# للّاب الخرير الني الخيل لقوس إبنائي على الم

إنجيل متى

行当時代長

آكان مان يسوع المسجر أنن داؤد أبل أبراهم المراميم ولد العلى والمن والدي والديمة ودر ويعتوب والم مَهِ مَا وَ إَخْرِينَهُ ، اوم وَ ذَا وِ دَعَاد مِن وَزَادِ سِ مَنْ الْعَلْمِ . و اردن والد معمد ون و محمر ون ولد أرام عوارام ولد عَنَادات، وعَدَاداً أَبِهِ أَنْ يُعَمُّونِ وَعَمَارِنْ وَلَا سَهُونِ. ٥ وَسَلُّمُونُ وَالدُّ شُرِعَرِ مِنْ رَاحِاتُ مَو نُوعَزُ وَلَدُّ عُو بِلَدُّ مِنْ \_ رائدت وغر مدرُ والسَّاسِي . ٣ ويُسْنِ وَلَدُ دَايُودَ ٱلْهَالِكَ. رِيَاوْدُ ٱلْمِلَاثُ وَلِمَ مَالِيمِانَ مِنَّ ٱلْمِيْلِأُورِيَّا. لاوِ ٱلْمِمانُ ر زند ر- بهام . رزم بعام ونذ أنا . وأنّا واذ آما . وَأَسَّا " وَالَّهِ مِي اللَّهِ وَيَهِمُ اللَّهِ وَالدِّبُرُ وَامَّ وَأُورَامُ وَالدَّعَ " were a work to be a second of the

﴿ وَعُرَّيًّا وَلَدَ يُوثَامَ . وَيُونَامُ وَلَدَ أَحَازٌ . وَأَحَازُ وَلَدَ جَزُ فَيًّا. و ا وَحِزْ قِيًّا وَلَدَ مَنسَّى وَمَنَّى وَلَدَ آمُونَ وَلَدَ مَا مُونَ وَلَدَ يُوشِيِّلُهِ الوَيُوشِيَّا وَلَدَ يَكُنْ إِلَا يَكُنْ إِلَيْهِ اللَّهِ عِنْدُ سَبُّ اللَّهِ . مُ الوَّيْعَلَّ سَعِي بَالِ بَكَنْيَا وَلَدَ شَأَ التَّهِلَ. وَمَا اللهُ لَ وَالدَّ رَزُمَّ إِنَّ مِنْ وَرَنَّا بِلُ وَلَدَ أَنِيهُ وَذَ . وَأَنهُ وُ وَالْ أَلْبَاتِيمِ وَأَلِيُّا فِيمُ وَلَدَ عَازُورَ ١٤٠ وَعَارُورُ وَلَدَ صَادُونَ وَسَادُونَ وَسَادُونَ وَلَدَ أَخِيمَ. وَأَخِيمُ وَلَدَ أَلْهُودَ. ١٥ وَأَلْهُ وَ وَلا أَا عَازِزَ. وَلَيْعَازَبُنُ وَلَدَ مَنَّانَ . وَمَثَّانُ وَلَدَ بِعَثَّرِبَ . ١٦ وأَمَنَّانُ . وَلَدَ يُوسُفَ رَجُلَ مَرْيَمَ ٱلَّذِي وُإِنَّا مِنْهَا بِسُوعُ ٱلَّذِي يَا عِي ٱلْمُسِيعِ وَالْمُعْتِيمُ ٱلْأَحْيَالِ مِنْ إِبْرَهِمِ إِلَى مَالُهُ دَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ حيلًا . وَمِنْ دَاوُدَ إِلَى سِنْ اللِّ أَرْبِهِ أَسَارُ جِيلًا. وَمِنْ سَبِّي بَالِلَ إِلَى ٱلْسَبِيحِ أَرْسَةَ عَهِ مِالا المَا مَا وَلَادَةُ يُسُوعَ ٱلْمُسِيعِ مَكَانَ مَا مُنَاهِ المَا اللهِ مَرْيَمُ أُمَّهُ عَنْظُوبَةَ لِرُسُفَ فَبْلِ أَنْ يَ مَا وَ الد اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّه يَمُ ٱلرُّوحِ ٱلْفُكْسِ، ١٩ تَمْرِسُفُ وَ- مُلْهِا إِذْ كَانِ مَازًا وَلَمْ

## 1 , d ( ) = 1

يشا أن يسمرها أراد غايما سياه اولكن شيا هو متعكر في هذه ألأ مو متعكر في هذه ألأ مو متعكر في هذه ألأ مو الما ملاك ألرب قد خام أله في حلم فائلا يا يوسف أن أساد مرتم أمراً للأ الأن يا يوسف أن المدرم ألفك من المرا للأ المرا الما معلم من حملاً المهم أبنا والدعو أنه في المواجعة المن المواجعة المواجعة المناهم من حملاً المهم المواجعة المواجع

العلمة السّنة منظ أيمسف من المؤم فعل كما أمرة الملك الرسية وأعد أمرا ما من الوكم المرشم المرا ما من المرا المرا ما من المرا ما من المرا المرا

## ا لأنتائج ألناني

ا وَلَمَّا وُلِدَ يَسْمَعُ فِي مُتَّ لِمُ الْمُرِدِيَّةِ فِي أَيْمِ هِإِنْ وَذُمِنِ ٱلْمُلِكِ، إِذَا عَوْ سِنَ مِنَ ٱلْمُسْرِينَ قَدْ عَامُ وَالْمِلْ أُورُسَلِمِ ؟ قَائِلِينِ أَيْنِ شِرْ ٱلْمُولُودُ مِلْكُ ٱلْمُ دِنَاتِ لَمْرَالُونَا

 اخل ش ا

وَتَدَمُولَ لَهُ هَدَالَ المَهِمُ وَلَهُ الْمُرْاءِ اللّٰهُ الْذُلُوسِ الْمُرْمُ فِي حَرِيقِ حَرْمِي اللَّهُمُ فِي حَرْمِي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلِّلَّ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُلِّلَّا اللَّالِمُ الل

١١ وتعدما أنه رقيل إدا ملك ألزب ثد فلهر

أَنَّ مِنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ وَلَا اللهُ فَي وَلَمَا وَأَهْرُتُ إِلَى مِصْرَ وَكُنَّ هُوَاكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُنَّ هُوَاكُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا وَكُنْ وَاللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

المجنئذ لَهَا رَأَى هِبرُودُسُ أَنْ ٱلْمَجُوسَ سَعَرُولَ بِهِ عَنْ السَّجُوسَ سَعَرُولَ بِهِ عَنْ مَنْ السَّجُوسَ سَعَرُولَ بِهِ عَنْ مَنْ السَّبُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

﴿ أَعْبِيلَ مَلَى أُومَ الْمَا وَمَ اللَّهِ مِنْ أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ أَنْ مَلْ أَنْ مَا أُوا مُنْ مُا أَنْ مُنْ أَنْ مَا مُوا مُمْ أَنْ مَا أَنْ مَا مُوا مُعْمِلًا مُعْمَا أَنْ مَا مُعْمَا أَنْ مُعْمَا أَنْ مُا أَنْ مُا أَنْ مُا أَنْ مُلْمُ أَنْ مُ مُا أَنْ مُعْمَا أَنْ مُعْمِيلًا مُعْمَا أَنْ مُعْمِيْ أَنْ مُعْمَا أَنْ مُعْمَا مُوالْمُ مُعْمِي أَنْ مُوالْمُ مُوا

الله الرّب فد فلم من المن المركودس إذا ملاك الرّب فد فلم الله الرّب فد فلم في حالم في وسف في مصر م قائلاً . أم و ف ف الدّ الدّبن وأ منه والدّهم في حالم في مصر م قائلاً . ألا تنه قد مات الدّبن وأ منه يطلبون في أرض إسرائيل . الأنه قد مات الرّبي وأمنه و مناه إلى أرض إسرائيل ، 17 قفام وأخذ الرّبي وأمنه و مناه إلى أرض إسرائيل ، 17 قلكن المّا سمع أنّ ارب الأوس منه الله على الله وي على الله وي ما عن هيرودس أبه الله في أن ارب الله في الله في حالم الدرف إلى نواجي المجليل ، 17 والد أوجي إليه في مدينة فال ها نام ، ف في مدينة فال ها نام ، ف لكن ينم ما قبل ما لا نام ، ف المكن في مدينة في الدر با

ٱلأَصْنَاجُ ٱلنَّالِثَ

ا وَفِي تِلْكَ أَكُا بَام حَمَاء يُوحَمَا ٱلْمَهْ مَدَانُ بِكُرزُ فِي بَرِّيَةِ ٱلْمُهُودِيَّةِ . ٢ قَائِلا تُونُوا لِأَنَّهُ فَدِ أَقْرَبَ مِ مَلْمُوثُ مَلْكُوثُ الْمُعَالَى عَنْ مَامِنَهُ الْمُوثُ الْمُعَالَى قَبِلَ عَنْ مَامِنَهُ الْمَاكُونُ الْمُعَالَةُ وَٱلْذِي قَبِلَ عَنْ مَامِنَهُ الْمَاكُونُ الْمُعَالَى عَنْ مَامِنَهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

النائل مَوْنَ مَارِخ فِي الْبُرِيّةِ أَعِدُوا طَرِق الرّبِيّ. المَّنْعُولُ سَلْهُ مُسْتَقَامِةً مَ فَوْرِحَا هَذَا لَالِ لَبَاسُهُ وِنْ وَرَبِ الْمُنْعُولُ سَلَهُ مُسْتَقَامِةً مَ فَوْرِحَا هَذَا لَالِ لَبَاسُهُ وِنْ وَرَبِ الْمُنْ الْمُرْدِيَّةِ الْإِنْ لَلْ وَكُلْ الْبُهُ وَيَلِّهُ الْمُرْدِيَّةِ وَعَسَلا بِرَّيَا مُ اللهِ مَنْ اللهُ أَوْرُسِلِمُ وَكُلُ الْبُهُ وَيَّةِ وَعَسَلا بِرَّيْ اللهِ وَمَنْ اللهُ أَوْرُسِلِمُ وَكُلُ الْبُهُ وَيَّةً وَعَسَلا بِرَّيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ أَوْرُسِلِمُ وَكُلُ الْبُهُ وَيَقِهِ وَعَسَلا بِرَا إِلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعَلَى اللهُ ا

ا فلم المرافية و المرافية و المرافية و الفيدو قيان المرافية و الفيدو قيان المرافية و المرفية و ا

إعدل متى او ،

سَيْعَيِّدُكُمْ مِالرُّوحِ الْقَدْسِ وَنَارِهِ ١٦ الْذِي رَدَيْنَهُ فِي يِدِهِ وَسَيْنَقِي مِيْدَرَهُ وَيَعَمَعُ قَفْعَهُ إِلَى الْمِيَّرْنِ. فَإَمَّا النَّنَ فَيُحْرِقُهُ مِنَارِ لَا نَطْفَأُ

ٱلأَصْاعُ ٱلرَّابِيمُ

ا ثُمُّ أَصْعِدَ يَسُوعُ إِلَى الْبَرِّيَةِ مِنَ الرَّوْجِ الْمَرِبَةِ مِنَ الرَّوْجِ الْمَرْبَ مِنْ الرَّوْجِ الْمَرْبَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْمِلِي اللَّهُ الْمُعْمِلِمُ اللْمُعِلَّالِي اللَّهُ اللْمُولِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ اللْمُعْمِلِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلْمُ اللْمُعْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ الْمُعْمِلْمُ اللْمُعْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلْمُ اللْمُعْمِلِمُ اللْمُعْمِلَمُ اللَّهُ الْمُعْمِلِمُ اللْمُعْمِلْمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعْمِلْمُو

أَبْنَ أَللهِ نَقُلُ أَنْ نَصِيرَ هَذِهِ أَنْجُازَةُ خَبْرًا مِعْفَا جَالَ وَقَالَ مَكُمْ رَبُ السِّ مَا الْحُبْرِ وَحَادَهُ تَعَيَّا ٱلْإِنْسَانَ بَلْ بِكُلَّ كَلُّمةِ عَيْرُ مِنْ مِ أَللهُ وَفَيْ أَخَذُهُ إِلَّا مِنْ إِلَّ ٱلْمُدَسِهِ ٱلْهُوَادُ. يَهُ وَإِرْقِعِهُ عَلِي مِنَاجِعِ ٱلْمُؤْكُلِ. ٢ وَذَالِ لَهُ إِنْ كُنْتُ أَنِّن أَنَّا وَأُورِ مِنْ فَوْمَا مِنْ أَوْلِهِ لَكُونُ أَنَّهُ مِنْ أَنَّهُ مِنْ أَنَّهُ مِنْ أَنَّهُ يُوصِي ملائكَ بهُ بكَ مَعَلَى أَمَاد مِنْ يَتُمْمُلُولِكَ لَكِي لا تَصَدِعَ بجير ربيَّلكَ ٧٠ قال له تسوعُ مَكَّنُونِ أَيُّهُمَا لا تُعِرُّ ب ٱلرَّبُ إِلَى جَبِلِ عَالَ النَّهُ الْيَفَ الْمِلْسُ إِلَى جَبِلِ عَالَ حلا وأراه حميع ممالك ألماكم وعبدها و وقال له أعظيك هذه من مها إن سر رف وتجدُّت لي و المسللة قَالُ لَهُ يَسُوعُ أَذْهِبُ يَا شَيْطَانُ. لَأَنَّهُ مَكْنُوبٌ للرَّبِّ إلهات تشوُّدُ و إِنَّانُ وحُدَّهُ تَعْبُدُ وَ اللَّهُ مِرْكُهُ إِنَّاسُ وَ إِذَا مَلا نَكِلُهُ قَدْ حَامَتُ مُصَارِتُ نَحُدُمُهُ

الوَلَمُ عَمْ بِدُمْعُ إِنَّ يُدِينًا أَيَّامُ الْصَرَفَ إِلَى ٱلْحُبَاءِلِ، ١٢ ونرادُ النَّا مرةَ رَأَتِي فسكن في كفر ناسُومَ

آلسموات ١٨ وَإِذْ كَانَ بَسُوعُ مَاسِيًا عِنْدَ نَوْرُ ٱلْجَلِيلِ أَبْضِر أَخُوَيْن سِمْعَانَ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ بُطْرُسُ وَٱلْدَرَاوِسِ أَعَامُ يُلْقِيَان شَبَكَةَ فِي ٱلْبُحْرُ فَإِنَّهُمَا كَانَا صَيَّادَيْنِ ١١ نَالَ لَلْهَا مُهَلَّمٌ وَرَائِي فَأَجْمَلُكُما صَيَّادَي ٱلَّاسِ. ١: الْمُزنَّت رَكَا ٱلنَّيْبَاكَ وَتَبِعَاهُ ١٠ ثُمَّ أَجْنَازَ مِنْ هُمَاكَ مَرْأَبِي أَمَةِ يُنِينِ آخرين يَعْقُوبَ بْنَ زَبْدِي ويوحاً أحاه ق الله الله مر زَنْدِي أَبِيهِا لِمُصْلِمَانِ شَبَاكُهُمَا فَدَعَاهُمَا ١٢٠ وَالْرَزْنِ نَرَكَا أَلَسُّفِينَةَ وَأَبَاهُمَا وَتَبِعَاهُ رَا وَكَانَ بُسُوعُ مِهَا فِنْكُلُ الْمُعَامِلِ يُعْلَمُ فِي عَيَامِعِمِمُ . وَيَكُرِزُ مِيسَارِةِ الْهَلَكُوبُ وِيَدُّفِي كُلِّ مَرَ ضَ وَكُلُّ صُفْفِ فِي اللَّهَ عَارِهُ فَي جَمِيعٍ سُور يَّةً . فَأَحَضُرُ وَا فِي الشَّعْفُ مِعْ الشَّعْفَ مَعْالَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللْمُلْم

#### الأشاع المامن

ا ولها رأى المخموع مع أن إلى المجل ولها جلس معذم إلى المعلم وله المعموع مع أن إلى المجل وله المحلولي معذم إلى المراف المراف المحمود والمراف المراف ا

المجال أي ا ٱلسَّلَامِ الْأِنَّمُ أَبْنَاءَ ٱللهِ يَدْعَوْنَ . اطُول الْمِيلَرُودِينَ مِنْ أَجْلِ ٱلْبِرِّ. لِأَنْ لَهُمْ مَلَكُوتَ ٱلسَّمُولَتِ، ١١ طُولِ لَكُمْ إِذَا عَيَّرُوكُمْ وَطَرَدُوكُمْ وَفَالُوا عَلَيْكُمْ كُلْ كَلَيَة بَرُسِن مِنْ أَجْلِي كَاذِينَ. ١٢ إِفْرُحُوا وَيَهَ لَكُوا . لِأَنَّ أُمُرَكُمْ عَلَمْ أَ فِي ٱلسَّمْوَاتِ. وَإِنَّهُمْ هَكَذَا طَرَدُهِا ٱلْأَنْهِا ۚ ٱلَّذِينَ قِيلَا ١٦ أَنْمُ مِلْحُ ٱلْأَرْصِ. ولْكَنْ إِنْ مَسَدَ ٱلْدَانِ فَيْمِ إِذَا يُعَلِّي لَا يَصَلُّحُ لَعَدُ لِشَيْءً إِلَّا لَيِّنْ يُعَلُّرِح مارِحَا وإدار مِنَ ٱلنَّاسِ، ٤ الَّاثُمُ نُورُ ٱلْغَالَمِ • لَا بُمَّكُنُ أَنْ نَنْقِ مِذِ عِنْهُ مَوْصُوعَةُ عَلَى جَبَل ١٥٠ وَلاَ يُوقَيْدُونَ سِرَاجًا و اضعُوناتُ تَحْتَ ٱلْمِكْيَالِ بَلْ عَلَى ٱلْمَارَةِ فَيُضِي ۗ لِجَبِيعِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْبَيْتِ. ١٦ فَلْمُضِيْ نُورُكُمْ هَٰكَذَا فُدَامَ ٱلنَّاسِ لَكِيٰ ۖ . رِبَّا أَعْمَا لَكُمْ ۗ ٱلْمُسَنَّةَ وَيُعَبِّدُوا أَمَاكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمُوادِي ٧ الْاَ تَظُنُّوا أَنِّي حَبُّ لَأَنْفُهَنَ ٱلدَّامُوسَ أَوْ ٱلْإِنْهِاءَ . مَا حَمْتُ لِأَنْفُضَ بَلْ لأَكْمِلْ ١٨٠ دانِي أَنْ أَنْ أَنْ الْمُ إِلَىٰ أَنْ تَزُولَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ لَا بَرُولُ حَرَّفُ إِلَى أَنْ

أَوْ نَعْطَةُ وَامِعِدَةُ مِن النَّامُوسِ ﴿ فَى بَكُونِ الْكُلُ ١٥ ا فَهِنْ اَفَعَضَ إِلَى اللَّهُ وَالْمَهُمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْرَى وَعَلَمَ النَّاسَ هَكَذَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَمَ الْمُعْرَى وَعَلَمَ الْمُعْرَى وَعَلَمَ الْمُعْرَى وَعَلَمَ الْمُعْرَى وَعَلَمَ الْمُعْرَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْرَى عَدَامًا فِي مَلْكُوتِ النَّمُواتِ وَمَعْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلِ اللْمُعْلِقُلُولِ اللَّهُ اللْمُعْلِقُلُولِ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُلُولُ اللْمُعْلِقُلُولُ اللْمُعُلِّلُولِ اللْمُعْلِقُلُولُ اللْمُعْلِقُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِقُ اللْمُعُلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِقُلْمُ الللْمُ اللْمُعْلِقُلُولُ اللْمُعِلِقُلْمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعُلِقُلْمُ الللْمُعُلِقُلْمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِقُلْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُولُول

ا عَدْ مَمْ مَمْ أَنْ أَنْ قَلَ الْعَدَما الْمَا أَنَا فَآهُ وَلَ الْمَرْ إِنْ فَتَلَ مَمْ مَسْتُوحِتَ الْمُحْمَ وَ الْمَا أَنَا فَآهُ وَلَ لَكُورُ إِنْ كَلُونُ مَسْتُوجِتَ الْمُحْمَ وَمَا بَكُونُ مَسْتُوجِتِ الْمُحْمَعِ وَمَنْ قَالَ يَكُونُ مَسْتُوجِتِ نَارِ حَهَمْ وَ الْمَحْمَةِ وَمَنْ قَالَ يَا أَسْمَقُ يَهُونُ مَسْتُوجِتِ نَارِ حَهَمْ وَ الْمَحْمَةِ وَمَنْ قَالَ يَا أَسْمَقُ يَهُونُ مَسْتُوجِتِ نَارِ حَهَمْ وَ اللّهُ فَيْعَ وَمَنْ قَالَ يَا أَسْمَقُ يَهُونُ مَسْتُوجِتِ نَارِ حَهَمْ وَ اللّهُ فَيْعَ وَمَنْ قَالَ يَا أَسْمَقُ يَهُونُ مَسْتُوجِتِ نَارِ حَهَمْ أَنْ لَاحِيكَ قَلْ وَمِنْ قَالَ يَا أَسْمَقُ يَهُونُ مَا أَنْ لَاحِيكَ وَمِنْ فَالْمَ اللّهُ فَيْعُونُ مَا اللّهُ فَرْ مَا لَكُ فَرْ مَا لَكُ فَلْمَ اللّهُ فَلْ مَا اللّهُ فَرْ مَا لَكُ فَلْمَ اللّهُ فَلْ مَا اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلْ مَا أَنْ لَا مُعْمَلًا مَا لَكُونُ مَا أَنْ لَا عَلَى مَلْ اللّهُ عَلَى مَا أَنْ لَا عَلَى مَا أَنْ لَا عَلَى مَا أَنْ لَا عَلَى مَا أَنْ لَا عَلَى مَا كُلُ مَا أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا أَنْ لَا عَلَى مَا أَنْ لَا عَلَى مَا أَنْ لَا عَلَى اللّهُ عَلَى مَا كُلُولُ مَا أَنْ اللّهُ عَلَى مَا أَنْ اللّهُ عَلَى مَا كُولُ مَا أَنْ اللّهُ عَلَى مَا أَنْ اللّهُ عَلَى مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ عَلَى مَا لَا عَلَى مَا لَا عَلَى مَا أَنْ فَا أَلْ فَالْمَ اللّهُ عَلَى مَا لَا عَلَى مَا لَا عَلَى مَا لَا عُلْمَا مَا لَا لَا لَا لَا مُعْلَى مَا لَا عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا لَا عَلَى مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا لَا عَلَى مَا لَا عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢٢ وَأَمَّا أَمَا فَأَقُولُ لَكُمْ إِنْ مَنْ طَلْق أَمْراً نَهُ إِلَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ا

الِرَّبِّ أَثْسَامَكَ مِهِمْ مَلْمًا أَنَا فَأُنُولُ الْمُ لِلَا لِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

لَا بِأَ لَسْمَا وَلَا مِنْ أَرْسِي أَلِيَّهِ وَمِنْ وَلِذَ بِٱلْدُرْضُ لِلْمِيَّا مِوْمِلُ فَدَوْبُهِ وَلَا بِأُورُسِلِيمِ لِأَنَّهَا مِدِيثُ أَلْهَلَاكِ ٱلْعِظْلِيمِ ١٦٠ وَلَا تعلفت برأسات لأنك لانفدر أن أنبعل شعرة واسدة بيِّضاه أوْ سيرُدا ١٠٠٠ ل ليكُنْ كلامُكُمْ نَعِيرٌ نَعِيرٌ لَا لَا رَوَمَا زاد على ذلك عهد من أأشر من

١٠١ معتَّمُ أَنَّهُ فِيلَ عَبْنَ لِعَلَىٰ وَسَنَ بِمِنْ المِنْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَمَا وَأَوْوِلُ لَكُمْ \* لَمَ أَعَالُومُ إِلَّا أَمْرٌ . أَلُّ مِنْ لَطَهَاكَ عَلَى حَدَّكَ ٱلْمُنْهِنِ نُحَدِّلُ لِلهُ ٱلدَّحْرِ ٱيْعِمَاهِ ﴿ وَمِنْ أَرِادَ أَنْ جامهات ولأمد نَمْ مات فأَرْكُ لهُ ٱلرِّدَا وَأَبْضاه الا وَمنْ سخرك ميلا وإعدا فأذَهَتْ مِنْ أَثْنَانِ وَ الأَمِنْ مِنْ أَلْكُ داَّعْطهِ. وَمِنْ أَرَاد أَنْ عَمرِهَ نَ مِنْكَ فلا نرُدُّهُ

٢. سَمِعْتُمْ أَنَّهُ تَبِلَ أَسَبُّ فريبلنُ وَنُبْفَذَلُ عَلْوُكَ. مَهُ إِنَّا أَمَّا أَمَّا قُولَ لَكُمْ أَ- بِّهِ إِنَّا أَمْلاَكُمْ . مَارِكُولِ لاع بِكُمْ . أَمْ مُولِ إِذِم مُبِعُدِدُ ثُمُ \* . وتعالى أَرْمُل أَلَا بِنَ فِي يَلْوِن إِلَكُمْ وَنَطَا شُونَكُمْ عَنَا لِكُنَّ بَكُونُوا أَمَّاءُ أَمَّكُمْ ٱلَّذِي فِي

النُّيلُ مَنَّى ٥ و١ وَالسَّمْوَاتِ. فَإِنَّهُ أَيشُرِ فُ تَمْسَهُ عَلَى أَلْأَشْرَار وَالصَّالِحِينَ إِ وَيَمْكُرُ عَلَى ٱلْأَبْرَارِ وَٱلظَّالِينَ وَلَا لَانَهُ إِنْ أَحْسَمُمُ ٱلَّذِينَ لِجِينُونَكُمْ فَأَيُّ أَجْر يَكُونَ لَكُمْ أَلَبْسَ ٱلْمُنَّارُونَ أَيْضًا يَفْعَلُونَ ذَٰلِكَ ٤٧٠ وَ إِنْ سَلَّمُهُمْ عَلَى إِنْ وَتَكْرُ مُفَدًّا فَأَيَّ فَضْلِ نَصْنَهُ وِنِ. أَلَبُسُ ٱلْعُشَارُونَ أَيْضًا يِنْعِلْدِنِ. هَكُنَا وَهُ فَكُونُوا أَنْهُمْ كَامِلِينَ كَهَا أَنَّ أَ بِٱلْإِزْ ٱلَّذِينَ فِي ألسَّهُ إِن هُو كَاوِلْ

### ٱلْأَصْنَائِحُ ٱلسَّادِسُ

الحَرَرُولِ مِنْ أَنْ تَصْنَعُولِ صَدَقْتَكُمُ قُدَامَ ٱلنَّاسِ لِكَيْ يَنْظُرُوكُمْ . وَ إِلَّا فَلَيْسَ لَكُمْ ۚ أَجْرٌ عِنْدَ أَبِيكُمُ ٱلَّذِي فِي وَالسَّمُواتِ وَ وَهُمَّ مِسْعَثُ صَدَقَةً قَلا أَدَدُ مُنْ قُلْلُمانَ بِٱلْبُوقِ كَمَا يَفْعَلُ ٱلْمُرَاثُورَتَ فِي ٱلْهُجَامِجِ وَفِي ٱلْأَرْفَةِ لَكِيَّ يُعجِدُول مِنَ ٱلنَّاسِ أَنْحَقُّ أُقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُمْ مِدَ أُرْ مَدْوِرُ أَجْوَهُمْ ، ٢ وَأَمَّا أَنْتَ فَهَنَى مَنَهُمْتَ مِلْدَقَةَ وَلَا لُمْرُفَ شِيَالَكِ مَا تَفْعَلُ بَمِينُكَ. عَلِكَيْ تَكُونِ صِدْفتُكِ فِي أَنْهِا ؟ عَا مُولِدَ ٱلَّذِي بَرَى فِي أَنْعَهَا مُهُو يُعَارِيكَ عَلاَبَهُمْ نُجُرُّونَ وَإِنَّا اللّهَ وَلَى مَا لَا مُولِكِنَ وَإِنَّا اللّهُ وَلَى الْمُولِكِنَ وَإِنَّا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

٩ فَصلُوا أَشَّمَ هَكَذا . أَ بَانَا ٱلَّذِهِ فِي ٱلسَّمُواتِ . لَإِنَّا ٱلَّذِهِ فِي ٱلسَّمُواتِ . لَإِنَّا مَلَكُوتُكَ وَتَكُنْ مَشْ بَئَنْكَ كَمَا فَيَ ٱلسَّمَاكَ كَمَا فَيَ ٱلسَّمَاكَ كَمَا فَيَ ٱلسَّمَاكَ كَمَا أَنْ مُنْ السَّمَاكَ كَفَافَنَا أَعْطِنَا فِي السَّمَاكَ كَمَا أَنْ هُو عَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ فَيْ فَيْ أَلَّا كُمَا أَنْ هُو عَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ فَي فَيْ أَلَّا كُمَا أَنْ هُو عَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ فَي فَيْ أَلَا وَلَي اللَّهُ فَي فَيْ أَلَهُ وَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

لَكَ ٱلْمُلْكَ مَا لَفَقَّةً وَالْفَحْدَ إِلَى ٱلْأَبْدِ. آمِين ١٠ فَإِنَّهُ إِنْ عَفَرْمُ لِلنَّاسِ وَلَا تِهِمْ يَغَفْرُ لَكُمْ أَيْضًا أَبُوكُمْ ٱلْمُسْاوِنَ. • وَقَرْمُ لِلنَّاسِ وَلَاتِهِمْ لَكُمْ أَيْضًا أَبُوكُمْ ٱلْمُسْاوِنَ. • • وَإِنْ لَمُ نَفْوُولَ لِلنَّاسِ وَلَاتِهِمْ لَا يَغْفَرُ لَكُمْ أَبُولُمُ لَلْمُ الْمُرْرُمُ لَلْمَ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْمُلْمُ اللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْه

الله تَكْفِرُ وَا لَكُمْ كُنُوزًا عَلَى الْأَرْضِ حَبْث فَسَدُ السَّارِ فَونَ وبسُرةُ ورَ . السَّارِ أَحَدُ لَا أَنْسَدُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

٢٢ سِرَاجُ ٱلْجَسْدِ هُوَ الْمَانُ عَلَانٌ كَانَتْ عَيْلَكَ بَسِيهَا أَهُ فَجَسَدُكَ لَلْهُ بَكُونُ مِيْرًا وَ الْ كَانَتُ عَيْلُكَ شِرِّعِرَةً فَجَسَدُكَ لَلْهُ بَكُونُ مُظْلِلْهَا وَ قَانْ كَانَ النّرُو اللّهِ بَي فِيكَ خَلَلُهَا وَ قَانْ كَانَ النّرُو اللّهِ بَي فِيكَ خَلَلُهَا فَا الفَلْلاَءُ كُمْ بَكُونُ فَيكَ اللّهِ مَا الفَلْلاَءُ كُمْ بَكُونُ

يُبغُذِن الراميد ويُحبُّ الآحر أوْ الارم الواحيد ويُعامِر ٱلْآخر. لا تَقَدُّ زُونَ أَنْ عُدُهُ وَإِنَّهُ وَأَلْمَالَ ١٥٠ الذَّلْكَ أَقُولُ لَكُمْ لا مُعْمَدُوا لِمُعَالِكُمْ مَا مَا صَعْلُون وَعِمَا نَشْرُنُونَ. ولا لاحتسادكم ما تأبسون أليست ألحيوة أقضل مِنَ ٱلطّعام فَأَنْ لَذُ لَ مِنَ ٱللَّهِ الرَّالَ الْعُمْامِ وَأَنْفَأْرُولَ إِلَى طُهُورِ ٱلسَّمَاءِ. إِنَّهَا لَا يَزْزَعُ وَلَا يَعْصَدُ وَلَا يَجْمِعُ إِلَى عَنَازِنَ. فَيْ بُوكُمْ ٱلسَّمَاوِيُ بَقُرِيْهَا وَٱلسَّمُ ٱلنَّمْ بِٱلْمُوتِيُّ أَفْضَلَ مَنُهُ ١٢٦ وَمِنْ مِنْكُمْ إِذَا أُهُمْ آبِنْدِرُ أَنْ زِيدَ على مَامَتِهِ ذِرَاعًا رَاحِيهِ ٨٠ ولِمَادًا ، عَنَمُّينِ مَا لَلْبَاسِ مَنْأَمَّلُوا رَنابِقِ ٱلْمُعَلِّلُ كُفْ يَدُهُو لَا أَعْدِ بُ وَلَا آغِرُلُ ٢٦ وَلَكِنْ

أَخُولُ لَكُمْ إِنَّهُ وَلَا سُلَيْمَانُ فِي كُلُّ عَبْدِهِ كَانَ يَلْبَسُن كَوَاحِدَةٍ مِنْهَا ۗ ٢٠ فَإِنْ كَانَ عُشْبُ ٱلْحُوَّلُ ٱلَّذِي بُرِ- ءَكُ ٱلْبُوْمَ وَيُطْرَحُ غَدًا فِي ٱلنَّنُّورِ يُلْمِسُهُ ٱللهُ هَكَمَا أَوْأَسِ بِٱلْحَرِيِّ جِدًّا يِلْمِسْكُمْ أَنْهُمْ يَا قَلِيلِي ٱلْإِيمَانِ. ٢١ فلا نَهْمُ إِنَّ الْمُعْمِلُ قَائِلِينَ مَاذَا نَأْكُلُ أَوْ مَاذَا نَشْرَبُ أَوْ مادًا نَلْسَل. ٢٢ فَإِنَّ هَٰذِهِ كُلُّهَا تَعْلَلُهُمَ ٱلْأَرْمُ لَإِنَّ أَبِاكُمُ ٱلسَّمَاوِنَ يَعْلَمُ أَنَّكُمُ ۚ تَحْنَاجُونَ إِلَى هَذِهِ كُلَّهَا. ٢٢ لَكِن أَدَّالُهُمْ أَرَّكُمُ مَلَكُونَ ٱللَّهِ وَبِرَّهُ وَهُذِهِ كُلُّهَا تُزَادُ لَكُمْ \* ٢٤ فَلَا عَهَامُوا لِلْغَدِ. لِأَنَّ ٱلْغَدَ يَهُمُّ بِمَا لِنَفْسِهِ. يَكُفِي ٱلْيَوْمَ شَرُّهُ

## ٱلأَحْمَائِحُ ٱلسَّابِحُ

الْاَتَدِينُوا لِكِنْ لَا نُعَانُول اللَّاتُّكُمْ وَالذَّبُّ وِنَهُ ٱلَّهَى جَهَا تَدِينُونَ تُكَانُونَ وَمَا لَكُيْلِ ٱلَّذِي مِهِ نَكِيلُونَ لِكَالُ لَكُرْ. مُ وَلِمَاذَا نَنْظُرُ ٱلْقُلَدَى ٱلَّذِي فِي عَيْنِ أَخِيكَ. وَأَمَّا ٱلْخُنَدَةُ ٱلْمَانِي عَيْمُ فِي عَلَىٰ لَكَ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ مَا أَمْ كَانُمَ وَفُولُ لِأَسْمَالُ دَعْنِي أَخْرِجِ ٱلْفُلَدَى مِنْ عَيْنِكَ وَهَا ٱلْحُسَمِهُ فِي عَبْإِنَ. ه يَا مُرَالِي أُخْرِجُ أَوْلَا أَنْحُسَبةَ مِنْ عَيْدِكْ وَحَيْنَانَ يَبْعَبُرُ. جَبِّدًا أَنْ نُعْرَجَ ٱلْقَدَى مِنْ عَيْنِ أَخِيكَ. اللا تَعْطُولَ الْفُدْسِ الْمُكَارَبِ وَلا تَعْلُولَ الْفُدْسِ الْمُكَارَبِ وَلا تَعْلَرُ مُ وَلَا مَا رَبِّ الْبِلاَ اللهُ وَمُرْتَامُ اللهُ الله

١١ أَدْ - تُأْلُوا مِنَ ٱلْبَابِ ٱلضَّيْقِ . لَآنَهُ وَالسِعُ ۗ ٱلْبَاتُ وَرَحْبُ ٱلطَّرِينُ ٱلَّذِي بُؤْدِينِ إِلَى ٱلْهَلَاكِ . وَكَثِيرُونَ وَرَحْبُ ٱلْهَلَاكِ . وَكَثِيرُونَ

٢٤

وَهُمُ ٱلَّذِينَ يَدْخُلُونَ مِنْهُ مَا أَضْبَقَ ٱلْباب وَأَكْرَبَ الْمَالِفِينَ الْباب وَأَكْرَبَ الْمَالِفِي الْمُونِ مُ ٱللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

والحنرز على من الكنبياء الكذبة الذين بأنونكر من المنتبة الذين بأنونكر من المنتبال والمحكمة من حافة من المنتبال والمحكمة من المنتبال والمحكمة من المنتبال والمحكمة المنتبال المحكمة المنتبال المنتبا

اَ كَيْسَ كُلُّ مَنْ يَقُولُ لِى يَارَتْ بارَبُ مَدْ مُنْ يَقُولُ لِى يَارَتْ بارَبُ مَدْ مُلَ مَكُوتَ السَّمُواتِ مَلَ اللّذِي بَقَعْلُ إرادة أَنِي اللّذِي فِي مَكُوتَ اللّهُ اللّذِي فِي اللّهُ اللّذِي أَلَّهُ مَ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

بارن بارن أكرن الشهك تساما والشها أخرشا سیاطین و بانها نامه عنا فراس کیبرده ۲۱ اس از برائخ لَمْ إِنِّي لِمْ ٱلْمُرْوَكُمْرُ مِعَلَّى الدُّهُمُولِ فَي مَا عَاجِلِي ٱلْإِنْمِ

المَا فَكُلُّ مَنْ لَا مَعُ أَتُولِلَى هَذَهُ وَلَمْ عِلْ عِلْ أَسْهَا برجُل علال بني ريَّاهُ على السُّنَّرُونَ الدِّرِلِ الْمُعارُرُ وستاعت ٱلَّانَهَارُ وَقَدِمِنَ الرَّيَاجِعُ وَوَتَعَمَّدُ، عَلَى ذَاكَ ٱلْدِبْتُ فَلَمَّ يستفط لأنه كان مؤسسا على ألفي ما الوكل من يسمر أَفْرَالِي هَٰذَهُ وَلاَ يَسْمِلُ مِهَا يُسْلِهُ مِنْ لَل مِنْ اللهِ مِنْ مُعْلِي ٱلرَّمْلِ ٢٧ فَمْرِلَ ٱلْمُعَارُ وَجاءَتَ ٱلَّامْمَارُ وَهَبَّتَ ٱلرَّيَاجِعُ وصدمتْ دُلكَ ٱلْبُنْتِ فَسَعِطِ. وَ ثَانِ ، ثُو دَلْهُ عَظِيمًا

٢٨ فلمَّا أَكُمْلَ يَسْمِعُ هَا فِي ٱلْأَفْوَالِ بِيسِياً كَتِيمُوعُ مَنْ نَعْلِيمِهِ وَ ٢٦ لَانَّهُ كَانَ يُعِلُّمُهُمْ كَمِنْ لَهُ مُلْعَلَّانُ وَلَّسَ كالكتية

اللاشاج الأاهن

ا وَلَمَّا مُزلِ مِنَ ٱلْحُجِلِ زِعِمَهُ جِمُوعٌ دَارِنُهُ ٢ وَإِذَا

77

سَيَا أُونَ مِنَ ٱلْمِشَارِ فِي لِلْمِعَارِبِ وَيَتَكِبُونَ مِعَ إِبْرُهِيمٍ وَ إِسْتُونَ وَيِعِقُوبِ فِي مِاكُونِ ٱللَّهِ وَإِنَّ ١٢. وَأَنَّهُ أَنَّهُ إِنَّهُ مِنْهُ ٱلْمَلَكُوتِ وَبِعَالُرِ حُونِ إِلَى النِلْلُمِهُ أَكْارِ حِيْةٍ. هُمَاكَ يَكُونُ ٱلْبَكَا ۗ وَمَرِيرُ ٱلْدُسَمَانِ ١٤مَ قَالَ بِسُوعُ لِقَائِدِ ٱلْمُنَّةِ أَذْهُتُ وَكُما آَهُ مَّدِيَا لَكُنَّ أَلَّ وَمِرا عَلَامُهُ فِي تِلْكَ السَّاعِيْقِ ، اولما عام بسوعُ إلى بيت تُعارُس رَأْتَي حَمَالَة مَعَارُ وَحَدُّ وَتَعْدُوهِ أَنْ وَاللَّهِ مِنْ أَيْدُهَا فَأَزُكُمْنَا ٱلْحُمِّي. وتامتُ وحُدمتُهُ ما الولمَا حار الله الله فَدُمُولِ إللهِ عِيابِن كَدِيرِينَ. فَأَحْرَجِ ٱلْأَرُولَةِ مَكْلَمَةِ وَجَهِيمَ ٱلْمُرُحَتَى سْعَائُمُ ١٠ أَكَتِي يَتُمْ مَا قِبَلَ مَارَ عَيْكَ ٱلْنَيْ ٱلْفَائِلِ هُوَ أَحَلَهُ أسقامنا وحمل أمراضنا

١١ وَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ جُمُوعًا حَكَيْرَةً حَوْلَهُ أُمْرَ مَا لَدُّهَابِ إِلَى ٱلْعِبْرِ ، ١١ فَتَعَدُّمَ كَاسَ ۗ وَقَالَ لَهُ بَا مُعَلَّمُ ۖ أَسْعِكَ أَبْهَا تَمْفَى وَ ٢ فَعَالَ لَهُ يَسُوعُ النَّعَالِسِ أَوْجِرَةٌ وَ إِمْكِيُورِ ٱلسَّمَاءَ آوْ كَارُ وَلِّ مَّا أَبْنُ ٱلْإِنْسِانِ وَلَهِمْنَ لَهُ أَبْنَ بُسْنِدُ رَأْسَهُ . أَ مَوْفَالَ لَهُ آخَرُ مِنْ نَلَامِيذِهِ يَا سَلَّدُ ٱلْذَنْ لِي أَنْ أَمْضِيَ أَوَّلاَ وَأَدْهِنَ أَيِي . ٢٢ فَقَالَ لهُ يَسُوعُ ٱسْفَىٰ وَدَع ٱلْمُؤْتَى يَدْفِنُونَ مَوْنَاهُمُ

٢٦ وَلَمَّا دَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ تَبِعَهُ تَلَامِيدُهُ وَالْمَا وَإِدَا وَإِدَا السَّفِينَةَ مَنِعَهُ تَلَامِيدُهُ وَلَمَّا وَإِدَا أَضْطَرَابُ عَظِيمُ وَقَدْ حَدَثَ فِي ٱلْأَثْرُ حَتَى عَمِلِّ الْلَهْ وَإِنَّهُ وَلَيْهُ فَلُوهُ السَّفِينَةَ . وَكَانَ هُوَ نَا عُلَ وَ ٥ نَهُ لَامِيدُهُ وَلَيْهُ فَلُوهُ فَا اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَكُولُو وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّا لَا لَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

٨٦ وَلَمَّا جَاءً إِلَى ٱلْعِبْرِ إِلَى كُورَة ٱلْبُرْمِ سِيْبِن ٱسْمَعْبَلَهُ هَجْنُونَانِ خَارِجَانِ مِن ٱلْفُهُورِ هَامُعَالَ عَذَا هَتَّى لَمْ بَكُنْ أَحَدُ يَقْدِرُ أَنْ يَعِنَاكَرُ مِنْ نَلْكَ ٱلطَّرِبِقِ، ٢ و إِذَا هَمَا نَادُ صَرَخَا قَائِلَيْنِ مَا لَنَا وَالْكَ يَا يَسُوعُ أَنْ ٱللهِ. أَحِمْتُ إِلَى مُعَرِّخَا فَيْبَا مِنْهُم قَدِلِيمُ هُنَا قَبْلَ ٱلْوَقْتِ لِتَعَدِّبَنَا ، ٢٠ وَكَانَ بَعِبِدًا مِنْهُم قَدِلِيمُ عَنازِبر كَنْبَرَة مَرْسَى ١٠ فَالسَّياطِينَ مَلْمُولَ اللَّهِ قَاللَانَ الْمُعَنَّ إِلَى مَلْمُولَ اللَّهِ قَاللَانَ وَعَلَيْمِ الْمُعَنَازِيرِهِ الْمُعَنَّ الْمُ مَعْلَمِ الْمُعَنَازِيرِهِ الْمُعَنَّ الْمُرْدُ الْمُفْسُولِ فَعْرِبُولُ وَمْدَى إِلَى مُعْلَمِ الْمُعَنَازِيرِ وَاحْلَمُ الْمُحْدُومِ مِنْ عَلَى الْمُعْرُبُولُ الْمُحَارِبِ كُلْهُ فَلَا الْمُدُمِعِ مِنْ عَلَى الْمُعْرُبُولُ الْمُحَارِبِ كُلْهُ فَلَا الْمُدُمِعِ مِنْ عَلَى الْمُعْرُبُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُعَا

## الأصلئ ألناسين

ا ولخل السَّعمة وليُّنار وعاء إلى ملرسه

عَنْ إِذَا مَفْلُوجُ بَقَدَّهُ وَنَهُ إِلَيْهِ مِعَارُ وَحَا عَلَى فِرَاشِ مَفْهُورَةُ لَكَ رَأَى بَسُوعُ إِيَا بَهُ وَالَ لِلْمَفْلُوجِ ثَنْ يَا بُنِيَّ. مَغْهُورَةُ لَكَ خَطَا يَاكَ وَ إِذَا فَوْمُرُ مِنَ الْكَنَةِ قَدْ فَالُوا فِي أَفْسِهِمْ خَطَا يَاكَ وَ إِذَا فَوْمُرُ مِنَ الْكَنَةِ قَدْ فَالُوا فِي أَفْسِهِمْ فَعَلَا يَاكُ وَ إِذَا فَوْمُرُ مِنَ الْكَنَةِ قَدْ فَالُوا فِي أَفْسِهِمْ فَلَا أَنَّا اللَّهُ عَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْم

المحمل منى ، خَطَايَاكَ أَمْ أَنْ يُعَالَ ثُمْ وَأَمْش ٢٠ وَلَكِنْ لِكِيْ نَعْلُمُ وَا أَنْ لِإِنْنُ ٱلْإِنْسَانِ سُلْطَانًا عَلَى ٱلْأَرْضِ أَنْ يَغْفِرَ ٱلْـُنَّطَايَا. حِينَتِذِ قَالَ لِلْمَقْلُوجِ . ثُم ِ ٱحْمِلٌ فِرَاشَكَ وَإَذْهُبُ إِلَى يَتْلِكَ ١٠ فَقَامَ وَمَضَى إِلَى يَشِهِ ١٨ فَلَمَّا رَأَى أَجْهُوعُ تَعْبُوا وَعَجَّدُولِ ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَعْطَى ٱلنَّاسَ سُلْطَانًا مِنْلَ هُذَا ﴿ وَفِيماً يَسُوعُ مُجْنَازُ مِنْ هُنَاكَ رَأَى إِنْسَانًا جَالِسًا عِنْدَ مَكَانِ ٱلْجِبَايَةِ ٱسْمُهُ مَتَّى. فَقَالَ لَهُ ٱتَّبْهِنِي. فَقَام وَتِبِعِهُ ١ وَ بَيْنَهَا هُوَ مُنَّكُمْ فِي ٱلْبَيْتِ إِذَا عَشَارُونَ وَحُطَاةً ۗ كَثِيرُ وَنَ قَدْ جَامُولَ وَأَنَّكَأُ وَلَ مَعَ يَسُوعَ وَتَلَامِيذِهِ وَ ا فَلَمَّا نَظَرَ ٱلْفُرِّيسِيُّونَ قَالُوا لِتَلَامِيذِهِ لِهَاذَا يَأْكُلْ مُمَّلِّهُمُ مُعَ . ٱلْعَشَارِينَ وَأَنْخُطَاةِهِ ١٢ فَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ قَالَ لَمْ الْآيَعْنَاجِيُ ٱلْأُصِيَّاةِ إِلَى طَهِيبِ بِلِ ٱلْهُرْضَى ١١٠ فَٱذْهُبُوا وَتَعَلَّمُهِ إِ مَا هُوَ. إِنِّي أُرِيدُ رَحْمَةً لَا ذَهِيَةً . لِأَنِّي لَمْ آبَ لِأَدْعُو أَبْزَارِ ا بَلْ خُطَاةً إِلَى ٱلتَّوْنَة ِ ١٤ حِينَتَذِ أَنَّى إِلَيْهِ تَلَامِيلُهُ يُوحَنَّا فَٱتَلِينَ لَهَاذَا

نصوم عنى والفريد يون كنيرا وأ ما للاميذك فلا بصومون ما فقال فلم يسوع هل بستياع بهو الفرس أن يوسى ما ما ها فقال فلم يستيل معهم . ولكن ستان المالم حين رابع ما ها ها المريس عنهم والمكن ستان الله وحول الموريس عنهم والمناذ يصومه بن ما الله والحد يحمل رفعة من قعامة المراد على المن المول بأساد من على المدر على المن المول بأساد من المناف المول على المناف المراد على المراد المراد المناف المنا

١٠١ وفيها هُوَ يَكُلُهُمُ مِنَا إِذَا رِئِسُ قَدْ جَاء فَسَجَدَ لَكُ قَائِلاً إِنَّ أَبْنَى ٱلْآنَ مَا تَتْ . لَكِنْ تَعَالَ وَضَعْ يَذَكَ عَلَمُ الْحَيْثُ الْأَنْ أَبْنَى عَشْرة سَنَة قَدْ حَامِتْ مِنْ أَنْ أَنْ عَشْرة سَنَة قَدْ حَامِتْ مِنْ وَرَائِهِ وَمُسَتْ هُدُ مَا مُنْذُ أَنْ فَي عَشْرة سَنَة قَدْ حَامِتْ مِنْ وَرَائِهِ وَمُسَتْ هُدُ مَا مُنْذُ أَنْ فَي عَشْرة سَنَة قَدْ حَامِتْ مِنْ وَرَائِهِ وَمُسَتْ هُدُ مَا مَنْذُ أَنْ فَي عَشْرة سَنَة قَدْ حَامِتْ مِنْ وَرَائِهِ وَمُسَتْ هُدُ مَا مَنْ أَنْ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّه عَلَمُ اللّه مِنْ مَا اللّه عَلَمُ اللّه مِنْ وَالْهُمْ رَهَا اللّه مِنْ عَلَمْ لُلْهُ مِنْ مَا اللّهُ اللّه عَلَمُ اللّه مِنْ وَالْهُمْ رَهَا اللّهُ مَنْ عَلَمْ اللّه مَنْ عَلَمْ اللّه مِنْ مَا اللّه مِنْ وَالْهُمْ رَهَا اللّهُ مَا اللّه مِنْ فَيْ وَلَهُ مُرَافِعُ وَالْهُمْ مَا اللّهُ عَلَمْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَلَا إِنْ الْمُعْلَمُ اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُو اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

. فَقَالَ ثَقِي بَا البَّهُ إِيمَانُكِ قَدْ شَفَاكِ وَضَفْفِيثِ الْمُواْ أَهُ مِنْ لِلْكَ السَّاعَةِ وَ٢٦ وَلَمَّا جَاء بَسُوعُ إِلَى بَسْتِ الرَّ ثِيسِ وَنَظَرَ اللَّهُ وَ ٢٦ وَلَمَّا جَاء بَسُوعُ إِلَى بَسْتِ الرَّ ثِيسِ وَنَظَرَ الْمُهُمْ مِنْ مَا يَعْمَى الرَّائِسِ وَنَظَرَ الْمُهُمْ مِنْ مَا يَعْمَى الرَّائِمَ الْمُهُمْ الْمُعَلِيلُ وَاللَّهُمُ الْمُؤْمِنِ مَا فَلَمَا الحَرْجَ الصَّيِّةَ لَمْ تَهُتْ لَكُمَّا الْمُعْمَى وَفَعَيْمُوا عَلَمُهُ وه وَ فَلَمَا الحَرْجَ الصَّيِّةَ لَمْ تَهُتْ لَكُمَّا الْمُؤْمِنِ الْمُعَلِيقِ الصَّلِيمَةِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِ الصَّلِيمَةُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِ كُلِيهَا الصَّلِيمَةُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِ كُلِيهَا الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّكُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

٢٦ وَفِيهَا هُمَا خَارِجَانِ إِذَا إِنْسَانُ أَحَّرْسُ عَجِنْ نَ

فَدَّهُ فِيهُ إِلَيْهِ ٢٠ فَلَمَّا أَخْرِجَ ٱلْشَيْطَانُ كَكُلَمَ ٱلْأَخْرَسُ. فَتَعِيِّبَ ٱلْجُهُوعُ فَائِلِينَ لَمْ يَظْهَرْ قَطَّ مِنْلُ هَٰنَا فِي إِسْرَائِيلَ. ٢٤ أَمَّا ٱلْفَرِّ يَسِيُّونَ فَقَالُوا بِرَئِيسِ ٱلشَّيَاطَيْنِ يُجْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ

وَا وَكَانَ اِسُوعُ اِحَالُوفُ الْهُدُّلِ كُلَّا وَالْقُرَى اِعِلْمٌ فِي الْمُدُّلِ اللّهَ وَالْفُرَى الْعِلْمُ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْعَاشِرُ

ا ثُمُّ دَعَا تَلَامِيدَهُ ٱلدِّنْغَ عَشَرَ وَأَعْطَاهُمُ سُلْطَانًا عَلَى الْمُولِ وَكُلِّ الْمُولِ وَكُلِّ الْمُؤْفِقِ وَيَشْفُوا كُلِّ مَرَضٍ وَكُلِّ فَمَعْف ٢٠ وَلَّ مَّا أَسْها الْمُؤْفَقُ عَشَرَ رَسُولًا فَهِيَ هَذِهِ. وَمُعْفَى مُعْفَى مَعْفَى مَانُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ يُطْرُسُ وَأَنْدَرَ الْوَسُ أَخُوهُ. الْمُؤْفِلُ مَا اللّهُ مَانُ اللّهِ يَعْفَلُ مِنْ وَأَنْدَرَ الْوَسُ أَخُوهُ.

و إغيبل مَتّى ١١

بَعْنُوبُ بْنُ زَبِّدِ فِي وَيُوحَنَّا أَخُوهُ ، ؟ فِيلْبِسُ وَ رُثُولَ الْوسُ. تُومَا وَمَتَى ٱلْعَشَّارُ . بَعْنُوبُ بْنُ حَافِي وَلَبَّاوُسُ ٱلْهُلْقَبُ

تَذَّاوُسَ. ٤ سِمْ مَانُ ٱلْقَانَوِيُّ وَيَهُوذَا ٱلْإِسْنَرْ بُوطِيُّ ٱلَّذِي

السلم المعرفة المرافية المرافية السامر بين لا تدخلوا المرافية الم

اً اوَّ يَّهُ مَدِينَةٍ أَوْ قَرْبَةِ دَخَالْتُهُ وَهَا مَا فَعَصُوا مَنْ فَهَا مُسْتَحِقٌ. وَأَقِيمُوا هَنَاكَ حَتَّى غَنْرُجُوا ١٠ وَحِينَ مَدْحُلُونَ

ٱلْهِيْتَ سَلِّيْهُوا عَايِّهِ ١٠٠ فَإِنْ كَانَ ٱلْهِيْتُ مُسْتَعِقًا فَلْيَاْت سَلَامُكُمْ عَلَيْهِ . وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَعِقًا فَابَرْجِعِ سَلَامُكُمْ إِلَيْكُمْ مَهُ ا وَمِنْ لَا يَقْبِلُكُمْ ۚ وَلَا يَسْمَعُ لَلامَكُمْ ۗ فَأَخْرُجُولَ خَارِجًا مِنْ ذَٰإِلَكَ ٱلْبَيْتِ أَوْ مِنْ يَلْكَ ٱلْهَدِينَةِ وَأَنْفُضُوا غُبَارَ ٱرْجُلِكُمْ ٥٠ ٱلْحُنَّا أَفُولُ لَكُرُ سَنَكُونُ لِأَرْضِ سَدُومَ وَعَهُورَة يَوْمَ ٱلدِّينَ خَالَةُ أَكْثَرُ أَخْلِمَالًا مِمَّا لِمِلْكَ المدينة

١٦ هَا أَنَا أَرْسَلِكُمُ كُنَّهَمْ فِي رَسْطِ ذِئَاتِ. فَكُونُوا حُكَمَاء كَأَكْمَيَّات وَإِسْطَاء كَأَكْمَهَام ١٧٠ وَلَكِن أَحْذَرُو مِنَ ٱلنَّاسِ . لِأَنَّهُمْ سُبُسُلِمُونَكُمْ إِلَى خَبَالِسَ وَفِي عَبَامِعِهِ يَجْلِدُ وَنَكُمْ ١٨٠ وَتُسَاقُونَ أَمامَ وُلاَةٍ وَمُلُوكِ مِنْ أَجْلِي شَهَادَ لَهُمْ ۚ وَلِلْأَهُمَ • ١٦ فَيَهَى أَسْلَمُوكُمْ ۚ فَلَا تَهْتُمُولَكُمْ ۚ فَلَا تَهْتُمُولَكُمْ ۚ فَلَا نَتَكَلَّمُونَ لِلَّأَنُّكُمْ نُعْطَوْن فِي تِالْكَ ٱلسَّاعَةِ مَا نَتَكَلَّمُونَ بِهِ ٣٠ لَأَنْ لَسْنُمْ ۚ أَنَّمُ ٱلْمُتَكَلِّدِينَ مَلْ رُوحُ أَسِكُمْ ۗ ٱلَّذِي يَنكَأَ فِيكُمْ ١٠ وَسَيْسَالِهِ ٱلْأَرْمُ أَخَاهُ إِلَى ٱلْهُوْتِ. فَالْأَبُ وَلَدَهُ

المُعِيلُ مَتَّى ١٠

رَيَةُومُ ٱلْأَوْلَادُ عَلَى قَالِدِيمِ وَيَقْتُلُونَهُ وَآثَكُونُونَ مَنْ الْأَوْلَادُ عَلَى قَالِدِيمِ وَيَقْتُلُونَهُ وَالْكِي اللّهِ يَصْبِرُ مَبْغَضِينَ مِنَ ٱلْجَمِيعِ مِنْ أَجْلِ ٱسْمِي وَلَكِينِ ٱلّذِي يَصْبِرُ إِلَى ٱلْهُنْتُكَ فَهَ فَالْهُرُنُوا إِلَى ٱلْأَخْرَى فَإِنِي ٱلْهُوَ الْمُودُولُ لَكُمْ لَا تَكُمْلُونَ فَاهْرُنُوا إِلَى ٱلْأَخْرَى فَإِنِي ٱلْهُوَ الْمُودُ لَا تَكُمْلُونَ مُدُنَ إِسْرَائِيلَ حَتَى يَاتِي ٱلْهُنَانِ

٢٤ لَيْسَ ٱلنِّلْمِيذُ أَفْضَلَ مِنَ ٱلْمُعَلِّم وَلاَ ٱلْعَبْدُ أَقْضَلَ مِنْ سَيِّدِهِ ٢٥٠ يَكْفِي ٱلنِّلْمِيذَ أَنْ يَكُونَ كُمُعَالِمِهِ وَٱلْعَبْدَ كَسَيِّدِهِ إِنْ كَانُولِ قَدْ لَقَبُولِ رَبِّ ٱلْبَيْتِ بِعُلْزَ ُولَ فَكَرْ ۗ بِٱلْحُرِيِّ أَهْلَ سِيْهِ ٢٦ فَلَا تَخَافُوهُمْ لِأَنْ لَيْسَ مَكْتُومُ ۚ لَنْ بُسْتَعْلَنَ وَلَا خَفِي ٓ لَنْ بُعْرُفَ ٢٧٠ اَلَّذِي أَثُولُهُ لَكُمْ فِي ٱلطَّلَّهَ ۗ فُولُوهُ فِي ٱلنُّورِ. وَٱلَّذِي نَسْمُعُونَهُ فِي ٱلْأَذُن نَادُول بِهِ عَلَى ٱلسُّطُوحِ ٢٨٠ وَلاَ تَخَافُوا مِنَ ٱلذِينَ يَقْتُلُونَ ٱلْجُسَدَ وَلَٰكِنَّ ٱلنَّفْسَ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَقْنُلُوهَا . لَلْ خَافُولِ بِٱلْحُرِيُّ مِنَ ٱلَّذِي يَقْدِرُ أَنْ بَهُلِكَ ٱلنَّفْسَ وَٱلْجُسَدَ كَلِّيهُمَا فِي حَهَمْ وَ اللَّهُ عَصْفُورَانِ يُبَاعَانِ مِعَلَّمْ وَ وَاحِدْ مِنْهُ مَا لَا يَسْقُطُ عَلَى ٱلْأَرْضِ بِدُونِ أَبِيكُمْ • ﴿ يَلَ أَمَّا أَنَّمُ لَعَقَّ. • شُعُورُ رُوُّوسِكُمْ جُنوِيمُهَا يُمُعْصَاةُ ١٠ فَلَانْعَافُوا.أَنْتُمْ أَفْضَلُ مَنْ عَصَافِيرَ كَتِيرَة ٢٠ فَكُلُ مَنْ يَعْتَرِفُ بِي قَدًّامَ ٱلنَّاسِ أَعْنَرِفُ أَنَا أَيْضًا بِهِ قُلَّامَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمُوَ إِنَّهِ ١٢٠ وَلَكِنْ مَنْ يُكْرِ بِي قُلْمَ ٱلنَّاسِ أَنْكِرُ هُ أَنَا أَيْضًا قُلَّامَ أَبِي ٱلَّذِي في ألسم وَإت

٢٤ لَا تَطْنُنُوا أَنِّي جَنْتُ لِأَلْقِيَ سَلاَمًا عَلَىٰ ٱلْأَرْضِ. مَا جِنْتُ لِأَلْقَى سَلَامًا بَلْ سَيْفًاه ٢٥ فَإِنِّي جِنْتُ لِأَفَرُّقَ ٱلْإِنْسَانَ مِيدً أَبِيهِ وَالْآنْلَةَ ضِدّاً مِنا وَٱلْكُنّةَ صَدّ حَمَاتِهَا. ٢٦ وَأَعْدَا ۗ ٱلْإِنْسَانِ أَهْلُ بَبِيْهِ ٢٧٥ مَنْ أَحَبُّ أَبَا أَهُ أَمَّا أَكْثَرَ مِنِّي فَلَا لِسُتَحِيُّنِي . وَمَنْ أَحَبُ أَبْنَا أَوَ أَبْنَةَ أَكُنْرَ مِنِّي فَلَا يَسْتَرِيُّتُنِي ١٨٠ وَمَنْ لا يَاخُذُ صَلِّيبَهُ وَيَتَّبَعِنِي فَلَا يَسْغَقِّنِي . ٢٩ مَنْ وَجَدَ حَيَاتُهُ يُضِيعُهَا . وَمِنْ أَضَاعَ حَيَاتُهُ مِنْ أُجْلِي مِجِدُهُمَاهِ ٤ مَنْ يَقْبُلُكُمْ يَقْبُلُنُ وَمَنْ يَقْبُلُنِي وَمَنْ يَقْبُلُنِي يَقْبُلُ ٱلَّذِي أُرْسَانِي ﴿ الْمُمَنِّ يَقْبُلُ نَبِيًّا بِٱسْمُ نَبَيٍّ فَأَجْرَ نِبِيٍّ

٥ يَاْ خُذُ. وَمَنْ يَقَبُّلُ بَارًا بِالسَّمِ بَارِ فَأَجْرَ بَارِ يَأْخُذُ ٢٠ وَمَنْ سَفَى أَحَدَ هُولَا عُ الصِّغَارِ كَأْسَ مَا عَبَارِدٍ فَنَطْ بِالسَّمِ يَلْبِينِهِ فَانْحَقَّ إِنْفُولُ لَكُمْ إِلَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَهُ

ٱلْأَصْمَاجُ ٱلْمَادِي عَشَرَ

ا وَلَمَّا أَكْمَلَ يَسَوعُ أَمْرَهُ لِتِلَامِيذِهِ ٱلْإَثْنَى عَشَرَ ٱنْصَرَفَ مِنْ هُنَاكَ لِيُعَلِّمَ وَيَكْرُزَ فِي مُدُّيْمٍهُ

انصرَفَ مِنْ هَناك لِيعَلَمُ ويكرِز فِي مَديْمِ

الْمَا يُوحَنَّا فَلَمَّا سَمِعَ فِي ٱلسَّيْنِ بِأَعْبَالِ ٱلْمَسْعِ أَرْسُلَ ٱلْمُنْ مُو ٱلْآثِيارُ أَنْ اللهِ الْمُنْ مُو ٱلْآثِيارُ أَرْسُلُ الْمُنْ الْمُهَا الْمُنْ اللهُ الل

ثِيَابًا نَاعِمَةً .هُوَذَا ٱلذِينَ يَاْبِسُرِنَ ٱلنَّبِاتُ ٱلنَّاعِمَةَ هُمْ فَيْ بْيُوتِ ٱلْمُلُوكِ ١٠ لَكِنْ مَادَا خَرَجْنُمُ لِتِنْظُرُ مِلْ . أُ نَبِيًّا . نَعَرَ ` أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْضَلَ مِنْ نَبَيْ ١٠ فَإِنَّ هَٰذَا هُوَ ٱلَّذِي كُتِبَ عَنَّهُ هَا أَنَا أَرْسِلُ أَمَامَ وَجُهِكَ مَلَاكِي ٱلَّذِي يُهَيِّنُ طَرِيقَكَ فُكَامَكَ ١١ اللَّهُ وَلَ لَكُمْ لَمُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلُودِينَ مِنَ ٱلنِّيسَاءُ أَعْظَهُ مِنْ يُوحَمَّا ٱلْمَهْمَدَانِ. وَٱلْكِنَّ ٱلْأَصْغَرَ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمْوَاتِ اعْظَرُ مِنْهُ ١١٠ وَمِرِ \* أَيَّام بُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانِ إِلَى ٱلْآنَ مَلَكُوتُ ٱلسَّمَوَ إِت يُغْصَبُ وَٱلْغَاصِبُونَ يخْلَطِفُونَهُ • ١٢ لِأَنَّ جَيِيمَ ٱلْأَنْبِياءُ وَٱلنَّامُوسَ إِلَى يُوحَّنَّا تَنَبُّأُوا وَ مِا وَإِنْ أَرَدُنُمْ أَنْ نَقْبُلُوا فَهَلَا هُوَ إِيلِيَّا ٱلْمُزْمِعُ أَنْ يَأْتِيَهُ ٥ مَنْ لَهُ أُدْنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْبَسْمَعْ

17 وَ بِهِنْ أَشَيَّهُ هَذَا أَجْبِلَ. بِشْهِهُ أَوْلَادَا جَالِسِينَ فِي الْأَسْوَاقِ يُنَادُونَ إِلَى أَضْائِهِمْ ١٢ وَيَقُولُونَ زَمَّرْنَا لَكُمْ فَلَمْ تَرْفُصُوا . نُعْنَا لَكُمْ فَلَمْ تَرْفُصُوا . نُعْنَا لَكُمْ فَلَمْ تَلْطِهُواه ١٨ الْآنَّهُ جَاهَ يُوحَنَّا لَا يَأْكُلُ تَرْفُصُوا . نُعْنَا لَكُمْ فَلَمْ تَلْطِهُواه ١٨ الْآنَّهُ جَاهَ يُوحَنَّا لَا يَأْكُلُ تَرْفُصُوا . فَعَقُولُونَ فِيهِ شَيْطُلَنْ ١٩٠ جَاءَا أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ وَلَا يَشْرَبُ . أَنْ أَلْإِنْسَانِ

. . .

اللهُ خَمْرِ مُعِبُ لِلْعَشَارِينَ وَأَنْخُطَاةِ وَأَنْعِكُمْ أَنَهُ رَتْ مِنْ بَيهَا ٠٠ حِيثَيْذِ أَبْتَدَأَ بُوجٌ ۗ ٱلْهُدُّنَ ٱلَّنِي صَنِعَتْ فِيهَا أَكْثَرُ فُوَّاتِهِ لِأَنَّهَا لَمْ نَثُبْ ١١٠ وَيْلُ لَكِ يَاكُورَزِينُ. وَيْلُ لَكِ يَا بَيْتَ صَيْدًا. لِأَنَّهُ لَوْ صَنِعَتْ فِي صُورَ وَصَيْدًاء ٱلْقُوَّاتُ ٱلْمَصْنُوعَةُ فِيكُمَا لَتَابِنَا قَدِيمًا فِي ٱلْمُسُوحِ وَٱلرَّمَادِ. ٢٢ وَلَكِنْ أُقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ صُورَ وَصَيْدًا ۚ تَكُونُ لَلْهَا حَالَةُ ۗ أَكْثُرُ أَحْيِمَا لَا يَوْمَ ٱلدِّينِ مِّا لَّكُمَاه ٢٢ وَأَنْتِ يَا كَفْرُنَا حُومَ ٱلْمُرْتَفِعَةَ إِلَى ٱلسَّمَاءَ سَتُهُبَّطِينَ إِلَى ٱلْهَاوِيَةِ. لَإِنَّهُ لَنْ صُنِعَتْ فِي سَدُومَ ٱلْقُوَّاتُ ٱلْمَصْنُوعَةُ فِيكِ لَبَقِيتُ إِلَى ٱلْمُوْمِ وَ ٢٤ وَلَكِنْ ا قُولُ لَكُمْ إِنَّ أَرْضَ سَدُومَ تَكُونُ لَهَا حَالَةُ أَكْثُرُ أَحْنِمَا لَا يَوْمَ ٱلدِّينِ مِيَّا لَكِ

٢٥ في ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ أَجَابَ بَسُوعُ وَقَالَ ٱحْمَدُكَ
 أَيُّمَا ٱلْآبُ رَبُّ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضِ لِأَنْكَ ٱحْفَيْتَ هٰذِه عَنِ ٱلْحُكَمَاءُ وَٱلْفُهَمَاءُ وَأَعْلَنْهَا لِلْأَطْفَالِ ٢٦٠ لَعَمْ أَبْهَا

ٱلْآَبَ لِآنَ هَكُذَا صَارَتِ ٱلْهَسَرَةُ أَمَامَكُ ٢٠كُلُّ شَيْءَ فَقَدْ دُفْعَ إِلَيْ مِنْ أَيِي وَلَيْسَ أَحَد يَعْرِفَ ٱلْإِبْنَ إِلَا ٱلْآبُ. وَلَيْسَ أَحَد يَعْرِفَ ٱلْإِبْنَ إِلَا ٱلْآبُ. وَلَا اَحَد يَعْرِفُ ٱلْإِبْنَ وَمِنْ أَرَادَ ٱلْإِبْنَ أَنْ الْآبُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

## ٱلْأَصْمَاحِعُ ٱلنَّالِي عَشَرَ

ا فِي ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ ذَهَبَ بَسُوعُ فِي ٱلسَّبْتِ بَيْنَ الْزُرُوعِ . فَجَاعَ تَلَاهِينُهُ قَلْ الْمَدَأُولَ يَعَطِّغُونَ سَنَامِلَ وَمَا مُخَوِّدًا وَمَا لَكُمْ وَاللَّهُ مُولَا اللَّهُ الطَّرُولَ قَالُولَ لَهُ هُوذَا تَلَامِيذُكَ يَغْعَلُونَ مَا لَا يَجِلُّ فِعْلَهُ فِي ٱلسَّبْتِ ، ٢ فَقَالَ هُمْ اللَّمِيذُكَ يَغْعَلُونَ مَا لَا يَجِلُّ فِعْلَهُ فِي ٱلسَّبْتِ ، ٢ فَقَالَ هُمْ أَمَا قَرَأْتُمْ مَا فَعَلَهُ دَاوُدُ حِبِنَ جَاعَهُ وَ وَالَّذِينَ مَعَهُ . ٤ كَيْفَ دَخَلَ بَبْتَ ٱللهِ وَأَكُو لَكُمْ اللَّهُ اللَّ

٤٢

و فِي ٱلنَّوْرَاةِ أَنَّ ٱلْكُمَّيْهَ فِي ٱلسَّبْتِ فِي ٱلْهَيْكُلِ يُدَلِّيهُ وِنَ ٱلسَّبْتَ وَهُمْ أَبْرِيَا \* ٢٠ وَلَكِنْ أَقُولَ لَكُمْ إِنْ هُمْنَا أَعْظَمَ مِنَ ٱلْهَيْكُلِ. ٧ فَلَوْ عَلِيْهُمْ مَا هُوَ. إِنِّي أَرِيدُ رَحْمَةً لَا ذَبِيحَةً. لَمَا حَكَمْهُمْ عَلَى ٱلْأَبْرِياء مِهُ فَإِنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ هُوَ رَيْبُ ٱلسِّبْتِ ٱبْضَا ٩ ثُمَّ ٱنْصَرَفَ مِنْ هُمَا لَدَ وَجَلَّهُ إِلَىٰ مُجْمَعِهِمْ ۗ ١ وَ إِذَا إِنْسَانُ يَدُهُ يَابِسَةُ . فَسَأَ لُوهُ قَائِلِينَ هِلْ يَحِلُّ ٱلْإِبْرَاءِ فِي ٱلشُّبُوتِ لِكِيُّ يَشْنَكُوا عَلَيْهِ ، ١١ فَغَالَ لَهُرْ أَنَّ إِلْسَانِ مِنْكُمْ " بَكُونُ لَهُ خَرُوفٌ وَاحِدٌ فَإِنْ سَقَطَ هَذَا فِي ٱلسَّبْتِ فِي حُفْرَةٍ أَفَهَا يُهْسِكُهُ وَيُقِيمُهُ ١٦ فَٱلْإِنْسَانَ كُمْ هُوَ أَنْصَلُ مِنَ ٱكْخُرُوفِ . إِذَا يَعِلُّ فِعْلُ ٱكْغَيْرِ فِي ٱلسُّبُوتِ ١٠٠ ثُمَّ · قَالَ الْلاِنْسَانِ مُدَّيَدَكَ. فَهَدَّهَا. فَعَادَتْ صَعِيمَةً كَأَلْلُأُخْرَى ٤ افَلَمَّا خَرَجَ ٱلْفُرِّ بِسِينُونَ تَشَاوَ رُوا عَلَيْهِ لِكَيْ يُهُلِّكُوهُ. ٥ ا فَعَلِمَ يَسُوعُ وَلَّ نُصَرَفَ مِنْ هُناكَ. وَنْبِعَتْهُ جُمُوعُ كَثِيرَةٌ ` فَشَفَاهُمْ جَبِيعًا ١٦٠ وَأُوْصَاهُمْ أَنْ لَا يُظْهِرُوهُ. ١٧ لِكِيْ يَنْمُ مَا فِيلَ بِإِشَعْيَاءَ ٱلنَّبِيِّ ٱلْقَائِلِ. ١٨ هُوَذَا فَنَايَ ٱلَّذِي ٱخْتَرْتُهُ.

حَمِينِي ٱللَّذِي سُرِّتْ بِهِ نَفْسِي أَضَعُ رُوحِي عَلَمْهِ فَهُوْرُ الْأَمْمَ ، بِٱلْكُوَّ 11 لَا كُنَاصِمُ وَلَا يَصِيحُ وَلا يَسْعُ أَحَدُ فِي ٱلشَّوارِعِ مَوْقَهُ . وَانْتِيلَةُ مُدَخِّنَةً صَوْتَهُ . ٦ قُصَبة مَرْضُوضَة لَا يَقْصِف . وَانْتِيلَةُ مُدَخِّنَةً لا يُطْفِي . حَتَّى يُخْرِجَ أَنْتُقُ إِلَى ٱلنَّصْرةِ و 11 وعَلَى ٱسْمِهِ يَكُونُ رَجَالِ ٱلْأَمْمَ

٢٦ حِينَئِد أَحْضِر إِلَيْهِ حَيْنُونَ أَعْمَى وَاحْرَسُ. فَشْفَاهُ حَتَى إِنَّ ٱلْأَعْمَى الْأَخْرَسَ نَكَلَّمَ وَأَبْصَرَهُ ٢٢ فَبَهِتَ كُلُّ الْمُحْبُوعِ وَقَالُوا الْمَلْ هَذَا سُو ٱبْنُ دَاوُدَهُ ١٤٠ أَمَّا الْمُحْبُوعِ وَقَالُوا الْمَلْ هَذَا لَالْمُحْرِجُ ٱلشَّياطِينَ إِلَّا الْفَرْ بِسِيونَ فَلَمَّا سَمِعُوا قَالُوا هَذَا لَا يُحْرِجُ ٱلشَّياطِينَ إِلَّا بَعْلَرَبُولَ رَئِسِ ٱلشَّياطِينِ ٥٠ افعَلِم بَسُوعُ الشَّياطِينَ إِلَّا بَعْلَرَبُولَ رَئِسِ الشَّياطِينِ ٥٠ افعَلِم بَسُوعُ الشَّياطِينَ إِلَّا بَعْلَرَبُولَ رَئِسِ الشَّياطِينِ ٥٠ افعَلَم دَاتِهَا أَعْرَبُ وَكُلُّ مَدِينَةِ وَقَالَ لَمْ كُلُ مَهْلَكَة مُنْفَسِمةٍ عَلَى ذَاتِهِ لَا يَنْبُثُ ١٠٠ فَإِنْ كَانَ ٱلشَّيطَانُ وَقَد انْفَسَمَ عَلَى ذَاتِهِ وَكَمْفَ نَشْبُتُ الشَّيطَانُ فَقَد انْفَسَمَ عَلَى ذَاتِهِ وَكُمْفَ نَشْبُتُ الشَّياطِينَ فَقَد انْفَسَمَ عَلَى ذَاتِهِ وَكُمْفُ نَشْبُطِينَ مَنْفُرَبُولَ أُخْرِجُ ٱلشَّياطِينَ فَقَد انْفَسَمَ عَلَى ذَاتِهِ وَكُمْفُ نَشْبُطِينَ مَنْ الشَياطِينَ فَقَد انْفَسَمَ عَلَى ذَاتِهِ وَلَ أُخْرِجُ ٱلشَياطِينَ فَقَد الْسَيْمُ وَلَى أَنْفِينَ فَنَا الشَيْطِينَ فَعَدَ الْفَسَمَ عَلَى ذَاتِهِ وَكُنْ فَي الشَياطِينَ فَقَد اللّهُ اللّهُ وَكُولُ الْمُرْجُ الشَياطِينَ فَقَد اللّهُ اللّهُ مُنْ يَكُونُونَ قَضَاتَكُمْ وَلَا اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَى اللّهُ الْمُعْمَ عَلَى ذَاتِهِ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَ الْمُؤْمُ وَلَ الْمَالِينَ الْمُؤْمُ وَلَ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَ الْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَالِكُ الْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَى اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَالِي اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ الْمُهُ وَلَيْهِ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْمُولِلُ الللّ

١٨ وَلَكِنْ إِنْ كُنتُ أَنَّا بُرُوحِ ٱللَّهِ أُخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ فَقَدْ أُقْبَلَ عَلَيْكُمْ مَلَكُونُ ٱللهِ ٢٠ أَمْ كَيْفَ يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَ ٱلْقُوِيِّ وَيَنَهُبَ أَنْفِعَنَهُ إِنْ لَمْ بَرْبِطِ ٱلْقَوِيِّ أُوَّلًا. وَحِيلَةِ لِيَهُ مُ أَنْ يَشَهُ وَ ٢٠ مَنْ لَيْسَ مَعِي فَهُو عَلَى وَمَنْ لَا يَجْمَعُ مَعِي فَهُو يُفَرِّقُ ١٠ لِذَلِكَ أَقُولُ لَكُمْ كُلِّ مِنْكًا مِيدًا لِيَهِ وَتَجْدِيفٍ يُغْفُرُ لِلنَّاسِ. قَأْمًا ٱلنَّزِدِيفُ عَلَى ٱلزُّورِ فَانَّ يُغْفُرَ لِلنَّاسِ ٢٦ وَمَنْ قَالَ كَلِّيمَة عَلَى أَبْنِ ٱلْإِنْمَانِ يُغْفَرُ لَهُ . وَإَمَّا مَنْ قَالَ عَلَى ٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسِ فلنْ يُغْفَرَ لَهُ لَا فِي هٰذَا ٱلْعَالَم وَلا فِي ٱلْآتِي ٢٠١ اجْعَلُوا ٱلشَّجْرَةَ جَيْدةَ وَتُمْرَهَا جَيِّنَا أَوْ أَجْعَلُوا ٱلشَّجَرَةَ رَدِيَّةً وَثَهَرَهَا رَدِيًّا الْأَنْ مِنَ ٱلثَّهَرَ نُعْرَفُ ٱلشَّعِرَةُ ٢٤٠ كَا أُولَادَ ٱلْأَفَاعِي كَيْفَ نَقْدُرُونِ أَنْ نَتَكَلَّهُ وَإِنَّهُ مِنْ فَضْلَةِ ٱلْفَلْبِ يَتَكُمُّ ٱلْفَرْ ٢٠ الْإِنْسَانُ ٱلصَّالِحُ مِنَ ٱلْكُنْزِ ٱلصَّالِحِ فِي ٱلْقَلْبِ يُخْرِجُ ٱلصَّاكِمَاتِ. وَٱلْإِنْسَانُ ٱلشِّرِيرُ مِن ٱلْكُنْرِ ٱلشِّرِيْرِ يُخْرِجُ ٱلشُّرُورَهِ ٢٦ وَلَكِنْ افُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ كُلِّ كَلِمَةِ بَطَّالَةٍ يَتَكَلَّمُ بِهَا ٱلنَّاسُ سَوْفَ يُعْطُونَ عَنْهَا حِسَابًا يَوْمَ ٱلدِّينِ ٢٠٠ لِزَّنَكَ بِكَلَامِكَ نَتَبَرَّرُ وَبِكَلَامِكَ ثُمَانُ

٢٨ حِمَنْدُذِ أَجَابَ قَوْمُ مِنَ ٱلْكُتَبَةِ وَٱلْفُرِّ بِسِيْبَنَ قَائِلِينَ يا مُعَلَّرُ نُريدُ أَنْ نَرَى مِينْكَ آيَةً. ٢٩ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ جِيلٌ شِرِّيرٌ وَفَاسِنِي بَعْلُلُبُ آيَةً وَلَا تُعْطَى لَهُ آيَةً إِلاَّ آيَةً يُونانَ ٱلنَّيُّ ١٠٤ لِأِنَّهُ كَمَا كَانَ يُونَانُ فِي بَطْنِ ٱلْحُوتِ ثَلْثُهُ أَيَّام وَثَلَاثَ لَيَالِ هَكَذَا يَكُونُ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي قَلْبُ ٱلْكَرْضِ ثُلْثَةَ أَيَّامٍ وَثَلاثَ آيَالِ ١٠٠ رَجَالُ نِينَوَى سَيقُومُونَ فِي ٱلدِّينِ مَعَ هَذَا ٱلْحِيلِ وَيَدِينُونَهُ لِأَهُم تَابُول بُهٰنادَاقِ بُونَاں.وَهُوذَااْعُظَرُ مَنْ يُونانَ هُمُنَاهِ ٤٢ مَلِكَةُ ٱلتَّيْهَن سَتَقُومُ فِي ٱلدِّينِ مَعَ هُذَا ٱلْجِيلِ وَتَدِينُهُ. لَأَنَّهَا أَنَتْ مِنْ أَقَاصِي ٱلْأَرْضِ لِتِسْمَعَ حَكْمَةَ سُلَيْمَانَ. وَهُوكَا أَعْظَرُ مِنْ سُلَيْمُانَ هُمُنَاهُ ١٠ إِذَا خَرَجَ ٱلرُّوحُ ٱلْحِينُ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ بِخِنَارُ فِي أَمَاكِنَ لَيْسَ فِيهَا مَا ۗ يَطْلُبُ رَاحَةُ وَلَا يَجِدُ مِنْ عُمْ يَقُولُ أُرْجِعُ إِلَى سَتِي أَالَّذِي حَرَحْتُ مِنْهُ.

أَنْ فَيَأْتِي وَيَجِدُهُ فَارِغَا مَكُنُوسًا مُزَيِّنَا هِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

الله عَلَيْ الله عَلَيْ الْمُعْدُوعَ إِذَا أَمْهُ وَ إِخْوَتُهُ فَدْ وَقَفُوا خَارِجًا طَالِينَ أَنْ يُكَلِّمُونَ عَارِجًا طَالِينَ أَنْ يُكَلِّمُونَ عَارِجًا طَالِينَ أَنْ يُكَلِّمُونَ فَوْ ذَا طَالِينَ أَنْ يُكَلِّمُونَ فَوْ ذَا طَالِينِ أَنْ يُكَلِّمُونَ فَوْ ذَا طَالِينِ أَنْ يُكَلِّمُونَ فَوْ ذَا فَا أَبِينَ أَنْ يُكَلِّمُونَ فَوْ يَنِ فَا لَكُمْ وَالْحَوْقِي وَمَنْ هُمْ إِخْوَتِي وَمَنْ هُمْ إِخُوتِي وَقَالَ لِلْقَائِلِ لَهُ مَنْ هِيَ أَنِي وَمَنْ هُمْ إِخُوتِي وَقَالَ لَا أَنِّ وَمَنْ هُمْ إِخُوتِي وَلَا مَنْ هُمْ أَلِي اللهُ وَاللهِ وَالْحَوْلَةِ وَقَالَ هَا أُمِّ وَإِخْوَلِي وَلَا خُولِي اللهِ اللهُ وَالْحَوْلَةُ وَلَى اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

ا فِي ذَلِكَ ٱلْيُوْمِ خَرَجَ بِسُوعُ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَجَاسَ عِنْدَ ٱلْبَيْتِ وَجَاسَ عِنْدَ ٱلْجَرْوَ وَاللّهِ الْبَهُوعُ كَثِيرَةُ حَتَى إِنْهُ دَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ وَجَلَسَ وَكَالْمُ وَقَفَ عَلَى ٱلشَّاطِيْ وَا فَكَلّهُ مِنْ كَثِيرًا وَجَلَسَ وَلَا جَمْعُ كُللُهُ وَقَفَ عَلَى ٱلشَّاطِيْ وَا فَكَلّهُ مِنْ كَثِيرًا وَجَلَسَ وَلَا حَرْجَ النّفِي وَا فَكَلّهُ مَوْفَ مِا مُونَ إِلَّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَفَ عَلَى ٱلشَّاطِيْ وَا فَكَلّهُ مَوْفَ مِا مُونَ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

أَزْرِعُ سَنَطَ بَعَضْ عَلَى ٱلطَّريق . فَجَاءَتِ ٱلظُّلِيُورُ وَأَكَلَنَّهُ . . ٥ وَسَفَطَ آخَرُ عَلَى ٱلْأَمَاكِنِ ٱلْمُعَجِّرَةِ مَيْثُ لَمُ تَكُنْ لَهُ تُوْبَةً كَثيرةُ. فنبَّتَ خَالاً إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُمُّو لَرُض ٢٠ وَلَكنْ لَهُمَا أَشْرَفَت أَلْشُمْسُ أَحْنَرَقَ وَإِدْكُمْ بَكُنْ لَهُ أَصْلُ جَفَّ . ٧ وَسَفَعَلَ آ - رُعَلَ ٱلشَّوْك. فَعَلَامَ ٱلشُّوكُ وَخَنَفَهُ ٥٨ وَسَفَعَلَ آخَرُ عَلِي ٱلْأَرْضِ ٱلْجُيَّدَةِ. فَأَعْطَى تَبَرَا . بَعْضٌ مِئَةَ وَآخَرُ سِتِّينَ وَٱخْرُ ثَلَاثِينَ. ﴿ مَنْ لَهُ أَذْنَانِ اِلسَّمْعِ فَلْيَسْمَعُ ۗ و افَتَقَدُّمَ ٱلتَّلَامِينُ وَتَالُوا لَهُ لِمَادَاتُكُلِّيمُ بِأَمْثَالِ. ١١ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ لِلِّنَّهُ ثَدْ أَعْطِيَ لَكُمْ أَنْ تَعْرُفُوا أَسْرَارَ مَلَكُوتِ ٱللهُ وَاتِ وَأَنَّا لِأُولَٰكَ فَلَمْ يُعْطَلَ الْوَالَكَ فَلَمْ يُعْطَلَ ١٢٠ عَانَّ مَنْ لَهُ سَيُعْطَى وَ يُزَادُ وَأَمَّا مَنْ لَبْسَ لَهُ فَٱلَّذِي عِنْدَهُ سَيُوْخَذُ مِيْهُ ١٢٠ وِنْ أَجْلِ هَذَا أُكَلِّيهِمْ بِأُمْثَالِ لِلَّاثُهُمْ مُبْصِرِينَ لَا يَبْصِرُونَ وَسَامِعِينَ لَا يَسْمُعُونَ وَلَا يَغُهُمُ وَنَ. ١٤ فَقَدْ تَمَتُ فِيهِمْ أَبُوَّةُ إِنْمَعْيَاءُ ٱلْقَائِلَةُ تَسْمَعُونَ سَمْعًا وَلَا تَهْمُونَ. وَمُبْصِرِ نَ نُبْصِرُونَ وَلاَ مَنْظُرُونَ. • • الِأَنَّ قلْتَ هٰذَا

ٱلشَّعْبِ قَدْ عَلَظَ . وَآذَانَهُمْ قَدْ تَفُلَ سَهَاعُهَا . وَغَيْضُوا عَيْضُوا عَيْضُوا عَيْضُوا عَيْوَنَهُمْ وَيَسَمَعُوا بِآذَانِهِمْ وَيَسْمَعُوا بِآذَانِهِمْ وَيَسْمَعُوا بِآذَانِهِمْ وَيَسْمَعُوا بِآذَانِهِمْ وَيَفْهُمُوا عَلَوْنَ طُوبَى لِعِيُونِهُمْ قَلَ مَا اللَّهُ عَلَيْ الْعَيْوَنِهُمْ لَا وَلَكِنْ طُوبَى لِعِيُونِهُمْ لِكُمْ لِلَّهَا أَنْهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللل

 فَهُوَ ٱلَّذِي يَسْمَعُ ٱلْحَالِمَةَ وَيَهْمُ وَهُوْ ٱلَّذِي يَأْتِي بِشَرَ. فَيَصْنَعُ بَعْضُ مِّنَةً وَاخْرُ سِبَّيْنَ وَاخْرُ ثَلَاثِينَ

٢٤ قَدَّمَ لَمُرْ مَنَلا آخَرَ قَائِلاً بِيسْبَهُ مَلَكُوتُ ٱلسَّمْوَاتِ إِنْسَأَنَا زَرَعَ زَرْعًا جَيِّدًا فِي حَمَّلِهِ ٥٠ وَفِيهَا ٱلنَّاسُ نِيامْرُ جا عَدُقُ وَزَرِعَ زَوَانًا فِي وَسْعِلَ ٱلْحِنْعَلَةِ وَمَضَى ٢٦٠ فَلَمًّا طلعَ ٱلنَّهَاتُ وَصَنَّعَ ثُهَرًا حِيثَانِي ظُهَرَ ٱلزَّوَانُ أَيْضًا. ٢٧ فَجَاء عَبيدُ رَبِّ ٱلْبَيْثِ وَقَالُولَ لَهُ يَا سَيَّدُ أَ لَيْسَ زَرْعًا جَيِّدًا زَرَعْتَ فِي حَقْلِكَ. فَهِنْ أَيْنَ لَهُ زَوَانٌ ١٨٠ فَقَالَ لَهُمْ . إِنْسَانُ عَدُوْ فَعَلَ هٰذَا . فَمَالَ لَهُ ٱلْعُبِيدُ أَنْرِيدُ أَنْ نَدْهُبَ وَجُبُهُ ٢٠ وَقُولُوا لِكُمْ لِللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ٱلزَّوَانِ وَأَنْهُ تَجْمَعُونَهُ • ٢٠ دَعُوهُمَا يَسْمِيَانِ كِلاَهْمَا مَعًا إِلَى ٱلْمُعَصَاد. وَفِي وَقْتِ ٱلْمُعَادِ أَقُولُ لِأَعَادِينَ أَجْمَعُوا أَوْلاَ ٱلزَّوَاتَ وَٱحْزِمُوهُ حَزَّما لِلْهُرْقَ . وَأَمَّا ٱلْحِيْطَةَ فأجبه وها إلى مُحْزَني

ا ؟ قَدْمَ لَهُمْ مُثَلًا آحَرَ قَائِلًا. يُشْبِهُ مَلَكُوتُ ٱلسَّمْ التِّ

٥,

َ حَبَّةَ خَرْدَلِ أَخَذَهَا إِنْسَانِ وَزَرَعَهَا فِي حَقَلْهِ ٢٠ وَثِنَ الْمَا فِي حَقَلْهِ ٢٠ وَثِنَ أَضْغَرُ جَمِيعِ ٱلْبُرُورِ. وَلَكِنْ مَنَى نَهَتْ فَهِي أَكْبُرُ ٱلْبُقُولِ. وَلَكِنْ مَنَى نَهَتْ فَهِي أَكْبُرُ ٱلْبُقُولِ. وَلَصْغَرَهُ حَتَى إِنَّ طُيُورَ ٱلسَّهَاءُ تَأْنِي وَلَتَمَا وَاللَّهَاءُ تَأْنِي وَلَتَمَا وَاللَّهَاءُ اللَّهَاءُ اللَّهَاءُ اللَّهَاءُ اللَّهَاءُ اللَّهَاءُ اللَّهُ وَلَتَمَا عَالَيْهِ وَلَتَمَا عَالَيْهِ وَلَتَمَا عَالَيْهِ وَلَتَمَا عَالَيْهِ وَلَتَمَا عَالَيْهُ وَلَمَا عَالَيْهِ وَلَمَا عَالَيْهِ وَلَمَا عَالَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلًا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢٠ قَالَ لَهُمْ مَنَالَا آخَرَ. يُشْبِهُ مَلَكُوتُ ٱلسَّمْوِاتِ خَمِيدَةً أَخَذَتْهَا ٱسْرَأَهُ وَخَنَبَأَتْهَا فِي ثَلَاتُهَ أَكْمِالِ ذَنِيقِي خُتِي أَخْذَهُرَ ٱلْجَمِيعُ ٢٠٠ هٰذَا كُلَّهُ كُلِّم بِهِ يَسُوعُ ٱلْجُمْدِعَ الْمُنَّالِ وَمُدُون مَثَلَ لَمْ يَكُنْ يُكُلِّيهُمْ ٥٠ لَكَيْ يَمْ مَا قَبِلَ بِٱلَّذِي ٱلْمَائِلِ سَأَ فُتَحَ بِأَمْثَالِ فَهِي وَأَنْعِلَقُ مِهَكُنْرُ مَاتِ مُمُذُنَّا لَهِ بِسِ ٱلْعَالَمِ ٢٦ حِينَيْدٍ صَرَفَ يَسُوعُ ٱلْجُمُوعَ وَجَاهُ إِلَى ٱلْبَيْتِ. 
 « فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ تَلام نَهُ قَائاينَ فَسَّر ْ لَنَا مَالَ زَوان آئَ عَل اللهِ عَلام اللهِ عَلام اللهِ عَلام اللهِ عَلام اللهِ عَلام اللهِ عَلَى اللهِ ع المعَلَّى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ ٢٧ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ. أَلزَار عُ ٱلْزِرْعِ ٱلْخَدَ هُمِ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ. ٢٨ وَٱلْحُفَالُ هُوَ ٱلْعَالَمُ. وَٱلزَّرْعُ ٱلْجَيْدُ هُمَ مُنهِ ٱلْمَلَكُوتِ. وَٱلزَّوَانُ هُوَ بَنُو ٱلشَّرِيرِ. ٢٦ وَٱلْعَدُو ٱلَّذِي زَرَعَهُ هُو إِبْلِيسُ. وَأَنْحَصَادُ هُوَ أَنْهِذِنَهِ الْعَالَمِ.

وَأَلْحُصَّادُونَ ثُمُ ٱلْمِلاَئِكَةُ مِنْ فَكَمَا يُعِبَّعُ ٱلزَّوَانُ وَيُحْرَقُ \* بِأَلْنَارِ هَٰكُنَا يَكُونُ فِي ٱنْقِضَاءُ هَٰذَا ٱلْعَالَمُ وَلَا يُرْسِلُ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ مَلَائِكِنَهُ فَيَعْهُمُ وَنَ مِنْ مَلَّكُونِهِ جَبِيعَ ٱلْمَعَاتِرِ وَفَاعِلِي ٱلْإِثْمَ . ١٤ وَتَدارُ حُونَهُمْ فِي أَنُونِ ٱلدَّارِ . هَمَاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَا وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَانِ ١٠ حِينَئِذِ يُضِيهِ ٱلْأَبْرَالِيُ كَالنَّهُ شُن فِي مَلِّكُوتِ أَبِيهِمْ. مَنْ لَهُ أَذْنَانِ لِلسَّمْعِ فَلَيْسُمَعْ ٤٤ أَيْضًا يُشْبِهُ مَلَكُوتُ أَلسَّمُ وَاتِ كَنْزَا مُنْفًى فِي حَمَّل وَجِدُهُ إِنْسَانٌ فَأَحْفَاهُ وَمِنْ فَرَحِهِ مَصَى وَمَاعَكُلٌ مَا كَانَ لَهُ وَأُسْتَرَت ذَٰلِكَ ٱلْمُنَعَل مَ الْمُضَّا يُشبهُ مَلَكُوتُ السَّوَاتِ إِنْسَانًا نَاحِرًا بِعِلْلُبُ لَا لِيَّ حَسَنَةً وَ ٤ فَلَمًّا وَحَدَ لُوْلُوَّةً وَاحِيْدَةً كَثِيرَةً ٱلتَّهَن مَضَى وَبَاعَ كُلُّ مَا كَانَ لَهُ وَأَشْتَرَاهَا مِن اللَّهِ مَا أَيْضًا يُشْهُ مَلَكُوتُ ٱلسَّوَاتِ شَبَكَةً مَهَارُ وحَدَّ فِي ٱلْبُعْرِ وَحَامِعَةُ مِنْ كُلِّ نَوْعِ ١٨٤ فَلَمَّا ٱمْثَلَاتُ أَصْعَدُ وَهَا عَلَى ٱلشَّاطِئِ وَجَلَّسُوا وَجَعُوا ٱلْحَيَادَ إِلَى أُوْعِيَّةٍ. وَ أَمَّا ٱلْأَرْدِيَا عَفَعَلَرَ حُوهَا خَارِجًا وَعَدَا الْكُونُ فِي ٱنْعُضَاءُ

الْمَاكَمِ. يَخْرُجُ ٱلْمَلَائِكَةُ وَيُفْرِزُونَ ٱلْأَشْرَارَ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَبْرَارِ. ٥٠ وَيَطْرَحُونَهُمْ فِي أَنُونِ ٱلنَّارِ. هُمَّاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَالِهِ وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَانِ

٥١ قَالَ هُمْ يَسُوعُ أَفَهِ مُمْ هَلَا كُلَّهُ فَقَالُوا نَعُمْ يَاسِيَّدُ. ٥٠ فَقَالَ لَهُمْ. مِنْ أَجْل ذَلِكَ كُلُّ كَالُّ كَالِّيرِ مُتَعَلَّم في مَلَكُوبُ ٱلسَّاوَاتِ بُشْبَهُ رَجُلًا رَبُّ آينَ يُغْرِجُ مِنْ كَنْزِهِ ٥٠ وَلَهُا أَكُمُلَ يَسُوعُ هَٰذِهِ ٱلْأَمْنَالَ جُدُدًا وَعَنَقَاء .

أَنْتُقُلَ مِنْ هُنَاك

٤٥ وَلَمَّا جَاءً إِلَى وَطَنِهِ كَانَ يُعَلِّيهُمْ فِي خَبْمَهُمْ مَثْنَى بِهُوا وَقَالُوا مِرْ . أَيْنَ لِهٰذَا هٰذِهِ ٱلْحِكْبَةُ وَٱلْتُواتُ. . ٥٥ أَكَيْسَ هٰلَا أَبِنَ ٱلنَّجَّارِ أَكَيْسَتْ أَنَّهُ تُدْعَى مُزِيمٍ وَإِخْوَتُهُ يَعَقُوبَ وَيُوسِي وَسِمُعَاتَ وَمَهُوذَا . ٥٠ أُو أَيْسَتُ أَحْوَالُهُ جَمِيهُ مِنَّ عِنْدَنَا . فَمِنْ أَيْنَ لِهُذَا هٰذِهِ كُلُّهَا ٥٧٥ فَكَالُهُ إِيهُ مُرْوِنَ بِهِ ۚ وَأَمَّا يَسُوعُ فَقَالَ لَهُمْ لَيْسَ نَبْيٌ بِلَا كُرَّامَةِ إِلَّا فِي وَطَنِيه وَفِي بَيْنِهِ ٥٨ وَلَمْ بَصْنَعُ هُنَاكَ قُوَّاتِ كَدِيرَةً لِعَدَم إِيمَانِهِمْ

ٱلْأَصْمَاحِ ٱلرَّالِعِ عَشَرَ

افِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ سَمِعَ هِيرُودُسُ رَئِيسُ ٱلرَّبْعِ خَبَرَ يَسُوعَ. تَفَعَّالَ لِغِلْمَانِهِ هَنَا هُوَ بُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانُ. قَدْ قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَ إِتَ وَلِذَٰلِكَ تُعْمَلُ بِهِ ٱلْقُوّاتُ

اَ فَإِنَّ هِارُودُسَ كَانَ قَدْ أَمْسَكَ يُوحَنَّا وَأَوْتَقَهُ وَطَرَحَهُ فِي سِجْن مِنْ أَجْل هِيرُودِيَّا ٱمْرَأَةِ فِيلِبُّسَ أَخِيهِ . ٤ لِأَنَّ يُوحَنَّا كَانَ يَهُولُ لَهُ لاَ يَحِلُ أَنْ تَكُونَ لَكَ. ٥ وَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقْلُلُهُ خَافَ مِنَ ٱلشَّعِبْ . لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ مِثْلَ نَبِيُّ ٥٠ ثُمُ " لَهًا صَارَمُو لِلْهُ هِيرُودُسَ رَقَصَتِ أَبْنَهُ هِيرُودِيًّا فِي ٱلْوَسْطِ فَسَرَّتْ هِيرُودُسَ ٢٠ مِنْ ثُمَّ وَعَدَ بِقَسَمِ أَنَّهُ مَهْمَا طُلَبَتْ يُعْطِيهَا ٨ فَهِيَ إِذْ كَانَتْ فَدْ تَلَقَّنَتْ مِنْ أَيْهَا فَالَتْ أَعْطِنِي فَهُمَّا عَلَى طَبَق رَأْسَ يُوحَنَّا ٱلْهَمْبَدَّانِ. ٩ فَأَغْمَمُ ٱلْمَلِكُ. وَلَكُنْ مِنْ أَجْلِ ٱلْأَفْسَامِ وَٱلْمُنْكِيْنِ مَعَهُ أَمْرَ أَنْ يُعْدَلَى. ﴿ فَأَرْسَلَ وَقَطَعَ رَأْسَ يُوحَنَّا فِي ٱلسِّجُنِ. ١١ فَأَحْضِرَ رَأْدُهُ عَلَى طَبَقِ وَدُفعَ إِلَى ٱلصَّبِيَّةِ. فَعَامَتْ بِهِ

إِلَى أُمِّهَا وَ ٢ ا فَتَقَدَّمَ تَلَامِينُهُ وَرَفَعُوا أَكْبَسَدَ وَدَفَّهُ وَ. ثُمٌّ اللهِ الْمُجَسَدَ وَدَفَّهُ وَ. ثُمٌّ أَتُوا وَأَخْبَرُوا يَسُوعَ

١٢ فَلَهَا سَمَعَ يَسُوعُ ٱنْصَرَفَ مِنْ هُنَاكَ فِي سَفَيِنَةِ إِلَى مَوْضِعِ خَلَاهُ مُنْفَرِدًا. فَسَمَعَ ٱلْجُهُوعُ وَتَبَعُوهُ مُشَاةً مِنَ الْجُهُوعُ وَتَبَعُوهُ مُشَاةً مِنَ الْجُهُوعُ وَتَبَعُوهُ مُشَاةً مِنَ الْمُدُرُنِ

عَلَى مَرْضَاهُمْ وَ ا وَلَمَّا صَارَ الْمُسَاهُ لَقَدَّمَ إِلَيْهِ لَلْهِ لَهُ فَا وَلَمَّا صَارَ الْمُسَاهُ لَقَدَّمَ إِلَيْهِ لَلْهِ لَهُ فَا وَلَمَّا صَارَ الْمُسَاهُ لَقَدَّمَ إِلَيْهِ لَلْهِ لَهُ فَا فَا لَكِهِ فَا مُوضِعُ خَالاً وَ وَالْمُوضِعُ خَالاً وَالْمُوضِعُ خَالاً وَالْمُوضِعُ فَا لَهُ مَنْ اللهِ الْمُوضِعُ خَالاً وَالْمُوضِعُ وَيَمْنَا وَالْمُرْ طَعَامَاهُ الْ فَعَالَ الْمُرْ لَكُيْ يَمْضُوا إِلَى الْقُرَى وَيَمْنَا وَالْمُرْ طَعَامَاهُ الْ فَقَالَ الْمُرْ الْمُعْمَلُوا وَالْمُوفِعُ الْمُوفِعُ الْمُرْفِعُ الْمُعْمَلُولُ وَلَمْ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ لَيْسَ عَنْدَنَا وَهُمَا اللهُ الْمُحْمَدُ وَاللهُ اللهُ ال

oσ

مَا فَضَلَ مِنَ ٱلْكِسِرِ ٱثْنَنَيْ عَشْرَةَ قَفَّـةَ مَالُوءَةً . . ٢١ فَالْآخِلُونَ كَانُوا تَعُوَّ خَسْبَةِ آلَافِ رَجُلِ مَا عَلَا النِّسَاءَ فَالْآوُلَادَ اللَّهِ اللَّهِ مَا عَلَا النِّسَاءَ فَالْآوُلَادَ

٢٢ وللْوَقْتِ أَلْرُمَ يَسُوعُ نَلَامِينَهُ أَنْ يَدْخُلُوا ٱلسَّهِ عَنَدَةَ وَيَسْبِقُوهُ إِلَى ٱلْعَبَارِ - فَي يَصْرِفَ ٱلْجَبِمُوعَ ١٣٠ وَبَعْدَمَا صَرْف ٱلْجُهُوعَ صَعِد إِلَى ٱلْجَبَلِ مُنْفَرِدًا إِنْصَلَّى. وَلَمَّا صَارَ ٱلْمُسَاءِ كَانَ هُمَاكَ وَ ۚ لَهُ ٤٠ قَلْ مَّا ٱلسَّفِيمَةُ فَكَانَتْ قَدْ صَارَتْ فِي وَسَعِلِ ٱلْبُرْ مُعَذَّبَة مِنَ ٱلْأَمُواجِ . لِأَنَّ الرَّبْحَ كَالَتْ مُضَادَّةً ٥٠٠ وَفِي ٱلْهُريعِ ٱلرَّالِعِ مِنَ ٱللَّهُلِ مَضَى إِلَيْهِمْ بَسُوعُ مَاشِيًا عَلَى الْخِرْهِ٦٦ نَلَمَّا أَبْصَرَهُ ٱلنَّلَامِيذُ مَاشِيَا عَلَى ٱلْبُعْرِ آَضْ عَلَرَ بُو إِفَا ئِلِينَ إِنَّهُ خَيَا لْ. وَمِن ٱلْحُوْف صَرَخُوا. ٢٢ وَلِلْوَفْتِ كَأَنَّهُمْ يَسُوعُ فَأَئِلاً تَشْبَعُوا . أَنَا هُوَ لَا أَفَافُول. ٢٨ فَأَجَابَهُ بُطْرُسُ وَقَالَ يَا سَيَّدُ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ هُوَ فَهُرْ فِي أَنْ آتِيَ إِلَيْكَ عَلَى ٱلْهَاءِ ٢٠٠ نَقَالَ نَعَالَ . فَأَزَلَ مُطَارُسُ مِنَ ٱلسَّفِيلَةِ وَمَشَى عَلَى ٱلْمَاءَ لِيَأْنِيَ إِلَى بَسُوعَ • ٢ وَلَكِنْ لَمَّا

رَأَى ٱلرِّمِ شَدِيدَةً خَافَ وَإِذِ ٱبْتَكَأَ يَغْرَقُ صَرَحَ فَائِلًا يَا رَبُ يَغِيهِ 19 فَفِي آنُحَالِ مَدْ يَسُوعُ يَدَهُ وَأَمْسَكَ بِهِ وَفَالَ لَهُ يَا قَلِيلِ ٱلْإِيمَانِ لِهَاذَا شَكَمْتَ 17 وَلَمَّا دَخَلَا ٱلسَّفِينَةَ سَكَنَتِ ٱلرِّمِجُ 17 وَالَّذِينَ فِي ٱلسَّفِينَةِ جَامُ وَ وَسَجَدُوا لَهُ قَائِلِينَ بِالْمُحَفِيقَةِ أَنْتَ ٱبْنُ ٱللهِ

ٱلأَصْعَاجُ ٱلْحَامِينَ عَشَرَ

ا حِبِلَتِلْ جَاءً إِلَى يَسُوعَ كَتَبَةٌ وَفَرَّ يَسِبُّونَ ٱلَّذِينَ مِنْ، أُورُشَلِيمَ فَا تِلْيِنَ. الْمَاذَا يَتَعَدَّى اللَّهِ مِذُكَ نَقْلِيدَ الشَّيُوخِ. فَإِنَّهُمُ لَا يَغْسِلُونَ أَيْدِيَهُمْ حِينَمَا يَأْكُونَ خُبْزًا ، اَ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ وَأَنْهُمْ أَيْضًا لِمَاذَا نَتَعَدَّوْنَ وَحِينَةً ٱلله، بِسَبَب øγ

نَعْلِيدِكُمْ مَ عَ وَإِنّ اللّهَ أَوْحَى قَائِلا أَكْرَمُ أَبَا لَدَ وَأَمَّا أَنْمُ فَتَقُولُونَ وَمَنْ يَشْمَ وَأَمَّا أَنْمُ فَتَقُولُونَ مَنْ يَشْمَ وَأَلَا أَنْمُ فَتَقُولُونَ مَنْ قَالَ لِآبِيهِ أَوْ أُمِّهِ قُرْ بَانَ هُو الّذِي تَنْغَعِ بِهِ مِنِي. فَلَا يَكْمِمُ أَبَاهُ أَوْ أُمِّهُ وَ فَقَد أَبُطَلْتُمْ وَصِيَّةَ اللّهِ بِسَبَبَ نَقْلِدَكُمْ وَكِيْمُ لَلْهِ بِسَبَبَ نَقْلِدَكُمْ وَكِيْمُ أَبَاهُ أَوْ أُمّهُ وَ فَقَد أَبُطَلْتُمْ وَصِيَّةَ اللّهِ بِسَبَبَ نَقْلِدَكُمْ وَكُمْ وَكُمْ أَبَاهُ وَمَنَّةً لِللّهِ بَسَبَبَ نَقْلِد مَنْ وَكُمْ وَيَكُم وَيَعْ وَمَنْ وَهُمْ يُعَلِّمُونَ لَعَائِلًا لَكُمْ فَمَبْتَقِد وَكُمْ يُعَلِمُ وَنَ فَعَالِمُ وَيَكُم وَيَكُم وَيَعْ وَقُمْ يُعَلِّمُونَ لَعَالِمُ وَمَعَلَيْمَ فَيَعِلَى وَهُمْ يُعَلِّمُونَ لَعَالِمُ وَيَكُم وَيَعْ وَقُمْ يُعَلِّمُونَ لَعَالِمُ وَيَعْمَ وَيَكُم وَيَعْ وَقُمْ يُعَلِّمُونَ لَعَالِمُ وَيَعْمَلُوا يَعْبُدُ وَنَعْ يَوْعُ مُ يُعَلِّمُونَ لَعَالِمُ عَبْدُونَ فَعَالِمَ عَنْ وَهُمْ يُعَلِّمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَكُم وَنَعْ وَلَهُ يُعَلِمُ وَيَعْمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللهُ اللللللّهُ اللهُ الللّهُ ا

ا أُمُّ دَعَا ٱلْجَهْعَ وَقَالَ أَمُرُ ٱسْمَعُوا وَأَفْهَهُوا. ا السَّسَ مَا يَدْخُلُ ٱلْفَرَ يُعَجِّسُ ٱلْإِنْسَانَ. بَلْ مَا يَمْرُجُ مِنَ ٱلْفَرَ هَذَا يَعَجَّسُ ٱلْإِنْسَانَ. بَلْ مَا يَمْرُجُ مِنَ ٱلْفَرَ هَذَا يَعَجَّسُ ٱلْإِنْسَانَ. بَا حِينَتِد نَقَدَّمَ ثَلَامِيدُهُ وَقَالُوا لَهُ ٱ تَعْمَرُ هَذَا يَعْجَسُ ٱلْإِنْسَانَ. بَا حَينَتِد نَقَدَّمَ ثَلَامِيدُهُ وَقَالُوا لَهُ ٱ تَعْمَرُ هَا أَنْ الْفَرْ بِسِبِّنَ لَمَّا سَمِعُوا ٱلْقَوْلَ نَفَرُوا ١٠ فَأَجَابَ وَقَالَ كُومُ مَا أَنْ أَعْرَفُ مَعْ اللَّهُ وَقَالَ عَرْسِ لَمْ يَغْرِسْهُ أَبِي ٱلسَّمْوِيُ يُقَلِّعُ عَا أَنْ كُومُ مُعْ مَا أَنْ كُومُ مَا أَنْ أَعْمَى يَقُودُ أَعْمَى يَشْعُطَانِ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَرْسُ لَمْ عَيْرُونُ وَ إِنْ كَانَ أَعْمَى يَقُودُ أَعْمَى يَشْعُولُ لَهُ فَسِرْ لَنَا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ فَالَ لَهُ فَسِرْ لَنَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِ

هَذَا ٱلْمَثَلَ ١٦٠ فَتَالَ بَسُوعُ هَلْ أَنْمُ أَيْضًا حَتَى ٱلْآنَ غَيْرُ فَاهِ مِينَ ١٧٠ أَلَا تَفْهَمُونَ بَعْدُ أَنَّ أَلُ مَا يَدْ حُلُ ٱلْفَهَرَ يَمْضِي إِلَى ٱلْجُوْفِ وَيَنْدَفَعُ إِلَى ٱلْمَشْرَجِ مَا وَأَمَّا مَا يَمْرُخِ مِنَ ٱلْفَهِرِ فَمِنَ ٱلْقَلْبِ يَصْدُرُ. وَذَاكَ يُنْعِيْنُ ٱلْإِنْسَانَ وَنَا الْقِيْرِ فَمَنْ الْإِنْسَانَ وَالْقَالِمِ يَعْرُجُ أَفْكَارُ شِرِّبِرَةٌ قَمْلُ رِنِي فِسْقُ سِرْقَةٌ شَهَادَةُ وُ ورِ تَعْدِيفٌ وَ ١٠ هَذَهِ هِيَ ٱلَّذِي فَسَقُ سِرْقَةٌ شَهَادَةُ وُ ورِ تَعْدِيفٌ و ١٠ هذه هِي ٱلّذِي نَعْسُ الْإِنْسَانَ. وَأَمَّا ٱلْآكِ فَيْدُ فَعْدُ اللّهِ عَيْرِ مَعْسُولَةً فَلَا لِنَعْسُ الْإِنْسَانَ. وَأَمَّا ٱلْآكِ فُلْ لِأَيْدِ عَيْرِ مَعْسُولَةً فَلَا لَيْعِسُ الْإِنْسَانَ. وَأَمَّا ٱلْآكِ فَيْ لَا لَيْعِيشُ اللّهِ اللّهِيشَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

اَ اَنْمُ خَرَجَ يَسُوعُ مِنْ هُمَاكَ وَأَنْصَرَفَ إِلَى نَوَاحِي صُورَ وَصَيْدًا عَهَا مَنْ مَنْ اللّهَ مَوْرَ وَصَيْدًا عَا مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَمْنُونَهُ حَلّهُ اللّهِ قَائِلَةً أَرْحَهُ فِي يَا سَيَّدُ يَا أَبْنَ دَاوُدَ. اللّهُ عَبْنُونَهُ حِلّهُ ١٢ فَلَمْ نَجِيمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَقَالَ لَيْسَ حَسَنَا أَنْ يُوْخَذَ خُبْرُ ٱلْبَيْنَ وَلِمُطْرَحَ لِلْكَالَابِ...
٢٧ فَقَالَتُ نَعَمْ لِمَا سَيِّدُ. وَٱلْكَالَابُ أَبْدُا تَأْكُلُ مِنَ الْفَتَاتِ ٱلَّذِي يَسْفُطُ وَرْ مَا ثَلَةً قَالَ الْمَا مِلَا مِنَا الْمَا الْمَا اللهِ اللهُ ال

٢٦ ثُمْ أَنْقَلَ بِسُوعُ مِنْ هَمَاكَ وَجَارَ إِلَى جَانِب بَعْرِ الْمُعَلِيلِ وَصَعِدَ إِلَى جَانِب بَعْرِ الْمُعَلِيلِ وَصَعِدَ إِلَى الْعُبَلِ وَجَاسَ هَمَاكَ وَ ٢٠ فَجَاءَ إِلَيْهِ بَعْهُوعَ كَنْيِرَةَ مَعَهُمْ عُرْجُ وَعَيْ وَخُوسٌ وَشُلْ وَلَحَرُونَ بَعْمُوعَ كَنْيِرُونَ . وَطَرَحُوهُمْ عِنْدَ قَدَقَيْ يَسُوعَ . فَشَفَاهُمْ ٢٦ حَتَّى لَعْيَبُرُونَ . وَطَرَحُوهُمْ عِنْدَ قَدَقَيْ يَسُوعَ . فَشَفَاهُمْ ٢٦ حَتَّى لَعْيَبُ الْحُبْهُونَ وَالنَّلُ الْعَيْوِنَ لَعَيْوِنَ الْعُنْ يَعْمِرُونَ . وَهَجْدُوا إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ . وَأَلْفُرْجَ بَهْ شُونَ وَأَلْعُنِي يَبْصِرُونَ . وَهَجْدُوا إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ . وَأَلْفُرْجَ بَهُ شُونَ وَأَلْعُنِي يَبْصِرُونَ . وَهَجْدُوا إِلَّهَ إِسْرَائِيلَ . وَأَلْعُرْجَ بَهُ مُونَ وَأَلْعُنِي يَبْصِرُونَ . وَقَالَ إِلَى أَشْفِقُ عَلَى الْمُونَ عَلَى اللّهِ فَي اللّهُ اللّهُ وَقَالَ إِلْنَ أَلْمُونَ مَعْيِ ولَيْسَ لَهُمْ اللّهُ مَا يَشُوعُ وَقَالَ إِلَى أَشْفِقُ عَلَى اللّهِ فَي الْعَلْمِ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا أَنْ أَصُورُهُمْ مَا يَالُونَ . وَلَسْتَ أُرِيدُ أَنْ أَصُورُهُمْ مَا أَنْ أَصُورُهُمْ مَا أَنْ أَنْ أَلَالَهُ أَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ مَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللّهُ اللّهِ إِلَاهُ إِلَيْهِ الْعَلْمِ مَعْ وَلَيْسَ لَهُمْ عَلَى اللّهُ وَلَوْ فَي الْعَلْمِ فَي الْعَلْمِ وَقَالَ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلًا مَا أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَا فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا فَي الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللَ

إِنْعِيلُ مَنَّى ٥ ا وَ ١٦

الْبُرُيَّةِ خُبْنُ بِهِنَّا الْمِقْدَارِ حَتَّى يُشْبَعَ جَمْعًا هَذَا عَدَدُهُ وَ عَنْدَكُمْ مِنَ الْخُبْرُ. فَقَالُوا سَبْعَةُ وَقَلِيلٌ مِنْ صِغَارِ السَّمِكِ. ٢٥ قَأَ مَرَ الْجُبُوعَ أَنْ يَتَكَثُوا عَلَى وَقَلِيلٌ مِنْ صِغَارِ السَّمِكِ. ٢٥ قَأَ مَرَ الْجُبُوعَ أَنْ يَتَكُثُوا عَلَى الْأَرْضِ ٢٦ وَأَخَذَ السَّبْعَ خُبْزَاتِ وَالسَّمِكَ وَشَكَرَ وَكُسَّرَ الْأَرْضِ ٢٦ وَأَخَذَ السَّبْعَ خُبْزَاتِ وَالسَّمِكَ وَشَكَرَ وَكُسَّرَ وَكُسَّرَ وَكُسَّرَ وَكُسَّرَ وَكُسَّرَ الْجُبُمِعُ ٢٧ فَأَحَدَ السَّبْعَ خُبْزَاتِ وَالسَّمِعَ وَصَعَدَ وَشَكَرَ وَكُسَّرَ الْجُبُمِعُ وَشَيعُوا فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَسَعَدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَصَعَدَ إِلَى اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ الْجُبُمُوعَ وَصَعَدَ إِلَى اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ الْجُبُمُ وَعَ وَصَعَدَ إِلَى السَّفِينَةِ وَجَاءَ إِلَى تَنُومِ عَبْدَلَ السَّفِينَةِ وَجَاءَ إِلَى تَنُومِ عَبْدَلَ السَّفِينَةِ وَجَاءَ إِلَى تَنُومٍ عَبْدَلَ

ٱلْأَصْعَاكُمُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ

اْ وَجَاءَ إِلَيْهِ ٱلْفُرِّ يَسِيُّونَ وَالصَّنُوفِيُّونَ لَيْبَرِّ بُوهُ فَسَأَ لُوهُ أَنْ بُرِيَهُمْ آيَةً مِنَ ٱلسَّمَاءَ ٢ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ اللَّمَاءَ الْمُعْمَرَّةُ. ٢ وَفِي إِذَا كَانَ ٱلْمُسَاءَ قُلْتُمْ صَحُوْد. لِأَنَّ ٱلسَّمَاءَ مُعْمَرَّةٌ بِعِبُوسَةِ. الصَّبَاحِ ٱلْيُومَ شِنَاحُ. لِأَنَّ ٱلسَّمَاءَ مُعْمَرَّةٌ بِعِبُوسَةِ. يَامُرَا رُونَ تَعْرِفُونَ أَنْ تُمَيِّرُولَ وَحُهُ ٱلسَّمَاءُ عُلْمَانَ عَلَامَانَ عَلَامَانَ الْمَانَ عَلَيْ ٱلْأَرْمِيَنَةِ فَلَا تَسْتَطِيعُونَ ٤٠ حِيلٌ شِرِّيْنٌ فَاسِقْ يَلْتَبِسُ. آيَّةً. وَلَا تُعْطَى لَهُ آيَةُ إِلَّا آيَةُ يُونَانَ ٱلنِّيِّ مَثْمٌ مَّرَّكُمْ وَمَضَى ه وَلَمَّا جَاء تَلَامِيذُهُ إِلَى ٱلْعَبْرِ نَسُوا أَنْ يَأْخُذُوا خُبْرًاه ٢ وَقَالَ لَهُرْ يَسُوعُ أَنْظُرُوا وَتَعَرَّزُوا مِنْ خَيِيرِ ٱلْفَرَّ بِسِيَّانَ وَالصِّدُّو قِيْهِنَ ٢٠ فَفَكَّرُ فِي أَنْفُسِهِمْ قَائِلِينَ إِنَّنَا كُمْ نَأْخُذُ خُبْزًاه ٨ فَعَلِرَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ لِمَاذًا نُفَكِّرُ ونَ فِي أَنْفُسِكُمْ يَا قَلِيلِي ٱلْإِيَمَانِ ٱ نَّنَكُمُ ۚ لَمْ تَأْخُذُوا خُبْرًا. ◘ أُ-نَتِي ٱلْاَتَٰ لَا نَهْمُ وَنَ وَلَا نَذُكُرُونَ خَمْسَ خُبْراتِ ٱلْخَبْسَةِ ٱلْآلَافِ وَكُمْ ۚ فُلَّةَ أَخَذْتُمْ ١٠ وَلَا سَبْعَ خُبْزَاتِ ٱلْأَرْبَعَةِ ٱلْآلَافِ وَكُمْ سَلًا أَحَذْنُهُمْ الكَيْفَ لَا مَهْ لَهُ وَلَا لِيَّا لَيْسَ عَنِ ٱلْحُبْرِ قُلْتُ لَكُمْ أَنْ نَتَعَرَّزُ وَا مِنْ خَمِيرِ ٱلْفَرِّيسِيَّبِنَ وَٱلصَّدُوةِيَّبَنَ. ١٢ حِينَتُذِ فَهِمُولِ أَنَّهُ كُمْ يَقُلْ أَنْ بَشَوَّرُ وَلَ مِنْ خَمِيرِ ٱلْمُهُزِ بَلْ مِنْ تَعْلِيمِ ٱلْفَرُّ بِسِيَّانَ وَالصَّدُّ وَقِيَّانَ

١١ وَلَهَا جَاءَ يَسُوعُ إِلَى نَوَاجِي قَيْصَرِيَّة فِمُأْسِّسَ سَأَلَ تَلَامِيذَهُ فَائِلاَ مِنْ يَقُولُ ٱلنَّاسُ إَلَيْ أَنَا ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ.

ا عِلاَفَقَالُولِ. قَوْمُ مُوحَنَّا ٱلْمُعْمَدَانُ ، وَآخَرُونَ إِيلِيًّا. وَآخَرُونَ إِرْمِياً أَوْ وَاحِدٌ مِنَ ٱلْأَنْبِيَاءُ ٥٠ قَالَ لَمُرْ وَأَنْهُ مَنْ نَقُولُونَ إِنِّي أَنَا ١٦٠ فَأَجَابَ سِمْكَانُ بُطْرُسُ وَقُالَ أَنْتَ هُوَ ٱلْمُسِيحُ أَبْنُ ٱللهِ ٱلْحَيَّ ١٧٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ طُوبِي لَكَ يَا سِعَانُ بْنَ يُونَا. إِنْ لَيْمَا وَدَمَا لَمْ يُعَلَنْ لَكَ لَكِنَّ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْ وَإِتِ ١٨٠ وَأَنَا أَ فُولُ لَكَ أَيْضًا أَنْتَ بُطْرُسُ وَعَلَى هٰذِهِ ٱلصَّخْرَةِ أَبْنِي كَنِيسَنِي وَانْوَابُ ٱلْجَعِيمِ لَنْ نَقْوَت عَلَيْهَا ١٩٠ وَأَعْطِيكَ مَعَالِيْجَ مَلَكُوب ٱلمُّهَ وَاتِ . فَكُلُّ مَا تَرْ بُطُهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ يَكُونُ مَرْ بُوطًا فِي ٱلسَّمْوَاتِ. وَكُلُّ مَا نَحُلُّهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ يَكُونُ عَمْلُولًا فِي . ٱلسَّمْ عَاتِ ٢ حِينَتُكُ أَوْصَى نَلامِيذَهُ أَنْ لَا يَمُولُوا لِأَحَدِ أَنَّهُ يسوع ألمسير

ا مِنْ ذَٰلِكَ ٱلْوَفْتِ ٱبْنَكَا آبُسُوعُ بُظْهِرُ لِتِلَامِيدِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ٱلتَّالِيثِ بِقُومَ ١٢٠ فَأَخَذُهُ بِطُرُسُ إِلَيْهِ فَأَنْبَنَا َ يَثَمِرُهُ فَائِلًا • حَاشَاكُ يَ مَرُهُ فَائِلًا • حَاشَاكُ يَا رَبُّ لَا بَكُونُ لَكَ هُذَا • ٢٠ فَٱلْتَفَتَ وَقَالَ لِيهُ فِلْرُسَ الْذَهُبُ عَنِي يَا سَبْطَانُ . أَنْتَ مَعْنَرَةُ لِي لِأَنَّكَ لِيهُ لِلْأَنْكَ لِلْأَنْفِ لَكِنْ بِهَا لِلنَّاسِ

ٱلأُوْمِعَاجُ ٱلسَّابِعُ عَشَر

ا وَبَعْلُ سِنَّةِ أَيَّامٍ أَخَلَ يَسُوعُ بَطُرُسَ وَيَعْقُوبَ

« وَيُوحَنَّا أَخَاهُ وَصَعِدَ بِهِمْ إِلَى جَبَلِ عَالِ مُنْفَرِدِينَ. ا وَلَغَيْرَتْ هَيْنَتُهُ قُلَّاهُمْ وَأَضَاءً وَجْهَهُ كَٱلنَّهْسِ وَصَارَتْ ثِيَالُهُ بَيْضًا ۚ كَٱلْنُورِ. ٢ وَ إِذَا مُوسَى وَ إِيلِيًّا فَدْ ظَهَرًا لَهُمْ يَتَكَلَّمَانِ مَعَهُ ٤ فَجَعَلَ بِطُوْرُسُ يَغُولُ لِيَسُوعَ يَا رَبُّ جَيِّكُ أَنْ تَكُونَ هُمُنَا فَإِنْ شِئْتَ نَصْنَعْ هُمَا ثَلَاثَ مَظَالٌ . لَكَ عَاحِدَةٌ وَلِمُوسَى وَاحِدَةٌ وَلِإِيلِيًّا وَاحِدَةٌ م وَفِيمًا هُوَ بَنَكُلُّمْ إِذَا سَحَابَهُ نَيِّرَةٌ ظَلَّلَتْهُمْ وَصَوْتٌ مِنَ ٱلسَّمَّابَةِ قَائِلًا هٰنَا هُوَ ٱبْنِي ٱلْحَبِيبُ ٱلَّذِي بِهِ أُرِرْتُ. لَهُ أَشْعُوا ٦ وَلَهَا سَعَ ٱلتَّلَامِيذُ سَقَطُوا عَلَى وُجُوهِم، وَخَافُوا جِنَّاه ٧ نَجَاء يَسُوعُ وَلَهَسَهُمْ وَقَالَ فُومُولَ وَلَا تَخَافُوا . ٨ فَرَفَعُوا أَعْيَنَهُمْ وَلَمْ . يَرَوْا أَحَدًا إِلَّا يَسُوعَ وَحَدَهُ

﴿ وَفِيهَا هُمْ نَازِلُونَ مِنَ أَكْبَهِلِ أَوْصَاهُمْ بَسُوعُ نَائِلًا لَا تُعْلِمُوا أَمْ اللهُ الل

إِنْ إِيلِيًّا يَاْنِي أُوَّلًا وَيَرُدُّ كُلَّ شَيْءً ١٠٠ وَلُّكِنِّي أُنُّولُ لَكُمْ • إِنْ إِلِيْا قَدْ جَاءً وَكُمْ بَعْرِفُوهُ بَلْ عَمِلُوا بِهِ كُلَّ مَا أَرَادُول. كَذَٰ لِكَ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ أَبْضًا سَوْفَ يَتَأَلَّمُ وَنَهُمْ ١٢٠ حِينَتَذِ فَهُمْ ٱلنَّلَامِيذُ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ عَنْ يُوحَنَّا ٱلْهَعْهَدَانِ ١٤ وَلَمَّا جَاء فِي إِلَى ٱلْجَمِعْ نَقَدُّمْ إِلَيْهِ رَجُلْ جَاثِياً لَهُ ١٥ وَفَائِلًا يَا سَيِّدُ ٱرْحَم ِ ٱبْنِي فَإِنَّهُ يُصْرَعُ وَيَثَأَلَّمُ شَدِيدًا. وَيَفَعُ كَثِيرًا فِي ٱلنَّارِ وَكَثِيرًا فِي ٱلْهَاءِ.١٦ مَلَّحْضُرْتُهُ إِلَى تَلَامِيذِكَ فَلَمْ يَقْدِرُ فِلْ أَنْ يَشْفُوهُ ١٧٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلْجِيلُ غَيْرُ ٱلْمُؤْمِنِ ٱلْمُلْتُويِ. إِلَى مَّنَى أَكُونُ مَعَكُمْ . إِلَى مَنَى أَحْدَمِلُكُمْ . قَدِّمُوهُ إِلَيَّا لَهُمَا ١٨٠ فَٱنْتَهَرَهُ يَسُوعُ فَغَرْجَ مِينُهُ ٱلشَّيْطَانُ فَشُنِيَ ٱلْغُلَامُ مِنْ تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ ١٠ الْحُمَّ. نَقَدُمُ ٱلنَّلَامِيذُ إِلَى بَسُوعَ عَلَى ٱنْفِرَادِ وَقَالُوا لِمَاذَا لَمُ نَقْدِرْ يَعْنُ أَنْ يُخْرِجُهُ ٢٠ فَقَالَ لَهُمْ بَسُوعُ لِعَدَم إِيمَاكِمُ . فَأَنْكُونَ أَقُولُ لَكُمْ ۚ لَوَكَانَ لَكُمْ ۚ إِيَانٌ مِثْلُ حَبِّتِ خَرْدَلِ لَكُنْتُمْ ۚ نَقُولُونَ لِهِٰذَا ٱلْجُبَلِ ٱنْتَقِلْ مِنْ هُنَا إِلَى هُنَاكَ فَيَنْغَلِلُ

و لا يَكُونُ شَيْءُ عَيْرَ مُكُنِ لَدَيْكُرْ ١٦٠ قِلَّمَّا هَنَا ٱلْحِيْسُ

فَلَا يَغْرُجُ إِلَّا بِٱلصَّلْوةِ وَٱلصَّوْمِ

٢٦ وَفِيْمَا هُمْ يَثَرَدَّدُونَ فِي ٱلْجَلِيلِ قَالَ لَهُ ْ يَسُوعُ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ سَوْفَ يُسَلَّرُ إِلَى أَيْدِي ٱلنَّاسِ ٢٢ فَيَنْتُلُونَهُ وَفِي ٱلْبُوْمِ ٱلثَّالِثِ يَقُومُ فَيَزِنُوا جِلَّا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّامِنُ عَشَرَ

ا فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ نَفَدَّمَ ٱلتَّلَامِيذُ إِلَى بَسُوعَ قَائِلِينَ فَهَنْ هُوَ أَعْظَمُ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمْوَاتِ. ٢ فَدَعَا يَسُوعُ إِلَيْهِ وَلَدًا وَأَقَامَهُ فِي وَسُطِهِمْ ٢ وَفَالَ. ٱلْحُقَّ أَقُولَ لَكُمْ إِنْ لَمْ نَرْجِعُوا وَتَصِيرُهِا مِثْلَ ٱلْأَوْلَادِ فَلَمِ ثِ تَدْخُلُوا مَلَّكُوتَ ٱلسَّمَ التِّيءَ فَهَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مِثْلَ هَذَا ٱلْوَلَدِ فَهُوۤٱلْأَعْظَمُ فِي مَلَكُوتِ ٱلسُّمُوَاتِ. ٥ وَمَنْ فَبِلَ وَلَذًا وَاحِذًا مِثْلَ هُلَّا بأُسْفِي فَقَدْ فَهَلِنِي ٥٠ وَمَنْ أَعْنَرَ أَحَدَ الْمُولَاءُ ٱلصِّغَارِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِي غَغَيْرٌ لَهُ أَنْ يُعَلَّقَ فِي عُنْقِهِ حَجَرُ ٱلرَّحَى وَيُغْرَقَ فِي لَجَّةٍ ٱلْجُوْمِ وَيْلُ لِلْهَاكَمِ مِنَ ٱلْعَثَرَاتِ.فَكَلَّ بُدَّ أَنْ تَأْتِيَ ٱلْفَثَرَاتُ وَلَكِنْ وَيْلُ لِذَٰلِكَ ٱلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي بِهِ أَأْنِي ٱلْعَثْرَةُ • ٨ فَإِنْ أَعْنَرَنْكَ يَدُكَ أَوْ رِجْلُكَ فَأَقْطَعْهَا وَأَلْهَا عَنْكَ.خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْحَيْوَةَ أَعْرَجَ أَوْ ٱتْطَعَ مِنْ أَنْ تُلْفَى فِي ٱلنَّارِ ٱلْأَبْدِيَّةِ وَلَكَ يَكَان أَوْ رِجْلَان الْ وَإِنْ أَعْنَرَتْكَ عَيْنُكَ فَٱفْلَعْهَا وَأَلْهَا عَنْكَ خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْغُلَ ٱكْمِيْوةَ أَغْوَرَ

· مِنْ أَنْ تُلْقَىٰ فِي جَهَنَّم ٱلنَّارِ وَلَكَ عَيْنَانِ. ۗ الْنْظُرُول لَا تَعْنَقِرُوا أَحَدَ هُولِا ۗ ٱلصِّغَارِ لِأَنِّي ٱقْولُ لَكُمْ إِنَّ مَلاَثِكَتُهُمْ فِي ٱلسَّمُواتِ كُلِّ حِينِ يَنْظُرُونَ وَجُهَ أَبِي ٱلذِي فِي ٱلسَّمُ وَإِنهِ ١ اللِّنَّ أَبْنَ ٱلْإِنسَانِ قَدْ جَاءَ لِكُنْ نُحَلِّصَ مَا قَدْ هَلَكَ ١٢٠ مَاذَا تَظُنُّونَ . إِنْ كَانَ لِإِنْسَانِ مِئَةُ خَرُوفٍ وَضَلَّ وَإِحِدٌ مِنْهَا أَفَلَا يَنْرِكُ ٱلنِّسْعَةَ وَٱلنِّسْعِينَ عَلَى ٱلْجُبَالِ وَيَذْهَبُ يَطْلُبُ ٱلضَّالِّ. ١٤ وَ إِن ٱتَّفَقَ أَنَّ يَجِدَهُ فَٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَفْرَحُ بِهِ أَكُثَرُ مِنَ ٱلنِّسْعَةِ وَٱلتِّسْعِينَ ٱلَّذِي لَمْ تَضِلُّ ١٤٠ هُكَذَا ٱبْسَتْ مَشِبئَةٌ أَمَامَرَ أَبِيكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَا إِنِّ أَنْ يَهُلِكَ أَحَدُ هُوْلَاءَ ٱلصِّغَارِ ٥ ا وَإِنْ أَخْطَأَ إِلَيْكَ أَخُوكَ فَأَذْهَبْ وَعَاتِبْهُ بَيْنَكَ وَيَنْنُهُ وَحُدَّكُمَا. إِنْ سَمَعَ مِنْكَ فَقَدْ رَجِئْتَ أَخَالَ. ١٦ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ فَخُذْ مَعَكَ أَيْضًا وَاحِدًا أُو ٱثْنَيْن لِكَيْ نَقُومَ كُلُّ كَلِيمَةٍ عَلَىٰ فَمْ شَاهِدَ يْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ ١٧٠ وَ إِنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُمْ فَقُلْ لِلْكَنِيسَةِ. وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ٱلْكَنِيسَةِ فَلْيَكُنْ

فِي وَسْطِيمُ اللَّهِ مُ اللَّهِ إِلَاهِ إِلَاهِ إِلَاهُ مِكْرُسُ وَقَالَ يَا رَبُّ كَمْ مَرَّةً

اَ حِينَائِدَ نَعْدَم إِلَيْهِ إِنْ الْمَاتُ مَرْاتِ مَمْ اللهِ الْمَالِيُ اللهِ الْمَالِيُ اللهِ الْمَالِيُ اللهِ الْمَالِي اللهِ الْمَالِي اللهِ اللهِ الْمَالِي اللهِ الله

يَ اسَيَّدُ تَمَهَّلْ عَلَى قَأُوفِيكَ ٱلْجَهِيمَ ٢٧٠ فَتَعَنَّنَ سَيَّدُ ذَٰلِكَ ٱلْعَبْدِ وَأَطْلَقَهُ وَتَرَكَ لَهُ ٱلدَّيْنَ ٢٨٠ وَلَمَّا خَرَجَ ذٰلِكَ ٱلْعَبْدُ وَجَدَ وَاحِدًا مِنَ ٱلْعَبِيدِ رُفَقَائِهِ كَانَ مَدْيُونًا لَهُ مِنَةِ دِينَارِ. فَأَمْسَكُهُ وَأَخَذَ بِعَنْقِهِ فَأَئِلًا أُوْفِي مَا لِي عَلَيْكَ. ٢٩ فَغُرٌّ ٱلْعَبْدُ رَفِيقُهُ عَلَى فَدَمَيْهِ وَطَلَبَ إِلَيْهِ فَائِلاَ تَمَهَّلْ عَلَى" فَأُوفِيكَ ٱلْجَبِيعَ وَ٢٠ فَلَم بُرِدْ بَلْ مَضَى وَأَلْفَاهُ فِي سِمْن حَتَّى يُوفِيَ ٱلدَّيْنَ ١٠ فَلَمَّا رَأَى ٱلْعَبِيدُ رُفَقَاقُهُ مَا كَانَ حَزُنُوا جدًّا وَأْتَوْا وَقَصُّوا عَلَى سَيِّدِهِ كُلُّ مَا جَرَى ٢٦ فَدَعَاهُ حِينَتِذ سَيِّدُهُ وَقَالَ لَهُ . أَيُّهَا ٱلْعَبُّدُ ٱلشِّرِّيرُ كُلُّ ذَٰلِكَ ٱلدَّيْن تَرَكْتُهُ لَكَ لِأَنَّكَ طَلَبْتَ إِلَيَّ ٢٢١ أَفَهَا كَانَ يَنْبَغِي . أَنَّكَ أَنْتَ أَيْضًا تَرْحَمُ ٱلْعَبَدَ رَفِيقَكَ كَمَا رَحِمْنُكَ أَنَا . ٢٤ وَغَضِبَ سَيْدُهُ وَسَلَّمَهُ إِلَى ٱلْمُعَذِّبِينَ حَتَّى يُوفِيَ كُلُّ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ. ٢٥ فَهَكُنَا أَبِي ٱلسَّمُويُ يَفْعَلُ بِكُرْ إِنْ لَمْ نَتْزُكُوا مِنْ قُلُو بَكُمْ كُلُّ وَاحِدِ لِأَخِيهِ زَلَّانِهِ

ٱلْأَصْمَا يُ ٱلنَّاسِعُ عَشَرَ

ا وَلَمَّا أَكْمَلَ يَسُوعُ هٰنَا ٱلْكَلَامَ ٱنْتَقَلَ مِنَ ٱلْجَلِيلِ وَحَاءَ إِلَى تَنُومِ ٱلْبَهٰوِيِّةِ مِنْ عَبْرِ ٱلْأَرْدُنِّ. ٢ وَتَبَعَثُهُ جُمُوعٌ

كَنيْرَةُ فَشَعَاهُمُ هُمَاكَ

ا وَجَاهُ إِلَيْهِ ٱلْفَرَّ يَسِتُونَ لِيُعِرَّ بُوهُ فَائِلِينَ لَهُ هَلْ يَحِلُّ لِلرِّجُلِ أَنْ يُعَلِّقَ أَمْرًا تَهُ لِكُلِّ سَبَبِ مِعْ فَأَجَابَ وَفَالَ أَمْرُ أَمَا قَرَاْتُمْ أَنَّ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْبَدْمُ خَلَقَهُمَا ذَكَرًا وَأُنْثَى ه وَقَالَ. مِنْ أَجْل هٰذَا يَثْرُكُ ٱلرَّحُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيُلْتَصِقُ بِٱمْرَأَتِهِ وَيَكُونُ ٱلْإِنْنَانِ جَسَنًا وَإِحِدًا. ٦ إِذَا لَيْسَا بَعْدُ ٱثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَاحِدْ فَٱلَّذِي جَمَعَهُ ٱللهُ لَا بُفَرِّقُهُ إِنْسَانَ. ٧ قَالُولِ لَهُ فَلِهَاذَا أُوْصَى مُوسَى أَنْ يُعْطَى كِتَابُ طَلَاق فَتُطَلِّقُ ٨ قَالَ لَهُمْ إِنَّ مُوسَى مِنْ أَجْلِ فَسَاوَةِ فُلُو يَكُمُ أَذِنَ لَكُمْ أَن تُطَلِّقُوا نِسَاءُكُمْ . وَلَكِنْ مِنَ ٱلْبَدِّكُمُ يَكُنْ هٰكَذَا ١٠ وَأَقُولُ لَكُمْ إِنَّ مَنْ طَلِّقَ ٱمْرَأً لَهُ إِلَّا بِسَبَبِ ٱلزِّيَا وَتَزَوِّجَ بِأَخْرَى يَزْنِي وَٱلَّذِي يَنَزَوْجُ بِمُطَلَّقَةِ بَرْْنِي ۗ

١٠٠ قَالَ لَهُ تَلَامِينُهُ إِنْ كَانَ هَكَنَا أَمْرُ ٱلرَّجُل مَعَ ٱلْهَرَأَةِ فَلَا يُوافِقُ أَنْ يَتَرَوَّجَ ١١٠ فَقَالَ لَهُمْ لَيْسَ ٱلْجَوِيعُ يَقْبُلُونَ هٰٰذَا ٱلْكَلَامَ بَلِ ٱلَّذِينَ أَعْطِيَ لَهُرْ ١٢ لِأَنَّهُ يُوجَدُ خِصْيَانٌ وُلِدُوا هَكَنَا مِنْ بُعُلُونِ أُمَّاتِهِمْ . وَيُوجَدُ خِصْيَانٌ خَصَاهُمُ ٱلنَّاسُ. وَيُوجَدُ خِصْيَانُ خَصَوْا أَنْفُسَهُمْ لِأَجْل مَلَكُوتِ ٱلسَّمْوَاتِ • مَنِ ٱسْتَطَاعَ أَنْ يَقْبَلَ فَلْنَعْبُلْ ١٢ حِينَتِذِ قُدُّمَ إِلَيْهِ أُولَادُ لِكَيْ يَضَعَ يَدَيْدِ عَلَيْمٍ. وَيُصَلِّيَّ. فَأَنْهَرَهُمُ ٱلتَّلَامِيذُ. ١٤ أَمَّا يَسُوعُ فَقَالَ دَعُولَ ٱلْأَوْلَادَ بِأَنُونَ إِلَيَّ وَلَا تَمْنَعُوهُمْ لِأَنَّ لِمِثْلِ هُوِّلاً مَلَّكُوتَ ٱلسَّمَانِ • ١ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِمْ وَمَضَى مِنْ هُنَاكَ ١٦ وَإِذَا وَاحِدٌ نَقَدُّم وَقَالَ لَهُ أَيُّما ٱلْمُعَلِّمُ ٱلصَّالِحُ أَيَّ صَلَاحٍ أَعْمَلُ لِتَكُونَ لِيَ ٱلْمُعَلُوهُ ٱلْأَبَدِيَّةُ ١٧٠ فَفَأَلَ لَهُ لِمَاذَا تَدْعُونِي صَاكِعًا . لَيْسَ أَحَدٌ صَاكِعًا إِلَّا وَإِحِدٌ وَهُوَ ٱللهُ ، وَلَكِنْ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْحَيْوةَ فَٱحْفَظِ ٱلْوَصَايَا. ١٨ قَالَ لَهُ أَيَّةَ ٱلْوَصَايَا. فَقَالَ يَسُوعُ لَا أَمَّتُلْ. لَا تَزْن.

لَا تَسْرِقْ. لَا تَشْهَدُ بِٱلرُّورِ. ١٦ أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ. وَأَحِبٌ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ ٢٠٠ فَالَ لَهُ ٱلشَّابُ هُذِهِ كُلُّها حَفِظُتُمْ أَمُنْذُ حَلَاتَتِي. فَمَاذَا يُعُوزُ نِي بَعْدُ ١٠ قَالَ لَهُ يَسُوعُ إِنْ أُرَدْتَ أَنْ تَكُونَ كَامِلاْ فَٱذْهَبْ وَبِعْ أَمْلاَ كَكَ وَأَعْطِ ٱلْفَقَرَاءَ فَيَكُونَ لَكَ كَنْزُ فِي ٱلسَّمَاءَ وَنَعَالُ ٱثْبَعِنِي ٢٠٠ فَلَمَّا سَمِعَ ٱلشَّابُ ٱلْكَلِيمَةَ مَضَى حَزِينًا لِأَنَّهُ كَانَ ذَا أُمْوَالَ كَثِيرَةِ ، ٢٢ فَقَالَ يَسُوعُ لِتَلَامِيذِهِ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ يَعْسُرُ أَنْ يَدْخُلَ غَنْي إِلَى مَلَكُوتِ ٱلسَّمْوَاتِ ١٤٠ وَأَفُولُ لَكُمْ ۗ أَيْضًا إِنَّ مُرُورَ جَمَلِ مِنْ لَقَبْ إِبْرَةٍ إِنَّاكُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ غَنِّي إِلَى مَلَكُوتِ ٱللهِ ٥٠٠ فَلَمَّا سَمِعَ نَلَامِيذُهُ بَهْنُولِ جِنًّا قَائِلِينَ. إِذَا مَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْلُصَ ٢٦٠ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ۚ يَسُوعُ إِ وَقَالَ لَهُمْ. هَٰذَا عِنْدَ ٱلنَّاسِ غَيْرُ مُسْنَطَّاعٍ وَلَكِنْ عِنْدَ ٱللَّهِ كُلُّ شَيْءٌ مُسْتَطَاعٌ

٢٧ فَأَجَابَ إِطْرُسُ حِمِنَتِذِ وَقَالَ لَهُ هَا نَحْنُ قَدْ تَرَكْناً كُلَّ شَيْءٌ وَتَبِعْنَاكَ.فَهَاذَا يَكُونُ لَنَاهِ٢٨ فَقَالَ لَهُرْ بَسُوعٌ ا فَإِنَّ مَلَكُونَ ٱلسَّمَوَاتِ يُشْبِهُ رَجُلا رَبِّ بَشْتِ خَرَجَ مَعَ ٱلصَّبِي السَّمَوَاتِ يُشْبِهُ رَجُلا رَبِّ بَشْتِ خَرَجَ مَعَ ٱلصَّبِي السَّمَّ إِلَى كَرْمِهِ وَ اَفَا تَقَقَ مَعَ الْفَعْلَةِ عَلَى دِينَارٍ فِي ٱلْيُومِ وَأَرْسَلَهُمْ إِلَى كَرْمِهِ وَ أَثُمَّ خَرَجَ نَعْوَ ٱلسَّاعَةِ الشَّوقِ بَطَلَالِينَ. عَوْ ٱلسَّاعَةِ الشَّالِينَ لَمُنْ الشَّمْ أَيْضًا إِلَى ٱلْكَرْمِ مَا عُطِيكُمْ مَا عَقْالَ لَهُمُ الْذَهْبُولُ أَنْهُ أَيْضًا إِلَى ٱلْكَرْمِ مَا عُطِيكُمْ مَا عَقْ السَّاعَةِ عَشْرَةً وَالتَّاسِعَةِ وَفَعَلَ كَذُلِكَ وَ ثُمَّ الْحَوْ ٱلسَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ عَشْرَةً

خَرَجَ وَوَجَدَ آخْرِينَ فِيانًا بَطَّالِينَ.فَقَالَ لَمُ لِمَاذَا وَقَفْتُمْ . هُمُنَا كُلَّ ٱلنَّهَارِ بَطَّالِينَ. ٧ فَالُوا لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتُأْجِرْنَا أَحَدٌ . قَالَ لَهُمُ ٱذْهَبُوا أَنْهُمْ أَيْضًا إِلَى ٱلْكُرْمِ فَتَأْخُذُ لَمْ مَا يَحِقُ لَكُمْ و ٨ فَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءُ قَالَ صَاحِبُ ٱلْكُرْمِ لِوَكِيلِهِ. آدْعُ ٱلْفَعَلَةَ وَأَعْطِهِمُ ٱلْأَجْرَةَ مُبْتَدِئًا مِنَ ٱلْآخِرِينَ إِلَى ٱلْأَوَّلِينِ. وَ يَعَامَ أَصْمَابُ ٱلسَّاعَةِ ٱلْكَادِيَةِ عَشْرَةَ وَأَخَدُوا دِينَازَا دِينَازَا . . ! فَلَمَّا جَاءَ ٱلْأَوَّلُونَ ظُنُّوا أَنَّهُمْ يَّا خُذُونَ أَكْثَرَ فَأَخَذُوا هُمْ أَيْضًا دِينَازًا دِيبَارًا وَالوَقِيمَا هُمْ يَأْخُذُونَ نَذَهَّرُوا عَلَى رَبِّ ٱلْبَيْتِ ١٢ قَامِلِينَ. هُوَّلَاءً ٱلآخِرُونَ عَمِلُوا سَاعَةً وَإِحِدَةً وَقَدْ سَاوَبْتُهُمْ بِنَا نَعْنُ ٱلَّذِينَ ٱحْنَمَلْنَا ثِقَلَ ٱلنَّهَارِ وَلَهُكُّرُّهُ ١٢ فَأَجَابَ وَقَالَ لِوَاحِدِ مِنْهُمْ . يَا صَاحِبُ مَا ظَلَمْتُكَ. أَ مَا أَ تَفَقَتَ مَعِي عَلَى دِينَارٍ. ١٤ فَخُدِ ٱلَّذِي لَكَ وَٱذْهَبْ. فَإِنِّي أَرِيدُ أَنْ أَعْطِي هٰٰمَا ٱلْأَخِيرَ مِثْلَكَ ٥٠ أَوْمَا يَعِيلُ لِي أَنْ أَفْعَلَ مَا أُرِيدُ بِمَالِي أَمْ عَيْنُكَ شِرِّيرَةٌ لِآنِي أَنَا صَالِحٌ ١٦٠ هَكَذَا بَكُورُ

﴾ ۗ ٱلاَحْرُونَ أَوَّالِكُ مَا لُأُوَّ لُونَ آخِرِينَ ،لِأَنَّ كَثِيرِينَ يُدْعَوْنَ وَقَلِيلِينَ يُنْعَبُّونَ

ا وَفِيهَا كَانَ يَسُوعُ صَاعِدًا إِلَى أُورُشَلِيمَ أَخَدَ الْمَانَ عَلَى الْمُرْسَلِيمَ أَخَدَ الْمِيدُ عَشَرَ بِلْمِيدًا عَلَى الْفِرَادِ فِي الطَّرِيقِ وَقَالَ أَمْرُ، الْمَانَ عَشَرَ بَلْمِيدًا عَلَى الْفِرَادِ فِي الطَّرِيقِ وَقَالَ أَمْرُ، اللهُ اللهُ عَلَى الْفَرْشَلِيمَ وَالْبُنَ الْإِنْسَانِ يَسَلَّمُ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَيَعِلْدُوهُ وَبَصْلُهُوهُ. وَفِي اللهُ وَيَعِلْدُوهُ وَبَصْلُهُوهُ. وَفِي اللهُ مِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

مَ حَيِنَفِذَ نَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ أَمُّ أَنْنَى زَبْدِي مَعَ أَبْنَيْهَا وَسَجَدَتْ وَطَلَبَتْ مِنْهُ شَبْعًا وَا فَقَالَ لَهَا مَاذَا تُريدِينَ وَسَجَدَتْ وَطَلَبَتْ مِنْهُ شَبْعًا وَا فَقَالَ لَهَا مَاذَا تُريدِينَ . قَالَتْ لَهُ قُلْ أَنْ يَعْلِسُ أَبْنَايَ هَذَانِ وَإِحِدْ عَنْ يَعِينِكَ وَاللّهَ مَلْ أَنْ يَعْلِسُ أَبْنَايَ هَذَانِ وَإِحِدْ عَنْ يَعِينِكَ وَاللّهَ مَلْ اللّهَ اللّهَ عَنْ يَعْفِيكُ وَاللّهَ وَاللّهُ مَنْ يَعْفِيكُ وَقَالَ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

وَبِالْصِّبْغَةِ الَّنِي اَصْطَبِغُ بِهَا أَنَا نَصْطَبِغَانِ. وَأَمَّا الْمُكُوسِ عَنْ يَبِنِي وَعَنْ يَسَارِي فَلَيْسَ لِي أَنْ أَعْطِيهُ إِلَّا لِلَّذِينَ أَعِدَّ هَمْ وَمَنْ يَسَارِي فَلَيْسَ لِي أَنْ أَعْطِيهُ إِلَّا لِلَّذِينَ أَعِدً لَمُ هُمْ وَمِنْ أَعْطَيهُ إِلَّا لِلَّذِينَ أَعْدَ أَعْلَمُ وَنَ أَعْلَمُ وَنَ أَعْلَمُ وَنَ أَعْلَمُ وَنَ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فَيِكُمْ وَالْعُظَمَا " يَتَسَلَّطُونَ عَلَيْمُ وَالْعُظَمَا " يَتَسَلَّطُونَ عَلَيْمُ وَالْعُظَمَا " يَتَسَلَّطُونَ عَلَيْمُ وَرُوسَاةً الْأَمْ يَسُودُونَهُمْ وَالْعُظَمَا " يَتَسَلَّطُونَ عَلَيْمُ وَرُوسَاةً الْأَمْ يَكُونَ فَيكُمْ وَالْعُظَمَا " يَتَسَلَّطُونَ عَلَيْمُ وَلَا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فَيكُمْ وَلَا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فَيكُمْ عَظِيبًا فَلْيَكُنْ لَكُمْ خَادِمًا . ٢٧ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فَيكُمْ أَوْلَ فَيكُمْ فَا لَكُمْ عَبْدًا وَ هَمْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فَيكُمْ أَلَا فَلْكُنْ لَكُمْ عَبْدًا وَهِمَا لَلْ أَنْ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ لَمْ يَأْتِ لِيَعْدَمَ اللّهُ لِنَانِ لَمْ يَأْتُونَ لَقَمْ وَلِيَبْذُلُ لَ نَفْسَهُ فِذْيَةً عَنْ كَثِيرِينَ لِيَعْدَمَ اللّهِ نَسَانِ لَمْ يَاتُ لِيَعْدَمَ اللّهِ نَسَانِ لَمْ عَنْ كَثِيرِينَ لَكُونَ فَيهُمْ فَا لَيْكُونَ لَكُمْ وَلِيبُذُلُ لَ نَفْسَهُ فِذْيَةً عَنْ كَثِيرِينَ لَكُونَ فَيكُونَ فَيكُونَ فَيكُونَ فَيكُونَ فَيكُونَ فَيكُونَ لَكُمْ عَبْدًا وَ لَيَهُمُ لَلْ لَنْ الْإِنْسَانِ لَمْ قَلْمُ وَلَا لَعْسَهُ فَوْدَيَةً عَنْ كَثِيرِينَ لَكُونَ فَيكُونَ فَيكُونَا لَا عَنْ كَنْ لَو عَلَي اللّهُ فَي فَيكُونَ فَيكُونَا لَهُ فَي فَاللّهُ فَي فَي فَي فَي فَي فَي فَي فَع

به وَ وَفِيهَا هُمْ خَارِجُونَ مِنْ أَرِيجَا تَبِعَهُ جَمْعُ كَثِيرُهُ وَ اللّهَ مَعَ اللّهَ مَعَا أَنَّ مَ وَ إِذَا أَعْمَانِ جَالِسَانِ عَلَى ٱلطَّرِيقِ. فَلَمّا سَمِعَا أَنَّ بَسُوعَ مُعْبَازُ صَرَحَا فَائلَيْنِ ٱرْحَمْنَا يَاسَيِّدُ يَا أَنْنَ دَاوُدَ. اللّهُ فَأَنْنَهُمُ وَمُمَا أَجُمْعُ لِيسَكُنَا فَكَانَا بَصْرَخَانِ أَحَانُهُ دَاوُدَ. اللهُ فَأَنْنَهُمُ وَمُنَا يَاسَيِّدُ يَا أَبْنَ دَاوُدَ. ٢٢ فَوَقَفَ يَسُوعُ وَنَادَاهُ مَا وَقَالَ مَاذَا بُرِيلَانِ أَنْ افْعَلَ بِكُمَا . ٢٣ فَوَقَفَ يَسُوعُ وَنَادَاهُ مَا وَقَالَ مَاذَا بُرِيلَانِ أَنْ افْعَلَ بِكُمَا . ٢٣ فَوَقَفَ يَسُوعُ وَنَادَاهُ مَا وَقَالَ مَاذَا بُرِيلَانِ أَنْ افْعَلَ بِكُمَا . ٢٣ قَالًا لَهُ وَنَادَاهُ مَا وَقَالَ مَاذَا بُرِيلَانِ أَنْ افْعَلَ بِكُمَا . ٢٣ قَالًا لَهُ

إِنَّا سَيْدُ أَنْ نَنْفَتِحُ أَعْيِنْنَا وَ ٢٤ فَتَعَنَّنَ يَسُوعُ وَلَهُسَ أَعْيِنُهُ مِهَا فَلِلْوَقْتِ أَبْصَرَتْ أَعْيِنِهِمَا فَتَبَعَاهُ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْحَادِي وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَلَمَّا قَرُبُوا مِنْ أُورُشِلِيمَ وَجَالِهُ إِلَى بَبْتِ فَأَحِي عِنْدَ جَبَلِ ٱلزَّيْتُونِ حِينَتِذِ أَرْسَلَ يَسُوعُ تِلْمِيذَيْنِ ٢ فَائِلًا لَهُمَا. إِذْهَبَا إِلَى ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّذِي أَمَامَكُمَا فَلِلْوَقْتِ تَجِدَانِ أَتَانًا مَرْبُوطَةً وَجَعْشًا مَعَمًا فَحُلَّاهُمَا فَإِنِّيالِي بِهِما مَ وَإِنْ قَالَ لَكُمَا أَحَدُ شَيْئًا فَقُولًا ٱلرَّبُّ مُعْنَاجُ إِلَهْمَا. فَلِلْوَفْتِ يُرْسِلُهُمَا ٥٠ فَكَانَ هٰلَا كُلُّهُ لِكَىٰ يَتِمَّ مَا قِيلَ بِٱلَّذِيِّ ٱلْقَائِلِ ه قُولُول لِابْنَةِ صَهْبُونَ هُوَذَا مَلِكُك بَأْتِيك وَدِيعًا رَاكِبًا . عَلَى أَ تَانِ وَجَمْشِ أَبْنِ أَ تَانِ ٢٠ فَذَهَبَ ٱلنِّلْ بِذَانِ وَفَعَلَا كَمَا أَمْرَهُمَا بَسُوعُ. ٧ وَلَّ تَبَا بِٱلْأَنَانِ وَٱلْجَعْشِ وَوَضَعَا عَلَيْهِمَا ثِيَابَهُمَا فَجَلَسَ عَلَيْهِمَا ٨ وَأَجُمَعُ ٱلْأَحُنُّرُ فَرَشُوا ثِيَابَهُمْ فِي ٱلطَّريقِ. وَآخَرُونَ فَطَعُولِ أَغْصَانًا مِنَ ٱلشُّعَر وَفَرَشُوهَا فِي ٱلطَّرِيقِ ٩٠ وَٱلْجُهُوعُ ٱلَّذِينَ نَقَدَّمُوا وَٱلَّذِينَ

تَبِيعُولَ كَانُولَ يَصْرَخُونَ قَائِلِينَ أُوصَنَّا لِآبْنِ `ذَاوُدَ. مُبَارَكُ ٱلْآتِي بِٱسْمُ ٱلرَّبِّ . أُوصَنَّا فِي ٱلْأَعَالِي . ١ وَلَمَّا دَخَلَ أُورُشَلِيمَ أَرْتَجَّتِ ٱلْمَدِينَةُ كُلُّهَا قَائِلَةً مَنْ هٰذَاهِ ١١ فَعَالَتِ ٱلْجُهُوعُ هٰذَا يَسُوعُ ٱلنَّبِيُّ ٱلَّذِي مِنْ نَاصِرَةِ ٱلْجَلِيلِ ١٢ وَدَخَلَ يُسُوعُ إِلَى هَيْكُلِ ٱللَّهِ وَأَخْرَجَ جَمِيمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا بِبِيعُونَ وَيَشْنَرُونَ فِي ٱلْهَيْكُلُ وَقَلْبَ مَوَائِدً ٱلصَّيَارِفَةِ وَكَرَاسِيٌّ بَاعَةِ ٱلْحَمَامِ ١٠ وَقَالَ لَهُرْ . مَكْنُوبُ بَيْنِي بَيْتَ ٱلصَّلْوَقِ بُدْعَى وَأَنْهُمْ جَعَلْتُمُوهُ مَغَارَةً لُصُوصٍ. ١٤ وَنَقَدْمَ إِلَيْهِ عُنْ وَعُرْجُ فِي ٱلْهَيْكُلِ فَشَفَاهُمُ ١٠٠ فَلَهَا رَأَى رُوَّسَا ٤ ٱلْكُهَنَّةِ وَٱلْكَنَّبَةِ ٱلْعُجَائِبَ ٱلَّذِي صَنَعَ فَٱلْأَوْلَادَ يَصْرُخُونَ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَيَقُولُونَ أُوصَنَّا لِآبْنِ دَاوُدَ غَضِبُوا ١٦ وَقَالُوا لَهُ أَ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ هُولًا \* فَقَالَ كُمْ بَسُوعُ نَعَمْ. أَمَا قَرَأْتُمْ قَطْ مِنْ أَفْوَاهِ ٱلْآطْفَالِ وَٱلرَّضَعِ هَيَّأَتَ تَسْمِيًّا.

رَ مَا قَرَامُ فَطَوْمِنَ اقْوَاهِ الْمُصَانِ فِي الرَّصْعِ مِنْهِ عَنْسُلُ الْمُدِينَةِ إِلَى بَيْتِ عَنْسُلُ ١٧ ثُمَّ مَرَكُمُ وَخَرَجَ خَارِجَ ٱلْمُدِينَةِ إِلَى بَيْتِ عَنْسُلُ وَبَاتَ هُنَاكَ هُنَاكَ المَّهُ وَفِي الصَّبِحُ إِذْ كَانَ رَاحِمًا إِلَى الْهَدِينَةِ جَاعَ وَا فَا فَارَ الْهَدِينَةِ جَاعَ الْفَرْبِقِ وَجَاءً إِلَّهُمَا فَارْ يَجِدُ فِيهَا شَيْعًا إِلاَّ وَرَقًا فَقَطْ فَقَالَ لَهَا لا يَكُنْ مِنْكَ أَنَهُ اللَّهُ فَيَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَشُهُوخُ ٱلشَّعْبُ وَهُو يُعَلِّمُ فَاعْلِينَ بَآيٌ سُلْطَانِ تَغْمَلُ هَذَا وَشُهُوخُ ٱلشَّعْبُ وَهُو يُعَلِّمُ فَاعْلِينَ بَآيٌ سُلْطَانِ تَغْمَلُ هَذَا وَمُنْ أَعْطَاكَ هَذَا ٱلسُّلْطَانَ ٤٠٠ فَأَجَابَ بَسُوعُ وَقَالَ لَمُنْ وَمَنْ أَعْطَاكَ هَذَا ٱلسُّلْطَانَ ٤٠٠ فَأَجَابَ بَسُوعُ وَقَالَ لَمُنْ وَمَنْ أَعْطَاكُ هَذَا السُّلْطَانَ عَامَةً فَإِنْ قَلْتُمْ لِي عَنْهَا أَفُولُ لَوَلَ اللَّمُ أَنَا أَيْضًا بِأَي سُلْطَانٍ أَفْعَلُ هَذَا وَ مَعْمُودِ بَدِ بَهِ حَنّا لَكُمْ أَنَا أَيْضًا بِأَي سُلْطَانٍ أَفْعَلُ هَذَا وَ مَعْمُودِ بَدِ بَهِ حَنّا لَيْ السَّمَا عِلَمْ مِنَ ٱلنَّاسِ وَفَقَتُ وَاللَّهُ مِنَ ٱلنَّاسِ وَفَقَتَ رُوا فِي

أَنْفُسِهِمْ قَائِلِينَ إِنْ قُلْنَا مِنَ السَّهَاءَ يَقُولُ لَنَا فَلِهَاذَا لَمْ الشَّمْبِ، فَوْمِنُوا بِهِ ، ٢٦ وَ إِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلنَّاسِ فَعَافُ مِنَ ٱلشَّعْبِ. فَوْمِنُوا بِهِ ، ٢٦ وَ إِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلنَّاسِ فَعَافُ مِنَ ٱلشَّعْبِ. لَأَنَ يُومِنُوا بِهِ ، مِثْلُ بِيَّ ، ٢٧ فَأَجَابُوا بَسُوعَ لِلْآنَ يُوحَنَّا عِنْدَ ٱلْجَهِيعِ مِثْلُ بِيَّ ، ٢٧ فَأَجَابُوا بَسُوعَ وَقَالُوا لاَ أَعْلَمُ ، فَقَالَ لَمُ مُو أَبْضًا وَلاَ أَنَا أَفُولُ لَكُمْ بِأَيِّ فَا لَهُ اللهُ اللهُ

مَّا أَذَهُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُوْمَ أَعْمَلُ فِي كُرْمِي وَ الْمَالُا وَلَى الْأَوْلَ وَقَالَ مَا أَبْنِي أَذَهُ مِ الْمُوْمَ أَعْمَلُ فِي كُرْمِي وَ الْمَالُو الْمَالُو وَقَالَ مَا أَرِيدُ وَلَكُمْ نَدِمَ أَحِيرًا وَمَضَى وَ الْمَالُا وَالْمَا أَنَا يَا سَيِّدُ وَلَمْ النَّانِي وَقَالَ مَا أَنَا يَا سَيِّدُ وَلَمْ النَّا فَي اللَّهُ وَ النَّا اللَّهُ وَ اللَّهِ وَقَالَ مَا أَنَا يَا سَيْدُ وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الرَّمَّا وَإَحَاطَهُ بِسِيَاجِ وَحَفَرَ فِيهِ مَعْصَرَةً وَبَنَى بُرْجَا وَسَلَّمَهُ إِلَى كَرَّالِمِينَ وَسَافَرَه ٤٤ وَلَمَّا قُرُبَ وَقْتُ ٱلْأَثْمَارِ أَرْسَلَ عَبِيدَهُ إِلَى ٱلْكَرَّامِينَ لِيَّاخُذَ أَثْهَارَهُ. ٢٥ فَأَخَذَ ٱلْكُرَّالُمُونَ عَبِيدَهُ وَجَلَدُولِ بَعْضًا وَقَتَلُوا بِعَضًا وَرَجْمُوا بِعْضًا ١٦٠ ثُمَّ أَرْسَلَ أَيْضًا عَبِيدًا آخَرِينَ أَكْثَرَ مِنَ ٱلْأُوَّلِينَ. فَفَعَلُوا بِهِمْ كَلْلِكَ. ٢٧ فَأَخِيرًا أَرْسُلَ إِلَهُمْ آبْنَهُ فَائِلًا مَالْبُونَ آبْنِي. ٢٨ وَأَمَّا ٱلْكُرَّامُونَ فَلَمَّا رَأَوْلَ ٱلْإِبْنَ فَالُولِ فِيمَا يَثْهُمْ هٰذَا هُوَ ٱلْوَارِثُ . هَلُهُ وَ أَنْتُلُهُ وَنَاخُذُ مِيْرَانُهُ ١٩ وَأَخْلُوهُ وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ ٱلْكَرْمِ وَفَتَلُوهُ . ٤ فَمَنَى جَاء صَاحِبُ ٱلْكَرْمِ مَاذَا يَفْعَلُ بِأُولَٰؤِكَ ٱلْكَرَّامِينَ. ١٤ قَالُوا لَهُ. ِ أَوْلَٰئِكَ ٱلْأَرْدِيَاءُ يُهُلِّكُمُ ۚ هَلَا كَارِدِيًّا وَيُسَلِّرُ ٱلْنَوْمَ إِلَى كَرَّالِمِينَ آخَرِينَ بُعْطُونَهُ ٱلْأَثْبَارَ فِي أُوْقِابِهَا. ٢ قَالَ كَمْرْ يَسُوعُ أَمَا قَرَأْتُمْ قَطَّ فِي ٱلْكُتُبِ . أَنْجُز ٱلّذِي رَفضُهُ ٱلْبَنَّاوَّ وَنَ هُوَ قَدْ صَارَ رَأْسَ ٱلرَّاوِ يَةِ.مِنْ قَبَلِ ٱلرَّبُّ كَانَ هٰذَا وَهُوَ عَجِيبُ فِي أَعْيُنِنَاهُ ٤٢ لِذَٰ لِكَ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ مَلَكُوتَ

أَلْهِ يَنْزَعُ مِنْكُرْ وَيُعْطَى لِأَمَّة تَعْبَلُ أَتَّهَارَهُ ٤٤٠ وَمَنْ . سَفَطَ عَلَى هٰذَا ٱلْحُجْرِ يَتَرَفَعْنَ وَمَنْ سَفَطَ هُوَ عَلَيْهِ يَسَعَقَهُ ٥٤ وَلَمَّا سَمِعَ رُوَسَاءُ ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلْفَرْ يَسِيُّونَ أَمْثَالُهُ عَرَفُوا أَنَّهُ تَكُلَّمَ عَلَيْمُ وَهُ ١٤ و إِذْ خَذَانُوا يَطَالُبُونَ أَنْ اللهُ يَمْسِكُوهُ خَافُوا مِنَ أَجْهُوعِ لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ مِنْلَ نَهِيِّ يَمْسِكُوهُ خَافُوا مِنَ أَجْهُوعِ لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ مِنْلَ نَهِيِّ الْأَصْنَائِحُ ٱلثَّانِي وَٱلْعِيْشُرُونَ

ا وَجَعَلَ يَسُوعُ يَكُلُّهُمْ أَيْضَا بِأَهْنَا وَالْكِلْدِ اللهِ اللهُ الله

اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ تَكُونُوا مُسْتَعِفِيِّنَ. ٩ فَٱذْهَبُوا إِلَى مَفَارِقِ ٱلطَّرُقِ وَكُلُّ مَنْ وَجَدُ تُنْهُوهُ وَأَدْعُوهُ إِلَى ٱلْعُرْسِ ١٠٠ شُغَرَجَ أُولَئِكَ ٱلْعَبِيدُ إِلَى الْطَّرُقِ وَجَمَعُوا كُلُ الَّذِينَ وَجَدُوهُمُ أَشْرَارًا وَسَالِينِنَ. فَأَمْثَلًا ۗ ٱلْعُرْسُ مِنَ ٱلْمُتَّكِينَ . ١١ فَلَمَّا دَحَلَ ٱلْمُلَكُ لَينْظُرَ ٱلْمُتَّكَيِّنَ رَأْتِ هُنَاكَ إِنْسَانًا لَمْ يَكُنْ لَانِسًا إِبَّاسَ ٱلْعُرْسِ. ١٢ فَقَالَ لَهُ يَا صَاحِبُ كَيْفُ ذَحَلْتَ إِلَى هُمَا وَلَيْسَ عَلَيْكَ لِبَاسُ ٱلْعُرْسِ. فَسَكَتَ ١٠٠ حِنَيْدِ قَالَ ٱلْمَلِكُ لِلْنُكَامِ ٱرْ بُطُوا رِجْلَيْهِ وَيَدَيْهِ وَخُذُوهُ وَأَطْرَحُوهُ فِي ٱلظُّلْمَةِ ٱلْخَارِجِيَّةِ. هَمَاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَالِهِ وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَانِ. ٤ الأِنَّ كَثِيرِينَ يُدْعَوْنَ وَقَلِلِينَ يُنْعَبُّونَ

٥ ا جِبنَتِلْ ِ ذَهَبَ ٱلْفَرِّ بِسِيْونَ وَلَشَا وَرُولَ لَكِنَ يَصْفَالُونُ بِعِيْدِ وَلَمَ الْفِيرُ وَلَيْ الْفَارُ وَلَا لَكُنَ يَصْفَالُونُ وَلَيْبَنَ بِحَلَيْهُ مِعَ ٱلْهِبِرُ وَدُسِيّبِنَ فَاللّهِبِنَ يَا مُعَلِّرُ لَعَلَمْ أَلَا اللّهِ مَلَامِنَ هُوْ مَعَ ٱلْهِبِرُ وَدُسِيّبِنَ فَاللّهِبِنَ يَا مُعَلِّرُ لَعَلّمُ أَلَا اللّهِ مَا اللهِ يَا مُعَلِّرُ لَعَلَمْ لَا تَنْظُرُ إِلّى وَحُوهِ ٱلنّاسِ. بِالْحُقِيِّ وَلَا تُبَالِي بِأَحْلِ لِأَنْكَ لَا تَنْظُرُ إِلَى وُحُوهِ ٱلنّاسِ.

٣٦ فِي ذَاكَ ٱلْيُوم جَا الْيَهِ ﴿ مَدُ وَقَيْ وَنَ ٱلْذِينَ يَهُواُونَ الْشَيْ فَيَامَةٌ فَسَا الْمُوهُ ٤٦ قَائِلِينَ يَا مُعَلِّمُ فَالَ مُوسَى إِنْ مَا اللهِ قَيَامَةٌ فَسَا اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَالله

الله في السَّمَاء ١٦ وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ قَيَامَةِ الْأُمْوَاتِ كَمَلَا بِكُهُ وَالْمَالَةِ الْمُعْمَاءِ الْمَ الله في السَّمَاء ١٦ وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ قَيَامَةِ الْأُمْوَاتِ أَفَهَا قَرَّاتُمْ مَا قِيلَ لَكُمْ مِنْ قَبَلِ اللهِ الْقَائِلِ ٢٢ أَنَا الله إبْرُهِيم وَ إِلَهُ إِسْحُقَ وَ إِلَهُ يَعَقُوبَ مَيْسَ الله إله أَمُواتِ بَلْ إِلَهُ أَحْيَاء م ٢٢ فَلَمَّا سَمِعَ الْجُهُوعُ بَهْنُوا مِنْ نَعْلَمِهِ

آجْدَمَعُوا مَعَا. ٥٩ وَسَأَ لَهُ وَاحِدُ مِنْهُمْ وَهُو نَامُوسِيْ الْعَبْرُ بِهُ الْصَدُو قِبْإِن آجْدَمَعُوا مَعَا. ٥٩ وَسَأَ لَهُ وَاحِدُ مِنْهُمْ وَهُو نَامُوسِيْ الْعَبْرُ بِهُ قَائِلاً ٢٩ مَا مُعَلِّرُ أَيَّهُ وَصِيَّةٍ هِي ٱلْعُظْمَى فِي ٱلنّامُوسِ وَاعْلَالَ مَا لَيْكُ وَمِنْ كُلُّ فَلْلِكَ وَمِنْ كُلُّ فَكُرِكَ . ٨٨ هذه هِي ٱلْوَصِيَّةُ ٱلْأُولَى . كُلُّ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلُّ فَكُرِكَ . ٨٨ هذه هِي ٱلْوَصِيَّةُ ٱلْأُولَى . وَالْعُظْمَى . ٢٩ وَالنَّانِيَةُ مِثْلُهَا . نَعِتْ قَرْ يَبَكَ كَفْسِكَ كَفْسِكَ . وَالْعُظْمَى . ٢٩ وَالنَّانِيَةُ مِثْلُهَا . نَعِتْ قَرْ يَبَكَ كَفْسِكَ كَفْسِكَ . وَالْعُنْ النَّامُوسُ كُلُهُ وَالْأَنْبَيَا لَهُ . وَالْمُوسُ كُلُهُ وَالْأَنْبِيَا لَهُ .

 قَائِلا ٤٤ قَالَ ٱلرَّبُ إِرَبِي ٱجْلِسْ عَنْ يَسَنِي حَتَّى أَضَعَ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَدَاء لَدَ مَوْطِهَا أَقِدَ مَيْكَ وَ ٤٤ فَإِنْ كَانَ دَاوُدُ يَدْعُوهُ رَبَّا فَكَيْفَ يَكُونُ ٱللَّهُ وَ ٤٤ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُ أَنْ يَجْبَهُ بَكَالَهَ قَالَمُ فَعَيْدُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلْأَحْنَامِعُ ٱلنَّالِثُ وَأَلْعِشْرُون

ا حِينَائِذِ خَاطَبَ يَسُوعُ الْجُهُوعِ وَتَلَا مِيذَهُ ٢ قَائِلاً. عَلَى كُرْسِيَّ مُوسَى جَلَسَ الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّ يَسِيْ وَنَ ١٠ وَكُلُّ مَا قَالُولَ لَكُرْ أَنْ نَعَفَظُوهُ فَا حَفَظُرهُ وَالْفَعْلُوهُ . وَلَكِنْ حَسَبَ قَالُولَ لَكُرْ أَنْ نَعَفَظُوهُ فَا حَفَظُرهُ وَالْفَعْلُونَ وَلَا يَفْعَلُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ عَلَيْ اللّهُ وَيَعْمُونَهَا عَلَى اللّهُ وَيَعْمُونَا عَلَى اللّهُ وَلَا يَعْمَلُونَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى فَي الْوَلَا عَمَالُونَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّ

λλ

١٦ الكُنْ وَيْلُ لَكُمْ أَيُّمَا ٱلْكَتْبَةُ وَالْفَرِّيْسِيُّون ٱلْمُرَاوُون لِأَنَّكُمْ تَغُلُونَ مَلَكُونَ مَلَكُونَ السَّمَواتِ فَدُامَ ٱلنَّاسِ فَلاَ نَدْ خُلُونَ الْمَرْ أَيْهَا وَيُلْ لَكُمْ أَيْهَا وَيَلْ لَكُمْ أَيْهَا الْمُرَاوُونَ لِأَنَّكُمْ وَاللَّهُ وَلَيْفِي اللَّهُ الْمُرَاوُونَ لِلْأَنْكُمْ اللَّهُ الْمُراوُونَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ ا

فَلَيْسَ بِشَيْمٌ، وَلَكُنْ مَنْ حَلَفَ بِذَهَبِ ٱلْهَيْكُلِ يَلْشَرُهُ. ١٧ أَيُّمَا ٱلْجُهَّالُ وَٱلْعَبْيَانُ أَيُّمَا أَعْظَمُ ٱللَّهُ مَبُ أَم ٱلْهَيْكُلُ ٱلَّذِي يُقَدِّسُ ٱلذَّهَبَ ١٨٠ وَمَنْ حَلَفَ بِٱلْمَدْ بَحِ فَلَيْسَ بِشَيْءٌ . وَلَكِنْ مِنْ حَالَفَ بِٱلْفَرْبَانِ ٱلَّذِي عَالَيْهِ يَلْتَزِّمُ . ١٦ أَيُّمَا ٱلْجُهَّالُ وَالْعُمْيَانُ أَيُّهَا أَعْظَمُ أَلْقُرْمَانُ أَمُّ ٱلْمَدْيَحُ ٱلَّذِي يُقَدِّسُ ٱلْقُرْبَانَ. ٢ فَإِنَّ مَنْ حَالْفَ بِٱلْهَدْجَ فَقَدْ حَلَفَ بِهِ وَكُلُّ مَا عَلَيْهِ ١٦ وَمَنْ حَلَفَ بِٱلْهَيْكُلِ فَقَدْ حَلْفَ بِهِ وَبِٱلسَّاكِنِ فِيهِ ١٢٠ وَمَنْ حَلَفَ بٱلسَّمَاءَ فَقَدْ حَلْفَ بِعَرْشِ ٱللهِ وَبِٱلْجَالِسِ عَلَيْهِ ١٢٠ وَيْلُ لَكُمْ أَيْمًا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّ بِسِبُونَ ٱلْمُرَاوُونَ لِأَنْكُمْ نَعَشِّرُونَ ٱلنَّهُ عَ وَٱلشِّبِثُ وَٱلْكُنُّونَ وَتَرَكْتُم أَثْقَلَ ٱلنَّامُوسَ ٱلْكُفُّ وَالرَّهُ وَ وَلَا يَهُ مَانَ كَانَ يَسْفِي أَنْ نَعْمَلُوا هٰذِهِ وَلَا نَتْرُكُوا تِلْكَ. ٢٤ أَيُّمَا ٱلْفَادَةُ ٱلْعُمْيَانُ ٱلَّذِينَ يُصَفُّونَ عَر ٱلْبُعُوضةِ ويَبْلُعُونَ أَنْجَهَلَ ٢٥ وَيْلَ لَكُمْ ۚ أَيُّمَا ٱلْكَاتُمُ عَاَّلْفَرّ بِسِنُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ لِأَنَّكُمْ تُنَفُّونَ خَارِجَ ٱلْكَأْسِ

وَ الصَّعْفَةِ وَهُمْهَا مِنْ دَاخِلِ مَمْلُولَن ٱخْنِطَافًا وَدَعَارَةً • ٢٦ أَيُّهَا ٱلْفَرِّ بِسِيِّي ٱلْأَعْمَى نَقَ أُوَّلًا دَاخِيلَ ٱلْكَأْسِ وَٱلصَّيْفَةِ لِكُنْ يَكُونَ خَارِجُهُمَا أَيْضًا نَقِيًّا. ٢٧ وَيْلُ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرَّ يَسِيُّونَ ٱلْمُرَاقُونَ لِأَنَّكُمْ تُشْبِهُونَ قَبُورًا مُبَنَّضَةٌ تَظْهَرُ مِنْ خَارِج جَمِيلَةً وَهِيَ مِنْ دَاخِل مَمْلُوءَةُ عِظَامر أَمُّواتٍ وَكُلَّ نَجَاسَةِ ١٨٠ هَكَنَا أَنْهُ أَبْضًا مِنْ مَهَا رَجِ تَظْهَرُونَ لِلنَّاسِ أَبْرَارًا وَلَكِيكُمْ مِنْ دَاخِلِ مَشْعُونُونِ رِيْلًا وَ إِنْهًا ٩٠٠ وَيْلْ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكُتَبَةُ وَٱلْفَرِّ يَسِبُونِ ٱلْمُراؤِونِ لِأَنَّكُوْ تَمَنُونَ قُبُورَ ٱلْأَنْبِيَا ۚ وَيُزَيِّنُونَ مَكَّافِنَ ٱلصِّذِ بِقِينَ. ٠٠ وَنَقُولُونَ لَوْكُنَّا فِي أَيَّام آبَائِنَا لَهَا شَارَكُنَاهُمْ فِي دَّم ٱلْأَنبِيَا \* ١٠ فَأَنْتُمْ تَنْهُدُونَ عَلَى أَنْهُ كُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُم ٱلْأَنْهِيَا مُوهِ مَا فَأَهُ لَمْ إِنَّهُمْ مِكْمَالِ آلِالْكُرْ مُهُ الْمُمَّالَةُ لَا الْمُمَّالَ أُوْلَادُٱلْأَفَاعِي كَيْفَ جَرُبُونَ مِنْ دَيْنُونَةِ جِهِ بَمَ مَهُ الْمِلِكَ هَا أَنَا أَرْسِلُ إِلَيْكُمْ أَنْبِيَا ۗ وَحُكَمَا ۗ وَكَنَّبَةُ فَهَنَّمْ نَفْتُلُونَ وَتَصْلِبُونَ وَمِنْهُمْ غَبْلِدُونَ فِي عَبَامِيكُمْ وَنَعْارُدُونَ مِنْ

مَدِينَةِ إِلَى مَدِينَةِ . ٢٥ لَكِيْ يَأْتِي عَلَيْكُمْ كُلُّ دُمْ زِكِي سُفِكَ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنْ دَمِ هَا مِلْ ٱلصِّدِين إِلَى دَمْ زَكْرِيّا بْنِ مَرْخِيًا ٱلّذِي قَتْلْمُهُوهُ مَيْنَ ٱلْهَنْمَلِ وَٱلْهَدْئَجَ وَ٢٦ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنْ هَذَا كُلّهُ يَأْتِي عَلَى هَذَا ٱلْجِيلِ

ا أُمُّ خَرَجَ بَسُوعُ وَمَضَى مِنَ ٱلْهَمْكُلِ فَتَقَدَّمَ تَلَامِيذُهُ لِهُمْكُلِ فَتَقَدَّمَ تَلَامِيذُهُ لِكِي اللهِ يَكُونَ الْهُرْ بِسُوعُ أَمَا تَنْظُارُونَ جَدِيعَ هُذَهِ الْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا يُنْزَكُ هُمُنَا حَجَرٌ عَلَى حَجَرِ لَكُمْ إِنَّهُ لَا يُنْزَكُ هُمُنَا حَجَرٌ عَلَى حَجَرٍ لَكُمْ إِنَّهُ لَا يُنْزَكُ هُمُنَا حَجَرُ عَلَى حَجَرِ لَكُمْ اللهُ يُنْقَضُ

م وَفِيهَا هُوَ جَالِمُنْ عَلَى جَبَلِ ٱلزَّيْنُونِ أَقَدَّمَ إِلَيْ

 ٱلنَّلَامِيذُ عَلَى ٱنْفِرَادِ قَائِلِينَ قُلْ لَمَا مَنَى يَكُونُ هٰذَا وَمَا هِيَ عَلَامَةُ عَبِيثِكَ وَٱنْفِضَاءُ ٱلدَّهْرِهِ ٤ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمُ ٱنْظُرُ وإ لَا يُضِلُّكُمُ ۚ أَحَدْ. ٥ فَإِنَّ كَثِيرِينَ سَيَأُ نُونَ بأَسْمِي فَأَثَلِينَ أَنَا هُوَ ٱلْمُسِيحُ وَيُضِلُّونَ كَثِيرِينَ. ٦ وَسُوْفَ تَسْمَونَ عَرُوبِ وَأَخْبَارِ حُرُوبِ النَّظْرُ وَ لاَ تَرْتَاعُوا للَّهُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ هٰذِهِ كُلُّهَا. وَلَكِنْ أَيْسَ ٱلَّهُمْ إِنَّ لَعُدُه ٧ لَأَنَّهُ نَهُومُ أُمَّةً عَلَى أُمَّةٍ وَمَمْلَكَةٌ عَلَى مَمْلَكَةٍ وَلَكُونُ عَجَاعَاتُ وَأَوْ بِنَهُ ۚ وَزَلَازِلَ فِي أَمَا كِنَ . ٨ وَلَكِنَّ هٰذِهِ كُلُّها مُبَنَّدَأُ ٱلْأَوْجَاعِ • ٩ حِينَتِلِدِ يُسَلِّبُونَكُمْ ۚ إِلَى ضِيقَ وَيَقْتُلُونَكُمْ ۗ وَتَكُونُونَ مُبْغَضِينَ مِنْ جَمِيعِ ٱلْأَمَمَ لِأَجْلِ ٱسْمَى. ١٠ وَحِينَتُذِ يَعْثُرُ كَثِيرُونَ وَبُسَلِّهُونَ بَعْضُهُ بَعْضًا وَيُبْغِضُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ١١ وَيَقُومُ أَنْبِيَا لِا كَذَّبَةُ كَثِيرُ ون وَبُضِلُّونَ كَثِيرِ بِنَ ١٠ وَلِكَثْرُةِ ٱلْإِثْمُ تَبْرُدُ عَبَّهُ ٱلْكَثْثِيرِ بِنَ. ١٢ وَلَكِنِ ٱلَّذِي يَصْبُرُ إِلَى ٱلْمُنتَبِّي فَهَٰذَا يَخْلُصُ ٤٠ اوَكُمُّزَرُ بِبِشَارَةِ ٱلْمَلَكُوتِ هٰذِهِ فِي كُلِّ ٱلْمَسْكُونَةِ شَهَادَةً لِجَهِيعٍ

ٱلْأُمَمِ فَهُمْ يَأْتِي ٱلْمُنْتَهِي

١٥ فَمَنَّى أَطْأَرْثُمُ رِجْسَةَ ٱلْخُرَابِ ٱلَّتِي قَالَ عَنْهَا دَانِياً لَ ٱلنَّهِي قَائِمَةَ فِي ٱلْمَكَانِ ٱلْمُقَدِّسِ لِبَغْهَمَ ٱلْفَارِئُ ١٦٠ فَيِمْنَانِهِ لِيَهُرُب ٱلَّذِينَ فِي ٱلْمِهُودِيَّةِ إِلَى ٱلْجِبال ١٧٠ وَٱلَّذِيكِ عَلَى ٱلسَّطِعْ فِلا يَسْرِلْ للْأَخُذَ مِنْ ببيْهِ شَيْئًا. ١٨ وَٱلَّذِي فِي ٱلْحَقْلِ فَلَا يَرْجِعِ إِلَى وَرَاتِهِ لِيَأْخُذَ ثِيماً بَهُ ١٠ وَوَيْلُ لِلْعَبَاكِي وَٱلْمُرْضِيعَاتِ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ ١٠٠ وَصَلُّوا لِكَيْ لَا يَكُونَ هَرَبِكُمْ فِي شِينَا وَلا فِي سَبْتِ وَ اللَّهِ لَهُ يَكُونُ حِينَكُ ضِيفٌ عَظِيمٌ لَمْ يَكُنْ مِثْلُهُ مُنذُ آثِيَاءُ ٱلْمَالَمِ إِلَى ٱلْآنَ وَكَنْ يَكُونَ. ٢٦ وَلَوْ لَمْ لُمُصَّرْ نِلْكَ ٱلْآيَامُ لَمْ يَخْلُصْ حَسَدٌ. وَلَكِنْ لِأَجْلِ ٱلْفُغْنَارِينَ نُقَصَرُ تِلْكَ ٱلْأَيَّامُ ٢٠ حِيمَيْد. إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدُ هُوَذَا ٱلْمَسِيحُ هَمَا أَوْهُنَاكَ فَلَا نُصَدِّقُول. ٢٤ لِأَنَّهُ سَيْقُومُ مُسَعَاءً كُذَّنَّهُ وَأَنْسِاءً كُذَّبَهُ وَيُعْطُونَ آيَانِ عظيمةٌ وَعَجَائِب حَنَّى يُضِلُّوا لَوْ أَمْكُنَ ٱلْفِخْنَارِينَ أَيْضًا. ٥٦ هَا أَ نَا قُدْ سَبَقْتُ وَأَخْبَرُنكُمْ ١٦٠ فَإِنْ قَالُوا لَكُمْ هَا هُوَ

فِي ٱلْبَرِّيَّةِ فَلَا تَغْرُجُهِا. هَا هُوَ فِي ٱلْفَقَادِعِ فَلَا نُصَدِّقُولا، فَي ٱلْبَشَارِقَ وَبَظْهَرُ إِلَى ٢٧ لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ يَغْرُجُ مِنَ ٱلْبَشَارِقَ وَبَظْهَرُ إِلَى الْمَشَارِقِ وَبَظْهَرُ إِلَى الْمُفَارِبِ هَكَذَا يَكُونُ أَيْضًا عَمِي \* ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ • ٢٨ لِأَنَّهُ حَبْنَا فَي النَّسُورُ حَبْنَا تَكُن ٱلْجُثَّةُ فَهُمَا لَكَ تَجْنَمِ عُ ٱلنَّسُورُ

٢٩ وَلِلْوَقْتِ بَعْدَ ضِيقِ تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ تُطْلَيْرُ ٱلشَّمسُ وَالْفَكُرُ لَا يُعْطِي ضَوْمَهُ وَالنَّجُومُ تَسْفَعِلْ مِنَ السَّمَا وَقُوَّاتُ ٱلسَّمُوَاتِ نَتَزَعْزَعُ ٢٠٠ وَحِينَئِذِ نَظْهُرُ عَلاَمَةُ ٱ بْنِ ٱلْإِنْسَانِ فِي ٱلسَّمَاء. وَحِينَتَيْدِ تَنُوحُ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ وَيُبْصِرُ وزَ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ آتِياً عَلَى سَحَابِ ٱلسَّمَاءُ بَفُوَّةٍ وَمُعِدْ كَثِيرِ. ٢١ فَيُرْسِلُ مَلَائِكَتَهُ بِبُوقِ عَظِيمِ ٱلصَّوْتِ فَجَمْهَ ُونَ مُعْنَارِيهِ مِنَ ٱلْأَرْبَعِ ٱلرُّيَاجِ مِنْ أَقْصًا ۗ ٱلسَّمْوَاتِ إِلَى أُقْصَاعِهَا ١٦٠ فَهِنْ شَجَرَةِ ٱلتِّينِ تَعَلَّمُوا ٱلْمُتَلَ. مَنَى سَلَمَ غُصْنُهَا رَحْمًا وَأَخْرَجَتْ أَوْرَافَهَا تَعْلَمُونَ أَنْ ٱلصَّفْ قَرِيبْ مِنْ مِنْ مُكَلِّنَا أَنْهُمُ أَيْضًا مَتَى رَأَيْهُمْ هٰذَا كُلَّهُ وَٱعْلَمُوا أَنَّهُ قَرِيبٌ عَلَى ٱلْأَبْوَابِ . ٤٤ أَكُونَ أَقُولُ لَكُرُ لَا يَهْضِي

هَٰنَا ٱلْجِيلُ حَتَّى يَكُونَ هَٰنَا كُلُّهُ وَ ٢٥ ٱلسَّمَّا لِهِ وَٱلْأَرْضُ تَزُولَان وَلٰكِنَّ كَلَامِي لاَ يَرُولُ ٢٠٠ وأَمَّا ذٰلِكَ ٱلْيُومُ وَتِلْكَ ٱلسَّاعَةُ فَلَا يَعْلَمُ بِهِمَا أَحَدُ وَلَا مَلَائِكَةُ ٱلسَّمْوَاتِ إِلَّا أَبِي وَحْدَهُ ٢٠٠ وَكُمَا كَانَتْ أَيَّامُ نُرح كَذَٰلِك يَكُونُ أَيْضًا عَجِي ۚ ٱبْن ٱلْإِنْسَان ١٨٠ لاَّ لَهُ كَمَا كَانُوا فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلَّٰي فَبْلَ ٱلطَّوفَان يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُون وَيَّرَوَّ جُونَ وَيُزَوَّجُونَ إِلَى ٱلْيَوْمِ ٱلَّذِي دَخلَ فِيهِ نُوحُ ٱلْفُلْكَ ٢٦ وَلَمْ بِعُلَمُوا حَتَّى جَاهُ ٱلطُّوفَانُ وَأَخَذَ ٱلْحَمِيمِ كَذَٰ لِكَ يَكُونُ أَيْضَا عِي ۗ آبْن الْإِنْسَانِ. ٤ حيلتَالِ بَكُونُ ٱثْنَانِ فِي ٱلْحَقْلِ. يُوْخَذُ ٱلْوَاحِدُ وَيُتْرَكُ ٱلْآخَرُ وَا الْآخَرُ وَ الْأَخْرُ وَ الْأَخْرَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱلرَّحَى. تُؤْخَذُ ٱلْوَاحِدَةُ وَنُتْرَكُ ٱلْأُخْرَى

أَبْنُ الْإِنْسَانِ ٥٤ فَهِنْ هُوَ الْعَبْدُ الْأَمِينُ الْكِيمُ الَّذِي الْمُعْمُ الَّذِي الْعَبْدُ الْمُعْمَ الْعَبْدُ الْمُعْمُ الْفَاعَامَ فِي حِينِهِ ١٠٤ طُوبَى الْدَلِكَ الْعَبْدُ الَّذِي إِذَا جَاءً سَيْدَهُ عَلَى جَمِيعَ أَمْوَالِهِ ١٨٤ وَلَكَنَ الْعُبْدُ اللّهَ يَقِيمُهُ عَلَى جَمِيعٍ أَمْوَالِهِ ١٨٤ وَلَكَنَ الْعُبْدُ اللّهَ يَقِيمُهُ عَلَى جَمِيعٍ أَمْوَالِهِ ١٨٤ وَلَكَنَ الْعُبْدُ اللّهُ يَقِيمُهُ عَلَى جَمِيعٍ أَمْوَالِهِ ١٨٤ وَلَكَنَ الْعُبْدُ وَلَكُنَ الْعُبْدُ عَلَى عَلَى مَعْمِع اللّهُ اللهِ ١٨٤ وَلَكَنَ الْعُبْدُ عَلَى عَلَى عَمْعِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُبْدُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللل

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخَامِينُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا حِينَة لِهِ يُشْيِهُ مَلَكُوتُ السَّلْهَ إِن عَشْرَ عَذَارَى أَخَذُنَ مَصَّالِهِ عَهُنَّ وَخَرَجْنَ الِقَاعِ الْعَرِيسِ، ٢ وكان خَمْسُ مَنْهُنَّ حَكِيمَاتٍ وَخَمْسُ حَاهِلِات، ٢ أَمَّا الْجُاهِلَاتُ فَأَخَذُنَ مَصَّالِهِ عَهُنَّ وَلَمْ يَاْخُذُنَ مَعَهُنَّ زَيْنًا ، ٤ وأَمَا الْحُكِيماتُ فَأَخَذُنَ زَيْنًا فِي الْبِيَهِينَ مَعَ مَصَالِهِ عِنْ. ٥ وفيها أَبْهَاأً

ٱلْفَرِيسُ نَعَسْنَ جَوِيهِ إِنْ وَإِنْنَ ٥٠ فَفِي نِصْفُ ٱللَّيْلِ صَارَ صُرَاخَ هُوَذَا ٱلْعَرِيسُ مُقْبِلُ فَأَخْرُجْنَ لِلْقَائِدِهِ٧ فَقَامَتْ جَهِيعُ أُولِتُكَ ٱلْعَذَارَى وَأَصْلِعْنَ مَصَابِيحُهُرٌ . ٨ فَعَا آلتِ ٱلْجَاهِلَاتُ الْفَكِيمَاتِ أَعْطِينَنَا مِنْ زَيْتِكُنْ فَإِنَّ مَصَابِعِمَّنَا تَنطَفَىٰ ٢ فَأَجَابَت ٱلْخُكِيمَاتُ قَائِلَاتِ لَعَلَّهُ لَا يَكُفَّى لَنَا وَلَكُنَّ بَلِ أَذْهَبْنَ إِلَى ٱلْبَاعَةِ وَأَبْتَعْنَ لَكُنْ. ١ وَفِيمَا هُنَّ ذَاهِبَاتُ لِيَبْتَعَنَ جَاء ٱلْعَرِيسُ وَٱلْبُسْتَعِدَّاتُ دَخَلْنَ مَعَهُ إِلَى ٱلْعُرْسِ وَأَعْلِقَ ٱلْبَابُ ١١ أَخِيرًا جَاءَتُ بَقِيَّهُ ٱلْعَلَارَى أَيْضًا قَائِلاَتِ يَا سَيِّدُ يَا سَبِّدُ أَفْتَحُ لَنَاهُ ١٢ فَأَجَابَ وَقَالَ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُنَّ إِنِّي مَا أَعْرِفَكُنَّ ١٠ فَأَسْهَرُ وَإِذَا لِأَنَّكُمْ لَا تَعْرِفُونَ ٱلْيُومَ وَلَا ٱلسَّاعَةَ ٱلَّذِي بَأْتِي فِيهَا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَان ١٤ وَكَأْنُهَا إِنْسَانُ مُسَافِرٌ دَعَا عَبِيدَهُ وَسَلَّمَهُمْ أَمْوَالَهُ, ١٥ فَأَعْطَى قَاحِلًا خَمْسَ وَزَنَاتِ وَآخَرَ وَزُنَيْنُ وَآخَرَ وَزْنَةً. كُلُّ وَاحِد عَلَى قدر طَافَتِهِ. وَسَافَرَ اللَّوقْتِ ١٦٠ افْمَضَى ٱلذِي أَخِذَ أَنْ مُسْرَ وَزَناتِ وَتَاجَرَ بَهَا فَرَيْحَ خَمْسَ وَزَنَاتِ

. أُخَرَه ١٧ وَهَكَذَا ٱلَّذِي أَخَذَ ٱلْوَرْنَتَيْنِ رَبِحَ أَيْضًا وَرْنَتَيْنِ ﴾ أُخْرَيَيْن ١٨٠ وَأَمَّا ٱلَّذِي أَخَذَ ٱلْوَزْنَةَ فَمَضَى وَحَفَرَ فِي ٱلْأَرْضِ وَأَخْفَى فِضَّةَ سَبِّدِهِ ١٠ وَبَعْدَ زَمَانِ طَوِيْلِ أَتَّى سَيِّدُأُ وَلِيْكَ ٱلْعَبِيدِ وَحَاسَبَهُمْ • ٢ فَهَا \* ٱلَّذِي أَخَذَ ٱلْخَيْسُ وَزَنَاتٍ وَقَدَّمَ خَمْسَ وَزَنَاتٍ أُخَرَ قَائِلًا يَا سَيَّدُ خَمْسَ وَزَيَاتٍ سَلَّمْتَني . هُوَذَا خَمْسُ وَزِناتِ أُخَر رَ مُعْبُهَا فَوْقَهَا. ٢١ فَقَالَ لَهُ سَيِّدُهُ نِعِيًّا أَيُّهَا ٱلْعَبْدُ ٱلصَّائِحُ فَالْأَمِنُ كَنْتَ أَمِينًا فِي ٱلْقَلِيلِ فَأَقِيمُكَ عَلَى ٱلْكَئِيرِ. ٱدْخُلْ إِلَى فَرَح سَيَّدُكَ. ٢٢ ثُمَّ جَاءَ ٱلَّذِي أَخَذَ ٱلْوَزْنَتَيْنِ وَقَالَ يَاسَيُّدُ وَزُنَّيْنِ سَلَّمْتَنِي هُوَذَا وَزُنَّانِ أُحْرَيَانِ رَعْنَهُمَا فَوْقَهُمَا. ٢٠ قَالَ لَهُ سَيِّدُهُ نِعِمًا أَيُّما ٱلْعَبْدُ ٱلصَّائِحُ وَٱلْأَمِينَ. كُنْتَ أَمِينَا فِي ٱلْفَلِيلِ فَأُقِيمُكَ عَلَى ٱلْكَتِيرِ. ٱدْخُلُ إِلَى فَرْح سَيِّدِكَ ٢٤٠ ثُمُّ جَلَّهُ أَيْضًا ٱلَّذِي أَخَذَ ٱلْوِرْنَةَ ٱلْوَاحِدَةَ وَقَالَ. يَا سَيَّدُ عَرَفْتُ أَنَّكَ إِنْسَانُ قَاسَ نَعْصُدُ حَيْثُ كَمْ نَزْرَعْ وَنَجْهُمْ مِنْ حَيْثُ لَمْ تَبْذُرْ. ٢٥ فَنِهْتُ وَمَضَيْتُ

وَأَخْفَيْتُ وَزَنَنَكَ فِي الْأَرْضِ . هُوذَا الَّذِي لَكَ ١٦٠ فَأَجَابَ.

سَيِّدُهُ وَقَالَ لَهُ أَيْهَا الْعَبْدُ الشِّرِّيرُ وَالْكَسْلَانُ عَرَفْتَ

النِّي أَحْصُدُ حَيْثُ لَمْ أَزْرَعْ وَأَجْهَ مِنْ حَيْثُ لَمْ أَبْدُرْ.

١٦ فَكَانَ يَنْبَي أَنْ تَضَعَ فِضَيْ عِنْدَ الصَّيَارِفَةِ. فَعِنْدَ عَجِي اللَّهُ الْوَزْنَةَ ٢٧ فَكَانَ يَنْبَي أَنْ تَضَعَ فِضَيْ عِنْدَ الصَّيَارِفَةِ. فَعِنْدَ عَجِي اللَّهُ الْوَزْنَة الْمَانُ اللَّهُ الْمَثْرُ وَزَنَاتِ . ٢٩ لِأَنْ كُلُ مَنْ لَهُ وَأَعْفَى فَيَرْدَادُ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَاللَّذِي عِنْدَهُ يُوْخَذُ مِنْهُ . يَعْفَى فَيَرُدَادُ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَاللَّذِي عِنْدَهُ يُوْخَذُ مِنْهُ . يَعْفَى فَيَرُدُولَدُ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَاللَّذِي عِنْدَهُ يُوْخَذُ مِنْهُ . يَعْفَى فَيَرْدَادُ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَاللَّذِي عِنْدَهُ يُوْخَذُ مِنْهُ . يَعْفَى فَيَرْدَادُ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَاللَّذِي عِنْدَهُ يُوْخَذُ مِنْهُ . يَعْفَى فَيَرْدَادُ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَاللَّذِي عِنْدَهُ يُوْخَذُ مِنْهُ . يَعْفَى فَيَرْدَادُ وَمَنْ لَهُ عَنْهُ أَلُولُولَ الْفَيْلُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْفَالْمُ وَلَا لَهُ الْمُلْوَى اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ لَلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَمِرْبُولُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

ا ؟ وَهَ عَا الْهِ الْمِنْ الْإِنْسَانِ فِي عَبْدِهِ وَجَهِيعُ الْهَلَائِكَةِ الْقِدِّيسِينَ مَعَهُ فَيَ الْفِلَائِكَةِ الْقَدِّيسِينَ مَعَهُ فَي اللَّهِ الْفِلْسُ عَلَى كُرْسِيِّ عَبْدِهِ ٢٢ وَيَجْدَمِعُ . أَمُامَهُ جَمِيعُ الشَّعُوسِ فَيُهَا رِّ اعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ كَهَا يُهارِّرُ الْمُضَهُمُ مِنْ بَعْضِ كَهَا يُهارِّرُ الْمُنْفَعِيمُ الْخُرَافَ عَنْ يَعِينِهِ الرَّاعِي الْخُرَافَ عَنْ يَعِينِهِ الرَّاعِي الْخُرَافَ عَنْ يَعِينِهِ الرَّاعِي الْخُرَافَ عَنْ يَعِينِهِ وَالْمُلِكُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ الْمُعَالَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ اللْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ ال

تَأْسِيسِ ٱلْعَالَمِ مَنْ ١٥ لِأَنِي جُعْتُ فَأَطْعَمْنَهُ وَنِي عَطِشْتُ فَسَعَيْنَهُ وَنِي عَطِشْتُ فَسَعَيْنَهُ وَنِي ٢٦ عُرْيَانَافَكَسُوْنَهُ وَنِي مَرَيضًا فَأَ يَنْهُمْ إِلَيْ ٢٦ عُرْيَانَافَكَسُوْنَهُ وَنِي مَرَيضًا فَأَ يَنْهُمْ إِلَيْ ٢٦ عُرْيَالُهُ الْأَبْرَالُمُ مَرِيضًا فَزُرْتُهُ وَنِي . هَعْبُوسًا فَأَ يَنْهُمْ إِلَيْ ٢٦ فَعَيْنِهُ ٱلْأَبْرَالُمُ عَرِيبًا فَأَوْمِنَاكَ . أَنْ عَطِشَانًا فَسَعَيْنَاكَ . ٢٨ وَمَنّى رَأَيْنَاكَ عَرِيبًا فَأَوْمِنَاكَ . أَنْ عَطِشَانًا فَكَسُونَاكَ . ٢٨ وَمَنّى رَأَيْنَاكَ عَرِيبًا فَأَوْمِنَاكَ . أَنْ عَطْشَانًا فَكَسُونَاكَ . ٢٨ وَمَنّى رَأَيْنَاكَ عَرِيبًا فَأَوْمِنَاكَ . أَنْ عَرْيَانًا فَكَسُونَاكَ . ٢٩ وَمَنّى رَأَيْنَاكَ مَرِيضًا أَوْ صَعْبُوسًا عَرْيَانًا فَكَسُونَاكَ . ٤ فَعَيْبُ ٱلْمُلِكُ وَبَعُولُ مَرْيِضًا أَوْ هَعْبُوسًا فَولُ عَرْيَانًا فَكَسُونَاكَ . ٤ فَعَيْبُ ٱلْمُلِكُ وَبَعُولُ مَرْيُظًا أَوْ مَعْبُوسًا اللّهُ وَيَعُولُ مَمْ اللّهُ لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ الْمُلِكُ وَبَعُولُ مَلْمُ الْمُولِكُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى الْمُعَلِمُ الْعَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَعْ فَعَلّامُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ال

 أَوْمَرِيضًا أَوْ هَمْبُوسًا وَلَمْ نَخْدُ مِنْكَ. ٥٤ فَسِيمَهُمْ قَائِلًا ٱلْمُنَّ -أَقُولُ لَكُمْ بِمَا أَنَّكُمْ لَمْ آَنْعَلُوهُ بِأَحَدِ هُولًا عَالَاً الْأَصَاغِرِ فَهِي لَمْ تَفْعَلُوا ١٦٤ فَبِمْضِي هُولًا عَلِيَ عَذَابِ أَبَدِيَّ وَالْأَبْرَارُ إِلَى حَبُوقٍ أَبَدِيَّةٍ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَلَمَّا اَكْمَلَ يَسُوعُ هُذِهِ ٱلْأَقْوَالَ كُلُّهَا قَالَ لِتَلَامِيذِهِ التَّعْلَمُونَ أَنَّهُ بَعْدَ يَوْمَيْنِ يَكُونُ ٱلْفِصْحُ وَٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ يُسَلَّرُ لِيُصْلَبَ

م حِيلَةِذِ ٱجْنَبَعَ رُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَتَبَةُ وَشُيُوخُ الشَّهْبِ إِلَى دَارِ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ ٱلَّذِي يُدْعَى قَبَافَا. الشَّهْبِ إِلَى دَارِ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ ٱلَّذِي يُدْعَى قَبَافَا. الشَّهْبِ إِلَى يَارُونَ شَعْبُ وَيَقْتُلُوهُ وَلَكِنَّهُمْ. الْمُعْدِ وَلَكِنَهُمْ وَلَكُونَ شَعْبُ فِي ٱلشَّعْبِ وَلَكُونَ شَعْبُ فِي ٱلشَّعْبِ وَلَكِنَهُ وَلَكُونَ شَعْبُ فِي ٱلشَّعْبِ وَلَكُونَ شَعْبُ وَلَهُ السَّعْبِ وَلَكُونَ شَعْبُ وَلَهُ السَّعْبِ وَلَهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِلَ الللْمُ الللْ

٦ وَفِيمَا كَانَ يَسُوعُ فِي بَيْتِ عَنْمَا فِي بَيْتِ سِمْعَانَ ٱلْأَبْرِصِ٧ لَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ ٱمْرَأَةٌ مَعْهَا قَارُورَةُ طِيبِ كَثِيرِ ٱلشَّهَنِ فَسَكَمَتُهُ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ مُنَّكِئُه ٨ فَلَمَّا رَأَى تَلَامِيدُهُ

﴿ ذَٰ لِكَ ٱغْنَاظُواْ قَائِلِينَ لِمَاذَا هٰذَا ٱلْإِثْلَافُ. ﴿ لِأَنَّهُ كَانَ اللَّهُ مُرْنُ أَنْ يُبَاعَ هٰذَا ٱلطِّيبُ بَكْتِيرِ وَيُعْطَى لِلْغُفَّرَاءُ. · ا فَعَلَيرَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ لِهَاذَا تُرْعِجُونَ ٱلْهَرْأَةَ فَإِنَّهَا قَدْ عَمِلَتْ بِي عَمَلًا حَسَنَّاهِ إِلاِّنِّ ٱلْأَفْرَاءِ مَعَكُمْ فِي كُلُّ حِينِ.وَلْ مَّا أَنَا فَلَسْتُ مَعَكُمْ فِي كُلِّ جِينٍ.١٦ فَإِنَّهَا إِذْ سَكَبَتْ هَٰنَا ٱلطِّيبَ عَلَى حَسَدِ الَّهَا فَعَلَتْ ذَلِكَ لِأَجْلِ تَكُنْفِينِي ١١٠ أَكْمَقَ أَفُولُ لَكُمْ حَيْثُهَا يُكُرْزُ بِهٰ اَ ٱلْإِنْجِيل فِي كُلُّ ٱلْمَاكُمُ نُحْبُرُ أَيْضًا بِهَا فَعَلَتْهُ هٰذِهِ نَذْ كَارًا لَهَا ١٤ حِينَتِذِ ذَهَبَ وَإِحِدُ مِنْ ٱلإِنْفَى عَشَرَ ٱلَّذِي يَدْعَى يَهُوذَا ٱلْإِسْخُرْيُوطِيَّ إِلَى رُوَّسَاءِ ٱلْكُهَنَّةِ ٥ اَوَقَالَ مَاذَا · تُرِيدُونَ أَنْ تُعْطُونِي وَأَنَا أُسَلِّهُ إِلَيْكُمْ . فَجَعَلُوا لَهُ تَلَاثِينَ مِنَ ٱلْفِضَّةِ. ١٦ وَمِنْ ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ كَانَ يَطْلُبُ فُرْصَةً ليسلهة

ا وَفِي أُولِ أَيَّامِ ٱلْفَطِيرِ نَقَدَّمَ ٱلنَّلَامِيدُ إِلَى بَسُوعُ
 قَائِلِينَ آلهُ أَيْنَ نُرِيدُ أَرْثُ نُعِدٌ لَكَ لِتَأْمَّكُلَ الْفَصْحِ.

11 فَقَالَ أَذْهَبُوا إِلَى ٱلْهَدِينَةِ إِلَى فُلَانِ وَقُولُوا لَهُ ٱلْهُعَلِّمُ -يَقُولُ إِنَّ وَفُتِي فَرِيبُ عِنْدَكَ أَصْنَعُ ٱلْفَصْحَ مَعَ ۚ تَلَامِيذِي. 11 فَنَعَلَ ٱلنَّلَامِيذُ كَهَا أَمْرَهُمْ يَسُوعُ وَأَعَدُّ وَا ٱلْفَصْحَ

مَ وَلَمّا كَانَ ٱلْمِسَاءُ ٱلْمَا أَلْاثُنَّ عَشَرَهُ ١٦ وَفِيمَا هُوْ يَأْكُولُ لَكُمْ إِنَّ وَاحِدًا مِنْكُمْ يَسُولُ لَكُمْ إِنَّ وَاحِدًا مِنْكُمْ يَسُلُونِي مَا مَعْ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَيَارَبُ مَا فَأَنْكُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَيَارَبُ مَا فَأَنْكُ اللّهُ وَيَارَبُ مَا فَأَنْكُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَيَارَبُ مِعْمُ يَعُولُ لَهُ هُو يَسَلّمُ وَيَا اللّهُ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

َ ٢٦ وَفِيهَا هُمْ يَأْكُلُونَ أَخَذَ يَسُوعُ ٱلْخُبُزُ وَبَارَكَ وَكَلَّرَ يَسُوعُ ٱلْخُبُزُ وَبَارَكَ وَكَلَّرَ وَلَكَرَرَ وَأَعْرَلَكَ مَكَرً وَأَعْمَلُ فَكَاهُمْ فَائِلاَ ٱنْبُرَنُوا جَسَدِي ٢٧ وَأَخَذَا ٱلْمُأْسَ وَسَكَرَ وَأَعْطَاهُمْ فَائِلاَ ٱنْبُرَنُوا

مِنْهَا كُلْكُر ٢٨ لِأِنَّ هٰنَا هُوَ دَمِي ٱلَّذِي لِلْعَهْدِ ٱلْجَدِيدِ ٱلَّذِي لِسُمْكُ مِنْ أَجْلِ كَثِيرِينَ لِمَغْفِرَةِ ٱلْخَطَالِيا ٢٥ مَنْ فُولُ لَكُمْ يَسْفَكُ مِنْ أَجْلِ كَثِيرِينَ لِمَغْفِرَةِ ٱلْخُطَالِيا ٢٥ مَنْ فُولُ لَكُمْ إِنِّي مِنَ ٱلْأَنَ لَا أَشْرَبُهُ مِنْ نِنَاجِ ٱلْكَمْ الْمُحَرَّمَةِ هٰنَا إِلَى لَا أَشْرَبُهُ مَعْكُمْ جَدِيدًا فِي مَلَكُوتِ أَبِي فَلَا لَيْ فَلَا لَيْ مَنْ اللّهُ مَعْكُمْ جَدِيدًا فِي مَلَكُوتِ أَبِي فَلَا لَيْ مَنْ اللّهُ مَعْكُمْ حَدِيدًا فِي مَلَكُوتِ أَبِي فَلَا لَيْ مَنْ اللّهُ مَعْكُمْ وَجَدِيدًا فِي مَلَكُوتِ أَبِي هَا لَكُونَ أَلِي حَبَلِ ٱلزَّيْنُونِ مَنْ اللّهُ مَنْ أَوْنَ مَا لَا لَذَا يَنْ وَن

المعرفة و المرابع المركبة الم

٢٦ حِيلَيْدِ جَاء مَعَهُمْ يَسُوعُ إِلَى ضَيْعَةِ إِنَّالُ لَهَا كَالُ لَهَا حَشْمَةِ إِنَّالُ لَهَا جَشْمِيهُمَانِي فَقَالَ لِلتَّلَامِيدِ أَجْلِسُوا هُهُمَا حَثْمَى أَمْضَى

1 .0

وَأُصَلِّي هُنَاكَ ٢٧٠ ثُمَّ أَخَذَ مَعَهُ بُطُرُسَ وَأَنْفَ زَرَّدِي -عَلَّ بِثَمَا أَيُعِزَنُ وَيَكْنِئَبِ مُهُ ١٨٠ فَقَالَ لَهُمْ نَفْسِي حَزِينَةٌ جِلَّا حَتَّى ٱلْهَوْتِ. أَمْكُنُوا هُمْنَا وَأُسْهَرُوا مَعِي. ٢٩ ثُمَّ أَقَدَّمَ فَلِيلًا وَخَرَّ عَلَى وَجْهِه وَكَانَ يُصَلِّي فَائِلًا يَا أَبَنَاهُ إِنْ أَمْكَنَ فَلْتَعْبُرْ عَنِّي هٰذِهِ ٱلْكَأْسُ وَلَكِنْ لَيْسَ كَمَا أُريدُ أَنَا بَلْ كَمَا تُريدُ أَنْتَ وَ عَثُمَّ جَاءً إِلَى ٱلتَّلامِيذِ فَوَجَدَهُمْ نَيَامًا. فَهَالَ لِيُطِرُسَ أَهَكَذَا مَا قَدَرْتُهُ أَنْ تَسْهَرُوا مَعَى سَاعَةً وَاحِدَةً . الْمُ إِسْهَرُ وَا وَصَلُّوا لِنَلَّا تَدْخُلُوا فِي تَجْرِيَةِ . أَمَّا ٱلرُّوحُ فَنَشِيطٌ وَأَمَّا ٱلْجَسَدُ فَضَعِيفٌ ١٤ فَمَصَى أَيْضًا تَانِيَةً وَصَلَّى قَائِلًا يَا أَ نَتَاهُ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ تَعْبُرَ عَنَّى هٰذِهِ ٱلْكَأْسُ إِلَّا أَنْ أَشْرَجَا فَلْتَكُنْ مَشِيئَتُكَ وَ ١٤ ثُمَّ جَاءَ فَوَجَدَهُمْ أَيْضًا نِيَامًا إِذْ كَانَتْ أَعْيَنُهُمْ تَقِيلَةً وَلَا فَتَرَكُّهُمْ وَمَضَى أَيْضًا وَصَلَّى ثَا لِيَّةً قَائِلًا ذَٰلِكَ ٱلْكَلَّمَ سَمَّيْهِ • ٤ ثُمُّ جَاء إِلَى مَلَامِيذِهِ وَقَالَ لَمْمُ نَامُوا ٱلْآنَ وَأَسْتَرِيحُوا. هُوَدَا ٱلسَّاءَةُ قَدِ ٱقْنَرَتَتْ قَلِّيْنَ ٱلْإِنْسَانِ يُسَلَّمُ إِلَى أَبْدِي

ٱلْخُطَاةِ ٤٦٤ قُومُوا نَنْطَلِقْ . هُوَذَا ٱلَّذِي يُسَلِّمُنِي قَدِ ٱقْنُرَبَ ٤٧ وَفِيهَا هُوَ يَتَكُلَّمُ إِذَا يَهُوذَا وَاحَدُمِنْ ٱلَّا ثُنَّيْ عَشَرَ قَدْ جَاهُ وَمَعَهُ جَمْعُ تَكُويرٌ بِسُيُوفِ وَعِصِيٌّ مِنْ عِنْدُ رُوْسًا ا ٱلْكَهَنَةِ وَشُيُوخِ ٱلشَّعبِ ١٨٤ وَٱلَّذِي ٱسْلَمَهُ ٱعْقَالَاهُمْ عَلَامَةً قَائِلاً ٱلَّذِي أَقَبُّلُهُ هُوَ هُوَ أَمْسِكُوهُ ١٩٠٤ فَلِلْوَقْتِ نَقَدُّمُ إِلَى يَسُوعَ وَفَالَ ٱلسَّلَامُ يَا سَيِّدي.وَفَيَّلُهُ.٥ فَهَالَ لَهُ يَسُوعُ يَا صَاحِبُ لِمَاذَاجُنْتَ وَمِنْعَلِهِ نَقَدْمُوا وَأَلْفُرُا ٱلْأَيَادِينَ عَلَى يَسُوعَ وَأَمْسَكُوهُ ١٥ وَ إِذَا وَلِحِدٌ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعْ أُ يَسُوعَ مَدَّ يَدَهُ وَأُسْتَلَّ سَيْفَهُ وَضَرَبَ عَبْدَ رَئيسِ ٱلْكَهِنَةِ فَقَطَعَ أَذْنَهُ ٢٠ هُ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ رُدَّ سَيْفَكَ إِلَى مَمَّالِهِ لِأَنْ ِ كُلِّ ٱلَّذِينَ يَأْخُذُونَ ٱلسَّيْفَ بِٱللَّهِفِ يَهْلَكُونَ • ٥٠ أَ نَظُنُ أَنَّ لَا أَسْتَطِيعُ ٱلْآنَ أَنْ أَطْلُب إِلَى أَبِي فَيُقَدِّمُ لِي أَكْثَرَ مِن ٱثْنَيْ عَشَرَ جَسْا مِنَ ٱلْمِلاَكَانِ. ٤٥ فَكَيْفَ تُكَمَّلُ ٱلْكُتُبُ أَنَّهُ هَكَمًا يَبْغِي أَنْ تَكُونِ وه فِي تِلْكَ ٱلسَّاءَةِ فَالَ يَسُوعُ لِلْجُهُوعَ ۚ أَنَّهُ عَلَى

إُصَّ خَرَجْهُمْ بِسِيُوفٍ وَعِصِيِّ إِنْا ذُونِي . كُلُّ يَوْم كُنْتُ أُجْلِسُ مَعَكُمْ أَعَلِّرُ فِي ٱلْهَيْكُلُ وَلَمْ نُمْسِكُونِي.٥٦ وَأَمَّا هٰذَا كُلُّهُ فَقَدْ كَانَ لِكِنْ تُكَدِّلَ كُنْتُ ٱلْأَنْبِيَا ۗ . حِنتَيْذِ مَرَكَهُ ٱلتَّالَامِيذُ كُلُّهُمْ وَهَرَّبُوا

٥٧ وَأَلْدِينَ أَمْسُكُولَ يَسُوعَ مَضَوْلِ بِهِ إِلَى قَيَافَا رَبِّيسِ الْكُهِنَةِ حَيْثُ ٱجْنَهَمَ ٱلْكَتْبَةُ وَٱلشُّيُوخُ ٥٨ ، وَأَنَّا بُطُّرُسُ فَتَبَعَهُ مِنْ بَعِيدٍ إِلَى دَارِ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ فَدَخَلَ إِلَى دَاخِل وَجَلَسَ بَيْنَ ٱلْخُنْدُامِ لِيَنْظُرَ ٱلنَّهَايَةَ ١٠٥٥ وَكَارِيَ رُوِّسَاءٍ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلشُّيُوخُ وَٱلْهَجْمَعُ كُلَّهُ يَطَلُّبُونَ شَهَادَةَ زُورٍ عَلَى يَسُوعَ لِكَيْ يَقْتُلُوهُ. ٢٠ فَكُمْ يَجِدُول وَمَعَ ۚ أَنَّهُ جَاءً شَهُودُ رُورٍ كَثِيرُونَ لَمْ بَجِدُ وَلِ وَلَكِنْ أَخِيرًا نَقَدَّمَ شَاهِدَا زُورِ ٦١ وَقَالاً. هٰنَا قَالَ إِنِّي أَقْدِرُ أَنْ أَنْفُضَ هَيْكُلَ ٱللَّهِ وَفِي تَلَاثَةِ أَنَّامٍ أَبْنِيهِ ٦٢٠ فَقَامَ رَبِّسِ ٱلْكُهَنَّةِ وَقَالَ لَهُ أَمَا تُجِيبُ بِشَيْءٍ. مَاذَا يَسْهُدُ بِهِ هٰذَانِ عَلَيْكَ ١٠٠ قُلَّمَّا يَسُوعُ فَكَانَ سَاكِتًا. فَأَجَابَ رَئِيسُ ٱلْكُهَنَةِ وَقَالَ لَهُ أَسْتَعَلَمُكَ مَاللَّهِ ٱلْحَيُّ أَنْ

نَعُولَ لَذَا هَلَ أَنْتَ ٱلْمَسِيحُ آبْنُ اللهِ ١٤٠ قَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنْتَ قُلْتَ. وَأَيْضًا أَقُولُ لَكُمْ مِنَ ٱلْآنَ تُبْصِرُونَ آبْنَ الْإِنْسَانِ جَالِسًا عَنْ يَمِينِ ٱلْقُوقَ وَآتِياً عَلَى سَعَابِ ٱلسَّمَانُ وَ الْإِنْسَانِ جَالِسًا عَنْ يَمِينِ ٱلْقُوقَ وَآتِياً عَلَى سَعَابِ ٱلسَّمَانُ وَ وَقَالَوْ السَّمَانُ وَ وَقَالِمُ الْكُهَنَةِ حِبْقَلِهِ ثِيَابَهُ قَائِلًا قَدْ جَدِّفَ. مَا حَاجَلُنَا بَعْدُ إِلَى شُهُودِ هَا قَدْ سَمِعْتُمْ فَعَدْ يِغَهُ ٦٦٠ مَاذَا مَا حَاجَلُنَا بَعْدُ إِلَى شُهُودٍ هَا قَدْ سَمِعْتُمْ فَعَدْ يِغَهُ ٦٦٠ مَاذَا مَرُونَ وَالْمَوْنِ ٢٨ حِنْلَا قُولُ إِنَّهُ مُسْتُوجِبُ ٱلْمُونِ ٢٠ حِنْلِدِ بَعْمُ أَنْ اللهِ وَحَمْهِ وَلَكُمُوهُ وَ الْخَرُونَ لَطَلْمُونُ مَا أَنْهُ وَلَا لَا أَيْمًا ٱلْمُسِيعُ مَنْ ضَرَبُكَ

تُظْهُرُكَ ، ٤٧ فَأَ بُتَدَأَ حِينَئِذِ يَلْعَنُ وَيَعْلِفُ إِنِي لَا أَعْرِفُ السَّاجُلَ . وَلِلْوَقْتِ صَابِحَ ٱلدِّيكُ ، ٥٧ فَتَذَكَّرَ بُطِرُسُ الرَّجُلَ ، وَلِلْوَقْتِ صَابِحَ ٱلدِّيكُ ، ٥٧ فَتَذَكَّ رَبِطْرُسُ كَلَامَ يَسُوعَ ٱلدِّيكُ مَلَامَ مَرَّاتِ ، فَفَرَجَ إِلَى خَارِج ، وَلَكَى بُكَامُ مُرَّا نَعْمُرُنِي اللَّهُ مَرَّاتِ ، فَفَرَجَ إِلَى خَارِج ، وَلَكَى بُكَامُ مُرَّا نَعْمُرُنِي اللَّهُ مُرَّا اللَّهُ عَلَى خَارِج ، وَلَكَى بُكَامُ مُرَّا اللَّهُ عَلَى خَارِج ، وَلَكَى بُكَامُ مُرَّا اللَّهُ عَامِعُ السَّامِعُ وَالْعِشْرُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ السَّامِعُ وَالْعِشْرُونَ

ا وَلَمَّا كَانَ ٱلصَّبَاحِ نَشَاوَرَ جَعِيعُ رُوَّسَاءً ٱلْكَهَنَةِ وَشُيُوخُ ٱلشَّعْبِ عَلَى يَسُوعَ حَثَّى يَعْتُلُوهُ ، ٢ فَأَوَّتَقُوهُ وَمَضَوْا بِهِ وَدَفَعُوهُ إِلَى بِللَاطُسَ ٱلْبُنْطِيِّ ٱلْوَالِي

مُ حِينَادُ لَهُ اللَّا رَأَى يَهُوذَا ٱلَّذَي أَسَلَمَهُ أَنهُ فَدُ دِينَ لَيْمَ وَرَدٌ ٱلنَّلَاثِينَ مِنَ الْفِضَةِ إِلَى رُوْسَاءُ ٱلْكُهنَةِ وَلَى رُوْسَاءُ ٱلْكُهنَةِ وَالْشَيُوخِ لَا قَالِلاً قَدْ أَخْطَأْتُ إِذْ سَلَّمْتُ دَمَّا بَرِينًا، وَقَالُوا مَاذَا عَلَيْنًا أَنْتَ أَبْصِرْهِ فَطَرَحَ ٱلْفَضَّةَ فِي ٱلْهَيْمُلِ فَقَالُوا مَاذَا عَلَيْنًا أَنْتَ أَبْصِرْهِ فَطَرَحَ ٱلْفَضَّةَ فِي ٱلْهَيْمُلِ فَقَالُوا مَاذَا عَلَيْنًا أَنْتَ أَبْصِرْهِ فَطَرَحَ الْفَضَّةَ فِي ٱلْهَيْمُلِ فَقَالُوا مَاذَا عَلَيْنًا أَنْتُ أَبْصَرَفَ مَقَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالُوا الْمَارِيلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ وَالشَّارُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ وَاللَّهُ الْمُعْمَالُولُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ الْمُعْمَالُولُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُلَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

ا ا فَوَقَفَ يَسُوعُ أَمَامَ ٱلْوَالِي فَسَأَ لَهُ ٱلْوَالِي قَائِلاً الْوَالِي قَائِلاً الْوَالِي فَسَأَ لَهُ ٱلْوَالِي قَائِلاً الْأَنْتَ مَلِكُ ٱلْيُهُودِ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنْتَ نَقُولُ الْوَبَنَمَا كَانَ رُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَالشَّبُوخُ يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ لَمْ يُجِبُ بَصَيْ هُمَا الْفَقَالَ لَهُ بِيلاطُسُ أَمَا تَسْمَعُ كُمْ يَشْهَدُونَ عَلَيْكَ مِنْ يَعْفِي الْمُعْمِ مُ يَشْهَدُونَ عَلَيْكَ مِنْ كَلَمَةِ وَاحِدَةٍ حَتَى تَعْجَبُ ٱلْوَالِي جِلاً عَنْ كَلَمَةٍ وَاحِدَةٍ حَتَى تَعْجَبُ ٱلْوَالِي جِلاً عَنْ كَلَمَةٍ وَاحِدَةٍ حَتَى تَعْجَبُ ٱلْوَالِي جِلاً فَا الْعِيدِ أَنْ يُطلِقَ الْجُمْعِ مَا الْعَالِقَ الْجُمْعِيدِ أَنْ يُطلِقَ الْجُمْعِيدِ أَنْ يُطلِقَ الْجُمْعِ مِا الْمُعَالَ الْمُعَالِقَ الْجُمْعِيدِ أَنْ يُطلِقَ الْجُمْعِيدِ أَنْ يُعْلِقَ الْجُمْعِيدِ أَنْ يُولِي الْمُعْلَقِ الْجُمْعِيدِ أَنْ يُطلِقَ الْجُمْعِيدِ أَنْ يُطلِقَ الْجُمْعِيدِ أَنْ يُطلِقَ الْجُمْعِيدِ أَنْ يُعْلِقَ الْجُمْعِيدِ أَنْ يُعْلِقُ الْمُعْلِقَ الْمُعْتَولِ الْمُعْلِقَ الْمُعْتَلِقَ الْعُمْدِيدِ أَنْ يُعْلِقُ الْمُعْتَعُونَ عَلَيْهِ الْمُعْتَعِيدِ أَنْ يُعْلِقُ الْمُعْتَلِقَ الْحُمْدِ الْمُعْتَعِيدِ أَنْ يُعْلِيقُ الْعُنْهُ الْمُعْتَعِيدِ أَنْ يُعْلِقُ الْمُعْتَعِيدِ أَنْ يُعْلِقُ الْمُؤْتِ الْعُمْدِيدِ أَنْ يُعْلِقُ الْعُلِقَ الْمُعْتَقِ الْعَلَقِ الْعُمْدِيدِ أَنْ يُعْلِقُ الْعُنْ الْمُعْتَلِقَ الْعُمْدِيدِ الْعَلِقَ الْعُنْ الْعُلِقَ الْعُنْهِ الْعُلِقَ الْعُنْهِ الْعُنْهِيدِ الْعُنْهِ الْعُنْهِ الْعُلِقَ الْعُنْهِ الْعُنْهِ الْعُنْهِ الْعُنْهِ الْعُنْهِ الْعُنْهِ الْعُنْهِ الْعُنْهِ الْعُلُقِ الْعُنْهِ الْعُنْهِ الْعُنْهِ الْعُنْهُ الْعُنْهِ الْعُنْهُ الْعُنْهِ الْعُنْهِ الْعُنْهِ الْعُنْهُ الْعُنْهِ الْعُلِقَ الْعُلُولُ الْعُنْهُ الْعُنْهُ الْعُلُولُ الْعُلِقَ الْعُلُولُ الْعُنْهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُنْهُ الْعُنْهُ الْعُلُولُ الْعُلِقُ الْعُلُولُ الْمُعْلِقُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ ال

أَسِيرًا وَإِحِلَا مَنْ أَرَادُوهُ ١٦ وَكَانَ أَمُ حِيلَةٍ إِلَيْهِ أَسِيرٌ مَشْهُورٌ يُسَمَّى بَارَابَاسَ ١٧ فَفِيهَا هُمْ هُجْنَوعُونَ قَالَ لَمُرْ بِلَاطُسُ مَنْ تُرِيدُونَ أَنْ أُطْلِقَ لَكُمْ بَارَابَاسَ أَمْ يَسُوعُ ٱللّذِي يُدعَى ٱلْمَسِيحَ ١٨٠ لِأَنَّهُ عَلِرَ أَنَّهُمُ أَسْلَمُوهُ حَسَدًا ١١ وَ إِذْ كَانَ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيٌّ ٱلْوِلَايَةِ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَمْ وَأَنَّهُ قَائِلَةً

إِيَّاكَ وَذَٰلِكَ ٱلْمَارَ لِإَنِّي مَا ۚ لَّهُتُ ٱلْمُوْمَ كَذِيرًا فِي حُلْمٍ مِنْ أُجْلِهِ • ٢ وَلَكِنَّ رُوَّسَاءً ٱلنَّكَهَيَّةِ وَٱلشَّيُوخَ حَرَّفُهِ ٱلْجُهُوعَ عَلَى أَنْ يَطْلُبُولَ بَارَابَاسَ وَيَهُلِكُولَ يَسُوعَ ١٠ فَأَجَابَ ٱلْوَالِي وَقَالَ لَلْمِ \* مَنْ مِنْ ٱلَّا ثُنَّانِ نُريدُونَ أَنْ أُطْلِقَ لَكُمْ. فَقَالُوا بَارَابَاسَ. ٢٢ قَالَ لَهُرْ بِيلَاطُسُ فَمَاذَا أَفْعَلُ بِيَسُوعَ ٱلَّذِي يُدْعَى ٱلْمُسِيحَ . فَالَ لَهُ ٱلْجُهِيعُ لِيُصْلَبُ . ٢٠ فَقَالَ ٱلْوَالِي وَأَيُّ شَرُّ عَمِلً . فَكَانُوا بَرْدَادُونَ صُرَاحًا قَائِلِينَ إِيُصْلَبْ ٤٠ فَلَمَّا رَأَى بِللَّاصِّسُ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ شَيْعًا نَلْ بِٱلْحُرِيِّ يَعِدُتُ شَهْبُ أَخَلَ مَا ﴿ وَغَسَلَ يَدَيْهِ قَدَّامَ ٱلْجَهْعِ قَائِلًا إِنِّي بَرِيٌّ مِنْ دَمِ هَٰذَا ٱلْبَارِّ. أَبْصِرُ وَا أَنْهُمْ. ٥٥ فَأَجَابَ جَمِيعُ ٱلشَّعْبِ وَقَالُوا دَمْهُ عَلَيْنَا وَعَلَى أَوْلَادَناه ٢٦ حِينَئِذِ أَطْلَقَ لَهُمْ بَارَابَاسَ. وَأَمَّا يَسُوعُ فَجَلَدَهُ وَأَسْلَهُ لَيْصَلَّبَ

٢٧ فَأَخَذَ عَسْكَرُ ٱلْوَالِي يَسُوعَ إِلَى دَارِ ٱلْوِلاَيَةِ وَجَمَعُوا عَلَيْهِ كُلُ الْوَلاَيَةِ وَجَمَعُوا عَلَيْهِ كُلُ الْكَتِيبَةِ و ٢٨ فَعَرَّوْهُ وَأَلْبَسُوهُ رَدَا اللهِ قَرْمِزيًّا •

آم وَضَغَرُولُ إِكْ لِيلًا مِنْ شَوْكِ وَوَضَعُوهُ عَلَى رَأْسِهِ وَقَصَّمُوهُ عَلَى رَأْسِهِ وَقَصَبَةً فِي يَمِينِهِ وَكَانُوا عَبْنُونَ ثَلَامَهُ وَيَسْمُ رُبُونَ بِهِ قَائِلِينَ ٱلسَّلَامُ يَا مَلِكَ ٱلْبُهُودِ. ٢ وَبَصَعُوا عَلَيْهِ وَأَخَذُوا قَائِلُينَ ٱلسَّلَامُ يَا مَلِكَ ٱلْبُهُودِ. ٢ وَبَصَعُوا عَلَيْهِ وَأَخَذُوا الْهَ رَعُولَ اللَّهُ وَمُضَولًا بِهِ الصَّلْمِ عَلَى رَأْسِهِ ١٠ وَبَعْدَمَا ٱسْمَهُ رَأُولَ بِهِ رَعُولًا عَنْهُ ٱلرِّدَاء وَأَلْبَسُوهُ ثَيَّابَهُ وَمُضَولًا بِهِ لِلصَّلْمِ عَنْهُ ٱلرَّحَاء وَأَلْبَسُوهُ ثَيَّابَهُ وَمُضَولًا بِهِ لِلصَّلْمِ

مَا وَفِيهَا هُمْ خَارِجُونَ وَجَدُولَ إِنْسَانًا قَيْرَ وَإِنِيّا أَسْهُهُ مِعْمَانُ فَسَنَّرُوهُ لِيَعْمِلَ صَلِيبَهُ وَ٢٠ وَلَمَّا أَ تَوْا إِلَى مُوْضِعِ مِعْمَانُ فَسَنَّرُوهُ لِيَعْمِلَ صَلِيبَهُ وَ٢٠ وَلَمَّا أَ تَوْا إِلَى مُوْضِعِ الْمُعْمَدُوهُ لِيَعْمِلُ صَلِيبَهُ وَ٢٠ وَلَمَّا ذَاقَ لَمْ بُرِدْ أَنْ يَشْرَبَ وَلَمَّا ذَاقَ لَمْ بُرِدُ أَنْ يَشْرَبَ وَلَمَّا اللَّهُ مَنْ وَعَلَى لَبَاسِي أَلْقُولُ قُرْعَةً مَا وَمَعْلَى لَبَاسِي أَلْقُولُ قُرْعَةً مَا وَمِعْلَى لَبَاسِي أَلْقُولُ قُرْعَةً وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَكَ ١٤ وَعَلَى لَبَاسِي أَلْقُولُ قُرْعَةً وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَكَ ١٤ وَعَلَى لَبَاسِي أَلْقُولُ قُرْعَةً وَلَيْهُ مَا لَكَ ١٤ وَعَلَى لَبَاسِي أَلْقُولُ قُرْعَةً وَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى لَبَاسِي أَلْقُولُ قُرْعَةً وَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَعَلَى لَكُ الْمُؤْلِقُ وَقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا عَلَى لَكُ اللّهُ وَلَيْهِ وَعَلَى لَلْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى لَكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَاكُ الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاكُ اللّهُ وَلَاكُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاكُ اللّهُ وَلَاكُ اللّهُ وَلَاكُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

رُوْوسَهُمْ ، ٤ قَالِلِينَ يَا نَافِضَ ٱلْهَيْكُلِ وَبَالِيهُ فِي الْلاَثَةِ أَيَّامِ فَلِيصْ نَفْسكَ إِنْ كُنْتَ ٱبْنَ ٱللهِ فَٱبْرِلْ عَنِ الصَّلِيبِ، فَلَوْ نَفْسكَ الْمُ فَا الْكُمْنَةِ أَبْضَا وَهُمْ يَسْتَهُ رِنُونَ مَعَ الْحُلَيْتِ الْمُنَا وَهُمْ يَسْتَهُ رِنُونَ مَعَ الْحُلَيْدَ وَالشَّيُوخِ قَالُوا ٢٤ خَلَّصَ الْحَرِينَ وَأَمَّا نَفْسكُ الْكَتَبَةِ وَالشَّيونِ قَالُوا ٢٤ خَلَّصَ الْحَرِينَ وَأَمَّا نَفْسكُ الْمُنَا لَيْهُ وَالشَّي فَنَوْمِنَ بِهِ ٢٤ قَدِ التَّكُلُ عَلَى اللهِ الْكَنْ عَنِ الصَّلِيبِ فَنَوْمِنَ بِهِ ٢٤ قَدِ التَّكُلُ عَلَى اللهِ اللهُ ال

٥٤ وَمِنَ ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ كَانَتْ ظُلْمَةُ عَلَى كُلِّ الْأَرْضِ إِلَى ٱلسَّاعَةِ ٱلنَّاسِعَةِ النَّاسِعَةِ وَمَعْوَ ٱلسَّاعَةِ ٱلنَّاسِعَةِ صَرَحَ بَسُوعُ إِلَى السَّاعَةِ ٱلنَّاسِعَةِ مَرَحَ بَسُوعُ إِلَى اللَّهِ إِلِي لَهَا شَبَقْتَنِي أَيْ اللَّهِ إِلَيْ لِهَا شَبَقْتَنِي أَيْ إِلَى اللَّهَا شَبَقْتَنِي أَيْ إِلَى اللَّهَا شَبَقْتَنِي أَيْ إِلَى إِلَيْ لَهَا شَبَقْتَنِي أَيْ إِلَى إِلَى اللَّهَا شَبَقْتَنِي أَيْ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْلِهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّ

يُخِلِّصُهُ . . ه فَصَرَحَ يَسُوعُ أَيْضًا بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَلْسُلَمَ ٱلرُّوحَ ٥٠ وَ إِذَا حِجَابُ ٱلْهَيْكُلِ قَدِ ٱنْشَقَّ لِكَ ٱلْنَيْنِ مِنْ فَوْقُ إِلَى أَسْفَلُ. كَالْأَرْضُ تَزَلْزَكَتْ فَالصُّحُورُ نَشَفَقْتُ. ٥٠ وَالْقُبُورُ تَفَتَّحَتْ وَفَامَ كَثِيرٌ مِنْ أَجْسَادِ ٱلْفِدُ بِسِينَ ٱلرَّاقِدِينَ.٥٠ وَخَرَجُولَ مِنَ ٱلْقَبُورِ بَعْدَ قِيَامَتِهِ وَدَخَلُوا ٱلْهَدِينَةَ ٱلْمُقَدَّسَةَ وَظَهَرُ وَالْكَنِيرِ بِنَ مِهِ وَأَمَّا فَأَيْدِ ٱلْمِنَّةِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ يَجْرُسُونَ يَسُوعَ فَلَمَّا رَأْوُا ٱلرَّلْرَانَةَ وَمَا كَانَ خَافُوا جِلًّا وَقَالُوا حَفًّا كَانَ هَنَا أَبْنَ ٱللهِ ٥٠٠ وَكَانَتْ هُنَاكَ نِسَامُ كَثِيرَاتُ يَنْظُرْنَ مِنْ بَعِيدِ وَهُنَّ كُنَّ قَدْ مَمْنَ يسوعَ مِنَ ٱلْجَلِيلِ لَيُلْدِمنَهُ ٥٠ وَبَينَهِنَّ مَرْيُمُ ٱلْفَجَدَلِيةَ وَمَرْيمُ أَمْ يَعَقُوبَ وَيُوسِي وَأَمْ أَنْنَيْ زَلْدِي

٥٧ وَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءُ جَاءُ رَحُلْ غَنِي مِنَ ٱلرَّامَةِ ٱسْمُهُ يُوسُفُ. وَكَانَ هُو آَيْضًا نِلْمِينَا لِيَسُوعَ ١٠٥ فَهِ ذَا نَعَدَّمَ إِلَى بِيلَاطُسَ وَطَلَبَ جَسَدَ يَسُوعَ • فَأَ مَرَ بِيلَاطُسُ وَطَلَبَ جَسَدَ يَسُوعَ • فَأَ مَرَ بِيلَاطُسُ حِينَانِ اللَّهُ مَكَنَانِ أَنْ يُعْطَى ٱلْجَسَدُ • ٥٥ فَأَخَمَدَ يُوسِفُ ٱلْجَسَدَ وَلَفَّهُ مَكَنَانِ

نَقِيْ . ٢٠ وَوَضَعَهُ فِي قَبْرِهِ أَنْجَلِيدِ ٱلَّذِيكِ كَانَ قَدْ نَحَهُ فِي الْكَثْمِرَةِ أَنْجُهُ فِي الْكَثْمِرَةِ أَنْجُهُ الْمُحْدَلِيَّةُ وَمَرْيَمُ الْأَخْرَى جَالِسَتَيْنِ الْمُحَدِّلِيَّةُ وَمَرْيَمُ ٱلْأَخْرَى جَالِسَتَيْنِ نَجُهَا الْقَبْرِ

ٱلْأَصْحَاحُ ٱلنَّامِينُ وَٱلْعِشْرُونَ ١ وَبَعْدُ ٱلسَّبْتِ عِنْدَ فَخِرْ أَوَّلِ ٱلْأَسْبُوعِ جَاءَتْ مَرْيَمُ

ٱلْهَبْدَلَيَّةُ وَمَرْيَمُ ٱلْأُخْرَى لِتَنْظُرًا ٱلْقَبْرَ. ٢ وَ إِذَا رَلْزَلَةُ الله عَظِيمَةُ حَدَثَت الزَّنَّ مَلَاكَ ٱلرَّبْ نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَا وَجَاءَ وَدَحْرَجَ ٱلْحُجِّرَ عَنِ ٱلْبَاسِ وَجَلَسَ عَلَيْهِ ٢٠ وَكَانَ مَنْفَلَرُهُ كَالْبَرْقِ وَلِبَاسُهُ أَنْيُضَ كَالنَّالْمِ . ٤ فَمِنْ خَوْفِهِ ٱرْنَعَدَ أَنْوَرُّاسُ وَصَارُوا كَأُمُواتِ. • فَأَجَابَ ٱلْمَلَاكُ وَفَالَ للمَرَأَ تَيْنَ لَا نَخَافَا أَنْتُهَا ، فَإِنِّي أَعْلَرُ أَ نَكُها تَطْلُبَأَن يَسُوعَ ٱلْمُصْلُوبَ ٦٠ لَيْسَ هُوَ هُهُنَا لَأَنَّهُ قَامَ كَمَا قَالَ هِلْمًا ٱنْفَارَا ٱلْمَوْضِعَ ٱلَّذِي كَانَ ٱلرَّبُّ مُضْطَعِمًا فِيهِ. ٧ وَأَذْهَبَا سَرِيمًا قُولًا لِتَلَامِيذِهِ إِنَّهُ قَدْ قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. هَا هُوَ يَسْبَغَكُرْ إِلَى ٱلْجَلِيلِ. هُمَا لَكَ مَرُوْنَهُ هَا أَنَا فَدْ فَلْتُ لَكُمَّا هِ لَهُ فَنْرَ مَا أَنَا فَدْ سَرِيعًا مِنَ ٱلْفَارِ بِخَوْف وَفَرَح عَظِيمٍ رَاكِضَتَيْنِ لِلْتُنْارَا تَلَامِيذَهُ • وَفِيهَا هُمَا مُنْطَلِقَتَانِ لِنُعْبِرًا تَلَامِيذَهُ إِذَا يَسُوعُ لَاقَاهُمَا وَفَالَ سَلَامُ لَكُمَا وَفَتَقَدَّمَنَّا وَأَمْسَكُمَا يَقَدَمَيْهِ وَسَجَدَنَا لَهُ ١٠٠ فَقَالَ لَهُمَا يَسُوعُ لَا تَنَافَا . إِذْهُبَا قُولًا لِإِحْوَتِي أَنْ يَذْهَبُوا إِلَى ٱلْبَلَدِلِ وَهُمَاكَ يَرُوْنَنِي

١١ وَفِيمًا هُمَا ذَاهِبَمَان إِذَا قَومٌ مِنَ ٱلْحُرَّاسِ جَامُولِ. إِلَى ٱلْمَدِينَةِ وَأَخْبَرُوا رُوِّسَاء ٱلْكَهَنَّةِ بِكُلُّ مَآكَانَ. ١٢ فَأَجْنَهَ عُوا مَعَ ٱلشَّيُوخِ وَتَشَاوَرُوا وَأَعْطَوُا ٱلْمُسَكِّرَ فِضَّةً كَبِيرَةَ ١٢ قَائِلِينَ. قُولُولِ إِنَّ مَلَامِيذَهُ أَ تَوْلِ لَيْلاَ وَسَرَقُوهُ وَنَعُنُ نِيَامُ ١٤٠ وَ إِذَا سُمِرَ ذَلِكَ عِندٌ ٱلْوَالِي فَغَنْنُ نَسْتَعْطِهُ وَلَجْعَلَكُمْ مُطْمِينِينَ وَ ا فَأَخَدُوا ٱلْفِضَّةَ وَفَعَلُوا كَمَا عَلَّمُوهُمْ فَشَاعَ هَٰنَا ٱلْفُولَ ءِنْدَ ٱلْيُهُودِ إِلَى هَٰنَا ٱلْهُومِ ١٦ وَلَّ مَّا ٱلْأَحَدَ عَسْرَ تِلْمِينَا فَأَنْطَلَقُولِ إِلَّى ٱلْجَلِيلِ إِلَى ٱلْجُبَلِ حَيْثُ أَمْرَهُمْ يَسُوعُ ١٧ وَلَمَّا رَأَوْهُ سَجَدُولَ لَهُ وَلَكِنَّ بَعْضَهُمْ شَكُّول اللَّهُ عَنْدُمَ بَسُوعُ وَكُلُّهُمْ قَائِلًا دُفِعَ إِلَيَّ كُلُّ سُلْطَانِ فِي ٱلسَّمَاءَ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ. ١٩ فَٱذْهُبُولِ وَتَلْهِذُولَ جَمِيعَ ٱلْأَمَمِ وَعَيْدُوهُمْ بِآسُمْ ٱلْآمَدِ وَٱلْأَبِنِ وَ الرُّوحِ ٱلْفُدُسِ. ٢٠ وَعَلِّمُوهُمُ أَنْ يَتَعْظُوا جَمِيعَ مَا أُوْصَيْتُكُمُ مِهِ وَهَا أَنَا مَعَكُمْ كُلَّ ٱلْأَيَّامِ إِلَى ٱنْفَضَامِ ٱلدَّهْرِ. آمِينَ

## إِنْجِيلُ مَرْقُسَ

ٱلْأَصْمَاحُ ٱلْأَوِّلُ ا بَدْ الْمِيلِ يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ أَبْنِ ٱللهِ مَكَّهَا هُوَ مَكْنُوبٌ فِي ٱلْأَنْبِياءُ.هَا أَنَا أَرْسُلُ أَمَامَرَ وَجْهِكَ مَلَاكِي ٱلَّذِي يُهَيُّ طَرِيفَكَ قُلَّامَكَ. ٢ مَاوْتُ صَارِخٍ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ أُعِدُّوا طَرِيقَ ٱلرِّبِّ ٱصْنَعُوا سُبْلَهُ مُسْتَقِيمَةً . كَانَ يُوحَنَّا يُعَوِّدُ فِي ٱلْبَرِّيَةِ وَبَكُرْزُ بِهَمْهُوديَّة ٱلتَّوْبَةِ لِمَعْفِرَةِ ٱلْخَطَالِياءِ وَخَرَجَ إِلَيْهِ جَرِيعُ كُورةِ ٱلْمُودِيَّة وَأَهْلُ أُورُسَلِيمَ وَاعْنَهَدُولَ جَمِيعُهُمْ مِنْهُ فِي نَهْرِ ٱلْأَرْدُرِّ مُعْتَرِفِينَ بِخَطَايَاهُمْ ٦٠ وُكَانَ يُوحَنَّا يَلْبُسُ وَبَرَ ٱلْإِبْلِ وَمِنْطُفَةً مِنْ جِلْدِ عَلَى جَفُويْهِ وَيَأْكُلُ جَرَادًا وعَسَلا بَرِّ يَاهُ٧ وَكَانَ يَكُرُ زُ قَائِلًا يَأْنِي بَعْدِي مَنْ هُوَ أَفُو ِي مِنْ ٱلَّذِيكِ لَسْتُ أَهْلَا أَنْ أَغْنَىَ وَأَحُلْ سُيُورٌ مِلْالِهِ. ٨أَنَا عَلَّهُ مُلَالًا أَنْ أَغْنَى وَأَحُلْ سُيُورٌ مِلْالَهِ. ٨أَنَا عَلَّهُ نَكُمْ بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ

﴿ وَفِي تِلْكَ الْأَيَّامَ جَاءَ بَسُوعُ مِنْ نَاصِرَةِ الْجَلِيلِ عَلَّعْنَهَدَ مِنْ بُوحَنَّافِي الْأَرْدُنِّ. اوَلِلْوَفْتِ وَهُوَ صَاعِدُ مِنَ الْهَا مُرَاًى السِّمُواتِ قَدِ انْنَقَتْ وَالرُّوحَ مِثْلَ حَهَامَةٍ نَازِلاَعَلَيْهِ الوَّكَانَ صَوْتُ مِنَ السَّمُواتِ . أَنْتَ ابْنِي الْحَهِيبُ الَّذِي يَهِ سُرِرْتُ

اَ وَلِلْوَقْتُ أَخْرَجَهُ ٱلرُّوحُ إِلَى ٱلْبُرِّيِّيْةِ. ١٠ وَكَانَ هُنَاكَ فِي ٱلْبُرِّيِّةِ أَرْبَعِينَ يَوْمَا لَهُرَّبُ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ. وَكَانَ مَعَ ٱلْوُحُوشِ. وَمَارَتِ أَلْمَلاً كِكَهُ نَعْدُ مُهُ

ا وَبَعْدَمَا أَسْلِمَ يُوحَنّا حَاءً يَسُوعُ إِلَى ٱلْجَلِيلِ يَكْرِزُ الْعَلَيلِ يَكْرِزُ اللهِ مَلَكُوتِ اللهِ . ٥٠ وَيَفُولُ قَدْ كَهَلَ الرَّمَانُ وَلَا يَتُولُ اللهِ . مَلَكُوتُ اللهِ . فَتُوبُوا وَامَنُوا بِالْإِنْجِيلِ

اَ ا وَفِيمَا هُوَ يَمْثِنِي عِنْدَ كَبُرِ ٱلْجَلِيلِ أَبْصَرَ سِمْعَانَ وَإِنَّهُمَا هُوَ يَمْثِنِي عِنْدَ كَبُرِ ٱلْجَلِيلِ أَبْصَرَ سِمْعَانَ وَإِنَّهُمَا مَثَانًا وَإِنَّهُمَا مَثَانًا

صَيَّادَيْنِ وَرَائِي فَأَجْعَلَكُمَا يَسُوعُ هَلُرٌ وَرَائِي فَأَجْعَلَكُمَا تَصِيرَانِ صَيَّادَي وَالْيَ فَأَجْعَلَكُمَا تَصِيرَانِ صَيَّادَي النَّاسِ ١٨ فَللْوَفْتِ بَرَكَا شَبِا كَهُمَا وَتَبِعَاهُ ١٩٠ ثُمَّ الْجُنَازِ مِنْ هَنَاكَ قَلِيلًا فَرَأَى يَعْفُوب بْنَ رَبِّعِي وَيُوحَنَّا أَخَاهُ وَهُمَا فِي السَّفِينَةِ يُصْلِّفَانِ الشَّباك. وَيُومَا فِي السَّفِينَةِ يُصْلِفَانِ الشَّباك. وَيُومَا فِي السَّفِينَةِ يُصُلِفَانِ الشَّباك. وَهُمَا فِي السَّفِينَةِ يُصُلِفَانِ الشَّفِينَةِ مَعْ رَبِّدَى وَيُومَنَّا أَنَاهُمَا زَبْدي فِي السَّفِينَةِ مَعْ الشَّفِينَةِ مَعْ الشَّفِينَةِ مَعْ الشَّفِينَةِ مَعْ الشَّفِينَةِ مَعْ الشَّفِينَةِ مَعْ الشَّفِينَةِ مَعْ السَّفِينَةِ السَّفِينَةِ السَّفِينَةِ مَعْ السَّفِينَةِ مَعْ السَّفِينَةِ السَّفِينَةِ مَعْ السَّفِينَةِ مَعْ السَّفِينَةِ مَعْ السَّفِينَةِ مَعْ السَّفِينَةِ السَّفِينَةِ السَّفِينَةِ مَنْ السَّفِينَةِ السَّفِينَةِ مَعْ السَّفِينَةِ مَعْ السَّفِينَةُ السَّفِينَةِ السَّفِينَةِ السَّفِينَةِ مَعْ السَّفِينَةِ مَعْ السَّفِينَةِ مَعْ السَّفِينَةِ مَعْ السَّفِينَةِ السَّفِينَةِ السَّفِينَةِ مَعْ السَّفِينَةِ مَعْ السَّفِينَةِ السَّفِينَةِ مَعْ السَّفِينَةِ السَّفَانِ السَّفِينَةِ السَّفِينَةِ السُّفِينَةِ السَّفِينَةِ السَّفِينَةُ السَّفِينَةِ السَّفِينَةِ السَّفِينَةِ السَّفِينَةِ السَّفِينَةِ السَّفِينَةِ السَّفِينَةِ السَّفِينَةُ السَائِقُونَ السَائِقُ السَّفَانِ السَّفِينَانِ السَّفِينَةُ السَّفِينَ السَّفَانِ السَّفَانِ السَائِقُ السَّفِينَةُ السَائِقُونَ السَائِقُ السَّفِينَ السَّفِينَ السَّفِينَ السَائِقُ السَائِقُ السَائِقُ السَّفِينَ السَّفُونَ السَائِقُ السَائِقُ السَّفِينَ السَّفَانِ السَائِقُ السَّفِينَ السَائِقُ السَائِقُ السَّفَانِ

ا النَّهُ وَصَارَ يُعَلِّرُ وَ الْمَوْنَ وَلِلْوِفْتِ دَ عَلَ ٱلْبَعْهُ فِي السَّبْتِ وَصَارَ يُعَلِّرُ وَ الْمَانَ وَلَيْسَ كَالْكَتَبَةِ وَ الْمَ لَا اللّهِ مَا وَكَانَ فِي يُعَلِّيْهُمْ كَلَّهُ مَا كَالْكَتَبَةِ وَ الْمَ كَالْكَتَبَةِ وَ الْمَانَ وَلَيْسَ كَالْكَتَبَةِ وَ اللّهِ مَا وَكَانَ فِي يَعْلَيْهِمْ رَجُلْ بِهِ رُوح نَجِسْ. فَصَرَح عَ اللّهُ وَمَا لَنَا وَلَكَ مَا لَنَا وَلَكَ يَا يَسُوعُ النّاصِرِيّ. أَنَيْتَ لِمُلْكَكَا النّا أَعْرُفُكَ مَنْ وَلَكَ يَا يَسُوعُ النّاسِوعُ النّافِهِ وَ النّاسِوعُ النّامِ وَمَا عَلَيْلَا الْمُرْفُلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمَا عَلَيْهِ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

يَّا مُرُ مَنَّى الْأَرْ وَاحَ ٱلْخِيسَةَ فَتُطِيعُهُ ١٨ فَخَرَجَ خَبَرُهُ فِي كُلُّ ٱلْكُورَةِ ٱلْمُحِيطَلَةِ بِٱلْجَلِيل

٥٠ وَفِي ٱلصَّجُ بَاكُرا جِنَّا قَامَ وَحَرَجَ وَمَضَى إِلَى مَوْضِع خَلَاءً وَكَانَ يُصَلِّي هُنَا كَـُه ٢٦ فَتَبِعَهُ سِمْعانُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ٢٠٠ وَلَمَّا وَجَدُوهُ قَالُولَ لَهُ إِنَّ ٱلْجُمِيعَ يَطْلُبُونَكَ . ٢٨ فَقَالَ لَهُمْ لِنَذْهَبْ إِلَى ٱلْفَرَى ٱلْشَحَاوِرَةِ لِأَكْرِزَ هُمَاكَ أَيْضًا نَرْنِي لِهِلَا خَرَجْتُ ٢٩ فَكَالَ يَكْرِزُ فِي عَمَالَ يَكْرِزُ فِي عَمَالِ اللَّهِ اللَّهَ الشَّيَاطِينَ عَمَامِ فِي كُلِّ ٱلْجَلِيلِ وَيُغْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ

كَفَّانَ إِلَيْهِ أَبْرَصُ يَطْلُبُ إِلَيْهِ جَاثِياً وَفَائِلًا لَهُ إِنْ الْحَدْتَ نَقْدُرْأَنْ تُطَهِّرَنِي الْحَقَّانَ يَسُوعُ وَمَدَّ يَدَهُ وَلَهَسَهُ أَرَدْتَ نَقْدُرْأَنْ تُطَهَّر فَي الْحَقْتِ وَهُوَ يَتَكُلُمُ ذَهَب عَنْهُ وَقَالَ لَهُ الْفَوْقَتِ عَهُ وَقَالَ لَهُ الْفَوْقَتِ عَهُ وَقَالَ لَهُ الْفَوْقَتِ عَهُ وَقَالَ لَهُ الْفَوْقَتِ عَهُ وَقَالَ لَهُ الْفَرْصُ وَطَهَر عَهُ فَأَنْهُ رَهُ وَأَرْسَلَهُ لِلْوَقْتِ عَهُ وَقَالَ لَهُ الْفَرْصُ وَطَهْر عَنْ تَطْهُر لَا نَقُلُ لِأَحْدِ شَيْئًا بِلِ الْذَهب أَرِ نَفْسَكَ لِلْمَاهِنِ وَقَدِيمُ عَنْ تَطْهُر لِكَ مَا أَمْر بِهِ مُوسَى شَهَادَة لَمْر ه عَ فَلَ مَا وَقَدِيمُ وَقَالَ لَهُ وَقَدِيمُ عَنْ تَطْهِر كَ مَا أَمْر بِهِ مُوسَى شَهَادَة لَمْر ه عَ فَلَ مَا وَقَدِيم وَقَالَ لَهُ وَقَدِيم عَنْ تَطْهُر كَانَ خَارِجًا فِي مَوَاضِع مَا أَمْر بِهِ مُوسَى شَهَادَة لَمْر حَتَى لَمْ بَعْدُ مَنْ كُلُ مَا وَيَدِيعُ الْكَانَ خَارِجًا فِي مَوَاضِع مَا لَهُ مِنْ كُلْ مَا حِيَةٍ فَكَانُولَ إِلَيْهِ مَنْ كُلْ مَاحِية وَكَانُول إِلَيْهِ مِنْ كُلْ مَاحِية فَكَالْه عَلَاهِ إِلَيْهُ مِنْ كُلْ مَاحِية وَكَانُول إِلَيْهُ مِنْ لَكُلْ مَاحِية وَكَانُول إِلَيْهِ مِنْ كُلْ مَاحِية وَكَانُول إِلَيْهِ وَمَا إِلَيْهِ مِنْ كُلْ مَاحِية وَكَانُول إِلَيْهِ مِنْ كُلْ مَاحِية وَكَانُول إِلَيْهِ وَمُولَ الْهِ لَا عَلَيْهُ مِنْ كُلْ مَاحِية وَكَانُول إِلَيْهِ مِنْ كُلْ مَاحِية الْمَاهِ الْمَاهِ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُحَالِقُولُ الْمِنْ الْمُعْلِقِيلُ الْمُلْلُكُمُا مِنْ الْمَاهِ اللّه مِنْ كُلُولُ مَا عَلَيْهِ مَا أَمْ مَا الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللّه الْمُؤْلِقُ الْمُولُ اللّه الْمُعْلَى الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّه الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ اللْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ ال

## ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا ثُمَّ دَخَلَ كَفْرَنَا حُومَ أَيْضَا بَعْدَ أَيَّامٍ فَسُمِعَ أَنَّهُ فِي بَيْتِ ٢ وَلِلْوَقْتِ أَجْنَمَعَ كَثِيرُ ون حَثَّى لَمُ يَعْدُ يَسَعُ وَلَا مَا حَوْلَ ٱلْبَابِ فَكَانَ ثُخَاطِبِهُمْ الْكُلِمَةِ وَ ٢ وَجَاءُ وَلَا إِلَيْهِ

لْقَدِّ مِينَ مَغْلُوجًا تَحْمِلُهُ أَرْبَعَةُ ٤٠ وَ إِذْ لَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَتْنُرِ بُوا إِلَيْهِ مِنْ أَجْلِ ٱلْجُمَعْ كَشَفُوا ٱلسَّقْفَ حَيْثُ كَانَ وَنَعْدَمَا نَقَبُوهُ دَلُوا ٱلسَّرِيرَ ٱلَّذِي كَانَ ٱلْمَقْلُوجُ مُضْعَجِّهَا عَلَيْهِ . ٥ فَلَمَّا رَأَى بَسُوعُ إِيَانَهُمْ قَالَ الْمَقْلُوجِ يَا بُنيَّ مَغْفُورَةُ لَكَ خَطَايَاكَ ٢٠ وَكَانَ قَوْمِرٌ مِنَ ٱلْكَتَبَةِ هُنَاكَ جَالِسِينَ يُفَكِّرُونَ فِي قُلُوبِهِم ٧ لِهَاذَا يَتُكَلِّمُ هُذَا هُكَذَا يَقِيَادِيفَ. مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَغْفِرَ خَطَالًا إِلَّا ٱللَّهُ وَحَدُّهُ. ٨ فَلِلْوَقْتِ شَعَرَ يَسُوعُ بِرُوحِهِ أُنَّهُمْ يُفَكِّرُونَ هَكَنَا فِي أَنْسِهِمْ فَقَالَ لَهُمْ لِمَاذَا تَفَكِّرُونَ بِهِلْمَا فِي قُلُو بَكُمْ \* . ٩ أَيُّمَا أَيْسَرُأْنُ يُقَالَ لِلْمَقْلُوجِ مَغْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ أَمْ أَنْ يْقَالَ قُمْ وَلَا حْمِلْ سَرِ بَرَكَ وَلَمْشِ. ﴿ ا وَلَكِنْ لِكِيْ نَعْلَمُوا أَنَّ لِإَبْنِ ٱلْإِنْسَانِ سُلْطَانًا عَلَى ٱلْأَرْضِ أَنْ يَغْفِرَ ٱلْخُطَالَيا.قَا لَ لِلْمَهْلُوجِ ١١ لَكَ أَنُولُ ثُمُّ وَأَحْمِلْ سَرِيرَكَ وَأَذْهَبْ إِلَى بَيْنِكَ ١٦٠ فَقَامَ لِلْوَقْتِ وَحَمَلَ ٱلشَّرِيرَ وَحَرَجَ قُدَّامَ ٱلْكُلِّ حَنَّى بَهِتَ ٱلْجَيِبِعُ وَعَجَّدُ وِلِ ٱللَّهَ قَائِلِينَ مَا رَأَ بْنَا مِثْلَ هَٰنَا فَعَلْ

١٢ ثُمَّ خَرَجَ أَيْضًا إِلَى ٱلْجُرِ وَأَتِّي إِلَيْهِ كُلُ ٱلْجَمْعِ فَعَلَّمُهُمْ وَ ٤ وَفِيمًا هُو مُعْنَازٌ رَأْتِ لَاوِيَ بْنَ حَاْفَى جَالِسًا عِنْدَ مَكَانِ ٱلْجِبَايَةِ . فَفَالَ لَهُ ٱنْبَعْنِي فَقَامَ وَنَبِعِهُ ٥٠ ا وَقِيمًا هُوَ مُنَّكُيْ فِي بَيْنِهِ كَانَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْعَشَّارِينَ وَٱلْمُنْطَاةِ يَتَّكِيُونَ مَعَ يَسُوعَ وَتَلَامِيذِهِ لِأَنَّهُم كَانُوا كتير نَ وَنَبِيْنُونُ • ١٦ تَلْمَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّ بِسِيْونَ فَلَمَّا رَأْقُ يَأْكُلُ مَعَ ٱلْهَشَّارِينَ وَآنُخُطَاةِ قَالُولِ لِتَلامِبِذِهِ مَا بِاللهُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ مَعَ ٱلْعَشَارِينَ وَأَكْخُطَاةِ ١٧ فَلَمَّا سَمِعَ بِسُوعُ قَالَ لَهُ ﴿ لَا يَعْنَاجُ ٱلْأَصِيَّاءُ إِلَى طَبِيبٍ بَلِ ٱلْمُرْفَتِي لَمْ آتِ لِأَدْعُواْ بْرَارًا بَلْ خُطَاةً إِلَى ٱلنَّوْبَةِ

المَّ وَكَالَ لَهُ لِمَاذَا يَصُومُ فَلَامِيذُ يُوحَنَّا وَالْفَرِّ بِسِبَّانَ يَصُومُونَ وَ فَجَاءُ وَا وَفَا لُوا لَهُ لِمَاذَا يَصُومُ وَ فَلَامِيدُ يُوحَنَّا وَالْفَرِّ بِسِبِّنَ وَلَا قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ هَلْ وَلَا يَصُومُونَ وَ الْفَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ هَلْ وَلَا يَصُومُونَ وَ الْفَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ هَلْ يَسْتَطِيعُ بَنُو الْفُرْسِ أَنْ يَصُومُوا وَالْعَرِيسُ مَعَهُمْ . مَا ذَامَ الْعَرِيسُ مَعَهُمْ . مَا ذَامَ الْعَرِيسُ مَعَهُمْ . وَلَكُنْ سَنَا لَيْ الْعَرِيسُ مَعَهُمْ . وَلَكُنْ سَنَا لَيْ الْعَرِيسُ مَعَهُمْ . وَلَكُنْ سَنَا لَيْ

أَيَّامُ مُحِينَ يُرْفَعُ الْعَرِيسُ عَنْهُمْ عَجِينَاذِ يَصُومُونَ فِي تِلْكَ الْأَيَامُ حِينَ يُرْفَعُ الْعَرِيسُ عَنْهُمْ فَيَنَاذِ يَصُومُونَ فِي تِلْكَ الْأَيْمِ وَا الْيَسَ أَحَدَ يَنِيطُ رُفْعَةً مِنْ قَطْعَةً جَدِيدَةً عَلَى الْأَفْدِقِ وَ إِلَا فَالْهِ لِلْ الْمُجَدِيدُ يَا خُودُ مِنَ قَطْعَةً جَدِيدةً فِي تَوْسِيرُ الْخُوقِ وَ إِلَا فَالْهِ لِلْ الْمُجَدِيدُ يَا خُودُ مَنَ الْعَدِيقِ فَي فَي عَلَي اللهِ ال

المُ وَعُمَّارُ فِي السَّبْ بَيْنَ الزَّرُوعِ فَالْمَّامَّا الأَميِدُهُ وَعَلَّمُ السَّوْنِ السَّوْنِ الزَّرُوعِ فَالَ لَهُ الْفَرِّيسِيُّونَ. الْفَارُ السَّالَ وَنُمُ سَائِرُ وَنَ عَا فَعَالَ لَهُ الْفَرِّيسِيُّونَ. الْفَارُ لِهَادَا يَفْعَلُونَ فِي السَّبْتِ مَا لَا يَعِلُ ٥٠ وَفَعَالَ لَهُمْ الْفَارُ مَعَ السَّبُ وَعَلَى السَّبْتِ مَا لَا يَعِلُ اللَّهُ وَالْمَ الْمِالَةُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّه

ٱلسَّبْتِ ٨٨ إِذَا ٱبْنُ ٱلْأَنْسَانِ هُوَ رَبُ ٱلسَّبْتِ أَيْضَا السَّبْتِ أَيْضًا لَهُ النَّالِثُ السَّبْتِ أَيْضًا لَهُ النَّالِثُ

اثُمُّ دَخَلَ أَبْضًا إِلَى أَلْعَجْبَع . وَكَانَ هُنَاكَ رَجُلْ يَدُهُ يَالِسَهُ أَهُ وَيَ السَّبْت . لِكَيْ يَدُهُ يَالِسَهُ أَهُ اللَّهِ فِي السَّبْت . لِكِيْ يَشْنَكُوا عَلَيْهِ مَا فَقَالَ لِلرَّجُلِ ٱلَّذِي لَهُ ٱلْهِدُ ٱلْهَاسَةُ أَمُّ فِي السَّبْتِ فَعْلُ الْمَالِقَ فَي السَّبْتِ فَعْلُ الْمَالِقَ أَلَا اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ هُلْ يَعِلُ فِي السَّبْتِ فَعْلُ الْمَالِقَ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللللِ

٧ فَٱنْصَرَفَ بَسُوعُ مَعَ نَلَامِيدِهِ إِلَى ٱلْجُرْرِ وَنَبِعَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ مِنَ ٱلْجُلِيلِ وَمِنَ ٱلْيُهُودِيَّةِ المَوْمِنْ أُورُشَلِيمَ وَمِنْ أَدُومِيَّةً وَمِن عَبْرِ ٱلْأَرْدُنِ وَٱللَّذِينَ حَوْلَ صُورَ وَحَيْثَا جَمْعُ كَثِيرٌ إِذْ سَمِعُولَكُمْ صَنَعَ أَنَوْ إِلَيْهِ وَقَالَ لِتَلَامِيذِهِ أَنْ تُلَازِمَهُ سَفِينَةُ صَغِيرَةُ لِسَبَبِ أَجُهُمْ كَيْ لا يَرْحَمُوهُ . اللَّذِيَّةُ كَانَ قَدْ شَفَى كَنِيرِينَ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهِ لِيَلْمِسَهُ كُلُّ مَنْ فِيهِ دَالِامَ ا وَالْأَرْ وَاحُ النَّجِسَةُ حِينَهَا نَظَرَتُهُ خَرَّتْ لَهُ مَنْ فِيهِ دَالِامَ ا وَالْأَرْ وَاحُ النَّجِسَةُ حِينَهَا نَظَرَتُهُ خَرَّتْ لَهُ وَصَرَخَتْ قَائِلَةً إِنَّكَ أَنْتَ آبُنُ ٱللهِ مِ ١٢ وَأُوصَاهُمُ كَتِيرًا وَصَرَخَتْ قَائِلَةً إِنَّكَ أَنْتَ آبُنُ ٱللهِ مِ ١٢ وَأُوصَاهُمُ كَتِيرًا أَنْ لا يُظْهِرُوهُ

١٦ أَمْ صَعْدَ إِلَى آجَبَلِ وَدَعَا الّذِينَ أَرَادَهُمْ فَذَهَبُوا إِلَيْهِ مِهُ اللّهِ مِهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللهُ الل

إِلْمُجِيلُ مَرْقُسِ ٢ عُنْلُ ٢٦٠ وَأَمَّا ٱلْكَنْبَةُ ٱلَّذِينَ نَزَلُوا مِنْ أُورُشَلِيمَ فَقَالُوا إِنَّ مَعَهُ بَعْلَزَبُولَ. وَإِنَّهُ بِرَئِيسِ ٱلشَّيَاطِينِ بَخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ. ٢٢ فَدَعَاهُمْ وَقَالَ لَهُمْ بِأَمْثَالَ كَيْفَ يَقْدِرُ شَيْطًانُ أَنْ يُخِرِجَ شَيْطًانًا. ٢٤ وَ إِن ٱنْقَسَمَتْ مَمْلَكَةُ عَلَى ذَاجِهَا لَا نَقْدِرُ تِلْكَ ٱلْمَهُلَكَهُ أَنْ نَشْبُتَ. ٢٥ وَإِن ٱنْقُسَمَ يَيْتُ عَلَى ذَاتِهِ لاَ يَقْدُرُ ذَٰلِكَ ٱلْبَيْثُ انْ يَنْبُتَ ٢٦ وَ إِنْ قَامَ ٱلشَّيْطَانُ عَلَى ذَاتِهِ وَٱنْقَسَمَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَنْبُتْ بَلْ يَكُونُ لَهُ ٱنْقِضَا فِي ٢٧ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ انْ يَدْخُلَ بَيْتَ فَوِيٌّ وَيَنْهَبَ أَمْنِعَتُهُ إِنْ لَمْ يَرْ إِلْمِ ٱلْمُويِّ أَوْلا وَحِنْمِذِ يَنْهَبُ بَيْنَهُ هِ ٢٨ أَكْحَنَّ ا قُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ جَبِيعَ ٱلْخَصَابَا تُفْفُرُ لِيَنِي ٱلْبُشَرِ وَٱلنَّجَادِيفُ ٱلَّتِي نُجِدِّنُونَهَا. ٢٦ وَلَكِمِنْ مَنْ جَدَّفَ عَلَى ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ فَلَيْسَ لَهُ مَغْفِرَةٌ إِلَى ٱلْأَبَدِ بَلْ هُوَ مُسْتُوْجِبُ دَيِنُونَةً أَبَدِيَّةً . ٢٠ لِأَنَّمُ قَالُوا إِنْ مَعْهُ رُوحًا نَجِسًا

٢١ فَعَامَتُ حِينَيْنِ إِخْوَتُهُ وَأَثْهُ وَوَقَفُوا خَارِحًا وَأَرْسَلُوا

إِلَيْهِ يَدْعُونَهُ ٢٦ وَكَانَ ٱلْجَهَعُ جَالِسًا خَوْلَهُ فَقَالُوا لَهُ هُوَذَا أُمْنَكَ وَإِخْوَلُكَ خَارِجًا يَطْلُبُونَكَ ٢٠٠ فَأَجَابَهُمْ فَوَذَا أُمْنَكَ وَإِخْوَلُكَ خَارِجًا يَطْلُبُونَكَ ٢٠٠ فَأَجَابَهُمْ فَائِلًا مَنْ أُمِّي وَ إِخْوَتِي. ٢٠ ثُمُ نَظَرَ حَوْلَهُ إِلَى ٱلْجَالِسِينَ وَقَالَ هَا أُمِّي وَ إِخْوَتِي. ٢٠ لِآنَ مَنْ يَصْنَعُ مَشِيئَهُ ٱللهِ هُوَ وَقَالَ هَا أُمِّي وَ إِخْوَتِي. ٢٥ لِآنَ مَنْ يَصْنَعُ مَشِيئَهُ ٱللهِ هُوَ أَنْ يَصْنَعُ مَشِيئَهُ ٱللهِ هُوَ أَنْ يَصْنَعُ مَشِيئَهُ ٱللهِ هُوَ أَنْ يَعْنَعُ مَشْيئَهُ ٱللهِ هُوَ أَنْ يَعْنَعُ مَشْيئَهُ اللهِ هُوَ

## ٱلْأَصْمَاجُ ٱلرَّابِعُ

ا وَأَنْهَدَأَ أَيْضًا يُعَلِّرُ عِنْدَ ٱلْكِيْرِ. فَأَجْنَمَعَ إِلَيْهِ جَمْعُ كَذِيرٌ حَنِّى إِنَّهُ دَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ وَجَلَسَ عَلَى ٱلْجَرْ ِ وَٱلْجَمْعُ كُلُّهُ كَانَ عِنْدَ ٱلْجَرْعَلَى ٱلْأَرْض

٢ فكان يُعلِّمْ أَنْيِرا بِأَمْنَالِ وَقَالَ لَهُمْ فِي تَعْلِيهِ الْمَالُو وَقَالَ لَهُمْ فِي تَعْلِيهِ الْمُو الْمُمْعُولِ. هُوذَا ٱلرَّارِعُ وَدُ خَرَجَ لِيَزْرَعَ مِ لَا وَفِيهَا هُوَ بَرْرَعُ سَفَطَ بَعْضُ عَلَى ٱلطَّرِيقِ فَجَاءَتْ طُيُورُ ٱلسَّهَاء بَرْرَعُ سَفَطَ بَعْضُ عَلَى ٱلطَّرِيقِ فَجَاءَتْ طُيُورُ ٱلسَّهَاء وَالسَّهَاء مَا الْمَارِيقِ فَجَاءَتْ طَيُورُ ٱلسَّهَاء وَالسَّهَاء وَالسَّهُ وَالسَّهَاء اللَّهُ عَلَى مَكَانِ الْمَحْمِرِ حَيْثُ لَمُ السَّهَاء وَالسَّمَاء اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ السَّمْسُ الْمَارَقَ. وَإِذْ لَمُ يَكُنْ لَهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ الل

أَصْلُ جَفَّ • ٧ وَسَفَطَ آخَرُ فِي ٱلشَّوْكِ . فَطَلَعَ ٱلشُّوْكِ . وَطَلَعَ ٱلشُّوْكِ وَخَنَفَهُ فَلَمْ بُعُطِ ثَمَرًا • ٨ وَسَفَطَ آخَرُ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْجَيِّدَةِ . فَأَعْطَى تَمَرًا بَصْعَدُ وَيَنْهُو . فَأَنَى وَاحِدُ شَلَاثِينَ وَآخَرُ بِنَدُو . فَأَنَى وَاحِدُ شَلَاثِينَ وَآخَرُ بِنِيَّةِ • ١ ثُمُّ قَالَ لَمْ مَنْ لَهُ أَذْ نَان لِلسَّمْعِ فَلْيَسْمَعُ فَلْيَسْمَعُ فَلْيَسَمَعُ فَلْيَسْمَعُ فَلْيَسْمَعُ فَلْيَسْمَعُ فَلْيَسْمَعُ فَلْيَسْمَعُ فَلْيَسْمَعُ فَلْيَسْمَعُ فَلْيَسْمَعُ فَلْيَسْمَعُ فَيْسَمَعُ فَلْيَسْمَعُ فَلْيَسْمَعُ فَلْيَسْمَعُ فَلْيَسْمَعُ فَلَيْسَمِعُ فَلَيْسَمِعُ فَلَيْسَمِعُ فَلَيْسَمِعُ فَلَيْسَمِعُ فَلْيَسْمَعُ فَلْيَسْمَعُ فَلَيْسَمِعُ فَلْيَسْمَعُ فَلَيْسَمِعُ فَلْيَسْمَعُ فَلْيَسْمَعُ فَلْيَسْمَعُ فَلْيَسْمَعُ فَلْيَسْمَعُ فَلْيَسْمَعُ فَلْيَسْمَعُ فَلْيَسْمَعُ فَلْيَسْمَعُ فَلَيْسَمِعُ فَلْيَسْمَعُ فَلَيْسَمِعُ فَلْيَسْمَعُ فَلْيُسْمَعُ فَلَيْسَمِعُ فَلْيَسْمَعُ فَلْيَسْمَعُ فَلْيَسْمَعُ فَلْيَسْمَعُ فَلْيَسْمَعُ فَلْيَسْمَعُ فَلْيَسْمُ فَلَيْسُمُ فَيْ فَلْ لَكُونُ فِي الشَّولِيْنَ وَالْمَشْمُ فَلْهُ فَلْمُ لَلْمُ فَلْمُ لَيْفُهُ فَلَيْ فَلْمُ لَيْلِيْلِ فَلْمُ لَلْمُ لِي فَلْمُ فَلْمُ لَيْلِيْلِ فَلْمُ فَلْمُ لَلْمُ لِللْمُ فَيْلِهُ فَلَالِكُمْ فَلْمُ لَلْمُ لِيْلِكُونَ فَلْمُ لَلْمُ لَيْلِكُونَ فَلْلِكُمْ فَلْمُ لَلْمُ لِلَيْمُ فَلْمُ لَلْمُ فَلْمُ لَلْمُ لَيْلِيْلِكُمْ فَلْمُ لِيسْمُ فَلْمُ لَيْمُ فَلْمُ لَيْلِيْلِكُمْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ فَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِل

وَ الْوَلْمَا كَانَ وَحْدَهُ سَأَ الْهُ الْدِينَ حَوْلَهُ مَعِ الْاِثْنِي عَشَرَ عَنِ الْمَثَلِ وَ الْفَقَالَ لَمُوْ قَدَ أَعْلِيَ لَكُوْ أَنْ نَعْرَفُوا سِرِ مَلَكُونِ اللهِ وَإِنَّا الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَارِجٍ فَبَالْا مَّالَ يَكُونُ لَمُ كُلُّ شَيْءً وَ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ مَنْ خَارِجٍ فَبَالْا مَا لَي يَكُونُ لَمُ كُلُّ شَيْءً وَ اللّهَ يَهُمُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُوا لَيَكُلّ يَرْجِعُوا فَتَعْفَرَ هُمْ خَعَلَا يَاهُمُ وَ اللّهَ مَنْ خَالَ اللّهَ مَنْ فَكُلُهُ وَ خَعَلَا يَاهُمُ وَ اللّهُ مَنْ وَلا يَعْمُونَ هَذَا اللّهَ مَلْ اللّهَ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَحِينَهُا يَسْمَعُونَ عَلَى اللّهَ يَعْمَلُونَ هُلُومِي وَيَرْزَعُ الْكُلّهَ وَحِينَهُا يَسْمَعُونَ مَنْ اللّهَ يَعْمَلُونَ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ٱلشُّيْرَةِ. ٱلَّذِينَ حِينَهَا يَسْمَعُونَ ٱلْكَلِيهَةَ يَعْبَلُونَهَا لِلْوَقْتِ بِفَرَح ١٧٠ وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُمْ أَصْلٌ فِي ذَوَاتِهِمْ لَلْ هُمْ إِلَى حِين. فَبَعْدَ ذَلِكَ إِذَا حَدَثَ ضِنْ أَوْ أَضْطَهَادُ مِنْ أَجْل ٱلْكَلِمَةِ فَلِلْوَقْتِ يَعُثْرُونَ ١٨٠ وَهُوْلَاء هُمُ ٱلَّذِينَ زُرعُوا نَيْنَ ٱلشُّولُكِ . هُولُاهِ هُمُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ٱلْكَلِمَةَ ١ ا وَهُمُومُ هٰذَا ٱلْمَالَمَ وَغُرُورُ ٱلْغِنَى وَشَهَوَاتُ سَائِرِ ٱلْأَشْيَا لِ تَدْخُلُ وَتَغَنُّونُ ۗ ٱلْكُلِمَةَ فَتَصِيرُ اللَّهُ مَرِو ٢٠ وَهُولًا عُمُ ٱلَّذِينَ زُرعُوا عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجِيْدَةِ. ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ٱلْكَلِمَةَ وَيَقْبُلُونَهَا وَيُنْوِرُونَ وَاحِدْ ثَلَاابِنَ وَآخَرُ سِتِيْنَ وَآخَرُ مِنَّةً ا الْحُمُ قَالَ هَلُمْ هَلْ يُؤْتَى بِسِرَاجِ لِيُوضَعَ تَحُتَ ٱلْمِكْيَالِ أَوْ نَحْتَ ٱلسَّريرِ. أَ لَيْسَ لِيُوضَعَ عَلَى ٱلْمَنَارَةِ. ٢٢ لِأَنَّهُ لَبْسَ شَيْعٌ خَفَىٰ لَا يُظْهَرُ وَلَا صَارَ مَكْتُومًا إِلَّا لَيُعْلَنَ.٢٢ إِنْ كَانَ لِأَحَدِ أَذْنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْبَسْمَعْ. ٢٤ وَقَالَ لَّهُ ٱنْظُرُوا مَا نَسْمَعُونَ. مَا نَكَيْل ٱلَّذِهِ بِهِ تَكَوِلُونَ يُكَالُ لَكُمْ وَبْزَادُ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلسَّامِعُونَ. ٥٠ لِأَنَّ مَنْ لَهُ سَبُعْطَى. وَلَّمًا مَنْ لَيْسَ لَهُ فَٱلَّذِي عِنْدَهُ سَيُوْخَذُ مِيْهُ

نَّ عَوْقَالَ مِهَا أَنْسَبُهُ مَلَكُوتَ ٱللهِ أَوْ بِأَيْ مَثَل نَهَ اللهِ أَوْ بِأَيْ مَثَل نَهَ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

هُ وَقَالَ هُمْ فِي ذَٰلِكَ ٱلْبَوْمِ لَهُ ۚ كَانَ ٱلْمُسَاءُ. لِغِنَّزُ إِلَى ٱلْعَيْرِهِ٦٦ فَصَرَفُوا ٱلْجَمَعْ وَأَخَذُوهُ كَمَا كَانَ فِي ٱلسَّفِينَةِ. وَكَانَتْ مَعَهُ أَيْضًا سُفَنْ أَخْرَى صَغِيرَةٌ . ٢٧ فَحَدَثَ نَوْعُ ريج عَظِيمٌ فَكَانَتِ ٱلْأَمْوَاجُ تَضْرِبُ إِلَى ٱلسَّفِينَةِ حَتَّى صَارَتْ تَمْتَلَيْ ١٨٥ وَكَانَ هُوَ فِي ٱلْمُؤَخِّر عَلَى وسَادَةِ نَاغًا. فَأَيْقَظُوهُ وَقَالُوا لَهُ يَا مُعَلِّمُ أَمَا يَهُمُكُ أَنَّا مَاكُلُكُ مَا يَعَالَكُ أَنَّا مَاكِكُ. ٢٩ فَقَامَ قَأَنْتُهَرَ ٱلرِّيمَ وَقَالَ لِلْهَرْ ٱسْكُتْ. اِبْكَرْ وْفَسَكَنْتِ ٱلرِّيْجُ وَصَارَ هُدُونِ عَظِيمٍ من ٤ وَقَالَ لَهُرْ مَا بَالْكُمْ خَاتِفِينَ هُكُنَا كَيْفَ لَا إِمَانَ لَكُمْ \* ١١ فَخَافُوا خَوْفًا عَظِيمًا وَقَالُوا بَعْضُهِمْ لِمَعْضُ مَنْ هُوَ هُذَا فَإِنْ ٱلرَّبِحَ أَيْضًا وَٱلْغِرَ بطيعانه

## ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخُاوِسُ

ا وَجَاهُولَ إِلَى عَبْرِ ٱلْجَوْرِ إِلَى كُورَةِ ٱلْجُدَرِيِّينَ وَ وَلَمَّا خَلَمَ وَلَمَّا خَرَجَ مِنَ ٱلشَّفِينَةِ لِلْوَقْتِ ٱسْتَفْبَلَهُ مِنَ ٱلْقُبُورِ إِنْسَانُ بِفِهُ رُوحَ خَجِسُ ؟ كَانَ مَسْكَنَهُ فِي ٱلْفُبُورِ وَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدُ انْ رُوحَ خَجِسُ ؟ كَانَ مَسْكَنَهُ فِي ٱلْفُبُورِ وَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدُ انْ

بَرْ بُطَهُ وَلَا بِسَلَّاسِلَ. ٤ لِأَنَّهُ قَدْ رُبطَ كَثِيرًا بِقُيُودٍ وَسَلَاسِلَ فَقَطَّعَ ٱلسَّلَاسِلَ وَكَسَّرَ ٱلْقُيُودَ. فَلَمْ يقدِرْ أُحَدُّ أَنْ يُذَلِّلُهُ. ُ ه وَكَانَ دَائِمًا لَيْلًا وَمَازَا فِي ٱلْجِبَالِ وَفِي ٱلْقُبُورِ بَصِيحُ وَكُجُرٌ خُ نَفْسَهُ مَا مُجْجَارَةِ ٦٠ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعَ مِنْ بَعِيدِ رَكَضَ وَسَجَدَ لَهُ ٧ وَصَرَحَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَقَالَ مَا لِي وَلَكَ يَا يَسُوعُ أَنْنَ ٱللَّهِ ٱلْعَلِيِّ . أَسْتَعْلِيْكَ بِٱللَّهِ أَنْ لَا تُعَدِّبَنِي • ٨ لِأَنَّهُ قَالَ لَهُ ٱخْرُجْ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ يَا أَيُّهَا ٱلرُّوحُ ٱلْفَتِينُ • ٩ وَسَأً لَهُ مَا ٱسْمُكَ. فَأَجَابَ فَائِلًا ٱسْمِي لَحِنُونُ لِأَنْنَا كَثِيرُونَ. ١ وَطَلَبَ إِلَيْهِ كَثِيرًا أَنْ لَا يُرْسِلَهُمْ إِلَى خَارِجِ ٱلْكُورَةِ وِ ١ وَكَانَ هُنَاكَ عِنْدَ ٱلْجُبَالِ فَطِيعُ مُكَبِيرٌ مِنَ ٱكْغُنَازِيرِ يَرْعَى ١٦٠ فَطَلَبَ إِلَيْهِ كُلُ ٱلشَّيَاطِينِ فَائِلِينَ أَرْسِلْنَا إِلَى ٱلْحُنَارِبِرِ لِيَدْخُلَ فِيهَا. ١٢ فَأَذْنِ لَمُرْ يَسُوعُ لِلْوَفْتِ . فَخَرَجَتِ ٱلْأَرْوَاحُ ٱلنَّجْسَةُ وَدَخَلَتْ فِي ٱلْخَنَازِيرِ. فَأَنْدَ فَعَ ٱلْقَطِيعُ مِنْ عَلَى ٱلْجُرْفِ إِلَى ٱلْبَعْرِ. وَكَانَ نَعْقَ ٱَلْفَيْنِ. فَٱخْنَنَقَ فِي ٱلْجُرِ ٤ وَأَمَّا رُعَالُهُ ٱلْخُنَازِيرِ فَهَرَبُولَ

وَأَخْبَرُوا فِي ٱلْمَدِينَةِ وَفِي ٱلضَّيَاعِ فَعَرَحُوا لِيَرَوْا مَاجَرَى، وَ وَجَاءُوا إِلَى يَسُوعَ فَنَظَرُوا ٱلْعَيْنُونَ ٱلَّذِبِ كَانَ فِيهِ اللَّبِهُونُ جَالِسًا وَلَائِسًا وَعَاقِلًا. فَغَافُواهَ ١٦ فَعَدَثُهُمُ ٱلَّذِينَ اللَّبِهُونُ جَالِسًا وَلَائِسًا وَعَاقِلًا. فَغَافُواهَ ١٦ فَعَدَثُهُمُ ٱلَّذِينَ وَأَنْ كَنُومِهِمُ هَ ١٨ وَلَمَّا ذَخَلَ وَأَنْ كَنُومِهِمُ هَ ١٨ وَلَمَّا ذَخَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمَةُ وَلَيْ اللَّهُ الْمَعْمَةُ وَلَيْ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ا وَلَمَّا أَجْنَازَ يَسُوعُ فِي ٱلسَّفِينَةِ أَيْضًا إِلَى ٱلْعَيْرِ الْحَارِ الْعَارِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ا

٢٤ فَمَضَى مَعَهُ وَتَبِعَهُ جَمْعٌ كَثْيِرٌ وَكَانُوا بَرْحُمُونَهُ

٢٥ وَأُمْرًا ۚ فَ بِنَرْفِ دَم مُنْذُ ٱثْنَى عَشْرَةً سَنَهُ ٢٦ وَقَدْ ا تَمَا لَّهُمَتْ كَثِيرًا مِنْ أَطَيَّاءً كَثيرِينَ وَأَنْفَقَتْ كُلُّ مَا عِنْدَهَا وَلَمْ تَنْتُفِعْ شَيْمًا بَلْ صَارَتْ إِلَى حَالِ أَرْدَأَ ٢٧ لَهُا سَمِعَتْ بِيَسُوعَ جَاءَتْ فِي ٱلْجَهُمْ مِنْ وَرَاءَ وَمَسَّتْ أَوْ بَهُ مَ ١٨ لِأَنْهَا قَالَتْ إِنْ مَسَسْتُ وَلُو ثِيَانَهُ شَفِيتُ ١٦ فَلِلْوَقْتِ جَفَّ يَبْهُوعُ دَمِهَا وَعَلِهَتْ فِي جِسْهَا أَنَّهَا قَدْ بِرُثَتْ مِنَ ٱلدَّاءُ. ٠٠ فَالْمُوْفْتِ ٱلنَّفَتَ يَسُوعُ بَيْنَ ٱلْجَبُّعِ شَاعِرًا فِي نَفْسِهِ بِٱلْفُوَّةِ ٱلَّنِي خَرَجَتْ مِنْهُ وَقَالَ مَنْ لَهُسَ ثِيَابِي • ٢١ فَقَالَ لَهُ تَلَامِيذُهُ أَنْتَ تَنْظُرُ ٱلْجُمَعَ يَرْحَمُكَ وَنَقُولُ مَنْ لَمَسَنِي. . ٢٢ وَكَانَ يَنْظُرُ حَوْلَهُ لِيَرَى ٱلَّذِي فَعَلَتْ هٰذَا. ٢٢ وَأَنَّا ٱلْمَرَأَةُ فَجَاءَتْ وَهِيَ خَائِفَةٌ وَمُرْتَعِدَةٌ عَالِمَةَ سِمَا حَصَلَ لَهَا فَخَرَّتْ وَقَالَتْ لَهُ ٱلْحُقَّ كُلَّهُ . ٤٤ فَفَالَ لَهَا يَا أَبْنُهُ لِيَمَانُكِ قَدْ شَفَاكِ أَذْهُبِي بِسَلَامٍ وَكُونِي صَحِيْحَةٌ مِنْ دَائِكِ وَمُ وَبَيْنَهَا هُوَ يَتَكَلَّمُ جَاءُ فِي مِنْ دَارِ رَئِيسِ ٱلْعَدْبَعِ

147

قَائِلِينَ أَبْسُكَ مَاتَتْ. لِمَاذَا نُتَعِبُ ٱلْمُعَلِّرَ بَعْدُهُ ٢٦ فَسَمِعَ يَسُوعُ لِوَفْتِهِ ٱلْكَلِيمَةَ ٱلَّذِي قِيلَتْ فَقَالَ لِرَئِيسِ ٱلْجَهْرَعِ لَا تَخَفْ. آمِنْ فَقَطْ ٢٠ وَلَمْ يَدَعْ أَحَدًا يَشَعُهُ إِلَّا بُطْرُسَ وَيَعَفُوبَ وَيُوحَنَّا أَخَا يَعْفُوبَ وَهِمَا فَعِاءٍ إِلَى بَيْتِ رَئيس ٱلْعَجْمَعِ وَرَأَى صَعِيمًا يَبِكُونَ وَيُولُولُونَ كَثِيرًا. ٢٩ فَدَخَلَ وَقَالَ لَهُمْ لِمَاذَا تَضِيُّونَ وَتَبْكُونَ . لَمْ تَهُتِ ٱلصَّبَيَّةُ لَكِيَّا نَائِمَةُ ۚ ۚ ۚ ۚ فَصَحِكُوا عَلَيْهِ أَ مَّا هُو فَأَخْرَجَ ٱلْجَهْدِيمَ وَأَخَذَ أَبَّا ٱلصَّبِيَّةِ وَأَمَّهَا وَالَّذِينَ مَعَهُ وَدَخَلَ حَبْثُ كَانَتِ ٱلصَّبِيَّةُ مُضْطَجِعَةً . ١٤ وَأَمْسَكَ بِيَدِ ٱلصَّبِيَّةِ وَقَالَ لَهَا طَلِيمًا قُوحِي. ٱلَّذِي نَفْسِيرُهُ يَا صَبِّيةً لَكِ أُقُولُ قُودِي ١٠٤ وَلِلْوَقْت فَامَتِ ٱلصَّلِيَّةُ وَمَشَتْ. لِأَنَّهَا كَانَتِ ٱبْنَةَ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ سَنَةً. فَبُهِنُوا مَهَنَّا عَظِيمًا ١٠٤ فَأَوْصَاهُمْ كَثِبِرًا أَنْ لَا يَعْلَمَ أَحَدُ بِذَٰ لِكَ. وَقَالَ أَنْ تُعْطَى لِتَأْكُلَ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا وَخَرَجَ مِنْ هُمَا كَ وَجَاء إِلَى وَطَنِهِ وَنَبِعَهُ لَلَامِيذُهُ .

عَوْلَهُ كَانُ السَّبْثُ البَّدَا يُعَلِّرُ فِي الْبَعْبَعَ . وَكَثِيرُ وَنَ إِذَ سَمِعُوا بَهُ فَا قَالِينَ مِنْ أَبْنَ لِهِلَا هُذهِ . وَمَا هٰذهِ الْحَكْمَةُ اللّهِ اللّهُ أَعْطِيتُ لَهُ حَنَّى خَرْيَ عَلَى يَدَيْهِ فَوَاتُ مِثْلُ هٰذهِ . وَيُوسِي اللّهِ أَعْلَمُ هُلَا هُو النّهَالَ اللّه وَ النّهَالَ الله وَ النّهُ الله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَالله و

٧ وَدَعَا ٱلْآثَنَيْ عَشَرَ وَأَبْتَكَأَ يُرْسِلُهُ ٱثْنَيْن ٱثْنَيْن. وَأَعْطَاهُم سُلْطَانًا عَلَى ٱلْآرْ قَاحِ ٱلْخِسَةِ. ٨ وَأَوْصَاهُم ۚ أَنْ لَا عَلَى الْآرْ قَاحِ ٱلْخِسَةِ. ٨ وَأَوْصَاهُم ۚ أَنْ لَا يَحْمِلُوا شَيْعًا لِلْطَّرِيقِ غَبْرُ عَصًا فَقَطْ لَا مِزْودًا وَلاَ خُبْرًا وَلاَ خُبْرًا وَلاَ خُبْرًا وَلاَ خُبْرًا وَلاَ خُبْرًا وَلاَ خُبْرًا فَعَاسًا فِي ٱلْمِنْطَقَةِ. ٩ بَلْ يَكُونُوا مَشْدُودينَ بِنَعَالٍ وَلاَ يَلْبَسُوا ثَوْبَيْنِ مِنْ الْمِنْ وَقَالَ هَمْ حَشْهَا دَخَانُهُ مِنْ الْمَا فَأَقِيمُوا فِيهِ يَلْبَسُوا ثَوْبَيْنِ مِنْ الْوَقَالَ هَمْ حَشْهَا دَخَانُهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْوَقَالَ هُمْ حَشْهَا دَخَانُهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَا أَقِيمُوا فِيهِ

حَتَّى تَخْرُجُوا مِنْ هُنَا كَ. ١١ وَكُلُّ مَنْ لَا يَقْبُلُكُمْ ۚ وَلَا يَسْمَعُ لَكُمْ ۚ فَأَخْرُجُوا مِنْ هُنَاكَ وَأَنْفُوا ٱلنَّرَابَ ٱلَّذِي تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ شَهَادَةً عَلَمْ إِنْ أَلْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ سَتَكُونُ لِأَرْضِ سَدُومَ وَعَمُورَةَ يَوْمَ ٱلدِّينِ حَالَةُ أَكُنَّرُ ٱحْنِمَالًا مِمَّا لِتِلْكَ ٱلْمَدِينَةِ ١٢٠ فَنَرَجُوا وَصَارُوا يَكْرِزُونَ أَنْ يَتُوبُوا. ١٢ وَلَحْرُجُولَ شَيَادِلِينَ كَنْيِرَةً وَدَهَنُولَ بِزَيْتِ مَرْضَى كَثِيرِينَ فَشَفَوهم

١٤ فَسَمِعَ هِيرُودُسُ ٱلْمَلِكُ. لِأَنَّ ٱسْمَهُ صَارَ مَشْهُورًا. وَقَالَ إِنَّ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانَ قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَالْدَلِكَ نُعْمَلُ بِهِ ٱلْقُوَّاتُ . ١٥ قَالَ آخَرُونَ إِنَّهُ إِيلِيًّا . وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّهُ نَئِيٌ أَوْ كَأَحَدِ ٱلْأَنْبِيَا ۗ ١٦٠ وَلَكِنْ لَمَّا سَمِعَ هيرُودُسُ قَالَ هٰذَا هُوَ يُوحَنَّا ٱلَّذِي قَطَعْتُ أَنَا رَأْسَهُ. إِنَّهُ قَامَ مِن ٱلْأُمُواتِ

١٧ لِأَنَّ هِيرُودُسَ نَفْسَهُ كَانَ قَدْ أُرْسَلَ وَأَمْسَكَ يُوحَنَّا وَأُوْنَقَهُ فِي ٱلسِّعْنِ مِنْ أَجْلِ هِبِرُودِيَّا ٱمْرَأَةِ فَيِلِّبِسَ

أَخِيهِ إِذْ كَأَنَ قَدْ رَزَوَّجَ جِهَا ٨ الأِنَّ يُوحَنَّا كَانَ يَقُولُ لهيرُودُسَ لَا يَعِلُ أَنْ تَكُونَ لَكَ آمْزَأَةُ أَخِيكَ. ١٩ فَعَيْقَتْ هِيرُودِيًّا عَلَيْهِ وَأَرَادَتْ أَنْ نَقْنُلَهُ وَلَمْ نَقْدْرْ. ٠٠ لَأَنَّ هِيرُودُسَ كَانَ يَهَابُ يُوحَنَّا عَالِمَا أَنَّهُ رَجُلُ . مَارٌ وَقِدِّيسٌ وَكَانَ عَنْظُهُ . وَإِذْ سَمِعَهُ فَعَلَ كَذِيرا وَسَمِعَهُ بِسُرُورِ ١٠ وَإِذْ كَانَ يَوْمُ مُوَافِقٌ لَهُا صَنَعَ هِيرُودُسُ في مَوْ لِدهِ عَشَا العُظَائِهِ وَقُوَّادِ ٱلْأُلُوفِ وَوُجُوهِ ٱلْجُلِيلِ ٢٢ دَخَلَت أَبْنَةُ هِيرُودِيًّا وَرَقَصَتْ. فَسَرَتْ هِبرُودُسَ وَٱلْهُنَّكِيْنَ مَعَهُ مَ فَقَالَ ٱلْهَلِكُ لِلصَّبِيَّةِ مَهْمًا ارَدْتِ ٱطْلُبِي مِنِّي فَأُعْطِيكِ ٢٠٠ وَأَقْسَمَ لَهَا أَنْ مَهْمَا طَلَبْتِ مِنِّي لَأُعْطِيَنَّكِ حَنَّى نِصْفَ مَمْلَكَني ١٤ فَخَرَجَتْ وَقَالَتْ لِأُمِّهَا مَاذَا أَطْلُبُ. فَفَالَتْ رَأْسَ يُوحَنَّا ٱلْهَمْ لِمَانَ . ٢٥ فَدَخَلَتْ لِلْوَقْتِ بِسُرْعَةٍ إِلَى ٱلْمَلِكِ وَطَلَبَتْ قَائِلَةً أَرِيدُ أَنْ تُعْطِينِي حَالًا رَأْسَ يُوحَنَّا ٱلْمَعْهَدَانِ عَلَى طَبَقِ. ٢٦ قُعَرِنَ ٱلْمَلِكُ جِنًّا. وَلِأَجْلِ ٱلْأَقْسَامِ وَٱلْمُتَّكِئِينَ لَمْ

يُرْدُ أَنْ يَرُدُهَا وَ ٢٦ فَلِلْوَقْتِ أَرْسَلَ ٱلْمِلِكُ سَيَّافًا وَأَمَرَ أَنْ يُرْأُسِهِ يُوْقَى بِرَأْسِهِ وَهَ عَلَمَ وَأَسَهُ فِي ٱلسِّجْنِ وَأَنَّى بِرَأْسِهِ عَلَى طَبَقٍ وَأَعْطَاهُ لِلصَّبِيَّةِ وَٱلصَّبِيَّةَ أَعْطَتُهُ لِأُرْبَا وَأَنَّى بِرَأْسِهِ عَلَى طَبَقٍ وَأَعْطَاهُ لِلصَّبِيَّةِ وَٱلصَّبِيَّةَ أَعْطَتُهُ لِأُرْبَا وَلَمَّا وَلَهَا عَلَيْهُ وَوَضَعُوهَا فِي قَبْرِ سَيْعَ تَلَامِيذُهُ جَالِمُ وَوَفَعُوا جُنْتُهُ وَوَضَعُوهَا فِي قَبْرِ مَعْ تَلَامِيذُهُ جَالِمُ وَوَفَعُوا جُنْتُهُ وَوَضَعُوهَا فِي قَبْرِ مَعْ فَلَا مَا عَلَيْهِ إِلَى يَسُوعَ وَأَحْبَرُوهُ بِكُلِّ شَيْعَ لَكُم مَا فَكُلُ مَا عَلَيْهِ إِلَى يَسُوعَ وَأَحْبَرُوهُ بِكُلِّ شَيْعَ مَلُوا وَكُلِّ مَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَا لَوْلًا اللَّهُ مِنْ فَا لَكُم وَلَيْعَ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ فَا لَكُم وَعُم فَا لَوْلًا اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ إِلَى مَوْضِع خَلَامُ وَكُلُ مَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَا لَا مُولِعِ خَلَامُ وَلَا اللَّهُ مِنْ فَا لَا اللَّهُ مِنْ فَا اللَّهُ مِنْ فَا اللَّهُ مِنْ فَا لَاللَّهُ مِنْ فَا لَا مُولُولُومِ مَا فَاللَّهُ مِنْ فَا لَعُلَا اللَّهُ مِنْ فَا اللَّهُ مِنْ فَا اللَّهُ مِنْ فَعَلَا فَا مُنْ فَاللَّهُ مَا عَلَامُ وَاللَّهُ مَا عَلَامُ وَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَعَلَى اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مُومُ وَالْمَالُهُ وَقُومُ مُنْطَلِقُونَ وَعَرَفَهُ كُنْبِرُونَ وَمُومِ مُنْطَلِقُونَ وَعَرَفَهُ كُنْبِرُونَ وَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَا اللَّهُ مَا عَلَامُ وَاللَّهُ مِنْ مَا مُولِمُ الْمُلْولُولُ وَلَا اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَا اللَّهُ مِنْ مَا مُولِمُ اللَّهُ مِنْ مَا مُولِمُ اللْمُولِقُولُ وَلَا اللَّهُ مِنْ مَا مُؤْمِلًا لَا مُعَلِقُولُ مِنْ مُنْ مُلْفِي مَا اللْمُعَلِقُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ مُنْ مُلْفِي مِنْ فَي السَّهُ مِنْ مُنَا مُعَلِقُ مِنْ مُنْ مُلْفِي مُنْ مُولِعُ مُنْ فَا مُنْ مُنْ مُنْ مُلِكُولُومُ مُنْ مُولِعُوا مُنَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنَاقًا مُنْ مُنْ مُلِكُومُ مُنْ مُنْ مُولِعُلُومُ مُنْ مُنْ مُلِلِكُ

منفر دين و مرقه مر الجموع محدين وعرفه سيرون فَتَرَاكُضُوا إِلَى هُنَاكَ مِنْ جَمِيعِ ٱلْهَدُنِ مُشَاةً وَسَهَوْهُمْ وَأَخْدَهُمُوا إِلَيْهِ وَ ٤٤ فَلَمَّا خَرَجَ يَسُوعُ رَأَى جَمْعًا كَثِيرًا فَتَكَنَّنَ عَلَيْهُمُ إِذْ كَانُوا كَثِرَافِ لَا رَاعِيَ لَهَا فَابْتَدَأَ يُعَلِّمُهُمْ فَتَعَنَّزَ عَلَيْهُمُ أَلِينَ عَلَيْهُمُ وَبَعْدَ سَاعَات كَثِيرَةً فَقَدَّمَ إِلَيْهِ تَلامِيذُهُ فَائِلِينَ كَثَيْرًاهُ وَ٩٤ وَبَعْدَ سَاعَات كَثِيرَةً فَقَدَّمَ إِلَيْهِ تَلامِيذُهُ فَائِلِينَ

لَدُيْرِاهُ ٥ وَبِعِدُ سَاعَاتُ الْمِيرَةُ مِعْدُمْ إِلَيْهِ مُرْمِيدُ مُنْ الْمِيلِ الْمُوضِعُ خَلَا فِي وَلَوْقُتُ مَضَى . ٢٦ إصْرِفْهُمْ لِكِيْ يَهْضُولُ

إِلَى ٱلضِّيَاعُ وَٱلْقُرَى حَوَالَيْنَا وَيَبْنَاعُوا لَهُرْ خُبْزًا . لِأَنْ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَأْ كُلُونَ ٢٠ فَأَجَابَ وَفَالَ لَهُمْ أَعْطُوهُمْ اللهُ أَنْتُمْ لِأَكْلُوا مَقَالُوا لَهُ أَنَمْضِي وَنَبْنَاعُ حُبْزًا بِمِيِّنَيْ دِينَارِ وَنُعْطِيَهُمْ لِيَأْ كُلُوا مِهُ فَقَالَ لَهُمْ كُمْ رَغِينَا عِنْدَكُمُ. آذَهَبُوا وَأَنْظُرُوا وَلَمَّا عَلِيمُوا قَالُوا خَمْسَةٌ وَسَمَّكَتَان. ٢٩ فَأَمَرُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا ٱلْجَهِيعَ يَتْكِيُّونَ رِفَاقًا رِفَاقًا عَلَى ٱلْهُشْبِ ٱلْأَحْضَرِ ، وَفَاتَّكَأُولِ صُفُوفًا مُفُوفًا مِثْمَةً مِثَّةً وَخَمْسِينَ خَمْسِينَ ١٠ فَأَخَذَ ٱلْأَرْغِفَةَ ٱلْخَبْسَةَ وَٱلسَّكَتِين وَرَفَعَ نَظَرَهُ نَحُو ٱلسَّمَاءُ وَبَارِكَ ثُمَّ كُسَّرَ ٱلْأَرْغِفَةَ وَأَعْطَى تَلَامِينَهُ لِيُقَدِّمُوا إِلَيْهِمْ. وَقَسَّمَ ٱلسَّمَكَيْنِ لِلْجَيِمِيمِ ٤٠٠ فَأَكَلَ ٱلْجَمِيعُ وَشَيِعُولَ ٤٢٤ ثُمَّ وَفَعُولَ مِنَ ٱلْكِسَرِ ٱلْنُنَى عَشْرَةً فَقَاَّةً مَمْلُوَّةَ وَمِنَ ٱلسَّمَكِ ٤٤ وَكَانَ ٱلَّذِينَ أَكُلُوا مِنَ ٱلْأَرْغِفَةِ نَعُوْخُمْسَةِ ٱلآف رَجُل

وَ وَلِلْوَقْتِ أَلْزَمَ تَلَامِيذَهُ أَنْ يَدْخُلُوا ٱلسَّفِينَةَ وَيَسِيْقُوا إِلَى ٱلْعِبْرِ إِلَى بَبْت صَيْمًا حَتَى بَكُون قَدْ صَرَفَ وَيَسِيْقُوا إِلَى ٱلْعِبْرِ إِلَى بَبْت صَيْمًا حَتَى بَكُون قَدْ صَرَفَ

ٱلْجَبَهْعَ ٥٦٤ وَبَعْدُمَا وَدَّعَهُمْ مَضَى إِلَى ٱلْجَبَلِ لِيَضْلِيُّ ٤٧٤ وَلَـامًّا صَارَ ٱلْمُسَاء كَانَتِ ٱلسَّفِينَةُ فِي وَسَطِ ٱلْبَعْرِ وَهُو عَلَى ٱلْبَرِّ وَحْدَهُ ٨٤ وَرَاهُمْ مُعَذَّسِنَ فِي ٱلْجَذْفِ لِأَنَّ ٱلرَّيحَ كَأَنَتْ ضِدَّهُمْ. وَفَعْوَ ٱلْهَزِيعِ ٱلرَّالِعِ مِنَ ٱللَّيْلِ أَنَاهُمْ مَاشِياً عَلَى ٱلْبَيْرُ وَأَرَادَ أَنْ يَنْعَاوَزَهُمْ • ٢٤ فَلَمَّا رَأُوْهُ مَاشِياً عَلَى ٱلْجُوْرِ ظَنُّوهُ حَيالًا فَصَرَخُول ٠٠ لِأَنَّ ٱلْجُمِيعَ رَأُوهُ وَأَضْطَرَنُول. فَلِلْوَقْتِ كُلَّمَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ ثِقُولِ أَنَا هُوَ لَا تَعَافُول ١٥ فَصَعِدَ إِلَيْهِمْ إِلَى ٱلسُّفِينَةِ فَسَكَنَتِ ٱلرِّيخِ . فَبُهِينُوا وَلَعَجَبُوا فِي أَنْسُمِمْ حِلًّا إِلَى ٱلْعَايَةِ وَ ٥٠ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَفْهَ وَل بالْأَرْغِفَةِ إِذْ كَانَتْ قُلُوبَهُمْ غَلِيظَةً ٥٠٠ فَلَمَّا عَبُرُ وَإِ جَاءُ وَإِلَى أَرْض جَنِّيسَارَتَ وَأَرْسَوْا

٤٥ وَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ ٱلسَّفْبِنَةِ لِلْوَقْتِ عَرَفُوهُ. ٥٥ فَطَافُوا جَمِعَ تِلْكَ ٱلْكُورَةِ ٱلنَّهِ عِطَةِ وَأَبْتَدَأُوا بَحْبِلُونَ النَّهِ عَلَيْهِ وَأَبْتَدَأُوا بَحْبِلُونَ النَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِمُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُ الللْمُولَ الْمُؤْمِنِ اللللْمُولَ الْمُؤْمِنِ اللللْمُولَ الْمُؤْمِنِي اللللْمُولَ الْمُؤْمِنِ اللللْمُولَ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُولِ الللللْمُولَ اللللْمُولُولُ اللْمُؤْمِنُ اللللْمُولُ اللْمُولُولُولُولُول

ٱلْأَسْوَاقِ وَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَلْمِسُوا وَلَوْ هُدْبَ آَوْ بِهِ. وَكُلُّ مَنْ لَمَسَهُ شُفِيَ

## ٱلأصحائح ٱلسَّابِحُ

ا وَلَجْنَهَ عَ إِلَيْهِ ٱلْفُرِّيسِيُّونَ وَقَوْمُ مِنَ ٱلْكَتَبَةِ قَادِمِينَ مِنْ أُورُشَلِيمَ مَا وَلَمَّا رَأَوْلَ بَعْضًا مِنْ تَلَامِيذِهِ يَأْكُلُونَ خَبْرًا بِأَيْدِ دَنِسَةِ أَيْ عَيْر مَعْسُولَة لَاهُوا مَ الْأَنَّ ٱلْفَرِّيسِيَّاتَ وَكُلَّ ٱلْيَهُودِ إِنْ لَمْ يَغْسِلُوا أَيْدِيهُمْ بِأَعْنَنَاهُ لَا يَأْكُلُونَ. مُتَكَسِّكِينَ بِتَقْلِيدِ ٱلشَّيُوخِ عَوَمِنَ ٱلسُّوقِ إِنْ لَمْ يَغْتَسِلُولَ لَا يَأْكُلُونَ. وَأَشْيَاءُ أَخْرَى كَثِيرَةٌ تَسَلَّمُوهَا لِلْتَمَسُّكَ بِهِا مِنْ غَسْلِ كُولُوسَ وَأَبَارِيقَ وَآنِيَةِ نُعَاسٍ وَأَسِرَّةٍ. ٥ ثُمُّ سَأَلَهُ ٱلْفَرُّ بِسِيُّونَ وَٱلْكَتَبَةُ لِمَاذَا لَا يَسْلُكُ تَلَامِيذُكَ حَسَبَ نَقْلِيدِ الشُّيُوخِ مَلْ يَأْكُلُونَ خُبْزًا بَأَيْد غَيْر مَغْسُولَةٍ ٦٠ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ حَسنَا نَنْبَأَ النَّعْيَاءُ عَنْكُمْ أَنْهُمُ ٱلْهُرَائِينَ كُمَّا هُوَ مَكْنُوبٌ . هَٰذَا ٱلشَّعْبُ يَكُرُمْنِي بشَفَتَيْهِ وَأَمَّا قَلْنُهُ فَلَبْتُعِلِهُ عَنَّى بَعِيدًا ٢ وَبِاطِلِا يَعْبُدُونِي

وَهُمْ يُعَلِّمُونَ تَعَالِيمَ هِيَ وَصَايَا ٱلنَّاسِ ٨٠ لِأَنَّكُمُ ۚ تَرَكُّمُمُ ۗ وَصِيَّةَ ٱللَّهِ وَأَمَّهَ ۖ يُحُونَ بِنَقَلِيدِ ٱلنَّاسِ. غَسْلَ ٱلْأَبَارِيق وَأَنْكُو وس وَأُمُورًا أُخَرَ كَذِيرَةٌ مِثْلَ هٰذِهِ تَفْعَلُونَ. ٩ ثُمُّ قَالَ لَهُمْ حَسَنًا رَفَضْتُمْ وَحِيَّةَ ٱللَّهِ لِتَعْفَظُولِ نَقْلِيدَكُمْ. ١ لِأَنْ مُوسَى قَالَ أَكْرُمْ أَ بَاكَ وَأُمَّكَ . وَمَنْ يَشْتِمُ أَنَا أَقْ أَمَّا فَلْهَدَ مُوْتَاهِ اللَّهِ مَا أَنْتُمْ فَتَقُولُونَ إِنْ قَالَ إِنْسَانَ لِأَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ قُرْبَانُ أَيْ هَدِيَّةٌ هُوَ ٱلَّذِي تَنْتَغُوبِهِ مِنَّى . ١٢ فَكَلَ تَدَعُونَهُ فِيمَا بَعْدُ يَفْعَلْ شَنْنَا لِأَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ. ١٢ مُبْطِلِينَ كَلَامَ ٱللَّهِ بِتَقْلِيدِكُمُ ٱلَّذِي سَلَّهُ مُهُوهُ . وَأُمُورًا كَثِيرَةٌ مِثْلَ هُذهِ تَفْعَلُونَ

٤ أَثُمَّ دَعَا كُلَّ ٱلْجَهُم وَقَالَ لَهُرُ ٱللَّهُوا مِنِّي كُلُّكُمْ " وَأَفْهَمُهُوا ٥٠ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ خَارِجِ ٱلْإِنْسَانِ إِذَا دِخَلَ فِيهِ يَقَدِرُ أَنْ نُجِّسَهُ.لَكِنَّ ٱلْأَسْيَاءَ ٱلَّتِي تَغْرُجُ مِنْهُ هِيَ ٱلَّذِي نُخِّسُ ٱلْإِنْسَانَ.١٦ إِنْكَانَ لِأَحَدِ أَذْنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْسَهُمْ عُو ١٧ وَلَهُمَّا دَخَلَ مِنْ عِنْدِ ٱلْجَهُمْ إِلَى ٱلْبَيْتِ سَأَلَهُ

تَلاَهِ مِنَ أَنْ عَنِ الْمَقُلِ الْمَا تَفْهُ وَنَ الْمَا اللهِ ال

مَّا ثُمَّ قَامَ مِنْ هُنَاكَ وَمُضَى إِلَى نُخُومِ صُورَ وَصَيْدَكِ. وَدَخَلَ بَنْنَا وَهُو بُرِيدُ أَنْ لَا يَعْلَمَ أَحَد. فَلَمْ يَقْدِرْ أَن يَعْنَنِي هُ ٢٠ لِأَنَّ أَمْرًأَةً كَانَ بِأَبْنَهَا رُوحَ يَجِسُ سَبَعَتُ بِهِ فَأَنْتُ وَحَرَّتُ عَنْدَ فَدَمَيْهِ ٢٦ وَكَانَتِ ٱلْهِرًا أَهُ أَمْمِيةً وَفِي جِنْسِهَا فِينِيقِيَّةً سُورِيَّةً. فَسَأَ لَتُهُ أَنْ يُخْرِج ٱلشَّيْطَانَ مِنِ أَبْنَعَ الْ ٢٧ وَأَ مَّا يَسُوعُ فَقَالَ لَهَا دَعِيْ ٱلْبَنِينَ أَوَّلَا يَشْبَعُونَ. لِأَنْهُ لَيْسَ حَسَنَا أَنْ يُوْخَذَ خُبْرُ ٱلْبَنَانِ وَيُطْرَحَ لِلْمُلَابِ ١٨٠ فَأَجَابَتْ وَقَالَتْ لَهُ نَعَمْ يَا سَيِّدِي. وَالْمُلَلابُ الْمُكَلَابُ مَنْ فَتَاتِ ٱلْبَنِينَ ١٩٠ فَقَالَ لَهُ الْمَا يَحْتَ ٱلْبَنِينَ ١٩٠ فَقَالَ لَهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ا

ا المُمُّ خَرَجَ أَيْضًا مِنْ نَحُوم صُورَ وَصَيْلَا وَجَاء إِلَى عَبْرِ ٱلْجُلِيلِ فِي وَسُطِ حُدُودِ ٱلْمُدُنِ ٱلْعُشْرِه ٢٢ وَجَاءُ وَا الْمُدُنِ ٱلْعُشْرِه ٢٢ وَجَاءُ وَا إِلَيْهِ بِأَصَمَّ أَعْفَدَ وَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ ٢٢٠ فَأَخَذَهُ مِنْ بَيْنِ ٱلْجُهَعْ عَلَى نَاحِيةٍ وَوَضَعَ أَصَابِعِهُ فِي أُذُنَيْهِ وَتَقَلَ وَلَهُ مَنْ بَيْنِ ٱلْجُهَعْ عَلَى نَاحِيةٍ وَوَضَعَ أَصَابِعِهُ فِي أُذُنَيْهِ وَتَقَلَ وَلَهُ مَنْ بَيْنِ ٱلْجُهَعْ عَلَى نَاحِيةٍ وَوَضَعَ أَصَابِعِهُ فِي أُذُنَاهُ وَأَنَّ وَقَالَ لَهُ وَلَهُ مَنْ اللّهَ مَا عَلَى الْمُؤَمِّ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ لَهُ إِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُلّ رِبَاطُ إِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُلّ رِبَاطُ إِللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُنْ مَا أَوْصَاهُمْ كَانُوا يُنَادُونَ أَنْ لَا يَقُولُ وَالْأَوا لِلّهُ وَلَكُنْ وَلَكُونُ عَلَى قَدْرِ مَا أَوْصَاهُمْ كَانُوا يُنَادُونَ أَنْ لَا يَقُولُوا الْأَصَامُ وَلَكُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

٣٧ وَبُهِنُولَ إِنِّى ٱلْغَايَةِ قَائِلِينَ إِنَّهُ عَمِلَ كُلَّ شَيْءٌ حَسَنًا. جَعَلَ ٱلصُّمَّ يَسْعُونَ وَلِّكُرْسَ يَتَكَلَّهُونَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّامِنُ إِلَى صَّ عَــٰ

ا فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ إِذْ كَانَ ٱلْمُعَمُّ عُكَّتِيرًا حِلًّا وَأَمْ يَكُنُّ لَمُرْ مَا يَأْكُلُونَ دَعَا يَسُوعُ نَلَامِيذَهُ وَقَالَ لَهُرْ ٢ (لِّي أَشْفِقُ عَلَى ٱلْجَهُمْ لِلَّآنَ ٱلْآنَ لَهُمْ ثَلَانَةَ أَيَّامٍ يَمُكُنُونَ مَعِي وَلَيْسَ لَمْ مَا يَأْكُلُونَ ١٠ وَ إِنْ صَرَفْتُهُمْ إِلَى بُنُويْمِمْ صَائِمِينَ يُحَوِّرُونَ فِي ٱلطَّرِيقِ. لِأَنَّ فَوْمَا مِنْهُمْ جَالِهِ إِلَّهِ بَعِيدٍ. ٤ فَأَجَابَهُ تَلَامِيذُهُ. مِنْ أَيْنَ يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ بُشْبِعَ هُولًا ٩ خُبْرًا هُنَا فِي ٱلْبُرِّيَّةِ ٥٠ فَسَأَ لَهُمْ كُمْ عِنْذَكُمْ مِنَ ٱلْخُبْرِ فَقَا لُولِ سَبِعَةُ ٥٠ فَأُمَرَ ٱلْحُمَعُ أَنْ يَتَّكِمُ وَإِعَلَى ٱلْأَرْضِ. وَأَخَذَ ٱلسَّبْعَ خُبْرَاتِ وَسَكَرَ وَكَسَرِ وَأَعْطَى تَلَامِيذَهُ لِيُقَدِّمُو إِفَقَدَّمُوا إِلَى ٱلْجَهُع . ٧ وَكَانَ مَعَهُمْ قَلِيلٌ مِنْ صِغَارِ ٱلسَّهَكِ. فَبَارِكَ وَقَالَ أَنْ يُقَدِّمُوا هٰذِهِ أَيْضًا ١٨ فَأَ كَلُوا ونَسَبِهُوا ثُمَّ رَفَعُوا فَضَلَاتِ ٱلْكِسَرِ سَبُعَةَ سِلَالِ ٤٠ وَكَانَ ٱلْآكِانِ أَنْ خَوْلَ

أَرْبَعَةِ آلَا فِي أَمُّ صَرَفَهُمْ ١٠ وَلِلْوَقْتِ دَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ مَعَ مُ اللَّهِينَةَ مَعَ مُ اللَّهِينَةَ مَعَ مُ الْمَيلِهِ وَجَاءً إِلَى نَوَاحِ دَلْمَانُوثَةَ

ا فَخَرَجَ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ فَايُّبْلَدُ فَا يُجَاوِرُونَهُ طَالِبِينَ مِنْهُ اللَّهِ مِنْ أَلَةً مِنَ ٱلشَّمَاء لَكِيْ يُجَرَّبُوهُ ، ١ ا فَمَنَهَ لَا يَرُوحِهِ وَقَالَ لَمَاذَا بَطْلُبُ هَٰذَا ٱلْجِيلُ آيَةً . ٱلْحَقِّ أَقُولُ لَكُمْ لَنْ يُعْطَى لَمَا ٱلْجِيلُ آيَةً . الْحَقِّ أَقُولُ لَكُمْ لَنْ يُعْطَى لَمَا ٱلْجِيلُ آيَةً

١٦ أَمُّ تَرَكُمُ وَدَخَلَ أَيْضَا السَّفِينَةَ وَمَضَى إِلَى الْعَبْرِ وَ السَّفِينَةِ الَّا وَالسَّفِينَةِ الْآ وَالْمَ يَكُنْ مَعَمُ فِي السَّفِينَةِ الَّا رَغِيفَ وَاحِدُ وَ ا وَأَوْصَاهُمُ قَائِلاَ الْخَلُولِ وَتَحَرَّرُوا مِنْ رَغِيفَ وَاحِدُ وَ ا وَأَوْصَاهُمُ قَائِلاَ الْخَلُولِ وَتَحَرَّرُوا مَنْ الْفَرَ يَسِيبُنَ وَخَمِيرِ هِبرُ ودُسرَ ١٦٠ فَعَلَم بَسُوعُ وَقَالَ بَعْضُهُم لَيْ الْفَرِيبِيبِينَ وَخَمِيرِ هِبرُ ودُسرَ ١٦٠ فَعَلَم بَسُوعُ وَقَالَ بَعْضُهُم لَيْ الْفَرَدُ الْفَعَلَم بَسُوعُ وَقَالَ لَمُ الْمَاذَا تُفَكِّرُونَ أَنْ لَيْسَ عِنْدَكُم خُبرُ الْا تَشْعَرُ وَنَ بَعْدُ وَلَا تَعْمَمُ وَنَ اللّهُ الْمَا اللّهُ الْعَلَقُ اللّهُ الْمَعْرُ وَنَ اللّهُ وَلَا تَعْمَمُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللل

قُفَّةً مَهُلُوَّةً كُسِرًا رَفَعْنُمْ . قَالُوا لَهُ أَثْنَيْ عَشْرَةً • ٢ وَحِينَ اللَّهُ مَهُلُوًا رَفَعْنُمْ . قَالُوا لَهُ أَثْنَيْ عَشْرَهَ • ٢ وَحِينَ السَّبَعَةِ للْأَرْبَعَةِ أَلْالاَفِ مَمْ سُلُوًا رَفَعْنُمْ . قَالُوا

اللهُ مَهُ مَا مَا فَقَالَ لَمْ كَيْفَ لَا نَعْ مُونَ

الله أَنْ يَلْمِسَهُ ٢٠ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ يَلْمِسَهُ ٢٠ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّا اللللللَّا الللَّ الللللللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّا اللللللَّ الللللل

كَنْ لَا يَقُولُوا لِأَحْدِ عَنْهُ

ا ؟ وَأُبِتَدَأَ يُعَلِّمُهُمْ أَنَّ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ بَسْعِي أَنْ يَشَأَ لَرَ كَثِيرًا وَبُرْفَضَ مِنَ ٱلشَّيُوخِ وَرُوسَاءً ٱلْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةِ وَيُفْتَلَ. وَإِعْدَ تَلْنَةِ أَيَّامٍ يَقُومُ ٢٠ وَقَالَ ٱلْقُولَ عَلاَئِيةً. فَأَخَذَهُ بِطُرُسُ إِلَيْهِ وَأَبْتَذَأ يَنْهُرُهُ ٢٠ افْالْتَفَتَ وَأَبْصَرَ تَلاهِ إِذَهُ فَأَنْهُرَ بِطُرُسَ قَائِلاً ٱلْاهَبُ عَنِي يَا شَيْطَان. لِأَنْكَ لا تَهْمُ بِهَا للهِ لَكِنْ بِهَا اللّهَ اللّهُ النّاسِ

صُ اوَقَالَ لَهُرُ الْمُقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ مِنَ ٱلْقِيامِ لَهُنَا فَوْمًا لَا يَدُوقُونَ ٱلْهَوْتَ حَنَّى يَرَوْلِ مَلَكُونَ ٱللهِ قَدْ أَتَى بِهُوَّةِ

ٱلْأَصْالِحُ ٱلنَّاسِعُ مِنْ عَــاً

مَ وَبَعْدَ سِنْهِ أَ يَامِ أَخَذَ يَسُوعُ بُطُرُسَ وَيَعْقُوبَ وَيُوحَنَّا وَصَعِلَدَ بِهِمْ إِلَى جَبَلِ عَالِ مُنْفَرِدِينَ وَحُدَهُمْ. وَتَغَيَّرَتْ هِينَهُ قُلْامُهُ ٢ وَصَارَتْ ثَيِابُهُ تُلْمَعُ بَيْضَا ۗ حِلَّا كَٱلنَّالْمِ لَا يَقْدِرُ قَصَّالُ عَلَى ٱلْأَرْضِ انْ يُبَيِّضَ مِثْلَ ذَلِكَ. عَ وَظَهَرَ لَهُمْ إِيلِيًّا مَعَ مُوسَى وَكَانَا يَتَكَلَّمَان مَعَ يَسُوعَ. ه فَجَعَلَ بُطُرُسُ يَقُولُ لِيَسُوعَ يَاسَيِّدِي جَيَّدُأَنْ نَكُونَ هْهَا. فَلْنَصْنَعْ ثَلْتَ مَظَالً . لَكَ وَاحِدَةً وَلِمُوسَى وَاحِدَةً وَلِإِيلِيَّا وَإِحِدَةً. ٦ لَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ إِذْ كَانُوا مُرْتَعِبِينَ ٧٠ وَكَانَتْ سَحَالَةٌ تَظَلُّكُمْ . فَعَا مُ صَوْتُ مِنَ ٱلسَّعَالَةِ قَائِلًا هَٰنَا هُوَ ٱبْنِي ٱلْحُبِيبُ. لَهُ ٱسْعُو إِهِ لا فَيَظَرُولِ حَوْلَمُ بَغْتَهُ وَلَمْ يَرُولُ أَحَدًا غَيْرُ يَسُوعَ وَحُدَهُ مَعْهُمْ

ا وَفِيمَا اللهُ نَازِلُونَ مِنَ الْجُبَلِ أَوْصَاهُمْ أَنْ لَا يُحَدِّنُوا أَصَلَا مِنَ الْأَمْوَاتِ.
أَحَلَا بِمَا أَبْصَرُوا إِلَا مَنَى قَامَ البُنِ الْإِنْسَانِ مِنَ الْأَمْوَاتِ.
ا حَقِفُوا الْحَلِمَةَ لِآنْسُهِمْ يَتَسَاءَلُونَ مَا هُوَ الْقَيَامُرُ مِنَ الْأَمْوَاتِ. الْمَاذَا يَقُولُ الْكَتَبَةُ مِنَ الْأَمْوَلُ الْكَتَبَةُ مِنَ الْإِنَّ إِيلِيا يَنْبَغِي أَنْ بِأَنِي أَوِّلَا اللهَ الْمَاذَا يَقُولُ الْكَتَبَةُ إِنَّ إِيلِيا يَالِينَ المَاذَا يَقُولُ الْكَتَبَةُ إِنَّ إِيلِيا يَالِي الْمَا أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَرَدُّ كُلُّ نَنِي أَوِّلَا اللهُ مَا أَرَادُولَ كَمَا هُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ا وَلَمَّا جَا وَلِمَّا جَا إِلَى التَّلَامِيدِ رَأَ عَ جَمْعًا كَثِيرًا حَوْلُمُرُ وَكَنَّبَةً بُعَاوِرُ وَبَهُمْ وَ ا وَالْوَقْتُ كُلُّ الْجُمْعِ لَمَّا رَأَقُ فَعَيْرُ وَا وَلِلْوَقْتُ كُلُّ الْجُمْعِ لَمَّا رَأَقُ فَعَيْرُ وَا وَلِكُوقَتُ كُلُّ الْجُمْعِ لَمَّا رَأَقُ فَعَيْرُ وَلَا وَكَنَّهُ وَلَا الْكَتَبَةُ بِمَاذَا نَحَاوِرُ وَبَهُمْ وَوَلَا يَا مَعَلَمٌ فَدُ قَدْمَتُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَا

يَقْدُوُ وإِهِ ١٩ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ أَيُّهَا ٱلْجِيلُ غَيْرُ ٱلْمُؤْمِنِ إِلَى مَنَى أَكُونُ مَعَكُمْ . إِلَى مَنَى أَحْنَمِلُكُمْ . قَدِّمُوهُ إِلَيَّهُ ٢٠٠ فَقَدَّمُوهُ إِلَيْهِ . فَلَمَّا رَآهُ لِلْوَقْتِ صَرَعَهُ ٱلرُّوحُ فَوَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ يَتَمَرَّغُ وَيُرْبِدُ ١٦ فَسَأَلَ أَبَّاهُ كُمْ مِنَ ٱلرَّمَان مُنْذُ أَصَابَهُ هٰذَا فَقَالَ مُنْذُ صِبَاهُ ٢٣ وَكَثِيرًا مَا أَلْفَاهُ فِي ٱلنَّارِ وَفِي ٱلْهَاءِ لِيُهْلِكَهُ . لَكِنْ إِنْ كُنْتَ نَسْنَطيعُ شَيْعًا فَتَعَانَّنْ عَلَيْنَا وَأُعِنَّاه ٢٢ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ إِنَّ كُنْ نَسْمَعِلِيعُ أَنْ تُوْمِنَ. كُلُّ شَيْءُ مُسْتَطَاعٌ لِلْمُوْمِنِ ٢٤٠ فَلِلْوَقْتِ صَرَحَ أَبُو ٱلْوَلَدِ بِدُمُوع وَقَالَ أُومِن يَاسَيِّدُ فَأَعِنْ عَدَمَ إِيَانِي. ٥٠ فَلَمَّا رَأَى بَسُوعُ أَنَّ ٱلْجُمْعَ يَثْرَاكَضُونَ ٱنْتَهَرَّ ٱلرُّوحَ ٱلْغَيْسَ فَائِلًا لَهُ أَيُّهَا ٱلرُّوحُ ٱلْأَخْرَسُ ٱلْأُصَمُّ أَنَا آمُرُكَ. أَحْرُجْ مِنْهُ وَلا تَدْخُلْهُ أَيْضًا ، ٢٦ فَصَرَخَ وَصَرَعَهُ شَدِيلًا وَخَرَجَ. فَصَارَكَمَيْتِ حَنَّى قَالَ كَنيرُونَ إِنَّهُ مَاتَ. ٢٧ فَأَمْسَكُهُ يَسُوعُ بِيَدِهِ وَأُفَامَهُ فَقَامَ ١٨٠ وَلَهَا دَخَلَ بِيتْأَ سَأَلُهُ تَلَامِيلُهُ عَلَى ٱنْفِرَادِ لِمَاذاكُمْ نَقْدِرْ نَعْنُ أَنْ يُخْرِجَهُ.

٢٩ فَقَالَ لَهُرْ لِهٰنَا ٱلْجِيْسُ لَايُمْكِنُ أَنْ يَغِزُجَ بِشَيْءٌ إِلَّا بِٱلصَّلُوةِ وَٱلصَّوْمِ

٢٠ وَخَرَجُوا مِنْ هُنَاكَ وَآجُنَازُوا الْجَلِيلَ وَلَمْ بُرِدْ أَنْ يَعْلَمُ أَحُدُهُ اللّهِ الْجَلِيلَ وَلَمْ بُرِدْ أَنْ يَعْلَمُ أَحُدُهُ اللّهِ الْجَلِيلَ وَلَمْ بُرِدْ أَنْ الْعَلَمُ أَحُدُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ وَيَقْدُلُونَهُ . وَبَعْدَ أَنْ الْبُنَ الْإِنْسَانِ يُسَلّمُ إِلَى أَيْدِي ٱلنّاسِ فَيَقْتُلُونَهُ . وَبَعْدَ أَنْ يَقْمَلُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مُ فَلَمْ يَقْمُ مُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٦ وَجَاءَ إِلَى كَفْرَ نَاحُومَ . وَ إِذْ كَانَ فِي ٱلْبُئْتِ سَاً لَمْمُ بِهَاذَا كُنْمُ نَتَكَا اَلْمُونَ فَيِمَا بَيْنَكُمْ فِي ٱلطَّرِيقِ ، الطَّرِيقِ ، الطَّرْيقِ ، الطَّرْيقِ ، الطَّرْيقِ ، الطَّرْيقِ ، الطَّرْيقِ ، الطَّرْيقِ ، الطَّرْقُ عَشَرَ وَقَالَ لَهُمْ فِي مَنْ هُو أَخْدَ اللَّكُلِّ وَخَادِمًا إِلْاَلْهُ فِي وَسُطِهِمْ ، ثُمُ الْحُدَ اللَّكُلِّ وَخَادِمًا لِلْكُلِّ ، وَخَادِمًا لِلْكُلِّ ، وَالْمَا مِنْ الْوَلَادِ مِثْلَ هَذَا بِاللَّهِ مَا لَكُلِّ وَالْمَلَا فِي اللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ فِي وَسُطِهِمْ ، ثُمُ الْحَدَ اللَّكُلِّ وَخَادِمًا لَمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٨ فَأَجَالُهُ يُوحَنَّا فَأَثِلًا يَا مُعَلِّيرٌ رَأَيْنًا وَاحِلًا نَخْرِجُ شَيَاطِينَ بِأَسْمِكَ وَهُوَ لَيْسَ يَتْبَعْنَا . فَمَنْعَنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ الله يَتْبِعْنَا ٩٠ فَقَالَ يَسُوعُ لَا تَبْنَعُوهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ يَصْنَعُ فَقَّ إِلَّهِ عِن وَيَسْتَطِيعُ سَرِيمًا أَنْ يَفُولَ عَلَىٰ شَرًّا • • ٤ لِأَنَّ مَنْ لَيْسَ عَلَيْنَا فَهُوَ مَعَنَاهِ لِعَ لِأَنَّ مِنْ سَفَاكُمْ ۚ كَأْسَ مَا ۗ بِٱسْمِي لِأَنَّكُمُ الْمُسَبِحِ فَأَكْنَقُ أَفُولَ لَكُرُ ۚ إِنَّهُ لَا يُضِعُ أَجْرَهُ ۗ ٤٢ وَمَنْ أَعْثَرَ أَحَدَ ٱلصِّغَارِ ٱلْمُوْمِنِينَ بِي نُغَيْرُ لَهُ لَوْطُوِّقَ عُنْفُهُ بَجِّمِ رَخَى وَطُوحَ فِي ٱلْجُوْهِ ٤٢ وَ إِنْ أَعْثَرَتْكَ يَدُكَ فَأَقْطَمْ اللَّهُ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْخَيْوةَ أَقْطَعَ مِنْ انْ تَكُونَ لَكَ يَكَانِ وَنَمْضِيَ إِلَى جَهَنَّمَ إِلَى ٱلنَّارِ ٱلَّنِي لَا تُطْفَأٌ . ٤٤ حَيْثُ دُودُهُمْ لَا يَهُوتُ وَٱلنَّارُ لَا نُطْفَأُهُ ٤٤ وَإِنْ أُغْثَرَتْكَ رِجْلُكَ فَأَقْطَعْماً. خَيْرٌ لَكَ أَنْ نَدْخُلَ ٱلْحَيَاوَةَ أَعْرَجَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ رِجْلَان وَتُطْرُحُ فِي جَهَمَّ فِي ٱلنَّارِ ٱلَّتِي لَا تُطْفَأُ ١٦٤ حَيْثُ دُودُهُمْ لَا يَهُوتُ وَٱلنَّالُ لَا تُطْفَأُه ٧٤ وَإِنْ أَعْثَرَنْكَ عَيْنُكَ فَأَقَلَعْهَا . خَيْرٌ لَكَ أَنْ

تَدْخُلَ مَلَكُوتَ ٱللهِ أَعُورَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ عَبْنَانِ وَنُطْرَحَ فِي حَهَمْ لَا يَمُوثُ وَنُطْرَحَ فِي حَهَمْ لَا يَمُوثُ وَنُطْرَحَ فِي حَهَمْ لَا يَمُوثُ وَالْمَارُ لَا تُطْفَأُ وَلَا يَكُنْ كُلَّ وَاحِدٍ يُمَلِّحُ بِنَارٍ وَكُلُّ ذَهِيَةٍ وَالنَّارُ لِا تُطْفَأُ وَلَا تَعْلَيْ مَلِي وَلَكِنْ لَكُمْ فِي أَنْفُرِهُمْ مِلْ وَسَالِمُوا بَعْضُكُمْ وَبِعَادًا تُصْلِحُونَهُ لِيكُنْ لَكُمْ فِي أَنْفُرِهُمْ مِلْ وَسَالِمُوا بَعْضُكُمْ وَمِنْ أَنْفُرِهُمْ مِلْ وَسَالِمُوا بَعْضُكُمْ وَمَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُنْ لَكُمْ فِي أَنْفُرِهُمْ مِلْ وَسَالِمُوا بَعْضُكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُنْ لَكُمْ فِي أَنْفُرِهُمْ مِلْ وَسَالِمُوا بَعْضُكُمْ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللّ

## ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْعَاشُرُ

ا وَقَامَ مِنْ هَنَاكَ وَجَاءَ إِلَى تَخُومِ ٱلْبَهُودِيَّةِ مِنْ عَبْرِ ٱلْأُرْدُنِّ. فَٱحْنَهُمَ إِلَيْهِ جُمُوعُ أَيْضًا وَكَعَادَتِهِ كَانَ أَيْضًا يُعَلِّمُهُمْ

آفَتَقَدَّمَ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ وَسَأَ الُوهُ . هَلْ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ آمْراً نَّهُ الْفَرِّيسِيُّونَ وَسَأَ الُوهُ . هَلْ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ آمْراً نَهُ الْفَرَّ بِهَا ذَا أُوْصاَكُمْ مُوسَى • عَفَقا لُوا مُوسَى أَذِنَ أَنْ يَكْتَبَ كِتَابُ طَلَاقٍ مُوسَى • فَنَطَلِّقَ مُنْ مَنْ أَجْلِ فَسَاوَةً فَنُطَلِّقَ • هَ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ هُمْ . مِنْ أَجْلِ فَسَاوَةً فَنُطَلِّقَ • هَ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ هُمْ . مِنْ أَجْلِ فَسَاوَةً فَلُو بِكُمْ كَتَبَ لَكُمْ فَذِهِ ٱلْوَصِيَّةَ • آ وَلَكِنْ مِنْ بَدْ مِ أَجُلِيفَةً فَلُو بِكُمْ كَتَبَ لَكُمْ فَذِهِ ٱلْوَصِيَّةَ • آ وَلَكِنْ مِنْ بَدْ مِ أَجُلِيفَةً

١٠ وَقَدَّمُوا إِلَيْهِ أُوْلَادًا لِكِيْ يَلْمِسَهُمْ . وَأَمَّا ٱلتَّلَامِيدُ فَالْنَجَرُوا ٱلَّذِينَ فَدَّمُوهُمْ ١٤ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ ذَلِكَ أَغْنَاظَ وَقَالَ لَمُ وَحُمُ لَلِكَ أَغْنَاظَ وَقَالَ لَمُ وَحُمُ لَلْكَ أَغْنَاظَ وَقَالَ لَمُ وَحُمُ الْأَوْلَادَ يَأْتُونَ إِلَيَّ وَلَا تَمْنَعُوهُمْ لِأَنَّ لِمَثْلِ هُولًا لَكُمْ مَنْ لَا يَقْبَلُ لِمِثْلِ هُولًا لَكُمْ مَنْ لَا يَقْبَلُ لِمِثْلِ هُولًا لَكُمْ مَنْ لَا يَقْبَلُ مَلَكُوتَ ٱللهِ وَاللهِ فَلَنْ يَدْخُلَهُ ١٠ فَأَحْنَضَمَهُمْ وَوَضَعَ مَلَكُوتَ ٱللهِ فَلَنْ يَدْخُلَهُ ١٠ فَأَحْنَضَمَهُمْ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِمْ وَبَارَكُمُ مُ

١٧ وَفِيْمَا هُوَ خَارِجُ إِلَى ٱلطَّرِيقِ رَكَضَ وَاحِدٌ وَجَنَا لَهُ وَسَأَلَهُ أَيُّهَا ٱلْمُعَلِّرُ ٱلصَّائِحُ مَاذَا أَعْمَلُ لِأَرِثَ ٱلْحُيُوةَ

ٱلْأَبَدِيَّةَ مَهِ ا فَقَالَ لَهُ بَسُوعُ لِمَاذَا تَدْعُونِي ضَاكِّاً. لَيْسَ أَحَدُ صَالِحًا إِلَّا وَلِحِدْ وَهُوَ ٱللهُ ١٩٠ أَنْتَ تَعْرُفُ ٱلْوَصَايَا. لَا زَنْ . لَا نَقَتْلُ . لَا تَسْرِقْ . لَا تَشْهَدُ بِٱلرُّورِ . لَا نَسْلُبْ . أَعْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ. ٢٠ فَأَجَابَ وَفَالَ لَهُ يَا مُمَلِّرٌ هٰذِهِ كُلُّهَا حَفِظْتُهَا مَنْذُ حَلَاثَتِي الْمُفَظِّرَ إِلَيْهِ يَسُوعُ وَأَحْبَهُ وَنَالَ لَهُ يُعْوِزُكُ شَيْ مُ وَإِحِدْ إِذْهَبْ بِعْ كُلُّ مَا لَكَ وَأَعْطِ ٱلْفَقَرَاءَ فَيَكُونَ لَكَ كَنْزُ فِي ٱلسَّاءَ وَتَعَالَ ٱتَّبَعَنِي حَامِلًا ٱلصَّليبَ ٢٦٠ فَأَغْمَمَّ عَلَى ٱلْقَوْلِ وَمَضَى حَزِينًا لِأَنَّهُ كَانَ ذَا أُمُوال كَثِيرَة

٢٢ فَنَظَرَ يَسُوعُ حَوْلَهُ وَقَالَ لِتَلامِيذِهِ مَا أَعْسَرَ دُخُولَ ذَوِي ٱلْأُمْوَالِ إِلَى مَلَكُوتِ ٱللهِ ٤٠ فَتَعَيَّرَ ٱلنَّلَامِيذُ مِنْ كَلَامِهِ • فَأَجَابَ يَسُوعُ أَيْضًا وَقَالَ لَهُمْ يَا بَنَيَّ مَا أَعْسَرَ دُخُولَ ٱلْمُتَّكِلِينَ عَلَى ٱلْأَمْوَالِ إِلَى مَلَكُوتِ ٱللهِ . ٢٠ مُرُورُ جَمَلِ مِنْ تَقْبِ إِبْرَةِ أَيْسَرُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ غَيْنَ إِلَى مَلَكُوتِ ٱللهِ ٢٦ فَبَهِتُولَ إِلَى ٱلْغَايَةِ فَائِلِينَ بَعْضُهُمْ لَيَهُ فَي فَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْلُصَ ٢٠٠ فَنَظَرَ إِلَيْهُمْ يَسُوعُ وَمَالَ مَنْ فَنَظَرَ إِلَيْهُمْ يَسُوعُ وَقَالَ عِنْدَ ٱللهِ.

اللِّينَّ كُلِّ شَيْءٌ مُسْتَطَاعٌ عِنْدَ ٱللهِ

٢٨ قَا مُنَّا أَبُطْرُسُ يَقُولُ لَهُ هَا أَعَنْ قَدْ مَرَكُنَا كُلَّ شَيْءٌ وَقَالَ الْحَقْ أَقُولُ لَكُمْ فَيَ وَقَالَ الْحَقْ أَقُولُ لَكُمْ فَيَهُ وَقَالَ الْحَقْ أَوْلَ لَكُمْ لَيْسَ أَحَدُ مَرَكَ بَيْنَا أَوْ إَحْوَةً أَوْ أَخُواتِ أَوْ أَبَا أَوْ أَمَّا أَقِ لَيْسَ أَحَدُ مَرَكَ بَيْنَا أَوْ إَحْوَةً أَوْ أَخُواتِ أَوْ أَبَا أَوْ أَمَّا أَقِ لَيْسُ أَحَدُ مَرَاةً أَوْ مَقُولًا لِأَجْلِي وَلِإَجْلِ الْاَثْمَانِ بَيُونَا وَإِحْوَةً وَمَا أَوْ أَوْلَا اللَّهُ مَانِ بَيُونًا وَإِحْوَةً وَيَعْمُ لَا اللَّهُ مِلَ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَانِ بَيُونًا وَإِحْوَةً وَيَعْمُ لَكُونُ مَنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا وَإِحْوَةً وَلَا مَعَ الْحَلِقُ اللَّهُ مِنَا وَإِحْوَةً وَهُمُ وَلَا مَعَ الْمُعْمَ الْمَانِ وَفِي اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ كُثِيرُ وَنَ أَوْلُونَ وَفَى اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ كُثِيرُ وَنَ أَوْلُونَ الْمُؤْلِونَ الْحَلُونُ الْمُؤْلِونَ الْحَرِينَ وَالْآخِرُونَ أَوَّلُونَ الْوَلِينَ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُولِقُولُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ

٢٦ وَكَانُوا فِي ٱلطَّرِيقِ صَاعِدِينَ إِلَى أُورُسَلِمَ وَيَهَ مَدُ مُهُمُ مَسُوعُ. وَكَانُوا يَخَافُهُ وَنَ وَفِيهَا هُمُ يَتْبُعُونَ كَانُوا يَخَافُهُ وَنَ وَفِيهَا هُمُ يَتْبُعُونَ كَانُوا يَخَافُهُ وَنَ وَفِيهَا هُمُ يَتْبُعُونَ كَانُوا يَخَافُهُ فَيَ اللَّهِ فَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُواللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الل

رُوَسَاءُ ٱلْكُهَذَةِ وَٱلْكَتَبَةِ فَيَحْكُهُونَ عَلَيْهِ بِٱلْهَوْتُ وَيَسَلِّهُونَهُ إِلَى ٱلْأُمَ ٢٤ فَيَهُزَّأُونَ بِهِ وَيَجْلِدُونَهُ وَيَتْفِلُونَ عَلَيْهِ وَيَقْتُلُونَهُ وَفِي ٱلْبُوْمِ ٱلتَّالِثِ يَقُومُ

٢٥ وَنَقَدَّمَ إِلَيْهِ يَعْفُوبُ وَبُوحَنَّا أَنَّا زَيْدِي قَائِلَيْن يَا مُعَلِّرِ نُرِيدُ أَنْ تَعْمَلَ لَنَا كُلِّ مَا طَلَبْنَا وَهُ فَمَالَ لَمُمَا مَاذَا نُريدَانِ أَنْ أَفْعَلَ لَكُما. ٤٧ فَقَالًا لَهُ أَعْطَانَا أَنْ نَجْلِسَ وَاحِدْ عَرِ ثَ يَمِينِكَ وَأُلْآخَرُ عَنْ يَسَارِكَ فِي مَعْدِكَ، ٢٨ فَقَالَ لَهُمَا يَسُوعُ لَسْتُمَا تَعْلَمَانِ مَا تَطْلُباًنِ أَنْسَتَطِيعَان أَنْ تَشْرَبَا ٱلْكَأْسَ ٱلَّتِي أَشْرَبُهَا أَنَا وَأَنْ نَصْطَبِعَا بِٱلصِّبْغَةِ ٱلَّتِي أَصْطَبِغُ بِهَا أَنا. ٢٩ فَقَالًا لَهُ نَسْنَطِيعُ، فَقَالَ لَهُمَا يَسُوعُ أَمَّا ٱلْكُأْسُ ٱلَّتِي أَشْرَبُهَا أَنَا فَتَشْرَ بَالِهَا وَمَالصِّبْفَةِ ٱكَّنِي أَصْطَبِغُ بَهَا أَنَا تَصْطَبَغَانِ. ٤٠ وَأَمَّا ٱلْجُلُوسُ عَنْ بَوِينِ وَعَنْ يَسَارِي نَلَيْسَ لِي أَنْ أُعْطِيَهُ إِلَّا لِلَّذِينَ أعِدُّ لَهُمْ \* ٤٤ وَلَمَّا هَمِعَ ٱلْعَشَرَةُ ٱبْمَلًا مِا يَفْتَاظُونَ مِنْ أَجُل

يَعْقُوبَ وَيُوحَنَّا ١٤ فَدَعَاهُمْ يَسُوعُ وَقَالَ لَمْ أَنْمُ نَعْلَمُونَ اللّهُ اللهُ اللهُ

 تُرِيدُ أَنْ أَفَهُلَ بِكَ. فَغَالَ لَهُ أَلْأَعْمَى يَا سَيِّدِيْ أَنْ أَبْصِرَ. ٥٠ فَغَالَ لَهُ بَسُوعُ أَذْهَبْ. إِيَانُكَ قَدْ شَغَاكَ. فَلِلْوَقْتُ أَبْصَرَ وَتَبْعَ يَشُوعَ فِي ٱلطَّرِيق

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْحَادِي عَشَرَ

ا وَلَهَّا قَرُنُوا مِنْ أُورُشَلِهِمَ إِلَى بَيْتِ فَاحِي وَبَيْتِ عَنْيَا عِنْدَ جَهَلَ ٱلزَّيْتُونِ أَرْسَلَ ٱلنَّيْنِ مِنْ تَلَامِيذِهِ ٢ وَقَالَ لَمْهَا ٱذْهَبَا إِلَى ٱلْقُرْيَةِ ٱلَّتِي أَمَّامَكُهَا فَلِلْوَقْتِ وَأَنْتُهَا دَاخِلَان إِلَيْهَا تَجِدَان جَعْشًا مَرْبُوطًا لَمْ يَبْلِسْ عَلَيْهِ أَحَدُ مِنَ ٱلنَّاسِ. غَالًاهُ وَأَيْيَا بِهِ • ٢ وَ إِنْ قَالَ لَكُمَا أَحَدٌ لِمَاذَا تَفْعَلَانِ هٰذَا فَغُولًا ٱلرَّبُّ مُحْنَاجُ إِلَيْهِ فَلِلْوَقْتِ بُرْسِلُهُ إِلَى هُنَا مِ فَهَ مَضَيًّا وَوَجَلَا ٱلْمُجَنِّشَ مَرْبُوطاً عِنْدَ ٱلْبَابِ خَارِحًا عَلَى ٱلطَّريق عَمَلًاهُ . ٥ فَقَالَ لَمُهَا قَوْمُ مِنَ ٱلْقِيَامِ هُنَاكَ مَاذَا تَفْعَلَان نَعُلان ٱلْجُمْشَ ٦٠ فَقَالاَ هُرْ كَمَا أُوْضَى بَسُوعُ . فَتَرَّكُوهُ بَهَا . ٧ فَأَ تَيَا بِٱلْحَجْشِ إِلَى بَسُوعَ وَأَلْقَيَا عَلَيْهِ ثَيَابَهُمَا فَجَلَسَ عَلَيْهِ ٨ وَكَثِيرُونَ فَرَشُولِ ثِيَابَهُمْ فِي ٱلطَّرِينِ . وَآخَرُونَ

172

قَطَعُوا أَغْصُانًا مِنَ ٱلشَّجَرِ وَفَرَشُوهَا فِي ٱلطِّرِيقِ • قَالَّذِينَ نَقَطَعُوا أَغْصُانًا مِنَ ٱلشَّجَرِ وَفَرَشُوهَا فِي ٱلطِّرِيقِ • قَالَاِنَ أُوصَنَّا . فَهُمَارَكُ ٱلْآتِي بِاسْمِ ٱلرَّبِّ. • ل مُهَارَكَةُ مَهْلَكُهُ ٱبِينَا دَاوُدَ ٱلْاَيْنَ مُهَارَكَةُ مَهْلَكُهُ أَبِينَا دَاوُدَ ٱلْاَتِيةَ مُ الْسُمِ ٱلرَّبِّ أُوصَنَّا فِي ٱلْأَعَالِي

ا الْفَدَخُلَ يَسُوعُ أُورُشَلِيمَ وَٱلْهَيْكُلَ وَلَمَّا لَظَارَ حَوْلَهُ

إِلَى كُلِّ سَيْءَ إِذْ كَانَ ٱلْوَقْتُ فَدْ أَمْسَى خَرْجَ إِلَى بَيْتِ عَنْهَا مَعْ أَلَا ثَنَيْ عَشَرَ ، آل وَفِي ٱلْغَدِ لَمَا حَرْجُولَ مِنْ بَسْتِ

عَنْيَا جَاعَ هَ ١٢ فَنَظَرَ شَجَرَةَ تِينِ مِنْ بَعِيدٍ عَلَيْهَا وَرَقْ وَجَاءً لَعَلَّهُ يَجِدُ فِيهَا شَبْئًا فَلَمَّا جَاء إِلَيْهَا لَمْ يَجِدُ شَيْئًا إِلَا وَرَقًا.

لَعَلَمُهُ لِمُجِدًدُ فِيهَا شَبْنَا قُلْمًا جَاءٌ إِنِهَا لَمْ يَجِدُ شَيْنًا إِنْ وَرَفًا. لِاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَقْتَ ٱلنَّيْنِ. ٤ ا فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا

لَا يَأْكُلُ أَحَدُ مِنْكِ ثَمَرًا بَعْدُ إِلَى ٱلْأَبَدِ ، وَكَانِ تَلاَ مِيدُهُ يَسْمَعُونَ

٥ وَجَاءُ فَا إِلَى أُورُشَلِيمَ. وَلَمَّا دَخَلَ بِسُوعُ ٱلْهَيْكُلَ ٱبْتَكَأَ يُخْرِجُ ٱلْذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَقَلَّبَ مَوَائِدَ ٱلصَّيَارِفَةِ وَكَرَاسِقَ بَاعَةِ ٱلْمُعَمَامِ ١١. وَلَمْ ٠٦ وَفِي ٱلصَّبَاحِ إِذْ كَانُوا مُعِنَّارِينَ رَأَقُ ٱلتَّبِنَةَ فَدْ يَبِسَتْ مِنَ ٱلْأُصُولِ ١٦ فَتَذَكَّرَ بُطْرُسُ وَقَالَ لَهُ يَبَسَتْ مِنَ ٱلْأُصُولِ ١٦ فَتَذَكَّرَ بُطْرُسُ وَقَالَ لَهُ يَاسَيْدِ مِ ٱلْفُونُ الْمُنْ النَّبِيَةُ ٱلنِّي لَعَنْمُا فَدْ يَبِسَتْ ١٦٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ لِيكُنْ لَكُمْ إِيمَانِ مَا لَقُولُ اللَّهِ ٢٦٠ لِآلِي ٱلْحَقَ الْمُولُ اللَّهِ أَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

لَكُمْ أَبْضًا أَبُوكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّهٰ عَاتِ زَلَاتِكُمْ ١٦٠ وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُ وَا أَنْهُ لَا يَغْفِرْ أَ بُوكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْ التِّ أَيْضُا زَلَّ تِكُمْ ا ٢٧ وَجَامُوا أَيْضًا إِلَى أُورُشَلِيمَ. وَفِيمًا هُوَ يَمْشِي فِي ٱلْهَيْكُلِ أَفْبُلَ إِلَيْهِ رُوَّسَاءُ ٱلْكُهَنَّةِ وَٱلْكَتَبَةُ وَٱللَّهُۥُوخُ. ٢٨ وَقَالُوا لَهُ بِأَيِّ سُلْطَانِ تَفْعَلُ هٰذَا وَمَنْ أَعْطَاكَ هٰذَا ٱلسُّلْطَانَ حَنَّى تَفْعَلَ هَلَا ٢٩ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ ۗ وَّأَنَا أَيْضًا أَسَّأَ لَكُمْ كَلِّيمَةً وَإِحِلَةً . أُحِيبُونِي فَأَقُولَ لَكُمْ \* بأَيُّ سُلْطَانِ أَفْعَلُ هَٰكَاهِ ٢٠ مَعْمُودِيَّةً يُوحَنَّا مِنَ ٱلسَّمَاءُ كَانَتْ أَمْ مِنَ ٱلنَّاسِ . أَجِيبُونِي . ا ۚ فَقَكَّرُولِ فِي أَنْفُسِهُمْ فَائِلِينَ إِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءُ يَقُولُ فَلِمَاذَاكُمْ تُوْمِنُوا بِهِ. ٢٢ وَإِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلنَّاسِ. فَغَافُوا ٱلشَّعْبَ. لِأَنْ يُوحَنَّا كَانَ عِنْدَ ٱلْجَمِيمِ أَنَّهُ بِٱلْمُعَمِيعَةِ سَيْمٍ. ٢٢ فَأَحَالُوا وَقَالُوا لِيَسُوعَ لَا نَعْلَمُ . فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُرْ وَلَا أَنَا أَقُولُ لَكُمْ بِأَيِّ سُلْطَانِ أَفْعَلُ هٰذَا

اَ لُأَصْحَاجُهُ ٱلنَّانِي عَشَرَ

ا وَأَبْنَدَأَ يَقُولُ لَهُ ۚ بِأَمْثَالِ إِنْسَانُ غَرَسَ كَرْمًا وَأَحَاطَأُ بسِيَاجٍ وَحَفَرَ حَوْضَ مَعْصَرَةً وَبَنِّي بُرْجًا وَسَلَّمُهُ إِلَى كَرَّامِينَ وَسَافَرَهَ ٢ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى ٱلْكَرَّامِينَ فِي ٱلْوَقْت عَبْنَا لِبِأَخْذَ مِنَ ٱلْكَرَّمِ وَنَ تَهَرَ ٱلْكُرْمِ وَ وَفَأَخَذُونُ وَجَلَدُوهُ وَأَرْسَلُوهُ فَارِغَا لَهُ مُ أَرْسَلَ إِلَيْهُ أَيْضًا عَبْدً آخَرَ. فَرَجُمُوهُ وَشَجْوهُ وَأَرْسَلُوهُ مَهَانًا . هُمُ أَرْسَلُ أَيْثَ آخَرَ.فَقَتَلُوهُ أَمْ الْخَرِينَ كَتِيرِ مَنَ فَعِلَدُولِ مِنْهُمْ بَعْضَا وَقَتَلُو بَعْضًا ٥٠ فَإِذْ كَانَ لَهُ أَيْضًا أَبْنُ وَاحِدْ حَبِيبٌ إِلَيْهُ أَرْسَلَهُ أَيْضًا إِلَهُمْ أُخِيرًا قَائِلًا إِنَّهُمْ عَالُونَ ٱبْنِي. ٧ وَلَكِنَّ أُولِكَ ٱلْكُرَّامِينَ قَالُولِ فِيمَا بَيْنَهُمْ هَٰنَا هُوَ ٱلْوَارِثُ. هَلُهُ وَ اَتْعَلْلُ فَيَكُونَ لَنَا ٱلْمِيرَاتُ ٥٠ فَأَخَذُوهُ وَقَتَلُوهُ وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ ٱلْكَرْمِ ١٠ فَمَاذَا يَفْعَلُ صَاحِبُ ٱلْكُرْمِ . يَأْتِي وَيُلِكُ ٱلْمُرَّامِينَ وَيُعْطِي ٱلْكَرْمَ إِلَى آخَرِينَ . ﴿ أَمَّا فَمَالَمُ هٰذَ ٱلْمَكْتُوبَ . ٱلْجَبُرُ ٱلَّذِي رَفَضَهُ ٱلْبُنَـ الْوُونَ هُوَ قَدْ صَامَ

رُأْسَ ٱلرَّالُوبَيَّةِ. ١١ مِنْ فَيَلِ ٱلرَّبُّ كَانَ هٰذَا وَهُوَ تَجِيبٌ فِي أَعْيِنْنَا ١٦٠ فَطَلِّبُولِ أَنْ يُمْسِكُوهُ وَلَكِيَّهُمْ خَافُوا مِنَ ٱلْجُمَعْ. لِّأَنَّهُمْ عَرَفُوا أَنَّهُ قَالَ ٱلْمُثَلَ عَلَيْهِمْ. فَنَرَّكُوهُ وَمَضَوْا ١٢ ثُمَّ أَرْسَلُولِ إِلَيْهِ قَوْمًا مِنَ ٱلْفَرِّ بِسِيَّانَ وَٱلْهِيرُ وِدُسِيَّانَ لِكِيْ يَصْطَادُوهُ بِكِلْمَةِ ١٤٠ فَلَمَّا جَاء وَلِ قَالُوا لَهُ يَامَعَلَّمْ نَعْلَمُ أَنَّكَ صَادِقٌ وَلَا نَبَالِي نَاحَدِ لَّأَنْكَ لَا نَنْفَارُ إِلَى وُجُوهِ ٱلنَّاسِ مَلْ بِٱلْمُعَنَّ تُعَلَّمُ طَرِيقَ ٱللهِ . ٱلْجُورُ أَنْ نُعْظَى جِزْيَةُ لِقَبْصَرَ أَمْ لَا. نُعْظِي أَمْ لَا نُعْظِي مِا أَعْلَمِ رَيَاءَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ لِمَاذَا تُعِرُّ بُونِنِي إِيتُولِي بِدِينَارِ لِأَنْظُرَهُ. ١٦ فَأَنَوْا بِهِ . فَقَالَ لَهُمْ لِمَنْ هَٰذِهِ ٱلصُّورَةُ وَٱلْكِنَانَةُ. فَقَا لُوا لَهُ لِقَيْصَرَه ١٧ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ هَمُرْ أَعْطُوا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا لِلَّهِ لِلَّهِ . فَنَعَجَّبُوا مِنْهُ

١٨ وَجَاءَ إِلَيْهِ فَوْمُ مِنَ ٱلصَّدُوقِيَّبِنَ ٱلَّذِينَ يَفُولُونَ لَيْسَ قَيِامَةُ وَسَأَ لُوهُ فَائِلِينَ ١١ يا مُعَلِّرُ كَتَبَ لَنَا مُوسَى إِنْ مَاتَ لِأَحَدِ أَخْ وَمَرَكَ أَمْراً ةَ وَلَمْ نُخَلِّفْ أَوْلادًا أَنْ يَاْخُذَ

أَخُوهُ أَمْراً تَهُ وَيُقِيمَ نَسْلًا لِأَخِيهِ ٢٠ مَكَانَ شَبْعَةُ إِخْوَةٍ . أَخَذَ ٱلْأَوَّلُ ٱمْرَأَةً وَمَاتَ وَلَمْ يَتْرُكُ نَسْلًا. ٢١ فَأَخَذَهَا ٱلنَّالِي وَمَاتَ وَلَمْ يَثْرُكُ هُوَ أَيْضًا نَسْلًا. وَهَكَلَا ٱلنَّالِكُ. ٢٢ فَأَخَذَهَا ٱلسَّبْعَةُ وَلَمْ يَتْرُكُوا نَسْلاً. وَآخِرَ ٱلْكُلُّ مَانَتِ ٱلْمَوْلُةُ أَيْضًا هُ ٢٢ فَفِي ٱلْقِيَامَةِ مِتَى قَارُولِ لِمَنْ مِنْهُمْ تَكُونُ زَوْجَةً . لَإِنْهَا كَانَتْ زَوْجَةُ لِلسَّبْعَةِ . ٢٤ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ أَكُيْسَ لِهِٰنَا تَضِلُونَ إِذْ لَا نَعْرُ فُونَ ٱلْكُتُبَ وَلَا قُوَّةَ ٱللهِ. ٥٦ لِأَنَّهُمْ مَتَى قَامُوا مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ لَا يُرَوَّجُونَ وَلَا يُزَوَّجُونَ مَلْ يَكُونُونَ كَمَلَائِكَةٍ فِي ٱلسَّمُوَاتِ. ٢٦ وَأَمَا مِنْ جِهَةِ ٱلْأَمْوَاتِ إِنَّهُمْ يَهُومُونَ أَ فَهَا قَرَأْتُمْ فِي كِتَابِ مُوسَى فِي أَمْرِ ٱلْعُلَيْعَةِ كَيْفَ كَلَّمْهُ ٱللهُ قَائِلًا أَنَا إِلَهُ إِبْرَهِيمَ وَ إِلَّهُ إِسْحُقَ وَ إِلَّهُ يَعْقُوبَ وَ٢٠ كَيْسَ هُوَ إِلَّهَ أَمْوَاتِ مَلْ إِلَّهُ أَحْيَاءً فَأَنْتُمْ إِذَا تَضِلُّونَ كَنِيرًا

٢٨ فَجَاءَ وَإِحِدُ مِنَ ٱلْكَتَبَةِ وَسَمِعَهُمْ يَعَاوَرُونَ فَلَمَّا رَأَى أَنْهُ أَجَابَهُمْ حَسَنًا سَأَلَهُ أَيَّهُ وَصِيَّةٍ فِيَ أَوْلُ ٱلْكُلِّ.

٢٩ فَأَجَابَهُ يَسُوعُ إِنَّ أَوَّلَكُلِّ ٱلْوَصَايَا هِيَ ٱسْمَعْ يَا إِسْرَائِيلُ. ٱلرَّبُ إِلَهُنَا رَبُّ وَلِحِدُ. ١٠ وَتُحِبُ ٱلرَّبَّ الرَّبَ الهَكَ مِنْ كُلُّ قَلْبِكَ وَمِنْ كُلُّ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلُّ فَكُرِكَ اللَّهِ فَكُرِكَ اللَّهِ فَكُرِكَ وَمِنْ كُلُّ قُدْرَتِكَ. هٰذِهِ فِيَ ٱلْوَصِيَّةُ ٱلْأُولَى . ١١ وَثَالِيَّةُ مِثْلُهَا هِيَ نُحُوِبُ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ. لَيْسَ وَدِيبَّةُ أُخْرَى أَعْظَمَ مِنْ هَاتَيْنِ. ٢٣ فَقَالَ لَهُ ٱلْكَاتِبُ جَيْدًا يَا مُعَلِّمُهُ. بِٱلْحَقَّ قُلْتَ لِأَنَّهُ ٱللهُ وَاحِدٌ وَلِيسَ آخَرُ سِوَاهُ. ٢٠ وَعُمْبَتُهُ مِنْ كُلَّ ٱلْقَلْبِ وَمِنْ كُلِّ ٱلْفَهْمِ وَمِنْ كُلِّ ٱلنَّفْسِ وَمِنْ كُلِّ ٱلْقُدْرَةِ وَعَمَّةُ ٱلْقَرِيبِكَاٱلنَّفْسِ هِيَ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعٍ ٱلْمُحْرَفَاتِ وَٱلذَّبَائِحِ ١٤٠ فَلَمَّا رَآهَ بَسُوعُ إِنَّهُ أَجَابَ بِعَقَلِ قَالَ لَهُ لَسْتَ بَعِينًا عَنْ مَلَكُونِ ٱللهِ ، وَلَمْ يُجْسُرُ أَحَدُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَنْ يَسْأَ لَهُ ..

٥٦ أُمُّ أَجَابَ بَسُوعُ وَقَالَ وَهُوَ بُعَلِّرُ فِي ٱلْهَيْكُلِ كَيْفَ يَقُولُ ٱلْكَتَبَةُ إِنَّ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنُ دَاوُدَ ٢٠ لِكِّنْ دَاوُدَ نَعْسَهُ قَالَ بِٱلرُّوحِ ٱلْقَدُسِ قَالَ ٱلرَّبُ لِرَبِيِّ ٱحْلِسْ عَنْ يَعْنِي حَتَّى

أَضَعَ أَعْدَاء كَ مَوْطِنًا لِقَدَمَيْكَ ٢٧٠ فَدَاوُدُ نَفْسُهُ يَدْعُوهُ رَبًّا. فَمِنْ أَيْنَ هُوَ أَبْلُهُ • وَكَانَ ٱلْجُهُعُ ٱلْكَثِيرُ يَسْمَعُهُ بِسُرُورِ ٢٨ وَقَالَ لَهُر ْ فِي نَعْلِيهِ غَكَرٌ زُولِ مِنَ ٱلْكَنَبَةِ ٱلَّذِينَ يَرْغَبُونَ ٱلْمَنْيَ بِٱلطَّيَالِسَةِ وَٱلْغَيَّاتِ فِي ٱلْأَسْوَاق. ٢٩ وَٱلْمُعَالِسَ ٱلْأُولَى فِي ٱلْمُعَامِعِ وَٱلْمُتَّكَاتِ ٱلْأُولَى فِي ٱلْوَلَاعِيمِ . ٤ ٱلَّذِينَ بَأْكُلُونَ بَيُوتَ ٱلْأَرَامِلِ وَلِعِلَّةٍ يُطِيلُونَ ٱلصَّلَوَ إِتِ . هُو لَا عَ يَأْخُذُونَ دَينُونَةُ أَعْظُمَ ا ٤ وَجَلَسَ يِسُوعُ تِجَاهَ ٱلْخِزَانَةِ وَنَظَرَ كَيْفَ يُلْقِي ٱلْجَمْعُ نُحَاسًا فِي ٱلْخِزَانَةِ . وَكَانَ أَغْنِيَا ۚ كَثِيرُ وِنَ يُلْفُونَ كَثِيرًا . ٤٢ فَجَاءَتْ أَرْمَلَةٌ فَقِيرَةٌ فَأَلْفَتْ فَلْسَيْنِ قِيمَةً إِنَّهَا رُبْعُ. ٤٤ فَدَعَا تَكَامِيذَهُ وَقَالَ لَهُمُ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِلَّ هَٰذِهِ ٱلْأَرْمِلَةَ ٱلْفَقِيرَةَ قَدْ أَلْقَتْ أَكْتُ مِنْ جَمِيعٍ ٱلَّذِينَ أَلْفَوْا فِي ٱلْحِزَانَةِ. ٤٤ لِأَنَّ ٱلْجَبِيعَ مِنْ فَصْلَتِهِمْ ٱلْقَوَّا. وَأَمَّا هٰذهِ فَهِنْ إِعْوَارِهَا ٱلْقَتَ كُلُّ مَا عِنْدَهَا كُلُّ مَعِيشَتِهَا

## إِغْيِيلُ مَرْقُسَ ١٢ ۗ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّالِثُ عَشَرَ

ا وَفِيهَا هُوَ خَارِجٌ مِنَ ٱلْهَيْكُلِ قَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ الله عَلَيْهِ مَا مُعَلِيْهُ ٱنْظُرْ مَا هَٰذِهِ ٱلْجَعَارَةُ وَهَٰذِهِ ٱلْأَبْنِيَةُ • مَ فَأَجَابَ بَسُوعُ وَقَالَ لَهُ أَتَنْظُرُ هٰذِهِ ٱلْأَبْنِيَةَ ٱلْعَظِيمَةَ. لَا يُنْرَكُ خَغِرٌ عَلَى حَجَرِ لَا يُنْقَضُ • ؟ وَفِيمًا هُوَ جالِسٌ عَلَى جَبِلِ ٱلزَّيْتُونِ نِجَاءَ ٱلْهَيْكُلِ سَأَلَهُ بُطْرُسُ وَيَعَقُوبُ وَيُوحَنَّا وَأَنْدَرَاوُسُ عَلَى أَنْفِرَادِ ٤ قُلْ لَمَا مَنَّى يَكُونُ هَٰذَا وَمَا هِيَ ٱلْعَلَامَةُ عِنْدَمَا يَتِمُ جَمِيعُ هَٰذَا . ٥ فَأَجَابُهُمْ يَسُوعُ وَأَيْهَا لَا يَهُولُ ٱنْظُرُوا لَا يُضِلُّكُمُ أَحَدٌ ٢٠ فَإِنَّ كَثِيرِينَ سَيًّا تُونَ بِٱسْمِي قَائِلِينَ إِنِّي أَنَا هُوَ. وَيُضِلُّونَ كَثِيرِينَ • ٧ فَإِذَا سَمِعْتُمْ لِحُرُوبِ وَبِأَحْبَارِ حُرُوبِ فَلَا تَزْنَاعُولِ. لَّا يُّهَا لَا أَدَّ أَنْ تَكُونَ . وَلَكِنْ لَيْسَ ٱلْمُنْتَى بَعْدُ . ٨ لَّأَنَّهُ نَهُومُ أُمَّةُ عَلَى أُمَّةٍ وَمَمْلَكَةٌ عَلَى مَمْلَكَةٍ وَنَكُونُ رِلَازِلُ فِي أَمَاكِنَ وَنَكُونُ عَجَاعَاتٌ وَأُمْ طِرَابَاتُ . هٰذهِ مُبْتَلَأُ أَلْأُوْجَاعِ . ٩ فَٱنْظُرُوا إِلَى نُفُوسِكُمْ . لَاَنَّهُ سَيْسَلِّهُونَكُمْ

إِلَى هَجَالِسَ وَتُعْلَدُونَ فِي عَجَامِعَ وَتُوقَفُونَ أَمَامَ وُلَاةٍ وَمُلُوكٍ مِنْ أَجْلِي شَهَادَةً لَهُرْ ١٠٠ وَيَسْبِغِي أَنْ يُكْرَزَ أَوَّلًا بِٱلْإِنْجِيلِ فِي جَمِيعِ ٱلْأَمْمَ ١١٠ فَمَنَّى سَافُوكُمْ إِيسَلِّمُوكُمْ فَلَا لَعْتَنُوا مِنْ قَبْلُ بِمَا نَتَكَلَّمُونَ وَلاَ تَهَنَّوا لَلْ مَهْمَا أَعْدَابِتُمْ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ فَبِذَٰ لِكَ تَكَلَّمُوا لِأَنْ لَسْتُمْ أَنْتُمُ ٱلْمُتَكَلِّينِينَ بَلِ ٱلرُّوحُ ٱلْقُلُسُ • ١٢ وَسَيْسُلُم ۗ ٱلْأَخْرِ أَخَاهُ إِلَى ٱلْمُؤْتِ وَٱلْأَبُ وَلَدَهُ. وَيَقُومُ ٱلْأَوْلَادُ عَلَىٰ وَالدِيهِمْ وَيَقْتُلُونَهُمْ. ١٢ وَتَكُونُونَ مُبْغَضِينَ مِنَ ٱلْجَيِيمِ مِنْ أَجْلِ أَسْمِي. وَلَكِنَّ ٱلَّذِي يَصْبِرُ إِلَى ٱلْهُنْتَهِي فَهِلَا يَخْلُصُ وَ ١٤ فَمَتَى نَظَرْتُمْ رجْسَةَ ٱلْخُرَابِ ٱلَّتِي قَالَ عَنهْا دَانِيآلُ ٱللِّيْ قَائْمَةَ حَيْثُ لَاَيْهُ فِي الْمِهُمُ الْقَارِيُ فَعِينَتَلِدِ لِمَرْبِ ٱلْذِينَ فِي ٱلْمُهُودِيَّةِ إِلَى ٱلْجِبَالِ. ١٥ وَٱلَّذِي عَلَى ٱلسَّحْمِ فَلَا يَرْزِلْ إِلَى ٱلْبَيْتِ وَلَا يَدْخُلْ لِيَأْخُذَ مِنْ أَبِيْهِ شَيْعًا. ١٦ وَٱلَّذِي فِي ٱلْحُقْل فَكُلَّ يَرْحِعُ ۚ إِلَى ٱلْوَرَاءُ لِيَأْخُذَ ثَوْيَهُ. ١٧ وَوَيْلُ ۗ لِلْحَبَّالَى عَٱلْمُرْضِعَات في تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ ١٨٠ وَصَلُّو إِلَكِيْ لَا بَكُونَ

تَعَلَّمُولِ ٱلْمُثَلَ. مَتَى صَارَ غُصْنُهَا رَخْصًا وَأَخْرَجَتُ أَوْرَاقًا لَعْلَهُ وِنَ أَنَّ ٱلصَّيْفَ قَرِيبٌ . ٢٩ هَٰكَذَا أَنْتُمْ أَيْضًا مَنَى رَأَيْتُمْ هٰذِهِ ٱلْأَشْيَاءِ صَائِرَةً مَآعُلَمُهِا أَنَّهُ قَرِيبٌ عَلَى ٱلْأَبْوَابِ. ١ مَالْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ لَا يَمْضِي هٰذَا ٱلْجِيلُ حَتَّى يَكُونَ هٰذَا كُلُّهُ ١٠ اَلسَّهَا ٩ وَٱلْأَرْضُ نَزُولَانِ وَلَٰكِنَّ كَلَامِي لَا بَرُولُ . ٢٢ وَأَمَّا ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ وَتِلْكَ ٱلسَّاعَةُ فَلَا يَعْلَمُ جهَا أَحَدُ وَلَا ٱلْهَلَائِكَةُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلسَّهَاءُ وَلَا ٱلَّابْنِ إِلَّا ٱلْآبَ ٢٠٠ أَنْظُرُول إِلَيْهَرُول وَصَلُّول لِأَنَّكُم لَا تَعْلَمُونَ مَتَى يَكُورِ ﴿ ٱلْوَقْتُ مِهِ ٢٤ كَأَنَّهَا إِنْسَانُ مُسَافِرٌ تَرَكَ بَيْتُهُ وَأَعْطَى عَبِيدَهُ ٱلسُّلْطَانَ وَلِكُلُّ وَاحِدٍ عَمَلَهُ وَأَوْصَى ٱلْبِوَّابَ أَنْ يَسْهَرَ. ٢٥ إِسْهُرُولِ إِذًا. لِأَنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَثَى يَّأْتِي رَبُّ ٱلْبَيْتِ أَ مَسَاءً أَمْ نِصْفَ ٱللَّيْلِ أَمْ صِبَاحَ ٱلدِّيكِ أُمْ صَبَاحًا. ٢٦ لِيَلا يَانِيَ بَغْنَهُ فَيَجِدَكُمْ نِيَامًا . ٢٧ وَمَا أَقُولُهُ لَكُمْ أُقُولُهُ لِلْجَيْبِعِ أَسْهَرُولَ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّالِعِ عَشَرَ

ا وَكَانَ ٱلْفُصْحُ وَأَ يَّامُ ٱلْفَطِيرِ بَعْدَ يَوْمَيْنِ. وَكَانَ رُوْسَاهُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَنَّبَةُ يَطْلُبُونَ كَيْفَ يُمْسِكُونَهُ بِبَكْمٍ وَيَقْتُلُونَ كَيْفَ يُمْسِكُونَهُ بِبَكْمٍ وَيَقْتُلُونَ مَّغْبُ وَيَقْتُلُونَ مَّغْبُ فَيَ ٱلْعِيدِ لِيَلِّا يَكُونَ شَغْبُ فَي ٱلْعِيدِ لِيَلِّا يَكُونَ شَغْبُ فَي ٱلنَّهَا فَي الْعَيْدِ لِيَلِّا يَكُونَ شَغْبُ فَي ٱلنَّهَا فَي اللَّهِ مَا اللَّهُ عَبْ

عَنَّا فِي بَيْتَ عَنْيَا فِي بَيْتَ عَنْيَا فِي بَيْتَ سَمْعَانَ الْأَبْرَصَ وَهُو مُتَكِئْ جَاءَتِ آمْراً قُو مَعَمَّا فَارُورَةٌ وَسَكَبَنَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَالِصِ كَثِيرِ الشَّهْنِ فَكَسَرَتِ الْهَارُورَةَ وَسَكَبَنَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَالِصِ كَثِيرِ الثَّهْنِ فَيَا نَظْيَنَ فِي أَنْفُسِمْ فَقَالُوا لِمَادَا كَانَ تَلْفُ عَوَانَ قَوْمٌ مُ مُغْنَاظِينَ فِي أَنْفُسِمْ فَقَالُوا لِمَادَا كَانَ تَلْفُ عَوَانَ قَوْمٌ مُ مُغْنَاظِينَ فِي أَنْفُسِمَ فَقَالُوا لِمَادَا كَانَ تَلْفُ عَوَلَانَ قَوْمٌ مُ مُغَلَّا مَا كَانَ تَلْفُ اللَّهُ مَا مَنْ مُعْمَلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنَا نَلَسْتُ مَعْمُرُ فَى كُلِّ حِينِ وَمَقَى أَرَدُمْ فَاكُلُ حِينِ وَمَقَى أَرَدُمْ فَاكُو لِينَ عَمَلًا حَينَ مَعْمُرُ فَى كُلِّ حِينِ وَمَقَى أَرَدُمْ فَاكُلُ حِينِ وَمَقَى أَرَدُمْ فَا اللَّهُ عَلَا عَنْدَهُ مَا عَنْدَهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنَا نَلَسْتُ مَعْمُرُ فَى كُلِّ حِينِ وَمَقَى أَرَدُمْ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَنَا نَلَسْتُ مَعْمُرُ فَى كُلِّ حِينٍ وَمَقَى أَرَدُمْ فَالَ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنَا نَلَسْتُ مَعْمُرُ فَى كُلِّ حِينٍ وَمَعَى الْمُعَلِي اللَّهِ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِولُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَا أَنَا نَلَسْتُ مَعْمُرُ فَى كُلِّ حِينٍ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ مُعْمَلُولُ مِنْ مُعْمَلُولُ مِنْ مَا عَنْدَهَا . وَدُ سَبَقَادِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ الْمُعَلِّى اللْمُعَلِّى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُولُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُو

جَسَدِي لِلتَّكْفِينِ الْمَالَم الْمُوَّ أَقُولُ لَكُمْ حَيْثُما لِيكُرَزُ بِهِلَا اللهُ وَاللهُ الْمُكُرِدُ بِهِلَا اللهُ ال

١٦ وَفِي ٱلْمُومِ ٱلْآولِ مِنَ ٱلْفَطِيرِ حِينَ كَانُوا يَذَبِحُونَ الْفَصِحْ فَالَ لَهُ مَلَا مِيدُهُ أَبْنَ مُو يِدُ أَنْ نَهُ فَهِ وَقَالَ لَهُمَا ٱذْهَبَا الْفَصْحَ مَا فَأَرْسَلَ ٱنْنَيْنِ مِنْ مَلَامِيدِهِ وَقَالَ لَهُمَا ٱذْهَبَا إِلَى ٱلْمُعَلِيدِهِ وَقَالَ لَهُمَا ٱذْهَبَا إِلَى ٱلْمُعَلِيدِهِ وَقَالَ لَهُمَا ٱذْهَبَا إِلَى ٱلْمُعَلِيدِهِ وَقَالَ لَهُمَا الْهُمَا أَذُهُمَا إِنْسَانُ حَادِلٌ جَرَّةَ مَا عَ الْبَعَلَمُ مَنْ وَلَا لِرَبِّ ٱلْبَيْثِ إِنَّ ٱلْمُعَلِّمِ يَقُولُ الْمَعْمَ مَعَ مَلَامِيدِي وَاللَّهُ مَنْ وَلَا لِرَبِّ ٱلْبَيْثِ إِنَّ ٱلْمُعَلِمِ مَعْمَ الْمُعَلِمِ مَعْمَ الْمُعَلِمِ مَنْ الْمُعَلِمِ مَعْمَ الْمَعْمَ مَعَ مَلَا لَمَعَلَمُ مَا اللّهُ وَلَى اللّهُ مَنْ وَشَعْمَ مَعَ مَلَامِيدِي وَ الْمَهُ وَلَهُ مَنْ وَلَا لَمُعَلِمُ مَعْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

١٧ وَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءُ جَاهَ مَعَ ۚ ٱلَّانَّنِي عَشَرَه ١٨ وَفِيمَا هُمْ مُتَّكَّةُونَ يَأْكُلُونَ قَالَ يَسُوعُ ٱلْكُتَّ أَفُولُ لَّكُمْ إِنَّ وَاحِدًا مِنْكُمْ ' بُسَلِّمِنِي . أَلْآكِلُ مَعِي اللَّهُ الْأَلْلَ يَحْزُنُونَ وَيَعُولُونَ لَهُ وَإِحِنَا فَوَإِحِنَا هَلْ أَنَا. وَآخَرُ هَلْ أَنَام ٢٠ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ . هُوَ وَإِحِدٌ مِنْ ٱلْإِثْنَى عَشَرَ ٱلَّذِي يَعْمِسُ مَعِي فِي الصَّحَاءِ إِنَّ أَنْ ٱلْإِنْسَانِ مَاضَ كَمَا هُوَ مَكْنُوبٌ عَنْهُ. وَلَكِنْ وَيِلْ لِلْـٰلِكَ ٱلرَّجُلِ ٱلَّذِي بِهِ يُسَلِّمُ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ كَانَ خَيْرًا لِذَلِكَ ٱلرَّحُلِ لَوْ لَمْ يُولَدْ ٢٢ وَفِيماً هُمْ يَأْكُلُونَ أَخَذَ يَسُوعُ خُبْرًا وَلَاكَ وَكَسَرَ وَأَعْطَاهُمْ وَقَالَ خُذُولِ كُلُوا هٰنَا هُوَ جَسَدِي ٢٠ أَثُمَّ أَخَذَ ٱلْكُأْسَ وَشَكَرَ وَأَعْطَاهُمْ فَشَرِيُوا مِنْهَ كُلُهُمْ ٢٠٠ وَقَالَ لَمُرْ هٰذَا هُوَ دَمِي ٱلَّذِي لِلْعَهْدِ ٱلْجَدِيدِ ٱلَّذِي يُسْفَكُ مِنْ أَجْلِ كَثِيرِينَ ٥٠ اَلْمُعَنَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي لَا أَشْرَبُ بَعْدُ مِنْ نِتَاجِ ٱلْكُرْمَةِ إِلَى ذُلِكَ ٱلْنُوَمِ حِينَمَا أَشْرَبُهُ جَدِيدًا فِي مَلَكُوتِ ٱللهِ ٢٦ ثُمُّ سَبَّوُلُ وَخَرَجُولَ إِلَى جَبَلِ ٱلرَّيْنُون

٢٧ وَقَالَ لَهُمْ بَسُوعُ إِنْ كُلْكُمْ نَسَكُونَ فِيَ فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ. لَا نَهُ مَكْنُوبُ أَنِّي أَضْرِبُ ٱلرَّاعِي فَتَنَبَدَّدُ ٱلْخُرَافُ. ٢٨ وَلَكِنْ بَعْدَ قِيامِي أَسْبَقِكُمْ إِلَى ٱلْجَلِيلِ. ٢٩ فَقَالَ لَهُ بِطُرْسُ وَإِنْ شَكَّ ٱلْجَمِيعُ فَأَنَا لَا أَشْكُ. ٢٠ فَقَالَ لَهُ بِطُرْسُ وَإِنْ شَكَّ ٱلْجَمِيعُ فَأَنَا لَا أَشْكُ. ٢٠ فَقَالَ لَهُ بَصِحُ ٱلْخُونَ أَوْلُ لَكَ إِنَّكَ ٱلْبُومَ فِي هٰذِهِ ٱللَّيْلَةِ قَبْلَ أَنْ يَكُونِ مَلَاثَ مَرَّاتِ ١٠ فَقَالَ لَهُ بَصِحَ الدِّيكَ مَرَّتِينِ تُنْكِرُنِي اللَّهُ مَرَّاتِ ١٠ فَقَالَ لَهُ بَصِحَ الدِّيكَ مَرَّتِينِ تُنْكُرُنِي اللَّهُ مَرَّاتِ مَرَّاتِ ١٠ فَقَالَ وَهُمَا الْخُبَرِيمِ فَلْ أَنْكُرُنِي اللَّهُ الْمُوتَ مَعَلَى لاَ أَنْكُرُكِ. وَهُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَهُمْ اللَّهُ الْمُعْمَالَةُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّه

٢٦ وَجَالُولَ إِلَى ضَيْعَةِ أَسْهُما جَنْسَيْهَ إِنِي فَقَالَ لِتَلَامِيدِهِ آَجُلِسُولُ هُهُ الْمُوْسَ وَيَعَقُوبَ آجُلِسُولُ هُهُ الْمُوْسَ وَيَعَقُوبَ وَيُوكِمَّ أَخَذَ مَعَهُ الطُرْسَ وَيَعَقُوبَ وَيُوكِمَّ أَخَذَ مَعَهُ الطُرْسَ وَيَعْقُوبَ وَيُوكِمَنَا فَلَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنُولُ

٤٤ وَلِلْوَقْتِ فِيمَا هُوَ يَنْكَلَّمُ أَقْبَلَ يَهُوذَا وَاحِدْ مِنْ عَبْدِ الْاِثْنَيْ عَشَرَ وَمَعَهُ جَمْعُ كَثِيرٌ بِسُيُوف وَعُصِيِّ مِنْ عَبْدِ رُوسًا ﴿ الْكَهَنَة وَالْشَيُوخِ وَ ٤٤ وَكَانَ مُسَلِّمُهُ وَوَسًا ﴿ الْكَهَنَة وَالْسَكَنَبَةِ وَالشَّيُوخِ وَ ٤٤ وَكَانَ مُسَلِّمُهُ فَدُ اعْطَاهُمْ عَلَامَة قَائِلًا النِّيسِ أَفَيْلُهُ هُو هُو . أَمْسِكُوهُ وَلُمْضُولَ بِهِ مِعِرْضٍ • ٥٤ فَتَا عَلَالُهُ قَائِلًا النِّوفَ عَلَيْهُ وَلَقَدْمَ إِلَيْهِ قَائِلًا وَلَيْهِ قَائِلًا

يَا سَيِّدِهِ يَا سَيِّدِي . وَقَبَّلَهُ ١٠٤ فَأَ لْقَوْلُ أَيْدِ بَهُمْ عَلَيْهِ وَإِنْ الْمُعْتَدُوهُ وَ لَا فَأَسْتَلُ وَاحِدٌ مِنَ ٱلْحَاضِرِينَ ٱلسَّيْفَ وَضَرَبَ عَبْدَ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ فَقَطَعَ أَذْنَهُ

٨٤ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ ۚ كَأَنَّهُ عَلَى لَصَّ حَرَجْتُمْ بِسُيُوفِ وَعُصِيٌّ لِتَأْخُذُونِي . ٢ ٪ كُلٌّ يَوْم كُنْتُ مَعْكُمْ فِي ٱلْهَيْكُلِ أُعَلِيْهِ وَكُمْ تُهْسِكُونِي . وَلَكِنْ لِكَيْ تُكَهَّلَ ٱلْكُتُبُ. ٥٠ فَتَرَكُّهُ ٱلْجُمِيعُ وَهَرَ نُواهِ ٥١ وَنَبِعَهُ شَابٌ لَاسًا إِزَارًا عَلَى عُرْيِهِ فَأَمْسَكُهُ ٱلشُّبَّانُ ٢٠ فَتَرَكَ ٱلْإِزَارَ وَهَرَبَ مِنْهُمْ عَرْ يَانَا

٥٠ فَمَضَوْل بِيسُوعَ إِلَى رَئِيسِ ٱلْكُهَنَّةِ فَأَجْلَهُمُ مَعَهُ جَمِيعُ رُوسًا ﴿ ٱلْكُهَنَةِ وَالشُّيوخُ وَالْكُتَبَةُ ٤٠ وَكَانَ بُطْرُسُ فَدْ تَبَعَهُ مِنْ بَعِيدِ إِلَى دَاخِل دَارِ رَئْبُس ٱلْكُهَٰلَةِ وَكَانَ جَالِمًا بَيْنَ ٱلْخُلَّامِ بَسْتَدْفِقُ عِنْدَ ٱلنَّارِهِ ٥٠ وَكَانَ رُوْسَا ۗ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْعَجْمَعُ كُلَّهُ يَطْلُبُونَ شَهَادَةَ عَلَى يَسُوعَ لِيَقْتُلُوهُ فَلَمْ ۚ يَجِدُ وَل ٥٦ لِأَنْ كَثِيرِ مِنَ شَهَدُ وَا عَلَيْهِ زُورًا وَلَمْ

نَنْفِقْ شَهَادَاتُهُمْ ٥٧٥ ثُمَّ قَامَ قَوْمُ وَشَهِدُ وَا عَلَيْهِ زُورًا قَائِلِينَ ٨٥ فَيْنُ سَمِعْنَاهُ يَقُولُ إِنِّي أَنْقُضُ هٰنَا ٱلْهَيْكُلَ ٱلْهَصْنُوعَ بٱلْأَيَادِي وَفِي تَلْتَةِ أَيَّامٍ أَبْنِي آخَرَ غَيْرُ مَصْنُوعٍ بِأَيَادٍ. ٥٠ وَلَا بِهِ ذَا كَانَتْ شَهَا دَنْهُمْ نَتَفِق ٢٠٠ فَمَّامَ رَئِيسُ ٱلْكَهَٰنَةِ فِي ٱلْوَسْطِ وَسَأَلَ يَسُوعَ فَأَيْلًا أَمَا تُجِيبُ بِشَيْهُ. مَاذَا يَشْهَدُ بِهِ هُؤُلَا عَلَيْكَ . ٦١ أَمَّا هُوَ فَكَانِ سَاكِمًا وَلَمْ يُجِبْ بِشَيْءٍ فَسَأَ لَهُ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَّةِ ٱيْضَا وَقَالَ لَهُ أَأَنْتَ ٱلْمُسِيخُ ٱبْنُ ٱلْهُهَارَكِ. ٦٢ فَقَالَ يَسُوعُ أَنَا هُوَ. وَسَوْفَ تُبْصِرُونَ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ جَالِسَا عَنْ يَمِينِ ٱلْفُوَّةِ وَآتِياً فِي سَحَابِ ٱلسَّمَاءُ ٦٠٠ فَمَزَّقَ رَئِيسُ ٱلْكُهَنَةِ ثِيَابَهُ وَقَالَ مَا حَاجَنْنَا بَعْدُ إِلَى شُهُودِ. ٦٤ قَدْ سَمِعْنُمُ ٱلنَّبَادِيفَ.مَا رَأَيْكُمْ. فَٱلْجَبِيعُ حَكَمُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ مُسْتَوْجِبُ ٱلْمَوْتِ. ٦٥ فَٱبْتَكَأْ قَوْمْ يَبْصُفُونَ عَلَيْهِ وَيُغَطُونَ وَجْهَهُ وَيَلَكُمُونَهُ وَيَقُولُونَ لَهُ تَنبَا . وَكَانَ ٱلْخُلَامُ يَلْطِمُونَهُ

٢٦ وَمَيْنَهَا كَانَ يُطِرُسُ فِي ٱلدَّارِ أَسْفَلَ جَاءَتْ إِحْدَى

جَوَارِي رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ. ٦٧ فَلَمَّا رَأَتْ بُطْرُسَ يَسْتَدْفِيْ نَظَرَتْ الَيْهِ وَقَالَتْ وَأَنْتَ كُنْتَ مَعَ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيِّ. ٨ فَأَنْكُرَ فَأَيْلاً لَسْتُ أَدْرِي وَلَا أَفْهَمُ مَا نَقُولِينَ. وَخَرَجَ خَارِجًا إِلَى ٱلْدِّهْلِيزِ. فَصَاحَ ٱلدِّيكَ. ٦٦ فَرَأَتْهُ ٱلْجُارِيَةُ أَيْضًا وَإِنَّهَ كَاتْ نَقُولُ الْعَاصِرِينَ إِنَّ هَٰذَا مِنْهُمْ ۗ ٢٠ فَأَنَّكُرَ أَيْضًا ۚ وَبَعْدَ قَلِيلِ أَيْضًا قَالَ ٱلْحَاضِرُونَ لِبُطْرُسَ حَقًّا أَنْتَ مِنْهُمْ لِإَنَّكَ جَالِلِي أَيْضًا وَلُغَنَّكَ نَشْبَهُ لُغَنَّهُمْ. ٧١ فَٱثْنَكَا يَلْعَنُ وَيَحْلِفُ إِنَّيْ لَا أَعْرِفُ هٰذَا ٱلرَّجُلَ ٱلَّذِي نَّهُولُونَ عَنْهُ • ٧٢ وَصَاحَ ٱلدِّيكُ ثَانِيَةً . فَتَذَكَّرَ يُطْرُسُ ٱلْقُوْلَ ٱلَّذِي قَالَهُ لَهُ بَسُوعُ إِنَّكَ فَبْلَ أَنْ يَصِيحَ ٱلدِّيكُ مَرَّتَيْنِ تُنْكُرُنِي ثَلَاثَ مَرَّاتِ. فَلَمَّا تَفَكَّرَ بِهِ بَكَيْ

## ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ عَشَرَ

م فَسَأً لَهُ بِيلَاطُسُ أَنْتَ مَلِكُ ٱلْيَهُودِ. فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُ أَنْتَ نَقُولُ ٢٠ وَكَانَ رُوْسَاءِ ٱلْكَهَنَةِ بَشْتَكُونَ عَلَيْهِ كَثِيرًا . ٤ فَسَأَ لَهُ بِيلَاطُسُ أَيْضًا فَائِلاً أَمَا تُجِيبُ بِشَيْ ٤٠٠ أَنْظُرُكُمْ يَشْهَدُونَ عَلَيْكَ . ٥ فَلَمْ يُجِبْ يَسُوعُ أَيْضًا بِسَيْمَ حَتَّى تَعَبَّبَ بِيلَاطُسُ. ٦ وَكَانَ يُطْلِقُ لَمُر ۚ فِي كُلُّ عِبدِ أُسِيرًا وَإِحِدًا مَنْ طَلَبُوهُ ٢ وَكَانِ ٱلْمُسَيِّى بَارَابَاسَ مُوثَقًا مَعُ وْفَقَائِهِ فِي ٱلْفِيْنَةِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْفِيْنَةِ فَعَلُوا فَنَالًا . ٨ فَصَرَخَ آئِجَهُمْ كَلَّ بِثَمَّا لِهِ يَطْلُبُونَ أَنْ يَفْعَلَ كَمَا كَانَ دَائِمًا يَفْعَلُ لَهُرْ ٩٠ فَأَجَابَهُمْ بِيلَاطُسُ قَائِلًا أَثْرِيدُونَ أَنْ أَطْلِقَ لَكُرْ مَلِكَ ٱلْيُهُودِ . ١ لِأَنَّهُ عَرَفَ أَنَّ رُوَّسَاء ٱلْكَهَنَدَ كَانُوا قَدْ أَسْلَهُوهُ حَسَدًا ١١ فَعَيْمَ رُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ ٱلْجَمْعَ لِكَنْ يُطلُقَ لَمْ بِٱلْحُرِيِّ بَارَابَاسَ ١٦٠ فَأَجَابَ بِيلَاطُسُ أَيْضًا وَقَالَ لَمَرْ فَمَاذَا ثُرِيدُونَ أَنْ أَفْعَلَ بِٱلَّذِي تَدْعُونَهُ مَلِكَ ٱلْمَهُودِ. ١٢ فَصَرَخُوا أَيْضًا ٱصْلِيهُ ١٤ فَقَالَ لَهُمْ بِيلَاطُسُ وَأَيَّ شَرَّ عَمِلَ. فَٱزْدَادُ وَا جِنَّا صُرَاخًا ٱصْلِيهُ ٥٠ فَبِيلَاطُسُ

إِذْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَعْهَلَ لِلْبَهَعِ مَا يُرْضِيهِمْ أَطْاَقَ لَهُرْ بَارَابَاسَ وَأَسْلَمَ يَسُوعَ بَعْدَهَا جَلَدَهُ لِيُصْلَبَ

١٦ فَمَضَى بِهِ ٱلْمُسْكُرُ ۚ إِلَى دَاخِلِ ٱلدَّارِ ٱلَّذِي هِيَ دَارُ ٱلْوَلَايَةِ وَجَهَعُوا كُلُ ٱلْكَتِيبَةِ ١٧٠ وَأَلْبَسُوهُ أَرْجُوانَا وَضَفَرُوا إِكْلِيلًا مِنْ شَوْكِ وَوَضَعُوهُ عَلَيْهِ ١٨٠ وَأَبْنَكَأُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ قَائِلِينَ ٱلسَّلَامُ يَا مَلِكَ ٱلْيَهُودِ . ١٩ وَكَانُوا يَضْر بُونَةُ عَلَى زُلْسِهِ نَقَصَبَةٍ وَيَبْضُغُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَسْعِدُ ونَ لَهُ جَاثِينَ عَلَى رُكِيهِمْ . ٢ وَبَعْدَمَا ٱسْنَهَرَأُوا بِهِ نَزَعُوا عَنْهُ ٱلْأَرْجُوَانَ وَأَلْبُسُوهُ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجُوا بِهِ لِيَصْلِبُوهُ • ١٦ فَسَخَّرُوا رَجُلا مُعِنَّازًا كَانَ آياً مِنَ ٱلْحُقُل وَهُوَ سِمْعَانِ ٱلْقَيْرَ وَإِنَّيُ أَبُو أَلَكُسَنْدَرُسَ وَرُوفُسَ لِيَعْبِلَ صَالِيبَهُ. ٢٦ وَجَالُولَ بِهِ إِلَى مَوْضِعِ جُلْجِئْةَ ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ مَوْضِعُ جُهْجُهَةِ • ٢٦ وَأَعْطَوْهُ خَمْرًا مَهْزُوجَةً بِهُرٌّ لِيَشْرَبَ فَلَمْ يَقْبَلْ لَهِ ٢٤ وَلَمَّا صَلَّبُوهُ أَقْتَسَمُوا ثِيَابَهُ مُقَارَعِينَ عَلَيْهَا مَاذَا يَّا خُذُكُلُ وَاحِدٍ . ٢٠ وَكَانَتِ ٱلسَّاعَةُ ٱلنَّا لِنَّةُ فَصَلَبُوهُ .

الله عَلَى الله عَلَى السَّاعَةُ السَّادِسَةُ كَانَتُ ظُلْمَةُ عَلَى السَّاعَةِ السَّاعَةِ النَّاسِعَةِ ١٤٠ وَفِي السَّاعَةِ النَّاسِعَةِ ١٤٠ وَفِي السَّاعَةِ النَّاسِعَةِ ١٤٠ وَفِي السَّاعَةِ النَّاسِعَةِ صَرَحَ بَسُوعُ بِصَوْتِ عَظِيمٍ قَائِلًا إلَّهُ عِي إلَّهُ إلَي النَّاسِعَةِ صَرَحَ بَسُوعُ بِصَوْتِ عَظِيمٍ قَائِلًا إلَّهُ عَلَى إلَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُل

عَاحِدٌ وَمَلَاً إِسْفِغِهَ خَلَا وَجَعَلَهَا عَلَى قَصَبَةِ وَسَقَاهُ قَائِلاَ ٱنْرُكُوا.لِنَرَهَلْ يَأْتِي إِيلِبًا لِيُنْزِلَهُ

٢٧ فَصَرَحَ يَسُوعُ بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَأَسْلَمَ الرُّوحَ وَ الْمَانَ الْمُوحَ الْمَانَ الْمُوعَ إِلَى الْسَفَلُ ١٨ وَلَنْهَ وَأَى قَائِدُ الْهَيْمَلِ إِلَى الْسَيْنِ مِنْ فَوْقُ إِلَى السَفَلُ ١٩ وَلَهَا رَأَى قَائِدُ الْهَيْمَةِ الْوَاقِفُ مَفَا بِلَهُ أَنَّهُ صَرَحَ هَكَذَا وَلَهَا رَأَى قَائِدُ الْهَيْمَةِ الْوَاقِفُ مَفَا بِلَهُ أَنَّهُ صَرَحَ هَكَذَا وَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ

٤٤ وَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءُ إِذْ كَانَ ٱلْاِسْتِعْدَادُ. أَيْ مَا قَبْلُ ٱللَّهِ مِنَ ٱلرَّامَةِ مُشِيرُ قَبْلُ ٱللَّهِ مِنَ ٱلرَّامَةِ مُشِيرُ شَرِيفَ وَكَانَ هُوَ أَيْضًا مُنْتَظِرًا مَلَكُوتَ ٱللَّهِ فَتَجَاسَرَ شَرِيفَ وَكَانَ هُوَ أَيْضًا مُنْتَظِرًا مَلَكُوتَ ٱللهِ فَتَجَاسَرَ وَرَخَلَ إِلَى بِيلَاطُسَ وَطَلَبَ جَسَدَ يَسُوعَ ٤٤ فَتَجَبَّبَ بِيلَاطُسُ وَطَلَبَ جَسَدَ يَسُوعَ ٤٤ فَتَحَبَّبَ بِيلَاطُسُ أَنَّهُ مَاتَ كَذَا سَرِيعًا فَدَعَا قَائِدَ ٱلْمُتَةِ وَسَأَلَهُ بِيلَاطُسُ أَنَّهُ مَاتَ كَذَا سَرِيعًا فَدَعَا قَائِدَ ٱلْمُتَةِ وَسَأَلَهُ

هَلْ لَهُ زَمَانُ قَدْ مَاتَ • ٥٤ وَلَمَّا عَرَفَ هِنْ قَائِدِ ٱلْمِئَةِ وَهَبَ ٱلْمِئَةِ وَهَبَ ٱلْمِئَةِ وَهَبَ ٱلْمِسَدَ لِيُوسُفَ • ٢٤ فَٱشْنَرَى كَتَانًا فَأَنْزَلَهُ وَكَفَّنَهُ مِأْلَكَنَانِ وَوَضَعَهُ فِي قَبْرِ كَانَ مَغْوُبًا فِي صَغْرَة, وَدَحْرَجَ مِأْلَكَنَانِ وَوَضَعَهُ فِي قَبْرِ كَانَ مَغْوُبًا فِي صَغْرَة, وَدَحْرَجَ مِأْلَكُنَانِ وَوَضَعَهُ فِي قَبْرِ كَانَ مَغُوبًا فِي صَغْرَة, وَدَحْرَجَ مَجَرًا عَلَى بَاسِ ٱلْقَبْرِ • ٤٧ وَكَانَتُ مَرْبَمُ ٱلْفَعْدَلِيَّة وَمَرْبَمُ أَلْهُ يُوسِي تَنْظُرَانِ أَيْنَ وُضِعَ أَلْسَادِسُ عَشَرَ أَلْكَ مَنْ وَضِعَ السَّادِسُ عَشَرَ

ا وَبَعْدَمَا مَضَى السَّبْتُ السَّرْتُ مَرْيُمُ الْعَبْدَ الْمِهُ وَمَرْيَمُ الْعَبْدَ الْمِهُ وَمَرْيَمُ الْمُعْدَ الْمَعْدَ وَسَالُومَةُ حَنُوطًا الْمِأْتِينَ وَيَدْهَنَهُ وَ وَالْكُولُ حِلَّا الْمَاتِينَ وَيَدْهَنَهُ وَ وَالْكُولُ حِلَّا الْمُعْتِ حِلَّا فَي الْفَارِ إِذْ طَلَعْتِ الْشَّمْسُ وَكُنَّ يَعْلَنَ فِما بَيْنَ إِلَى الْفَارِ إِذْ طَلَعْتِ الْمُعْتِ الْشَّمْسُ وَكُنَّ الْفَارِ وَعَلَيْ الْمُعْتِ الْمُعْدَ وَرَأَيْنَ أَنَّ الْمُحْرَجُ لَذَا الْمُحْرَجِ لَذَا الْمُحْرَجِ وَلَنَّا الْمُحْرَجِ وَلَمَّا عَنْ اللَّهُ وَلَيْ الْمُعْدَ وَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَا الْمُولِي اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَا الْمُولِي اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَا الْمُولِي الْمُولِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُولِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا الْمُولِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا الْمُولِي اللَّهُ وَلَا الْمُولِي اللَّهُ وَلَالِكُولِي وَنَعْمُوهُ وَمِهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُولِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِعُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِلُولِ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَالْمُ لَلْمُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللْهُ وَلَالَاللَّهُ وَلَا الللْهُ وَلَا الللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَا الللْهُ وَلَا الللْهُ

٧ لَكِنِ ٱذْهَبْنَ وَقُلْنَ لِتَلَامِيذِهِ وَلِمُطَرُّسَ إِنَّهُ يَسْبُقُكُمْ إِلَى الْحَلِيلِ اللهِ يَسْبُقُكُمْ إِلَى الْحَلِيلِ . هُمَاكَ تَرَوْنَهُ كَمَا قَالَ لَكُمْ . ٨ فَحَرَجْنَ سَرِيعًا وَهُرَبْنَ مِنَ ٱلْقَارِ لِكِنَّ ٱلرِّعْدَةَ وَٱلْمَيْرَةَ أَخَذَتَاهُنَّ وَكُمْ يَقُلْنَ وَهُرَبْنَ مِنَ ٱلْقَارِ لِكُنَّ خَائِفًات

وَيَعْدَمَا قَامَ بَاكِرًا فِي أُولِ ٱلْأَسْبُوعِ ظَهَرَ أُولًا لِلسَّبُوعِ ظَهَرَ أُولًا لِهَرْجَ ٱلْمُشْبُوعِ ظَهَرَ أُولًا لِهَرْجَ أَلْمُشْبُوعِ ظَهَرَ أُولًا لَهَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللَّهُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِ

١٦ وَبَعْدَ دَلِكَ ظَهَرَ بِهِيئَةٍ أُحْرَى لِاَتَّانِ مِنْهُمْ وَهُمَا يَهْشِيَانِ مُنْطَلِّهِيْنِ إِلَى ٱلْبَرِّيَّةِ مِ ١٢ وَذَهَبَ هَٰذَانِ وَأَخْبَرَا ٱلْهَاقِينَ فَلَمْ يُصَدِّقُوا وَلَا هَٰذَيْنِ

ا أَخِيرًا ظَهَرَ الِلْأَحَدَ عَشَرَ وَهُمْ مُنَكَّمُونَ وَوَتَجَ عَشَرَ وَهُمْ مُنَكَّمُونَ وَوَتَجَ عَدَرَ إِيمَانِهِمْ وَقَسَاقَةً فَلُوبِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُصَدِّقُوا ٱلَّذِنَ عَلَمُوهُ قَدْ قَامَ ٥٠ وَقَالَ لَهُمُ ٱذْهَبُوا إِلَى ٱلْعَالَمِ أَجْعَ نَظَرُوهُ قَدْ قَامَ ٥٠ وَقَالَ لَهُمُ ٱذْهَبُوا إِلَى ٱلْعَالَمِ أَجْعَ

وَأَحَوْرُ وَا بِالْمُغِيلِ الْغَلِيفَةِ كُلِّهَا ١٦ مَنْ آمَنَ وَاعْنَهَدَ خَلَصَ. وَمَنْ لَمْ يُوْمِنْ يُدَنْ ١٧ وَهَذِهِ الْآيَاتُ نَتْبَعُ الْمُوْمِينِنَ. يُخْرِجُونَ الشَّيَاطِينَ بِاسْيِي وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَةِ جَدِيدَةٍ ١٨ يَحْمِلُونَ حَيَّاتٍ وَ إِنْ شَرِبُولَ نَيْئًا مُمِينًا لَا يَضُوُّهُمْ وَيَضَعُونَ أَيْدِيَهُمْ عَلَى الْمَرْضَى فَيَبْرُلُونَ لَا يَضُوُّهُمْ وَيَضَعُونَ أَيْدِيَهُمْ عَلَى الْمَرْضَى فَيَبْرُلُونَ لَا يَضُونُ أَيْدِيهُمْ عَلَى الْمَرْضَى فَيَبْرُلُونَ السَّمَاء لَا يَضُونُ أَيْدِيهُمْ عَلَى الْمَرْضَى فَيَبْرُلُونَ السَّمَاء وَجَلَسَ عَنْ يَبِينِ اللهِ • ٢ وَلَّ مَا هُمْ فَخَرَجُولَ وكَرَادُولَ وَجَلَسَ عَنْ يَبِينِ اللهِ • ٢ وَلَّ مَا هُمْ فَخَرَجُولَ وكَرَادُولَ فَي كُلِّ مَكَانٍ وَالرَّبُ يَعْمَلُ مَعْمُ وَيَثَبِّنَ وَالْمَاعِةِ فَي كُلِّ مَكَانٍ وَالرَّبُ يَعْمَلُ مَعْمُ وَيَثَبِنَ اللّهِ عَلَى النّابِعَةِ فَي كُلُّ مَكَانٍ وَالرَّبُ يَاتِ النّابِعَةِ

## إِنْجِيلُ لُوقَا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْأَوَّلُ

ا إِذْ كَانَ كَثِيرُونَ قَدْ أَخَذُوا بِتَالِيفِ قَصَّةٍ فِي الْأُمُورِ الْهُنَا الَّذِينَ كَانُوا مُنْذُ الْمُدُورِ الْهُنَا الَّذِينَ كَانُوا مُنْذُ الْهُدَّ مُعَايِنِينَ وَخُلَّمًا اللَّكَلِيمَةِ ؟ رَأَيْتُ أَنَا أَيْضَا إِذْ مُنْذُ الْهُدَّ مُعَايِنِينَ وَخُلَّمًا اللَّكَلِيمَةِ ؟ رَأَيْتُ أَنَا أَيْضَا إِذْ مُنْذُ لَنَّ مُنْ مُعْمِنَ الْأَوّلِ بَنَدْ قِيقِ أَنْ أَكُنَ أَنْ الْمُعَلِيمَ عَلَى اللَّهُ وَلِي بَنَدْ قِيقِ أَنْ أَكُن أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكَالِمِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُكَالِمِ اللَّهُ عَلِيمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ الْمُكَلِمِ اللَّهُ عَلِيمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٥ كَانَ فِي أَ يَّامِ هِيرُودُسَ مَلِكِ ٱلْيَهُودِيَّةِ كَاهِنُ اَسْهُهُ زَكْرِيَّا مِنْ فَإِنْ اَلْيَهُودِيَّةِ كَاهِنُ اَسْهُهُ زَكْرِيًّا مِنْ فِرْفَةِ أَيِّنَا وَآمْزاً نَهُ مِنْ مَاتِ هُرُونَ وَآسُهُا إِلَيْهَا بَارَّيْنِ أَمَامَ ٱللهِ سَالِكَيْنِ فِي إِلَيْهَا بَارَّيْنِ أَمْامَ ٱللهِ سَالِكَيْنِ فِي جَمِيعِ وَصَايَا ٱلرَّبِّ وَأَحْدَامِهِ بِلاَ لَوْمٍ وَ٢ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا حَمِيعِ وَصَايَا ٱلرَّبِّ وَأَحْدَامِهِ بِلاَ لَوْمٍ و ٢ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا

وَلَدُ إِذْ كَانَتْ إِلِيصَابَاتُ عَاقِرًا وَكَانَا كِلَاهُمَا مُنَقَدِّمَيْنِ فِي أَنَّامِهِمَا

٨ فَبَيْنَهَا هُوَ يَكُهَنُ فِي نَوْبَةِ فِرْقَتِهِ أَمَامَ ٱللهِ ٩ حَسَبَ عَادَةِ ٱلْكَهَنُوتِ أَصَابَتُهُ ٱلْقُرْعَةُ أَنْ يَدْخُلَ إِلَى هَيْكُلِ ٱلرَّبِّ وَيُغِيِّرُ ١٠ وَكَانَ كُلُّ جَهُورِ ٱلشَّعْبِ يُصَلُّونَ خَارِجًا وَقْتَ ٱلْجُهُورِ وَ الْ فَطْهَرَ لَهُ مَلَاكُ ٱلرُّبِّ طَافِفًا عَنْ يَهِينِ مَذْ يَجَ ٱلْنَخُورِ ١٠ فَلَمَّا رَآهُ زَكَرِيًّا أَفَهُ طَرَبَ وَوَقَعَ عَلَيْهِ خَوْفُ ١٠٠ فَقَالَ لَهُ ٱلْمَلَاكُ لَا يَخَفْ يَا زَكْرِيًّا لِأَنَّ طلْبَتَكَ قَدْ سُمِعَتْ قَامْراً تُكَ إِلِيصَابَاتُ سَتَلِدُ لَكَ أَبْنَا وَنُسَمِّيهِ بُوحَنَّا ١٤٠ وَيَكُونُ لَكَ فَرَحْ وَأَيْهَاجُ ۗ وَكَثِيرُ وِنَ سَيَفَرُحُونَ بِولَادَتِهِ • ٥ الَّإِنَّهُ يَكُونُ عَظِيْنًا أَمَامَرَ ٱلرَّبِّ وَخَمْرًا وَمُسْكِرًا لَا يَشْرَبُ. وَمِنْ بَطْن أُمِّهِ يَهْتَلَى مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْفُدْسِ. ٦٦ وَبَرُدُّ كَنبِيرِينَ مِنْ بني إِسْرَائيلَ إِلَى ٱلرَّبِّ إِلاَّهِمْ ١٧٠ وَيَتَّقَدُّمْ أَمَّامَهُ بِرُوحِ إِيلِيًّا وَقُوِّتِهِ لِيَرُدَّ قُلُوبَ ٱلْاَبَاءُ إِلَى ٱلْأَبْنَاءُ وَٱلْمُصَاةَ إِلَى فِكْرِ ٱلْأَبْرَارِ لِكَيْ يُهِ لِلرَّبِ شَهْ بِنَا مُسْتَعِدًا مِهِ افْقَالَ زَكْرِيّا لِلْهِلَاكِ كَيْفَ أَعْلَمُ لِلْوَاتِي مُنَقَدِّمَةٌ فِي أَيَّامِهَا مُ أَعَلَمُ لَكُونَ هَلَا لِأَنْ فَيْ أَنَا شَيْحٌ وَلَمُوْأَتِي مُنَقَدِّمَةٌ فِي أَيَّامِهَا مَ الْعَلَمُ الْمَا لَكُونَ هَلَا الْمَا لَا الْمَا لَكُونَ فَلَامَ اللهِ فَأَنْ اللهِ فَأَرْسِلْتُ لِأَكَالَم اللهُ أَنَا جِبْرَائِيلُ الْوَاقِفُ فَلَامَ اللهِ فَلَا اللهِ فَأَرْسِلْتُ لِأَتَاكَ لَمْ أَنسَكُم لَ أَيشَركَ عَلَيْهِ مِلْا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ مَنْ الله اللهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ مَا أَنْ يُمَلِّمُ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ ا

مُ مَ وَلَمَّا كَوِلَتُ أَ يَّامُ خِدْ مَتِهِ مَضَى إِلَى بَيْنِهِ مَ مَ وَبَعْدَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهُ وَأَخْفَتْ نَفْسَمَا فَلْكَ ٱلْأَيَّامِ حَبِلَتْ إَلِيصَاناتُ آمْراً أَنَّهُ وَأَخْفَتْ نَفْسَمَا خَمْسَةَ أَشْهُرِ قَائِلَةً مَ مَ هَكُذَا قَدْ فَعَلَ بِيَ ٱلرَّبُ فِي ٱلْأَيَّامِ اللَّهِ فِيهَا نَظَرَ إِلَيْ لَمِنْ لِيَا لَقَدْ فَعَلَ بِي اللَّاسَ اللَّهِ فِيهَا نَظَرَ إِلَيْ لَمِنْ لِيَا لَمِن النَّاسِ أَرْسِلَ حَبْرافِيلُ ٱلْمَالاكُ مِن النَّاسِ مَن النَّاسِ مَنْ النَّاسِ مَن النَّاسِ مَن النَّاسِ مَن النَّاسِ الْمُعَلِيلُ الْمَالَاكُ مِنَ النَّاسِ الْمُعَلِيلُ الْمَالَاكُ مِنَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُلِلْلِهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْ

ٱللهِ إِلَى مَدُينَةٍ مِنَ ٱلْجَلِيلِ ٱسْمُمَا نَاصِرَةُ ٢٧ إِلَى عَذْرَكَ عَنْطُوبَةِ لِرَجُلِ مِنْ بَيْتِ دَاوْدَ أَسْمَهُ يُوسُف. وَأَسْمُ ٱلْعَذْرَاءِ مَرْيَمُ. ٢٨ فَدَخَلَ إِلَيْهَا ٱلْمَلَاكُ وَقَالَ سَلَامُ لَكِ أَيُّمُا ٱلْهِنْعَرُ عَلَيْهَا . اَلرَّبُ مَعَكِ . مُبَارَكَةُ أَنْتِ فِي ٱلنِّسَاء . ٢٩ فَلَمَّا رَأَنَّهُ ٱضْطَرَبَتْ مِنْ كَلَامِهِ وَفَكْرَتْ مَا عَسَى أَنْ تَكُونَ هٰذِهِ ٱلتَّحِيَّةُ. ٢٠ فَقَالَ لَهَا ٱلْمِلَاكُ لَا تَغَافى يَا مَرْبَحُ لِّأَنَّكِ قَدْ وَجَدْتِ نِعْمَةً عِنْدَا للهِ. ١١ وَهَا أَنْتَ سَفَعْبَلَبِنَ وَتَلِدِينَ أَنْنَا وَتُسَمِّينَهُ يَسُوعَ ٢٠ هَذَا يَكُونُ عَظِياً وَأَبْنَ ٱلْعَلِيُّ يُدْعَى وَيُعْطِيهِ ٱلرَّبُ ٱلْإِلَّهُ كُرْسِيَّ دَاوُدَ أَبِيهِ. ٢٣ وَيَمْلِكُ عَلَى بَيْتِ بَعَقُوبَ إِلَى ٱلْأَبْدِ وَلَا يَكُونُ لَمُلْكِهِ بِمَالَيَةٌ

إِّلِيصَابَاتُ نَسِيبَتُكِ هِيَ أَيْضًا حُبْلَى بِأَبْنِ فِي شَيْخُوخَتِهَا وَهٰنَا هُوَ ٱلشَّهُ رُ ٱلسَّادِسُ لِتِلْكَ ٱلْمَدْعُوَّةِ عَاقِرًا. ٢٧ لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ غَيْرً مُمْكِن لَدَى ٱللَّهِ ١٨٥ فَقَا لَتْ مَرْيَمُ هُوَذَا أَناَ أَمَهُ ٱلرَّبِّ. لِيَكُنْ لِي كَفَّوْ لِكَ • فَهَضَى مِنْ عِينْدِهَا ٱلْهَلَاكُ ٢٩ فَعَامَتْ مَرْيَمُ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ وَذَهَبَتْ بِسُرْعَةٍ إِلَى ٱلْجِبَالِ إِلَى مَدِينَةِ مَهُوذَا. ٤ وَدَخَلَتْ بَبْتَ زَكَرِيَّا وَسَلَّهَتْ عَلَى أَلِيصَابَاتَ. ٤ فَلَـهُا سَمِعَتْ أَلِيصَابَاتُ سَلَامَ مَرْيَمَ ٱرْتَكُضَ ٱلْجُيَينُ فِي بَطْنِهَا. وَأَمْتَلَأَتْ إِلَيْصَابَاتُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْهُدُس. ٤٢ وَصَرَخَتْ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَقَالَتْ مُبَارَكَةٌ أَنْتِ فِي ٱلنِّسَاءُ وَمُبَارَكَةٌ هِيَ ثَمَرَةُ بَطْنِكِ . ٤٣ فَمِنْ أَنْ لِي هٰلَا أَنْ مَانِيَ أَمْ رَبِّي إِلَيَّ ٤٤ فَهُوَذَا حِينَ صَارَ صَوْتُ سَلَامِكِ فِي أَذْنَيَّ ٱرْتَكَضَ ٱلْجَنِينُ بِٱنْهَاجِ فِي بَطْنِي. ٥٤ فَطُولَى لِلَّتِي آمَنَتْ أَنْ يَتِمَّ مَا قِيلَ لَهَا مِنْ قِبَلِ ٱلرَّبِّ ٢٦ فَقَا لَتْ مَرْيُمُ لُعَظِمٌ نَفْسِي ٱلرَّبَّ ٤٧ وَتَبْتَهِجُ رُوحِي بِٱللَّهِ مُخَلِّصِي . ٤٨ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى ٱنِّضَاعِ أَمَنِهِ . فَهُوذَا مُنْذُ الْآنَ جَدِيعُ ٱلْأَجْبَالِ نُطَوِّبُنِي ١٤٤ لِأِنَّ ٱلْفَدِيرَ صَنْعَ بِي عَظَاعُمَ وَلَهُمْ فَلُومِهُ وَرَحْمَتُهُ إِلَى جِيلِ ٱلْآجْبَالِ عَظَاعُمَ وَلَهُمْ فَلُومِهُ وَصَحْتَهُ إِلَى جِيلِ ٱلْآجْبَالِ لِلَّذِينَ يَتَفُونَهُ ١٥ صَنْعَ قُوَّةً بِذِرَاعِهِ . شَتَّتَ ٱلْمُسْتَكَبْرِ بِنَ لِلَّذِينَ يَتَفُونَهُ ١٥ صَنْعَ قُوَّةً بِذِرَاعِهِ . شَتَّتَ ٱلْمُسْتَكَبْرِ بِنَ لِلَّذِينَ يَتَفُونَهُ ١٥ أَنْزِلَ ٱلْأَعْزَلَة عَنِ ٱلْكَرَاسِيَّ وَرَفْعَ الْمُعْبَاعِ فَلُومِهُمْ وَرَفْعَ ٱلْأَعْزِياةِ وَصَرَفَ ٱلْأَعْزِياةِ وَصَرَفَ ٱلْأَعْزِياةِ وَصَرَفَ ٱلْأَعْزِياةِ فَارِغِينَ ٤٥ عَضَدَ إِسْرَائِيلَ فَنَاهُ لِيَذْكُرَ رَحْمَةً . ٥٥ كَمَا فَارِغِينَ ٤٥ عَضَدَ إِسْرَائِيلَ فَنَاهُ لِيَذْكُرُ رَحْمَةً . هُ ٥٥ كَمَا عَنْدَ اللّهُ وَلَيْ الْلَهُ فَا لَكُونَا وَلَيْكُونَا وَلَيْكُولُ الْلَهُ وَلَيْكُولُ الْلَهُ وَلَيْكُولُ الْلَهُ وَلَيْلُهُ إِلَى الْلَالَدِ ١٥ فَلَكَتَتْ مَرْمُ عَلَيْكُ وَلَيْكُ الْلَهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الل

٥٥ عَلَّمَا أَلِيصَابَاتُ فَهُمَّ زَمَانُهَا لِتَلَدَ فَوَلَدَتِ آبناً . ٨٥ وَسَعَ حِيرَانُهَا وَأَفْرِ نَاقُهَا أَنَّ ٱلرَّبَّ عَظَرَ رَحْمَتُهُ لَهَا فَعَرَ رُحُمَتُهُ لَهَا فَعَرَ رُحُمَتُهُ لَهَا فَعَرَ رُحُوا مَعَهَا . ٥٥ وَفِي ٱلْمُومِ ٱلنَّامِنِ جَاهُ وَاللَّهِ لِمَعْنَمُوا ٱلصَّيِّ وَسَمَّوْهُ بِالسَّمِ أَسِهِ زَكَرِيًا . ٢٠ فَأَجالَتُ أَمَّهُ وَقَالَتُ لا لَلْ يُسَمَّى يُوحَنَّا . ٢١ فَعَالُوا لَهَا أَمْسَ أَحَدُ فِي عَشِيرَ تِكِ تَسَيّى بِهِ حَنَّا . ٢١ فَعَالُوا لَهَا أَمْسَ أَحَدُ فِي عَشِيرَ تِكِ تَسَيّى بِهِ حَنَّا الرِّهُ مَ وَاللَّهُ لَيْ يَسَى . بِهُ مَا ذَا بُرِيدُ أَنْ يُسَمّى أَمْدُ مُ اللَّهُ مَا أَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِمُ اللَّهُ الْمُؤَالِمُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٤٢ وَفِي ٱلْحَالِ ٱلْفَتْحَ فَهُهُ وَلِسَانُهُ وَنَكَلَمْ وَبَارَكَ ٱللهَ وَهَ وَلَكَلَمْ وَبَارَكَ ٱللهَ وه وَوَقَعَ خَوْفُ عَلَى كُلِّ جِيرَانِهِمْ. وَنُحَدِّتَ بِهِذِهِ ٱلأُهُورِ بَحْ جَدِهِمَ عَلَى كُلِّ جِيرَانِهِمْ وَنُحَدِيَّةِ وَ ٢٦ فَأَوْدَعَهَا جَدِيمُ جَدِهِمَ اللهَ الْمَهُودِيَّةِ وَ ٢٦ فَأَوْدَعَهَا جَدِيمُ السَّامِعِينَ فِي قُلُو بِهِمْ قَائِلِينَ أَنْرَى مَاذَا يَكُونُ هٰذَا ٱلصَّبِّةِ. وَكَانَتُ يَدُ ٱلرِّبِ مَعَهُ وَكَانِينَ أَنْرَى مَاذَا يَكُونُ هٰذَا ٱلصَّبِيةِ.

٢٧ وَأَمْنَلاً ۚ زَكْرِيًّا أَبُوهُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدْسِ وَتَنبُّأَ قَائِلًا ٨٨ مُبَارَكُ ٱلرَّبُ إِلٰهُ إِسْرَائِيلَ لِأَنَّهُ ٱفْتَقَدَ وَصَنَعَ فِنَا الشَّعْبِهِ. ٦٩ وَأَقَامَ لَنَا قَرْنَ خَلَاصٍ فِي نَيْتِ دَاوُدَ فَنَاهُ. ٧٠ كَمَا تَكَلَّمَ بِفَمِ أَنْبِيَائِهِ ٱلْفِيِّيسِينَ ٱلَّذِينَ هُمْ مُنْذُ ٱلدَّهْرِ. ٧١ خَلَاصِ مِنْ أَعْلَائِنَا وَمِنْ أَيْدِي جَمِيعٍ مُبْغِضِينًا. ٧٢ لِيَصْنَعَ رَحْمَةُ مَعَ ۚ آبَائِنَا وَيَذْكُرَ عَهْدَهُ ٱلْمُفَدَّسَ. ٢٢ ٱلْقُسَمَ ٱلَّذِي حَالَفَ لِإِبْرُهِيمَ أُسِنَا ١٧٤ انْ يُعْطِينَا إِنَّنَا بِلَا خَوْفٍ مُنْقَذِينَ مِنْ أَيْدِي أَعْدَائِنَا نَعْبُدُهُ ٧٠ بِفَدَاسَة وَبِرِّ قُلَّامَهُ جَمِيعَ أَ يَّامِ حَيَاتِنَاه Y٦ وَأَنْتَ أَيُّهَا ٱلصَّيُّ نَبِيَّ ٱلْعَلَى تُدْعَى لِأَنَّكَ نَتَقَدَّمُ أَمَامَ وَجُدِ ٱلرَّبِّ لِيَعِدُّ طُرُقَهُ. ٧٧ لِتُعْطِيَ شَعْبَهُ مَعْرِفَةَ ٱلْخَلَاصِ بِبَغْفِرَةِ خَطَايَاهُمْ اللهُ شَرَقُ مِنَ ١٨ بِأَحْشَاءُ أَلْهُ شَرَقُ مِنَ ١٨ بِأَحْشَاءُ وَحُمِّةَ إِلَهْنَا ٱلَّذِي بِهَا ٱفْتَقَدَنَا ٱلْهُ شَرَقُ مِنَ ١٨ بِأَحْشَاءُ وَظِلَالِ الْفَلَامُةِ وَظِلَالِ الْفَلَامُةِ وَظِلَالِ الْفَلْدَةِ وَظِلَالِ الْفَلْدَةِ وَظِلَالِ الْمَوْتِ لِكَيْ بَهْدِيَ أَقْدَامَنَا فِي طَرِيقِ ٱلشَّلَامِ ١٨٠ أَمَّا ٱلْمَوْتِ لِكَيْ بَهْدِيَ أَقْدَامَنَا فِي طَرِيقِ ٱلسَّلَامِ ١٨٠ أَمَّا ٱلصَّيْ فَي ٱلْبَرَارِيُ إِلَى الشَّوْحِ وَكَانَ فِي ٱلْبَرَارِيُ إِلَى يَوْمَ ظُهُورِهِ لِإِسْرَائِيلَ فِي الشَّرَادِي إِلَى مَوْمَ طُهُورِهِ لِإِسْرَائِيلَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلثَّانِي

ا وَفِي تلْكَ ٱلْأَيَّامِ صَدَرَأُمْرُ مِنْ أُوغُسْطُسَ فَبْصَرَ بِأَنْ يُكْنَتَبَ كُلُّ ٱلْمَسْكُونَةِ وَ وَهَذَا ٱلاِّكِ فَيْتَابُ ٱلْأُوّلُ جَرَى إِذْ كَانَ كِيرِ يَنِيُوسُ وَالِيَّ سُورَيَّةَ وَعَفَيدَ يُوسُفُ ٱلْجَبِيعُ لِكُتْتَبُوا كُلُّ وَاحِدِ إِلَى مَدِينَةِ وَ عَفَصَعِدَ يُوسُفُ أَيْضَا مِنَ ٱلْجَلِيلِ مِنْ مَدِينَةِ ٱلنَّاصِرَةِ إِلَى ٱلْمُودِيَّةِ إِلَى مَدِينَةِ مَنَ ٱلْجَلِيلِ مِنْ مَدِينَةِ ٱلنَّاصِرَةِ إِلَى ٱلْمُودِيَّةِ إِلَى مَدِينَةِ مَنَ ٱلْجَلِيلِ مِنْ مَدِينَةِ ٱلنَّاصِرَةِ إِلَى ٱلْمُودِيَّةِ إِلَى مَدِينَةِ مَنْ ٱلْجَلَيلِ مِنْ مَدْ مَنْ مَرْعَ النَّاصِرَةِ إِلَى ٱلْمُؤْدِةِ فِنْ يَسْتِ دَاوُدَ وَعَشِيرَتِهِ مَا مُنْ النِّكُ تَمَّتُ مَعْ مَرْعَ آمُرانِّةِ ٱلْفَغْطُوبَةِ وَفِي حَبْلَ وَ وَهَمْ مِنْ مَا الْبِكُرَ هُمَا هُنَا لَكَ تَمَّتُ أَنَّامُ الْتِلْدَ. ٧ فَولَدَتِ ٱبْنَهَا ٱلْبَكْرَ الْمُؤْمِلُونَةِ وَفِي حَبْلَ وَ آئِبُكُرَ وَقَهْ طَنَهُ وَأَضْجَعَتْهُ فِي ٱلْمِنْوَدِ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَمُهَا مَوْضِعْ وَ فَيَالُمُونِ اللَّهُ اللَّهُ وَفِيعَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٨ وَكَانَ فِي تِلْكَ ٱلْكُورَةِ رُعَاةٌ مُتَبَدِّينَ يَحْرُسُونَ حِرَاسَاتِ ٱللَّيْلِ عَلَى رَعِنَّهِمْ • وَ إِذَا مَلَاكُ ٱلرَّبِّ وَقَفَ بِهِمْ وَهَجْدُ ٱلرِّبِّ أَضَاءَ حَوْلُمْ فَغَافُوا خَوْفًا عَظِيمًا. ١ فَقَالَ لَهُ ٱلْهَلَاكُ لَا تَعَافُوا فَهَا أَنَاأَ بَشِّرُكُمْ بِفَرَح عَظِيم يَكُونُ لِجَمِيعِ ٱلشَّمْبِ، ١١ أَنَّهُ وُلِدَ أَكُمْ ٱلْيُومَ فِي مَدِينَةِ دَاوُدَ يُعَلِّصْ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱلرَّبُ ١٦ وَهُذِهِ لَكُرُ ٱلْمَلَامَةُ تَجَدُونَ طِفْلًا مُفَهَّعًا مُضْجَعًا فِي مِذْوَده ١٠ وَظُهَرَ بَغْتَةً مَعَ ٱلْمَلَاكِ مِنْ وَ مِنَ ٱلْجُنْدِ ٱلسَّمُوحِيِّ مُسَمِّدِينَ ٱللَّهَ وَقَائِلِينَ ١٤ ٱلْمُجَدُّ للهِ فِي ٱلْأَعَالِي وَعَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلسَّلَامُ وَبِٱلنَّاسِ ٱلْمُسَرَّةُ ١٥ وَلَهَّا مَضَتْ عَنْهُمُ ٱلْمَلَائِكَةُ إِلَى ٱلسَّمَاءُ قَالَ ٱلرِّجَالُ ٱلرُّعَاثُهُ بَعضُهُمْ لِبَعْضِ لِنَذْهَبِ ٱلْآتَ إِلَى بَيْتِ لَحْ وَنَنْظُرُ هٰلَا ٱلْأَمْرُ ٱلْوَاقِعَ ٱلَّذِي أَعْلَمْنَا بِهِ ٱلرَّبُّ. ١٦ نَجَاهُ وَا مُسْرِعِينَ وَوَجَدُوا مَرْيَمَ وَيُوسُفَ وَٱلطِّفْلَ

٢٦ وَلَمَّا نَهُتْ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ لِلَهُ الصَّيِّ الْمَانِيَةُ الْيَامِ الْمَعْنِيْ الْمَالِيَ الْمَالِي كَمَا نَسَمَّى مِنَ ٱلْمَلَاكِ قَبْلَ أَنْ حُبِلَ بِهِ فِي ٱلْبَطْنِ

نَامُوسِ ٱلرَّبِّ زَوْجَ يَهَامِ اوْ فَرْخَيْ حَهَامَ

٥٦ وَكَانَ رَجُلُ فِي أُورُشَالِيمَ ٱسْمُهُ سِمَانُ. وَهَذَا ٱلرَّجُلُ كَانَ بَازًا نَقِيًّا يَنْتَظِرُ تَعْزِيَةَ إِسْرَائِيلَ وَٱلرُّوحُ ٱلْفُدُسُ كَانَ عَلَيْهِ ٢٦٠ وَكَانَ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ أَنَّهُ لَا يَرَى ٱلْمَوْتَ قَبْلَ أَنْ يَرَى مَسِيحَ ٱلرَّبِّ ٢٧٠ فَأَتَى بِٱلرُّوحِ إِلَى ٱلْهَيْكُلِ. وَعِنْدَمَا دَخَلَ بِٱلصَّبِيِّ يَسُوعَ أَبْوَاهُ لِيَصْنَعَا لَهُ حَسَبَ عَادَةِ النَّامُوسِ ٢٨ أَخَذَهُ عَلَى ذِرَاعَيْهِ وَلَارَكَ ٱللهَ وَقَالَ ٢٩ ٱلْآنَ تُطلُقُ عَبْدَكَ يَاسَيَّدُ حَسَبَ قَوْلِكَ بَسَلَام ٢٠٠ لِأَنَّ عَيْنَ قَدْ أَبْصَرَنَا خَلَاصَكَ ١٦ ٱلَّذي أَعْدَدْتَهُ قُلْلَمْ وَجْهِ جَمِيعِ ٱلشُّعُوبِ. ٢٢ نُورَ إِعْلَان لِلْأَمْمَ وَعَبْدًا لِشَعْبِكَ إِسْرَائِيلَ. ٢٠ وَكَانَ يُوسُفُ وَأُمُّهُ يَاتَعَبُّبَانَ مِنَّا قِيلَ فِيهِ وَمِهُ وَبَارَكُهُمَا سِمْعَانُ وَقَالَ لِمَرْيَمَ أُمِّهِ هَا إِنَّ هُذًا قَدْ وُضِعَ لِسُفُوطِ وَقِيَامِ كَثِيرِينَ فِي إِسْرَاثِيلَ وَلِعَلَامَةِ لْفَاوَمُ. ٢٥ وَأَنْتِ أَيْضًا يَجُوزُ فِي نَفْسِكِ سَيْفٌ. لِتُعْلَنَ اَقْكَارْ<sup>،</sup> مِنْ قُلُوبِ كَثِيرَةِ

٢٦ وَكَانَتْ نَبِيَّةٌ حَنَّةُ بِنْتُ فَنُوئِيلَ مِنْ سِبْطِ أَشِيرَ. وَهِيَ مُتَقَدِّمَةٌ فِي أَيَّام كَثِيرَةٍ. قَدْ عَاشَتْ مَعَ زُوْج سِبْعَ سِنِينَ بَعْدَ بَكُورِيَّمَا. ٢٧ وَهِيَ أَرْمَلَةٌ أَخُو أَرْبَع وَتَمَانِينَ سَنَةً لاَ ثَفَارِقُ ٱلْهَيْكُلَ عَابِدَةَ بِأَصْوَامِ وَطِلَبْكَتِ لَيْلاَ وَنَهَارًا • ٨٦ فَهِيَ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ وَقَفَتْ تُسَيِّحُ ٱلرَّبَّ وَتَكَلَّمَتْ عَنْهُ مَعْ جَبِيعِ ٱلْهُنْتَظِرِينَ فِدَا عِنْي أُورُشَلِيمَ

٢٩ وَلَمَّا أَكْمَلُوا كُلَّ شَيْءٌ حَسَبَ نَاهُوس ٱلرِّبِّ رَجَعُوا إِلَى ٱلْجَلِيلِ إِلَى مَدِينَتِهِمُ ٱلنَّاصِرَةِ • ٤ وَكَانَ ٱلصِّيقُ يَنْهُو وَيَتَّفَّوَّى بِٱلرُّوحِ مُمْتَلِيًّا حِكْمَةٌ وَكَانْتْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ا ٤ وَكَانَ أَبُوَاهُ يَدُهُبَانِ كُلُّ سَنَّةٍ إِلَى أُورُسَلِّيمَ في عِيدٍ ٱلْفِصْحِ . ٤٢ وَلَمَّا كَانَتْ لَهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةُ صَعْدُولِ إِلَى أُورُشَلِيمَ كَعَادَةِ ٱلْعِيدِ ٢٠٤ وَبَعْدَ مَا أَكْمَلُوا ٱلْأَيَّامَ بَقِيَ عِنْدَ رُجُوعِهِمَا ٱلصَّيُّ يَسُوعُ فِي أُورُشَلِيمَ وَيُوسُفُ وَأُمْهُمُ مُ يَعْلَمَا . ٤٤ وَ إِذْ ظَنَّاهُ مَيْنَ ٱلرُّفْقَةِ ذَهَبَا مَسِيرَةً يَوْم وَكَانَا يَطْلُبَانِهِ بَيْنَ ٱلْأَفْرِبَاءُ وَٱلْمُعَارِفِ. ٥٤ وَلَمَّا لَمْ يَحِدَاهُ رَجَعًا إِلَى أُورُسَلِيمَ يَطْلُبَانِهِ • ٦ ٤ وَبَعْدَ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ وَجِنَاهُ فِي الْهَيْكُلِ جَالِسًا فِي وَسْطِ ٱلْمُعَلِّمِينَ يَسْمَعُهُمْ وَيَسْأَ لَهُمْ ٤٠ وَكُلُّ ٱلَّذِينَ سَمِعُوهُ بَهِ وَ فَمْ فَمْ مِهِ وَأَحْوِبَتِهِ ١٨٤ فَلَمَا أَبْصَرَاهُ

أَنْدَهَشَا. وَقَالَتُ لَهُ أُمُّهُ يَا ابْنَى لِمَاذَا فَعَلْتَ بِنَا هَكَذَا هُوذَا أَبُوكَ وَأَ نَا كُنّا فَطُلُبُكَ مُعَذَّبَيْنِ وَلَا فَعَالَ لَمُمَا لِمَاذَا كُنْهُمَا تَطْلُبُانِي أَكُونَ فِي مَا لَأَبِي وَكُنْهُمَا تَطْلُبُانِي أَكُم تَعْلَما أَنَّهُ يَسْبَغِي أَنْ أَكُونَ فِي مَا لَأَبِي وَكُنْهَمَا تَطُلُما أَنْهُ لَمُمَا وَهُمَّا وَمُعَلَمُ مَعْمَا وَفَي مَا لَأَبِي وَفَالَهُ لَمُمَا وَكُنْتُ أَنْفُ مَعْمَا أَنْكُلَامَ ٱللّهِ عَالَهُ لَمُمَا وَكَانَتُ أُمُّهُ تَعْفَظُ وَجَاء إِلَى ٱلنّاصِرة وَكَانَ خَاضِعًا لَهُمَا وَكَانَتُ أُمَّة تَعْفَظُ مَهُمَا وَكَانَتُ أَمَّة وَكُانَ عَالَهُ هُمَا وَكَانَتُ أَمَّا وَكَانَ يَتَقَدَّمُ وَجَاء إِلَى ٱلنّاصِرة وَكَانَ خَاضِعًا لَهُمَا وَكَانَتُ أَمْهُ وَكُنْ يَتَقَدَّمُ وَجَاء إِلَى ٱلنّاصِرة وَكَانَ خَاضِعًا لَهُمَا وَكَانَتُ اللّهِ وَآلنّاسِ جَمِيعَ هٰذِهِ ٱلْفُامَةِ وَٱلنَّعْمَة عِنْدَ ٱللّهِ وَآلَنَاسِ فَي الْحَكْمَة وَالْقَامَة وَالنّامِي وَكَانَ عَالَالًا لَا اللّهِ وَآلَنَاسِ فَي الْحَكْمَة وَالْقَامَة وَالنّامِي وَالنّامِي وَالنّاسِ فَالنّاسِ فَي الْحَكْمَة وَالْقَامَة وَالنّامِي مَا النّامِي عَنْدَ ٱللّهِ وَآلَنَالُ لُهُ اللّهُ اللّهُ وَالنّامِي وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثَ

ا وَفِي ٱلسَّنَةِ ٱلْخَامِسَةَ عَشْرَةً مِنْ سَاطَنَةِ طِيبَارِيُوسَ قَيْصَرَ إِذْ كَانَ بِيلَاطُسُ ٱلْبُنْطِيُّ وَالِيَا عَلَى ٱلْمُودِيَّةِ وَهِيرُودُسُ رَئِيسَ رُبْعِ عَلَى ٱلْجُلِيلِ وَفِيلَّبِسُ أَخُوهُ رَئِيسَ رُبْعِ عَلَى إِلْجُلِيلِ وَفِيلَّبِسُ أَخُوهُ رَئِيسَ رُبْعِ عَلَى إِيطُورِيَّةً وَكُورَةِ تَرَاخُونِيتِسَ وَلِيسَانِيُوسُ رَئِيسَ رُبْعِ عَلَى إِيطُورِيَّةً وَكُورَةِ تَرَاخُونِيتِسَ وَلِيسَانِيُوسُ رَئِيسَ الْكَهَنَةِ حَنَّانَ وَفَيَافَا رُبْعِ عَلَى الْكَلِيلَةِ مَ فِي أَيَّامِ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ حَنَّانَ وَفَيَافَا كَانَ عَلَى الْكَرِيدِ فَي الْكَرِيدَ فِي ٱللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْرِدُ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْرِدُ الْمُعِيطَةِ بِالْأُرْدُنَّ يَكُورُ بِهَ مَهُ مُودِيَّةً إِلَى جَمِيعِ ٱلْكُورَةِ ٱللهِ عَلَى يُوحَنَّا بُنِ زَكْرِيّا فِي ٱلْمُرْدِنَ بِهَ مُودِيَّةً إِلَى جَمِيعِ ٱلْكُورَةِ ٱللهِ عَلَى يُوحَنَّا بُنِ زَكْرِيّا فِي ٱلْمُرْدُنِ بِهَ مُودِيَّةً إِلَهُ وَرُدُنَّ يَكُورُ وَالْمُعِيطَةِ بِٱلْأُرْدُنَ يَكُورُ وَالْمِيلَةِ مِنْ اللّهُ عَلَى الْمُؤْرِدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُعْمِلَةً عَلَى اللّهُ وَرَقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُؤْرِقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَمْ عَ

ٱلْتَوْبَةِ لَهَغْفِرَةِ ٱلْحُطَالَيَا. ٤ كَمَّا هُوَ مَكْتُوبُ فِي سِفْر أَفْوَال . إِشَعْيَاءَ ٱلنِّبِيُّ ٱلْفَائِلِ صَوْتُ صَارِحٍ فِي ٱلْبُرِّيَّةِ أَعِدُ مِلْ طَرِيقَ ٱلرَّبِّ أَصْنَعُوا سُبِلَهُ مُسْتَقِيَّةً . ٥ كُلُّ وَإِذِ يَمْتَلِيُّ وَكُلُّ جَبِل وَأَكْبَةٍ يَنْعُونِ وَتَصِيرُ ٱلْمُعُوجَّاتُ مُسْتَقِيمَةً وَّالشَّعَابُ طُرُقًا سَهَلَةً. ٦ وَيُبْصِرُ كُلُّ بَشَرِ خَلَاصَ ٱللهِ ٧ وَكَانَ يَقُولُ لِلْجُهُوعِ ٱلَّذِينَ خَرَجُولِ لِلَعْتَهِدُولِ مِنْهُ يَا أُولَاداً لْأَفَاعِي مَنْ أَرَاكُمْ أَنْ جَرُبُوا مِنَ ٱلْفَضَبِ ٱلْآتِي. ٨ فَأَصْنَعُوا أَتُمَارًا تَلِيقُ بِٱلنَّوْبَةِ . وَلَا تَبْتَدِثُوا لَقُواُونَ فِي أَنْفُسِكُمْ لِنَا إِبْرُهِيمُ أَبًّا . لِأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرْ ۗ أَنْ يُقِيمَ مِنْ هٰذِهِ ٱلْجِجَارَةِ أَوْلَادًا لِإِبْرَهِيمَ. ٩ وَٱلْآنَ قَدْ وُضِعَتِ ٱلْفَأْسُ عَلَى أَصْلِ ٱلشَّعِرَ. فَكُلُّ شَعِرَة لِالْسَعَةُ تَمَرًا جَيْدًا نُقْطَعُ وَتُلْقَى فِي ٱلنَّارِهِ . اوَسَأَ لَهُ ٱلْحُهُو عُ قَائِلِينَ فَهَاذَا نَفْعَلُ. ١١ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ مَنْ لَهُ نُوْبَانِ فَلْيُعْطِ مَنْ لَيْسَ لَهُ وَمَنْ لَهُ طَعَامٌ فَلْيَفْعَلْ هَكَذَاهِ ٢ اوَجَاءٌ عَشَّارُونَ أَيْضًا لِيَعْتُودُولَ فَقَالُولَ لَهُ يَا مُعَلِّرٌ مَاذَا نَفْعَلُ. ١٢ فَقَالَ

لَهُ لَا تَسْتَوْفُوا أَكُنَّرَ مِيَّا فُرِضَ لَكُمْ عَلَا وَسَأَ لَهُ جُنْدِيُّونَ أَيْضًا قَائِلِينَ وَمَاذَا نَفْعَلُ نَعْرِثُ. فَقَالَ لَهُرْ لَا تَظْلِمُوا أَحَدًا وَلَا تَشُول بَأَحَدِ قُكْنُفُوا بِعَلَائِفِكُمْ

٥١ وَ إِذْ كَانَ ٱلشَّعْبُ يَنْتَظِرُ وَٱلْجَمِيعُ يُفَكِّرُ وِنَ فِي وَلُومِهُمْ عَنْ يُوحَنَّا لَعَلَّهُ ٱلْمُسِيخِ ١٦ أَجَالَبَ يُوحَنَّا ٱلْجَبِيعَ فَائِلْا أَنَا أَعَهِّدُكُمْ مِهَا ﴿ وَلَكِنْ يَأْتِي مَنْ هُوَ أَنْوَى مِنْيِ ٱلَّذِي لَسْتُ أَهْلًا أَنْ أَحُلَّ سُيُورَ حِنَائِهِ. هُوَسَيْعَيَّدُكُمْ بِٱلرُّوحِ ٱلْهُدُسِ وَنَارِ. ١٧ ٱلَّذِي رَفْشُهُ فِي يَدِهِ وَسَيْنِيٌّ يَيْدَرَهُ وَيَجْهُمُ ٱلْقَحْرَ إِلَى عَفُرُ بِهِ . وَأَمَّا ٱلنِّيْنِ ۖ فَعُمُرْقُهُ بِنَارِ لَا تُطْفَأُ. ١٨ وَبِأَشْيَاءً أَخَرَكُنْيِرَةٍ كَانَ يَعِيظُ ٱلشَّعْبَ وَيَبَشِّرُهُمْ هُ ١٩ أَمَّا هِيرُودُسُ رَئِيسُ ٱلرُّبْعِ فَإِذْ نَوَجَّخَ مِنْهُ لِسَبَبِ هِيرُودِيًّا آمْرَأَةِ فِيلَيْسَ أَحِيهِ وَلِسَبَبِ حَمِيعِ ٱلشُّرُورِ ٱلَّتِي كَانَ هِيرُودُسُ يَفْعَلَهَا ٢٠ زَادَ هٰذَا أَيْضًا عَلَى ٱلْجَيِمِعِ أَنَّهُ حَبَسَ يُوحَنَّا فِي ٱلسِّجْن

١٦ وَلَمَّا أَعْنَمَدَ جَمِعُ ٱلشَّعْبِ أَعْنَمَدَ يَسُوعُ أَيْضًا.

وَ إِذْ كَانَ يُصَلِّي ٱنْفَعَتَ ٱلسَّهَا عَالَى اَنْفَعَتَ ٱلسَّهَا عَالَمَ وَنَزَلَ عَلَيْهِ ٱلرُّوحُ الْفَدُسُ بِهَنَّةٍ حِسْمِيَّةٍ مِثْلِ حَمَامَةٍ وَكَانَ صَوْتُ مِنَ ٱلسَّمَا عَ الْفَدُسُ بِهَ اللَّهَ السَّمَاءَ فَائِلًا أَنْتَ ٱبْنِي ٱنْحَبِيبُ بِكَ سُرِرْتُ

٢٢ وَلَمَّا ٱبْنَكَأْ يَسُوعُ كَانَ لَهُ فَعُوْ ثَلَاثِينَ سَنَةَ وَهُوَ عَلَى مَا كَانَ يُظَنُّ أَبْنُ يُوسُفَ بنِ هَا لِي ٢٤ بْنِ مَتْثَاتَ بْنِ لَاوِي بْنِ مَلَيْمِي بْن يَنَّا بْنِ يُوسُفَ ٢٥ بْنِي مَثَّاتِيَا بْن عَامُوصَ بْنِ نَاحُومَ بْنِ حَسْلِي بْنِ فَجَّائِي ٢٦ بْن مَآتَ بْنِ مَتَّاثِيَا بْن شِمْعَي بْنِ يُوسُفَ بْنِ جُوذَا ٢٧ بْنِ يُوحَنَّا بْن رِيسًا بْنِ زَرُبَّا لَى بْنِ شَأَلْتِيتِيلَ بْنِ نِيرِي ٢٨ بْنِ مَلْكِي بْنِ أَدِّي بْنِ فُصَمَ بْنِ ٱلْمُودَامَ بْنِ عِيرِ ٢٩ بْنِ يُوسِي بْنِ ٱلْمِعَارَرَ بْنِ يُورِيمَ بْنِ مَتْنَاتَ بْنِ لَاوِي ٢٠ بْنِ شِمْعُونَ بْنِ يَهُوذَا بْنِ يُوسُفَ بْنِ يُونَانَ بْنِ أَلِيَاقِيمَ ١٦ بْنِ مَلْيَا بْنِ مَيْنَانَ بْنِ مَثَاثًا بْنِ نَاثَانَ بْنِ دَاوُدَ ٢٢ بْنِ يَسَّى بْنِ عُوبِيدَ بْنِ بُوعَرَبْنِ سَلْمُونَ بْنِ نَحْشُونَ ٢٢ بْنِ عَبِّنادَابَ بْنِ أَرَامَ بْنِ حَصْرُونَ بْنَ فَارِصَ بْنِ يَهُوذَا ٢٤ أَنِ يَعَقُوبَ بْنِ إِسْعَقَ بْنِ إِبْرَهُيْمَ بْنِ تَارَحَ

بْنِ نَاحُومَ ٢٥ بْنِ سَرُوجَ بْنِ رَعُو بْنِ فَاكِمَ بْنِ عَالِمَ بْنِ الْمَاكِمَ بْنِ عَالِمَرْ بْنِ شَاكُمَ ٢٦ بْنِ فَيِنَانَ بْنِ أَرْفَكُشَادَ بْنِ سَامٍ بْنِ نُوحٍ بْنِ لَمَكَ ٢٧ بْنِ مَتُوشَاكُمَ بْنِ أَخْنُوخَ بْنِ يَارِدَ بْنِ مَهْ الْلَيْلَ لَا مَنْ أَنُوشَ بْنِ شِيتِ بْنِ الدَّمَ أَبْنِ ٱللهِ

## ٱلْأَصْمَاجُ ٱلزَّابِعُ

الله عَنْهُ فِي جَمِيعِ ٱلْمُورَةِ ٱلرُّوحِ إِلَى ٱلْجُلِيلِ وَخَرَجَ خَرَجَ عَنْهُ فِي جَمِيعِ ٱلْمُورَةِ ٱلنُّمِيطَةِ. ١٥ وَكَانَ يُعَلِّمُ فِي جَمِيعِ ٱلْمُورَةِ ٱلنُّمِيطَةِ. ١٥ وَكَانَ يُعَلِّمُ فِي جَمِيعِ مُنْعَجِّدًا مِنَ ٱلْجَهِيعِي

17 وَجَاءَ إِلَى ٱلنَّاصِرَةِ حَيْثُ كَانَ قَدْ تَرَبِّن . وَدَخَلَ ٱلشَّهْتِ وَقَامَ لِبَقْرًا هَا فَدُفِعَ ٱلشَّبْتِ وَقَامَ لِبَقْرًا هَا فَدُفِعَ إِلَيْهِ سِفْرُ إِشَعْبَاءَ ٱلنَّبِيِّ . وَلَمَّا فَتَحَ ٱلسِّفْرُ وَجَدَ ٱلْهَوْضِعَ إِلَيْهِ سِفْرُ إِشَعْبَاءَ ٱلنَّبِيِّ . وَلَمَّا فَتَحَ ٱلسِّفْرُ وَجَدَ ٱلْهَوْضِعَ

ٱلَّذِي كَانَ مَكْتُوبًا فِيهِ ١٨ رُوخُ ٱلرَّبِّ عَلَى ۚ لَّإِنَّهُ مَسَحِنِي لِأُبَشِّرَ ٱلْمُسَاكِينَ أَرْسَلَنِي لِأَشْفِيَ ٱلْهُنْكَسِرِي ٱلْفَلُوبِ لِأَنَادِيَ لِلْمَأْسُورِينَ بِٱلْإِطْلَاقِ وَلِلْعَبْيِ بِٱلْبُصَرِ وَأَرْسِلَ الْمُنْسَعِقِينَ فِي ٱلْمُرْبَّيَّةِ ١٩ وَأَكْرُزَ بِسَنَةِ ٱلرَّبِّ ٱلْمَعْبُولَةِ. ٠٠ تُمُّ طَوَى ٱلسِّفْرَ وَسَلَّمَهُ إِلَى ٱلْخَادِمِ وَجَلَسَ . وَجَلِسَ . وَجَمِيعُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْجَعْمَعِ كَانَتْ عُيُونُهُمْ شَاخِصَةً إِلَيْهِ. ٢١ فَٱبْتَدَأَ يَعُولُ لَمُرْ إِنَّهُ ٱلْيُوْمَ قَدْ تَمْ لَهُذَا ٱلْبَكَنُّوبُ فِي مَسَامِعِكُرْ. ٢٢ وَكَانَ ٱلْجُهِيمُ يَشْهَدُونَ لَهُ وَيَتَعْتَمُونَ مِو ، كَلِمَات ٱلنِّعْمَةِ ٱلْخَارِجَةِ مِنْ فَهِهِ وَيَقُولُونَ أَلَيْسَ هَذَا ٱبْنَ يُوسُفَ. ٢٢ فَقَالَ لَهُمْ . عَلَى كُلُّ حَالَ نَهُولُونَ لِي هٰذَا ٱلْهَثَلَ أَثْهَا ٱلطَّبِيبُ ٱشْفِ نَعْسَكَ. كُمْ سَمِعْنَا ٱنَّهُ جَرَى فِي كَفْرَ نَاحُومَ فَٱفْعَلْ ذَٰلِكَ هُنَا أَيْضًا فِي وَطَيِكَ. ٢٤ وَقَالَ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ مَقْبُولًا فِي وَدَلَيْهِ ٥٠ وَبِٱلْحُقِّ أَنُولُ لَكُمْ إِنَّ أَرَامِلَ كَثِبِرَةً كُنَّ فِي إِسْرَائِيلَ فِي أَنَّام إِيلِيَّا حِبنَ ٰ أُعْلِقَتِ ٱلسَّمَاءِ مُدَّةً ثَلَاثِ سِنِهِنَ وَسِنَّةِ ٱللَّهُرِ لَمَّا كَانَ

حُوعَ عَظِيمٌ فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهَا . ٢٦ وَلَمْ يُرْسَلُ إِيلِيًا إِلَى الْمُرَاةِ الْمُلَةِ إِلَى صَرْفَةِ صَيْدَاء وَ وَمَ وَمَنَ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ

شَيئًا ١٦٠ فَوَفَعَتْ دَهْشَةُ عَلَى ٱلْجَهِيعِ وَكَانُوا نَجَاطِهُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَائِلِينَ مَا هُذِهِ ٱلْكُلِّهَ أَنَّ لِلَّانَّةُ بِسُلْطَانِ وَقُوَّةٍ بِعَضُهُمْ الْأَرْوَاحَ ٱلنِّجِسَةَ فَتَغْرُجُ • ٢٧ وَخَرَجَ صِيتُ عَنْهُ إِلَى كُلُّ مَوْضِع فِي ٱلْكُورَةِ ٱلْمُعِيطَةِ

به المراكبة الله المراكبة المعرور المعرور المراكبة المرا

٤٢ وَلَمَّا صَارَ ٱلنَّهَارُ خَرَجَ وَذَهَبَ إِلَى مَوْضِعِ خَلَا ۗ وَكَانَ ٱلْجُهُوعُ يُفَيِّشُونَ عَلَيْهِ فَعَالَهُ فِي إِلَيْهِ وَأَمْسَكُوهُ لِتَلَّا يُذْهَبَ عَنْهُمْ وَ مَعَ فَقَالَ لَهُرْ إِنَّهُ يَنْبَغِي لِي أَنْ أُ بَشِّرَ ٱلْهُدُنَ ٱلْأَخَرَ أَيْضًا مِمَلَكُوتِ ٱللهِ لِأَنِّي لِهِنَا قَدْ أُرْسِلْتُ وَهَ فَكَانَ يَكْمِرُ فِي عَجَامِعِ ٱلْجَلِيلِ

ٱلْأَصْيَاجُ ٱلْخَامِينُ

ا وَ إِذْ كَانَ ٱلْجَهْمُ يَرْدَحِمُ عَلَيْهِ لِيَسْمَعَ كَلِبَهَ ٱللَّهِ كَانَ وَاقِفًا عِنْدَ كَيَرُةِ جَيْسَارَتَ. ٢ فَرَأَتِ سَفِينَتَهُن وَاقِعَتَيْنِ عِنْدَ ٱلْعِيْرَةِ وَٱلصَّادُونِ قَدْ حَرَجُولَ مَهُمَا وَغَسَلُوا ٱلشُّمَاكَ ٥٠ فَدَخَلَ إِحْدَدِ ٱلسَّفِينَتُونِ ٱلَّتِي كَانَتْ لِسِمْعَانَ وَسَأَلَهُ أَنْ يُبِعْدَ قَلِيلًا عَنِ ٱلْبُرِّ . ثُمْ جَلْسَ وَصَارَ يُعَلِّرُ ٱلْجُهُوعَ مِنَ ٱلسَّفِينَةِ ، ٤ وَلَمَّا فَرَغَ مِنَ ٱلْكَلَام قَالَ السِّمْعَانَ ٱبْعُدُ إِلَى ٱلْهُمْ قُ وَأَلْقُوا شِمَا كُمُر لِلصَّيْدِ. ه فَأَجَابَ سِهْمَانُ وَفَالَ لَهُ يَا مُعَلِّرُ فَدْ نَعِيمًا ٱللَّهْلَ كُلَّهُ كُمْ نَأْذُذْ نَنْبُعًا وَلَكِنْ عَلَى كَلِمَتِكَ أَنْفِي ٱلشَّبَكَةَ. ٦ وَلَمَّا فَعَلُوا ذَٰلِكَ أَمْسَكُوا سَمَا كَثِيرًا جِنَّا فَصَارَتْ سَبَكُتْهُمْ نَعَزَّنِ ٧ فَأَشَارُ وَلِ إِلَى شُرَّكَائِمٍ ٱلَّذِينَ فِي ٱلسَّفِينَهِ ٱلَّذَيْنِ نَ

أَنْ يَا أَنُوا وَيُسَاعِدُوهُمْ فَأَنَوْا وَمَلاَّ وَالسَّعِينَةِ بِنَ حَتَّى أَخَذَا فِي الْغَرِّقِ وَ الْفَرَقِ وَ الْفَرْقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَرْقِ الْفَرْقُ اللَّهُ الْفَالِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مِنْ أَمْرُاضِهِمْ ٦٠ ا وَأَ مَّا هُوَ فَكَانَ بَعْنَزِ لُ فِي ٱلْبُرَارِيِّ وَيُصَلِّى ١٧ وَ فِي أُحَدِ ٱلْأَيَّامِ كَانَ يُعَلِّمُ ۗ وَكَانَ فَرَّبِسِيُّونَ وَمُعَلِّمُونَ النَّامُوسِ جَالِسِينَ وَهُمْ قَدْ أَنَوا مِنْ كُلِّ قَرْيَةٍ مِنَ ٱلْجَلِيلِ وَٱلْيَهُودِيَّةِ وَأُورُشَلِيمَ. وَكَانَتْ فَقَ ٱلرَّبِّ لِشِهَائِهِمْ ١٨٠ وَ إِذَا بِرِجَالِ يَجْمِيلُونَ عَلَى فِرَاشِ إِنْسَانًا مَقْلُوجًا وَكَانُوا يَطْلُبُونَ أَنْ يَدْخُلُوا بِهِ وَيَضَعُوهُ أَمَامَهُ. ١٩ وَلَمَّا لَمْ يَجِدُولَ مِنْ أَبْنَ يَدْخُلُونَ بِهِ لِسَبَبِ ٱلْجَهْمِ صَّعِدُ فِي عَلَى ٱلسَّطْحِ وَدَلَّوْهُ مَعَ ٱلْفِرَاشِ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَجْرِّ إِلَى ٱلْوَسْطِ قُدَّامَ يَسُوعَ ٢٠٠ فَلَمَّا رَأَى إِيَانَهُمْ قَالَ لَهُ أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ مَغَفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ ١١٠ فَٱبْتَنَا ٱلْكَتْبَةُ وَٱلْفَرَّ بِسِيُّونَ يُفَكِّرُونَ فَائِلِينَ مَنْ هَٰذَا ٱلَّذِي يَتَكَلَّمُ ۖ يَّعَادِيفَ.مَنْ يَقْدِرُ انْ يَغْفِرَ خَطَابًا إِلَا ٱللهُ وَحْدَهُ. ٢٦ فَشَعَرَ يَسُوعُ بِأَفْكَارِهِمْ وَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ مَاذَا تُفَكِّرُونَ فِي قُلُو نَكُرْ ٢٢٠ أَيُّهَا أَيْسُرُ أَنْ يَفَالَ مَعْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاك. أَمْ أَنْ يُقَالَ ثُمُّ وَأَمْش ٢٤ وَلَكِنْ لِكَيْ تَعْلَمُوا أَنَّ لِإِنْنِ

الْإِنْسَانِ سُلْطَانًا عَلَى الْأَرْضِ أَنْ يَغْفِرَ الْخَطَايَا قَالَ اللَّهِ فَلَوْ الْمُعَلَّا اللَّهُ فَالُوجِ لَكَ أَقُولُ ثُمُّ وَأَحْمِلْ فِرَاشَكَ وَأَذْهَبْ إِلَى لِلْمَغْلُوجِ لَكَ أَقُولُ ثُمُّ وَأَمْمَ وَحَمَلَ مَا كَانَ مُضْطَجِعًا يَبْدُ وَمَضَى إِلَى بَيْدِهِ وَهُو يُجَدِّدُ اللّهَ ١٦٦ فَأَخَذَت الْجَمِيعَ عَلَيْهِ وَمُضَى إِلَى بَيْدِهِ وَهُو يُجَدِّدُ اللهَ ١٦٦ فَأَخَذَت الْجَمِيعَ حَبْرَةٌ وَمَجَّدُ وَاللّهَ وَاللّهَ وَامْتَلَا فَل خَوْفًا قَائِلِينَ إِنّنَا قَدْ رَأَيْنًا اللّهُ وَامْتَلا فَل خَوْفًا قَائِلِينَ إِنّنَا قَدْ رَأَيْنًا اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْنَا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا قَائِلِينَ إِنّا لَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا قَائِلُونَ إِلَيْكُولُ وَاللّهُ وَلّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْتُلّالِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

اللَّهِ اللَّهِ عَلَا لِكَ تَلَامِيذُ ٱلْهُرَّ بِسِيِّينَ أَيْضًا. وَأَمَّا لَلَامِيذُكَ فَيَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ ٢٤٠ فَقَالَ لَهُمْ ۚ أَنَقُدْرُونَ أَنْ نَحْعَلُوا بَنِي ٱلْفُرْسِ يَصُومُونَ مَا دَامَ ٱلْفَرِيسُ مَعَهُمْ. ٢٥ وَلَكِنْ سَتَأْتِي أَيَّامْ حِينَ بُرْفَعُ ٱلْمُريسُ عَنْهُمْ فَعَيْنَذِهِ بَصُومُونَ فِي تِلْكَ ٱلْاَيَّامِ ٢٦٠ وَقَالَ لَهُرْ أَيْضًا مَثَلًا. لَيْسَ أَحَدُ يَضَعُ رُقْعَةً مِنْ ثَوْبِ جَدِيدٍ عَلَى ثَوْبِ عَالِمِقَ وَ إِلَّا فَٱلْجَدِيدُ يَشْقُهُ وَالْعَتِيةِ لَا تُوَافِقُهُ ٱلزُّقْعَهُ ٱلْأَوْمَةُ الذي مِنَ ٱلْجُدِيدِ ٣٧٠ وَلَيْسَ أَحَدُ يَجْعَلُ خَمْرًا جَدِيدَةَ فِي رِقَاقِ عَنْيِقَهُ لِيَلَّا تَشْقٌ أَكْفَمْرُ ٱلْجَدِيدَةُ ٱلزِّقَاقَ فَهِيَ أَبُرُقُ وَآلزَّقَاقَ نَتْلَفُ ١٨٥ بَلْ يَعِمْلُونَ خَمْرًا جَدِيدَةً فِي زَفَاق جَدِيدَةٍ فَقَوْفَظُ جَمِيعًا. ٢٩ وَلَبْسَ أَحَدُ إِذَا شَرِبَ ٱلْعَنِينَ مُرِيدُ لِلْوَقْتِ ٱلْجَدِيدَ لِأَنَّهُ يَقُولُ ٱلْعَبِينِي أَطْبَبُ

## ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا وَفِي ٱلسَّبْتِ ٱلثَّانِي بَعْدَ ٱلْآوَلِ ٱجْنَازَ بَيْنَ ٱلرُّرُوعِ .
 وَكَانَ تَلَامِيذُهُ يَقْعِلْفُونَ ٱلسَّنَابِلَ وَيَأْ كُلُونَ وَهُمْ يَفْرُكُونَ .

بِأَيْدِهُمْ ، ٢ فَقَالَ هُمْ قَوْمُ مِنَ ٱلْفَرِّيسِيِّنَ لِمَاذَا تَفْعَلُونَ مِا لَا يَمُو وَقَالَ هُمُ مَا لَا يَمُلُ فِعِلُهُ فِي ٱلسُبُوتِ ، ٢ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ هُمُ مَا لَا يَمُلُ فَعَلَهُ دَاوُدُ حِينَ جَاعَ هُوَ وَالَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ . ٤ كَيْف دَخُل بَيْتَ ٱللهِ وَأَخَذَ خُبرُ ٱلنَّهُ دَاوُدُ عِينَ جَاعَ هُو وَالَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ . ٤ كَيْف دَخُل بَيْتَ ٱللهِ وَأَخَذَ خُبرُ ٱلنَّهُ دَاوُدُ عِينَ جَاعَ هُو وَاللهِ مَا لَا يَعْمُ اللهِ وَأَخَذَ خُبرُ ٱلنَّهُ دَاوُدُ عَيْلُ أَحْدُهُ وَلَا لَكُمْ وَقَالَ هُمْ وَقَالَ هُمْ إِنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ هُو رَبُ السَّبْتِ أَيْفًا اللهِ مَا اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

آ وَفِي سَبْتِ آخَرَ دَخَلَ ٱلْمُجْهُعَ وَصَارَ يُعَلِّمُ وَكَانَ الْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيْوِنَ هُمَا كَ رُجُلْ يَدَهُ ٱلْهُمْ يَابِسَةً وَكَانَ ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيْوِنَ مُرَاقِبُونَهُ هَلْ يَسْفِي فِي ٱلسَّبْتِ لِكَنْ يَجِدُوا عَلَيْهِ شِكَايَةً وَلَاقْبُونَهُ هَلْ يَسْفِي فِي ٱلسَّبْتِ لِكَنْ يَجِدُوا عَلَيْهِ شِكَايَةً وَلَا اللَّرْجُلِ ٱلَّذِي يَدُهُ يَابِسَةٌ ثُمْ مُ وَفَالَ لِلرَّجُلِ ٱلَّذِي يَدُهُ يَابِسَةٌ ثُمْ وَقَفَى وَقَفَى وَاللَّهُمْ الَّذِي يَدُهُ يَابِسَةٌ ثُمْ وَقَفَى وَقَفَى وَاللَّهُمْ اللَّهُ يَعْلَى السَّبْتِ فَعْلَ ٱلنَّذِي اللَّهُ اللَّيْرِ أَوْ فَعْلُ ٱلشَّرِّ. فَعْلَ الشَّرِ وَقَفَى السَّبْتِ فَعْلُ ٱلْخَيْرِ أَوْ فَعْلُ ٱلشَّرِّ. فَعْلَ الشَّرِ عَلَى الشَّرِ اللَّهُ عَلَى الشَّرِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى الشَّرِ اللَّهُ عَلَى الشَّرِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَ

كَالْأُخْرَى ١١٠ فَأَمْتَلَأُوا حُمْفًا وَصَارُوا يَنَكَالَمُونَ فِيهَا يَبَكُالَمُونَ فِيهَا يَبْتُهُمُ مَاذَا يَفْعَلُونَ بِيسُوعَ

م ماذا بعثمون بيسوح ١٢ وَفِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ خَرَجَ إِلَى ٱلْجُبَلِ لِيُصَلِّيِّ.وَقَضَى

الوفِي بِنْكَ اللهُ يَهُمْ حَرْجَ إِنَّ الْجَبْلِ بِنِصْلِي وَنَسَى اللَّهُ لَكُلُّهُ فِي الصَّلُوةِ لِلهِ ١٠ وَلَمَّا كَانَ النَّهَا رُدَعَا اللَّهِيدَةُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلِدَةُ وَلَا اللَّهِيدَةُ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْلِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللِّهُ الللْمُواللِّهُ الللْمُواللَّهُ الللِّهُ الللْمُواللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّالِمُ الللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّه

١٤ سِمْعَانَ ٱلَّذِي سَمَّاهُ أَيْضًا بِطْرُسَ وَأَنْدَرَاوُسَ أَخَاهُ.

يَعْقُوبَ وَيُوحَنَّا . فِيلَبِّسَ وَبَرُّلُولَهَاوُسَ . ١٥ مَثَى وَتُومًا . يَعْقُوبَ بْنَ حَلْفَى وَتُومًا . يَعْقُوبَ بْنَ حَلْفَى وَسِمْعَانَ ٱلَّذِي يُدْعَى ٱلْغَيُورَ . ١٦ يَجُودًا

أَخَا يَعْقُوبَ وَيَهُوذَا ٱلْإِسْغُرْ يُوطِيَّ ٱلَّذِي صَارَ مُسَلِّمًا أَيْضًا

١٧ وَنَزَلَ مَعَهُمْ وَوَقَفَ فِي مَوْضِع سَهْلِ هُوَ وَجَمْعٌ ﴿
وَنُ تَلَامِيذِهِ وَجُهُورٌ كَثِيرٌ مِنَ ٱلشَّعْبِ مِنْ جَمِيع ٱلْيَهُودِيَّةِ

مُ ورُشَلِم وَسَاحِلِ صُورَ وَصَيْلَاءُ ٱلَّذِينَ جَامُولِ لِيسْمَعُوهُ وَصَيْلَاءُ ٱلَّذِينَ جَامُولِ لِيسْمَعُوهُ

وَيُشْفَوْا مِنْ أَمْرَاضِهِمْ . ١٨ وَٱلْمُعَذَّبُونَ مِنْ أَرْوَاحٍ نَجِسَةٍ . وَيُشْفَوْا مِنْ أَرْوَاحٍ نَجِسَةٍ . وَكُلُّ ٱلْجَمْعِ طَلَبُوا أَنْ يَلْمِسُوهُ لِأَنَّ

و الوا يبراون • ١٦ و دل الجمع طلبوا ان يدوسوه لإ قُوَّةً كَانَتْ تَخْرُجُ مِنْهُ وَتَشْفِى ٱلْجَهِيعَ

٢٠ وَرَفَعَ عَيْنُهِ إِلَى تَلاَمِيذِهِ وَقَالَ طُوبَاكُمْ أَيْبُ ٱلْمَسَاكِينُ لِأَنَّ لَكُرْ مَلَكُوتَ ٱللَّهِ ١٠ طُوبَاكُمْ ٱلْبُهَا ٱلْجِيَاعُ ٱلْآنَ لِأَنَّكُرْ تُشْبَعُونَ و لُوبَاكُمْ أَيُّهَا ٱلْبَاكُونَ ٱلْآنَ لِأَنَّكُمْ ۗ سَنَصْعَكُونَ. ٢٦ طُوبَاكُمْ إِذَا أَبْغَضَكُمُ ٱلنَّاسُ وَإِذَا أَفْرَزُوكُمْ وَعَيَّرُوكُمْ ۚ وَأَخْرَجُوا ٱشْكُمُ ۚ كَشِرِّيرٍ مِنْ أَجْلِ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ. ٢٢ اِفْرَحُوا فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُوْمِ وَتَهَلُّلُوا. فَهُوذَا أَجْرُكُمْ عَظِيمٌ فِي ٱلسَّمَاء لِأَنَّ آبَاء هُمْ هَكَذَا كَانُوا يَفْعَلُونَ بٱلْأَنْبِيَا عِنْ 14 وَلَكِنْ وَيْلْ لَكُمْ الْمَيْهَا ٱلْأَعْنِيَا الْأَنْكُمْ قَدْ نِلْهُمْ عَزَاءَكُمْ ٥٠ وَيْلْ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلشَّبَاعَى لِأَنَّكُمْ سَتَجُوعُونَ وَيْلْ لَكُمْ ۚ أَيُّهَا ٱلضَّاحِكُونَ ٱلْآنَ لِأَنَّكُمْ سَيْمَرُلُونَ وَتَبْكُونَ . ٢٦ وَيْلُ لَكُمْ ۚ إِذَا قَالَ فِيكُمْ حَمِيعُ ٱلنَّاسِ حَسَنًا. لَّإِنَّهُ هُكَذَا كَانَ آبَاؤُهُمْ يَفْعَلُونَ مَا لَأَسْيَاءُ ٱلْكَانَ آبَاؤُهُمْ يَفْعَلُونَ مَا لَأَسْيَاءُ ٱلْكَلَيَةِ

٢٧ لَكِيِّ أَقُولُ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلسَّامِهُونَ أَحِبُّوا أَعْلَا كُمْ. أَيُّهَا ٱلسَّامِهُونَ أَحِبُوا أَعْلَا كُمْ. أَحْسِنُوا إِلَى مُبْغِضِيكُمْ. ٢٨ بَارِكُوا لَاعِنِكُمْ. وَصَأُوا لِأَجْلِ ٱلْخَيْنِكُمْ. وَصَأُوا لِأَجْلِ ٱللَّهِ مِنْ ضَرَبَكَ عَلَى خَدِّكَ فَأَعْرَضِ ٱللَّهِ مِنْ مَنْ ضَرَبَكَ عَلَى خَدِّكَ فَأَعْرَضِ

لَهُ ٱلْآخَرَ أَيْضًا. وَمَنْ أَخَذَ رِدَاهِكَ فَلا تَدِيْعُهُ تُوْبِكَ أَيْضًا. ٠٠ وَكُلُّ مَنْ سَأَلَكَ فَأَعْطِهِ. وَمَنْ أَخَذَ ٱلَّذِي لَكَ فَلاَ تُطَالِيهُ ١٠ وَكُمَا تُريدُونَ أَنْ يَفْعَلَ ٱلنَّاسُ بَكُمُ ٱفْعَلُوا أَنْمُ أَيْضًا مِهِ هُكَذَاه ٢٢ وَإِنْ أَحْبَبُهُ ٱلَّذِينَ يُعِبُّونَكُمْ فَأَيُّ فَضْلِ لَكُمْ \* فَإِنَّ ٱلْخُطَاةَ أَيْضًا كَعِبُونَ ٱللَّذِينَ مُعِبُونَهُمْ \* ٢٠ وَ إِذَا أَحْسَنْتُمْ إِلَى ٱلَّذِينَ أَيْسِنُونَ إِلَّكُمْ ۚ فَأَيُّ فَضْلَ لَكُمْ فَإِنَّ ٱلْخُطَاةَ أَيْضًا يَفْعَلُونَ هَكَنَا ١٤٠ و إِنْ أَنْزُومْتُمْ ٱلَّذِينَ تَرْجُونَ أَنْ تَسْتَرِدُوا مِنْهُمْ فَأَيُّ فَضْلِ لَكُمْ . فَإِنَّ ٱلْخُطَاةَ أَيْضًا يُقْرِضُونَ ٱلْخُطَاةَ لِكِنِّ يَسْنَرِدُوا مِنْهُمُ ٱلْمِثْلَ. ٢٥ بَلْ أَحِبُوا أَعْلَا كُمْ وَأَحْسِنُوا وَأَفْرْضُوا وَأَنْمُ لَا تَرْجُونَ شَيْئًا فَيَكُونَ أَحْرُكُمْ عَظِيمًا وَتَكُونُوا بَنِي ٱلْعَلَيُّ فَإِنَّهُ مُنْعُمْ مُعَلَى غَيْرِ ٱلنَّاكِرِينَ فَٱلْأَشْرَارِهِ ٢٦ فَكُونُوا رُحَمَاء كَمَّا أَنَّ أَبَّاكُمْ أَيْضًا رَحِيمٌ ٢٧٥ وَلَا مَدِ بِهُوا فَلاَ تُدانُوا . لَا نَقْضُوا عَلَى أُحَدِ فَلَا يَقْضَى عَلَيْكُمْ . اغْفِرُ وَلَ يُغْفَرُ لَكُمْ . ١٦ أَعْطُوا تُعْطَوْا . كَبِالْا جَيْنَا مُلَبِّنَا مَهُرُوزًا فَائِضًا يُعْطُونَ فِي أَحْضَانِكُمْ.

لِإِنَّهُ بِنَفْسِ ٱلْكَيْلِ ٱلَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ يُكَالُ لَكُرْ ١٩٠ وَضَرَبَ لَمْرْ مَثَلًا.هَلْ يَقْدِرُ أَعْيَ أَنْ يَقُودَ أَعْيَ.أَمَا يَسْفُطُ ٱلْإِثْنَان فِي حُفْرَةِ • ٤ لَبْسَ التِّلْمِيذُ أَفْضَلَ مِنْ مُعَلِّدِهِ. بَلْ كُلُّ مَنْ صَارَكَامِلاً يَكُونُ مِنْلَ مُعَلِّمِهِ . اعْلِمَاذَا نَنْظُرُ ٱلْقَدَّى ٱلَّذِي فِي عَيْنِ أَخِبكَ . وَلَٰ مَّا ٱلْخُنَدَيةُ ٱلَّذِي فِي عَيْنكَ فَلَا تَغْطِلُنُ لَهَا. ٤٢ أَوْ كَنْفَ نَقْدِرُ أَنْ نَفُولَ لِآخِيكَ يَا أَخِي دَعْنِي أُخْرِجِ ٱلْمُذَى ٱلَّذِي فِي عَيْنِكَ. وَإَنْتَ لَا تَنْظُرُ ٱلْخَشَبَّةَ ٱلَّذِي فِي عَيْلِكَ مَا مُرَائِي أَخْرِجُ أَوَّلَا ٱلْحُشَبَّةَ مِنْ عَيْنِكَ وَحِنْئِذِ نُبْصِرُ جَيَّنَا أَنْ تُخْرَجَ ٱلْفَذَى ٱلَّذِي فِي عَبْنِ أَخِيكَ ١٤٤ لِأَنَّهُ مَا مِنْ شَجَرَةٍ جَيَّدَةٍ نُثْمِرُ لَمَرا رَدِيًّا. وَلا شَجَرَةٍ رَدِيَّةٍ نُشْهِرُ تَمَرًا حَيَّا. ٤٤ لِأَنَّ كُلِّ شَجَرَةٍ نُعْرُفُ مِنْ تَمَرَهَا . فَإِنَّهُ ثُلَا يَعِنْنُونَ مِنَ ٱلشَّوْكِ نِينًا وَلَا يَقْطِفُونَ مِنَ ٱلْعُلَيْقِ عَنِّبًا . ٥ ٤ أَلْإِنْسَانُ ٱلصَّالِحُ مِنْ كَنْزِ فَلْبِهِ ٱلصَّاكِعِ يُخْرِجُ ٱلصَّلَاحَ. قَالْإِنسَانُ ٱلشِّرِّيرُ مِنْ كَنْزِ قَلْبِهِ ٱلشَّرُّ بِرِ يُخْرِجُ ٱلنَّهُ . فَإِنَّهُ مِنْ فَصْلَةِ ٱلْفَلْبِ يَتَكُّمُ فَهُمْ .

٢٤ وَلِمَاذَا تَدْعُونِي يَا رَبُ يَا رَبُ وَأَنْمُ لَا تَفْعَلُونَ مَا أَقُولُهُ ٤٧ كُلُ مِنْ يَأْنِي إِلَيَّ وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَعْمَلُ بِهِ أُرِيكُمْ الْقَوْلُهُ ٤٧ كُلُ مِنْ يَأْنِي إِلَيَّ وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَعْمَلُ بِهِ أُرِيكُمْ مَنْ يُشْبِهُ . ٤٤ يُشْبِهُ إِنْسَانًا بَنَى بَيْنًا وَحَفَرَ وَعَنَّى وَوَضَعَ الْأَسَاسَ عَلَى الصَّغْرِ فَلَمَّا حَدَثَ سَيْلُ صَدَمَ النَّهُرُ الشَّهُ الْأَسَاسَ عَلَى الصَّغْرِ فَلَمَّا حَدَثَ سَيْلُ صَدَمَ النَّهُرُ النَّهُرُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

## ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّاسِ

ا وَلَمَّا أَكُمْ لَ أَقُوالَهُ كُلَّهَا فِي مَسَامِعِ ٱلشَّعْبِ دَخَلَ كَمُوْنَا حُومَ وَ مَ وَكَانَ عَبُدُ لَقَائِدِ مِنَّةٍ مَرِيضًا مُشْرِفًا عَلَى الْمُوْتِ وَكَانَ عَزِيزًا عِنْدَهُ وَ ؟ فَلَمَّا سَمِّعَ عَنْ يَسُوعَ أَرْسَلَ الْمُوْتِ وَكَانَ عَزِيزًا عِنْدَهُ وَ ؟ فَلَمَّا سَمِّعَ عَنْ يَسُوعَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ شَيْوِحَ ٱلْمُهُودِ يَسْأَ لَهُ أَنْ يَأْتِي وَيَشْفِي عَبْدَهُ وَ فَلَمَّا إِلَيْهِ شَيْوِحَ اللّهِ فَلَمَّا لَهُ فَلَمَّا اللّهُ مُسْفَعَقًى عَبْدَهُ وَ لَكُمْ اللّهُ وَاللّهُ مُسْفَعَقًى عَبْدَهُ وَلَمْ اللّهُ فَلَمَا اللّهُ مُسْفَعَقًى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

٦ فَذَهَبَ يَسُوعُ مُعَهُمْ ، وَإِذْ كَانَ غَيْرٌ بَعِيدٍ عَنِ ٱلْبَيْتِ أَرْسَلَ إِلَيْهِ قَائِدُ ٱلْمِتَةِ أَصْدِقَاءَ يَقُولُ لَهُ يَا سَيَّدُ لَا نَتْغَبْ. لَأَنِّي لَسْتُ مُسْتَحِقًا أَنْ تَدْخُلَ نَحْتَ سَفْفِي. ٧ لِذَٰ لِكَ لَمْ أَحْسِبْ نَفْسِي أَهْلَا أَنْ آتِيَ إِلَيْكَ.لَكِنْ قُلْ كَلِمَةَ فَيَبْرُأَ غُلَامِي. ٨ لِّزِيِّي أَنَا أَيْضًا إِنْسَانَ مُرَتَّبُ يَعْتَ سُلْطَانِ. لِي جُنْدُ تَعْتَ يَدِي . وَأَقُولُ لِهَٰنَا أَذْهَبْ فَيَذْهَبْ وَلِآخَرَ أَتْتِ فَيَأْتِي وَلِعَبْدِي أَفْعَلْ هٰذَا فَيَفْعَلْ ﴿ وَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ هٰذَا تَعَجُّبَ مِنْهُ وَٱلْتُفَتَ إِلَى ٱلْجَمَعِ ٱلَّذِي يَتْبُعُهُ وَقَالَ أَقُولُ لَكُمْ ۚ لَمُ أَجِدُ وَلَا فِي إِسْرَائِيلَ إِيمَانًا بِمِقْدَارِ هٰذَا. ٠ ا وَرَجَعَ ٱلْهُرْسَلُونَ إِلَى ٱلْبَيْتِ فَوَجَدُ فِي ٱلْعَبْدَ ٱلْهُرِيضَ

ا ا وَفِي ٱلْيُوْمِ ٱلتَّالِي ذَهَبَ إِلَى مَدِينَةِ تُدْعَى نَايِبِنَ وَذَهَبَ مَعَهُ كَثِيرُونَ مِنْ تَلَامِيذِهِ وَجَمْعُ كَثِيرُ ١٢ فَلَمَّا ٱقْنَرَبَ إِلَى بَابِ ٱلْهَدِينَةِ إِذَا مَيْثَ حَمْهُ وَلَ ٱبْنُ وَحِيدٌ لِأُمِّةٍ وَهِيَ أَرْمَلَةُ وَمَعَمَّا جَمْعُ كَثِيرٌ مِنَ ٱلْهَدِينَةِ ١٠ فَلَمَّا رَآهَا ٱلرَّبُ تَعَنَّنَ عَلَيْهَا وَقَالَ لَهَا لَا تَبْكِي ١٤٠ ثُمْ أَقَدَّرَ وَلَهَا ٱللهَّابُ لَكَ وَلَهَ اللهَ اللهُ الل

مِن تَلامِيدُ وَيِ بَيْعِ مَن وَرَهِ الْهَ عَا بُوحِنا اللهِ الله

يَقُومُونَ وَٱلْمُسَاكِينَ يُبَشَّرُونَ. ٢٢ وَطُوبِي لِمَنْ لَا يَعْنُرُ فِيَّ ٢٤ فَلَمَّا مَضَى رَسُولًا يُوحَنَّا أَبِنَكًا يَقُولُ لِلْعِمِوعِ عَنْ يُوحَنَّا مَاذَا خَرَجْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّيَّةِ لِتَنْظُرُ وَا أَقَصَبَةَ نُحَرَّكُهَا ٱلرُّيخِ ، ٢٥ بَلْ مَاذَا خَرَجْتُمْ لِتَنْظُرُوا أَإِنْسَانَا لَابِسًا ثِيَانًا نَاعِمَةً. هُوَذَا ٱلَّذِينَ فِي ٱللِّبَاسِ ٱلْفَاخِرِ وَٱلنَّنَعْمُ هُمْ فِي قُصُورِ ٱلْمُلُوكِ ٢٦٠ بَلْ مَاذَا خَرَجْنُمْ لِتَنْظُرُولَ . أَنَيًّا . نَعَمُ أَفُولُ لَكُمْ ۚ وَأَفْضَلَ مِنْ نَبِيِّ ٢٧٠ لَهٰذَا لَهُوَ ٱلَّذِي كُثِبَ عَنْهُ هَا أَنَا أَرْسِلُ أَمَامَ وَجُهِكَ مَلاَّكِي ٱلَّذِي يَهِيُّ طَرِيفَكَ قُدَّامَكَ ١٨٠ لِّزَّنِّي أَقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ بَيْنَ ٱلْهَوْلُودِينَ مِنَ ٱلنَّسَاءُ لَيْسَ نَبِّي أَعْظَيرَ مِنْ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانِ. وَلَكِنَّ ٱلْأَصْغَرَ فِي مَلَّكُونِ ٱللَّهِ أَعْظَمُ مِنْهُ ١٦٠ وَجَهِيعُ ٱلشَّعْبِ إِذْ سَمِعُوا وَٱلْعَشَّارُونَ بَرَّرُولَ ٱللهَ مَعْتَمِدِينَ بِمَعْمُودِيَّةِ يُوحَنَّاه ٢٠ وَأَ مَّا ٱلْفَرِّيسِيُّونَ وَٱلنَّامُوسِيُّونَ فَرَفَضُوا مَشُورَةَ الله مِنْ حِهَةِ أَنْهُ إِنْ عَيْرُ مَعْتَ بِلَّهِ إِنَّ مِنْهُ ٢١ ثُمَّ ۚ قَالَ ٱلرَّبُّ فه مَنْ أُشَبَّهُ أَنَاسَ هٰنَا ٱلْحِملِ وَمَاذَا

بَرُوكِ مِنَ أَنْ يَاْ حَكَلَ مِنَ الْفَرِّيسِيِّنَ أَنْ يَاْ حَلَ مَعَهُ فَدَ حَلَ بَيْتِ الْفَرِّيسِيِّ عَلَّ تَكُلُ مَنَ فَي إِنَّا اَمْرَأَهُ فِي الْمَدِينَةِ فَدَ حَلَمَتُ الْفَرِّيسِيِّ عَلَيْتَ أَنَّهُ مُتَكِيْ فِي بَيْتِ الْفَرِّيسِيِّ عَلَيْتُ أَنَّهُ مُتَكِيْ فِي بَيْتِ الْفَرِّيسِيِّ عَلَيْتُ أَنَّهُ مُتَكِيْ فِي بَيْتِ الْفَرِّيسِيِّ كَانَتُ عَلَيْسِيِّ الْفَرِّيسِيِّ الْفَرِيسِيِّ الْفَرَايِسِيِّ الْفَرِيسِيِّ الْفَرِيسِيِّ الْفَرَايسِيِّ الْفَرِيسِيِّ الْفَرَايسِيِّ الْفَرِيسِيِّ الْفَرِيسِيِّ الْفَرِيسِيِّ الْفَرِيسِيِّ الْفَرَايسِيِّ الْفَرِيسِيِّ الْفَرِيسِيِّ الْفَرَايسِيِّ الْفَرِيسِيِّ الْفَرِيسِيِّ الْفَرِيسِيِّ الْفَرَايسِيِّ الْفَرِيسِيِّ الْفَرِيسِيِّ الْفَرَايسِيِّ الْفَرِيسِيِّ الْفَرَاسِيِّ الْفَرَاسِيِّ الْفَرَاسِيْلِيْلِ الْفَرِيسِيِّ الْفَرِيسِيِّ الْفَرْسِيْلِيِّ الْفَرِيسِيِّ الْفَرِيسِيِّ الْفَرْسُولِيِّ الْفَرْسُولِي الْفَرْسُولِي الْفَرِيسِيِّ الْفَرْسُولِيِّ الْفَرْسُولِي الْفَرْسُولِيِّ الْفَرْسُولِيِّ الْفَرْسُولِيِّ الْفَرْسُولِي الْفَرْسُولِي الْفَرْسُولِي الْفَالْمُ الْفَرْسُ الْفَرْسُولِي الْفَرْسُولِي الْفَرْسُولِيِّ الْفَرْسُولِي الْ

إِنَّهَا خَاطِئَةٌ ۚ ۚ ٤ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ يَا سِمْعَانُ عَيْدِي نَوَيْمِ أَفُولُهُ لَكَ.فَهَا لَ فُلْ يَا مُعَلِّمِ · ١٤ كَانَ لِمُكَايِن مَدْيُونَانِ. عَلَى ٱلْوَاحِدِ خَمْسُ مِئَةِ دِينَارِ وَعَلَى ٱلْآخَرِ خَمْسُونَ. ٢٤ وَ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَمُهَا مَا بُوفِيَانَ سَاهَمُهُمَا جَمِيعًا. فَقُلْ. أَيْجُهُمَا يَكُونُ أَكُثْرَ حُبًّا لَهُ. ٢٤ فَأَجَابَ سِمْعَانُ وَقَالَ أَظُنُّ ٱلَّذِي سَاعَعَهُ مَا لَأَكُثُرُ. فَقَالَ لَهُ بِٱلصَّوَابِ حَكَمْتَ . ٤٤ ثُمُّ ٱلْتَفَتَ إِلَى ٱلْمَرْأَةِ وَقَالَ لِسِمْعَانَ أَتَنْظُرُ هٰذهِ ٱلْبَرْأَةَ. إِنِّي دَخَلْتُ مَيْنَكَ وَمَا وَلَّاجْلِ رِجْلَيَّ لَمْ نُوطِ. وَأَمَّا هِيَ فَقَدْ غَسَلَتْ رجْلَيَّ بِٱلدُّمُوعِ وَمَسَحَتْهُمَا بِشَعْر رَأْسِهَا ٥٠٤ فَبْلَةَ لَمْ نُقَبِّلْنِي . وَلَّ مَّا فِيَ فَهْنْذُ دَخَلَتْ لَمْ تَكُفَّ عَنْ نَفْهِلِ رِجْلَيَّ ٢٠٤ بِزَيْتِ لَمْ تَدْهُنْ رَأْسِي. وَأَ مَّا هِيَ فَقَدْ دَهَنَتْ بِٱلطِّيبِ رِجْلَيَّ ٤٧٠ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ أَنُولُ لَكَ قَدْ غُفِرَتْ خَطَايَاهَا ٱلْكَثِيرَةُ لِأَنَّهَا أَحَبَّتْ كَثِيرًا. وَّإِلَّذِي يُغْفَرُ لَهُ فَلِيلٌ يُحِبُّ قَلِيلًا ١٨٤ ثُمُّ قَالَ لَهَا مَغْفُورَةٌ لَكِ خَطَايَا كِ ١٠٤ فَٱنْتَكَأَ ٱلْهُتَّكِيمُونَ مَعَهُ يَغُولُونَ فِي ٱنْفُسِهمْ

مَنْ هٰذَا ٱلَّذِي يَغْفِرُ خَطَايَا أَيْضًا. • فَعَالَ الْمَرَّأَةِ إِيَانُكِ فَقَالَ الْمَرَّأَةِ إِيَانُكِ فَقَالَ الْمَرَّأَةِ إِيَانُكِ فَقَالَ الْمَرَّأَةِ إِيَانُكِ فَقَالَ الْمَرَّأَةِ إِيَانُكِ فَعَدْ خَلَصَكِ. إِذْهَبِي بِسَلامٍ

آُلاَّحُتَاجُ ٱلثَّامِنُ

ا وَعَلَى إِنْرِ ذَلِكَ كَانَ يَسِيرُ فِي مَدِينَةٍ وَقَرْيَةً بِكُرِزُ وَيَ مَدِينَةٍ وَقَرْيَةً بِكُرِزُ وَي وَيُبَشِّرُ بِمَلَكُوتِ ٱللهِ وَمَعَهُ ٱلاِثْنَا عَشَرَ ٢ وَبَعْضُ ٱلنِّسَاءُ كُنَّ قَدْ شُفِينَ مِنْ أَرْ وَاحِ شِرْبَرَةً وَأَمْرَاضٍ. مَرْبَمُ ٱلَّتِي تُدْعَى ٱلْهَجْدَلِيَّةَ ٱلَّذِي خَرَجَ مِنْهَا سَبْعَهُ شَيَاطِينَ. ١ وَيُونَّا امْرَأَةٌ خُوزِي وَكِيلِ هِيرُودُسَ وَسُوسَنَّهُ وَأَخْرُ كَثِيرَاتُ كُنَّ يَجْدِمْنَهُ مِنْ أَمْوالِهِنَّ

٤ فَلَمَّا أَجْنَمَعَ جَمْعُ كَثِيرْ أَيْضًا مِنَ ٱلَّذِينَ جَالِمُ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ مَدِينَةٍ فَالَ مِمْنَلِ ٥ خَرَجَ ٱلزَّارِعُ لِيَرْرَعَ زَرْعَهُ. وَفَيِما هُوَ يَرْرَعُ سَفَطَ بَعْضَ عَلَى ٱلطَّرِيقِ فَٱنْكَاسَ وَأَكَلَتْهُ طُيُورُ ٱلسَّمَاعُ ٥ وَسَفَطَ آخَرُ عَلَى ٱلطَّيْوِ فَلَمَّا نَبَتَ جَفَّ طَيُورُ ٱلسَّمَاعُ ٥ وَسَفَطَ آخَرُ عَلَى ٱلطَّيْوِ فَلَمَّا نَبَتَ جَفَّ طَيُورُ ٱلسَّمَاعُ ٥ وَسَفَطَ آخَرُ فِي وَسُطِ ٱلشَّوْكِ. وَنَهَ مَا الشَّوْكِ. وَنَهَ مَا الشَّوْكِ وَسَفِطَ آخَرُ فِي وَسُطِ ٱلشَّوْكِ وَنَهَ مَا الشَّوْكِ وَمَنْعَلَ آخَرُ فِي وَسُطِ ٱلشَّوْكِ .

ٱلصَّاكِحَةِ فَلَمَّا نَبَتَ صَنَعَ ثَمَرًا مِئَةَ ضِعَفْدٍ . قَالَ هَٰذَا وَنَادَى مَنْ لَهُ أَذْنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْيَسْمَعْ

٩ فَسَأَلَهُ تَلَامِينُهُ فَائِلِينَ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ لَهَا ٱلْمَثَلُ • ١ فَقَالَ.لَكُمْ قَدْ أُعْطِيَ أَنْ نَعْرِفُوا أَسْرَارَ مَلَكُوتِ ٱللهِ. وَأَمَّا لِلْمَاقِينَ فَبِأَمْنَالِ حَتَّى إِنَّهُ مُبْصِرِينَ لَا يُبْصِرُونَ وَسَامِعِينَ لَا يَفْهُمُونَ وَالْوَهْنَا هُوَ ٱلْمُثَلُ . ٱلرَّرْعُ هُوَ كَلَامُ ٱللهِ ١٢ وَٱلَّذِينَ عَلَى ٱلطَّرِيقِ هُمُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ثُمَّ يَأْتِي إِبْلِيسُ وَيَنْزِعُ ٱلْكُلِّيمَةَ مِنْ قُلُوبِهِمْ لِيَلَّا يُوْمِنُوا فَيَخْلُصُولَ ١٠ وَٱلَّذِينَ عَلَى أَلصَّنْرِ هُمُ ٱلَّذِينَ مَنَى سَمِعُولَ يَفْبُلُونَ ٱلْكَلِيمَةَ بِفَرَحٍ . وَهُولَا ۚ أَيْسَ هُمْ ۚ أَصْلُ فَيُوْمِنُونَ إِلَى حِين وَفِي وَقِيتِ ٱلنَّجْرِيَةِ بَرْنَدُّونَ. ١٤ وَٱلَّذِي سَفَطَ بَيْنَ ٱلشَّوْكِ هُمُ ٱلَّذِينَ يَسْمُعُونَ ثُمَّ يَذْهَبُونَ فَيَعْنَيْقُونَ مِنْ هُمُوم ٱلْكُيُوةِ وَغِنَاهَا وَلَنَّاتِهَا وَلاَ يُنْضِيُونَ ثَمَرًا ٥٠ اوَٱلَّذِي فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْجُبِّدِةِ هُوَ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ٱلْكَابِهَةَ فَيَعْفَظُونَهَا فِي قَلْبِ جَدِّدِ صَالِجِ وَيُثْمِرُونَ بِٱلصَّبْرِ

١٦ وَلَيْسَ أَحَدَ يُوقِدُ سِرَاجًا وَيُغَطِّيهِ بِإِنَاءً أَوْ بَضَعُهُ تَحْتَ سَرِيرِ الْ يَضَعُهُ عَلَى مَنَارَةٍ لِيَنْظُرُ ٱلدَّاخِلُونَ ٱلنُّورَ. تَحْتَ سَرِيرِ الْ يَضَعُهُ عَلَى مَنَارَةٍ لِيَنْظُرُ ٱلدَّاخِلُونَ ٱلنُّورَ الْأَنْهُ لَهُ مَنْ وَلَا مَكْتُومُ لَا يُعْلَرُ وَيُعْلَنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

سَلَّ وَمَا وَالْهِ أُمَّهُ وَ إِخْوَتُهُ وَلَمْ يَعْدُرُ وَا أَنْ يَصِلُوا إِلَيْهِ لِسَبَسِ آلْجُهُمْ عِنْدُ وَا أَنْ يَصِلُوا إِلَيْهِ لِسَبَسِ آلْجُهُمْ عِنْدَ وَإِخْوَتُهُ وَلَا قَائِلِينَ أَمَّكَ وَ إِخْوَتُكَ وَا وَفَالَ لَسَبَسِ آلْجُهُمْ وَ فَا عَلِينَ أَمَّكَ وَ إِخْوَتُكَ وَقَالَ وَاقَعُونَ خَارِجًا بُرِيدُونَ أَنْ بَرَوْكَ وَا وَفَا خَالَهِ وَيَعْمَلُونَ وَمَا لَمْ أُونَى وَقَالَ لَمُ أُونَى وَإِخْوَتِي هُمُ آلَّذِينَ يَسْمَعُونَ كَلِمَةَ ٱللهِ وَيَعْمَلُونَ وَمَا لَمْ فَوَا لَمْ وَقَالَ هُمْ أَلَا مِينَةً هُو وَتَلاَمِيدُهُ وَقَالَ هُمْ أَلَامِيدُهُ وَقَالَ هُمْ أَلْدُونَ عَامِ وَقَالَ هُمْ اللّهُ مِنْ لَكُونَ وَمَا لَهُمْ وَاللّهِ وَقَالَ هُمْ وَاللّهِ وَلَا مَعْلَمُ وَاللّهُ وَسَارُولَ فَي خَطَرٍ وَ \$ كَافَامَ وَأَنْهُمْ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَال

فَخَافُوا وَتَعَجَبُوا قَائِلِينَ فِيهَا بَيْنَهُمْ مَنْ هُوَ هُذَا.فَإِنَّهُ يَأْمُرُ ٱلْأَيَاحَ ٱلْشَاعَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٦ وَصَارُولَ إِلَى كُورَةِ ٱلْجُدَرِيِّبَنَ ٱلَّٰتِي هِيَ مُقَابِلَ ٱلْجَلِيلِ ٢٧ وَلَمَّا خَرَجَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱسْتَقْبَلَةُ رَجُلُ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ كَانَ فِيهِ شَيَاطِينُ مُنْذُ زَمَانِ طَويلِ وَكَانَ لَا يَلْبُسُ ثَوْنًا وَلَا يُغِيمُ فِي مَنْتِ بَلْ فِي ٱلْقُبُورِ • ١٨ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعَ صَرَخَ وَخَرَّ لَهُ وَقَالَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ مَا لِي وَلَكَ يَا يَسُوعُ أَبْنَ ٱللَّهِ ٱلْعَلِيِّ . أَطْلُبُ مِنْكَ أَنْ لَا تُعَذِّبَني . ٢٩ لَإِنَّهُ أَمَرَ ٱلرُّوحَ ٱلنَّهِ مَنَ أَنْ يَغَرُجَ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ. لَإِنَّهُ مُنذُ زَمَانَ كَثِيرِكَانَ يَعْطَفُهُ . وَقَدْ رُبِطَ بِسَالَاسِلَ وَقْيُودِ عَمْرُوسًا ُ وَكَانَ يَفْطُعُ ٱلرُّبْطُ وَيُسَاقُ مِنَ ٱلشَّبْطَانِ إِلَى ٱلْبُرَارِيِّ . ٠٠ فَسَأَ لَذُ يَسُوعُ قَائِلًا مَا ٱسْمُكَ. فَقَالَ لَجِنُونُ. لِإِنَّ شَيَاطِينَ كَتْيِرَةً دَخَلَتْ فِيهِ و ١ وَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَأْمُرُهُمْ بِٱلذَّهَابِ إِلَى ٱلْهَاوِيَةِ . ٢٢ وَكَانَ هُمَاكَ قَطِيعُ حَمَازِيرَ كَثِيرَةِ تَرْعَى فِي ٱلْجَبَلِ. فَعَلَلُهُ إِلَيْهِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُرْ بِٱللَّهُ خُولِ فِيهَا.

فَأَذِنَ لَهُرْ ٢٠٠ فَنُرَجَتِ ٱلشَّيَاطِينُ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ وَدَخَلَتْ فِي ٱلْخَنَازِيرِ. فَأَنْدَفَعَ ٱلْقَطِيعُ مِنْ عَلَى ٱلْجُرُفِ إِلَى ٱلْجُيَرُةِ ﴿ وَأَخْنَنَقَ. ٢٤ فَلَمَّا رَأْكِ ٱلرُّعَاةُ مَا كَانَ هَرَبُوا وَذَهَبُوا وَأَخْبَرُولَ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَفِي ٱلضِّيَاعِ . ٢٥ فَخَرَجُولِ ابْبَرَوْلُ مَا جَرَى . وَجَا ُ وَلَ إِلَى يَسُوعَ فَوَجَدُوا ٱلْإِنْسَانَ ٱلَّذِي كَانَت ٱلشَّيَاطِينُ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهُ لَابِسَا وَعَاقِلًا جَالِسًا عِنْدٌ قَدَى يُسُوعَ. فَخَافُوا ٢٠ فأَخْبَرَهُمْ أَيْضًا ٱلَّذِينَ رَأُولَ كَيْفَ خَلَصَ ٱلْعَجْنُونَ. ٢٧ فَطَلَبَ إِلَيْهِ كُلُ جُهُور كُورَةِ ٱلْجَدَرِيِّنَ أَنْ يَدْهَبَ عَنْهُمْ . لِأَنَّهُ ٱعْتَرَاهُمْ خَوْفَ عَظِيمٌ ۚ فَدَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ وَرَجَعَ ١٨٠ أَمَّا ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ ٱلشَّيَاطِينُ فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ . وَلَكِنَّ يَسُوعَ صَرَفَهُ قَائِلًا ٢٩ ٱرْحِعْ إِلَى بَيْتِكَ وَحَدِّثْ بِكُرْ صَعَ آللهُ بِكَ . فَمَضَى وَهُوَ يُنَادِي فِي ٱلْمَدِينَةِ كُلُّهَا بَكُرْ صَنَعَ بِهِ يَسُوعُ . ٤ وَلَهُمْ رَجَعَ يَسُوعُ قَبِلَهُ ٱلْجُهُمْ لِأَنَّهُمْ كَانُولَ جَيِمُهُمْ يَنْتَظِرُونَهُ وَلَا وَإِذَا رَجُلُ أَسْهُ يَا يُرْسُ قَدُّ

جَاء. وَكَانَ رَئِيسَ ٱلْهَمْهُمِ . فَوَقَعَ عِنْدَ قَدَعَيْ بَسُوعَ وَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُ بَيْتُ وَحِيدَةُ لَهَا غَوْلُ اللّهِ أَنْ يَدْخُلُ بَيْتُ وَحِيدَةٌ لَهَا غَوْلُ اللّهِ أَنْ يَدْخُلُ بَيْنَةً وَكَانَتْ فِي حَالِ ٱلْهَوْتِ . فَفِيهَا هُوَ مُنْطَلِقٌ رَحْمَتُهُ ٱلْجُهُوعُ

مَهُ وَأُمْراً أَنْ الرَّفِ دَم مُنْذُ أَنْنَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَقَدْ أَنْفَقَتْ كُلُّ مَعِيشَتِهَا لِلْأَطَيَّاءَ وَلَمْ نَقْدِرْ أَنْ نَشْفَى مِنْ أَحَدِ ٤٤ جَاءِتْ مِنْ وَرَائِهِ وَلَهَسَتْ هُدْبَ ثَوْبِهِ. فَفِي ٱلْحَالِ وَقَفَ نَزْفُ دَمِهَاهُ ٤ فَقَالَ يَسُوعُ مَن ٱلَّذِي لَمَسَنِي . وَإِذْ كَانَ ٱلْجَبِيعُ يُنْكُرُونَ قَالَ بِطُرُسُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ يَا مُعَلِّمُ أُجْمُوعُ يَضَيَّقُونَ عَلَيْكَ وَرَّحْمُونَكَ وَنَقُولُ مَن ٱلَّذِي لَهُسَنِي ١٠٤ فَقَالَ يَسُوعُ قَدْ لَهُسَنِي وَاحِدٌ لِأَنِّي عَلِهْتُ أَنَّ قُوَّةٌ قَدْ خَرَجَتْ مِنِي ٤٧ فَلَمَّا رَأْتِ ٱلْمَرْأَةُ أَنَّهَا كَمْ تَخْنَف جَاءَتْ مُرْتَعِدَةً وَخَرَّتْ لَهُ وَأَخْبَرَتْهُ قُدًّامَ جَوِيعِ ٱلشَّعْبِ لِأَيِّ سَبَبِ لَمَسَنْهُ وَكَيْفَ بَرِئَتْ فِي ٱلْحَالِ 18 فَقَالَ لَهَا ثِقِي يَا ٱنْهُ أَنْ إِيَالُكِ قَدْ شَفَاكِ اِذْهِي سَلام

٤٤ وَآيِنَا هُوَ يَتَكُلَّرُ جَالِهِ وَإِحِدٌ مِنْ دَارِ رَئِيسِ ٱلْمَعْمَعِ قَائِلًا لَهُ قَدْ مَا تَتِ ٱبْنَتُكَ . لَا نُتْعِبِ ٱلْمُعَلِّمَ . . ه فَسَمِعَ يَسُوعُ وَأَجَابَهُ قَاثِلًا لَا تَخَفْ. آمِنْ فَقَطْ فَهِيَ تُشْفَى. ١٥ فَلَمَّا جَاء إِلَى ٱلْبِيْتِ لَمْ يَدَعُ أَحَلَا يَدْخُلُ إِلَّا بُعْلُوسَ وَيَعْفُوبَ وَيُوحَنَّا وَأَ بَا ٱلصَّبِيَّةِ وَأَمَّا ٥٠٥ وَكَانَ ٱلْجَبِيعُ يَبْكُونَ عَلَيْهَا وَيَلْطِهُونَ فَقَالَ لَا تَبِكُوا لَمْ تَهُتْ لَكُنَّهَا نَاغَةُ ٢٠٥ فَضَيكُوا عَلَيْهِ عَارِفِينَ أَنْهَا مَاتَتْ عَهِ فَأَخْرَجَ ٱلْجَيِمِ خَارِجًا وَأَمْسَكَ بِيَدِهَا وَنَادَى قَائِلًا يَاصَبِنَّهُ فُوهِي . ٥٥ فَرَجَعَتْ رُوحُهَا وَقَامَتْ فِي ٱلْحَالِ. فَأَمَرَ أَنْ نُعْطَى لِتَأْكُلّ. ٥٥ فَبُهِتَ وَالِدَاهَا. فَأَوْصَاهُمَا أَنْ لَا بَقُولًا لَأَحَدِ عَمَّا كَانَ ٱلأَصْمَاجُ ٱلنَّاسِعُ

ا وَدَعَا اَلَامِدَهُ الْكِاثَانَيْ عَشَرَ وَأَعْطَاهُمْ فَقَ وَسُلْطَانَا عَلَى جَمِعِ الشَّيَاطِينِ وَشِفَاء أَمْرَاضٍ، ٣ وَأَرْسَلَهُمْ لِيَكُرْ زُولَ عَلَى جَمِعِ الشَّيَاطِينِ وَشِفَاء أَمْرَاضٍ، ٣ وَأَرْسَلَهُمْ لِيَكُرْ زُولَ بِمَلَّكُوتِ اللهِ وَيَشْفُوا الْمُرْضَى، ٣ وَقَالَ هَمُرْ لاَتَحْمُلُوا شَبْعًا لِيلَا مِرْوَدًا وَلاَ خُبْزَا وَلاَ فِضَّةً وَلاَ يَكُونُ لِلطَّرِيقِ لاَ عَصًا وَلاَ مِرْوَدًا وَلاَ خُبْزَا وَلاَ فِضَّةً وَلاَ يَكُونُ

للْوَاحِدِ أَوْمَانِ • ٤ وَأَيْ بَسْتِ دَخَلْتُهُوهُ فَهُنَاكَ أَقِيمُوا وَمِنْ فَمَنَاكَ أَخْرُجُوا مِنْ تِلْكَ هُنَاكَ أَخْرُجُوا مِنْ تِلْكَ هُنَاكَ أَخْرُجُوا مِنْ تِلْكَ أَلْهَدِينَةِ وَأَنْفُوا ٱلْعُبَارَ أَبْضًا عَنْ أَرْجُلِكُمْ شَهَادَةَ عَلَيْمٍ • الْهُدِينَةِ وَأَنْفُوا ٱلْعُبَارَ أَبْضًا عَنْ أَرْجُلِكُمْ شَهَادَةَ عَلَيْمٍ • الْهُدِينَةِ وَأَنْفُوا الْعُبَارُونَ قِي كُلِّ قَرْبَةٍ يَبَشُّرُونَ وَيَعْمَ فَوْنَ فِي كُلِّ قَرْبَةٍ يَبَشُّرُونَ وَيَشَعْمُ وَضِع مِنْ اللَّهُ مُوضِع مِنْ الْمُولِقِ فَي كُلِّ قَرْبَةٍ يَبَشُّرُونَ وَيَشْعَ مَوْضِع مِنْ اللَّهُ مُوضِع مِنْ الْمُؤْونَ فِي كُلِ مُوضِع مِنْ الْمُؤْمِنَ فِي كُلِ مُؤْمِنَ فِي كُلُ مُؤْمِنَ فِي كُلُ مُؤْمِنَ فِي كُلُ مُؤْمِنَ فِي كُلُ مُؤْمِنَ فَي كُلُ مُؤْمِنَ فَي كُلُ مُؤْمِنَ فِي كُلُ مُؤْمِنَ فِي كُلُ مُؤْمِنَ فِي كُلُ مُؤْمِنَا فَي أَوْمُ فَي كُلُ مُؤْمِنَ فِي كُلُ مُؤْمِنَا فِي كُلُ مُؤْمِنَ فَي كُلُ مُؤْمِنَا فِي كُلُ مُؤْمِنَا فَي فَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ فَي كُلُ مُؤْمِنَ فِي كُلُ مُؤْمِنَا فَي إِلَيْهُ الْمُؤْمِنَا فَي مُؤْمِنَا فَي مُؤْمِنَا فَي فَالْمُؤْمِنَا فَيْ فَالْمُؤْمِنَا فَيْ فَلْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ فَي كُلُ مُؤْمِنَا فَي مُؤْمِنَا فَي مُؤْمِنَا فَي فَا لَهُ إِلَا اللَّهُ الْعُنْمُ فَي مُلْ اللَّهُ عَلَيْمُ مُؤْمِنَا فَيْهُمُ مُؤْمِنَا فَي مُؤْمِنَا فَي فَعْلَامُ اللَّالْمُؤْمِنَا فَي مُؤْمِنَا فَي فَلَلْ الْمُؤْمِنَا فَي مُؤْمِنَا فَي مُؤْمِنَا فَي مُؤْمِنَا فَي عَلَيْمُ مُؤْمِنَا فَي مُؤْمِنَا فَي مُؤْمِنَا فَي مُؤْمِنَا فَي عَلَى الْمُؤْمِنَا فَي مُؤْمِنَا فَي فَي مُؤْمِنَا فَي مُؤْمِنَا فَي مُؤْمِنَا فَي مُؤْمِنَا فَي مُؤْمِ

٧ فَسَمِعَ هِيرُودُسُ رَئِيسُ أَارُبْعِ بَجَهِيعٍ مَا كَانَ مِنْهُ وَأَرْبَابَ لِأَنَّ قَوْمُا كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ يُوحَنَّا قَدْ قَامَر مِنَ الْأَمْوَاتِ . لَأَنْ قَوْمُا كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ يُوحَنَّا قَدْ قَامَ مِنَ الْأَمْوَاتِ . لَا وَقَوْمُا إِنَّ إِيلِيَّا ظَهَرَ . وَآخَرِبنَ إِنَّ سَبَّا مِنَ الْأَمْوَاتِ مَا عَنَا مَا عَنَا اللهِ مِنْ وَكُسُ يُوحَنَّا أَنَا فَطَعْتُ رَأْسَهُ. وَلَا اللهِ مِنْ وَدُسُ يُوحَنَّا أَنَا فَطَعْتُ رَأْسَهُ. فَلَا هُوَ هُذَا اللهِ مِنْ اللهِ عَنْهُ مِنْلَ هُذَا وَكَانَ يَطْلُبُ أَنْ يَرَاهُ اللهِ مَنْ مَرَاهُ اللهِ مَنْ مَرْاهُ اللهِ مَنْ مَرَاهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ا وَلَهَّا رَجَعَ ٱلرُّسُلُ أَخْبَرُوهُ بَحِمِيعٍ مَا فَعَلُوا. فَأَخَذَهُمْ وَأَنْصَرَفَ مُنْفَرِدًا إِلَى مَوْضِعِ خَلَاءَ لِمِدِ بِنَهِ تُسَمَّى بَشْتَ صَيْلًا ١١ فَالْجُمُوعُ إِذْ عَلِمُوا نَبِعُوهُ. فَقَبْلَهُمْ وَكُلَّمَهُمْ عَنْ مَلَكُوتِ ٱللهِ. وَٱلْنُحْنَا جُونَ إِلَى ٱلشِّفَاءَ شَفَاهُمْ" ٢ افَا أَبْلَاً

ٱلنَّهَارُ يَهِيلُ. فَتَقَدَّمَ ٱلْإِثْنَا عَشَرَ وَقَالُوا لَهُ ٱصْرِفِ ٱلْجَهْعَ لِيَذْهَبُولِ إِلَى ٱلْفُرَے وَٱلضِّيَاعِ حَوَالَيْنَا فَيَبِيتُوا وَيَجِدُوا ا طَعَامًا لَّإِنَّنَا هُمِنَا فِي مَوْضِعِ خَلَاهِ ١٠ فَمَالَ هُرْ أَعْطُوهُمْ إَنْهُمْ لِيَأْكُلُوا . فَقَا لُوا لَيْسَ عِنْدَنَا أَكُثْرُ مِنْ خَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ وَسَكَتَيْنِ إِلَّا أَنْ نَدْهَبَ وَنَبْتَاعَ طَعَامًا لِهٰذَا ٱلشَّعْبِ كُلِّهِ ١٤ لِكَنَّهُمْ كَانُولِ أَنْحُو مَنْسَةِ ٱلْأَفْ رَجُل فَقَالَ لِتَلَامِيذِهِ أَتُكِمُوهُمْ فِرَقًا خَمْسِينَ خَمْسِينَ. ٥٠ فَفَعَلُوا هَكَنَا وَأَثْكَأُوا ٱلْجَبِيعَ ١٦٠ فَأَخَذَ ٱلْأَرْغِفَةَ ٱلْخَبْسَةَ وَٱلسَّكَتَيْن وَرَفَعَ نَظَرَهُ خَوْ ٱلسَّمَاءُ وَبَارَكُنَّ ثُمَّ كَسَّرَ وَأَعْطَى ٱلنَّلَامِيذَ لِيُقَدِّمُوا لِلْجُهُمْ ١٧٠ فَأَحَلُوا وَشَبِعُوا جَبِيعًا . ثُمَّ رُفعَ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ مِنَ ٱلْكِسَرِ ٱثْنَتَا عَشْرَةً قَفَّةً

١٨ وَفِيمَا هُوَ يُصَلِّي عَلَى أَنْفِرَادِ كَانَ ٱلتَّلَامِيدُ مَعَهُ. فَسَأَ لَهُرْ قَائِلًا مَنْ نَقُولُ ٱلْجُمُوعُ . إِنِّي أَنَا . ١٩ فَأَجَابُوا وَقَالُوا يُوحَنَّا ٱلْمُعْمَدَانُ . وَآخَرُونَ إِلَيَّا . وَآخَرُونَ إِنَّ نَبَيًّا وَقَالُولَ يَوَخَلُونَ إِنَّ نَبَيًّا مِنَ ٱلْفُدَّ مَا عُقَامَ . ٢ فَقَالَ لَهُرْ وَأَنْهُمْ مَنْ نَقُولُونَ إِنَّ نَبِيًّا أَنَا.

فَأَجَابَ بِطُرُسُ وَقَالَ مَسِيحُ ٱللهِ ١٦ فَٱنْهُرَهُمْ وَأَوْصَى أَنْ لَا يَقُولُوا ذَٰلِكَ لِأَحَدِ ٢٢ قَائِلًا إِنَّهُ يَنْبُغِي أَنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ يَنَا لَمُ كَتِيرًا وَيُرْفَضُ مِنَ ٱلشَّيُوخِ وَرُوَسَاءً ٱلْكَهَنَةِ وَالْحَانَبَةِ وَيُفْتَلُ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلنَّالِدِ يَقُومُ

وَالْحَتْنَبَةِ وَيَقْتُلُ وَفِي الْيُومِ النَّالِبُ يَقُومُ ٢٣ وَقَالَ الْجُمِيعِ إِنْ أَرَادَ أَحَدَّ أَنْ يَالِي وَرَائِي فَلْيَنْكُرْ نَفْسَهُ وَيَعْبُونِ ٤٠٠ فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَالِي وَيَتْبُعْنِي ٤٠٠ فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْمُ وَيَتْبُعْنِي ٤٠٠ فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْمُ وَيَتْبُعْنِي وَيَتَلَافِي فَهِذَا يَعْبُونُ وَمَنْ يَهُلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي فَهِذَا يَعْبُونُ وَمَنْ يَهُلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي فَهِذَا يَعْبُونُ الْإِنْسَانُ لَوْ رَبِحَ ٱلْهَا لَمَ كُلَّهُ وَلَيْكَ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهُ مَاذَا بَنْتَفِعُ الْإِنْسَانُ لَوْ رَبِحَ ٱلْهَا لَمَ كُلَّهُ وَلَيْكَ نَفْسَهُ أَوْ خَسِرَهَاهُ ٢٦ لِأَنَّ مَن ٱسْتَعَى بِي وَبِكَلَافِي وَبِكَلَافِي

فَيْهِاذَا يَسْتَجِي أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ مَنَى جَاءَ بِعَبْدِهِ وَجَدْ ٱلْآبَ وَٱلْهَلَائِكَةِ ٱلْقِدِّيسِينَ ٢٧ حَفَّا أَقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ مِنَ ٱلْقِيَامِ هُهُنَا قَوْمًا لَا يَذُوقُونَ ٱلْهَوْتَ حَتَّى يَرَ وْلَمَلَكُوتَ ٱللهِ

٨٦ وَبَعْدَ هٰذَا ٱلْكَلَامِ بِغَوْ ثَمَانِيَةِ أَبَّامٍ أَخَذَ بُطُرُسَ وَيُوحَنَّا وَيَعْفُوبَ وَصَعِدَ إِلَى جَبْلِ لِيُصَلِّيَ. ٢٩ وَفِيمَا هُوَ يُصَلِّي صَارَتْ هَيَّنَهُ وَجْهِهِ مُتَغَدِّرةً وَلِبَاسُهُ مُبْيَضًا لَامِعًا.

٢٠. وَ إِذَا رَجُلَانِ يَتَكُلُّهَانِ مَعَهُ وَهُمَا مُوسَى وَ إِيلِّياً. امُ ٱللَّذَانِ ظَهَرًا بِعَبْدٍ وَتَكَلَّمَا عَنْ خُرُوجِهِ ٱلَّذِي كَانَ اللَّهُ عَنِيلًا أَنْ يُكَبِّلُهُ فِي أُورُضَلِيمَ ٢٠٠ وَأَ مَّا بُطْرُسُ وَٱللَّذَانِ مَعَهُ فَكَانُوا فَدْ نَتَقَلُوا بِٱلنَّوْمِ . فَلَمَّا ٱسْتَيْفَظُول رَأَقُ مَجْدَهُ وَ الرَّجُلَينِ ٱلْوَافِفَيْنِ مَعَهُ ٢٠٠ وَفِيمًا هُمَا يُفَارِقَانِهِ قَالَ بُطْرُسُ لِمِسُوعَ يَا مُعَلِّرُ جَيِّدُ أَنْ نَكُونَ هُمُناً. فَلْنَصْنَعُ ثَلَاثَ مَطَالٌ. لَكَ وَإِحِنَةً وَلِمُوسَى وَاحِنَة وَلِإِمِلَيًا وَاحِنَةً. وَهُوَ لَا يَعْلَمُ مَا يَقُولُ ٤٠٠ وَفِيمَا هُوَ يَقُولُ ذَٰلِكَ كَانَتْ سَعَابَةٌ ۗ فَظَلَّلَهُمْ . فَخَافُوا عِنْدَمَا دَخَلُوا فِي ٱلسِّعَابَهِ . ٢٥ وَصَاسَ صَوْتُ مِنَ ٱلسَّارَةِ قَائِلًا هٰذَا هُو ٱبْنِي ٱلْمُيبِبُ. لَهُ أَسْعُوا. ٢٦ وَلَمَّا كَانَ ٱلصَّوْثُ وُجِدَ يَسُوعُ وَحْدَهُ . وَأَمَّا هُمْ فَسَكَتُوا وَلَمْ يُخْبِرُ وَإِ أَحَدًا فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّام بِسِّي ﴿ مِّا أَبْصَرُوهُ ٢٧ وَ فِي ٱلْبُوِّمِ ٱلنَّالِي إِذْ نَرَلُوا مِنَ ٱلْجُبَلَ ٱسْتَقْبَلَهُ جَمْعٌ كَنِيرٌ ٩٨ وَ إِذَا رَحُلٌ مِنَ ٱلْجُمَعْ صَرَحَ فَائِلاَ يَا مُعَلِّيرُ أَطْلُبُ إِلَيْكَ . أَنْظُرُ إِلَى أَبْنِي فَإِنَّهُ وَحِدٌ لِي ٢٩ وَهَا رُوحٌ

يَاْ خُلُهُ فَيَصْرَخُ بَغْنَةٌ فَيَصْرَعُهُ مُزْدِلًا وَبِآلْجُهُدِ يَفَارِقُهُ مُرْضًا وَبِآلُجُهُدِ يَفَارِقُهُ مُرَضَّضًا إِيَّاهُ • ٤ وَطَلَبْتُ مِنْ تَلَامِيدِكَ أَنْ يُخْرِجُوهُ فَلَمْ مُرَضَّضًا إِيَّاهُ • ٤ وَطَلَبْتُ مِنْ تَلَامِيدِكَ أَنْ يُكِرُ الْمُوْمِنِ يَقَدُرُ وَا • ٤٤ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ أَيْمًا الْحِيلُ عَيْرُ الْمُوْمِنِ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمَانُ وَصَرَعَهُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَظَمَةً اللَّهِ مَنْ عَظَمَةً اللَّهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَهُ إِلَى آبِيهِ • ٤٤ فَمَهُ وَاللَّهِ مِنْ عَظَمَةً اللهِ اللَّهِ وَسَلَّمَهُ إِلَى آبِيهِ • ٤٤ فَمَهُ أَلْهُ وَسَلَّمَهُ إِلَى آبِيهِ • ٤٤ فَمَهُ مَنْ عَظَمَةً اللهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَهُ إِلَى آبِيهِ • ٤٤ فَمَهُ مَنْ عَظَمَةً اللهِ اللَّهُ وَسَلَّمَهُ إِلَى آبِيهِ • ٤٤ فَمَهُ مَنْ عَظَمَةً اللهِ اللَّهِ وَسَلَّمَهُ إِلَى آبِيهِ • ٤٤ فَمَهُ مَنْ عَظَمَةً اللهِ اللَّهُ السَّيِّ وَسَلَّمَهُ إِلَى آبِيهِ • ٤٤ فَمَهُ مَنْ عَظَمَةً اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَهُ اللَّهُ مِنْ عَظَمَةً اللّهُ عَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللللهُ الللّهُ الللللللللّهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ

وَ إِذْ كَانَ ٱلْجَهِيعُ بَنَعَجَّبُونَ مِنْ كُلِّ مَا فَعَلَ يَسُوعُ فَالَ لِسَلَمُ فَلَا الْحَلَامَ فِي آذَانِكُم . فَالَ الْحَالَامَ فِي آذَانِكُم . إِنَّ أَبْنَ الْإِنْسَانِ سَوْفَ لِسَلَّمُ إِلَى أَيْدِي ٱلنَّاسِ • ٤ وَأَمَّا فَمُ فَلَى عَنْهُمْ لِكِي لا يَعْهَمُوهُ . وَخَافُوا أَنْ يَسْأَلُوهُ عَنْ هُلَا ٱلْقُولِ

٤٦ وَدَاخَلُهُ ۚ فِكُرْ مَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ أَعْظَمَ فِيهِمْ ۗ ٤٧ فَعَلِمَ يَسُوعُ فَكُرَ قَلْبِهِمْ وَأَخَذَ وَلَدًا وَأَقَامَهُ عِنْدُهُ ١٨٤ وَقَالَ كُمْ .مَنْ قَبِلَ هَذَا ٱلْوَلَدَ بِأَسْمِي يَقْبُلُنِي. وَمَنْ قَبِلَنِي يَقْبَلُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي . لِأَنَّ ٱلْأَصْغَرَ فِيكُرْ جَمِيعًا هُوَ يَكُونُ عَظِيمًا ﴿ ٤ فَأَجَابَ يُوحَنَّا وَقَالَ يَا مُعَلِّرُ رَأَيْنَا وَإِحْلَا يُغِرِجُ الشَّيَاطِينَ بِالشَّلِكَ فَهَنَعْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَتْبَعُ مَعَنَاهِ . ﴿ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ لَا تَهْنَعُوهُ . لِأَنَّ مَنْ لَيْسَ عَلَيْنَا فَهُو مَعَنَا

اه وَحِينَ تَهَّتُ الْأَيَّامُ لِالْرِيْعَاعِهِ تَبَّتَ وَجُهَهُ لِيَنْ طَلَقَ إِلَى أُورُشَلِيمَ. ٢٥ وَأَرْسَلَ أَمَامَ وَجُهِهِ رُسُلًا. فَلَمْ اللهَ أُورُشَلِيمَ وَحُهُهُ وَسُلًا. فَلَمْ اللهَ أَورُشَلِيمَ وَحُهُهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اله

٥٧ وَفِيهَا هُمْ سَائِرُونَ فِي ٱلطَّرِيقِ قَالَ لَهُ وَاحِدُ يَاسَيِّدُأَتَبَعُكَ أَيْنَهَا تَمْضِي. ٥٨ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ لِلثَّعَالِبِ أُوْحِرَةٌ وَلِطْيُورِ ٱلسَّمَاءُ أُوْكَارٌ. وَأَمَّا أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ
فَلَيْسَ لَهُ أَيْنَ يُسْنِدُ رَأْسَهُ ١٠ وَقَالَ لِإِخْرَ ٱنْبَعَنِي . فَقَالَ لَهُ
عَلَيْسَ لَهُ أَيْنَ يُسْنِدُ رَأْسَهُ ١٠ وَقَالَ لِإِخْرَ ٱنْبَعَنِي . وَقَالَ لَهُ
يَا سَيِّدُ ٱلْذَنْ لِي أَنْ آمْضِيَ أُوَّلًا وَأَدْفِنَ أَيْهِ ١٠ وَقَالَ لَهُ
وَنَادِ بِمَلَكُوتِ ٱللهِ ١٦ وَقَالَ آخَرُ أَيْضًا ٱنْبَعْلَكَ يَاسِيَّهُ
وَنَادِ بِمَلَكُوتِ ٱللهِ ١٦ وَقَالَ آخَرُ أَيْضًا ٱنْبَعْلُكَ يَاسِيَّهُ
وَلَكِنِ ٱنْذُنْ لِي أُوَّلًا أَنْ أُودِّعَ ٱلنِّهِ النِّهِ ١٠ وَقَالَ لَهُ
يَشْعُ لِيسَ أَحَدُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى ٱلْمِرْانِ وَيَنْظُرُ إِلَى ٱلْوَرَاءُ
يَصُوحُ لِيسَ أَحَدُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى ٱلْمِرْانِ وَيَنْظُرُ إِلَى ٱلْوَرَاءُ
يَصُوحُ لِيسَ أَحَدُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى ٱلْمِرْانِ وَيَنْظُرُ إِلَى ٱلْوَرَاءُ
يَصُوحُ لِيسَ أَحَدُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى ٱلْمِرْانِ وَيَنْظُرُ إِلَى ٱلْوَرَاءُ
يَصُوحُ لِيسَ أَحَدُ لِيهُ لِي اللّٰهِ

## ٱلأَصْحَاجُ ٱلْعَاشِرُ

ا وَبَعْدَ ذَلِكَ عَيَّنَ ٱلْرَّبُ سَبْعِينَ آخَرِينَ أَيْضًا وَأَسَلَمُ الْرَبُ سَبْعِينَ آخَرِينَ أَيْضًا وَأَسَلَمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أَحْذِيَةً وَلا نُسَلِّمُوا عَلَى أَحَدٍ فِي ٱلطَّرِيقِ • • قَأْتُي سَتِ دَخَلْتُهُوهُ فَقُولُوا أَوُّلا سَلَامْ لِهِذَا ٱلْبَيْتِ ٢٠ فَإِنْ كَانَ إِ هُمَا كَ أَبْنُ ٱلسَّلَامِ يَحِيلُ سَلَامُكُمْ عَلَيْهِ وَ إِلَّا فَيَرْجِعِ ۗ إِلَيْكُمْ. ٧ وَأَقِيمُوا فِي ذَٰلِكَ ٱلْبَيْبِ آكِلِينَ وَسَارِبِينَ مِنَّاعِيْدَهُم. لْأَنَّ ٱلْفَاعِلَ مُسْتَحِقُ أُجْرَاهُ لَا تَنتَعَلُوا مِنْ بَيْتِ إِلَى بَيْتِ وْإِ يَّهُ مَدينَةِ دَخَلْتُهُوهَا وَقَبْلُوكُمْ فَكُلُوا مِيَّا يُقَدَّمُ لَكُمْ. ٩ وَٱشْفُوا ٱلْمَرْضَى ٱلَّذِينَ فِيهَا . وَقُولُوا هُر فَدِ ٱقْتَرَبَ مِنْكُمْ مَلَكُوتُ ٱللهِ وَا وَلَي يَّهُ مَدِينَةِ دَخَلْتُهُوهَا وَكُمْ يَقْبُلُوكُمْ فَٱحْرِجُوا إِلَى شَوَارِعِهَا وَقُولُوا ١١ حَتَّى ٱلْفُهَارَ ٱلَّذِي لَصِقَ بِنَا مِنْ مَدِينَتِكُمْ ۚ نَنْفُضُهُ لَكُمْ ۚ. وَلَٰكِنِ ٱعْلَهُ وَالْمِنْ مُدَا إِلَّا لَهُ قَدِ ٱقْنَرَبَ مِنْكُمْ مَلَكُوتُ ٱللهِ ١٢٠ مَا قُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ يَكُونُ لِسَدُومَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْبُوْمِ حَالَةٌ أَكْثَرُ ٱحْنِمَا لَا مِمَّا لِتِلْكَ آلْهَدينَهِ

١٢ وَيْلُ لَكِ يَاكُورَزِينُ. وَيْلُ لَكِ يَا بَيْتَ صَيْدًا. لِأَنَّهُ لَو صُنِعَتْ فِي صُورَ وَصَيْدًا ۗ ٱلْقُوّاٰتُ ٱلْمَصْنُوعَةُ فِيكُمَا لَنَابَنَا قَدِيمًا جَالِسَتَيْنِ فِي ٱلْهُسُوحِ وَٱلرَّمَادِ ١٤٠ وَلَكِنَّ صُورَ وَصَيْدًا عَيْكُونَ لَهُمَا فِي ٱلدِّينِ حَالَةً أَكُ أَحْنِمَا لا مِيًّا لَكُمَاهِ ١٠ وَأَنْتِ يَاكَفْرَنَا حُومَ ۗ ٱلْهُرْتَفِعَةُ إِلَى ٱلسَّمَاء سَمْهُ عِلِينَ إِلَى ٱلْهَاوِيَةِ ١٦٠ ٱلَّذِي يَسْمَعُ مِنْكُمْ يَسْمَعُ مِنِّي. وَٱلَّذِي يُرْذِلُكُمْ يُرْذِلْنِي وَٱلَّذِي يُرْذِلْنِي يُرْذِلْنِي يُرْذِلُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي ١٧ فَرَجَعَ ٱلسَّبِعُونَ بِفَرَحِ فَأَثِلِينَ يَا رَبُّ حَتَى ٱلشَّيَاطِينُ تَخْضَعُ لَنَا بِٱسْمِكَ ١٨٠ فَقَالَ لَمْ رُأَيْتُ ٱلْشَّيْطَانَ سَافِطًا مِنْلَ ٱلْبُرُقِ مِنَ ٱلسَّمَاءُ ١٩٠هَا أَنَا أَعْطِيكُمُ سُلْطَانَا لِتَدُوسُوا ٱلْحَيَّاتِ وَٱلْعَقَارِبَ وَكُلَّ ثُوَّةِ ٱلْعَدُقِ وَلَا يَضُرُّكُمْ شَيْءٍ • ٢٠ وَلَكِنْ لَا تَعْرُحُوا بِهِذَا أَنَّ ٱلْأَرْوَاحَ نَعْضَعُ لَكُمْرُ بَلِ ٱفْرُحُوا بِٱلْحَرِيُّ أَنَّ أَسْمَا ۖ كُمْ كُتِبَتْ فِي

اَ وَفِي نِلْكَ ٱلسَّاعَةِ مَهَلَّلَ يَسُوعُ مِا لَرُّوحٍ وَقَالَ أَحْمَدُكَا يُهَا ٱلْاَبُرَبُ ٱلسَّمَاءَ مَا لَأَرْضِ لِآنَكَ أَخْفَيْتَ هُذِهِ عَنِ ٱلْحُكَمَاءَ وَٱلْفَهَمَاءَ وَأَعْلَنَهَا لِلأَطْفَالِ نَعَمْ أَيْهَا ٱلْآبُ لِأَنْ هَٰكُنَا صَارَتِ ٱلْهَسَرَّةُ أَمَامَكَ ١٦ وَالْتَفَتَ إِلَى تَلاَمِيدِهِ وَقَالُ كُلُّ شَيْءً فَدْ دُفِع إِلَيَّ مِنْ أَبِي . وَلَيْسَ أَكَدُ يَعْرِفُ مَنْ هُو ٱلْآبُ اللَّ الْآبُ وَلاَ مَنْ هُو ٱلْآبُ اللَّ اللَّهُ ١٤٠ وَالْتَفَتَ إِلَى تَلْمَونِ اللَّهِ عَلَى الْغَيْونِ ٱلَّذِي تَنْظُرُ مَا تَلْمَونِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَامُ اللَّهُ اللَّ

وَ وَ إِذَا نَامُوسِيْ قَامَ يُجَرِّبُهُ قَائِلاً يَا مُعَلِّرُ مَاذَا أَعْمَلُ لِلَّرِثَ الْمُعْيِّرُ مَاذَا أَعْمَلُ لِلَّرِثَ الْمُعْيِّرُ مَاذَا أَعْمَلُ لِلَّهِ مَا هُوَ مَكْنُوبُ فِي النَّامُوسِ. كَيْفَ نَقْرَأُ. ٢٧ فَأَجَابَ وَقَالَ نَحِبُ الرَّبَ الرَّبَ النَّامُوسِ. كَيْفَ نَقْرِيكَ وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلِّ قُدْرَتِكَ إِلْهَكَ مِنْ كُلِّ فَشِكَ وَمِنْ كُلِّ قُدْرَتِكَ وَمِنْ كُلِّ فَدْرَتِكَ مِثْلُ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلِّ فَدْرَتِكَ وَمِنْ كُلِّ فَدْرَتِكَ مِثْلُ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلِّ فَدْرَتِكَ وَقَرِيبَكَ مِثْلُ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلِّ فَدُرَتِكَ مَثْلُ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلِّ فَدْرَتِكَ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْكُلِّ اللَّهُ ال

يَسُوعُ وَقَالَ. إِنْسَانُ كَانَ نَارِلًا مِنْ أُورُشَلِيمَ إِلَى أُرِيحًا فَوَقَعَ بَيْنَ لُصُوصِ فَعَرَّقُ وَجَرَّحُوهُ وَمَضَوْا وَتَرَكُوهُ بَيْنَ حَيٌّ وَمَيْتٍ ١٠ فَعَرَضَ أَنَّ كَاهِينَا نَزَلَ فِي تِلْكَ ٱلطَّرِيقِ فَرَآهُ وَجَازَ مُفَابِلَهُ ٢٦ وَكَذَٰ إِلَكَ لَاوِيُّ أَيْضًا إِذْ صَارَ عِيْدَ ٱلْمَكَانِ جَاءَ وَنَظَرَ وَجَازَ مُقَالِلَهُ ٢٠ وَلَكِنَّ سَامِريًّا مُسَافِرًا جَاء إِلَيْهِ وَلَمَّا رَآهُ نَعَنَّنَ ٢٤ فَنَقَدُّمْ وَضَمَدَ جِرَاحَاتِهِ وَصَبَّ عَلَيْهَا زَيْنًا وَخَهْرًا وَأَرْكَبَهُ عَلَى دَابَّيْهِ وَأَنَّى بِهِ إِلَى فُنْدُق وَاعْنَىٰ بِهِ ٢٥ وِفِي ٱلْغَدِ لَمَّا مَضَى أَخْرَجَ دِينَارَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا لِصَاحِبِ ٱلْفُنْدُقِ وَقَالَ لَهُ أَعْتَنِ بِهِ وَمَهْمَا أَنْفَقْتَ أَكُثْرَ فَعِنْدٌ رُجُوعِي أُونِيكَ ٢٦٠ فَأَيُّ هُؤُلَا ۗ ٱلثَّلَيَّةِ نَرَى صَاسَ قَرِيبًا لِلَّذِي وَفَعَ بَيْنَ ٱللَّصُوص ٢٠٠ فَمَّا لَ ٱلَّذِي صَنَعَ مَعَهُ ٱلرَّحْمَةَ . فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ أَذْهَبْ أَنْتَ أَيْضًا وَأَصْنَعُ هَكَذَا ٢٨ وَفِيهَا هُمْ سَائِرُونَ دَخَلَ قَرْيَةً فَقَبَلَتُهُ أَمْرًأَةٌ ۖ أَسْهُمَا مَرْثَا فِي سَيْمًا • ٢٩ وَكَانَتْ لِهِلْمِهِ أَخْتُ تُدْعَى مَرْبَمَ ٱلَّنِي جَلَسَتْ عِنْدَ قَدَّمَيْ يَسُوعَ وَكَانَتْ تَسْمَعُ كَالْامَهُ . ٤ مَلَّامًا

مَرْثَا فَكَانَتُ مُرْتَبِكَةً فِي خِدْمَةٍ كَثِيرَةٍ . فَوَقَفَتْ وَقَالَتُ مَرْتَبِكَةً فِي خِدْمَةٍ كَثِيرَةٍ . فَوَقَفَتْ وَقَالَتُ مَا تَبَالِي بِأَنَّ أُخْنِي قَدْ تَرَكَتْنِي أَخْدُمْ وَحْدِي . يَارَبُ أَمَا تُبَالِي بِأَنَّ أُخْنِي قَدْ تَرَكَتْنِي أَخْدُمُ وَقَالَ لَهَا مَرْثَا مَرْثَا أَمُونَا أَمُورَ كَثِيرَةٍ . ١٤ وَلَكِنَّ أَنْتُ بَهْ مَنْ مَ اللهِ عَرْبَمُ النَّهِيبَ الطَّالِحَ الْمُورِكَثِيرَةٍ . ١٤ وَلَكِنَّ الْخَاجَةَ إِلَى وَاحِدٍ . فَأَخْنَارَتْ مَرْبُمُ النَّهِيبَ الطَّالِحَ النَّي مَنْ أَنْ يُنْزَعَ مِنْهُ الْمَالِكِ اللَّهِ عِنْهُ اللَّهِ عِنْهُ اللَّهِ عِنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

## ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْمَادِي عَشَرَ

ا وَإِذْ كَانَ يُصَلِّي فِي مَوْضِع لَمَّا فَرَغَ فَالَ وَاحِدٌ مِنْ تَلاَمِيدِهِ يَا رَبُّ عَلَيْهَا أَنْ نُصَلِّي كَمَا عَلَمَ يُوحَنَّا أَيْضًا مَنْ تَلاَمِيدِهِ يَا رَبُ عَلَيْهَا أَنْ نُصَلِّيْ كَمَا عَلَمَ يُوحَنَّا أَيْضًا أَنْ نُصَلِّيْ كَمَا عَلَمَ يُوحَنَّا أَيْضًا أَلَامِي فِي مَلَامِيدَهُ مَا لَكُنْ مَشَيْئَتُكَ السَّمُواتِ الْيَكُنْ مَشِيئَتُكَ لَيَا مُنَ مُنْ اللَّيْمَ عَلَى الْأَرْضِ . ٢ خُبْرَنَا كَفَافَنَا كَمَا فَنَا كَمَا فَنَا خَطَايَانَا لِإِنَّنَا نَعْمُ نُ آيضًا فَعَلَمُ لَكُونُ مَنْ يُذُنِبُ إِلَيْنَا وَلا تُدْخِلْنَا فِي تَجْرِنَةٍ لَكِنْ مَجِنَا وَلا تُدْخِلْنَا فِي تَجْرِنَةٍ لَكِنْ مَجِنَا مِنَ لَيْنَا مَنْ يُذُنِبُ إِلَيْنَا وَلا تُدْخِلْنَا فِي تَجْرِنَةٍ لَكِنْ مَجِنَا مِنَ يُذُنِبُ إِلَيْنَا وَلا تُدْخِلْنَا فِي تَجْرِنَةً لَكِنْ مَجِنَا مِنَ يُذُنِبُ إِلَيْنَا وَلا تُدْخِلْنَا فِي تَجْرِنَةً لَكِنْ مَجِنَا مَنْ يُذُنِبُ إِلَيْنَا وَلا تُدْخِلْنَا فِي تَجْرِنَةٍ لَكِنْ مَجِنَا مِنَ الشِّرِيرِ

هُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ مَنْ مِنْكُمْ يَكُونُ لَهُ صَدِيقٌ وَيَهْضِي إِلَيْهِ نِصْفَ ٱللَّيْلِ وَيَقُولُ لَهُ } صَدِيقُ أَقْرَضْنِي ثَلْنَةَ أَرْغِفَةٍ. ٦ لِأَنَّ صَدِيقًا لِي جَانِي مِنْ سَفَر وَأَيْسَ لِي مَا أُقَدِّمُ لَهُ. ٧ فَيْعِيبَ ذَٰلِكَ مِنْ دَاخِل وَيَهُ ولَ لَا تُزْعِيْنِي. ٱلْبَابُ مُعْلَقَ ٢ ٱلْآنَ فَأُوْلَادِي مَعِى فِي ٱلْفِرَاشِ . لَا أُفْدِرُ أَنْ أَفُومَ وَأَعْطِيلَكَ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَفُومُ وَيُعْطِيهِ لِكُوْنِهِ صَدِيقَهُ فَإِنَّهُ مِنْ أَجْلِ لَجَاجِلِهِ يَقُومُ وَيُعْطِيهِ قَدْرَ مَا كَمْنَاجِهِ. ٩ وَأَنَا أَقُولُ لَكُمُ أَسْأَلُوا نَعْطُولِ. أَطْلَبُولِ تَجِدُول . إِقْرَعُول يُفْتُحُ لَكُمْ ﴿ الْإِنَّ كُلُّ مَنْ يَسْأَلُ يَأْخُذُ. وَمَنْ يَطْلُبُ يَجِدُ وَمَنْ يَقَرَعُ يُفْتَحُ لَهُ وَالْفَهَنْ مِنْكُمْ ۚ وَهُوَ أَبْ يَسْأَلُهُ ٱللهُ خْبِزُ الْفَيْعُطِيهِ حَجَرُ اللَّهِ سَكَةَ أَفَيْهُ طِيهِ حَيَّةً بَدَلَ ٱلسَّكَةِ. ١١ أَوْ إِذَا سَأَلَهُ بَيْضَةً أَفَيُعْطِيهِ عَقْرَبَاه ١٢ فَإِنْ كُنْتُمْ وَأَنْهُمْ أَشْرَارٌ نَعْرِفُونَ أَنْ تُعْطُوا أَوْلَادَكُمْ عَطَايَا جَبَّدَةُ فَكُمْ بِٱلْحَرَيِّ ٱلْاَبُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلسَّمَاءُ يُعْطِي ٱلرُّوحَ ٱلْقُدْسَ للَّذِينَ يَسْأُ أُونَهُ ١٤ وَكَانَ يُغْرِجُ شَيْطَانًا وَكَانَ ذَٰلِكَ أَخْرَسَ.فَلَمَّا أُخْرِجَ الشَّيْطَانِ تَكُلَّمَ الْأَخْرَسُ فَتَعَبَّبَ الْجُمُوعُ. ا وَأَمَّا قَوْمٌ مِنْهُمْ فَقَالُوا بَبَعْلَزُنُولَ رَئيس ٱلشَّيَاطِينِ كُوْرِجُ ٱلشَّمَاطِينَ ١٠ وَآخَرُونَ طَلَّبُوا مِنْهُ آيَّةُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ يُجَرُّ بُونَهُ ١٧٠ فَعَلِمَ أَفْكَارَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ كُلُّ مَمْلَكَةٍ مُنْقَسِمَةٍ عَلَى ذَاتِهَا تَخْرُبُ ، وَيَدْتُ مِنْقُسِمْ عَلَى بَيْتِ بَسْفُطُ ١٨٠ فَإِنْ كَانَ ٱلشَّيْطَانُ أَيْضًا يَنْفَسِمُ عَلَىٰ ذَاتِهِ فَكَيْفَ لَتْبُتُ مَمْلَكُنهُ لِلَّانَّكُمْ نَقُولُونَ إِنَّى بِبَعْلَزَ بُولَ أَخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ. ١٩ فَإِنْ كُنْتُ أَنَا بِبَعْلَزَبُولَ أَخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ فَأَبْنَا وَكُمْ بِمَنْ يُخْرِجُونَ لِذَٰ لِكَ هُمْ يَكُونُونَ قُضَاتَكُمْ ٢٠٠ وَلَكُنْ إِنْ كُنْتُ بِأَصْبِعِ ٱللَّهِ أَخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ فَقَدْ أَقْبَلَ عَلَيْكُمْ مَلَكُوثُ ٱللهِ ١١ حَبِنَهَا يَعْفَظُ ٱلْقُويُ دَارَهُ مُنَسَلِّمًا تَكُونُ أَمْوَ اللَّهُ فِي أَمَانِ ٢٦ وَلَكِنْ مَنَى جَاءٍ مَنْ هُوَ أَفْوى مِنْهُ فَإِلَّهُ يَغْلِبُهُ وَيَوْرُغُ سِلَاحَهُ ٱلْكَامِلَ ٱلَّذِي ٱلَّكَلِّ عَلَيْهِ وَيُوزُّعُ غَنَائِيهَهُ ٢٢٠ مَنْ لَيْسَ مَعِي فَهُوَ عَلَى ". وَمَنْ لَالْمِجْمَعُ مَعِي فَهُوَ

يُفَرِّقُ ٢٠ مَتَى خَرَجَ ٱلرُّوحُ ٱلنِّيسُ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ يَجْنَازُ فِي أَمَا كُن لَيْسِدُ مَتَى خَرَجَ ٱلرُّوحُ النِّيسُ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ يَجْنَازُ فِي أَمَا كُن لَيْسِدُ يَقُولُ أَمَا كُن لَيْسِدُ وَجَهُ مَكَنُوسًا أَرْجِعُ إِلَى بَيْنِي ٱلَّذِي خَرَجْتُ مِنْهُ هُ٠٥ وَفَيَّا فِي وَيَجِدُهُ مَكَنُوسًا مُزَيِّنًا ٥٠٦ ثُمَّ يَذْهَبُ وَيَّا خُذُ سَبْعَةَ أَرْوَاحٍ أَخَرَ أَشَرٌ مِنْهُ فَتَدْخُلُ وَتَسَكُنُ هُنَاكَ. فَتَصِيرُ أَوَا خِرُ ذَلِكَ ٱلْإِنْسَانِ فَتَدْخُلُ وَتَسْكُنُ هُنَاكَ. فَتَصِيرُ أَوَا خِرُ ذَلِكَ ٱلْإِنْسَانِ فَتَدْخُلُ وَتَسْكُنُ هُنَاكَ. فَتَصِيرُ أَوَا خِرُ ذَلِكَ ٱلْإِنْسَانِ أَشَرٌ مِنْ أَوَا لِلِهِ

٢٧ وَفِيما هُوَ يَتَكَلَّمُ عِهِمَا رَفَعَتِ أَمْراً أَنْ صَوْتَهَا مِنَ الْمَعْمَةِ وَقَالَتْ مَوْقَهَا مِنَ الْمُجَهْعِ وَقَالَتْ لَهُ طُوبَى لِلْبَطْنِ ٱللَّذِي حَمَلَكَ وَٱلثَّدْيَةِنِ اللَّذِينَ اللَّذِينَ رَضِعْتَهُمَا . 1 مَا أَنَّا هُوَ فَقَالَ بَلْ طُوبَى لِلَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ رَضِعْتَهُمَا . 1 مَا أَنَّهُ وَيَحْفَظُونَهُ يَسْمَعُونَ كَلَامَ ٱللهِ وَيَحْفَظُونَهُ

٢٦ وَفِيمَا كَانَ ٱلْجُهُوعُ مُزْدَحِينَ ٱبْتَدَا يَفُولُ. هٰذَا ٱلْجِيلُ شِرِّبْرُ . يَطْلُبُ آيَةً وَلاَ ثُمْطَى لَهُ آيَةً إِلاَ آيَةً لِيَعْلَى لَهُ آيَةً إِلاَ آيَةً لِيمَانَ أَنْ يُونَانُ آيَةً لِأَهْلِ نِينَوَى يُونَانُ آيَّةً لِأَهْلِ نِينَوَى كُذُلِكَ يَكُونُ آبْنُ ٱلْإِنْسَانِ أَيْضًا لِهٰذَا ٱلْجِيلِ ١٦ مَلِكَةُ لَكُمْ لَكُ لَكَ يَكُونُ آبْنُ ٱلْإِنْسَانِ أَيْضًا لِهٰذَا ٱلْجِيلِ ١٦ مَلِكَةُ لَا اللّهِ مِن سَنَقُومُ فِي ٱلدِّينِ مَعْ رِجَالِ هٰذَا ٱلْجِيلِ وَتَدِينُهُمْ. النّبَهْنِ سَنَقُومُ فِي ٱلدِّينِ مَعْ رِجَالٍ هٰذَا ٱلْجِيلِ وَتَدِينُهُمْ.

لِأَنَّهَا أَتَتُ مِنْ أَقَاصِي ٱلْأَرْضِ لِتَسْمَعَ حِكْمَةَ سُلَيْمَانَ وَهُوَذَا أَعْظَمُ مِنْ سُلَيْمَانَ هُهُنَا ٢٠٠ رِجَالُ نِينَوَي سَيَقُومُونَ وَهُوَذَا أَعْظَمُ مِنْ سُلَيْمَانَ هُهُنَا ٥٠٠ رِجَالُ نِينَوَي سَيَقُومُونَ وَهُوذَا أَعْظَمُ مِنْ يُونَانَ هُهُنَا اللَّهُمُ مَنْ يُونَانَ هُهُنَا اللَّهُ مِنْ يُونَانَ هُهُنَا أَعْظَمُ مِنْ يُونَانَ هُهُنَا

مَا لَيْسَ أَحَدُ يُوفِدُ سِرَاجًا وَبَضَعَهُ فِي خُفْيَةٍ وَلَا تَعْتَ الْمِكْبَالِ بَلْ عَلَى الْمَنَارَةِ لِكَنْ يَنْظُرَ النَّاخِ أُونَ النُّورِ. الْمَكْبَالِ بَلْ عَلَى الْمُنَارَةِ لِكَنْ يَنْظُرَ النَّاخِ أُونَ النُّورِ. لَا مَنْ كَانَتْ عَبْنُكَ بَسِيطَةً عَبَسُدُكَ كُلُهُ يَكُونُ مَظْلِمًا. وَمَ الْفَلْ إِذَا الْعِلَا يَكُونَ النُّورُ الَّذِي فِيكَ يَكُونُ مُظْلِمًا. وَمَ الْظُلْمَةُ بَيْرًا لَيْسَ فِيهِ جُزَعِ طَلْمَةً . ٢٦ فَإِنْ كَانَ جَسَدُكَ كُلُهُ نَيِّرًا لَيْسَ فِيهِ جُزعِ مَظُلْمِ مَنْ يَكُونُ نَيِّرًا كُلُهُ كَمَا حِينَمَا يُضِيءُ لَكَ السِّرَاجُ مَطْلُم مَنْ يَكُونُ نَيِّرًا كُلُهُ كَمَا حِينَمَا يُضِيءُ لَكَ السِّرَاجُ لِللَّهُ عَلَيْهُ لَكُونَ النِّرَا لَيْسَ فِيهِ جُزعِ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْمًا يُضِيءُ لَكَ السِّرَاجُ لِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ السِّرَاجُ لِللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ الْمُعْلَى اللْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنُ اللْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٧ وَفِيهَا هُوَ يَتَكَلَّمُ سَأَلَهُ فَرِّيسِيُّ أَنْ يَتَغَدَّى عِنْدَهُ. فَدَخَلَ وَأَنَّكَأَهُ ٢٨ وَلَّ مَّا ٱلْفَرِّيسِيُّ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ تَعَجَّب أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ أُوَّلاْ فَبْلَ ٱلْغَدَاءُ ٢٩ فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُ أَنْهُمُ ٱلْآنَ أَيْهَا ٱلْفَرِّيسِيُونَ نُنعُونَ خَارِجَ ٱلْكَأْسِ وَٱلْقَصْعَةِ وَأَمَّا بَاطِيْكُمْ فَمَهْ لُو عِ أَخْلِطَافًا وَخُبِثْاً ﴿ ٤ يَا أَغُبْبَاءُ أَكُسُ ٱلَّذِي صَنَّعَ ٱلْخَارِجَ صَنَّعَ ٱلدَّاخِلَ أَيْضًا و الْعَبَلْ أَعْطُوا مَا عِنْدَكُمْ صَدَفَةً فَهُ وَذَا كُلُّ نَيْ اللَّهُ مَكُونَ نَفِيًّا لَكُمْ ١٤٠ وَلَكِنْ وَيْلَكُمُ أَيُّ ٱلْفُرِّيسِيُونَ لِأَنَّكُمْ تُعَيِّرُونَ ٱلنَّعْنَعَ وَٱلسَّنَابَ وَكُلَّ بَقْلِ وَتَعَالَوَ زُونَ عَنِ ٱلْمُعَنِّ وَخَعَبَّةٍ ٱللَّهِ .كَانَ يَنْيَغِي أَنْ تَعْمَلُوا هٰذِهِ وَلاَنْتَرُكُوا تِلْكَ ٢٠٠ وَيَلْ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْفَرِّيسِيُّونَ لَّاتُّكُمْ نُحِيُّونَ ٱلْحَالِسَ ٱلْأَوْلَ فِي ٱلْمَجَامِعِ وَٱلْخَيَّاتِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ٤٤٠ وَيْلُ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاوُّونَ لَأَنَّكُمْ مِثْلُ ٱلْقُبُورِ ٱلْمُثْنَفَيَةِ وَٱلَّذِينَ يَهْشُونَ عَلَيْهَا لَا يَعْلَهُونَ

٥٤ فَأَجَابَ وَإِحِدْ مِنَ النَّامُوسِيِّينَ وَفَالَ لَهُ يَا مُعَلِّمُ حِينَ نَقُولُ هُلَا تَشْتُرُهُنَا فَعُنُ أَيْضًا ٥٦٤ فَقَالَ وَوَيْلَ لَكُمْ حِينَ نَقُولُ هُلَا تَشْتُرُهُ الْعُمُلُونَ آلنَّاسَ أَحْمَالًا أَنْمُ أَيْمًا ٱلنَّامُ وَلَيْتُمُ لَا تَمَسُّونَ ٱلْأَحْمَالَ بِإِحْدَى عَسِرَةَ ٱلْمُعْمَالِ وَإِنْمُ لَا تَمَسُّونَ ٱلْأَحْمَالَ بِإِحْدَى

أَصَابِعِكُمْ ٤٧٠ وَيْلُ لَكُمْ لِلَّالَّكُمْ تَبَنُّونَ قَبُورَ ٱلْأَنْبِيَاء وَآبَا وُكُمْ قَتَلُوهُمْ لَمُ إِذَا تَشْهَدُونَ وَنَرْضُوْنَ بِأَعْمَالَ آبَائِكُمْ . لِإَنَّهُمْ هُمْ قَتَالُوهُمْ وَأَنْهُمْ نَهْنُونَ فَهُورَهُمْ ١٠ لِذَلِكَ أَيْضًا قَالَتْ حِكْمَةُ ٱللهِ إِنِّي أَرْسِلُ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَا ۗ وَرُسُلًا فَيَةَتْلُونِ مِنْهُمْ وَيَطْرُدُونَ. • لِكَنْ يُطْلَبَ مِنْ هٰذَا ٱلْجِيل دَمْ جَمِيعِ ٱلْأَنْبِيَاءَ ٱلْهُرَقُ مُنْذُ إِنْشَاءَ ٱلْعَالَمِ . ١٥ مِنْ دَم هَا بِيلَ إِلَى دَم زَكْرِيًّا ٱلَّذِي أَهْلِكَ بَيْنَ ٱلْمَذْبَحِ وَٱلْبَيْتِ. نَعَمَ ۚ أَقُولُ لَكُمُ ۚ إِنَّهُ يُطْلَبُ مِنْ لَهُذَا ٱلْجِيلِ. ٥٠ وَيْلُ لَكُمُ أَيُّهَا ٱلنَّامُوسِينُونَ لِإَنَّكُمْ أَخَذْتُمْ مِفْنَاجَ ٱلْمَعْرِفَةِ مَا دَخَلْمُ ۗ أَنْتُمْ وَٱلدَّاخِلُونَ مَنْعَتَهُوهُمْ

٥٠ وَفِيهَا هُوَ يُكُلِّهِمْ مِهٰذَا ٱبْنَدَأَ ٱلْكُتَبَةُ وَٱلْفُرِّيسِيُّونَ يَعْنَقُونَ جِلًّا وَيُصَادِرُونَهُ عَلَى أَمُور كَثِيرَةٍ عِهُ وَهُمْ يُرَاقِيُونَهُ طَالِبِينَ أَنْ يَصْطَادُوا شَبْنَا مِنْ فَمِهِ لِكُنْ يَشْتَكُوا عَلَيْهِ *ٱ*لْأَصِْمَاجُ ٱلثَّانِي عَشَرَ

ا وَفِي أَثْنَاءُ ذَٰلِكَ إِذِ ٱجْدَمَعَ رَبَوَاتُ ٱلشَّعْبِ حَتَّى

كَانَ بَعْضُهُ ۚ يَدُوسُ بَعْضًا ٱبْتَكَأَ يَقُولُ لِتَلَامِيذِهِ أُوَّلَا تَعَرَّرُ وَالْأِنْهُ مِنْ مَنْ مَمِيرِ ٱلْفَرَّيسِيَّينَ ٱلَّذِي هُوَ ٱلرِّيَاءُ. ٢ فَلَيْسَ مَكْتُومْ ۚ لَنْ يُسْتَعْلَنَ وَلَا خَفِي لَنْ يُعْرَفَ ١٠ لِذَٰ إِكَ كُلُّ مَا قُلْتُمُوهُ فِي ٱلظُّلْمَةِ يُسْمَعُ فِي ٱلنُّورِ وَمَا كَأَلَّمْهُمْ بِهِ ٱلْأَذْنَ فِي ٱلْعَفَادِعِ يُنَادَى بِهِ عَلَى ٱلسُّطُوحِ ٤٠ وَلَكِنْ أْقُولُ لَكُمْ ۚ يَا أَحِبَّانِي لَا تَخَافُوا مِنَ ٱلَّذِينَ يَفْتُلُونَ ٱلْجُسَدَ وَبَعْدَ ذَلِكَ لَيْسَ هَمْ مَا يَفْعَلُونَ أَكْتَرَ. ٥ بَلْ أُرِيكُمْ مِلَّنْ نَخَافُونَ . خَافُولِ مِنَ ٱلَّذِي بَعْدَمَا يَقْتُلُ لَهُ سُلْطَانُ أَنْ يُلْقَى فِي جَهَنَّمَ. نَعَمُ أُقُولُ لَكُمْ مِنْ هَنَا خَافُوا ١٠ أَ لَيْسَتْ خَمْسَةُ عَصَافِيرَ ثَبَاعُ بِفَلْسَيْنِ. وَوَاحِدْ مِنْهَا لَيْسَ مَنْسِيًّا أَمَامَ ٱللهِ. ٧ بَلْ شَعُورُ رُوُوسِكُمْ أَيْضًا جَهِيمًا مُعْضَاةً. فَالاَ تَحَافُوا. أَنْهُ ۚ أَفْضَلُ مِنْ عَصَافِيرَ كَتِيرَةٍ . ٨ وَأُقُولُ لَكُم ۚ كُلُّ مَن أَعْنَرَفَ بِي قَدَّامَ ٱلنَّاسِ يَعْنَرِفُ بِهِ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ قُلَّامَ مَلَائِكَةِ ٱللهِ ٩ وَمَنْ أَنْكَرَنِي قُدَّامَ ٱلْنَاسِ يُنْكُرُ قُدَّامَ مَلَائِكَةِ ٱللهِ ١٠ وَكُلُّ مَنْ قَالَ كَلِيمَةً عَلَى ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ

يُغْفَرُ لَهُ وَلَ مَّا مَنْ جَدَّفَ عَلَى ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ فَلَا يُغْفَرُلَهُ. ١١ وَمَنَّى قَدَّمُوكُمْ إِلَى ٱلْمُعَامِعِ وَٱلرُّوَسَاءِ وَٱلسُّلَاطِينِ فَلَا يَهُ أَوْ لِمَا مَعْمَةُ أَوْلِمَا مَعْمَةُ وَنَ أَوْلِمَا لَقُولُونَ. ١١ لِأَنَّ ٱلرُّورَ ٱلْفُدُسُ يُعَلِّمُكُمْ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ مَا يَجِبُ أَنْ تَقُولُوهُ ١٢ وَقَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنَ ٱلْجُمْعِ يَامُعَلِّرٌ قُلْ لِأَخِي أَنْ يُقَاسِمَنِي ٱلْهِيرَاتَ. ١٤ فَقَالَ لَهُ يَا إِنْسَانُ مَنْ أَقَامَنِي عَلَيْكُمَا فَأَضِيًّا أَوْ مُفَسِّمًا. ٥ ا وَفَالَ لَهُمُ ٱنْظُرُ مِلْ وَتَحَفَّظُولِ مِنَ ٱلطُّهُم . فَإِنَّهُ مَنَّى كَانَ لِأُحَدِ كَثِيرٌ فَلَيْسَتْ حَيَاتُهُ مِنْ أُمُو الهِ ١٦ وَضَرَبَ لَمُم مُثَلًا قَائِلًا. إِنْسَانٌ غَنِي أَخْصَبَتْ كُورَتُهُ ١٧ فَفَكَّرَ فِي نَفْسِهِ قَائِلًا مَاذَا أَعْمَلُ لِأَنْ لَيْسَ لَى مَوْضِعْ أَجْمَعُ فِيهِ أَنْهَارِي ١٨ وَقَالَ أَعْبَلُ هٰذَا . أَهْدِمْرُ هَخَارِنِي وَأَبْنِي أَعْظَمَ وَأَجْمَعُ هُنَاكَ حَمِيعَ غَلَانِي وَخَيْرَاتِي. ٩ ا وَلَا فُولُ لِنَفْسِي يَا نَفْسُ لَكِ خَيْرَاتُ كَثِيرَةُ مُوضُوعَةٌ لِسِنِينَ كَثِيرَةٍ . اِسْنَرِمِي وَكُلِي وَأَسْرَ بِي وَأَفْرُحِي ٢٠٠ فَعَالَ لَهُ ٱللَّهُ يَا غَيِّي هٰذِهِ ٱللَّيْلَةَ نَطْلَبُ نَفْسُكَ مِنْكَ. فَهٰذِهِ ٱلَّتِي

أَعْدَدْتُهَا لِمَنْ تَكُونُ ١٦ هَكَنَا ٱلَّذِي يَكْنِرُ لِنَفْسِهِ وَلَيْسَ هُوَ غَنِيًّا لِلهِ

٢٢ وَقَالَ لِتَلَامِيذِهِ مِنْ أَجْلِ هَٰذَا أَقُولُ لَكُمْ لَا مَهْمَهُ إِ لِحَيَاتِكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَلَا لِلْجِسَدِ بِمَا تَلْبَسُونَ ١٢٠ أَنْحَيُوهُ أَفْضَلُ مِنَ ٱلطُّعَامِ وَٱلْجُسَدُ أَفْضَلُ مِنَ ٱللِّبَاسِ ٢٤ تَأْمُّلُوا ٱلْغِرْبَانَ . أَنَّهَا لَا تَزْرَعُ وَلَا تَخْصُدُ وَكُشَ لَهَا عَنْدَعُ وَلَا عَزَّنْ وَأَلَّهُ يُقِينُهَا كُرْ أَنْهُمْ بِٱلْحُرَيُّ أَفْضَلُ مِنَ ٱلطَّيُورِ. ٥٥ وَمَنْ مِيكُمُ ﴿ إِذَا آهُمْ تَنَقُدِرُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى فَامَتِهِ ذِرَاعًا وَاحِدَةً • ٢٦ فَإِنْ كُنْتُمْ لَا نَقْدِرُونَ وَلَا عَلَى ٱلْأَصْغَرِ فَلِمَاذَا يَهُ مُونَ بِٱلْبُوَاقِي ٢٧٠ تَأَمَّلُوا ٱلزَّنَا بِنَ كَيْفَ مَنْمُو لَا نَتْعَبُ وَلاَ نَغْزِ لُ.وَلٰكِنْ أَقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ وَلاَ سُلَيْمَانُ فِي كُلُّ عَبْدِهِ كَانَ يَلْبَسُ كَوَاحِدَةٍ مِنْهَا. ٢٨ فَإِنْ كَانَ ٱلْعُشْبُ ٱلَّذِي يُوجَدُ ٱلْيُوْمَ فِي ٱلْحُقُلِ وَيُطْرَحُ عَلَّا فِي ٱلنَّهُ وَلَيْسُهُ ٱللهُ هَٰكَذَا فَكُمْ ۚ بِٱلْحُنَرِيِّ يُلْبِسُكُمْ ۚ أَنْتُمْ يَا فَلِيلِي ٱلْإِيَانِ. ٢٦ فَلَا تَطْلُبُوا أَنْهُمْ مَا نَأْ كُلُونَ وَمَا نَشْرَبُونَ وَلَا نَقْلَقُوا ١٠٠ فَإِنَّ

507

هٰذِهِ كُلَّهَا تَطْلُبُهَا أَمْمُ ٱلْعَالَمِ . وَأَمَّا أَنْمُ فَأَ بُوكُمْ يَعْلَمُ أَنَّكُمُ فَ فَنْنَاجُونَ إِلَى هٰذِهِ ١٠ بَلِ ٱطْلُبُوا مَلَكُوتَ ٱللهِ وَهٰذِهِ كُلُّهَا اللهِ وَهُذِهِ كُلُّهَا

٢٢ لَا تَغَفُ أَيُّهَا ٱلْقَطِيعُ ٱلصَّعْبِرُ لِأَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ سُرَّ

أَنْ يُعْطِيَكُمُ ٱلْمَلَكُوتَ ٢٠٠ بِيعُوا مَا لَكُمْ وَأَعْطُوا صَدَقَةً. اعْمَلُوا لَكُمْ أَكْيَاسًا لَا تَغْنَى وَكَانْزًا لَا يَنْفَذُ فِي ٱلنَّمْ وَاتِ

رَحْمِهُ الْمَرْمُ الْمِينَا لَهُ عَلَى وَلَا الْمِرْمُ اللِّينَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ حَيْثُ لَا يَقَرُّبُ سَارِقٌ وَلَا يُبْلِي سُوسٌ • ٢٤ لِأَنَّهُ حَيْثُ

يَكُونُ كَانْزُكُمْ هُمَاكَ يَكُونُ فَلَبُكُمْ أَيْضًا ٥٠ الْتَكُنْ أَحْفَا وُكُمْ مُنْكُ أَنْهُمُ مِثْلُ أَنَاسٍ يَنْتَظِرُونَ مُمْطَقَةً وَسُرْجُكُمْ مُوْفَدَةً. ٢٦ وَأَنْهُمْ مِثْلُ أَنَاسٍ يَنْتَظِرُونَ

سَيِّدَهُ مُ مَنَى يَرْجِعُ مِنَ ٱلْعُرْسِ حَتَى إِذَا جَاءٍ وَقَرَعَ يَفْتُحُونَ لَهُ لِلْوَقْتِ ٢٧٠ طُوبَى لِأُولِئِكَ ٱلْعَبِيدِ ٱلَّذِينَ إِذَا جَاءٍ

له الموسي ١٠٠ صوبي في واليت العبيد الدين إيدا عبد سَيِّدُهُمْ يَجِدُهُمْ سَاهِرِينَ . الْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَتَمَنْطَقُ

وَيَتَكُمِمْ وَيَتَفَدَّمُ وَيَخَدِّمُهُ ٥٨٥ وَ إِنْ أَتَى فِي ٱلْهَرِيعِ ٱلثَّالِي

أُوْ أَنَّى فِي ٱلْهَزِيعِ ٱلنَّالِثِ وَوَجَدَهُمْ هَكَذَا فَعَلُونِي لِأُولَٰئِكَ أَوْ أَيْكَ أَوْ أَيْكَ أَن

ٱلْعَبِيدِ. ٢٩٠ وَ إِنَّهَا ٱعْلَمُوا هَٰذَا أَنَّهُ لَوْعَرَفَ رَبُّ ٱلْبَيْتِ فِي

أَ يَّةِ سَاعَةٍ يَٰا يِّي ٱلسَّارِقُ لَسَهِرَ وَلَمْ يَدَعْ يَنْتَهُ يُنْقَبُ. ٤ عَكُونُوا أَنْثُمْ إِذَا مُسْتَعِدِّينَ لِلَآنَه فِي سَاعَةٍ لَا تَظُنُّونَ يَأْتِي ٱبْنُ ٱلْإِنْسَان

ا عُفَقًا لَ لَهُ بُطْرُسُ يَا رَبُّ أَلَنَا نَقُولُ هَٰذَا ٱلْمَثَلَ أَمْ لِلْجَهِيمِ أَيْضًا. 12 فَقَالَ ٱلرَّبُّ فَهَرِثِ هُوَ ٱلْوَكِيلُ ٱلْأَمِينُ ٱلْكَكِيمُ ٱلَّذِي يُقِيمُهُ سَبِّدُهُ عَلَى خَدَمِهِ لِيُعْطِيمُهُ ٱلْعُلُوفَةَ فِي حِينِهَا. ٤٢ طُوبَى الْدَلِكَ ٱلْعَبْدِ ٱلَّذِي إِذَا جَاءَ سَيِّدُهُ يَجِدُهُ يَفْعَلُ هَكَلَا ٤٤ بِٱلْحُقَّ ٱقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ يَقِيمُهُ عَلَى جَمِيع أَمْوَالِهِ • ٥٠ وَلَكِنْ إِنْ قَالَ ذَٰلِكَ ٱلْعَبْدُ فِي قَلْبِهِ سَيِّدى يُبْطِئُ قُدُومَهُ. فَبَبْنَدِثْ يَضْرِبُ ٱلْفِلْمَانَ وَٱلْجُوَارِيَ وَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَسْكُرُ. ٤٦ يَأْتِي سَيْدُ ذَٰلِكَ ٱلْعَبْدِ فِي يَوْمِ لَا يَنْتَظِرُهُ وَفِي سَاعَةِ لَا يَعْرَفُهُا فَيَقَطَعُهُ وَجَعْلَ نَصِيبَهُ مَعَ آكْنَائِينَ. ٤٧ مَلْ مَّا ذَٰلِكَ ٱلْعَبْدُ ٱلَّذِيبَ يَعْلَمُ إِرَادَةَ سَيِّدِهِ وَلَا يَسْتَعِدُ وَلَا يَفْعَلُ بَعَسَبِ إِرَادَتِهِ فَيُضْرَبُ -كَثِيرًا. ٤٨ وَلَكِنَ ٱلَّذِي لَا يَعْلُمُ وَيَفْعَلُ مَا يَسْتَحِقُّ ضَرَااتٍ

يُضْرَبُ قَلِيلًا. فَكُلُ مَنْ أَعْطِيَ كَثِيرًا يُطْلَبُ مِنْهُ كَثِيرًا وَمَنْ يُودِعُونَهُ كَثِيرًا يُطَا لِبُونَهُ بِأَكَثَرَ

 لَا تُمَيِّزُونَهُ ٥٧ وَلِمَاذَا لَا تَعْكُمُونَ مِا مُحُنَّ مِنْ قَبِلِ نَفُوسِكُمْ وَلَهُ ٥٧ وَلِمَاذَا لَا تَعْكُمُونَ مِا مُحُنَّ مِنْ الْكَاكِمِ نَفُوسِكُمْ (٥٨ حِبْنَمَا نَدْهَبُ مَعْ خَصْمِكَ إِلَى ٱلْمُاكِمِ الْمُدُلِ ٱلْجَهَدُ وَأَنْتَ فِي ٱلطَّرِيقِ لِسَّمَلَّصَ مِنْهُ لَيْلًا يَجُرَّكَ إِلَى ٱلْمُاكِمَ فَيْلُقِيكَ ٱلْمُعَاكِمُ الْفَاضِي وَيُسَلِّمِكَ ٱلْفَاضِي إِلَى ٱلْمُعَاكِمَ فَيْلُقِيكَ ٱلْمُعَاكِمُ الْفَاضِي إِلَى ٱلْمُعَاكِمُ فَيْلُقِيكَ ٱلْمُعَاكِمُ الْفَاضِي إِلَى ٱلْمُعَاكِمُ مَنْ هَنَاكَ حَتَّى تُوفِي آلِنَا لَمُعَلِّمُ مِنْ هَنَاكَ حَتَّى تُوفِي الْفَلْسَ ٱلْأَخِيرَ

ٱلأَصْمَاحُ ٱلنَّالِثُ عَشَرَ

ا وَكَانَ حَافِرًا فِي ذَاكَ الْوَقْتِ قَوْمُ مُهُ الْمُونَةُ عَنِ الْحَلَيْ الْوَقْتِ قَوْمُ مُهُ الْمَدِالْمِومُ وَلَا الْمُرِا الْمَلْسُ دَمَهُمْ اللّهَ الْمُهِالِيِّنَ الْمُلْسُ دَمَهُمْ اللّهَ الْمُهُلِيِّنَ الْمُلْسُ وَمَهُمْ اللّهَ الْمُهُلِيِّنَ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

أْ قُولُ لَكُمْ مَبَلْ إِنْ لَمُ نَتُوبُوا فَجَدِيمُكُمْ كَذَٰ لِكَ مَهُٰكُونَ ٦ وَقَالَ هٰذَا ٱلْمَثَلَ. كَانَتْ لِوَاحِدِ شَعَرَةُ بِينِ مَغْرُوسَةٌ فِي كَرْمِهِ. فَأَتَى يَطْلُبُ فِيهَا تَهَرًا وَكُمْ يَجِدْ ٢٠ فَفَالَ الْكَرَّامِ هُوذَا تَلَاثُ سِنِينَ آتِي أَطْلُبُ أَمْرًا فِي هٰذِهِ ٱلتِّينَةِ وَكُمْ أُجِدْ. اقْطَعْهَا . لِهَاذَا نُبَطِّلُ ٱلْأَرْضَ أَيْضًا ٥٨ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُ يَا سَيْدُ ٱتْرُكُهَا هٰذِهِ ٱلسَّنَةَ أَيْضًا حَتَّى أَنْفُبَ حَوْلَهَا وَأَضَعَ زِبْلًا. ٩ فَإِنْ صَنَعَتْ تَهَرًا وَ إِلَّا فَفِيهَا بَعْدُ نَقْعَلُمُا . ﴿ وَكَانَ يُعَلِّيرُ فِي أَحَدِ ٱلْهَجَامِعِ فِي ٱلسَّبْتِ مِهِ ا وَإِذَا ٱمْرَأَةُ كَانَ بِهَا رُوحُ ضَعْفٍ تَمَالِيَ عَشْرَةً سَنَةً وَكَانَتْ مُغْنِيَةً وَلَمْ نَقْدِرْ أَنْ تَنْتُصِبَ ٱلْبَنَّةَ ١٦٠ فَلَمَّا رَآهَا يَسُوعُ دَعَاهَا وَقَالَ لَهَا يَا ٱمْرَاهُ إِنَّكَ عَلْمُولَةٌ مِر ، ضَعِفْك . ١٢ وَوَضَعَ عَلَيْهَا يَدَيْهِ فَفِي أَنْحَالِ أَسْتَقَامَتْ وَهَجَّدَتِ ٱللهَ ١٤ فَأَجَابَ رَئِيسُ ٱلْعَجْمَعِ وَهُوَ مُنْنَاظُ الْإِنَّ يَسُوعَ أَبْرَأُ فِي ٱلسَّبْتِ وَفَالَ لِلْجَهُمْ هِيَ سِنَّهُ أَيَّامٍ يَنْبَغِي فِيهَا ٱلْعَمَلُ فَغِي هٰذِهِ أَتْمُوا وَلَسْنَشْفُوا وَلَيْسَ فِي يَوْمِ ٱلسَّبْدِهِ ١ فَأَجَابَهُ

الرّبُ وَقَالَ يَا مُرَافِي اللّهَ عَلَى كُلُّ وَاحِدِ مِنْكُمْ فِي السّبْتِ
ثَوْرَهُ أَوْ حِمَارَهُ مِنَ الْمِدْودِ وَيَمْضِي بِهِ وَيَسْقِيهِ. ١٦ وَهٰذِهِ
وَهِي الْبَنّةُ إِلَّهِ هِمَ قَدْ رَبَحَكِمَا الشّيطَانُ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً
وَهُمْ الْبَنْ اللّهَ عَلَى مَنْ هٰذَا الرّبَاطِ فِي يَوْمِ السّبْتِ
الْمَا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَحَلّ مِنْ هٰذَا الرّبَاطِ فِي يَوْمِ السّبْتِ
اللّهُ وَإِذْ قَالَ هٰذَا الْحِيْرِ مَنْ هٰذَا الرّبَاطِ فِي يَوْمِ السّبْتِ
وَوْرَحَ كُلُّ الْمُجَهْمِ يَجَهِيمِ الْأَعْمَالِ الْعَبِيدَةِ الْكَانِيةِ مِنْهُ
وَوْرَحَ كُلُّ الْمُجَهْمِ يَجَهِيمِ الْلاَعْمَالِ الْعَبِيدَةِ الْكَانِيةِ مِنْهُ
اللهُ فَقَالَ هَاذَا أَشْبَهُ مَلْكُوثُ اللهِ وَبِمَاذَا أَشَبَهُ مَلْكُوثُ اللهِ وَبِمَاذَا أَشَبَهُ مَنْهُ
اللهُ فَقَالَ مَاذَا يُشْبَهُ مَلْكُوثُ اللهِ وَبِمَاذَا أَشَبَهُ مَنْهُ الْمُحْرَةُ وَنَاوَتُ طَيُورُ السّمَاءَ فِي بُسْتَانِهِ
الْمُولُ السّمَاءَ فِي السّمَاءَ فَي السّمَاءَ فَيْهُ السّمَاءَ فِي السّمَاءَ فِي السّمَاءَ فِي السّمَاءَ فِي السّمَاءَ فِي السّمَاءَ فَي السّمَاءَ فَي السّمَاءَ فِي السّمَاءَ فِي السّمَاءَ فِي السّمَاءَ فِي السّمَاءَ فَيْ السّمَاءَ فَي السّمَاءَ فَي السّمَاءَ فَي السّمَاءَ فَي السّمَاءَ فَيْ السّمَاءَ فَيْمَائِهَا فَيْ السّمَاءَ فَي السّمَاءَ فَيْمَائِهُ السّمَاءَ فَيْمُ السّمَاءَ فَي السّمَاءَ فَيْمُ السّمَاءَ فَي السّمَاءَ السّمَاءَ فَيْمَائِهَا فَيْمَائِهَا فَيْهُ السّمَاءَ فَيْمُ السّمَاءَ فَيْمُ اللّمُولُ السّمَاءَ فَيْمَائِهَا فَيْمُ السّمَاءَ فَيْمُ السّمَاءَ السّمَاءَ اللّمَائِهُ السّمَاءَ السّمَاءُ السّمَاءَ السّمَاءَ السّمَاءَ السّمَاءَ السّمَاءَ السّمَاءَ السّمَاءَ السّمَاءُ السّمَاءَ السّمَاءَ السّمَاءَ السّمَاءَ السّمَاءُ السّمَاءَ السَمَا

٠٠ وَقَالَ أَيْضًا بِهَاذَا أَشَيِّهُ مَلَكُوتَ ٱللهِ ٢٠ يُشْبَهُ خَمِيرَةَ أَخَذَتْهَا آمْزَأَةٌ وَخَبَأَتْهَا فِي ثَلَاثَةِ أَكْيَالِ دَقِبِقِ حَتَّى آخْذَمَرَ ٱلْجَمِيعُ

٢٦ لَحَجْنَازَ فِي مُدُنِ وَفُرَى يُعَلِّرُ وَيُسَافِرُ نَعُوأُ وَرُسَلِمٍ . ٢٠ فَهَالَ لَهُ مَلَا أَ فَلِيلُ هُمُ ٱلَّذِينَ عَنْالُصُونَ . ٢٠ فَهَالَ لَهُ مَلَ الَّذِينَ عَنْالُصُونَ .

فَقَالَ لَهُمُ ٢٤ أُجْمَدُ مِلْ أَنْ تَدْخُلُوا مِنَ ٱلْبَاسِ ٱلضَّيِّق. فَإِنِّي أَفُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ كَتِيرِينَ سَيَطْلُبُونَ أَنْ يَدْخُلُوا وَلَا ٱلْبَابَ وَأَبْتَكَأْتُم نَقِفُونَ خَارِجًا وَلَقْرَعُونَ ٱلْبَابَ قَائِلِينَ يَا رَبُ يَا رَبُ ٱفْتَحُ لَنَا مُجِيبُ وَيَقُولُ لَكُمُ لَا أَعْرِفُكُمْ مِنْ أَيْنَ أَنْمُ ٣٦٠ حِينَتْنِهِ تَبْتَدِنُونَ نَقُولُونَ أَكَلْنَا فَنَامَكَ وَشَرِبْنَا وَعَلَّمْتَ فِي شَوَارِعِنَا. ٢٧ فَيَقُولُ أَقُولُ لَكُمْ ۚ لَا أَعْرِفُكُمْ ۗ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ. نَبَاعَدُ إِلَى عَنِّي يَا جَمِيعَ فَاعِلِي ٱلظُّلْمِ • ٢٨ هُنَا كَ يَكُونُ ٱلْبُكَالِ وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَانِ مَنَى رَأَيْتُمْ إِبْرُهِيمَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَهِيمَ ٱلْأَنْبِيَاءُ فِي مَلَكُوتِ ٱللهِ وَأَنْثُمْ مَطْرُوحُونَ خَارِجًا ٢٠ وَيَأْتُونَ مِنَ ٱلْمُشَارِقِ وَمِنَ ٱلْمَعَارِبِ وَمِنَ ٱلنَّهَالِ وَٱلْجُنُوبِ وَيَتَكِّمُونَ فِي مَلَّكُوتِ ٱللهِ ٢٠ وَهُوذَا آخِرُونَ يَكُونُونَ أُوَّلِينَ وَأُوَّلُونَ يَكُونُونَ آخِرِينَ ٢١ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُوْم نَقَدَّمَ بَعْضُ ٱلْفَرِّبِسِيُّنَ قَائِلِينَ لَهُ

آخُرُجْ قَادْهَبْ مِنْ هَهُمَا لِأَنَّ هِيرُودُسَ يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلُكَ،

٢٦ فَقَالَ هُمْرُ أَهْ ضُوا وَثُولُوا لِهَا النَّعْلَبِ هَا أَنَا أُخْرِجُ شَيَاطِينَ وَأَشْفِي الْيُومَ وَغَلَا وَفِي الْبُومَ النَّالِيثِ أَحْرَجُ شَيَاطِينَ وَأَشْفِي الْيُومَ وَغَلَا وَفِي الْبُومَ النَّالِيثِ أَحَامَلُ الْحَرَبُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللللللللللل

ٱلَّاصَّاحُ ٱلرَّابِعِ مَعَشَرَ

ا و إِذْ جَاءً إِلَى تَبْتِ أَحَدِ رُوَّسَاءً ٱلْفَرِّيسِيِّينَ فِي السَّبْتِ لِيَأْكُلُ كَانُوا بُرَاقِبُونَهُ ، ٢ وَ إِذَا إِنْسَانُ مُسْنَسُوعَ كَانَ فَكَامَهُ ، ٢ فَأَجَابَ بَسُوعُ وَكَلَّرَ ٱلنَّامُوسِيِّينَ مَسْنَسُوعَ كَانَ فَلَاّمَهُ ، ٢ فَأَجَابَ بَسُوعُ وَكَلَّرَ ٱلنَّامُوسِيِّينَ مَا لَا يُرَاهُ فِي ٱلسَّبْتِ . ٤ فَسَكَنُوا ، وَالنَّامُ الْإِبْرَاهُ فِي ٱلسَّبْتِ . ٤ فَسَكَنُوا ، وَالنَّامُ الْإِبْرَاهُ فِي ٱلسَّبْتِ . ٤ فَسَكَنُوا ،

فَأَمْسُكَهُ وَأَبْرَأَهُ وَأَطْلَقَهُ • هُمُّ أَجَاءَهُمْ وَقَالَ مَنْ مِنْكُمْ وَقَالَ مَنْ مِنْكُمْ وَقَالَ مَنْ مِنْكُمْ يَسْفُطُ حِمَارُهُ أَوْ ثَوْرُهُ فِي بِئْرٍ وَلَا يَنْشُلُهُ حَالًا فِي يَوْمِ لِيَسْفُلُهُ حَالًا فِي يَوْمِ لِيَسْفُهُ عَنْ ذَلِكَ اللَّهُ بِعَدِّرُوا أَنْ يُجِبُّوهُ عَنْ ذَلِكَ

٧ وَقَالَ لِلْمَدْعُوِينَ مَثَلًا وَهُوَ يُلَاحِظُ كَيْفَ ٱخْنَارُ وَا

٧ وَقَالَ لِلهَدَعُونِ مَثَلًا وَهُو يَلاحِطْ لَيْفَ الْكُولِ اللّهَ الْكُولِ اللّهَ الْكُولِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

١٢ وَقَالَ أَيْضًا لِلَّذِي دَعَاهُ إِذَا صَنَعْتَ غَدَا ۗ أَوْعَشَا ۗ فَلَا نَدْعُ أَصْدِقَاءَكَ وَلَا إِخْوَتَكَ وَلَا أَقْرِبَاءَكَ وَلَا ٱلْجِيرَانَ ٱلْأَغْنِيَا ۗ لِيَلَّا يَدْعُوكَ هُمْ أَيْضًا فَتَكُونَ لَكَ مُكَافَاةُ ١٢٠ بَلْ إِذًا صَنَعْتَ ضِبَافَةً ٱدْعُ ٱلْمُسَاكِينَ ٱلْجُدْعَ ٱلْفُرْجَ الْمُسَاكِينَ ٱلْجُدْعَ ٱلْفُرْجَ الْعُرْجَ الْعُرْبَ عَا فَيَكُونَ لَكَ ٱلطَّولِي اذْ لَيْسَ لَهُمْ حَنِّى يُكَافُوكَ. لِإِنَّكَ أَكُولُكَ. لِإِنَّكَ أَكُمْ أُرِي

٥١ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ وَاحِدٌ مِنَ ٱلْمُنَّكِّينَ قَالَ لَهُ طُهِ بَي لِمَنْ يَأْكُلُ خُبْرًا فِي مَلَكُوتِ ٱللهِ ١٦٠ فَقَالَ لَهُ. إِنْسَانُ صَنَعَ عَشَاتُ عَظِيمًا وَدَعَا كَثِيرِينَ. ١٧ وَأَرْسَلَ عَبْدُهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعَشَاءِ لِيَقُولَ لِلْمَدْعُونِينَ تَعَالَوْ الأِنْ كُلُّ سَيْءٌ قَدْ أُعِدَّ. ١٨ فَأَبْنَكَأُ ٱلْجَهِيمُ بِرَأَي وَاحِدٍ يَسْتَعَفُونَ. قَالَ لَهُ ٱلْأُوَّلُ إِنِّي أَشْتَرَيْتُ حَقَلًا وَأَنَّا مُضْطَرٌّ أَنْ أَخْرُجَ وَأَنْظُرُهُ أَسْأَ لُكَ أَنْ تُعْفِينِي ١٠ وَقَالَ آخَرُ إِنِّي أَشْتَرَيْتُ خَمْ اللَّهُ أَذْ وَاجٍ بَقَرٍ وَإِنَّا مَاضٍ لَّامْضَةِهَا .أَمَّا ۚ لَكَ أَنْ تُعْفِينِي • ٠٠ وَقَالَ آخَرُ إِنِّي تَزَوَّجِتُ مَا مُرَّأَةٍ فَلِذَٰلِكَ لَا أَتَّدُرُ أَنْ أَجِي وَ الْمَاتُكُ الْمَاكُ ٱلْعَبْدُ وَأَخْبَرَ سَيَّدُهُ بِذَٰلِكَ وَعِينَانِهِ غَضِبَ رَبُّ ٱلْهَبْتِ وَقَالَ لِعَبْدِهِ ٱحْرُجْ عَاجِلاً إِلَى

شَوَارِعِ ٱلْمَدِينَةِ وَأَرْقَتْهَا وَأَدْخِلْ إِلَى هُمَا ٱلْمَسَاكِينَ وَأَجْدُهُ عَ وَٱلْمُرْجَ وَٱلْمُنَ ٢٦ فَقَالَ ٱلْعَبْدُ يَاسَيِّدُ قَدْ صَارَ كَمَا أَمَرْتَ وَيُوجَدُ أَيْضًا مَكَانٌ م ٢٢ فَقَالَ ٱلْعَبْدِ كَمَا أَمَرْتَ وَيُوجَدُ أَيْضًا مَكَانٌ م ٢٢ فَقَالَ ٱلسَّيِّدُ اللَّعَبْدِ أَخْرُجُ إِلَى ٱلطَّرُ قِ وَٱلسِّيَاجَاتِ وَٱلْزِمْهُمْ بِاللَّهُ خُولِ حَتَّى يَمْتُلِيَ اللَّهُ فَيْ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُوالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُعْلَالُهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللْعُو

وَ وَكَانَ جُمُوعُ كَثِيرَةُ سَاعِرِينَ مَعَهُ فَٱلْنَفَتَ وَقَالَ مَوْ مَعَ فَالْنَفَتَ وَقَالَ مَوْ مَعَ فَلَا يَبْغِضُ أَبَاهُ وَأَمَّهُ لَمُ مَا عَلَى اللهِ فَلَا يَبْغِضُ أَبَاهُ وَأَمَّهُ لَمُ مَا أَنْ كَالَ أَنْ كَالَ أَحَدُ يَأْتِي إِلَيَّ وَلا يَبْغِضُ أَبَاهُ وَأَمَّهُ لَمَ اللهَ فَلا يَعْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تَلْمِيذًا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

إِنْ ذَهَبَ لِمُقَاتِلَةِ مَلِكِ آخَرَ فِي حَرْبِ لَا يَعْلِسُ أَوْلَا وَيَتَشَاوَرُهُلْ يَسْتَطِعُ أَنْ يُلَاقِي بِعَشَرَةِ آلَافِ آلَّذِي يَأْتِي عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفاً. ٢٦ وَ إِلَّا فَهَا دَامَ ذَلِكَ بَعِيدًا يُرْسِلُ عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفاً. ٢٦ وَ إِلَّا فَهَا دَامَ ذَلِكَ بَعِيدًا يُرْسِلُ سَفَارَةً وَيَسْأَلُ مَا هُو اللَّهُ وَ ٢٠٠ فَكَذَلِكَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْكُمْ لَا يَثْرُكُ جَمِيعً أَمْوَ اللِهِ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْمِينُا. مَنْكُمْ لَا يَثْرُكُ جَمِيعً أَمْوَ اللِهِ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْمِينُا. مَنْ لَهُ مَا لَكُ كُلُ فَيها ذَا فَسَدَ ٱلمَا يُحْوَلُ لِمَا يَعْلَمُ مَنْ لَهُ مَا لَكُ كُلُ اللّهُ عَلَيْهِ لَا يَعْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْمِينُا وَمَا لَكُونَ لِي تِلْمِينُا فَي اللّهُ عَلَيْهِ لَا يَعْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْمِينًا فَي اللّهُ عَلَيْهِ فَهَ عَلَيْهِ فَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ لَكُونَ لَكُ لَكُونَ لَهُ عَلَيْهِ لَكُونُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ فَلَكُ أَلْكُ كُلُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ فَلَكُ أَلُونُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ لَكُونُ فَي اللّهِ لَكُونُ لِكُونُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَلَكُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ لَا يَعْدُلُونَ فَي اللّهِ لَكُونُ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا يَعْمَلُوا لِكُونَ فَي اللّهُ اللّهُ لَكُونُ لَكُ لَكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِمَا لَهُ فَلَكُونَ لَكُونُ فَي اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّه

## ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْخَامِسُ عَشَرَ

ا وَكَانَ جَيِعُ ٱلْعَشَارِينَ وَالْحُطَاةِ يَدْمُونَ مِنْهُ لِيسْمَعُوهُ وَ الْعَلَامَ الْمُلَامِ الْمُعَلَّاةَ الْمُثَلِّ الْمُثَلِ الْمُثَلِّ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِّ الْمُثَلِقِ الْمُثَالِّ حَتَى الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَالِ حَتَى الْمُثَلِقِ الْمُثَالِ حَتَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ا

بَيْنِهِ وَيَدْعُو ٱلْأَصْدِقَاءَ وَٱلْجِيرَانَ قَائِلًا لَهُرُ ٱفْرَحُوا مَعِى لِّأَنِّي وَجَدْتُ خَرُوفِي ٱلضَّالَ ٢٠ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ هَكَلَا لَكُونُ فَرَحْ فِي ٱلسَّمَاءُ يَخَاطِئَ وَاحِدٍ يَتُوبُ أَكُثُرَ مِنْ نِسْعَةِ وَتِسْعِينَ بَارًا لَا حَنَّاجُونَ إِلَى تَوْنَةِ • ٨ أَوْ أَيَّةُ ٱمْرَأَةِ لَهَا عَشْرَةُ دَرَاهِمَ إِنْ أَضَاعَتْ دِرْهَمَّا وَإِحِدًا أَلَا رُورِ سِرَاجًا وَتَكُنِسَ ٱلْبَيْتَ وَنَفْتِشَ بِأَجْتَهَادِ حَنَّى تَجِدُّهُ . ٩ و إِذَا وَجَدَتْهُ تَدْعُو ٱلصَّدِيقَاتِ وَآلُخَارَاتِ قَائِلَةَ ٱفْرَحْنَ مَعِي لِأَنِّي وَجَدْتُ ٱلدِّرْهِرَ أَلَّذِي أَضَمُّتُهُ ١٠٠ هَكَنَا أُقُولُ لَكُمْ يَكُونُ فَرَحْ قُدَّامَ مَلَائِكَةِ ٱللهِ يَخَاطِئ وَإِحِد يَتُوبُ ١١ وَقَالَ . إِنْسَانُ كَانَ لَهُ ٱبْنَانِ. ١٢ فَقَالَ أَصْغَرُهُمَا لِأَبِيهِ يَا أَبِي أَعْطِنِي ٱلْقِسْمَ ٱلَّذِي يُصِيبُنِي مِنَ ٱلْمَالِ وَفَعَسَمَ لَهُمَا مَعِيشَتَهُ ١٠ وَبَعْدَ أَيَّامِ لَسْتَ بِكَتْيَرَةٍ جَمَعَ ٱلإِّبْنُ ٱلْأَصْغَرُكُلُّ شَيْءٌ وَسَافَرَ إِلَى كُورَةٍ بَعِبِدَةً وَهُنَاكَ بَذَّيَرَ مَا لَهُ بِعَيْش مُسْرِفِ اللَّهُ اللَّهُ أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٌ حَدَثَ جُوعٌ شَدِيدٌ فِي تِلْكَ ٱلْكُورَةِ فَأَبْكَأَ يَحْنَاجُ ٥٠ فَهَضَى وَٱلْتَصَقَ

بِهَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ ٱلْكُورَةِ فَأَرْسَلَهُ إِلَى حُفُو لِهِ لِيَرْعَى خَنَازِيرَ. ١٦ وَكَانَ يَشْتَهِي أَنْ يَبْلَأُ بَطْنَهُ مِنَ ٱلْخُرْنُوب ٱلَّذِي كَانَتِ ٱلْخَنَازِيرُ تَأْكُلُهُ فَلَمْ الْعُطِهِ أَحَدُ ١٧٠ فَرَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ وَقَالَكُمْ مِنْ أَجِيرِ لِأَبِي يَفْضِّلُ عَنْهُ ٱلْخُبْرُ وَأَنَا أَهْلِكُ جُوعًا ١٨ ا أَقُومُ وَأَذْهَبُ إِلَى أَبِي كَأْفُولُ لَهُ يَا أَبِي أَحْطَأْتُ إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَقُدَامَكَ. ٩ اوَلَسْتُ مُسْتَحَقًّا رَعَدُ أَنْ أُدْعَى لَكَ أَبْناً . إِجْعَلْنِي كَأَحَدِ أَجْرَاكَ • ٢ فَقَامَ وَجَاءَ إِلَى أَبِيهِ ، وَإِذْ كَانَ لَمْ يَزَلْ بَعِيلًا رَآهُ أَبُوهُ فَلَحَنَّنَ وَرَّكُضَ وَوَقَعَ عَلَى عُنْقِهِ وَقَبَّلُهُ ١٦ فَقَالَ لَهُ ٱلِّآبِنُ بَا أَبِي أَخْطَأْتُ إِلَى ٱلسَّمَاءُ وَقُدَّامَكَ وَلَسْتُ مُسْتَمِقًا بَعْدُ أَنْ أَدْعَى لَكَ ٱبْنَا ٢٠٠ فَقَالَ ٱلْآبُ لِعَبِيدِهِ أَخْرِجُوا ٱلْحُلَّةَ ٱلْأُولَى وَأَلْبُسُوهُ كَاجْعَلُوا خَاتِمًا فِي يَدِهِ وَحِلَا فِي رِجْلَيْهِ. ٢٠ وَقَدِّمُوا ٱلْعِجْلَ ٱلْهُسَهُنَ وَالْدُبُحُوهُ فَنَأْكُلُ وَنَفْرَخَ. ٢٤ لِأَنَّ ٱبْنِي هٰذَا كَانَ مَيِنّاً فَمَاشَ وَكَانَ ضَالاً فَوْجِدَ . فَأَ تَدَأُوا يَفْرُحُونَ. ٥٥ وَكَانَ أَبْنُهُ ٱلْأَكْ عُبْرُ فِي ٱلْحُقْلِ. فَلَمَّا جَا وَقَرُبَ مِنَ ٱلْبَيْتِ سَمِعَ صَوْتَ ٱلْآتِ طَرَب وَرَفْصًا ١٦٠ فَدَعَا وَإِحِدًا مِنَ ٱلْغِلْمَانِ وَسَأَلَهُ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ هٰذَا • ٢٧ فَقَالَ لَهُ . الْحُوكَ جَاء فَذَ مَعَ أَبُوكَ الْعِيْلَ ٱلْمُسَمَّنَ لِأَنَّهُ فَمِلَهُ سَالِمًا هِ ٢٨ فَغَضِبَ وَكُمْ بُرِدْ أَنْ يَدْخُلَ ، فَغَرَجَ أَ بُوهُ يَطْلُبُ إِلَيْهِ • ٢٩ فَأَجَابَ وَقَالَ لِأَبِهِ هَا أَنَا أَخْدُمُكَ سِنِينَ هَذَا عَدَدُهَا وَقَطْ لَمْ أَنْجَاوَزْ وَصِيَّتَكَ وَجَدْيَا لَمْ تُعْطِنِي قَطْ لِأَفْرَحَ مَعُ ٱصْدِقَائِي. ٢٠ وَلَكِنْ لَمَّا جَاءً ٱبْنُكَ هَٰذَا ٱلَّذِي أَكَلَ مَعِيشَنَكَ مَعَ ٱلزَّوَانِي ذَبَعْتَ لَهُ ٱلْحِبْلَ ٱلْهِسَيْنَ ١٠ فَعَالَ لَهُ يَا نُبَيَّ أَنْتَ مَعِي فِي كُلُّ حِينٍ وَكُلُّ مَا لِي فَهُوَ لَكَ • ٢٠ وَلَكُنْ كَانَ يَنْبُغِي أَنْ نَفْرَحَ وَنُسَرَّ لِأَنَّ أَخَاكَ هٰلَا كَانَ مَيِّنَّا فَعَاشَ وَكَانَ ضَالًّا فَوُجِدَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ

ا وَقَالَ أَيْضًا لِتَلَامِيذِهِ كَانَ إِنْسَانُ غَنِيٌّ لَهُ وَكِيلٌ فَوُشِيَ بِهِ إِلَيْهِ بِأَنَّهُ يُبَدِّرُ أَمْوَالَهُ، ٢ فَدَعَاهُ وَقَالَ لَهُ مَا هٰذَا ٱلَّذِي أَمَّمَ عَنْكَ أَعْطِ حِسَاسِ وَكَالَتِكَ لِأَنْكَ لَانَقْدِرُ أَنْ تَكُونَ وَكِيلًا بَعْدُ مَ فَفَالَ ٱلْوَكِيلُ فِي نَفْسِهِ مَاذَا أَفْعَلُ. لِأَنَّ سَيِّدِي يَأْخُذَ مِنِّي ٱلْوَكَالَةَ لَسْتُ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْهُتَ كَأْسْتَنِي أَنْ أَسْتَعْطِيَ. ٤ قَدْ عَالِمْتُ مَاذَا أَفْعَلُ حَتَّى إِذَا عُرِلْتُ عَن ٱلْوَكَالَةِ يَعْبُلُونِي فِي بيُونِهِ، ٥ فَدَعَا كُلَّ وَإِحِد مِنْ مَدْيُونِي سَيِّدِهِ وَقَالَ لِلْأَوَّلِكُمْ عَلَيْكَ لِسَيِّدِ ہِي. ٢ فَقَالَ مَنَهُ بَكِّ زَيْتٍ وَفَقَالَ لَهُ خُذْ صَكَّكَ وَأَجْلِسْ عَاجِلًا وَأَكْنُبُ خَمِينَ ٢ ثُمُ ۖ قَالَ لِآخَرَ وَأَنْتَ كُمْ عَلَيْكَ. فَقَالَ مِنَهُ كُرُ قَهْ م فَقَالَ آلهُ خُذْ صَكَّكَ وَإَكْنُبْ أَمَانِينَ ٥ ٨ فَمَدَحَ ٱلسَّيْدُ وَكِيلَ ٱلظَّلْمِ إِذْ بِحِكْمَة فَعَلَ. لِأَنَّ أَبْنَاءً هٰذَا ٱلدَّهْرِ أَحْكُمْرُ مِنْ أَبْنَاءُ ٱلنُّورِ فِي حِيلِيمْ. وْأَنَا أَقُولُ لَكُمْ أُصْنَعُوا لَكُمْ أُصْدِقَاء بِمَالِ ٱلظَّلْمِ حَتَّى إِذَا فَنبِيثُمْ يَقْبُلُونَكُمْ ۚ فِي ٱلْمَطَالُ ٱلْأَبَدِيَّةِ ﴿ ٱلْأَمْيِنُ فِي ٱلْنَلِيلِ أَمِينُ أَيْضًا فِي ٱلْكَثِيرِ. وَٱلظَّالِمُ فِي ٱلْفَلِيلِ ظَالِمُ أَيْضًا فِي ٱلْكَثِيرِ ، ١١ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا أَمَنَا ۚ فِي مَالِ ٱلظَّلْمِ فَمَنْ يَأْتَمِنُكُمْ عَلَى ٱلْحُقِّ ١٢٠ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا أَمَنَا عَفِي مَا هُوَ اللَّغَيْرِ فَمَنْ يُعْطِيكُمْ مَا هُو لَكُمْ ١٢ لَا يَقْدِرُ خَادِمْ أَنْ يَعْدُرُ مَا لَا يَقْدِرُ خَادِمْ أَنْ يَعْدُمَ سَيِّدَيْنِ لِلَّآنَةُ إِمَّا أَنْ يَبْغُضَ ٱلْوَاحِدَ وَنَجِبَّ ٱلْآخَرَ أَنْ يَعْدُمُوا أَوْ يُلازِمَ ٱلْوَاحِدَ وَيَعِنْقِرَ ٱلْآخَرَ لَا نَقْدِرُونَ أَنْ تَعْدُمُوا أَنْ يَعْدُمُوا أَنْ اللَّهُ وَٱلْهَالَ

ا وَكَانَ ٱلْفُرِّ يَسِيُّونَ أَيْضًا يَسْمَعُونَ هَٰذَا كُلَّهُ وَهُمْ عُوْنَ هَٰذَا كُلَّهُ وَهُمْ عُجْوُنَ لِلْمَالِ فَأَسْمَ أَنُولُ إِنِهِ • • ا فَقَالَ لَهُمْ أَنْنُمُ ٱلَّذِينَ تُكَرِّرُونَ أَنَّلُهُ يَعْرِفُ قُلُوبَكُمْ • تُكَرِّرُونَ أَنَّلُهُ يَعْرِفُ قُلُوبَكُمْ • يَكُرِّنُ ٱللهَ يَعْرِفُ قُلُوبَكُمْ • يَكُرِّ أَللهَ يَعْرِفُ قُلُوبَكُمْ • إِنَّ ٱلْهُ يَعْرِفُ قُلُوبَكُمْ • إِنْ قُلْهُ إِنْ اللهُ عَنْدُ آلنَّاسِ هُو رَجْسٌ قُلَّامَ ٱللهِ

١٦ كَانَّ ٱلنَّامُوسُ قَالْأَنْبِيَا ﴿ إِلَى يُوحَنَّا ، وَمِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ يُبَشَّرُ بِمَلَكُوتِ ٱللَّهِ وَكُلُّ وَاحِدٍ يَغْنَصِبُ نَفْسَهُ إِلَيْهِ ١٧ وَلَكِنَّ زَوَالَ ٱلسَّمَا ﴿ كَالْأَرْضِ أَيْسُرُ مِنْ أَنْ اللَّهَا ﴿ كَالْأَرْضِ أَيْسُرُ مِنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

و اكَانَ إِنْسَانُ غَنْيْ وَكَانَ يَلْبَسُ ٱلْأَرْحُوانَ يَٱلْبَرُ

وَهُوَ يَتَنَعَّرُ كُلَّ يَوْم مُنْرَفِيهًا • ٢ وَكَانَ مِسْكِينٌ ٱللهُ لَهُ لِعَازَرُ ٱلَّذِي طُرِحَ عِنْدَ بَابِهِ مَضْرُوبًا بِٱلْقُرُوحِ ٢١٠ وَيَشْتَى أَنْ يَشْبَعَ مِنَ ٱلْفُتَاتِ ٱلسَّاقِطِ مِنْ مَائِدَةِ ٱلْغَيِنُ . بَلْ كَانَت ٱلْكِلَابُ تَأْتِي وَتَلْعُسُ قُرُوحَهُ ٢٢ فَمَاتَ ٱلْمِسْكِينُ وَحَمَلَتُهُ ٱلْمَلَائِكَةُ إِلَى حِضْنِ إِبْرُهِيمَ ، وَمَاتَ ٱلْغَنِيُّ أَيْضًا وَدُفِنَ ٢٠٠ فَرَفَعَ عَيْنَهِ فِي ٱلْهَاوِيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْعَلَابِ وَرَأَى إِبْرُهِيمَ مِنْ بَعِيدٍ وَلِعَازَرَ فِي حِضْيِهِ ٢٠ فَنَادَى وَقَالَ يَا أَبِّي إِبْرُهِيمَ ٱرْحَمْنِي وَأَرْسِلْ لِعَازَرَ لِيَبُلُّ طَرَفَ إِصَّبَعِهِ بِهَا ﴿ وَيُبَرِّدَ لِسَانِي لِأَنِّبِ مُعَدَّبُ فِي هٰذَا ٱللَّهِيبِ. ٥٠ فَقَالَ إِبْرُهِيمُ يَا أَبْنِي آذْكُرْ أَنَّكَ أَسْتَوْفَيْتَ خَيْرَاتِكَ فِي حَيَاتِكَ وَكُذَٰلِكَ لِعَازَرُ ٱلْبَلَايَا. وَٱلْآنَ هُوَ يَنْعَزَّى وَأُنْتَ نَتَعَذَّبُ ٢٦٠ وَفَوْقَ هٰذَا كُلِّهِ مَيْنَا وَبَيْنَكُمْ هُنَّ هُ عَظِيمَةٌ قَدْ أَثْبِنَتْ حَتَّى إِنَّ ٱلَّذِينَ بُرِيدُونَ ٱلْعُبُورَ مِنْ هَٰهِنَا إِلَيْكُمْ لَا يَقْدِرُ وِنَ وَلَا ٱلَّذِينَ مِنْ هُمَاكَ يَجْنَازُونَ إِلَيْنَا ١٧٠ فَقَالَ أَمُّأَ لُكَ إِذًا يَا أَبَتَ إَنْ نُرْسِلَهُ إِلَى بَيْتِ أَبِي. ٢٨ لِأَنَّ لِي خَمْسَةَ إِخْوَةٍ. حَثَّى يَشْهَدَ لَمُرْ لِكَيْلًا يَأْنُوا لَمْ أَيْضًا إِلَى مُوسَى مُوضِعِ ٱلْعَذَابِ لَهُ أَنْ الْمَا قَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ عِنْدَهُمْ مَوسَى مَوْضِعِ ٱلْعَذَابِ لَهُ أَنْ الْمَا أَلَى إِبْرَاهِيمَ عِنْدَهُمْ مَوسَى مَا لاَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْدَهُمْ مَوسَى مَا لاَنْ إِبْرَاهِيمَ بَلْ إِذَا مَضَى إِلَيْهِمْ وَلِحِدْ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ يَتُوبُونَ ١٦ فَقَالَ لَهُ إِنْ مَصَى اللهُ مِنْ مُوسَى مَا لاَنْبِياء وَلا إِنْ قَامَ وَاحِدْ مِنَ الْأَمْوَاتِ يَتُوبُونَ وَلاَ إِنْ قَامَ وَاحِدْ مِنَ الْأَمْوَاتِ بَصَدِّقُونَ مِنْ مُوسَى مَا لاَنْبِياء وَلا إِنْ قَامَ وَاحِدْ مِنَ ٱلْأَمْواتِ بُصَدِّقُونَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّالِعِ عَشَرَ

نَهُولُونَ الْهُذِهِ ٱلْجُرْبَةِ أَنْعَلَمِي وَأَنْعَرِسِي فِي ٱلْجُرْ فَتَطِيعُكُمْ اللهُ الْهُ إِذَا اللهَ عَبْدُ يَجُرُثُ أَوْ يَرْعَى يَقُولُ لَهُ إِذَا دَخَلَ مِنَ ٱلْحَقْلِ اللهَ عَبْدُ يَجُرُثُ أَوْ يَرْعَى يَقُولُ لَهُ إِذَا دَخَلَ مِنَ ٱلْحَقْلِ أَقَدَمْ سَرِيعًا وَٱتَكُنْ. ٨ بَلْ ٱلْا يَقُولُ لَهُ أَعْدِدْ مَا أَ تَعَشَّى بِهِ وَتَهَنْطَقُ وَأَحْدُمْنِي حَتَّى آكُلَ وَاللَّهُ مَا أَوْرَبُ ٱنْتَ • أَنَهُ فَكُلُ وَلَشَرَبُ ٱنْتَ • أَنْ فَهَلُ اللّهِ اللّهُ ا

ا ا وَفِي ذَهَا إِهِ إِلَى أُورُسَلَم آجْ اَزَ فِي وَسَطِ ٱلسَّاهِرَةِ وَالْحَلِيلِ ١٠ وَفِي ذَهَا إِهِ إِلَى أُورُسَلَم آجْ اَزَ فِي وَسَطِ ٱلسَّاهِرَةِ وَالْحَلِيلِ ١٠ وَقِيما هُوَ دَاخِلْ إِلَى قَرْيَةِ ٱسْتَغْبَلَهُ عَشَرَهُ رَجَالٍ بُرْصُ فَوَنَفُوا مِنْ بَعِيدٍ، ١٠ وَرَقَعُوا صَوْتًا قَائِلِينَ يَا يَسُوعُ يَا مُعَلِّرُ أَرْحَمْنَا هَا فَنَظَرَ وَقَالَ لَمُرُاذُهُبُوا وَأَرُوا يَا يَسُوعُ يَا مُعَلِّمُ أَرْحَمْنَا هَمْ مُنْطَلِقُونَ طَهَرُوا ٥٠ فَوَاحِدُ أَنْهُ سُفِي رَجَع بُحَبِّدُ ٱلله يَصَوْتِ عَظِيمٍ . وَفِيهَا هُمْ مُنْطَلِقُونَ طَهَرُوا ٥٠ فَوَاحِدُ مِنْمُ لَهُ أَلَّهُ الله يَصَوْتِ عَظِيمٍ . وَخِهِهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ شَاكِرًا لَهُ . وَكَانَ سَامِرِيّا وَلَا لَهُ . وَكَانَ سَامِرِيّا وَ

١٧ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ أَلَيْسَ ٱلْعَشَرَةُ قَدْ طَهَرُ وإ.فَأَيْنَ ٱلنِّسْعَةُ. ١١ أَكُمْ يُوحَدْ مَنْ يَرْجِعُ لِيُعْطِيَ عَجْنًا لِلَّهِ غَيْرُ هٰلَا الْهُرِيبِ ٱلْجِنْسِ ١٠ الْمُ قَالَ لَهُ ثُمْ وَأَمْضٍ . إِيَالُكَ خَلَّصَكَ ٢٠ وَلَمَّا سَأَلَهُ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ مَنَى بَأْتِي مَلَكُوتُ ٱللَّهِ أَجَابَهُمْ وَفَالَ لَا يَٰلِي مَلَكُوتُ ٱللَّهِ بِهُرَافَبَةِ ١١ وَلَا يَقُولُونَ هُوَذَا هُهُنَا أَوْ هُوَذَا هُنَاكَ لَأَنْ هَا مَلَكُوثُ ٱللهِ دَاخِلَكُمْ \* ٢٢ وَفَا لَ لِلنَّلَامِيدُ سَتَأْتِي أَ يَّامِ فِيهَا تَشْتَهُونَ أَنْ نَرَ طْ يَوْمًا وَإِحِلًا مِنْ أَيَّامِ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ وَلَا تَرَوْنَ ٢٠٠ وَيَهُولُونَ لَكُمْ \* هُوَذَا هُهُ مُا أَوْهُوَذَا هُنَاكَ. لَا تَذْهَبُوا وَلَا نَتْبَعُوا ١٤٠ لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبُرَّقَ ٱلَّذِي يَبْرُقُ مِنْ نَاحِيَةِ تَحْتُ ٱلسَّمَاء يُضِي ﴿ إِلَى نَاحِيَةِ تَعْتَ ٱلسَّمَاءَكَذَ لِكَ يَكُونُ أَبْضًا ٱبْنُ ٱلْإِنسَان فِي يَوْمِهِ ٥٠٠ وَلَكِنْ يَنْبَغِي أُوَّلًا أَنْ يَنَأَ لَمَ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هٰنَا ٱلْجِيلِ ٢٦ وَكَمَا كَانَ فِي أَيَّام نُوحٍ كَذَٰ لِكَ يَكُونُ أَيْضًا فِي أَيَّامِ ٱبْنِٱلْإِنْسَانِ.٢٧كَانُوا يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيُزَوِّجُونَ وَيَنْرَوَّجُونَ إِلَى ٱلْمُؤْمِ ٱلَّذِي فِيهِ دَخَلَ أُوحٌ

ٱلْنُلْكَ وَجَاء ٱلطُّوفَانُ وَأَهْلَكَ ٱلْجَبِيعَ • ١٨ كَذَٰلِكَ أَبْضًا كَمَا كَانَ فِي أَيَّام لُوطِكَانُوا يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَشْتَرُونَ وَيَبِيمُونَ وَيَغْرِسُونَ وَيَبْوُنَ. ٢٦ وَلَكِنَّ ٱلْيُؤْمَ ٱلْذِبِ فِيهِ خَرَجَ لُوطُ مِنْ سَدُومَ أَمْطَرَ نَارًا وَكِبْرِيتًا مِنَ ٱلسَّمَاءُ فَأَهْلَكَ ٱلْجَمِيعَ. ٢٠ هَكَذَا يَكُونُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلَّذِي فِيهِ يُظْهَرُ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ ١٦ فِي ذَٰلِكَ ٱلْمُؤَم مَنْ كَانَ عَلَى ٱلسَّطْعُ وَأَمْتِهَ فِي ٱلْبَيْتِ فَلَا يَنْزِلْ لِيَأْذُلَهَا. وَٱلَّذِي فِي ٱلْعَفْلُ كَذَٰ لِكَ لَا يَرْجِعُ ۚ إِلَى ٱلْوَرَاءُ ٢٦ أَذْكُرُوا أَمْرًأَةَ لُوطِ • ٢٢ مَنْ طَلَبَ أَنْ يُخِلِّصَ نَفْسَهُ يُمُلِّكُهَا وَمَنْ أَهْلَكَهَا يُعْيِبِهَا. ٤٤ أَقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ فِي تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ يَكُونُ ٱثْنَانِ عَلَى فِرَاشِ وَاحِدٍ فَيُؤْخَذُ ٱلْوَاحِدُ وَيُتْرَكُ ٱلْآخَرُ. ٥٠ تَكُونُ ٱثْنَان تَطْعَنَان مَعًا فَتُوْخَذُ ٱلْوَاحِدَةُ وَلْتَرْكُ ٱلْأُخْرَى ٢٦ يَكُونُ ٱثْنَانِ فِي ٱلْحُقَلْ فَيُوْخَذُ ٱلْوَاحِدُ وَيُثْرَكُ ٱلْآخَرُ ٢٧ فَأَجَابُوا وَفَالُوا لَهُ أَيْنَ يَا رَبُّ. فَفَا لَ لَمْ حَبِثُ نَكُونُ أَجِنَّةُ هَنَاكَ تَجْنِيمُ ٱلنَّسُورُ ٱلأَصْعَاجُ ٱلنَّامِنُ عَشَرَ

ا وَقَالَ لَهُمْ أَيْضًا مَثَلًا فِي أَنَّهُ يَسْغِي أَنْ يُصَلَّى كُلَّ. المِين وَلا يُمَلَّ مَ قَائِلاً كَانَ فِي مَدِينَةٍ قَاضِ لاَ يَخَافُ ٱللهَ وَلاَ مَا اللهِ إِنْسَانًا ٢٠ وَكَانَ فِي تِلْكَ ٱلْمَدِينَةِ أَرْمَلَهُ . وَكَانَتْ تَأْتِي إِلَيْهِ قَائِلَةً أَنْصِفْنِي مِنْ خَصْيِ. ٤ وَكَانَ لَا يَشَاءُ إِلَى رِّمَان. وَلَكِنْ بَعْدَ ذٰلِكَ قَالَ فِي نَفْسِهِ وَ إِنْ كُنْتُ لَا أَخَافُ ٱللَّهَ وَلا أَهَابُ إِنْسَانًا ٥ فَإِنِّي لِآجُل أَنَّ هٰذِهِ ٱلْأَرْمَلَةَ رُوْ عِبِنِي أَنْصِهُمَا لِيَلَا تَأْتِيَ ذَائِمًا فَتَقْهُمَعِنِي ٥٠ وَقَالَ ٱلرَّابُ ٱسْمَعُوا مَا يَقُولُ قَاضِي ٱلظَّلْمِ ٢٠ أَ فَلَا يُنْصِفُ ٱللهُ يُخْنَارِيهِ ٱلصَّارِخِينَ إِلَيْهِ مَهَارًا وَلَيْلًا وَهُوَ مُتَمَهَّلٌ عَلَيْمٍ . ٨ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يُنْصِفُهُمْ سَرِيعًا وَلَكِنْ مَنَى جَاء آبْنُ ٱلْإِنْسَانِ أَلَعَلَّهُ يَجِدُ ٱلْإِيَانَ عَلَى ٱلْأَرْضِ

﴿ وَقَالَ لِقَوْمِ وَاثِقِينَ بِأَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ أَبْرَارٌ وَيَعْنَقِرُونَ الْآخَرِينَ هُذَا ٱلْهَنكُلِ الْسَانَانِ صَعِدًا إِلَى ٱلْهَيْكُلِ الْإَضَانَانِ صَعِدًا إِلَى ٱلْهَيْكُلِ لِيُصَلِّياً وَإِنْكَانِ عَشَّارٌ. ١١ أَمَّا ٱلْفَرِّيسِيُ

فَوَقَفَ يُصَلِّي فِي نَفْسِهِ هَكَذَا ، اللَّهُمُّ أَنَا أَشَكُرُكَ إِنِّي اَسْتُ مِثْلَ بَاقِي النَّاسِ الْخَاطِفِينَ الظَّالِمِينَ الزُّنَاةِ وَلا مِثْلَ هَٰنَا الْعَشَّارِ وَ الْعَشَّارِ فِي الْأَسْبُوعِ فَأَعَشَّرُ كُلَّ مَا الْعَشَّارُ فَوَقَفَ مِنْ بَعِيدٍ لَا يَشَاء أَنْ يَرْفَعَ عَلَى صَدْرِهِ قَائِلاً اللَّهُ الْرُحَمْنِي عَلَيْهِ مَبَرَّرًا عَلَى اللَّهُ الْمُعَنَّارُ فَوَقَفَ مِنْ بَعِيدٍ لَا يَشَاء أَنْ يَرْفَعَ عَلَى صَدْرِهِ قَائِلاً اللَّهُ الْرُحَمْنِي عَلَيْهِ مُبَرَّرًا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْ فَوَلَ لَكُمْ إِنَّ هَٰذَا نَزَلَ إِلَى بَيْهِ مُبَرَّرًا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَا فَقَدَّمُوا إِلَيْهِ ٱلْاَطْفَالَ أَيْضَا لِيَلْمِسَهُمْ . فَلَمَّا رَآهُمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُواللَّةُ اللَّهُ اللللْمُواللَّةُ الْمُلْمُا اللَّالِمُ اللللْمُ الللَّا الللَّا الللّهُ الللّهُ ا

١٨ وَسَأَلَهُ رَئِيسٌ فَائِلًا أَيْهَا ٱلْمُعَلِّرُ ٱلصَّائِحُ مَاذَا
 أَعْهَلُ لِأَرِثَ ٱلْحَيْوَةَ ٱلْأَبْدَيَّةَ • ١١ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ لِبِهَاذَا

تَدْعُونِي صَاكِمًا. لَيْسَ أَحَدٌ صَائِعًا إِلَّا وَاحِدٌ وَهُوَ ٱللهُ. ٢٠ أَنْتَ تَعْرُفُ ٱلْوَصَايَا . لَا تَزْن . لَا نَقْتُلْ . لَا تَسْرِقْ . ﴿ لَا نَشْهَدُ بِٱلزُّورِ. أَكْرِمْ أَبَاكَ مَأْمَّكَ. ١٦ فَعَالَ هَذِهِ كُلُّهَا حَفِظْتُهَا مُنْذُ حَلَاثَتِي. ٢٢ فَلَمَّا سَمِعَ بَسُوعُ ذَٰلِكَ قَالَ لَهُ بُعْوِزُكَ أَبْضًا شَيْءٍ . بعِ كُلُّ مَا لَكَ وَوَزَّعْ عَلَى ٱلْفُقَرَا ۚ فَيَكُونَ لَكَ كَنْ ۚ فِي ٱلسَّمَا ۗ وَنَعَالَ ٱنَّبَعْنِي ٢٠٠ فَلَّمَّا سَمِعَ ذَالِكَ حَزِنَ لِأَنَّهُ كَانَ غَنِيًّا جِنًّا. ٢٤ فَلَمَّا رَآهُ يَسُوعُ قَدْ حَزِنَ قَالَ مَا أَعْسَرَ دُخُولَ ذَوِي ٱلْأَمْوَالِ إِلَى مَلَكُوتِ ٱللهِ و ٢٥ لِأَنَّ دُحُولَ جَمَلِ مِنْ ثَقْبِ إِبْرَةٍ أَيْسُرُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ غَنْيْ إِلَى مَلَكُوتِ ٱللهِ • ٢٦ فَقَالَ ٱلَّذِ بنَ سَمِعُوافَهَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْلُصَ ٢٠ فَقَالَ غَيْرُ ٱلْهُسْتَطَاعِ عِنْدَ ٱلنَّاسِ مُسْتَطَاعٌ عِنْدَ ٱللهِ

٢٦ فَقَالَ بُطْرُسُ هَا نَعْنُ قَدْ نَرَكْنَا كُلَّ شَيْءً وَتَبِعْنَاكَ مَلَ الْمَوْءَ وَلَا لَكُمْ إِنْ لَيْسَ أَحَدُ وَتَبِعْنَاكَ. ٢٦ فَقَالَ لَهُمُ ٱلْاَتَىٰ أَقُولُ لَكُمْ إِنْ لَيْسَ أَحَدُ تَرَكَ يَيْنًا أَوْ وَالِدَيْنِ أَوْ إِخْوَةً أَوِلَمْزًا مَا أَوْ أَوْلَادًا مِنْ أَجْلِ تَرَكَ يَيْنًا أَوْ وَالِدَيْنِ أَوْ إِخْوَةً أَوِلُمْزًا مَا أَوْ أَوْلَادًا مِنْ أَجْلِ

مَلَكُوتِ ٱللهِ ٢٠ إِلاَ وَيَاخُذُ فِي هَذَا ٱلزَمَانِ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَفِي ٱلدَّهْرَا الْأَسْرَةُ وَفِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

المَ وَأَخَذَ ٱلاِ ثَنْيَ عَشَرَ وَقَالَ لَهُمْ هَا نَحْنُ صَاعِدُونَ إِلَى أُورُشَلِيمَ وَسَيَتُمْ كُلُ مَا هُوَ مَكْنُوبٌ بِٱلْأَنْبِيَاءُ عَنِ أَبْنِ إِلَى أَلْا شَانِ مَ مَ وَيُسْتَمُولُ بِهِ وَيُسْتَمُ الْأَنْسَانِ مَ ٢٢ لَا نَهُ يُسَلَّمُ إِلَى ٱلْأَمْمِ وَيُسْتَمُولُ بِهِ وَيُسْتَمَ وَيُسْتَمُولُ بِهِ وَيُسْتَمُ وَيُسْتَمُولُ مِنْ اللَّهُ مَ وَيُسْتَمُولُ بِهِ وَيُسْتَمَ وَيُسْتَمُونُ مَ اللَّا المِن يَقُومُ وَيَتَعَلَّدُونَهُ وَبَقَتْلُونَهُ وَفِي ٱلْيُومُ ٱلنَّا المِن يَقُومُ وَيَتَعَلَّمُ وَلَيْ مَنْهُمْ وَلَمْ يَعْلَمُ وَا مِنْ ذَلِكَ نَدُينًا وَكَانَ هَلَا ٱلْأَمْرُ مِنْ ذَلِكَ نَدُينًا وَكَانَ هُمَا وَيُلَ

وَمُ وَلَمَّا اَقْنَرَبَ مِنْ أَرِيحَا كَانَ أَعْمَى جَالِسَا عَلَى الطَّرِيقِ يَسْتَعْطِي ٢٦ فَلَمَّا سَمِعَ الْجَمْعَ الْجَارِيقَ يَسْتَعْطِي ٢٦ فَلَمَّا سَمِعَ الْجَمْعَ الْخَارَاسَأَلَ مَا عَسَى الْطَرِيقِ يَسْتَعْطِي ٢٦ فَلَخْبُرُوهُ أَنَّ يَسُوعَ النَّاصِرِيَّ الْجُنَازِ. اللَّهُ فَصَرَحَ قَائِلًا يَا يَسُوعُ أَبْنَ دَاوُدَ الْرَحْنِي ٢٩ فَالْنَهُرَهُ الْمُ فَصَرَحَ أَكْ الْرَحْنِي ٢٩ فَالْنَهُرَهُ اللَّهُ تَقَدِّمُونَ لِيَسْكُنتَ أَمَّا هُو فَصَرَحَ أَكُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ مَاذَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ مَالَلُهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِسُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤَالِلْمُ اللَّهُ الْمُؤَالِ اللْمُؤَالِلْمُ الْمُؤَالِلْمُ اللَّهُ الْمُؤَالِلْمُ اللَّهُ الْمُؤَالِلْمُ اللَّهُ الْمُؤَالِلْمُ اللَّهُ الْمُؤَالِلُولُ اللَّهُ الْمُؤَالِلْمُ اللْمُؤَالِمُ اللَّهُ اللْمُؤَالِلْمُ اللَّهُ الْمُؤَالِلْمُ الْمُؤَالِلْمُ اللْمُؤَالِمُ اللَّهُ الْمُؤَالُولُ اللَّهُ الْمُؤَالِمُ اللْمُؤَالِمُ اللْمُؤَالِ اللْمُؤَالِمُ اللَّهُ الْمُؤَالِم

7,77

يَا سَيِّدُ أَنْ أَبْصِرَ ١٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ أَبْصِرْ وَيَالُكَ قَدْ شَفَا لَكَ ١٤ وَفِي أَكْمَالِ أَبْصَرَ وَنَبِعَهُ وَهُوَ بُهَجِّدُ ٱللهَ . وَجَمِيعُ ﴿ ٱلشَّعْبُ إِذْ رَأَقُ اسْجَهُ لَا ٱللهَ

ٱلْأَصْعَالِحُ ٱلتَّاسِعُ عَشَرَ

ا ثُمَّ دَخَلَ وَأَجْنَازُ فِي أَرْيَنَاهِ ٢ وَ إِذَا رَجُلُ ٱللهُ وَكَا وَهُوَ رَئِيسٌ لِلْعَشَّارِينَ وَكَانَ غَنِيًّا هِ ؟ وَطَلَّبَ أَنْ يَرَى يَسُوعَ مَنْ هُوَ وَلَمْ يَقْدِرْ مِنَ ٱلْجَهْمِ لِإِنَّهُ كَانَ قَصِيرَ ٱلْفَامَةِ. عْ فَرَكُضَ مُنَقَدِيهُمَا وَصَعِدَ إِلَى جُيِّرْةِ لِكَيْ يَرَاهُ. لِأَنَّهُ كَانَ مُزْمِعًا أَنْ يَمُرَّ مِنْ هُنَا كَ. ٥ فَلَمَّا جَاءَ بَسُوعُ إِلَى ٱلْمَكَانِ نَظَرَ ۚ إِلَىٰ فَوْقُ فَرَآهُ وَقَالَ لَهُ يَا زَكَّا أَسْرِعْ مَأْنْزِلْ لِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ أَمْكُمُكَ ٱلْيُوْمَ فِي يَيْدِكَ . ٦ فَأَسْرَعَ وَنَزَلَ وَفَبِلَهُ فَرِحًا وَا فَلَمَّا رَأْى أَنْجَمِيعُ ذَلِكَ تَذَمُّرُ فِي قَائِلِينَ إِنَّهُ دَخَلَ لِبَيِيتَ عِنْدَ رَجُل خَاطِئَه ٨ فَوَنَفَ زَكًّا وَقَالَ لِلرَّبِّ هَا أَنَّا يَا رَبُّ أَعْطِي نِصْفَ أَمُّوالِي اللَّهَ الْكِينِ وَإِنْ كُنْتُ قَدْ وَشَيْتُ بِأَحَدِ أَرُدُ أَرْبَعَةَ أَضْهَافِ ١٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱلْمُؤَمِّرَ حَصَلَ خَلَاصُ لِهِذَا ٱلْمَبْتِ إِذْ هُوَ أَيْضًا ٱبْنُ إِبْرُهِيمَ • اللَّرِتِّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ قَدْ جَاءَ لِكِيْ يَطْلُبَ وَيُخَلِّصَ مَا قَدْ هَلَكَ

١١ وَإِذْ كَانُوا يَسْمَهُ وِنَ هَٰذَا عَادَ فَقَالَ مَثَلَا لَأَنَّهُ كَانَ قَرِيبًا مِنْ أُورُشَلِيمَ وَكَانُها يَظُنُّونَ أَنْ مَلَكُوتَ ٱللهِ عَنِيدٌ أَنْ يَظْرَرَ فِي ٱلْحَالِ. ١٢ فَقَالَ. إِنْسَانُ شَريفُ ٱلْجِنْسِ ذَهَبَ إِلَى كُورَة إِعِيدَه إِيَّا خُذَ لِنَفْسِهِ مُلْكَا وَيَرْجِعَ. ١٢ فَدَعَا عَشَرَةَ عَدِيدِ لَهُ وَأَعْطَاهُمْ عَشَرَةَ أَمْنَا ۚ وَقَالَ لَهُمْ تَاجِرُولِ حَنَّى آتَيَ. ١٤ وَأَمَّا أَهْلُ مَدِينَتِهِ فَكَانُولَ بَبْغِضُونَهُ فَأَرْسَلُوا وَرَاءُهُ سِفَارَةٌ قَائِلِينَ لَا نُريدُ أَنَّ هٰذَا يَمْلِكُ عَلَيْنًا. ٥ ا وَلَهَّا رَجَعَ بَعْدَمَا أَخَذَ ٱلْمِلْكَ أَمْرَ أَنْ يُدْعَى إِلَيْهِ أُولِئِكَ ٱلْعَبِيدُ ٱلَّذِينَ أَعْطَاهُمُ ٱلْفِضَّةَ لِيَعْرِفَ بِهَا تَاجَرَ كُلُّ وَاحِدِ ١٦٠ فَجَاء أَلْأُوَّلُ قَائِلاً يَا سَيِّدُ مَنَاكَ رَجَ عَشَرَةً أَمْنًا ﴿ ١٧ فَعَالَ لَهُ نِعِمًّا أَيُّهَا ٱلْعَبَدُ ٱلصَّائِحُ، لِأَنَّكَ كُنْتَ أَمْيِنَا فِي ٱلْقَلَيِلِ فَلَيْكُنْ لَكَ سُلْطَانٌ عَلَى عَشْرِ

مُدْن ١٨٠ ثُمَّ جَاء ٱلثَّانِي فَأَئِلًا يَا سَيَّدُ مَنَاكَ عَمِلَ حَسْةَ أَمْنَاهُ ١٩ وَفَقَالَ الهَٰذَا أَيْضًا وَكُنْ أَنْتَ عَلَى خَمْسِ مُدْنٍ . ٢٠ ثُمَّ جَاء آخَرُ قَائِلًا يَاسَيِّدُ هُوَذَا مَنَاكَ ٱلَّذِيكِ كَانَ عِنْدِي مَوْضُوعًا فِي مِنْدِيلِ. ٢١ لِّأَنِّي كُنْتُ أَخَافُ مِنْكَ إِذْ أَنْتَ إِنْسَانُ صَارِمْ ۖ تَأْخُذُ مَا لَمْ تَضَعْ وَتَعْمِدُ مَا لَمْ تَزْرَعْ. ٢٢ فَفَالَ لَهُ مِنْ فَمِكَ أَدِينُكَ أَيْهَا ٱلْعَبْدُ ٱلشَّرِّيرُ عَرَفْتَ أَنِّي إِنْسَانٌ صَارِمْ آخَذُ مَا لَمْ أَضَعْ وَأَحْصِدُ مَا لَمْ أَزْرَعْ. ٢٠ فَلِمَاذَا لَمْ تَضَعْ فِضِّتِي عَلَى مَائِدَةِ ٱلصَّيَارِفَةِ فَكُنْتُ مَتَى جُنْتُ أَسْتُوفِيهِا مَعَ وَبَّا وَ٢٤ ثُمَّ قَالَ الْمُعَاضِرِينَ خُذُوا مِنْهُ ٱلْهَنَا وَأَعْطُوهُ لِلَّذِي عِنْدَهُ ٱلْعُشَرَةُ ٱلْأَمْنَاءُ ٥٠ فَقَالُو الَّهُ يَا سَيَّدُ عِنْدُهُ عَشَرَةُ أَمُّنَا ١٦٠ لِلَّذِيُّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ كُلَّ مَنْ لَهُ يُعْطَى . وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَأَلَّذِي عِنْدَهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ ٢٠ أَمَّا أَعْلَائِي أُولِيْكَ ٱلَّذِينَ لَمْ بُرِيدُوا أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْهِمْ فَأْنُول بِهِمْ إِلَى هُنَا وَأَذْبُكُوهُمْ قُدَّامِي ٨٨ وَلَمَّا قَالَ هٰذَا لَقَدَّمَ صَاعِدًا إِلَى أُورُسَلِيمَ ٢٩ وَ إِذْ

قَرُبَ مِنْ بَيْتِ فَاجِي وَبَيْتِ عَنْيَا عِنْدَ ٱلْجَبَلِ ٱلَّذِي يُدْعَى جَبَلَ ٱلزَّيْنُونِ أَرْسَلَ ٱثْنَينِ مِنْ تَلاَمِينِهِ ٢٠ قَاثِلاً الذَّهَبَا إِلَى ٱلْقُرْيَةِ ٱلَّتِي أَمَامَكُهَا وَحِينَ تَدْخُلَانِهَا تَجَدَانِ حَجْشًا مَرْ بُوطًا كَمْ يَجْلِسْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ ٱلنَّاسِ فَطْ فَعُلَّاهُ وَأَيِّيا بهِ ١٠ وَ إِنْ سَأَ لَكُمَا أَحَدُ لِمَاذَا نَعُلَانِهِ فَنُولَا لَهُ مُكَذَا إِنَّ ٱلرَّبُ هُنْنَاجِ إِلَيْهِ ٢٠٠ فَهَصَى ٱلْهُرْسَلان وَوَجَدَا كَهَا قَالَ لَمُهَاه ٢٢ وَفِيهَا هُمَا لَيُمُلَّانِ ٱلْحَجْشُ قَالَ لَهُمَا أَصْمَا بُهُ لِمَاذَا نَحَلَّانِ ٱلْمُجْمَشِ . ٢٤ فَقَا لاَ ٱلرَّبُّ شِنَاجُ ۖ إِلَيْهِ. ٢٥ فَأَ تَيَا بِهِ إِلَىٰ يَسُوعَ وَطَرَحَا ثِيَابَهُمَا عَلَى ٱلْمُجَشِّ وَأَرْكَبَا يَسُوعَ. ٢٦ وَفِيما هُو سَائِرٌ فَرَشُوا ثِيَابَهُ فِي ٱلطِّرِيقِ ٢٧ وَلَمَّا فَرُبَ عِنْدُ مُخْدَرِ جَبَلِ ٱلزَيْنُونِ ٱنْتَكَأَ كُلُّ جُهُورِ ٱلنَّلَامِيد يَفْرُحُونَ وَيُسَبِّحُونَ ٱللهَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ لِأَجْلِ جَيِيع ٱلْفُوَّاتِ ٱلَّذِي نَظَرُول ٢٨ قَائِلِينَ مُبَارَكَ ٱلْكِلِكُ ٱلْآتِي بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ سَلامْ فِي ٱلسَّمَاءُ وَعَدْ فِي ٱلْأَعَالِي. ٢٩ وَأَمَّا بَعْضُ ٱلْعَرِّ يَسِينِنَ مِنَ ٱلْجَمَعْ فَقَالُولَ لَهُ يَا مُعَلِّمُ ٱنْتُهُرْ نَلَامِيذَكَ وَ وَ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ إِنْ سَكَتَ هُولًا مَكُمْ إِنَّهُ إِنْ سَكَتَ هُولًا عَفَا مُعْجَارَةُ تَصْرُخُهُ

ا غَ وَفِيهَا هُ وَ يَعْتَرِبُ نَظَرَ إِلَى ٱلْهَدِينَةِ وَبَكَى عَلَيْهَا عَالَمُ الْهَدِينَةِ وَبَكَى عَلَيْهَا عَالَمُ الْعَالَمَ إِلَّا الْهَدِينَةِ وَبَكَى عَلَيْهَا عَالَى الْعَلَى إِنْكَ الْوَعَلَيْمِ أَنْتِ أَيْضًا حَتَى فِي يَوْمِكِ هَذَا مَا هُو لِسَلَامِكِ . وَلَكِنِ ٱلْآنَ قَدْ أُخْفِي عَنْ عَيْيَكِ . عَنْ عَيْيَكِ . عَالَيْكُ . عَالَيْكُ أَخْذَا وُكِ مِينَرْسَةِ عَنْ عَيْيَكُ وَيَعْ أَصِرُ وَلَكِ مِنْ كُلِّ حِهَةٍ . مَعَ وَيَهُدِ مُونَكِ وَيُعْلِمُ مِنْ كُلِّ حِهَةٍ . مَعَ وَيَهُدُ مُونَكِ وَيُعْلِمُ وَلَكِ مِنْ كُلِّ حِهَةٍ . مَعَ وَيَهُدُ مُونَكِ وَيُعْلِمُ مَنْ كُلِّ حِهَةٍ . مَعَ وَلَا يَنْزُكُ كُونَ فِيكَ جَعَرًا عَلَى جَعَرٍ لِلْأَنْكِ لَمْ وَيَعْرِفِي زَمَانَ ٱفْتِقَادِكِ

وَهُ وَلَمَّا دَخَلَ ٱلْهَيْكُلِ ٱبْهَداً نَجْرِجُ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَ فِيهِ ٤٦ قَائِلًا لَهُرْ. مَكْنُوبُ إِنَّ يَنْفِي يَبْتُ ٱلصَّلُوةِ . وَإَنْنُمْ جَعَلْنُهُوهُ مَعَارَةً لُصُوصٍ

٤٧ وَكَانَ يُعَلِّرُ كُلَّ يَوْم فِي ٱلْهَيْكُلِ وَكَانَ رُوْسَا ۗ ٱلْمُهَانَةِ وَٱلْكَنَبَّةُ مَعَ وُجُوهِ ٱلشَّعْبِ يَطْلُبُونَ أَنْ يُهْلِكُوهُ ٤٨ وَلَمْ يَجِدُول مَا يَفْعَلُونَ لِأَنَّ ٱلشَّعْبَ كُلَّهُ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِهِ بَسْمَعُ مِنْهُ ٱلْأَصْاحُ ٱلْعِشْرُونَ

ا وَفِي أَحَدِ تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ إِذْ كَانَ يُعَلِّرُ ٱلشَّعْبَ فِي ٱلْهَيْكُلُ وَيُبشِّرُ وَقَفَ رُؤْسَكُ ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلْكَتَبَةُ مَعَ ٱلشَّيُوخِ ٢ وَكُلُّمُوهُ قَائِلِينَ قُلْ لَنَا بِأَيِّ سُلْطَانِ نَفْعَلُ هٰذَا . أَوْمَنْ هُوَ ٱلَّذِي أَعْطَاكَ هَٰنَا ٱلسَّلْطَانَ . ٢ فَأَجَابَ وَقَالَ لَمُرْ وَأَنَّا أَيْضًا أَسَّأَ لَكُمْ ۚ كَلِمَةً وَاحِدَةً فَقُولُوا لِي . ٤ مَعْمُودِيَّةُ يُوحَنَّا مِنَ ٱلسَّمَاءَ كَانَتْ أَمْ مِنَ ٱلنَّاسِ . • فَتَأَمَرُ إِلْ فِيمَا بَيْنُهُمْ قَائِلِينَ إِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلسَّهَاءَ يَقُولُ فَلِهَاذَا كُمْ تُوْمِنُوا. بهِ. ٦ وَ إِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلنَّاسِ فَجَمِيعُ ٱلشُّعْبِ يَرْجُمُونَنَا لِأَنَّهُمْ وَاتَّهُونَ بِأَنَّ يُوحَنَّا نِيِّي. ٧ فَأَجَابُوا أَنَّهُ ۚ لَا يَعْلَمُونَ مِنْ أَيْنَ. ٨ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ وَلَا أَنَّا أَقُولُ لَكُمْ بِأَيِّ سُلْطَانِ أَفْعَلَ هٰذَا

٩ قَلْ بَنَكَأَ يَقُولُ لِلشَّعْبِ هٰذَا ٱلْهَذَلَ . إِنْسَانُ غَرَسَ كَرْمًا وَسَلَّمَهُ إِلَى كَرَّامِينَ وَسَافَرَ زَمَانًا طَوِيلًا. ١ وَفِي ٱلْوَقْتِ وَسَلَّمَهُ إِلَى كَرَّامِينَ وَسَافَرَ زَمَانًا طَوِيلًا. ١ وَفِي ٱلْوَقْتِ أَرْسَلَ إِلَى ٱلْكَرَّامِينَ عَبْدًا لِكَوْ يُعطُوهُ مِنْ ثَمَرِ ٱلْكَرَّمِ.
 أَرْسَلَ إِلَى ٱلْكُرَّامِينَ عَبْدًا لِكَوْ يُعطُوهُ مِنْ ثَمَرِ ٱلْكُرْمِ.

خَجَلَدَهُ ٱلْكَرَّالُمُونَ وَأَرْسَلُوهُ فَارِغًا ١١ فَعَادَ وَأَرْسَلَ عَبْنًا آخَرَ فَجَلَدُولِ ذَٰلِكَ أَيْضًا وَأَهَانُوهُ وَأَرْسَانُوهُ فَارِغًا ١٢٠ ثُمٌّ عَادَ فَأَرْسَلَ ثَا إِلِنَّا. فَجَرَّحُوا هَلَا أَيْضًا وَأَخْرَجُوهُ ١٢٠ فَقَالَ صَاحِبُ ٱلْكُرَمِ مَاذَا أَفْعَلُ أُرْسِلُ ٱبْنِي ٱلْحَبِيبَ .لَعَلَّمْ إِذَا رَأُوهُ يَمَا بُونَ. ١٤ فَلَمَّا رَآهُ ٱلْكُرَّاهُونَ تَامَرُولِ فِيمَا بَيْنَهُمْ قَائِلِينَ هٰنَا هُوَ ٱلْوَارِثُ مَلْمَ" نَقْتُلُهُ لَكَيْ يَصِيرَ لَنَا ٱلْهِرَاثُ. ٥ ا فَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ ٱلْكُرْمِ وَقَتْلُوهُ . فَمَاذَا يَفْعَلْ يَزِمْ صَاحِبُ ٱلْكُرْمِ ١٦٠ يَأْتِي وَيُهْلِكُ هُولًا ۗ ٱلْكُرُ الْمِينَ وَيُعْطَى ٱلْكُرْمَ لِيَخْرِينَ • فَلَمَّا سَمِعُوا فَالُولِ حَاشَا • ١٧ فَنَظَرَ إِلَهُمْ وَقَالَ إِذًا مَا هُوَ هَٰنَا ٱلْمَكْتُوبُ ٱلْحُجُرُ ٱلَّذِبِ رَفَضَهُ ٱلْبُنَــَّا وَّوِنَ هُوَ قَدْ صَارَ رَأْسَ ٱلزَّاوِيَةِ. ٨ اكُلُّ مَنْ يَسْفُطُ عَلَى ذٰلِكَ ٱلْمُحَرِ يَتَرَضَّض . وَمَنْ سَفَعَلَ هُوَ عَلَيْهِ يَسْعَقُهُ . ١٩ فَطَلَبَ رُؤُسَا الْكُهَنَّةِ وَٱلْكَتَبَةُ أَنْ يُلْقُوا ٱلْأَيَادِي عَلَيهِ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ وَلَكِنَّهُ ۚ خَافُوا ٱلشَّعْبَ. لَّأَنَّهُ ۚ عَرَفُوا أُنَّهُ قَالَ هٰذَا ٱلْهَٰتَلَ عَلَيْهِمْ

٢٠ فَرَاقَبُوهُ وَأَرْسَلُوا جَوَاسِيسَ يَنَزَا عُوْنَ أَنَّهُمْ أَبُوالِي لِكَيْ يُمْسِكُوهُ بِكُلِمَةٍ مَحَتَّى يُسَلِّمُوهُ إِلَى حُكُمْ ٱلْوَالِي وَسُلْطَانِهِ • ٢١ فَسَأَ لُوهُ قَائِلِينَ يَا مُعَلِّرٌ نَعْلَمُ أَنَّكَ بِٱلْإِسْتَقَامَةِ نَتَكَلَّمُ وَتُعَلِّرِهُ وَلَا نَقْبُلُ ٱلْوُجُوهَ بَلْ بِٱلْحُقِّ تُعَلِّمُ طَرِيقَ ٱللهِ. ٢٦ أَنْجُوزُ لَنَا أَنْ نُعْطِي جُرْيَةَ لِقَيْصَوَامْ لَا ٢٠٥ فَشَعَرَ بَكُرِهُمْ وَقَالَ لَهُمْ لِمَاذَا نُجَرُّ بُونَني. ٢٤ أَرُوني دِينَارًا لِمَنِ ٱلصُّورَةُ ۗ وَٱلْكِنَابَةُ.فَأَجَابُوا وَقَالُوا لِقَيْصَرَه ٥ مَقَالَ لَهُمْ أَعْطُوا إِذَا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا لِلهِ لِلهِ ١٦٥ فَلَمْ يَقْدِرُ وَإِ أَنْ يُمْسِكُونُ بَكَلِمَةٍ قُدًّامَ ٱلسُّعْبِ وَنَعَبِّهِ إِمِنْ جَوَابِهِ وَسَكَّمُوا ٢٧ وَحَضَرَ قَوْمُ مَنَ ٱلصَّدُو قِيِّنَ ٱلَّذِينَ يُعَاوِمُونَ أَمْرَ ٱلْقِيَامَةِ وَسَأَ لُوهُ ٢٨ قَائلِينَ يَا مُعَلَّمُ كُتَبَ لَنَا مُوسَّى إِنْ مَاتَ لِأَحَدِ أَخْ وَلَهُ أَمْرَأَةٌ وَمَاتَ بِغَيْرِ وَلَدِ يَأْخُذُ أَخُوهُ ٱلْهَرْأَةَ وَيُعِيمُ نَسْلًا لِأَخِيهِ ٢٠ فَكَانَ سَبْعَةُ إِخْوَةٍ. وَأَخَذَ ٱلْأَوَّلُ ٱمْرَأَةً وَمَاتَ بِغَيْرِ وَلَدِهِ ٢٠ فَأَخَذَ ٱلنَّانِي ٱلْمَرْأَةَ وَمَاتَ بِغَيْرِ وَلَدِهِ الْمُثَمَّ أَخَذَهَا ٱلثَّالِثُ وَهَكَنَا

﴿ ٱلسَّبْعَةُ . وَلَمْ يَاثِرُكُوا وَلَنَا وَمَانُوا ١٢٠ وَآخِرَ ٱلْكُلُّ مَانَتِ الْمَرْأَةُ أَيْضًا ١٠٠ فَفِي ٱلْقِيَامَةِ لِمَنْ مِنْهُمْ تَكُونُ زَوْجَةَ . لِأَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَةً لِلسَّبْعَةِ ٤٤ فَأَجَابَ وَقَالَ لَمْرٌ يَسُوعُ أَنْكُ هَٰنَا ٱلدَّهْرِ يُزَوِّجُونَ وَيُزَوَّجُونَ، ٢٥ وَلَٰكِنَّ ٱلَّذِيْنَ حَسِبُوا أَهْلَا لِلْحُصُولِ عَلَى ذَلِكَ ٱلدَّهْرِ وَٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ لَا يَزَوَّجُونَ وَلا يُزَوَّجُونَ ٢٦ إِذْ لَا يَسْتَعِلِيمُونَ أَنْ يَهُونُوا أَيْضًا لِأَنَّهُمْ مِثْلُ ٱلْمَلَائِكَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ ٱللَّهِ إِذْ هُمْ أَبْنَاءُ ٱلْقِيَامَةِ . ٢٧ وَأَمَّا أَنَّ ٱلْمُوْتَى يَقُومُونَ فَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ مُوسَى أَيْضًا فِي أَمْرُ ٱلْعُلَيْقَةِكَمَا يَقُولُ. اَلرَّبُّ إِلَّهُ إِلَّهُ مِرْهِيمَ وَإِلَّهُ إِسْحَنَى وَ إِلَّهُ يَعْقُوبَ. ٢٨ وَلَيْسَ هُوَ إِلَهَ أَمْوَاتِ بَلْ إِلَّهُ أَحْيَاءُ لِأَنَّ ٱلْجَبِيعَ عِنْدُهُ أَحْيَالِا ٢٩٠ فَأَحَابَ قَوْمْ مِنَ ٱلْكَتَبَةِ وَقَالُوا يَا مُعَلِّرِ حَسَنَا قُلْتَهُ ٤ وَكُمْ يَتَجَاسُو وَإِ أَيْضًا أَنْ يَسَا ۖ لُوهُ عَنْ شَيْءً

ا ٤ وَقَالَ لَهُمْ كَيْفَ يَقُولُونَ إِنَّ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنُ دَاوُدَ. عَوْدَ الْهُرَامِيرِ قَالَ ٱلرَّبُّ الْمُزَامِيرِ قَالَ ٱلرَّبُّ

لَرَبِي آجُلِسْ عَنْ يَمِينِي ٤٤ حَتَّى أَضَعَ أَعْدَا كَ مَوْطِئًا لَقَدَمَيْكَ ٤٤ فَإِذَا دَاوُدُ يَدْعُوهُ رَبًّا فَكَيْفَ يَكُونُ ٱبْنَهُ ٥٤ وَفِيمَا كَانَ جَوِيمُ ٱلشَّعْبِ يَسْمَعُونَ قَالَ لِتَلَامِيذِهِ ٢٤ أَحْدَرُوا مِنَ ٱلْكَتَبَةِ ٱلَّذِينَ يَرْغَبُونَ ٱلْمَشَيِّ مِا ٱلطَّيَالِسَةِ

وَيُحِبُّونَ النَّمِّاتِ فِي الْكَبْهِ الدِينَ يَرْسَبُونَ النَّمِي الْعَجَامِعِ وَيُحِبُّونَ النَّمِي الْمُعَالِمِ الْأُولَى فِي الْعَجَامِعِ وَيُولِنَّهِ الْمُعَالِمِ الْأُولَى فِي الْفَجَامِعِ وَالْمُبَّذِينَ الْمُولَةِ وَالْمُعَالِمِ اللَّهِ الْمُؤْمِدَ الْمُلَواتِ الْمُلَواتِ الْمُلَواتِ الْمُلُولِ وَلِعِلَّةٍ يُطِيلُونَ الصَّلَواتِ . هُولًا المُنْ الصَّلَواتِ . هُولًا المُنْ الْمُنْ ال

## ٱلْأَصَّاحُ ٱلْتَادِي وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَتَطَلَّعَ فَرَأَى الْأَعْنِيَاءَ يَلْقُونَ فَرَابِينَهُمْ فِي الْخُرَانَةِ وَالْمِنَهُمُ أَيْ الْخُرَانَةِ وَالْمَانَّ فَلَسَانِ وَ الْخُرَانَةِ وَالْمَانَّ الْفَالَدَ فَلَسَانِ وَ الْخُرَانَةِ الْفَارِرَةَ الْفَكْ الْفَالَدُ فَلَا اللهُ فَالَدَ فَلْسَانِ وَ الْفَارِرَةَ الْفَكْ الْفَوْلُ فِي قَرَابِينِ وَنَ الْجُهِمِ اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ

بِجِحَارَةِ حَسَنَةٍ وَتُحْفَى قَالَ ٢ هُذِهِ ٱلَّذِي تَرَوْنَهَا سَتَأْنِي أَيَّامُ ٢٠ لَا يُتْرَكُ فِيهَا حَجُرٌ عَلَى حَجَر لَا يُنقَضُ • ٧ فَسَأَ أُلُوهُ قَائِلِينَ يَا مُعَلِّمْ مَنَّى يَكُونُ هٰذَا وَمَا هِيَ ٱلْعَلَامَةُ عِيدُمَا يَصِيرُ هٰذَا. ٨ فَقَالَ ٱنْظُرُولَ لَا تَضِلُّولَ. فَإِنَّ كَثيبِرِينَ سَيَّا نُونَ بأَسْمِي قَائِلِينَ إِنِّي أَناً هُو وَأَلزَّ مَانُ قَدْ قَرْبَ. فَلَا تَدْهُ بُوا وَرَاءَهُمْ. ٩ فَإِذَا سَمِعْمُ مِجْرُوبِ وَقَالَاقِلَ فَلَا يَجْزَعُوا لَّذِنَّهُ لَا الدُّأَنَّ يَكُونَ هٰذَا أُوَّلًا. وَلَكِنْ لَا يَكُونُ ٱلْمُنْتَهَى سَرِيمًا. • اثْمُ قَالَ لَهُمْ ۚ نَقُومُ أُمَّةُ عَلَى أُمَّةِ وَمَمْلَكَهُ عَلَى مَمْلَكَةٍ ١١ وَتَكُونُ زَلَازِ لُ عَظِيمَةُ فِي أَمَا كِنَ وَهَجَاعَاتُ وَأَوْ بِئَةٌ. وَتَكُونُ عَناوفُ وَعَلَامَاتُ عَظِيمَةٌ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ١٢٥ وَقَبْلَ هٰذَا كُلِّهِ يِلْقُونَ أَيْدِهُمْ عَلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ وَيُسَلِّمُونَكُمْ إِلَّى تَجَامِعَ وَسُجُونِ وَتُسَافُونَ أَمَامَ مُلُوكَ وَوُلاّةِ لِأَجْلِ ٱسْمِي. ١٢ فَيَوْ وِلْ ذَٰلِكَ لَكُمْ شَهَادَةً عِنا فَضَعُوا فِي قُلُو بِكُرُ أَنْ لَا تَهَ مُهُ إِمِنْ قَبْلُ لِكِيْ نَحْتَقِمُوا. ١٥ لِكَنِيّ أَمَا أَعْطِيكُمْ فَمَا وَحِكْمَة لَا يَقْدِرُ جَمِيعُ مُعَالِدِيكُمْ إِنُّ يُقَاوِمُوهَا أَوْ يُنَاقِضُوهَا ١٦ وَسَوْفَ

تْسَلَّمُونَ مِنَ ٱلْوَ الدِينَ وَأُ لَإِخْوَةٍ وَلُلْأَقْرِ بَاءَ وَٱلْأَصْدِقَاء. وَيَقْتُلُونَ مِنْكُرْ . ١٧ وَتَكُونُونَ مَبْغَضِينَ مِنَ ٱلْبَيِيعِ مِنْ أَجْلِ ٱسْمِي • ١٨ وَلَكِنَّ شَعْرَةُ مِنْ رُوُّوسِكُمْ لَا تَهْلِكُ • ١٩ بِصَبْرِكُمْ ٱقْتَنُوا أَنْهُ سَكُمْ ٥٠٠ وَمَنَّى رَأَيْتُمْ أُورُشَلِيمَ مُعَاطَّةَ يجِيُوش فَعِينَيْذِ أَعْلَمُولِ أَنَّهُ قَدِ أَقْتَرَبَ خَرَابُهَا ١٠ حِينَيْدِ لِبَهْرُبِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْبَهُودِيَّةِ إِلَى ٱلْجِبَالِ. وَٱلَّذِينَ فِي وَسَطِهَا فَلْمَهُورٌ وَإِخَارِجًا وَلَلْدِينَ فِي ٱلْكُورِ فَلَا يَدْخُلُوهَا ٢٦٠ لِأَنَّ هَٰذِهِ أَيَّامُ ٱنْتِقَامِ لِيَتِمَّ كُلُّ مَا هُوَ مَكْنُوبٌ ٢٠٠ وَوَيْلُ لِخَبَالَى وَٱلْمُرْضِعَاتِ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ لِّأَنَّهُ يَكُونُ ضِيقٌ عَظِيمْ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَسُغُطْ عَلَى هٰذَا ٱلشَّعْبِ وَ٢٤ وَيَقَعُونَ بِغَمِ ٱلسَّيْفِ وَيُسْبَوْنَ إِلَى جَمِيعِ ٱلْأَمْمِ . وَتَكُونُ أُورُشَلِيمُ مَدُوسَةً مِنَ ٱلْأُمَمَ حَتَّى تُكَبَّلَ أَزْمِنَهُ ٱلْأُمْمَ

٢٥ وَتَكُونُ عَلَامَاتُ فِي ٱلشَّسْ وَٱلْقَهْرِ وَٱلْتُجُومِ.
 وَعَلَى ٱلْأَرْضِ كَرْبُ أُهُم يَعَيْرُةٍ . اَلْبَعْرُ وَٱلْآمُواجُ تَضِعُ.
 ٢٦ وَٱلنَّاسُ يُغْشَى عَلَيْهُمْ مِنْ خَوْفٍ وَٱنْظِارِ مَا يَاتِّي عَلَى

ٱلْهَسْكُونَةِ لِأَنَّ قُوَّاتِ ٱلسَّمُواتِ لَتَزَعْزَعُ ٢٧ وَحِينَقِكِ يُصْرُونَ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ آتِياً فِي سَعَابَةٍ بِفُوَّةٍ وَهَجْدُ كَثِيرِهِ ٢٨ وَمَنَى ٱبْدَأَتْ هٰذِهِ تَكُونُ فَٱنْتَصِبُوا وَٱرْفَعُوا رُؤُوسَكُمُ لِكِّنَّ فَعَالَكُمْ نَقْتَرِبُ ٢٩٠ وَقَالَ لَمْمُ مَثَلًا . انْظُرُ ول إِلَى شَعَرَةِ ٱلبيِّن وَكُلِّ ٱلْأَشْعَارِ. ٢٠ مَنِّي أَفْرِخَتْ نَنْظُرُونَ وَنَعْلَمُونَ مِنْ أَنْهُسِكُمْ أَنَّ ٱلصَّيْفَ قَدْ قَرُبَ ١٠هُكَذَا أَنْتُمْ أَيْضًا مَنَى رَأَيْتُمْ هَٰذِهِ ٱلْأَشْيَا صَائِرَةً فَأَعْلَهُوا أَنَّ مَلَكُوتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ٢٦ أَكْعَنَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا يَمْضِي هَٰذَا ٱلْجِيلُ حَتَّى يَكُونَ ٱلْكُلُّ ٢٠ اَلسَّمَا لِهِ وَٱلْأَرْضُ تَزُولَان وَلَٰكِنَّ كَلَامِي لَا يَزُولُ. ٢٤ فَٱحْتَرِزُولَ لِأَنْفُسِكُمْ ۚ لِثَلَّا نَشْفُلُ فُلُوبُكُمْ ۚ فِي خُمَارِ وَسُكُرْ وَهُمُومِ ٱلْحُبُوةِ فَيُصَادِفَكُمْ ذَٰلِكَ ٱلْيُؤْمُرُ بَغْنَةً. ٢٥ لَأَنَّهُ كَالْفَحُ ۚ يَانِي عَلَى جَمِيعِ ٱلْجَالِسِينَ عَلَى وَجْهِ كُلِّ ٱلْأَرْض،٢٦ إِسْهَرُولَ إِذًا وَتَضَرَّعُوا فِي كُلُّ حِينِ لِكَيْ تَعْسَبُوا أَهْلَا اللَّهَبَّاةِ مِنْ جَمِيعِ هَلَا ٱلْهُزْمِعِ أَنْ يَكُونَ وَلَقِفُوا قُدًّامَ أَبْنِ ٱلْإِنْسَان

٢٧ وَكَانَ فِي ٱلنَّهَارِ يُعَلِّرُ فِي ٱلْهَنْكُلِ وَفِي ٱللَّيْلِ يَخْرُجُ وَيَسِيتُ فِي ٱللَّيْلِ يَخْرُجُ وَيَسِيتُ فِي ٱلْجَبَلِ ٱلنَّذِي يُدْعَى جَبَلَ ٱلزَّيْتُونِ ١٨٠ وَكَانَ كُلُ ٱلشَّعْبِ يُبَكِّرُونَ إِلَيْهِ فِي ٱلْهَيْكُلِ لِيَسْمَعُوهُ كُلُ ٱلشَّعْبِ يُبَكِّرُونَ إِلَيْهِ فِي ٱلْهَيْكُلِ لِيَسْمَعُوهُ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَقَرُبَ عِبدُ ٱلْفَطِيرِ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلْفَصُّ ٢٠ وَكَانَ رُوَّسَاءُ ٱلْفُصُّ ٢٠ وَكَانَ رُوَّسَاءُ ٱلْكُفَيَّةِ وَٱلْكَتَبَةُ يَطْلُبُونَ كَبَفْ يَقْتُلُونَهُ . لِأَنَّهُمُ خَافُوا ٱلشَّعْبَ

عَ فَدَخَلَ ٱلشَّيْطَانُ فِي مَهُوذَا ٱلَّذِي يُدْعَى ٱلْإِسْخَرْيُوطِيَّ وَهُوَ مِنْ حُهْلَةِ ٱلْاِتْنَى عَشَرَه ٤ فَمَضَى وَتَكَلَّمْ مَعَ وُوَسَاءً وَهُوَ مِنْ حُهْلَةِ ٱلْاِتْنَى عَشَرَه ٤ فَمَضَى وَتَكَلَّمْ مَعَ وُوَسَاءً ٱلْكُهَنَةِ وَقُوَّادِ ٱلْخُنْدُ كَيْفَ يُسَلِّهُ أَهُ إِلَيْهِمْ وَفُوْرَحُولَ وَعَلَيْهُ إِلَيْهِمْ وَفُوْرَحُولَ وَعَاهَدُوهُ أَنْ يُعْطُوهُ فَضَّةَ ٥٠ فَوَاعَدَهُمْ . وَكَانَ يَطْلُبُ وَعَلَيْهُ فَرَصَاءً فَرُصَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِمْ خِلُوا مِنْ جَمْعٍ فَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

٧ وَجَاءَ يَوْمُ ٱلْفَطِيرِ ٱلَّذِي كَانَ يَسْبِي أَنْ يُدْبَعَ فِيهِ الْفَصْهُ ٥٨ فَأَرْسَلَ بُطُرُسُ وَبُوحَنَّا قَائِلاَ ٱذْهَبَا وَأَعِدًا لَنَا الْفَصْمُ لَيَا أَنْ نُويِدُ أَنْ نُويِدُ أَنْ نُويِدُ أَنْ نُويِدُ أَنْ نُويِدًا لَنَا اللهُ أَيْنَ نُويِدُ أَنْ نُويِدًا فَقَالَ اللهُ أَيْنَ نُويِدُ أَنْ نُويِدًا فَقَالَ اللهُ أَيْنَ نُويِدُ أَنْ نُويِدًا فَقَالَ

لَمُهَا إِذَا دَخَانُهَا ٱلْهَدِينَةَ يَسْتَقْبِلُكُهَا إِنْسَانُ حَامِلُ حَرَّةً مَا عَلَمُ الْهَانُ حَامِلُ حَرَّةً مَا عَلَمُ الْهَانُ حَامِلُ حَرَّةً مَا عَلَمْ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

٤١ وَلَمَّا كَانَتِ السَّاعَةُ النَّكَأَ وَالْإِنْنَا عَشَرَ رَسُولًا مَعَهُ، ٥١ وَقَالَ لَمَ شَهُوهُ السَّمَ عَتُ أَنْ آكُلَ هَذَا الْفُصِحُ مَعَكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّه

هِيَ ٱلْعَهَٰدُ ٱلْجَدِيدُ بِدَي ٱلَّذِي يُسْفَكُ عَنْكُرْ • 17 وَلَكِنْ هُوَ الْمَائِدَةِ • 17 وَلَكِنْ هُوَ اللهَ اللهَ اللهَ وَ 1 وَلَكِنْ هُوَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ال

٢١ وَقَالَ ٱلرَّبُّ سِمْهَانُ هُوَذَا ٱلشَّيْطَانُ طَلَّبُكُمْ لِكَيْ يُغَرّْ بِلِّكُمْ ۚ كَأَكْمِينْطَةِ. ٢٢ وَلِكِنِّي طَلَّبْتُ مِنْ أَجْلِكَ لِكَيْ لَاَ فَنْ إِيَانُكَ. وَأَنْتَ مَنَى رَجَعْتَ ثَبِّتْ إِخْوَتَكَ. ١٩٠ فَقَالَ لَهُ يَا رَبُّ إِنِّي مُسْتَعِدُّ أَنْ أَمْضَى مَعَكَ حَتَّى إِلَى ٱلسِّين وَ إِلَى ٱلْمَوْتِ . ٢٤ فَقَالَ أَقُولُ لَكَ يَا يُطْرُسُ لَا يَصِيمُ ٱلدِّيكُ ٱلْيُوْمَ قَبْلَ أَنْ تُنْكِرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَ تَلَكَ نَعْرُفُنِي ٥٠ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ حِينَ أَرْسَلْتُكُمْ اللَّهِ كِيس وَلاَ مِزْ وَدِ وَلَا أَحْذِيَةٍ هَلْ أَعْوَزَكُمْ سَيْءٍ . فَقَالُوا لَا ١٦ فَقَالَ لَهُمْ لَكِن ٱلْآنَ مَنْ لَهُ كِيسٌ فَلْيَأْخُذُهُ وَمِزْوَذٌ كَلْلِكَ. وَمَنْ لَيْمَ لَهُ فِلْيْبَعِ ثَوْبَهُ وَيَشْفِر سَيْفًا ١٧٠ لِأَنِّي أُقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَنْهِي أَنْ يَنْمَ فِي ۗ أَيْضًا هٰذَا ٱلْهَكْتُوبُ وَأَحْصِي مَعَ أَتْهَةٍ. لِأَنَّ مَا هُوَ مِنْ جِهَنِي لَهُ ٱنْقِضَا ٤٠ مَعَا لُو إِيَا رَبُّ هُوَذَا هُنَا سَيْفًانِ.فَقَالَ لَهُمْ يَكُفي

٢٩ وَخَرَجَ وَمَضَى كَالْهَادَةِ إِلَى جَمَلِ ٱلرَّيْتُونِ. وَتَبِعِهُ الْمُكَانِ قَالَ لَهُرْ صَلُّوا الْمُعْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُل

لِكَيْ لَا تَدْحُلُوا فِي تَجْرَبَةِ وِ الْهُ وَأَنْفُصَلَ عَنْهُمْ نَحْوَ رَمْيَةِ حَجَر وَجَنَا عَلَى رُكْبَنَيْهِ وَصَلَّى ٤٢ قَائِلًا يَا أَ بَنَاهُ ۚ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجِيزَ عَنَّى هٰذِهِ ٱلْكَاسَ. وَلَكِنْ لِنَكُنْ لَا إِرَادَتِي بَلْ إِرَادَتُكَ. ٤٤ وَظَهَرَ لَهُ مَلَاكُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ يُقَوِّيهِ ٤٤ وَ إِذْ كَانَ فِي جِهَادِكَانَ يُصَلِّي بِأَشَدِّ لَجَاجَة ، وَصَارَ عَرَفَهُ كَقَطَرَاتِ دَم نَازِلَةٍ عَلَى ٱلْأَرْضِ . ٥٠ ثُمَّ قَامَ مِنَ ٱلصَّاٰوةِ وَجَاء إِلَى تَلَامِيذِهِ فَوَجَدَهُمْ نِبَامًا مِنَ ٱلْحُرْنِ. ٤٦ فَعَالَ لَهُمْ لِمَاذَا أَنْمْ نِيَامْ. قُومُو إِ وَصَلُّوا لِئَلَّا نَدْخُلُوا فِي تَجْرِبَةِ ٤٧ وَبَيْنَهَا هُوَ يَتَكَلَّمُ إِذَا جَمْعٌ ۖ فَأَلَّذِي يُدْعَى يَهُوذَا فَاحِدْ مِنْ ٱلْاَتْنَيْ عَشَرَ يَتَقَدُّمُهُمْ فَدَنَا مِنْ يَسُوعَ لِيُقَبِّلُهُ ١٨٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ يَا يَهُوذَا أَبْقِبُكُةٍ تُسَلِّرُ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانَ. ٤٩ فَلَهَّا رَأَى ٱلَّذِينَ حَوْلَهُ مَا يَكُونُ قَالُولِ يَا رَبُّ أَنَصْرِبُ بِٱلسَّيْفِ. ٥٠ وَضَرَبَ وَإِحِدٌ مِنْهُمْ عَبْدَ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ فَعَطَعَ أَذْنَهُ ٱلْيَهْنَى. ٥١ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ دَعُوا إِلَى هٰنَا . وَلَهَسَ أَذْنَهُ وَأَبْرَأُهَا

٥٠ ثُمَّ قَالَ يَسُوعُ لِرُوسَاءً ٱلْكَهَنَّةِ وَقُوَّادِ جُنْدِ ٱلْهَيْكُلِ وَٱلشُّبُوخِ ٱلْمُقْبِلِينَ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ عَلَى لَصَّ خَرَجْتُمْ بِسُيُوفِ وَعِصِيٌّ ٥٠٠ إِذْ كُنْتُ مَعَكُمْ ۚ كُلَّ يَوْمٍ فِي ٱلْهَبْكُلِ لَمْ تَمُدُّ وَا عَلَى ۗ ٱلْأَيَادِيَ. وَلَٰكِنَّ هٰذِهِ سَاعَنُكُم ۗ وَسُلْطَانُ ٱلظُّلْمَةِ عه فَأَخَذُوهُ وَسَافُوهُ وَأَدْخَلُوهُ إِلَى بَيْتِ رَئِيس ٱلْكُهَنَةِ. وَأَمَّا بُطْرُسُ فَتَبِعَهُ مِنْ بَعِيدٍ • ٥٥ وَلَمَّا أَضْرَمُوا نَارًا فِي وَسَطِ ٱلدَّارِ وَجَلَسُوا مَعًا جَلَسَ بُطْرُسُ بَيْثُهُمْ ٥٦ فَرَأَتُهُ جَاريَةُ جَالِسًا عِنْدَ ٱلنَّارِ فَتَفَرَّسَتْ فِيهِ وَقَالَتْ وَهٰذَا كَانَ مَعَهُ ٥٧٠ فَأَنْكُرَهُ قَائِلًا لَسْتُ أَعْرِفُهُ يَا ٱمْرَأَةُ ٥٨٠ وَبَعْدَ قَلِيل رَآهُ آخَرُ وَقَالَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ. فَقَالَ بُطْرُسُ يَا إِنْسَانُ لَسْتُ أَنَا. ٥٩ وَلَمَّا مَضَى نَعُوْسَاعَةِ وَاحِدَةٍ أَكَّدَ آخَرُ فَائِلاَ بِٱلْحُقَّ إِنَّ هٰلَا أَيْضًا كَانَ مَعَهُ لَاِنَّهُ جَلِيلٌ أَيْضًا. ٦٠ فَقَالَ بِطُرْسُ يَا إِنْسَانُ لَسْتُ أَعْرِفُ مَا نَقُولُ . وَفِي ٱلْحَالِ بَبْنَهَا هُوَ يَتَكَلَّمُ صَاحَ ٱلدِّيكُ ١٠ فَٱلْتَفْتَ ٱلرَّبُّ وَنَظَرَ إِلَى بُطْرُسَ. فَتَذَكَّرَ بُطْرُسُ كَلَامَ ٱلرَّبِّ كَيْفَ

قَالَ لَهُ إِنَّكَ قَمْلَ أَنْ يَصِيحَ ٱلدِّيكُ تَنْكِرُنِي ثَلَاثَ مَرَّاتِ، ٦٢ يَخَرَجَ بُطْرُسُ إِلَى خَارِجٍ وَبَكَى بُكَاءً مُرًّا ٦٢ وَٱلرِّجَالُ ٱلَّذِينَ كَانُولِ ضَابِطِينَ يَسُوعَ كَانُولِ يَسْتَهُ رَبُونَ بِهِ وَهُمْ يَجْلِدُونَهُ ، ١٤ وَغَطَّوْهُ وَكَانُوا يَضْرِبُونَ وَجْهَهُ وَبَسْأً لُونَهُ قَائِلِينَ نَبَّأً. مَنْ هُوَ ٱلَّذِي ضَرَبَكَ. ٥٠ وَأَشْهَاءُ أُخَرَ كَتِيرَةً كَانُوا يَقُولُونَ عَلَيْهِ مُجَدِّفِينَ ٦٦ وَلَهَا كَانَ ٱلنَّهَارُ أُجْلَمُعَتْ مَشْيَحَةُ ٱلشُّعْبِ رُوسَاء ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَنَبَةُ وَأَصْعَدُوهُ إِلَى عَبْمَعِنْ ٢٧ قَائِلِينَ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ ٱلْمُسِيحِ فَقُلْ لَهَا . فَقَالَ لَهُمْ إِنْ قُلْتُ لَكُمْ لَا تُصَدِّقُونَ. ٦٨ وَ إِنْ سَأَلْتُ لَا يُحِيبُونَنِي وَلَا تُطْلِقُونَنِي. ٦٦ مُنذُ ٱلْآنَ يَكُونُ أَنْ ٱلْإِنْسَانِ جَالِسًا عَنْ يَمِينِ قُوَّةِ ٱللهِ. ٧٠ فَقَالَ ٱلْحَبَهِيمُ أَفَأَنْتَ ٱبْنُ ٱللهِ. فَقَالَ لَهُمْ أَنْتُمْ نَفُولُونَ إِنِّي أَنَّا هُوَ. ١٧ فَعَا لُولِ مَا حَاجَنْنَا بَعْدُ إِلَى شَهَادَة

لِّأَنَّنَا كَعْنُ سَمِعْنَا مِنْ فَهِمِ

ٱلاَّصْعَاجُ ٱلنَّالِثُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا فَقَامَ كُلُ جُمْهُ ورهِمْ وَجَاهُ وَا بِهِ إِلَى بِيلَاطُسَ. مَ وَأَبْتَدَأُولَ يَشْنَكُونَ عَلَيْهِ فَأَثِلِينَ إِنَّنَا وَجَدْنَا هَٰنَا يُفْسِدُ ٱلْأُمَّةَ وَيَهْنَعُ أَنْ تُعْطَى جِزْيَةٌ لِقَيْصَرَ قَائِلًا إِنَّهُ هُوَ مَسِيخٍ \* مَلِكُ ٢٠ فَسَأَ لَهُ بِيلَاطُسُ فَائِلًا أَنْتَ مَلِكُ ٱلْيَهُودِ. وَأَجَالَهُ وَقَالَ أَنْتَ لَقُولُ ٤ فَقَالَ بِبِلَاطُسُ لِرُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ مَا مُجْهُوعِ إِنِّي لَا أَجِدُ عِلَّةً فِي هَٰنَا ٱلْإِنْسَانِ. ه فَكَانُوا يُشَدِّدُونَ فَائلِانَ إِنَّهُ يُفَيِّجُ ٱلشَّعْبَ وَهُوَ يُعَلِّرُ فِي كُلُّ ٱلْيُهُودِيَّةِ مُبْتَدِئًا مِنَ ٱلْجُلِيلِ إِلَى هُنَا ٦٠ فَلَهَّا سَمِعَ بيلاطُسُ ذِكْرَ ٱلْجَلِيل سَأْلَ هَلِ ٱلرَّجُلُ جَالِبَيْ ٥٠ وَحِينَ عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ سَلْطَمَةِ هِيرُودُسَ أَرْسَلَهُ إِلَى هِيرُودُسَ إِذْ كَانَ هُوَ أَيْضًا تِلْكَ ٱلْأَيَّامَ فِي أُورُشَلِيمَ ٨ وَأُمَّا هِيرُ وِدُسُ فَلَهَّا رَأَى يَسُوعَ فَرحَ حِلْا لَأِنَّهُ كَانَ بُرِيدُ مِنْ زَمَانِ طَوِيلِ أَنْ يَرَاهُ لِسَمَاعِهِ عَنْهُ أَشْيَاءً

كَثِيرَةً وَتَرَجِّى أَنْ بَرَى آيَةً تُصْنَعُ مِنْهُ. ٩ وَسَأَ لَهُ بِكَلَامٍ

كَثْنِيرٍ فَلَمْ يُحِبُّهُ بِشِّي عِ. ١ وَوَقَفَ رُوِّسَاءُ ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلْكَتَبَةُ يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ بِالشَّتِكَادِ ، ١ ا فَأَحْنَقَرَهُ هِيرُ ودُسُ مَعَ عَسْكَرَهِ وَأَسْتَهُزَأُ بِهِ وَأَلْبَسَهُ لِبَاسًا لَامِعًا وَرَدُّهُ إِلَى بِللَّاطُسَ. ١٢ فَصَارَ سِلَاطُسُ وَهِيرُودُسُ صَدِيثَيْنِ مَعَ مُ بَعْضِهِمَا فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُوْمِ لِأَنَّهُمَا كَانَا مِنْ فَبْلُ فِي عَلَاقَةٍ يَبْنَهُمَا ١٢ فَدَعَا بِبِلَاطُسُ رُوسَاءً ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْعُطَمَاء وَٱلشَّعْبَ ٤ وَقَالَ لَهُمْ . قَدْ قَدَّمْنُمْ إِلَيَّ هٰذَا ٱلْإِنْسَانَ كَبَنْ يُفْسِدُ ٱلشُّعْبَ. وَهَا أَنَا قَدْ فَعَصْتُ فَدَّامَكُمْ ۚ وَكُمْ أَجِدْ فِي هٰذَا ٱلْإِنْسَانِ عِلَّةً مِيًّا تَشْتَكُونَ بِهِ عَلَيْهِ ١٥٠ وَلَا هِيرُودُسُ أَيْضًا لِلَّذِّبُ أَرْسَلْتُكُمْ إِلَيْهِ وَهَا لَاسَيْءَ يَسْتَحِقُ ٱلْمَوْتَ صِنعَ مِنْهُ ١٦ فَأَنَا أَوِّدِّبُهُ وَأَطْلِقُهُ ١٧ وَكَانَ مُضْطَرًّا أَنْ يُطْلِقَ لَمُرْكُلَّ عِيدٍ وَاحِدًا ١٨٠ فَصَرَحُوا يَجُهْلَنِهِمْ قَائِلِينَ خُذْ هٰنَا وَأَطْلِقْ لَنَا بِارَابَاسَ ١٩٠ وَذَا كَ كَانَ قَدْ طُرِحَ فِي ٱلسِّجْن لِأَجْلِ فِيْنَةِ حَدَثَت فِي ٱلْمَدِينَةِ وَقَتْلِ ٢٠٠ فَنَادَاهُم أَيْضًا بِهِ لَاطُسُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُطْلِقَ يَسُوعَ ١٠ فَصَرَخُوا قَائِلِينَ

أَصْلِبُهُ أَصْلِيبُهُ ٢٦ فَقَالَ لَهُمْ ثَالِثَةَ فَأَتَّى شَرٌّ عَبِلَ هٰنَا. إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِيهِ عِلَّهَ لِلْمَوْتِ. فَأَنَا أَوْدِّبْهُ وَأُطْلِقْهُ ٢٠٠ فَكَانُوا العِجُونَ بِأَصْوَاتِ عَظِيمَةِ طَالِينَ أَنْ يُصْلَبَ هُ فَقُويَتْ أَصْوَاتُهُمْ وَأَصْوَاتُ رُوَّسَاءً ٱلْكَهَنَّةِ وَ٢٤ فَعَكُمْ بِيلَاطُسُ أَنْ تَكُونَ طِلْبَنْهُمْ ٥٠٠ فَأَطْلَقَ لَهُمْ ٱلَّذِي طُرِحَ فِي ٱلسِّيِّن لِآجُل فِيْنَةِ وَقَمْلُ ٱلَّذِي طَلَبُوهُ وَأَسْلَمَ بَسُوعَ لِمَشِبَّتَهِمْ ٢٦ وَلَمَّا مَضَوْلِ بِهِ أَمْسَكُوا سِمْعَانَ رَجُلًا قَيْرَ وَانِيًّا كَانَ آنِياً مِنَ ٱلْحُقُلُ وَوَضَعُوا عَلَيْهِ ٱلصَّلِيبَ لِيَحْمِلَهُ خَلْفَ يَسُوعَ ٢٧٠ وَتَبِعَهُ جُهُورٌ كَثِيرٌ مِنَ ٱلشَّمْبِ وَٱلنِّسَاءَ ٱللَّوَاتِي كُنَّ يَلْطِينَ أَيْضًا وَيَغُمَّنَ عَلَيْهِ • ٢٨ فَأَ انْتَفَتَ إِلَيْهِنَّ يَسُوعُ وَقَالَ. يَا بَنَاتٍ أُورُشَلِيمَ لَا تَبْكِينَ عَلَى ۖ بَل ٱبْكِينَ عَلَى أَنْهُ كُنَّ وَعَلَى أَوْلَادَكُنَّ. ٢٩ لِّأَنَّهُ هُوَذَا أَيَّامٌ ۖ تَأْتِي يَقُولُونَ فِيهَا طُوبَى لِلْعَوَاقِرِ وَٱلْبُطُونِ ٱلَّذِي لَمْ تَلِدْ وَٱلثِّيدِيِّ ٱلَّتِي لَمْ تُرْضِعْ • ٢ حِنْتَالِمِ يَبْهُدِئُونَ يَفُولُونَ لِلْحِبَالِ ٱسْقَطِى عَلَىٰنَا وَلِلْاَكَامِ غَطِّبِنَاهِ ١١ لِأَنَّهُ إِنْ كَانُوا بِٱلْعُودِ ٱلرَّطْسِ

يَفْعَلُونَ هٰذَا فَمَاذَا يَكُونُ بِٱلْيَابِس ٢٦ وَجَاءُ وَلَ أَيْضًا بِٱثْنَيْنِ آخَرَيْنِ مُذْنِيَيْنِ لِيُفْتَلَا مَعَهُ

٢٢ وَلَمَّا مَضَوْلِ بِهِ إِلَى ٱلْمُوْضِعِ ٱلَّذِي يُدْعَى جُعْبُمَةَ صَلَّهُوهُ هُنَاكَ مَعَ ٱلْهُدْنِيَنْ وَاحِدًا عَنْ يَبِينِهِ وَٱلْآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ • ٢٤ فَقَالَ يَسُوعُ يَا أَبْنَاهُ أَغْفِرْ لَهُمْ لِلَّانَّهُمْ لَا يَعْلَهُ وِنَ مَاذَا يَفْعُلُونَ وَ إِذِ ٱقْتَسَمُوا ثِيَابَهُ أَقْتَرَعُوا عَلَيْهَا ٢٥ وَكَانَ ٱلشَّعْبُ وَاقِفِينَ يَنْظُرُونَ. وَٱلرُّوَسَاءُ أَيْضًا مَعَهُمْ يَسْخُرُونَ بِهِ قَائِلِينَ خَلَّصَ آخَرِينَ فَلْيُخَلِّصْ نَفْسَهُ إِنْ كَانَ هُوَ ٱلْمُسِيحَ مُغْنَارَ ٱللهِ ٢٦ وَٱلْجُنْدُ أَيْضًا ٱسْتَهْزَأُوا بِهِ وَهُمْ يَأْ تُونَ وَيُقَدِّمُونَ لَهُ خَلَا ٢٧ قَائِلِينَ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ مَلِكَ ٱلْيَهُودِ فَخَلِّصْ نَفْسَكَ. ٢٨ وَكَانَ عُنْوَانْ مَكْمُتُوبْ فَوْقَهُ بِأَحْرُفِ يُونَانِيَّةٍ وَرُومَانِيَّةٍ وَعِبْرَانِيَةٍ هٰنَا هُوَ مَلِكُ ٱلْيُهُودِ ، ٢٩ وَكَانَ وَاحِدٌ مِنَ ٱلْهُذُنِيَيْنَ ٱلْهُعَلِّقَيْنِ يُعِدِّفُ عَلَيْهِ فَأَثِلًا إِنْ كُنْتَ أَنْتُ ٱلْمُسِيحَ فَعَلِّصْ نَمْسَكَ وَ إِيَّانَا. عَ فَأَجَابَ ٱلْآخَرُ وَإِنْهَرَهُ فَائِلًا أَوْلًا أَنْتَ نَعَافُ ٱللهَ

إِذْ أَنْتَ نَعْتَ هَٰذَا ٱلْحَكْمِ بِعَيْدِهِ. الْحَاَّمَ اَعْمَلُ فَبِعَدْلِ لَأَنَّنَا نَنَالُ ٱسْفِيْقَاقَ مَا فَعَلْنَا وَأَمَّا هَٰذَا فَلَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا لَيْسَ فِي حَمِّلَةِ وَ ٢٤ ثُمَّ قَالَ لِبَسُوعَ ٱذْكُرْبِي يَارَبُ مَتَى خِنْتَ فِي مَلَكُو تِلْكَ وَ ٢٤ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ نَكُونُ مَعِي فِي ٱلْوَرْدُوسِ

عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّاعَةِ السَّادِسَةِ. فَكَانَتْ ظُلُهُ عَلَى الشَّاسُ اللَّرْضِ كُلِّهَا إِلَى السَّاعَةِ النَّاسِعَةِ وَهُ عَاظَلَمَتِ الشَّاسُ عَلَى السَّاعَةِ النَّاسِعَةِ وَهُ عَاظَلَمَتِ الشَّاسُوعُ وَالْحَى بَسُوعُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

وَ وَإِذَا رَجُلُ أَسْهُ يُوسُفُ وَكَانَ مُشِيرًا وَرَجُلاً مَاكُونَ وَهُو وَكَانَ مُشِيرًا وَرَجُلاً مَاكُونَ مَنَ الرَّامِةِ مَدِينَةٍ لِلْمَهُ يُوسُفُ وَكَانَهُو أَبْضًا يَنْتَظِرُ مَلَكُونَ مِنَ الرَّامَةِ مَدِينَةٍ لِلْمَهُ وِدِ. وَكَانَهُو أَبْضًا يَنْتَظِرُ مَلْكُونَ مِنَ الرَّامَةِ مَدَينَةٍ لِلْمَهُ وَلَى يِللَّاطُسُ وَطَلَبَ جَسَدَ يَسُوعَ وَلَيْ يَكُنَّ وَوَضَعَهُ فِي قَبْرِ مَغُونَ حَبْثُ لَمْ يَكُنْ الْحَدُ وُضِعَ قَطَهُ فِي قَبْرِ مَغُونِ حَبْثُ لَمْ يَكُنْ الْحَدُ وَلَّالَ يَوْمُ الْإِسْتِهُ لَا يَكُنَّ وَقَلَ عَهُ وَكَانَ يَوْمُ الْإِسْتِهُ مَنَ الْجَلِيلِ يَكُنُ الْعَنْ يَوْمُ الْإِسْتِهُ مِنَ الْجَلِيلِ يَلْكُونَ الْمُؤْنَ الْفَرْنَ الْفَارُ وَكَيْفَ وُضِعَ جَسَدَهُ وَ السَّبِ الْمُؤْنَ وَلَا مَعُهُ مِنَ الْجَلِيلِ يَعْمُ مِنَ الْجَلِيلِ يَعْمُ مِنَ الْجَلِيلِ يَعْمُ مِنَ الْجَلِيلِ وَلَيْ مَنْ مَعَهُ مِنَ الْجَلِيلِ وَلَيْعَانُ وَكَانَ يَوْمُ الْإِسْتِ السَّبْتِ الْمُؤْنُ وَلَا وَلَا مَاكُونَ عَسَبَ الْوَصِبَّةِ وَلَا وَلَا وَلَا مَا وَلَا مَا اللَّهُ مُن اللَّالِمِ وَالْعِشْرُونَ حَسَبَ الْوَصِبَةِ وَلَا اللَّالِمِ وَالْعِشْرُونَ وَلَا اللَّهُ مِنَ اللَّالِمِ وَالْعِشْرُونَ وَلَا وَالْعَلَا وَالْمُؤْنَ الْمَالِعُ اللَّالِمِ وَالْعِشْرُونَ وَلَا وَالْعَشْرُونَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ اللَّهُ مِنْ السَّهُ وَاللَّالِمِ وَالْعِشْرُونَ وَالْعَشْرُونَ وَالْمُؤْنُ وَلَا اللَّهُ مِنْ الْعَشْرُونَ وَالْعَشْرُونَ وَلَا وَالْمُؤْنُ الْمُؤْنَ وَلَا مَالْمُؤْنَ الْمُؤْنِ وَلَا وَالْمُؤْنَ الْمُؤْنَا وَالْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَا وَالْمُؤْنَ وَلَا وَالْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنَا وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنَ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنَا وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنَا وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنَا وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنَا وَالْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِقُونَ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِقُ الْمُؤْنِقُونَ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِقُ

ا ثُمُّ فِي أُوَّلِ ٱلْأُسْبُوعِ أُوَّلَ ٱلْغَجْرِ أَ نَيْنَ إِلَى ٱلْقَبْرِ حَامِلاتِ آكُمْنُوطَ ٱلَّذِي أَعْدَدْنَهُ وَمَعَهُنَّ أَنَاسُ مَ قَوَجَدْنَ أَعْبَرُ مَلَّ مُنَّ مُنَّا مُدَدْنَهُ وَمَعَهُنَّ أَنَاسُ مَ قَوَجَدْنَ جَسَدَ الْخَيْرَ مُدَّخَرَ مُدَّخَرَ مُدَّخَرَ مُدَّخَرَ مُدَّخَرَ مُدَّخَرَ مُدَ خَرَجًا عَنِ ٱلْقَبْرِهِ مَ فَدَخَانَ وَكُمْ يَجِدُنَ جَسَدَ الرَّبِّ يَسُوعَ مَعْ وَفِيهِ لَمَا هُنَّ شُعْنَارَاتُ فِي ذَلِكَ إِذَا رَجُلانِ وَقَفَا بَهِنَّ شِيَابٍ بَرَّاقَةِ وَ وَإِذْ كُنَّ خَائِفَاتٍ وَمُمَكِّسَاتٍ وَقَفَا بَهِنَّ شِيَابٍ بَرَّاقَةِ وَ وَإِذْ كُنَّ خَائِفَاتٍ وَمُمَكِّسَاتٍ

وُجُوهُ إِلَى ٱلْأَرْضِ قَالَا لَمُنَّ. لِمَاذَا نَطْلُبْنَ ٱكْحَيَّ بَيْنَ إِ ٱلْأُمْوَاتِ . ٦ لَيْسَ هُوَ هُهُنَا آلِكِنَّهُ قَامَ . أَذْكُرْنَ كَيْفَ كَلَّهَكُنَّ وَهُوَ بَعْدُ فِي ٱلْحُكِيلِ ٧ فَأَرِّلًا إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُسَلَّمَ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي أَيْدِي أَنَاسِ خُطَاةٍ وَيُصْلَبَ وَفِي ٱلْيُوْمِ ٱلثَّا إِنِ يَقُومُ ١٨ فَتَذَكَّرْنَ كَلاَّكُ، ٩ وَرَحَمْنَ مِنَ ٱلْقَبْرِ وَأَخْبَرْنَ ٱلْأَحَدَ عَشَرَ وَجَهِيمَ ٱلْبَاقِينَ بِهِذَا كُلِّهِ • ١ وَكَانَتْ مَرْيَمُ ٱلْهُجُدَالِيَّةُ وَيُولَا وَمَرْيَمُ أُمُّ يَعْفُوبَ وَٱلْبَاقِيَاتُ مَعْمَنَ ٱللَّوَاتِي قُلْنَ هٰنَا لِلرُّسُلِ ١٠ افَتَرَا يَكَلَّا مُهِنَّ لَهُمْ كَأَلْهُذَيَان وَلَمْ يُصَدِّقُوهُنَّ ١٦٠ فَفَامَ لِعِلْرُسُ وَرَكَضَ إِلَى ٱلْقَابْرِ فَٱنْعَنِي وَنَظَرَ ٱلْأَكْمُ مُأْنَ مَوْضُوعَة وَحْدَهَا فَمَضَى مُتَعَجِّباً فِي نَفْسِهِ مهّا كَانَ

١٥ وَ إِذَا ٱثْنَانِ مِنْهُمْ كَانَا مُنْطَلِقَيْنِ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُوْمِ إِلَى قَرْيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ أُورُسَلِيمَ سِبِّينَ غَلْوَةً ٱسْهُمَا عِمْوَاسُ. ١٤ وَكَانَا يَتَكَلَّمَانِ بَهِفْهُمَا مَعَ بَعْضِ عَنْ جَمِيعٍ هَذِهِ ٱكْحَوَادِثِ ١٥٠ وَفِيمًا هُمَا يَتَكَلَّمَانِ وَيَعَاوَرَانِ ٱفْتَرَبَ إِلَيْهِمَا يَسُوعُ نَفْسُهُ وَكَانَ يَمْشِي مَعَهُمَا ١٦٠ وَلَكِنْ أُمْسَكَتْ أَعْيِنْهِمَا عَنْ مَعْرِفَتِهِ • ١٧ فَقَالَ لَهُمَا مَا هٰذَا ٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي نْتَطَارَحَان بِهِ وَأَنْنُهَا مَاشِيَيْنِ عَابِسَيْنِ ١٨٠ فَأْجَابَ أَحَدُهُمَا ٱلَّذِي ٱسْمُهُ كَلْيُومَاسُ وَقَالَ لَهُ هَلْ أَنْتَ مُتَغَرَّبُ وَحْدَكَ فِي أُورُشَلِيمَ وَأَمْ نَعْلَمِ ٱلْأُمُورَ ٱلَّذِي حَدَثَتْ فِيهَا فِي هَٰذِهِ ٱلْأَيَّامِ هُ ١٩ فَقَالَ لَهُمَا وَمَا هِيَ وَفَقَا لَا ٱلْمُغْنَصَّةُ بَيسُوعَ ٱلنَّاصِرِيِّ ٱلَّذِي كَانَ إِنْسَانَا نَبَيًّا مُقْتَدِرًا فِي ٱلْفِعْلِ وَٱلْقَوُّلِ أَمَامَ ٱللَّهِ وَجَمِيعِ ٱلشَّعْبِ • ٢ كَيْفَ أَسْلَمَهُ رُوَّسَاهُ ٱلْكُهَنَّةِ وَحُكَّامْنَا لِقَضَاء ٱلْمَوْتِ وَصَلَّبُوهُ وَا ٓ وَنَحُنُّ كُنَّا نَرْحُو أَنَّهُ هُوَ ٱلْمُزْمِعُ أَنْ يَفْدِيَ إِسْرَائِيلَ. وَلَكِنْ مَعَ ۚ هَٰذَا كُلِّهِ ٱلْيُوْمَ لَهُ تَلَاثُهُ أَيَّام مُنْذُ حَدَثَ ذَٰلِكَ ٢٢٠ بَلْ بَعْضُ ٱلنَّسَاءَ مِنَّا حَيَّرْنَنَا إِذْ كُنَّ بَاكِرًا عِنْدَ ٱلْقَارِ ٢٠٠ وَلَمَّا لَمْ يَعِدْنَ حَسَدَهُ أَ تَيْنَ قَائِلَاتِ إِنَّهُنَّ رَأَيْنَ مَنْظَرَ مَلَائِكَةٍ قَالُوا إِنَّهُ حَيِّهِ. ٢٤ وَمَضَى قَوْمُ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعَنَا إِلَى ٱلْقَبْرِ فَوَحَدُولِ هَكَذَا كَمَا قَالَتْ أَيْضًا ٱلنِّسَالِ وَلَّ مَّا هُوَ فَلَمْ ۚ بَرَوْهُۥ ٥٠ فَقَالَ

لَمْهَا أَيُّهَا ٱلْغَيِّيَّانِ وَٱلْمُطِيئًا ٱلْفُلُوبِ فِي ٱلْإِيَانِ بِجَبِيعٍ مَا اللُّهُ مَنْ اللَّهُ ا بَهٰذَا وَبَدْ ذُلُ إِلَى عَبْدِهِ ٢٧ ثُمَّ ٱلْبَدَّأَ مِنْ مُوسَى وَمِنْ جَمِيم ٱلْأَسْيَاءُ يُفَسِّرُ لَمُمَا ٱلْأُمُورَ ٱلْفُخْنَصَّةَ بِهِ فِي جَمِيعِ ٱلْكُتُبِ ٢٨ ثُمَّ ٱقْتُرَبُوا إِلَى ٱلْقُرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَا مُنْطَلِقَيْنِ إِلَيْهَا وَهُوَ تَظَاهَرَكَّأَ نَّهُ مِنْطَلِقٌ إِلَى مَكَانِ أَبْعَكَ. ٢٩ فَأَ لْزَمَاهُ فَائِلَيْنِ ٱمْكُتْ مَعَنَا لِأَنَّهُ نَحْوُ ٱلْمَسَاءُ وَقَدْ مَالَ ٱلنَّهَارُ. فَلَـ خَلَ لَيَهُدُثَ مَعْهُمَاه ٢٠ فَلَمَّا ٱنَّكَأَ مَعْهُمَا أَخَلَ خُبْرًا وَمَارَكَ وَكُسَّرَ وَنَاوَهُمَا. ٢١ فَأَنْفَتَتَ أَعْيِهُمَا وَعَرَفَاهُ ثُمُ ٱخْنَفَى عَنْهُمَا ٢٠ فَقَالَ بَعْضُهُمَا لِبَعْضٍ أَلَمْ يَكُنْ فَلْبُنَا مُلْمَهِبًا فِينَا إِذْ كَانَ يُكَلِّمُنَا فِي ٱلطَّرِيقِ وَيُوضِحُ لَنَا ٱلْكُتُبَ. ٢٠ فَقَامَا فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ وَرَجَعًا إِلَى أُورُشَلِيمَ وَوَجَدًا ٱلْأَحَدَ عَشَرَ مُجْنَهِ عِينَ هُمْ وَٱلَّذِينَ مَعَهُمْ ٤٦ وَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ ٱلرَّبَّ قَامَ بِٱلْحَقِيقَةِ وَظَهَرَ لِسِمْعَانَ.٥٠ وَأَمَّا هُمَا فَكَانَا نَحُبْرِان بِمَا حَدَثَ فِي ٱلطَّرِيقِ وَكَبْفَ عَرَفَاهُ عِنْدَ كَسُر ٱلْخُبْزِ

٢٦ وَفِيمًا هُمْ يَتَكُلُّمُونَ بِهِذَا وَقَفَ يَسُوعُ نَفْسُهُ فِي وَسَطِيمٌ وَقَالَ لَهُرْ سَلَامٌ لَكُرْ ٢٧ فَجَرْعُوا وَخَافُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ نَظَرُوا رُوحًا ١٨ فَقَالَ لَهُرْ مَا بَالْكُمْ مُضْطَر مِنَ وَلِمَاذَا تَغْطُرُ أَفْكَارُ فِي قُلُو بِكُمْ ٢٩٠ أَنْظُرُ وَلِي يَدَيُّ وَرَجْلَيَّ إًنِّي أَنَّا هُوَ .جُسُّونِي وَٱنْظُرُوا فَإِنَّ ٱلرُّوحَ لَيْسَ لَهُ لَحُرْمُ وَعِظَامٌ ۖ كُمَا تَرَوْنَ لِي ٤٠٠ وَحِينَ قَالَ هٰذَا أَرَاهُمْ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَا } وَبَيْنَهَا هُمْ غَيْرُ مُصَدِّنِينَ مِنَ ٱلْفَرَحِ وَمُنْجَجِّبُونَ قَالَ لَهُمْ ۚ أَعِنْدُكُمُ ۚ هَٰهِنَا طَعَامْ ٢٠٠٤ فَنَاوَلُوهُ جُزًّا مِنْ سَمَكِ مَشْوِيٌ وَشَبْنًا مِنْ شَهْدِ عَسَل ٤٠٠ فَأَخَذَ وَأَكَلَ قُدًّا مَهُمْ ٤٤ وَقَالَ لَهُمْ هٰنَا هُوَ ٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي كَلَّمْنَكُمْ ۚ مِهِ وَأَنَّا بَعْدُ مَعَكُمْ ۚ أَنَّهُ لَا بِدَّ أَنْ يَنِمَّ جَهِيعٌ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ عَنِّي فِي نَاهُوسِ مُوسَى وَٱلْأَنْبِيَاءُ وَٱلْمَزَاهِيرِهِ ٤٥ حِينَيْلِهِ فَتَحَ ذِهْبُهُمْ لِيَفْهُ مُولِاً ٱلْكُتُبَ. ٤٦ وَقَالَ لَهُمْ هَكَنَا هُوَ مَكْتُوبُ وَهَكَنَا كَانَ يَنْبَغِي أَنَّ ٱلْمُسَبِحَ يَتَأَلَّهُ وَيَقُومُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ فِي ٱلْيُوَمِ ٱلنَّالِثِ. ٤٧ وَأَنْ يَكْرَزَ بِٱسْمِهِ أَلَّتُوبَةِ وَمَعْفِرَةِ

الْخُطَايَا لِجَمِيعِ الْأُمْ مَمْتُدًا مِنْ أُورْسَلِيمَ مَلَهُ وَأَنْمُ شَهُودَ اللّهِ وَهُ الْلُهُمْ مَمْتُدًا مِنْ أُورْسَلِيمَ مَلْهُ وَأَنْمُ شَهُودَ اللّهِ وَفَا أَنَا أُرْسِلُ إِلَيْكُمْ مَوْعِدَ أَبِي . فَأَقِيمُوا فِي مَدَينَة أُورُسَلِيمَ إِلَى أَنْ تُلْبَسُوا قُوَّةً مِنَ الْأَعَالِي . . . وَأَخْرَجَهُمُ خَارِجًا إِلَى سَبْتَ عَنْما وَرَفَعَ بَدَيْكِ وَبَارَكُمُ الْفَرَدَ عَنْهُ وَأَصْعِدَ إِلَى أُورُسَلِيمَ بِفَرَحِ وَبِيما هُو يُبَارِكُمُ الْفَرَدَ عَنْهُ وَرُضَالِمَ الْفَرَدِ عَنْهُ وَرُحْعُوا إِلَى أُورُسَلِيمَ الْفَرَدِ فَيَامِ اللّهُ وَرَجَعُوا إِلَى أُورُسَلِيمَ الْفَرَحِ اللّهِ اللّهُ وَرَجَعُوا إِلَى أُورُسَلِيمَ الْفَرَحِ اللّهُ وَرَجَعُوا إِلَى أُورُسَلِيمَ الْفَرَحِ اللّهُ وَرَجَعُوا إِلَى أُورُسَلِيمَ الْفَرَاحِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَرَجَعُوا إِلَى أُورُسَلِيمَ اللّهُ وَرَجَعُوا اللّهُ وَلَا لَهُ وَرَجَعُوا اللّهُ وَرَجَعُوا اللّهُ وَلَوْلَالِهُ اللّهُ وَرَجَعُوا اللّهُ وَلَا لَهُ وَرَجَعُوا اللّهُ وَرَجَعُوا اللّهُ وَرَحِيْكُوا اللْفَالِيمَ اللّهُ وَرَحِيْمُ اللّهُ وَرَجْعُوا اللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَالْمَاعِمُ اللّهُ وَلَوْلِهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَوْلِهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَوْلِهُ لَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَوْلِهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَوْلِهُ فَاللّهُ وَلَوْلِهُ وَلَوْلَعُوا لَهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا أَوْلِهُ وَلَوْلِهُ فَاللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ ولَا لَهُ وَلَوْلِهُ لَاللّهُ وَلَالْمُولِولَا لَهُ وَلَوْلِهُ وَلْولِهُ وَلَا أَوْلِولَا اللْمُولِولِ لَهُ وَلَولِهُ لَلْمُ اللّه

٥٢٥ فستعدول له ورجعوا إلى اورسليم عَظِيمٍ ٥٠٠ وَكَانُوا كُلَّ حِينٍ فِي ٱلْهَيْكُلِ يُسَكِِّونَ وَيُهَارِكُونَ ٱلْهَيْكُلِ يُسَكِِّونَ وَيُهَارِكُونَ اللهَ مَ آمِينَ

## إنجيل يوحناً إليجيل يوحناً

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْأَوَّلُ

ا فِي ٱلْبَدْ عَكَانَ ٱلْكَلِيمَةُ وَٱلْكَلِيمَةُ كَانَ عِنْدَ ٱللهِ وَكَانَ الْكَلِيمَةُ اللهِ وَكَانَ الْكَلِيمَةُ اللهِ عَنْدَ ٱللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهُ اللهِ عَنْدَ اللهُ اللهِ عَنْدَ اللهُ اللهِ عَنْدُ اللهُ اللهِ عَنْدُ اللهُ اللهِ عَنْدُ اللهُ ا

آكَانَ إِنْسَانُ مُرْسَلُ مِنَ ٱللهِ ٱسْمُهُ يُوحَنَّاهَ الْهَ اَحَةَ الْحَةَ الْحَةَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

جَاءَ وَخَاصَّتُهُ لَمْ أَهْ بَلَهُ ١٠ وَأَمَّا كُلُّ الَّذِينَ قَبِلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ مُ اللهِ مَا اللهِ اللهُ وَمِنُونَ بِالسَّهِ وَلَا مِنْ مَشِيئَةِ جَسَدٍ وَلَا مِنْ مَشِيئَةِ جَسَدٍ وَلَا مِنْ مَشِيئَةِ رَجُل اللهِ مِنَ اللهِ

الله عَدْهُ عَجْدًا وَكُلْكُلِمَةُ صَارَ جَسَدًا وَحَلَّ اَيْنَا وَرَأَيْنَا عَبْدَهُ عَجْدًا كَمَا لِوَحِيدِ مِنَ ٱلْآبِ مَهْلُو انعِهَةً وَحَقَّاهُ ١ يُوحَنَّا شَهِدَ لَهُ وَنَادَى قَائِلًا هَذَا هُو ٱلَّذِي قُلْتُ عَنْهُ إِنَّ ٱلَّذِي يَاتِي لَهُ وَنَادَى قَائِلًا هَذَا هُو ٱلَّذِي قُلْتُ عَنْهُ إِنَّ ٱلَّذِي يَاتِي بَعْدِي صَارَ قُلَّامِي لِأَنَّهُ كَانَ قَمْلِي ١٦ وَمِنْ مِلْمَهِ فَعْنَ جَمِيعًا بَعْدِي صَارَ قُلَّامِي لِأَنَّهُ كَانَ قَمْلِي ١٦ وَمِنْ مِلْمُهِ فَعْنَ جَمِيعًا أَكُونَ فَرَقَ نِعْمَةً وَلَا يَعْمَةً وَلَا وَمِي اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَيْهُ فَيَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ صَارَاهُ ١٨ اللهُ لَهُ مَنْ وَعِي حَضْنِ أَلْوَحِيدُ ٱلّذِي هُو فِي حَضْنِ أَلْوَحِيدُ ٱلّذِي هُو فِي حَضْنِ الْلهُ مِنْ فَو خَبْرَ

١٩ وَهُذِهِ هِيَ شَهَادَةُ يُوحَنَّا حِينَ أَرْسَلَ ٱلْهَهُودُ مِنْ أُورُشَلِيمَ كَهَنَةَ وَلَاوِيِّبِنَ لِيَسْأَ لُوهُ مَنْ أَنْتَ. ٢٠ فَأَعْتَرَفَ وَلَمْ مَنْ أَنْتَ. ٢٠ فَأَعْتَرَفَ وَلَمْ يُنْكِرْ وَأَ قَرَّ إِلَّيِ لَسْتُ أَنَا ٱلْمُسِيحَ، ٢١ فَسَأَ لُوهُ إِذَّا

مَاذَا. إِيلِيَّا أَنْتَ . فَقَالَ لَسْتُ أَنَّا. أَلَنَّيْ أَنْتَ . فَأَجَابَ لا ٢٢ فَقَا أَبِوا لَهُ مَنْ أَنْتَ لِنُعْطِيَ جَوَابًا لِلَّذِينَ أَرْسَلُونَا.مَاذَا نَقُولُ عَنْ نَفْسِكَ. ٢٢ فَالَ أَنَا صَوْتُ صَارِحٍ فِي ٱلْبَرُّبَّةِ قَوِّهُ وَا طَرِيقَ ٱلرَّبِّ كَمَا قَالَ إِشَهِ مِاءُ ٱلنَّبِيُّ. ٢٤ وَكَانَ ٱلْمُرْسَلُونَ مِنَ ٱلْفَرِّ بِسِيِّنَ • ٢٥ فَسَأَ لُوهُ وَقَالُوا لَهُ فَمَا بَالُكَ نُعَمَّدُ إِنْ كُنْتَ لَسْتَ ٱلْمَسِيحَ وَلَا إِيلِيَّا وَلَا ٱلنيَّ. ٢٦ أُجَابَهُمْ يُوحَنَّا قَائِلًا أَنَّا أُعَمَّدُ سَمَاءٌ وَلَكِنْ فِي وَسَطِكُمْ " قَائِمِ اللَّذِي لَسْمُ تَعْرُفُولَهُ. ٢٧ هُوَ أَلْذِي يَأْتِي بَعْدِي ٱلَّذِي ٱلَّذِي صَارَ قُدَّاهِي ٱلَّذِي لَسْتُ بِمُسْتَعِقٌ أَنْ أَحُلُّ سُيُورَ جِنَائِهِ . ٢٨ هٰذَا كَانَ فِي بَيْتِ عَبْرَةً فِي عَبْرِ ٱلْأُرْدُنِّ حَبْثُ كَانَ يوحنا يعمد

٢٩ وَفِي ٱلْغَدِ نَظَرَ يُوحَنَّا يَسُوعَ مُقْبِلاً إِلَيْهِ فَقَالَ هُوَذَا حَمَلُ ٱللهِ ٱلَّذِي بَرْفَعُ خَطِيَّةَ ٱلْعَالَمِ وَ٢٠ هُذَا هُوَ ٱلَّذِي عَمَلُ ٱللهِ ٱلَّذِي بَرْفَعُ خَطِيَّةَ ٱلْعَالَمِ وَ٢٠ هُذَا هُوَ ٱلَّذِي قَلْتُ عَنْهُ يَأْتِي بَعْدِي رَجُلْ صَارَ قَدَّامِي لِلَّانَّةُ كَانَ قَبْلِي • قُلْتُ عَنْهُ يَأْتِي بَعْدِي رَجُلْ صَارَ قَدَّامِي لِلَّانَّةُ كَانَ قَبْلِي • ثَلْنَ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ أَكُنْ أَعْرِفُهُ • لَكِنْ لِينظُهُرَ لِإِسْرَائِلَ لِذَلِكَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

جَنْثُ أَعَيْدُ بِالْهَا مِ ٢٦ وَشَهِدَ بُوحَنّا قَائِلًا إِنِّي قَدْ رَأَيْثُ الْرُوحَ نَازِلًا مِثْلُ حَمَامَةٍ مِنَ ٱلسَّمَا عِفَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ ٢٦ وَأَنَا الرُّوحَ نَازِلًا مِثْلُ مَثْلُ حَمَامَةٍ مِنَ ٱلسَّمَا عِفَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ ٢٦ وَأَنَا لَا مُعَالِّدُ بَالْمَا عَذَاكَ قَالَ لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُهُ لَكِنّ اللَّهِ وَ نَازِلًا وَمُسْتَقِرًا عَلَيْهِ فَهَذَا هُوَ قَالَ فَي اللَّهِ وَ الْقَدْسِ ٤٢٠ وَأَنَا قَدْ رَأَيْثُ وَشَهِدْتُ اللَّهُ وَ الْقَدْسِ ٤٢٠ وَأَنَا قَدْ رَأَيْثُ وَشَهِدْتُ اللَّهِ فَا اللَّهُ وَ الْقَدْسِ ٤٢٠ وَأَنَا قَدْ رَأَيْثُ وَشَهِدْتُ أَنَّ فَذَا لَهُ وَابْنُ اللهِ قَالَهُ مَا اللهِ اللهِ قَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ قَلْمُ اللهِ اللهُ و اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وم وَفِي الْهَدِ أَيْضًا كَانَ يُوحَنّا وَاقِفًا هُوَ وَانْنَانِ مِنْ مَلَامِيدِهِ وَ مَ الْهَا فَقَالَ هُوذَا حَمَلَ اللهِ وَ مَ اللهِ وَ وَ الْمَانِ مِنْ اللهِ وَ وَ الْمَانَا وَ اللهِ وَ وَ الْمَانَا وَ اللهِ وَ وَ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَالله

مَسِيًّا. أَلَّذِي نَفْسِيرُهُ ٱلْمَسِيحُ ٤٦٠ فَبَاءَ بِهِ إِلَى يَسُوعَ.فَنَظَرَ إِلَيْهِ يَسُوعُ وَقَالَ أَنْتَ سِمْعَانُ بْنُ يُونَا.أَنْتَ الْدْعَى صَفَا ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ بُِطْرُسُ

مَعْ وَفِي الْفَدِ أَرَادَ يَسُوعُ أَنْ يَحْرُجَ إِلَى الْجَايِلِ. فَوَجَدَ فِيلُبُّسَ فِنْ بَبْتِ صَيْلًا فِيلُبُّسَ فِنْ بَبْتِ صَيْلًا فِيلُبُّسَ فِنْ بَبْتِ صَيْلًا فِيلُبُّسَ وَفَالَ اللهُ الْبُعْنِ وَيُطْرُسَ وَ عَ فِيلُبُسُ وَجَدَ نَشَائِيلَ مِنْ مَدِينَةِ أَنْدَرَاوُسَ وَيُطْرُسَ وَ عَ فِيلُبُسُ وَجَدَ نَشَائِيلَ وَقَالَ لَهُ وَجَدْنَا اللَّذِي كَتَبَ عَمْهُ مُوسَى فِي النَّامُوسِ وَقَالَ لَهُ وَجَدْنَا اللَّذِي كَتَبَ عَمْهُ مُوسَى فِي النَّامُوسِ وَقَالَ لَهُ وَجَدْنَا اللَّذِي مَنْ النَّاصِرَةِ وَهَالَ وَالْفَرْدُ لَكُونَ اللَّهُ عَلَى النَّاصِرَةِ يُمْكُنُ أَنْ يَكُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَمَا لَحَ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِيلُلْكُمْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْسُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْسَاعُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلَ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الل

٤٧ وَرَأْمَى يَسُوعُ نَشَائِيلَ مُغْبِلًا إِلَيْهِ فَعَالَ عَنهُ هُوذَا إِسْرَائِيلِيْ حَفَّا لَا عَنهُ هُوذَا إِسْرَائِيلِيْ حَفَّا لَا غَشَّ فِيهِ مَهُ اللَّالَ لَهُ نَشَائِيلُ مِنْ أَيْنَ لَعَرْفُنِي هَ أَجَابَ نَشَائِيلُ مِنْ أَيْنَ لَعَرْفُنِي هَ أَجَابَ نَشَائِيلُ وَفَالَ لَهُ فَبُلُ أَنْ دَعَاكَ فِيلُبِسُ وَأَنْ فَ مَا لَكُ اللهِ عَلَيْ إِلَيْنَ اللهِ مَعْلِمُ أَنْتَ اللهِ المُنْ اللهِ المُلْعُلِي المُنْ اللهِ اللهِ المُنْ اللهِ المُنْ ال

بَسُوعُ وَفَالَ لَهُ هَلُ آَمَنْتَ لِأَنِي فَلْتُ لَكَ إِنِّي رَأَيْنُكَ لَكَ إِنِّي رَأَيْنُكَ فَمْتَ الْآنِي فَلْتُ لَكَ إِنِّي رَأَيْنُكَ فَعْتَ الْآنِيَّةِ فَلْمَ مِنْ هَلَا ١٠٥ وَقَالَ لَهُ الْحَقَّ الْمُوْقَ الْمُعْمَلُ مِنَ الْلاَنَ شَرَوْنَ السَّمَاءَ مَغْنُوحَةً وَمَلَائِكَةَ الله بَصْعَدُونَ وَيَنْزِلُونَ عَلَى ابْنِ الْإِنسَانِ وَمَلَائِكَةَ الله بَصْعَدُونَ وَيَنْزِلُونَ عَلَى ابْنِ الْإِنسَانِ وَمَلَائِكَةَ الله بَصْعَدُونَ وَيَنْزِلُونَ عَلَى ابْنِ الْإِنسَانِ وَمَلَائِكَةَ الله يَصْعَدُونَ وَيَنْزِلُونَ عَلَى ابْنِ الْإِنسَانِ الْآصَعَاجُ النَّانِي

ا وَفِي ٱلْيُوْمِ ٱلنَّالِثِ كَانَ عُرْسُ فِي قَانَا ٱلْجَلِيلِ
وَكَانَتْ أَمُّ يَسُوعَ هَنَاكَ. ٢ وَدُعِيَ آيْضًا يَسُوعُ وَتَلَامِيذُهُ
إِلَى ٱلْمُرْسِ، ٢ وَلَمَّا فَرَغَتِ ٱلْخَبَرُ قَالَتْ أَمُّ يَسُوعَ لَهُ
لَيْنَ الْمُرْسِ، ٢ وَلَمَّا فَرَغَتِ ٱلْخَبَرُ قَالَتْ أَمُّ يَسُوعَ لَهُ
لَيْسَ لَمُرْ خَبْرَهِ فَقَالَ لَهَا يَسُوعُ مَا لِي وَلَكَ يَا ٱمْرَاةً . لَمُ ثَلَّ اللَّمُ أَتَ سَاعَنِي بَعْدُ، ٥ قَالَتْ أَمَّهُ لِلْنَلَّمِ مَهُمَا قَالَ لَكُمْ فَأَتْ سَاعَنِي بَعْدُ، ٥ قَالَتْ أَمْهُ لِلْنَلَّمِ مَهْمَا فَقَالَ لَكُمْ فَافَعُلُوهُ. ٦ وَكَاسَتْ سِنَّةُ أَجْرَانِ مِنْ حِجَارَةٍ مَوْضُوعَةً هَنَاكَ مَا فَافَعُلُوهُ . وَقَالَتُ اللَّهُ وَاحِدِ مَطْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً . حَسَبَ تَطْهِيرِ ٱلْبَهُودِ يَسَعُ كُلُّ وَاحِدِ مَطْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً . حَسَبَ تَطْهِيرِ ٱلْبَهُودِ يَسَعُ كُلُّ وَاحِدِ مَطْرَيْنِ أَوْ ثَلَاتُهُ . حَسَبَ تَطْهِيرِ ٱلْبَهُودِ يَسَعُ كُلُّ وَاحِدِ مَطْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً . حَسَبَ تَطْهِيرِ ٱلْبَهُودِ يَسَعُ كُلُّ وَاحِدِ مَطْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً . كُلُ قَاحِدِ مَطْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً . كُلُ قَالَ لَمُنْ يَسُوعُ آمُنَا فَالْكُ مَرَانَ مَا عَنْ فَالْكُومُ اللَّذَي وَفَدِّمُوا إِلَى رَئِيسِ ٱلْمُنَّكَا فَوْقَ . مُواهُ فَلَمَا ذَاقَ رَئِيسُ ٱلْكُنَّ وَفَدِّمُوا إِلَى رَئِيسِ ٱلْمُنْكَاعِ الْمُاءَ ٱلْمُعْمَا ذَاقَ رَئِيسُ ٱلْمُنَكَاعِ ٱلْمُاءَ ٱلْمُعْتَولِ لَنَا عَلَا لَيْ وَلَى مَا الْمَاءَ ٱلْمُعْتَقِ لَ خَبْرًا

وَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ هِيَ. لَكِنَّ آكُنَّامَ أَلَّذِينَ كَانُوا قَدِ أَسْتَقُولُ ٱلْمَاءَ عَلِمُوا. دَعَا رَئِيسُ ٱلْمُتَكَا الْعَرِيسَ اَ وَقَالَ لَهُ كُلُّ إِنْسَانِ إِنَّمَا يَضَعُ ٱلْخَيْرَ ٱلْجَيِّدَةَ أَوَّلاَ وَمَتَى سَكِرُ وَا فَحَينَئِذِ ٱلدُّونَ. أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ أَبْقَيْتَ ٱلْخَيْرَ ٱلْجَيِدَةَ إِلَى الْاَنَ المَاهِ مِدَايَةُ ٱلْآيَاتِ فَعَلَمَا يَسُوعُ فِي قَانَا ٱلْجَلِيلِ وَأَظْهَرَ هَبْدَهُ فَامَنَ بِهِ نَلامِيذُهُ

ا وَبَعْدَ هَٰذَا أَنْعُدَرَ إِلَىٰ كَهْرِنَا حُومَ هُوَ وَأُهُ وَ إِخُونُهُ وَلِخُونُهُ وَلَامِيذُهُ وَأَقَامُوا هُمَاكَ أَيَّاماً لَيْسَتُ كَثِيرَةً وَا وَكَانَ فَصَعْدَ اللهِ عَلَى أُورُشَلِيمَ وَ عَا وَوَجَدَ فَعَ الْهَيْكُلِ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ بَقَرًا وَغَنَما وَحَمَاماً فِي الْهَيْكُلِ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ بَقَرًا وَغَنَما وَحَمَاماً وَالْهَيْكُلِ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ بَقَرًا وَغَنَما وَحَمَاماً وَالْهَيْكُلِ ٱللَّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ بَقَرًا وَغَنَما وَحَمَاماً وَالْهَيْكُلِ ٱللَّهِ مَا الْهَيْكُلِ ٱلْغَنَمَ وَالْهَمَ وَالْهَمَ وَكَبَّ دَرَاهِمَ ٱلصَّيَارِفِ وَلَكَ اللهِ عَنْ الْهَيْكُلِ ٱلْغَنَمَ وَالْهَمَ وَالْهَمَ وَكَبَّ دَرَاهِمَ ٱلصَّيَارِفِ وَقَلَّبَ مَوائِدَهُمْ . 1 وَقَالَ لَبَاعَةِ ٱلْحُمَامِ ٱرْفَعُوا هَذِهِ مِنْ وَقَلَّبَ مَوائِدَهُمْ . 1 وَقَالَ لَبَاعَةِ ٱلْحُمَامِ ٱرْفَعُوا هَذِهِ مِنْ هَمِنا لَا يَجْعَلُوا يَبْتَ أَبِي بَيْتَ يَجَارَةٍ وَ ١٤ فَتَذَكَّرَ تَلَامِيدُهُ مَنْ اللهِ بَعْرَاقُ بَيْنَ أَبِي بَيْتَ يَجَارَةٍ وَ١٤ فَتَذَكَّرَ تَلَامِيدُهُ مَنْ اللهَ عَيْرَةُ بَعْرُقُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْنَ الْمَعْرَاقُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّ

مَا فَأَجَابَ ٱلْمَهُودُ وَقَالُوا لَهُ أَيَّةَ آيَة نَرِينَا حَتَّى تَفْعَلُ هٰنَا ١٠ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمُ ٱنْفُضُوا هٰنَا ٱلْهَيْكُلَ تَفْعَلُ هٰنَا ١٠ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ الْمُهُودُ فِي سِتِّ وَأَرْبِعِينَ سَنَةً بَنِيَ هٰنَا ٱلْهَيْكُلُ أَفَأَنْتَ فِي تَلَاثَية أَيَّام نَقِيمُهُ ١٦ وَأَمَّا مَنَ هُو فَكَانَ يَقُولُ عَنْ هَيْكُل جَسدهِ ١٢٠ فَلَمَّا قَامَر مِنَ هُو فَكَانَ يَقُولُ عَنْ هَيْكُل جَسدهِ ١٢٠ فَلَمَّا فَامَر مِنَ هُو فَكَانَ يَقُولُ عَنْ هَيْكُل جَسدهِ ١٢٠ فَلَمَّا فَامَر مِنَ ٱلْأَمْوَ لَا تَنْ مَنُولُ عَنْ هَيْكُل جَسدهِ ١٢٠ فَلَمَّا فَامَر مِنَ ٱلْمُوعَ لَا تَنْ مَنُولُ عَنْ هَيْكُل جَسدهِ ١٤٠ فَلَمَ مَنَ الْمُعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

٢٦ وَلَمَّا كَانَ فِي أُورُشَلِيمَ فِي عِيدِ ٱلْفَصْحِ آمَنَ كَنْيِرُونَ بِٱسْمِهِ إِذْ رَأْنُلُ ٱلْآيَاتِ ٱلَّتِي صَنَعَ • ٢٦ لَكِنَ يَسُوعَ لَمْ يَأْتَمَنُهُ عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ ٱلْجَمِيعَ . • ٢ وَلَا نَهُ لَمْ يَكُنْ هُمْنَاجًا أَنْ يَشْهَدَ أَحَدٌ عَنِ ٱلْإِنْسَانِ لِأَنَّهُ عَلِمَ مَا يَكُنْ هُمُنَاجًا أَنْ يَشْهَدَ أَحَدٌ عَنِ ٱلْإِنْسَانِ لِأَنَّهُ عَلِمَ مَا

كَانَ فِي ٱلْإِنْسَانِ

ٱلأَصْابِحُ ٱلنَّالِثُ

آگَانَ إِنْسَانُ مِنَ ٱلْفَرِّيسِيِّينَ ٱسْمُهُ نِيقُودِيمُوسُ رَئِيسُ لِلْيَهُودِهِ مَلْنَا جَاءً إِلَى يَسُوعَ لَيْلًا وَقَالَ لَهُ يَا مُعَلِّيرُ

نَعْلَمُ أَنَّكَ قَدْ أَنْيتَ مِنَ اللَّهِ مُعَلِّمًا لِأَنْ لَيْسَ أَحَدُ يَعْدِرُ أَنْ يَعْبَلَ هٰذِهِ ٱلْآَيَاتِ ٱلَّتِي أَنْتَ نَعْبَلُ إِنْ لَمْ يَكُنِ ٱللهُ ۖ مَعَهُ ١٠ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ ٱلْحُنَّ ٱلْحُنَّ أَكْحَقَّ أَفُولُ لَكَ إِنْ كَانَ أُحَدُ لَا يُولَدُ مِنْ فَوْقُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَرَى مَلَكُوتَ ٱللهِ ٤ فَأَلَ لَهُ نِيقُو دِيمُوسُ كَيْفَ يُهِكُنِ ٱلْإِنْسَانَ أَنْ يُولَد وَهُوَ شَيْخٌ ۚ أَ لَعَلَّهُ يَقُدِرُ أَنْ يَدْخُلَ بَطْنَ أُمُّهِ ثَانِيَةً وَيُولَدَ. ه أَجَابَ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ أَفْهُولُ لَكَ إِنْ كَانَ أَحَدٌ لَا يُولَدُ مِنَ ٱلْمَاءِ وَٱلرُّوحِ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَدْخُلَ مَلَكُوتَ ٱللهِ ٦٠ اَلْمُوْلُودُ مِنَ ٱلْجُسَدِ جَسَدُ هُوَ وَالْمَوْلُودُ مِنَ ٱلرُّوحِ هُوَ رُوحُ وَ ٧ لَا نَتَعَبُّ أَنِّي فَلْتُ لَكَ يَسْبَغِي أَنْ تُولَدُولَ وِنْ فَوْقُ ٨ الرِّيخُ تَهُبُّ حَيْثُ نَشَا ۗ وَتَسْبَعُ صَوْتَهَا لَٰكِنَّكَ لَا تَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ مَأْتِي وَلَا إِلَى أَيْنَ تَدْهَبْ. هَكَنَا كُلُ مَنْ وُلِدَ مِنَ ٱلرُّوحِ

ا أَجَابَ نِيِنُودِ بُوسُ وَقَالَ لَهُ كَيْفَ يُمْكُنُ أَنْ يَكُونَ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَلَسْتَ تَعْلَمُ هٰذَا الْ الْحَقَّ الْحَقَّ أَنْحَقَّ أَقُولُ لَكَ إِنَّا إِنَّهَا اللَّهُ وَلَسْمَ الْعَلَمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

عَا وَكُمَا رَفَعَ مُوسَى ٱلْكَيْلَةِ فِي ٱلْبَرِّيَةِ هَكَذَا يَسْفِي أَنْ يُوْمِنُ بِهِ بَلْ يُرْفَعَ آبْنُ ٱلْإِنْسَانِ ١٠ لِكَيْلَا يَهُلِكَ كُلُّ مَنْ يُوْمِنُ بِهِ بَلْ يَكُونُ لَهُ ٱلْحُيدة ٱللهُ ٱلْعَالَمَ مَكُونُ لَهُ ٱلْحُيدة ٱللهُ ٱلْعَالَمَ مَكُونُ لَهُ ٱلْحُيدة ٱللهُ ٱللهُ ٱللهُ اللهُ اللهُ

ٱلنُّورِ لِأَنَّ أَعْمَا لَمُرْ كَانَتْ شِرِّيرَةً • تَالِأَنَّ كُلَّ مَنْ يَعْمَلُ السَّيَّاتِ يُبغِضُ ٱلنُّورِ وَلَا يَأْنِي إِلَى ٱلنَّورِ لِمَّلًا تُوجِّخَ أَعْمَا لُهُ وَاللَّهُ عَنْ يَغْمَلُ الْمُنَّ فَيَعْبِلُ إِلَى ٱلنُّورِ لِكِيْ أَعْمَا لُهُ أَمَّا مَنْ يَفْعَلُ الْمُنَّ فَيَعْبِلُ إِلَى ٱلنُّورِ لِكِيْ تَطْهَرَ أَعْمَا لُهُ أَمَّا مَا للهِ مَعْمُولَة أَعْمَا لُهُ أَمَّا مَا للهِ مَعْمُولَة أَعْمَا لُهُ أَمَّا مَا للهِ مَعْمُولَة أَنْهُ اللهِ عَعْمُولَة أَنْهَا مَا للهِ عَعْمُولَة أَنْهَا مَا للهِ عَعْمُولَة أَنْهَا مَا للهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

مَا وَبَعْدَ هَٰذَا جَا يَسُوعُ وَلَامِيذُهُ إِلَى أَرْضِ ٱلْبُهُودِيَّةِ وَمَكَثَ مَعْهُمْ هُنَاكَ وَكَانَ يُعَمِّدُه مَا وَكَانَ يُوحَنَّا أَيْضًا يُعَمِّدُ فِي عَبْنِ نُونِ بُقُرْبِ سَالِيمَ لَأَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ مِياهُ كَانَهُمْ يُكُنْ يُوحَنَّا مَياهُ كَذَيْرَةٌ وَكَانُولَ أَنُونَ وَيَعْتَمِدُونَ. ٤٦ لَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُوحَنَّا وَيَعْتَمِدُونَ. ٤٦ لَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُوحَنَّا وَيُعْتَمِدُونَ. ٤٦ لَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُوحَنَّا وَيَعْتَمِدُونَ. ٤٢ لَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُوحَنَّا وَيُعْتَمِدُونَ. ٤٢ لَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُوحَنَّا وَيَعْتَمِدُونَ. ٤٢ لَأَنِّهُ لَمْ يَكُنْ يُوحَنَّا وَيَعْتَمِدُونَ. ٤٢ لَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُوحَنَّا وَيَعْتَمِدُونَ. ٤٢ لَأَنِّهُ لَمْ يَكُنْ يُوحَنَا فَيَعْتَمِونَ وَيَعْتَمِدُونَ. ٤٢ لَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُوحَنَّا وَيَعْتَمِونَ وَيَعْتَمُ وَلَا يَعْهَا لَهُ عَلَى إِنْ يَعْمَلُونَ فَيَا لَا لَهُ يَكُنْ يُولِ وَيَعْتَمِونَ وَيَعْتَمِدُونَ وَيَعْتَمِونَ وَيَعْتَمِونَ وَيَعْتَمُ وَعَلَيْهُ وَلَا يَعْمَلُونَ وَيَعْتَمُونَ وَيَعْتَمُونَ وَيَعْتَمُونَ وَيَعْتَمُ وَيَعْتَمُ وَيَعْتَمُ وَيَعْتَمِونَ وَيَعْتَمُ وَيَعْتَمُ وَيَعْتَمُونَ وَيَعْتَمُونَ وَيَعْتَمُونَا وَيَعْتَمُ وَعَنَا وَيَعْتَمُ وَيَعْتَمُونَ وَيَعْتَمُ وَيَعْتَمُ وَيَعْتُمُ وَيَعْتَمُ وَيَعْتَمُونَ وَيَعْتَمُ وَيَعْتَمُ وَيَعْتَمُونَ وَيَعْتَمُ وَيَعْتَمُونَ وَيَعْتَمُ وَعَلَانُوا مُنْ يُعْتَمَا وَيَعْتَمُ وَعَلَانُونَا وَعَلَانُوا مُنْ يُومِعَنَا وَيَعْتَمُ وَقَالُونَ وَيَعْتَمُ وَعَلَيْنَا وَعَلَالِهُ وَيَعْتَمُ وَعَلَيْنَا وَالْعَلَالُونَ وَعَلَالَهُ وَلَا لَعْلَاقًا وَعَلَالُونَا وَعَلَيْهُ وَالْعَلَالُونَ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَا لَهُ وَلَا وَلَا يَعْلَى لَالْعُلُونَ وَلَا لَالْعَالَالُهُ وَلَالِهُ وَلَالْمُ لَالْعُلُونَا وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَا لَعْلَالُونَا لَالْعُلَالُهُ وَلَالْمُ لَالِكُونَا لَعْلَالُونَا لَالْعُلَالَعُونَا لَالْعُلُولُونَا لَالْمُولُولُونَا لَعْلَالِهُ وَلَالْعُلُولُونَ لَالْعُلَالِقُونَ لَالْعُلُولُونَ لَعْلَالِهُ لَلْمُ عَلَالِهُونَا لَعْلَالِهُ لَلْمُ لَعْلَالِهُ لَعْلَالُونُ لَعْلَالُونَا لَالْعُلُولُونَا لَعْلَالُولُونَا لَالِعُونَا لَالْعُلُولُونَا لَا

وَ وَ وَكَدَّنَتْ مُبَاحَنَّهُ مِنْ تَلَامِيذِ بُوحَنَّا مَعَ مَهُودٍ مِنْ جَهَةِ النَّطْهِيرِ وَ وَ مَنْ مَا مُوحَنَّا وَقَالُوا لَهُ يَا مُعَلِّمُ مُودَا اللَّهِ مِلْمِيرِ وَ وَ اللَّهِ مَا مُعَلِّمُ مُودَا اللَّذِي كَانَ مَعَكَ فِي عَبْرِ الْأُرْدُنِّ الَّذِي أَنْتَ قَدْ شَهِدْتَ لَهُ هُو بُعَدِّدُ وَلَا جَبِمِيمُ بَانُونَ إِلَيْهِ وَ ٢٧ أَجَابَ شَهِدْتَ لَهُ هُو بُعَدِّدُ وَلَا جَبِمِيمُ بَانُونَ إِلَيْهِ وَ ٢٧ أَجَابَ شَهِدْتَ لَهُ هُو بُعَدِّدُ إِنْسَانَ أَنْ بَانُونَ إِلَيْهِ وَ ٢٧ أَجَابَ يُوحَنَّا وَقَالَ لَا يَقَدْرُ إِنْسَانَ أَنْ بَانُونَ بَانُونَ إِلَيْهِ وَكَا أَجَابَ يُوحَنَّا وَقَالَ لَا يَقَدْرُ إِنْسَانَ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مَا إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ لُهُ مُو اللَّهُ مَنَ السَّهَا فَي اللَّهُ مِنَ السَّهَاءُ وَلَا إِنْ أَنْ اللَّهُ الْفَسَلَمُ وَ تَشْهَدُونَ فِي أَنِي اللَّهُ الْفَسَلَمُ وَ تَشْهَدُونَ فِي أَيِّ

ا قُلْتُ لَسْتُ أَنَا ٱلْمَسِيحَ بَلْ إِنِّي مُرْسَلٌ أَمَامَهُ ٢٠ مَنْ لَهُ ٱلْعُرُوسُ فَهُوَ ٱلْعُرِيسُ. فَإِنَّا صَدِيقُ ٱلْعُرِيسِ ٱلَّذِي يَقِفُ وَيَسْمُعُهُ فَيَفْرُحُ فَرَحًا مِنْ أَجْلِ صَوْتِ ٱلْعَرِيسِ إِذًا فَرَحِي هٰذَا قَدْ كَمَلَ ٢٠٠ يَشَغِي أَنَّ ذَٰلِكَ يَزِيدُ وَأَنِّي أَنَا أَنْقُصْ. ا ﴾ اَلَّذِي يَّأْتِي مِنْ فَوْقَ هُوَ فَوْقَ ٱلْجُمِيمِ . وَٱلَّذِي مِنَ ٱلْأَرْضِ هُوَ ٱرْضِيُّ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ يَتَكَلَّمُ . ٱلَّذِي يَأْتِي مِنَ ٱلسَّمَاءُ هُوَ فَوْقَ ٱلْجُمِيمِ ٢٠٠ وَمَا رَآهُ وَسَمِعَهُ بِهِ يَشْهَدُ وَشَهَا ذَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يَقَبَّلُهَا ٢٥ وَمَنْ قَبَلَ شَهَادَتَهُ فَقَدُ خَمَ أَنَّ ٱللَّهُ صَادِقُ ٤٠ لِأَنَّ ٱلَّذِي أَرْسَلَهُ ٱللهُ يَتَكُلُّمُ بِكَلَامِ ٱللهِ لِكَنَّهُ لَيْسَ بِكَيْلِ يُعْطِي ٱللهُ ٱلرُّوحَ ٥٠٠ ٱلْآبُ يُبِبُّ ٱلْإِبْنَ وَقَدْ دَفَعَ كُلَّ شَيْءٌ فِي بَدِهِ. ٢٦ ٱلَّذِي بُوْمِنُ بِٱلْأِبْنِ لَهُ حَيِيْ أَبَدِيَّةٌ أَبَدِيَّةٌ أَ وَٱلَّذِي لَا يُؤْمِنُ بِٱلْإِبْنِ لَنْ بَرَى حَيْرةَ بَلْ يَهَكُثُ عَلَيْهِ غَضَبُ اللهِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ افَلَمَّا عَلِمَ ٱلرَّبُ أَنَّ ٱلْفَرَّ بِسِيِّنَ سَمِعُوا أَنَّ يَسُوعَ

يُصَيِّرُ وَيُعَمِّدُ تَلَامِيذَ أَكْثَرَ مِنْ يُوحَنَّا. ٢ مَعَ ۚ أَنَّ يَسُوعَ نَفْسَهُ لَمْ يَكُنْ يُعَلَّدُ بَلْ تَلَامِيذُهُ. ٢ تَرَكَ ٱلْيَهُودِيَّةَ وَمَضَى أَيْضًا إِلَى ٱلْجُلِيلِ. ٤ وَكَانَ لَا بُدَّ لَهُ أَنْ يَجْنَازَ ٱلسَّامِرَةَ . ه فَأَنَّى إِلَى مَدِينَةٍ مِنَ ٱلسَّامِرَةِ يُغَالُ لَهَا سُوخَارُ بِقُرْبِ ٱلضَّبْعَةِ ٱلَّتِي وَهَبَهَا يَعْنُوبُ لِيُوسُفَ ٱبْنِهِ ٥٠ وَكَانَتْ هُنَاكَ بِيْرُ يَعَقُوبَ ، فَإِذْ كَانَ يَسُوعُ فَدْ تَعِبَ مِنَ ٱلسَّفَرِ جَلَسَ هٰكُنَا عَلَى ٱلْبِيْرِ . وَكَانَ نَحْوُ ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ . ٧ هَجَاءَتِ أَمْرَأُةٌ مِنَ ٱلسَّامِرَةِ لِتَسْتَفِيَ مَاءٍ . فَقَالَ لَهَا يَسُوعُ أَعْطِينِي لِأَشْرَبَ و ٨ لِأَنَّ نَلَامِيذَهُ كَانُوا فَدْ مَضَوْل إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لِيَبْنَاعُولِ طَعَامًا ١٠ فَقَالَتْ لَهُ ٱلْمَرْأَةُ ٱلسَّامِريَّةُ كَيْفَ تَطْلُبُ مِنِّي لِتَشْرَبَ وَأَنْتَ يَهُودِيٌّ وَأَنَّا ٱمْرَأَةٌ سَامِريَّةٌ ﴿ لِأَنَّ ٱلْيُهُودَ لَا يُعَامِلُونَ ٱلسَّامِرِيِّبِنَ ١٠٠ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا لَوْكُنْتِ تَعْلَمِينَ عَطِيَّةَ ٱللَّهِ وَمَنْ هُوَ ٱلَّذِي يَقُولُ لَكِ أَعْطِينِي لِأَشْرَبَ لَطَلَبُتِ أَنْتِ مِنْهُ فَأَعْطَاكِ مَاءً حَيًّا ١١ قَالَتْ لَهُ ٱلْمُواْةُ يَاسَيِّدُ لَا دَلْوَلَكَ وَٱلْبِيْرُ عَمِيَّةٌ.

فَهِنْ أَيْنَ لَكَ ٱلْهَاءُ ٱلْحَيُّ.١٢ أَ لَعَلَّكَ أَعْظَمُ مِنْ أَبِينَا يَعْقُوبَ ٱلَّذِي أَعْطَانَا ٱلْبِيْرَ وَشَرِبَ مِنْهَا هُو وَبُّوهُ وَمُوَ إِشِيهِ ١٠ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا . كُلُّ مَنْ يَشْرَبُ مِنْ هٰذَا ٱلْهَاء يَعْطَشُ أَيْضًا. ١٤ وَلَكِنْ مَنْ يَشْرَبُ مِنَ ٱلْمَا اللَّهِ عَلِيهِ أَنَّا فَلَنْ يَعْطَشَ إِلَى ٱلْأَبَدِ. بَلِ ٱلْمَاءُ ٱلَّذِي أُعْطِيهِ يَصِيرُ فيهِ يَنْبُوعَ مَا عَيْنَهُمْ إِلَى حَبُوةَ أَبَدِّيَّةٍ. ه ا قَالَتْ لَهُ ٱلْمَرَّاةُ يَا سَيَّدُ أَعْطِنِي هَٰنَا ٱلْمَاءَ لَكِيْ لَا أَعْطَشَ وَلَا آنَيَ إِلَى هُنَا لِأَسْتَقِيَ. ١٦ قَالَ لَهَا يَسُوعُ ٱذْهَبِي وَالْدْعِبِ زَوْجَكِ وَنَعَالَيْ إِلَى هَمُنَا ١٧٠ أَجَابَتِ ٱلْمَرْأَةُ وَقَالَتْ لَيْسَ لِي زَوْجُ. قَالَ لَهَا يَسُوعُ حَسَنَا قُلْتِ لَيْسَ لِي زَوْجٌ. ١٨ لَأِنَّهُ كَانَ لَكِ خَمْسَةُ أَزْوَاجِ \_ وَٱلَّذِي لَكِ ٱلْآنَ لَيْسَ هُوَ زَوْجَكِ . هَنَا قُلْتِ بِٱلصِّدْقِ . ١٩ قَالَتْ لَهُ ٱلْمَرَأَةُ يَاسَيْدُ أَرَى أَنَكَ نَيْنُ. ٢ آبَاوُنَا سَجَدُوا فِي هٰذَا ٱلْحِبَلِ وَأَنْتُمْ نَهُولُونَ إِنَّ فِي أُورُسَلِيمَ ٱلْهَوْضِعَ ٱلَّذِي يَسْبِغِي أَنْ يُسْجَدَ فِيهِ • ٢١ قَالَ لَهَا بَسُوعُ

يَا آمْرَأَةُ صَدِّقِينِي إِنَّهُ تَأْتِي سَاعَةُ لَا فِي هَٰذَا أَكْبَلِ وَلا فِي أَوْرَسَلِيمَ تَسْجُدُونَ لِهَا لَسْمُ أُورُسَلِيمَ تَسْجُدُونَ لِهَا لَسْمُ أَوْرُسَلِيمَ تَسْجُدُونَ لِهَا لَسْمُ أَوْرُسَلِيمَ الْمَا أَمْ لُرُ. لِأَنَّ الْخُلَاصَ هُو مِنَ الْمَاجُدُونَ الْمَا أَعْلَمُ وَلَا نَ حِينَ السَّاجِدُونَ الْمَاجَدُونَ الْمَاعَةُ وَهِيَ الْآنَ حِينَ السَّاجِدُونَ الْمَاجِدُونَ السَّاجِدُونَ الْمَا اللَّهِ مِنْ السَّاجِدِينَ لَهُ عَمَا اللهُ رُوحَ وَالْمُونَ اللَّهَ الْمَاجِدُونَ اللَّهُ الْمَالِينَ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ السَّاجِدِينَ لَهُ عَمَا اللهُ رُوحَ وَاللَّهُ وَحَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَسْعِ اللَّهُ ا

آلاً وَعِنْدَ ذَٰلِكَ جَاءً نَلاَمِينَهُ وَكَانُوا لَاَعَجَّبُونَ أَنَّهُ يَتَكَلَّرُ مَعَ أَمْرَأَةً وَلَكِنْ لَمْ يَقُلْ أَحَدُ مَاذَا نَطْلُبُ أَوْ لِمَاذَا نَطْلُبُ أَوْ لِمَاذَا نَطْلُبُ أَوْ لِمَاذَا نَطْلُبُ مَعَ أَمْرَأَةً مِعَ أَمْرَاةً وَمَضَتْ إِلَى نَتَكَلَّرُ مَعَهَا . ٨٦ فَتَرَكَت الْمُرْأَةُ حَرَّتَهَا وَمَضَتْ إِلَى الْمُدِينَةِ وَقَالَتْ لِلنَّاسِ ٢٩ مَلُمُولُ النَظْرُول إِنْسَانًا قَالَ لِي كُلَّ مَا فَعَلْتُ . أَلَدَلَ هُذَا هُو الْمُسْيِخُ . ٢٠ فَيَرَّجُول مِنَ لِي كُلَّ مَا فَعَلْتُ . أَلَدَلَ هُذَا هُو الْمُسْيِخُ . ٢٠ فَيَرَّجُول مِن

ٱلْهَدِينَةِ مَلَّ تَوْلَ إِلَيْهِ

وم وَ فِي أَثْنَاءَ ذَٰلِكَ سَأَ لَهُ تَكَرِمِيذُهُ قَائِلِينَ يَا مُعَلِّمُ كُلْ. ٢٢ فَقَالَ لَهُمْ أَنَّا لِي طَعَامْ ۖ لِآكُلَ لَسْنُمْ تَعْرُفُونَهُ أَنْتُمْ ۗ ٢٢ فَقَالَ ٱلتَّلَامِيذُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ أَلَعَلَّ أَحَدًا أَنَاهُ بِشَيْءٍ لِيَأْكُلَ. ٢٤ قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ طَعَامِي أَنْ أَعْهَلَ مَشِبَّةً ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي قَأْتَهُمْ عَمَلَهُ ٥٠ أَمَّا نَقُولُونَ إِنَّهُ يَكُونُ أَرْبَعَةُ أَشْهُر ثُمَّ يَأْتِي ٱلْمُعَصَادُ . هَا أَنَا أَقُولُ لَكُمْ ٱرْفَعُوا أَعْيَنْكُمْ ۗ وَٱنْظُرُوا ٱلْمُعْفُولَ إِنَّهَا فَد ٱبْيُضَّتْ لِلْحُصَادِ. ٣٦ وَأَلْحَاصِدُ بِأَخُذُ أُجْرَةً وَيَجْمَعُ ثُمَرًا لِلْحِيَوْةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ لِكَيْ يَفْرَحَ ٱلرَّارِعُ وَأَنْحَاصِدُ مَعًا ٢٠٠ لِأَنَّهُ فِي هٰذَا يَصْدُقُ ٱلْقُولُ إِنَّ وَإِحِدًا يَزْرَعُ وَاخْرَ يَعْصِدُ مِهُمُ أَنَا أَرْسَلْتُكُمْ ۚ لِتَحْصِدُوا مَا كُمْ نَتْعَبُوا فِيهِ. آخَرُونَ تَعِيُوا وَأَنْهُ ۚ قَدْ دَخَلْتُمْ عَلَى تَعَبِهِمْ

عَيْرِهُ مُرُونَ مِنْ اللَّكَ ٱلْهَدِينَةِ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلسَّامِرِيِّبِنَ ١٩٩ فَلَ مَنَ بِهِ مِنْ اللَّكَ ٱلْهَدِينَةِ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلسَّامِرِيِّبِنَ بِسَبَبِ كَلَامِ ٱلْمَرْأَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ نَشْهَدُ أَنَّهُ قَالَ لِي كُلَّ مَا فَعَلْتُ ١٠٤ فَلَمَّا جَاءَ إِلَيْهِ ٱلسَّامِرِيُّونَ سَأَلُوهُ أَنْ يَمْكُثَ عِينْدَهُمْ. فَهَكَّتُ هُنَاكَ يَوْمَيْنِ الْعَفَا مَنَ بِهِ أَكْثَرُ جِنَّا بِسَبَبِ مِسْلَمَ اللهُ وَأَقَ إِنَّنَا لَسْنَا بَعْدُ بِسَبَبِ بِسَبَبِ كَلَامِكِ نُوْمِنُ. لِأَنَّا كَعْنُ قَدْ سَمِعْنَا وَنَعْلَمُ أَنَّ هَٰذَا هُوَ كَلَامِكِ نُوْمِنُ. لِأَنَّا كَعْنُ قَدْ سَمِعْنَا وَنَعْلَمُ أَنَّ هَٰذَا هُوَ كَلَامِكِ نُوْمِنُ. لِأَنَّا كَعْنُ قَدْ سَمِعْنَا وَنَعْلَمُ أَنَّ هَذَا هُوَ لَا مُومَ الْعَالَمَ فَيْ الْعَالَمَ فَيْ الْعَالَمَ فَيْ الْعَالَمَ فَيْ الْعَالَمَ فَيْ الْعَلَامُ اللهُ الْمَا لَمُ الْعَالَمَ فَيْ الْعَالَمَ فَيْ الْعَلَامُ الْعَلَى اللهُ الْمَالَمَ فَيْ الْعَلَامُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

٤٤ وَبَعْدَ ٱلْيُوْمَيْنِ خَرَجَ مِرِثْ هُنَاكَ وَمَضَى إِلَى ٱلْجُلِيلِ ٤٤٠ لِإِنَّ يَسُوعَ نَفْسَهُ شَهِدَ أَنْ لَيْسَ لِنَيِّ كَرَامَةٌ فِي ، وَطَنِهِ ٥٠ فَلَمَّا جَاء إِلَى ٱلْجَلِيلِ قَبِلَهُ ٱلْجُلِيلِيُّونَ إِذْ كَانُوا قَدْ عَايَنُوا كُلُّ مَا فَعَلَ فِي أُورُشَلِيمَ فِي ٱلْعِيدِ. لِأَنَّهُمْ هُمْ أَيْضًا جَاءُولَ إِلَى ٱلْعِيدِ. ٤٦ فَجَاءَ يَسُوعُ أَيْضًا إِلَى قَانَا أَيْجَلِيل حَيثُ صَنَعَ ٱلْمَاء خَيْرًا ، وَكَانَ خَادِمْ لِلْمَلِكِ أَنْهُ مَرِيضٌ فِي كَفْرَ نَاحُومَ وَ ٤٧ هٰذَا إِذْ سَمِعَ أَنَّ يَسُوعَ فَدْ جَاءً مِنَ ٱلْمِهُودِيَّةِ إِلَى ٱلْجَلِيلِ ٱنْطَلَقَ إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ أَنْ يَنْزِلَ وَيَشْفِيَ أَبْنَهُ لِإِنَّهُ كَانَ مُشْرِفًا عَلَى ٱلْمَوْتِ ١٨٠ فَعَالَ لَهُ يَسُوعُ لَا تُوْمِنُونَ إِنْ لَمْ تَرَوْلَ آيَاتٍ وَعَجَايْبَ ١٠٤ قَالَ لَهُ خَادِمُ ٱلْمَلِكِ يَا سَيِّدُ أَنْزِلْ قَبْلَ أَنْ يَهُوتَ أَبْنِي . • قَالَ

44.

لَهُ يَسُوعُ أَذْهَبُ الْمُكَ حَيْ فَا مَنَ ٱلرَّجُلُ الْكَالْكَ الْمَكَ الْرَجُلُ الْمُكَالَةُ الَّذِي قَالَهَا لَهُ بَسُوعُ وَذَهَبَ او وَفِيمَا هُو نَازِلُ السَّقَبَلَهُ عَنِي عَبِيدُهُ وَأَخْبَرُوهُ فَائلِينَ إِنَّ أَبْلَكَ حَيْهُ ١٥ فَأَسُنَّ الْمَا أَهُ أَمْسِ فِي ٱلسَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعِةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعِةِ السَّاعِةِ السَّاعِةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعِةِ السَّاعَةِ السَّاعِةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعِةِ السَّاعِةِ السَّاعِةِ السَّاعِةِ السَّاعِةِ السَّاعِةِ السَّاعِةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعِةِ السَاعِةِ السَاعِةِ السَّاعِةِ السَاعِةِ السَاعِقِ السَاعِةِ السَاعِ السَاعِةِ السَاعِقِ السَاعِةِ السَاعِةِ السَاعِةِ السَاعِيلِ السَاعِةِ السَاعِيلِ السَاعِةِ السَاعِةِ السَاعِةِ السَاعِةِ السَاعِ السَاعِقِ السَاعِقِ السَاعِيلِ السَاعِيلِ السَاعِ السَاعِةِ السَاعِلَةِ السَاعِيلِ السَّعِلَةِ السَاعِقِ السَاعِقِ السَاعِيلِ

## ٱلأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ

 بَعْدَ نَعْرِيكِ ٱلْمَاعِكَانَ يَبْرَأُ مِنْ أَيِّ مَرَضٍ أَعْتَرَاهُ وَ وَكَانَ مَنْ اللهِ مَرَضُ مُنْذُ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَ هَذَا لَهُ مَنْ اللهِ مَرضُ مُنْذُ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَ هَذَا لَهُ مَنْ عَلَمَ اللهِ مَرضُ مُنْذُ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَ هَذَا لَكُ مِنْ اللهِ مَنْ عَلَمَ اللهِ مَنْ عَلَمَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ عَلَمَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ عَلَمَ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

اَ وَقَالَ الْمُهُودُ لِلَّذِي شَفِيَ إِنَّهُ سَبْتُ لَا يَحِلُ الْكَ اللَّهُ اللَّهُ

لَكَ أَشُرُ ١٠ فَهَضَى الْإِنْسَانُ وَأَخْبَرَ الْهُودَ أَنَّ يَسُوعَ هُوَ الَّذِي أَبْرُاهُ ١٠ وَلِهُذَا كَانَ الْيُهُودُ يَطْرُدُونَ يَسُوعَ وَبَطْلُبُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ لِأَنَّهُ عَمِلَ هَذَا فِي سَبْتِ ١٠ فَأَجَابَهُمْ يَسُوعُ أَنْ يَقْتُلُوهُ أَنِي يَعْمَلُ حَتَّى الْآنَ وَأَنَا أَعْمَلُ ١٨ فَمِنْ أَجْلِ هَذَا كَانَ الْيُهُودُ يَطْلُبُونَ أَكْنَ الْيَ مَا لَا يَعْمَلُ ١٨ فَمَنْ أَجْلِ هَذَا كَانَ الْيُهُودُ يَطْلُبُونَ أَكْنَ أَنْ يَقْتُلُوهُ وَلَا اللّهَ أَنْ يَقْتُلُوهُ وَلَا اللّهَ أَنْ يَقْتُلُوهُ مَعَادِلًا السَّبْتَ فَقَطْ بَلْ قَالَ أَيْضًا إِنَّ اللهَ أَبُوهُ مُعَادِلًا لَعْسَهُ بِاللّهِ

ٱلاِّبْنَ كَمَا يُكُومُونَ ٱلْآبَ مَنْ لَا يُكْرِمُ ٱلاِّبْنَ لَا يُكُرِمُ ۗ ٱلاِّبْنَ لَا يُكْرِمُ ۗ

٢٤ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُرْ ۚ إِنَّ مَنْ يَسْمَعُ كَالَامِي وَيُؤْمِنُ بِٱلَّذِي أَرْسَلَنِي فَلَهُ حَبِينَ ۖ أَبِدَيَّهُ ۚ وَلَا يَأْتِي إِلَى دَيْنُونَةِ بَلْ قَدِ أَنْتَأَلَ مِنَ ٱلْمُوْتِ إِلَى ٱلْحُيُوةِ وَ٢ ٱلْحُقَّ ٱلْكُتَّى أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ تَأْتِي سَاعَةٌ وَهِيَ ٱلْآنَ حِينَ يَسْعُمُ ٱلْأُمْوَاتُ صَوْتَ ٱبْنِ ٱللَّهِ وَٱلسَّامِعُونَ يَعْبَوْنَ ١٦٠ لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْآبَ لَهُ حَبِيةٌ فِي ذَاتِهِ كَدُلِكَ أَعْطَى ٱلإِّبْنَ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ لَهُ حَيْوةٌ فِي ذَاتِهِ. ٢٧ وَأَعْطَاهُ سُلْطَانًا أَنْ يَدِينَ أَيْضًا لَأِنَّهُ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ. ٢٨ لَا نَتَعَجَّبُوا مِنْ هٰذَا. فَإِنَّهُ تَلْقِي سَاعَهُ فَيِهَا يَسْمَعُ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْقُبُورِ صَوْتَهُ. ٢٩ فَيَخْرُجُ ٱلَّذِينَ فَعَلُوا ٱلصَّاكِمَاتِ إِلَى فَيِمَامَةِ ٱلْحَيْوِةِ وَأَلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّبَّآتِ إِلَى فِيَامَةِ ٱلدِّينُونَةِ ١٠٠٠ أَنَا لَا أَقَدِ رُأَنْ أَفْعَلَ مِنْ نَفْسِي شَيْئًا ۚ كَهَا أَسْمَعُ أَدِّبِنُ وَدَيْدُونَنِي عادِلَةُ لِآنِيٌ لَا أَطْلُبُ مَشِيئِتِي َلْ مَشِئِمَةً ٱلْاَسِيا ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي

٢٦ إِنْ كُنْتُ أَشْهَدُ لِنَفْسِي فَشَهَادَنِي لَيْسَتْ حَقًّا . ٢٢َ ٱلَّذِي يَشْهَدُ لِي هُوَ آخَرُ وَأَنَّا أَعْلَمُ أَنَّ شَهَادَتَهُ ٱلَّتِي يَشْهُدُهَا لِي هِيَ حَنْقُ ٢٠ أَنْهُ ۚ أَرْسَلْهُ ۚ إِلَى يُوحَنَّا فَشَهِدَ لِلْحَقُّ. ٢٤ وَأَنَا لَا أَقْبَلُ شَهَادَةً مِنْ إِنْسَانٍ. وَلَكِنِّي أَقُولُ هٰذَا لِتَعْلُصُولِ أَنْتُمْ وَ مَكَانَ هُوَ ٱلْسِّرَاجَ ٱلْمُوْقَدَ ٱلْمُنْكِرَ وَأَنْهُ ۚ أَرَدْتُمُ ۚ أَنْ نَبَّهِجُوا بِنُورِهِ سَاعَةً ٰ ٢٦ وَأَمَّا أَنَا فَلِي شَهَادَةُ أَعْظَرُ مِنْ يُوحَنَّا لِأَنَّ ٱلْأَعْمَالَ ٱلَّذِي أَعْطَانِي ٱلْآبُ لِأَكَمِ لِلْحَمِيلَهَا هَذِهِ ٱلْأَعْمَالُ بِعَيْنِهَا ٱلَّتِي أَنَا أَعْمَلُهَا هِيَ تَشْهَدُ لِي أَنَّ ٱلْآبَ قَدْ أَرْسَلَنِي ٢٠ وَٱلْآبُ نَفْسُهُ ٱلَّذِي أَرْسَلِنِي يَشْهُدُ لِي . لَمْ نَسْمَعُوا صَوْنَهُ قَطُّ وَلَا أَبْصَرْتُمْ هَيَّتَهُ. ٢٨ وَلَيْسَتْ لَكُمْ كَلِمَتْهُ ثَالِمَةً فِيكُمْ . لِأَنَّ ٱلَّذِي أَرْسَلَهُ هُوَ أَنَّ لَكُمْ ْ فِيهَا حَيْنَةَ أَبَدِّيَّةَ. وَهِيَ ٱلَّذِي نَشْهَدُ لِي. ﴿ وَلَا بُرِيدُونَ أَنْ تَأْنُوا إِلَيَّ لِتَكُونَ لَكُمْ حَيُوةٌ ٤١ عَجْدًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَسْتُ أَقْبَلْ. ٤٢ وَلَكِنِّي فَدْ عَرَفْتُكُمْ

## ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا بَعْدَ هٰذَا مَضَى يَسُوعُ إِلَى عَبْرِ بَعْرِ ٱلْجَلِيلِ وَهُو بَعْرُ الْجَلِيلِ وَهُو بَعْرُ طَبَرَيَّةُ وَأَبْصُرُ وَا آيَاتِهِ أَلَّنِي كَانَ طَبَرَيَّةُ مَا وَتَبَعَهُ جَمْعُ كَثِيرِ لَأَنَّامُ أَبْصُرُ وَا آيَاتِهِ أَلَّنِي كَانَ يَصْنَعُهَا فِي ٱلْهَرْضَى ، ٢ وَصَعِدَ يَسُوعُ إِلَى حَبَلٍ وَجَلَسَ هُنَاكَ مَعُ تَلَامِيذِهِ ، ٤ وَكَانَ ٱلْفَصْحُ عِيدُ ٱلْبَهُودِ قَرِيبًا .

ه فَرَفَعَ يَسُوعُ عَيْنَيْهِ وَنَظَرَ أَنَّ جَمْعًا كَثِيرًا مُنْبِلٌ إِلَيْهِ فَنَالَ لِفِيلَبِّسَ مِنْ أَبْنَ نَبْنَاعُ خُبْرًا لِيَأْكُلُ هُؤُلاً ۗ. ٦ وَإِنَّهَا قَالَ هٰذَا لِيَمْتَحِنَهُ لِأَنَّهُ هُوَ عَلِمَ مَا هُوَ مُزْمِعِ ۖ أَنْ يَهْعَلَ ٧٠ أَجَالِهُ فِيلْشِ لَا يَكُفْنِهِمْ خُبْزٌ بِمِئَّتَيْ دِينَارٍ لِيَّأْخُذَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمْ شَيْئًا يَسِيرًا ٨٠ قَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ تَلَامِيذِهِ وَهُوَ أَنْدَرَاوُسُ أَخُو سِمْعَانَ بِطُرُسَ. ٩ هَنَا غُلَامْ مَعَهُ خَمْسَةُ أَرْغِفَةِ شَعِيرِ وَسَمَّكَتَانِ وَلَكِنْ مَا هٰذَا لِمِثْلِ هُؤُلاً ٥٠ ١٠ فَقَالَ يَسُوعُ أَجْعَلُوا ٱلنَّاسَ يَتَّكِّمُونَ • وَكَانَ فِي ٱلْمَكَانِ عُشْبُ كَثِيرُ فَأَنَّكَأَ ٱلرَّجَالُ وَعَدَدُهُمْ نَعَوُ خَمْسَةِ ٱلآفِ ١١ وَأَخَذَ يَسُوعُ ٱلْأَرْغَفِنَةَ وَشَكَرَ وَوَرَّعَ عَلَى ٱلتَّلَامِيذِ وَ إِلنَّلَامِيذُ أَعْطَوُ إِلنَّا الْمُنكِّمِينَ . وَكَذَٰ لِكَ مِنَ ٱلسَّمَكَتَيْنِ نَقَدْر مَا شَالِحُوا ١٦٠ فَلَمَّا شَبِعُوا قَالَ لِتَلَامِيذِهِ ٱجْمَعُوا ٱلْكِسَرَ ٱلْفَاصِلَةَ لِكُنْ لَا يَضِيعَ شَيْءٌ. ١٢ فَجَمَعُولَ وَمَلاُّ وَا ٱثْنَيْ عَشْرَةَ ثُقَّةً مِنَ ٱلْكِسَرِ مِنْ خَمْسَةِ ٱرْغِهَةِ ٱلشَّعِيرِ ٱلَّتِي فَضَلَتْ عَنِ ٱلْآكِلِينَ، ١٤ فَلَمَّا رَأَى ٱلنَّاسُ ٱلْآيَةَ ٱلَّتِي صَنَعَهَا يَسُوعُ قَالُوا إِنَّ هَذَا هُوَ بِٱلْحُقِيقَةِ ٱلنَّيْ ٱلْآتِي إِلَى ٱلْعَالَمِ . ١٥ عَأَمَّا يَسُوعُ فَإِذْ عَلِمَ أَنَّهُمْ مُرْمِعُونَ أَن يَأْتُوا وَيَخْطِفُوهُ لِيَجْعَلُوهُ مَلِكًا ٱنْصَرَفَ أَيْضًا إِلَى ٱلْجَبَلِ وَحْدَهُ

٢٦ وَ فِي ٱلْغَدِ لَمَّا رَأَى ٱلْجَمَعْ ٱلَّذِينَ كَانُوا وَاقِفِينَ فِي عَبِرِ الْهُرِ أَنَّهُ لَمُ تَكُنْ هُنَاكَ سَفِينَة أَخْرَى سِوَى وَاحِدَةً

وَهِيَ تِلْكَ ٱلَّتِي دَخَلَهَا تَلَامِيذُهُ وَأَنَّ يَسُوعَ لَمْ يَدْخُل ِ ٱلسَّفِينَةَ مَعْ تَلَامِيلِهِ إِنْ مَضَى تَلَامِيلُهُ وَحْدَهُمْ ٢٢٠ غَيْرَ أَنَّهُ جَاءَتْ سُفُنْ مِنْ طَبَرَيَّةَ إِلَى قُرْبِ ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي أَكُولُ فِيهِ ٱلْخُبْرُ إِذْ شَكَرَ ٱلرَّبُّ. ١٤ فَلَمَّا رَأَى ٱلْجُمْعُ أَنَّ يَسُوعَ لَيْسَ هُوَ هُمَاكَ وَلَا تَلَامِيذُهُ دَخَلُوا هُمْ أَيْضًا ٱلسُّهُنَ وَجَاءُ فِل إِلَى كَهْرَ نَاحُومَ يَطْلُبُونَ يَسُوعَ. ٥٠ وَلَمَّا وَجَدُوهُ فِي عَبْرِ ٱلْعَرْ فَالُولِ لَهُ يَا مُعَلِّرٌ مَنَى صِرْتَ هُنَا. ٢٦ أُجَابَهُمْ يَسُوعُ وَفَالَ ٱلْحُقَّ ٱلْمُتَقَّ أَقُولُ لَكُمْ أَنَّهُمْ تَطْلُبُونَنِي لَيْسَ لِأَنَّكُمْ رَأَيْتُمْ آيَاتٍ لَلْ لِّأَنَّكُمْ أَكَالُمُ مِنَ ٱلْخُبْرِ فَشَبِعْتُمْ ٢٠ اعْمَلُوا لاَ لِلطَّعَامِ ٱلْبَائِدِ بَلْ لِلطَّعَامِ ٱلْبَاقِي لِلْحِيْوةِ ٱلْأَبِدِيَّةِ ٱلَّذِي يُعْطِيكُمُ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ لِأَنَّ هٰذَا ٱللهُ ٱلْآبُ قَدْ خَنَمَهُ ١٨٠ فَقَالُوا لَهُ مَاذَا نَفْعَلُ حَنَّى نَعْمُلَ أَعْمَالَ ٱللهِ ٢٦ أَجَابَ بَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ هَٰذَا هُوَ عَمَلُ ٱللَّهِ أَنْ تُوْمِنُوا بِٱلَّذِي هُوَ أَرْسَلَهُ. ٢٠ فَقَا لُولِ لَهُ فَأَيَّةَ آيَةٍ تَصْنَعُ لِنَرَى وَنُوْمِنَ لِكَ . مَاذَا

تَعْمَلُ ١٠ آَمَاوُنَا أَكُلُوا ٱلْمَنَّ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ كَمَا هُوَ مَكْتُوبُ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ خُبْرًا مِنَ ٱلسَّمَاء لِيَأْكُلُول

٢٢ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ أَكْوَلَ أَتَمُ لَيْسَ مُوسَى أَعْطَاكُمُ ٱلْخُبْرُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ بَلْ أَي يُعْطِكُمُ ٱلْحُبْرَ ٱلْحُقِيقِيَّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ. ٢٠ لِأَنَّ خُبْرُ ٱللَّهِ هُوَ ٱلنَّارِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ٱلْوَاهِبُ حَيْوَةً لِلْعَالَمِ ٢٤٠ فَقَالُوا لَهُ يَا سَيَّدُ أَعْطِنَا فِي كُلُّ حِينِ هٰلَا ٱلْخُبْرَ ٥٠٠ فَقَالَ هُمْ يَسُوعُ أَنَا هُوَ خُبْرُ ٱلْحَيْوةِ. مَنْ يَقْبِلْ إِلَيَّ فَلَا يَجُوعُ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِي فَلَا يَعْطَشُ أَبَدًا. ٢٦ وَلَكِنِي فُلْتُ لَكُمْ إِنَّكُمْ فَدْ رَأْيُتُمُونِي وَلَسْتُمْ نَوْوِنُونَ. ٣٧ كُلُّ مَا يُعْطِينِي ٱلْآبُ فَإِلَيَّ يُقْبِلُ وَمَنْ يُقْبِلْ إِلَيَّ لَا أَخْرِجُهُ خَارِجًا و ٢٨ لِأَنِّي قَدْ نَرَلْتُ مِنَ ٱلسَّمَاء لَيْسَ لِأَعْمَلَ مَشِيئَتِي بَلْ مَشِيئَةً ٱلَّذِي أَرْسَلِنِي. ٢٩ وَهٰذِهِ مَشِئَةُ ٱلْآبِ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي أَنَّ كُلَّ مَا أَعْطَانِي لاَ أَتْلِفُ مِنْهُ شَيْئًا بَلْ أَقِيمُهُ فِي ٱلْيُومِ ٱلْأَخِيرِ. ٤٠ لِأَنَّ هٰذِهِ هِيَ مَشِيئَةُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي أَنَّ كُلَّ مَنْ يَرَى ٱلَّابْنَ وَيُوْمِنُ لِهِ تَكُونُ لَهُ

٢٤.

حَيْوَةُ أَبِدَيَّةٌ ۖ وَأَنَا أَقِيمُهُ فِي ٱلْبُوْمِ ٱلْأَخِيرِ ا ٤ فَكَانَ ٱلْمُهُودُ يَتَذَمَّرُونَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَالَ أَنَّا هُوَ أَكْبُرُ ٱلَّذِي نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ٤٢ وَقَالُوا أَكَيْسَ هُذَا هُوَ يَسُوعُ بْنَ يُوسُفَ ٱلَّذِي عَنْ عَادِفُونَ بِأَسِهِ وَأُمِّهِ. فَكَيْفَ يَهُولُ هٰذَا إِنِّي نَزَلْتُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ ١٠٠٤ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَمُ الْاَنْتَذَمُّولِ فِيمَا مَنْتُكُم مِن لَا يَقْدِرُ أَحَدُ أَنْ يُقْبِلَ إِلَيَّ إِنْ لَمْ يَجْنَذِبْهُ ٱلْآبُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي قُلَّنَا أَقِيمُهُ فِي ٱلْبُومِ ٱلاَّحِيرِ . وَ إِنَّهُ مَكْنُوبٌ فِي ٱلْأَنْبِيَاءُ وَيَكُونُ ٱلْجَوِيمُ مُتَعَلِّمِينَ مِنَ ٱللَّهِ. فَكُلُّ مَنْ سَمِعَ مِنَ ٱلْآبِ وَتَعَلَّمَ لِقَبْلُ إِلَىَّ ٤٦٠ لَيْسَ أَنَّ أَحَدَ رَأَى ٱلْآبَ إِلَّا ٱلَّذِي مِنَ ٱللَّهِ. هٰنَا قَدْرَأَى ٱلْآبَ. ٤٧ أَكْنَقَ ٱلْحُقْ أَفُولُ لَكُمْ مَنْ يُومِنْ بِي فَلَهُ حَيْوةٌ أَبِدِيَّهُ مَهُ أَمَّا هُوَ خُبْرُ أَكْمِيوةٍ و ٢٠ آبَاوُكُمْ أَكُلُوا ٱلْهَنَّ فِي ٱلْهُرِّيَّةِ وَمَانُوا. • • هٰذَا هُوَ ٱلْخُبْرُ ٱلْمَارِ لُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ لِكُنْ بَأْكُلُ مِنْ ٱلْانْسَانُ وَلَا يَمُوتَ ١٠ أَنَا هُوَ ٱلْخُبْرُ ٱلْحُيُّ ٱلَّذِي نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء ، إِنْ أَكْتُلُ أَحَدُ

مِنْ هٰذَا ٱلْخُبْرِ يَجْمَا إِلَى ٱلْأَبَدِ. كَأَكْبُرْ ٱلَّذِي أَنَا أَعْطِي هُنَ جَسَدِي ٱلَّذِي أَبْدُلُهُ مِنْ أَجْلِ حَيْنَةِ ٱلْعَالَمِ

٥٢ فَخَاصَمَ ٱلْبِهُودُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَائِلِينَ كَيْفَ يَقْدِرُ هْلَا أَنْ يُعْطِينَا جَسَدَهُ لِنَا كُلَ ٥٠٥ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ ٱلْمُقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنْ لَمْ تَأْكُلُوا جَسَدَ ٱبْن ٱلْإِنْسَانِ وَنَشْرَنُوا دَمَهُ فَلَيْسَ لَكُمْ حَيْنَ ۖ فَيِكُمْ . ٤٥ مَنْ يَأْكُلُ جَسَدِي وَبَشْرَبُ دَمِي فَلَهُ حَيوةٌ أَنَديَّةٌ وَأَنَا أَقْيِهُ فِي ٱلْبُومِ ٱلْأَخِيرِ ٥٠٠ لِأَنَّ جَسَدِي مَأْكَلُ حَقَّ اللَّهِ مَا كُلُّ حَقَّ اللَّهِ وَدَهِي مَشْرَبُ حَقُّ ٥٦ مَنْ يَأْكُلْ حَسَدى وَيَشْرَبُ دَمِي يَثْبُتْ فِيَّ وَأَنَّا فِيهِ. ٧٥ كَمَا أَرْسَلِنِي ٱلْآبُ ٱلْحُنُّ وَأَنَا حَيُّ بِٱلْاَبِ فَمَنْ يَأْكُلُونِي فَهُوَ يَحْمًا بِي. ٥٨ هٰذَا هُوَٱلْخُبْرُزُ ٱلَّذِي نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء لَيْسَكُمَا أَكُلَ آبَاوُ كُمُ ٱلْمُنَّ وَمَانُهِ [. مَنْ يَأْكُلُ هٰذَا ٱلْخُبْرَ فَإِنَّهُ كَمْنَا إِلَى ٱلْأَلَدَ. ٥٩ قَالَ هٰذَا فِي ٱلْهَجْمَعَ وَهُوَ يُعَلِّرُ فِي كَفْرَ نَاحُومَ

٦٠ فَقَالَ كَثِيرُونَ مِنْ تَلَامِينِهِ إِذْ سَمِعُولِ إِنَّ هٰذَا

ٱلْكَلَامَ صَعْبُ مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَسْمَعُهُ ١٦ فَعَلَم يَسُوعُ فِي نَفْسِهِ أَنَّ ثَلَامِيلَهُ يَتَدَمَّرُونَ عَلَى هَٰذَا فَقَالَ لَهُمْ أَهٰذَا يَفْسِهِ أَنَّ ثَلَامِيلَهُ يَتَدَمَّرُونَ عَلَى هَٰذَا فَقَالَ لَهُمْ أَهٰذَا يَغْيِدُ بِعِرْرُكُمْ مَنْ وَالْمَانِ صَاعِلًا إِلَى حَبْثُ كَانَأُو لَا مَا أَكْبَسَدُ فَلَا يَفِيدُ كَانَأُو لَا مَا أَكْبَسَدُ فَلَا يَفِيدُ كَانَأُو لَا مَا أَكْبَسَدُ فَلَا يَفِيدُ شَيْئًا . الْكَلَامُ ٱللَّذِي أَكُمْ مَنْ بِهِ هُو رُوحٌ وَحَيْقَ أَنَّ مَنْ هُو رُوحٌ وَحَيْقَ أَلَا يَعْدُ مَنْ هُو اللّهِ عَلَى مَنْكُر قُومٌ لَا يُوْمِنُونَ وَمَنْ هُو اللّهِ يَسُوعَ مِنَ ٱلْبَدْ عَلَى اللّهُ لَكُمْ إِنّهُ لَا يَقْدِرُ أَحَدُ أَنْ يَافِي يَسَلّمُهُ . عَلَم مَنْ هُو اللّهِ يَسَلّمُهُ . عَلَم اللّهُ لَكُمْ إِنّهُ لَا يَقْدِرُ أَحَدُ أَنْ يَافِي إِلَيْ عَلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ لَكُمْ إِنّهُ لَا يَقْدِرُ أَحَدُ أَنْ يَافِي إِلَيْ اللّهِ إِنْ لَا يَقْدِرُ أَحَدُ أَنْ يَافِي إِلَيْ اللّهِ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ هُو أَلّذِي يَسَلّمُهُ . وَمَنْ هُو أَلّذِي يَسَلّمُهُ . وَمَنْ هُو أَلّذِي يُسَلّمُهُ . وَمَنْ هُو أَلّذِي يُسَلّمُهُ . إِنّهُ لَا يَقْدِرُ أَحَدُ أَنْ يَافِي إِلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

ٱلاِ ثَنَيْ عَشَرَ وَقَاحِدْ مِنْكُمْ شَيْطَانْ ١٧ قَالَ عَنْ يَهُودَا سِمْعَانَ ٱلْإِسْغَرْ بُوطِيِّ لِأَنَّ هٰذَا كَانَ مُرْمِعًا أَنْ يُسَلِّمَهُ وَهُوَ وَاحِدْ مِنْ ٱلْاِتْنَىٰ عَشَرَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّابِعُ إِلَى صُ عل

اوِّكَانَ يَسُوعُ يَرَدَّدُ بَعَدَ هَذَا فِي ٱلْحَلِيلِ لِلَّنَّهُ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَتَرَدَّدَ فِي ٱلْيُهُو دِيَّةِ لِإِنَّ ٱلْيَهُودَ كَانُوا بَطْلُبُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ مَ وَكَانَ عِيدُ ٱلْبَهُودِ عِيدُ ٱلْمَظَالُ قَريبًا ١٠ فَقَالَ لَهُ إِخْوَنُهُ أَنْتُهِلْ مِنْ هُنَا وَأَذْهَبْ إِلَى ٱلْبُهُوديَّةِ لِكُنْ يَرَى تَلَامِبِذُكَ أَيْضًا أَعْمَالَكَ ٱلنِّي نَعْمَلُ. ٤ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدّ يَعْمَلُ شَيْئًا فِي ٱلْخُفَاء وَهُوَ بُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَلَانِيَةً . إِنْ كُنْتَ تَعْمَلُ هَٰذِهِ ٱلْأَسْيَاءَ فَأَظْهِرْ نَفْسَكَ لِلْعَالَمِ ٥٠ لِأَنَّ إِحْوَنَهُ أَيْضًا لَمُ يَكُونُوا يُوْمِنُونَ بِهِ ٢ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ إِنَّ وَقْتِي لَمْ يَعْضُرْ بَعْدُ . وَأَمَّا وَقْنَكُمْ فَفِي كُلّ حِينِ حَاضِرْ. ٧ لَا يَقْدِرُ ٱلْعَالَمُ أَنْ يَبْغِضَكُمْ وَلَكِنَّهُ يَنْغِضِنِي أَنَا لِلَّذِي أَشْهَدُ عَلَيْهِ أَنَّ أَعْمَا لَهُ شِرِّيرَةٌ • الراصْعَدُ وَإِنَّهُمْ ۚ إِلَى هَٰذَا ٱلْعِيدِ .

أَنَا لَسْتُ أَصْعَدُ بَعَدُ إِلَى هُذَا ٱلْعِيدِ لِأَنَّ وَقْتِي لَمْ يُكْمَلُ بَعْدُ. ﴿ فَا لَا مُنْ الْعَيْدِ لِأَنَّ وَقْتِي لَمْ يُكْمَلُ بَعْدُ. ﴿ قَالَ لَهُمْ هُذَا وَمَكَتَ فِي ٱلْجَلِيلِ

١٠ وَلَمَّا كَانَ إِخْوَتُهُ قَدْ صَعِدُ وَا حِينَتُذِ صَعِدَ هُو أَيْضًا إِلَى ٱلْعِيدِ لَا ظَاهِرًا بَلْ كَأَنَّهُ فِي ٱلْمُغَفَّاء ١١ فَكَانَ ٱلْيُهُودُ يَطْلُمُونَهُ فِي ٱلْعِيدِ وَيَقُولُونَ أَيْنَ ذَاكَ ١٢٠ وَكَانَ فِي أَلْجِهُوعَ مِنَاجَاةً كَثِيرَةٌ مِنْ نَعُوهِ . بَعْضُهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ صَالِح ". وَآخَرُونَ يَقُولُونَ لَا بَلْ بُضِلُّ ٱلشَّعْبَ ١٠٠ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُ يَتَكَلَّمُ عَنْهُ حِهَارًا لِسَبَ الْخُوْفِ مِنَ ٱلْمُهُودِ ١٤ وَلَمَّا كَانَ ٱلْعِيدُ قَدِ ٱنْتَصَفَ صَعِدَ بَسُوعُ إِلَى ٱلْهَيْكُلِ وَكَانَ يُعَلِّمُ ٥٠ ا فَتَعَجَّبَ ٱلْيَهُودُ قَائِلِينَ كَيْفَ هٰذَا يَعْرِفُ ٱلْكُتْبَ وَهُوَ لَمْ يَتَعَلَّمْ ١٦٠ أَجَابَهُمْ يَسُوعُ وَقَالَ نَعْلَمِي لَيْسَ لِي بَلْ لِلَّذِي أَرْسَلَنِي ١٧ إِنْ شَاءَ أَحَدُ أَنْ بَعْهَلَ مَشِيئَتُهُ يَعْرِفُ ٱلتَّعْلِيمَ هَلْ هُوَ مِنَ ٱللهِ أَمْ أَتَكَلَّرُ أَنَا مِنْ نَفْسِي اللَّهُ مَنْ يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ يَطْلُبُ عَجْدَ نَفْسِهِ. وَأَمَّا مَنْ يَطْلُبُ مَعِدًا ٱلَّذِي أَرْسَلَهُ فَهُوَ صَادِقٌ وَلَيْسَ فِيهِ

ظُلْمْ ﴿ ١٠ اَ أَلَيْسَ مُوسَى قَدْ أَعْطَاكُمْ ۚ ٱلنَّامُوسَ وَلَيْسَ أَحَدَ فَلْمُرْ يَوْمَ لَ النَّامُوسَ وَلَيْسَ أَحَدَ

أَ الْجَابَ الْجَهْعُ وَقَالُوا بِكَ شَيْطَانُ مَنْ يَطْلُبُ أَنْ يَقْتُلَكَ وَا الْجَهْعُ وَقَالُوا بِكَ شَيْطَانُ مَنْ عَمَلًا وَاحِدًا عَمِلْتُ فَتَتَعَجَّبُونَ جَمِيهَا وَ 1 لِهِذَا أَعْطَاكُمْ مُوسَى ٱلْخِنَان. لَيْسَ أَنَّهُ مِنْ مُوسَى بَلْ مِنَ ٱلْا تَباع فَغِي ٱلسَّبْتِ مَخْنَنُونَ الْإِنْسَانَ وَ 1 فَإِنْ كَانَ ٱلْإِنْسَانُ يَقْبُلُ الْخَنَانَ فِي ٱلسَّبْتِ الْمَنْنُونَ لِيُلًا يُنْقَضَ نَامُوسُ مُوسَى أَ قَتَمَيْخَطُونَ عَلَى "لَّذِي السَّبْتِ الْفَيْدُنُ لِللَّهُ فِي ٱلسَّبْتِ وَعَالَمُ الْمَعْمُولُ حَسَبَ ٱلطَّاهِر بَلَ

آحُكُمُوا حُكْمًا عَادِلا ٥٥ فَقَالَ فَوْمُ مِنْ أَهْلِ أُورُشَلِيمَ أَ لَيْسَ هٰذَا هُوَٱلَّذِي يَطْلُبُونَ أَنْ يَغْتُلُوهُ.٢٦ وَهَا هُوَ يَتَكَلَّرُ حِهَارًا وَلاَ يَقُولُونَ

لَهُ شَيْئًا وَأَلَعَلَ ٱلرُّوْسَاءَ عَرَفُوا بَقِينًا أَنَ هٰذَا هُوَ ٱلْمَسِيخُ فَوَى الْمُسِيخُ فَوَى اللَّهُ اللّ

جَاء لَا يَعْرِفُ أَحَدُ مِنْ أَيْنَ هُوَ

٢٨ فَنَادَى يَسُوعُ وَهُوَ يُعَلِّمُ فِي ٱلْهَيْكُلِ قَائِلًا تَعْرُفُونَني وَتَعْرِفُونَ مِنْ أَيْنَ أَنَا وَمِنْ نَفْسِي لَمْ آتِ مَلِ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي هُوَ حَقُّ ٱلَّذِي لَسْتُمْ أَنْتُمْ تَعْرِفُونَهُ ٥ ٢٦ أَنَا أَعْرِفُهُ لَأَيِّي مِنْهُ وَهُوَ أَرْسَلَنِي ٢٠ فَطَلَمُوا أَنْ يُمْسِكُوهُ ، وَلَمْ يُلْقِ أَحَدُ يَدًا عَلَيْهِ لِأَنَّ سَاعَنَهُ لَمَ تَكُنْ قَدْ جَاءَتْ بَعَدُه ٢١ فَآمَرَ ﴾ به كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْحِبُعْ وَقَالُوا أَلَهَلَّ ٱلْمَسِيحَ مَتَىٰ جَاءُ بَعْمَلُ آيَاتِ أَكْثَرُ مِنْ هٰذِهِ ٱلَّذِي عَمَلَهَا هٰنَا ٢٢ سَمِعَ ٱلْفُرِّ يسِيُّونَ ٱلْجَهُعَ يَمَنا جَوْنَ بِهِلَا مِنْ فَعُوهِ إ نَأْرْسَلَ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ وَرُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ خُدَّامًا لِيُهْسَكُم وَ، ٢٢ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَنَا مَعَكُمْ ۚ زَمَانًا أَسِيرًا بَعَدْ ثُمَّ أَمْضِي إِلَى ٱلَّذِي أُرْسَلَنِي . ٢٤ سَنَطْلُدُونَنِي وَلَا تَجِدُونَنِي وَحَيْثُ أَكُونُ أَنَا لَا نَقْدِ رُونَ أَنْتُمْ أَنْ تَأْتُو إِهِ ٢٥ فَقَالَ ٱلْيُهُودُ فِيهَا بَيْنَهُمْ إِلَى أَبْنَ هٰذَا مُرْهِ مِحْ أَنْ يَذْهَبَ حَتَّى لَا يَجِدَهُ نَعْنَ. أَلَعَلَّهُ مُزْمِعٌ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى شَنَاتِ ٱلْيُومَانِيَّنَ وَيُعَلِّمَ ٱلْيُونَانِيِّينَ. ٢٦ مَا هٰذَا ٱلْقُولُ ٱلَّذِي قَالَ سَتَطْلُبُونَنِي وَلَا

تَجِدُونَنِي وَحَيْثُ أَكُونُ أَناً لَا نَقْدِرُونَ أَنَّمْ أَنْ تَأْتُوا ٢٧ وَفِي ٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِيرِ ٱلْعَظِيمِ مِنَ ٱلْعِيدِ وَفَفَ يَسُوعُ وَنَادَى قَائِلًا إِنْ عَطِيثَ أُحَدُ فَلْيُمْبِلْ إِلَيَّ وَيَشْرَبْ ١٨٠ مَنْ آمَنَ بِيكُمَا فَالَ ٱلْكِتَابُ تَعْرِي مِنْ بَطْنِهِ أَنْهَارُمَا وَحَيِّهِ ٢٩ قَالَ هٰذَا عَنِ ٱلرُّوحِ ٱلَّذِي كَانَ ٱلْهُوْمِنُونَ بِهِ مُزْمِعِينَ أَنْ يَقْبُلُوهُ. لِأَنَّ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ لَمْ يَكُنْ فَدْ أَعْطِيَ بَعْدُ. لِأَنَّ يَسُوعَ لَمْ يَكُنْ قَدْ مُجِّدَّ بَعْدُه ﴿ ٤ فَكَثِيرُ وِنَ مِنَ ٱلْجَهُم لَمَّا سَمِعُوا هٰنَا ٱلْكَلَامَ قَالُوا هٰذَا بِٱلْحَقِيقَةِ هُوَٱلنَّبِي . ا ٤ آخَرُونَ قَالُوا هٰذَا هُوَ ٱلْمُسِيحُ وَآحَرُونَ قَالُوا أَلَوَلُ ۖ ٱلْمُسِيحَ مِنَ ٱلْجُلِيلِ يَأْتِي. ٤٢ أَكُمْ يَقُلِ ٱلْكِتَابُ إِنَّهُ مِنْ نَسْل دَاوُدَ وَمِنْ بَيْتِ لَحُمْ ٱلْقُرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَ دَاوُدُ فِيهَا يَأْتِيٱلْمَسِيخُ. اللهُ عَلَمَ أَنْشِهَا قُ فِي ٱلْجُهُمْ لِسَلْبِهِ ، ٤٤ وَكَانَ قَومٌ مِنْهُمْ بُرِيدُونَ أَنْ يُمْسِكُوهُ وَلَكِنْ لَمْ يُلْقِ أَحَدٌ عَلَيْهِ ٱلْأَيَادِيَ ه ٤ فَجَاءَ ٱلْخُذَّامُ إِلَى رُوَّسَاءً ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْفَرُّ بِسِيِّينَ. فَقَالَ هُولَاء لَهُمْ لِمَاذَاكُمْ تَأْتُولَ بِهِ. ٤٦ أَجَابَ ٱلْخُنَامُ لَمْ يَتَكُلُّهُ قط إنسان هكذا مِثْلَ هذا الإنسان و ٤٠ فَأَجَابَهُمُ الْفُرْ بِسِيُّونَ أَلْفَرْ بِسِيُّونَ أَلْفَرْ بِسِيُّونَ آمَنَ بِهِ ٤٠ وَلَكِنَّ هَذَا الشَّهُ مِنَ الرُّوْسَاءِ أَوْ مِنَ الْفَرِّ بِسِيِّنَ آمَنَ بِهِ ٤٠ وَلَكِنَّ هَذَا الشَّهُ مِنَ الرُّوْسَاءِ أَوْ مِنَ الْفَرِّ بِسِيِّنَ آمَنَ بِهِ ٤٠ وَلَكِنَّ هَذَا الشَّهُ مِنَ الرُّوْسَاءِ أَوْ مِنَ الْفَرْ بِسِيِّنَ آمَنَ بِهِ ٤٠ وَلَكِنَّ هَذَا لَمُ مُنْ الشَّهُ مِنَ الشَّهُ مِنَ اللَّهُ وَلَيْ وَمَوْ وَاحِدُ مِنْهُ وَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

ُصِّكُ الْمَّايَسُوعُ فَمَضِي إِلَى جَبَلِ ٱلزَّيْنُونِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّامِنُ مِنْ عَـاً

ا أُمُّ حَضَرَ أَيْضًا إِلَى الْهِيكُلِ فِي الصَّبْ وَجَاهَ إِلَيهِ جَمِيعُ الصَّبْ وَجَاهَ إِلَيهِ جَمِيعُ الشَّعْبِ فَعَلَسَ بُعَلِّمْمْ . ٢ وَقَدَّمَ إِلَيْهِ الْكَانَبَةُ وَالْفَرَّيْمِ اللَّهِ الْكَانَبَةُ وَالْفَرَّيْمِ اللَّهُ الْمُرَاةُ أُمْسِكُتْ فِي رَنَّا وَلَمَّا أَقَامُوهَا فِي الْوَسَطِعُ قَالُوا لَهُ يَامُعَلِّرُ هُذِهِ الْمَرْأَةُ أُمْسِكَتْ وَهِيَ تَزْنِي

فِي ذَاتِ ٱلْنِعْلِ . ٥ وَمُوسَى فِي ٱلنَّامُوسِ أَوْصَانَا أَنَّ مِثْلَ هَٰذِهِ تُرْجَمُ. فَمَاذَا نَقُولُ أَنْتَ ٦٠ قَالُوا هَٰذَا لِيُحِرَّنُوهُ لِكُنْ يَكُونَ هُرْ مَا يَشْتَكُونَ بِهِ عَلَيْهِ • وَأَمَّا يَسُوعُ فَٱثْغَنَى إِلَى أَسْفَلُ وَكَانَ يَكْنُبُ بِأَصْبُعِهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٢٠ وَلَمَّا ٱسْتَمَرُّولَ يَسْأَ لُونَهُ ٱنْنَصَبَ وَقَالَ لَهُمْ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ لِلاَ خَطِيَّةِ فَلْيَرْهِ عِمَا أُوْلًا كِيَجَرِ • ٨ ثُمَّ ٱلْثَنَى أَيْضًا إِلَى أَسْفَلُ وَكَانَ يَكْتُبُ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٩ مَلْ مَّا هُمْ فَلَمَّا سَمِعُوا وَكَانَتْ ضَمَا عِرْهُمْ تَبَكُّتُهُمُ خُرَجُولَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا مُبْدَدِئِينَ مِنَ ٱلشُّهُوخِ إِلَى ٱلْآحِرِينَ . وَبَقِيَ يَسُوعُ وَحْدُهُ وَٱلْمَرْأَةُ وَاقِفَهُ ۖ فِي ٱلْوَسَطِهِ ۚ ا فَلَمَّا ٱنْتَصَبَ بَسُوعُ وَلَمْ يَنْظُرُ أَحَلًا سِوَى ٱلْمَرْأَةِ قَالَ لَهَا يَا آمْرَأَ هُ أَيْنَ هُمُ أُولِيكَ ٱلْمُشْتَكُونَ عَلَيْكِ. أَمَا دَانَكِ أَحَدُ. ١١ فَقَالَتْ لَا أَحَدَ يَا سَيَّدُ. فَقَالَ لَهَا يَسُوعُ وَلَا أَنَا أَدِينُكِ. أَذْهَبِي وَلاَ تُعْطِيٰ أَيْضًا ١ اثُمُّ كُلَّهُمُ بَسُوعُ أَيْضًا فَائِلًا أَنَا هُوَ نُورُ ٱلْعَالَمِ. مَنْ يَتْبَعْنِي فَلَا يَمْشِي فِي ٱلطَّلْمَةِ بَلْ يَكُونُ لَهُ نُورُ ٱلْحَيَوةِ.

١٢ فَقَالَ لَهُ ٱلْفَرِّ بِسِيْونَ أَنْتَ تَشْهَدُ لِنَفْسِكَ . شَهَادَتْكَ لَبْسَتْ حَقًّا ١٤٠ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُرْ وَإِنْ كُنْتُ أَشْهَكُ لِنَفْسِي فَشَهَادَنِي حَقَّ لِأَنِّي أَعْلَمُ مِنْ أَبْنَ أَنَيْتُ وَإِلَى أَيْنَ أَذْهَبُ. وَأَمَّا أَنْتُمْ فَلَا تَعْلَهُ وِنَ مِنْ أَيْنَ آتِي وَلَا إِلَى أَيْنَ أَذْهَبُ و ا أَنْهُمْ حَسَبَ الْجَسَدِ تَدِينُونَ أَمَّا أَنَّا فَلَسْتُ أَدِينُ أُحَدًا ١٦٠ وَ إِنْ كُنْتُ أَنَا أَدِينُ فَدَيْنُونَنِي حَقٌّ لَأَنُّهِ لَسْتُ وَحْدِي بَلْ أَنَّا وَٱلْآبُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي. ١٧ وَأَيْضًا فِي نَامُوسِكُم مُكْتُوب إِنَّ شَهَادَةً رَجُلَيْنِ حَقَّ ١٨١ أَنَا هُوَ ٱلشَّاهِدُ لِنَفْسِي وَيَشْهَدُ لِي ٱلْآبَ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي. ١٩ فَقَالُوا لَهُ أَيْنَ هُوَ أَبُوكَ أَجَابَ يَسُوعُ لَسْمُ تَعْرِفُونَنِي أَنَا وَلَا أَبِي. لَوْ عَرَفْنُهُو نِي لَعَرْفُنُمْ أَبِي أَيْضًا

٢٠ لَمُنَا ٱلْكَلَامُ قَالَهُ بَسُوعُ فِي ٱلْخِزَانَةِ وَهُوَ يُعَلِّمُرُ فِي ٱلْخِزَانَةِ وَهُوَ يُعَلِّمُرُ فِي ٱلْفَيْكُلِ. وَلَمْ يُمْسِكُهُ أَحَدُ لِأَنَّ سَاعَلَهُ لَمْ تَكُنْ قَدْ جَاءَتْ بَعْدُ

٢١ قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَيْضًا أَنَا أَمْضِي وَسَتَطْلُبُونَنِي

وَتَهُوتُونَ فِي خَطِيتِكُمْ • حَيْثُ أَمْضِي أَمَا لَا نَقْدِرُ وِنَ أَنْهُ \* أَنْ تَأْتُولُ ٢٢ فَقَالَ ٱلْرِيهُودُ أَلَعْلَكُهُ يَفَتْلُ نَفْسُهُ حَتَّى يَقُولُ حَيْثُ أَمْضِي أَنَا لاَ نَقْدِرُونَ أَنْتُمْ أَنْ تَأْتُوإٍ. ٢٢ فَقَالَ لَهُمْ أَنْهُ مِنْ أَسْفَلْ أَمَّا أَنَّا فَهِنْ فَوْتَى أَنَّهُ مِنْ هَنَا ٱلْعَاكَمِ . أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مِنْ هَٰنَا ٱلْعَالَمِ ١٤٠ فَقُلْتُ لَكُمْ ۚ إِنَّكُمْ ۗ تَمُوتُونَ فِي خَطَايَاكُمْ . لِأَنَّكُمْ ۚ إِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا أَلِّي أَنَا هُنَ تَهُوتُونَ فِي خَطَايَاكُمْ ٥٠ فَقَالُولِ لَهُ مَنْ أَنْتَ وفقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَنَّا مِنَ ٱلْبُدَّءِ مَا أُكَلِّبُهُمْ ۚ أَيْضًا بِهِ ٢٦ إِنَّ لِي أَشْيَاءً كَتِيرَةً أَ تَكَلَّمُ وَأَحْكُمُ بِهَا مِنْ فَعُوكُمْ. لَكِنَّ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي هُوَ حَثْنِ . وَأَنَا مَا سَيعْنُهُ مِنْهُ فَهَلَنَا أَ قُولُهُ لِلْعَالَمُ . ٢٧ وَكُمْ يَفَهُمُوا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَهُمْ عَن ٱلْآسِ ٢٨ فَقَالَ لَمُرْ يَسُوعُ مَنَى رَفَعَتُمُ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ فَحِينَتَذِ يَفْهُمُونَ أَنِّي أَنَا هُوَ وَلَسْتُ أَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ نَفْسِي بَلْ أَ تَكَلَّمُ مِهْ لَا أَكَلَمُ مِهْ لَا كَمَا عَلَّهِنِي أَبِّي. ٢٩ قَلَّ لَّذِي أَرْسَانِي هُوَ مَعِي وَلَمْ يَنْزُكُنِي ٱلْآبُ وَحْدِي لِأَنِّي فِي كُلَّ حِينِ أَفْعَلُ مَا يُرْضِيهِ

٢٠ وَبِينَهَا هُوْ يَتَكُلَّمُ عِلْنَا آمَنَ بِهِكَثِيرُونَ. ٢١ فَقَالَ يَسُوعُ لِلْيَهُودِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ إِنَّكُمْ إِنْ تَبَنَّمْ فِي كَلَامِي فَبِٱلْحُقِيْفَةِ تَكُونُونَ تَلَامِيذِي ٢٢ وَتَعْرُفُونَ ٱلْكُفَّ وَٱلْأُتُقُّ يُورِّزُكُونَ ٢٠ أَجَالُوهُ إِنَّنَا ذُرَّيَّهُ إِبْرُهِيمَ وَأَنَّ نُسْتَعْبُدُ لِأَحَدِ قَطْ الْكَيْفَ نَفُولُ أَنْتَ إِنَّكُمْ تَصِيرُونَ أَحْرَارًا وَ ١٤ أَجَابَهُمْ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ كُلَّ مَنْ يَعْمَلُ ٱلْخُطِيَّةَ هُوَ عَبْدُ الْخَطِيَّةِ. ٥٠ وَٱلْعَبْدُ لَا يَبْنَى فِي ٱلْبَيْتِ إِلَى ٱلْأَبَدِ. أَمَّا ٱلَّا إِنْ فَيَهْفَى إِلَى ٱلْأَبَدِ ٢٠٠ فَإِنْ حَرَّرَكُمْ ٱلَّا بِنُ فَبِٱلْحُفِيقَةِ تَكُونُونَ أَحْرَارًا. ٢٧ أَنَا عَالِمْ ۚ أَنَّكُمْ ۚ ذُرِّيَّةُ إِبْرُهِمَ. لَكِتْكُمْ ۚ تَطْلُبُونَ أَنْ نَقْنُلُونِي لِأَنَّ كَلَامِي لَا مَوْضِعَ لَهُ فِيكُمْ \* ١٨١ أَنَا أَ تَكَلَّمُ لَهُ ارَأَيْتُ عِنْدَ أَبِي. وَأَنْتُمْ نَعْمَلُونَ مَا رَأَيْتُمْ عِنْدَ أَبِيكُرْ • ٢٩ أَجَابُوا وَقَالُوا لَهُ أَبُونَا هُوَ إِبْرُهُيمٍ • قَالَ لَهُرْ يَسُوعُ لَوْ كُنْهُمْ أَوْلَادَ إِبْرُهِيمَ لَكُنْهُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالَ إِبْرُهِيمَ. ٤٠ وَلَكِيُّكُمْ ٱلْآنَ تَطْلُبُونَ أَنْ نَقْتُلُونِي وَأَنَا إِنْسَانٌ فَدْ كَلَّهُمُ مُ الْحُقُّ ٱلَّذِي سَمِعَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَلَا لَمْ يَعْمَلُهُ إِبْرُهِيمُ.

ا٤ أَثْنُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالَ أَبِيكُمْ وَفَقَالُوا لَهُ إِنَّنَاكُمْ نُولَدْ مِنْ زِنَّا لَنَا أَبْ وَاحِدْ وَهُوَ ٱللهُ ، ٤٢ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ لَوْكَانَ ٱللهُ أَبَاكُمُ لَكُنْتُمْ تَحَيُّونَنِي لِأَنَّنِي خَرَجْتُ مِنْ قِبَلِ ٱللهِ ىَّ تَيْتُ ٰ لِلَّانِيِّ لَمُ آتِ مِنْ نَفْسِي بَلْ ذَاكَ أَرْسَلَنِي ٤٠٤ لِهَاذَا لَا تَقْهُمُونَ كَلَامِي لِّأَنَّكُمْ لَا نَقْدِرُونَ أَنْ نَسْمَعُوا قَوْلِي. ٤٤ أُنَّهُ مِنْ أَبِهِ هُوَ إِنْلِيسُ وَشَهُوَ إِنْكُ أَبِيكُمْ تُريدُونَ أَنْ تَمْمَلُوا . ذَا كَ كَانَ قَتَّا لَا لِلنَّاسِ مِنَ ٱلْبَدْءُ وَكُمْ يَثْبُتْ فِي ٱكْحَقَّ لَّإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَقٌّ وَمَتَى تَكُلَّمَ لِٱلْكَذِبِ فَإِنَّهَا يَتَكُلُّمُ ِ مِمَّا لَهُ لِأَنَّهُ كَذَابٌ وَأَبُو ٱلْكَذَّابِ. • ٤ مَ أَمَّا أَنَا فَلاَّتِّي أَقُولُ ٱلْمِنَى لَسَمُ تَوْمِنُونَ بِيهِ ٤٦ مَنْ مِنْكُمْ مِبْكِيْتِنِي عَلَى خَطِيَّةٍ . فَإِنْ كُنْتُ أُقُولُ ٱلْحُنَّ فَلِهَاذَا لَسْتُمْ تُومِنُونَ بِي . ٤٤ أَلْذِي مِنَ ٱللَّهِ يَسْمَعُ كَلَامَ ٱللَّهِ . لِذَٰلِكَ أَنْتُمْ لَسْنُمْ نَسْمَعُونَ لِأَنَّكُمْ لَسْتُمْ مِنَ أَلَّكِ

٤٤ فَأَجَابَ ٱلْمُهُرُدُ وَفَا لُوا لَهُ أَ لَسْنَا نَهُولُ حَسَنَا إِنَّكَ سَامِرِيٌ وَمِكَ شَيْطَانُ وَ 14 أَجَابَ يَسُوعُ أَنَا لَيْسَ فِي

شَيْطَانُ لِكِنِي أُكْرُمُ أَبِي وَأَنْهُمْ تَهِينُونَنِيْ. • • أَنَا لَسْتُ أَطْلُبُ عَجْدِي. بُوجَدُ مَنْ يَطْلُبُ وَيَدِينُ. ١ ۗ أَكُنَّ ٱلْكُنَّ ٱلْكُنَّ ٱلْكُنَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنْ كَانَ أَحَدُ يَجِفُّظُ كَلَامِي فَلَنْ بَرَى ٱلْمَوْتَ إِلَىٰ ٱلْأَبِدَ. ٢٠ فَقَالَ لَهُ ٱلْيُهُودُ ٱلْآنَ عَلَيْهَا أَنَّ بِكَ شَيْطَانًا ، قَدْ مَاتَ إِبْرُهِيمُ وَٱلْأَنْبِيَاءِ . وَأَنْتَ نَقُولُ إِنْ كَانَ أَحَدُ يَعْفَظُ كَلَامِي فَلَنْ يَذُوقَ ٱلْمَوْتَ إِلَى ٱلْأَهَدِ. ٥٠ أَلْعَلَّكَ أَعْظَرُ مِنْ أَبِينَا إِبْرُهِيمَ ٱلْذِي مَاتَ. وَالْأَنْبِياكَ مَا نُوا.مَنْ نَجْعَلْ نَفْسَكَ. ٤٥ أَجَابَ بَسُوعُ إِنْ كُنْتُ أُعَجِّدُ نَهْسِي فَلَيْسَ مَجْدِي شَيْئًا . أَبِي هُوَ ٱلَّذِي يُمَجِّدُنِي ٱلَّذِي نَقُولُونَ أَنْهُ إِنَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ أَلَهُ وَلَسْتُمْ نَعْرِفُونَهُ . وَأَمَّا أَنَا فَأَعْرُفُهُ وَ إِنْ قُلْتُ إِنِّي لَسْتُ أَعْرِفُهُ أَكُونُ مِثْلَكُمْ كَاذِبًا. لَكِنَّى أُعْرِفُهُ وَأَحْفَظُ قَوْلَهُ ٢٠٥ أَبُوكُمْ إِبْرَاهِمِ مَ يَمَلُّلَ بِأَنْ يرَى يَوْمِي فَرَأَى وَفَرحَ ٥٠٥ فَقَالَ لَهُ ٱلْيُهُودُ لَيْسَ لَكَ خَمْسُونَ سَنَةَ بَعْدُ, أَ فَرَأَيْتَ إِبْرُهِيمَ. ٨٥ فَالَ كُمْرُ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ ٱلْمُحَقَّ أَ فُولُ لَكُمْ فَبْلَ أَنْ بَكُونَ إِبْرُهِيمُ أَنَا كَائِنْ.

٥٥ فَرَفَعُوا حِجَارَةً لِيَرْجُهُوهُ.أَمَّا بَسُوعُ فَأَخْنَعَى وَخَرَجَ مِنَ الْهَيْكُلِ مُجْنَازًا فِي وَسُطِهِمْ وَمَضَى هٰكَذَا

## اَ لَأَصْعَاجُ ٱلتَّاسِعُ

ا وَفِيهَا هُو كَهُنَازُ رَأَى إِنْسَانًا أَعْنَى مُنْذُ وِلاَدَنِهِ . وَهَمَا لَهُ نَلَاهِ مِنْدُ وَلَادَنِهِ . وَهَمَا لَهُ مَلَاهُ مِنْ أَخْطَأَ هَلَا أَمْ أَبُواهُ حَقَى وُلِدَ أَعْنَى وَلِدَ أَعْنَى وَلَا هَذَا أَخْطَأَ وَلا أَبُواهُ لَكُنْ لِتَعْمَالَ أَنْهُ وَيِهِ وَ لاَ هَذَا أَخْطَأَ وَلا أَبُواهُ لَكُنْ لِتَعْمَالَ أَنْهُ وَيِهِ وَ لاَ يَسْفِيعُ أَنْ أَعْمَلَ أَعْمَالَ أَنْهُ لَا يَسْفَطِعُ أَلَّذِي أَرْسَلَقِي مَا دَامَ نَهَالَا عَلَى اللهُ إِنْ اللهُ الْمُورُ الْعَالَمِ الْمَالَمُ وَلَا اللهُ الْمُورُ الْعَالَمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُورُ الْعَالَمِ وَطَلَى اللهُ الْمُؤْنِ عَنْهُ لَا لاَ عَلَى اللهُ الْمُؤْنِ وَصَنَعَ مِنَ اللهُ وَلِطِينًا وَطَلَى اللهُ الل

٨ فَٱلْحِيرَانُ وَٱلَّذِينَ كَانُوا يَرَوْنَهُ قَبْلًا أَنَّهُ كَانَ أَعْمَى قَالُوا أَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْعَلَيْكُ عَلَيْكُ الْعَلَيْكُ عَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ عَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ عَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَا عَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَا عَلَيْكُوالْعَلِيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُولِ اللَّهُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُولُوا الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُولِ الْعَلَيْكُولِ اللْعَلَيْكِ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكِ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكِمِ الْعَلَيْكِمِ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُولُولُوا الْعَلَيْكِمِ الْعَلَيْكُ الْعَلِيْكُ الْعَلِيْكُ الْعَلِيْكُ الْعَلَالِكُولُولُولُوا الْعَلَيْكُ الْعَلَالِكُولُ الْعَلِيلُولُوا الْعَلَيْكُ الْعَلَالِكُولُ الْعَلِيْكُ الْعَلِيْكُ ال

﴿ آخَرُونَ قَالُوا هُنَا هُوَ. وَآخَرُونَ إِنَّهُ يُشْبِهُ ﴿ وَأَمَّا هُوَ فَقَالُوا لَهُ كَيْفَ ٱنْفَقَتَ عَيْنَاكَ ﴿ فَقَالُوا لَهُ كَيْفَ ٱنْفَقَتَ عَيْنَاكَ ﴿ فَقَالُوا لَهُ كَيْفَ ٱنْفَقَتَ عَيْنَاكَ ﴿ وَقَالَ إِنْسَانٌ يُقَالُ لَهُ يَسُوعُ صَنَعَ طِينًا وَطَلَىٰ عَيْنَا وَقَالَ لِي آذْهُ بُ إِلَى بِرُكَةِ سِلُوامَ وَأَغْنَسِلْ ﴿ وَطَلَىٰ عَيْنَا لُوا لَهُ أَبْنَ ذَاكَ . وَطَلَىٰ عَيْنَا أَوْا لَهُ أَبْنَ ذَاكَ . وَقَالَ لِي آذْهُ بُ إِلَى بِرُكَةِ سِلُوامَ وَأَغْنَسِلْ . وَطَلَىٰ عَيْنَا أَوْا لَهُ أَبْنَ ذَاكَ . وَقَالَ لا أَعْنَى لَا أَعْنَا لُوا لَهُ أَبْنَ ذَاكَ . وَقَالَ لا أَعْنَى لَا أَعْنَا لُوا لَهُ أَبْنَ ذَاكَ . وَقَالَ لا أَعْلَىٰ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٤ فَأَنَوْ إِلَى ٱلْفَرِّ بِسِيِّينَ مَا لَّذِي كَانَ قَبْلاً أَعْمَى. ١٤ فَكَانَ سَبْتُ حِينَ صَبَعَ يَسُوعُ ٱلطِّينَ وَفَحَ عَيْنَيْهِ. ١٥ فَسَأَ لَهُ ٱلْفَرِّ بِسِيُّونَ أَيْضَا كَيْفَ أَبْصَرَ فَقَالَ لَهُمْ وَضَعَ طِينًا عَلَى عَيْنَ وَكَانَ سَبْتُ فَأَنَا أَبْصِرُ ١٦ فَقَالَ قَوْمُ مُونَ طِينًا عَلَى عَيْنَ وَكَانَ سَبْهُ وَلَا أَنْ أَبْصِرُ ١٦ فَقَالَ قَوْمُ مُونَ اللهِ عَنْ اللهِ لَكِنَهُ لا يَعْفَظُ الْفَرِّ بِسِيِّنَ هَٰذَا ٱلْإِنْسَانُ لَيْسَ مِنَ ٱللهِ لِأَنَّهُ لا يَعْفَظُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

آعُطِ مَعْدًا لِلهِ بَعْنُ أَلْإِنْسَانَ ٱلَّذِي كَانَ أَعْمَى وَقَالُوا لَهُ الْعُطْ مَعْدًا لِلهِ اللهِ بَعْنُ أَعْلَمُ أَنَّ هَٰذَا ٱلْإِنْسَانَ خَاطِئُ وَمَا الْإِنْسَانَ خَاطِئُ وَمَا الْإِنْسَانَ خَاطِئُ وَمَا اللهِ اللهُ اللهُ

أَ لَعَلَّكُمْ أَنْمُ مُرِيدُونَ أَنْ تَصِيرُ وَإِلَّهُ تَلَامِيدَ مَهُ ٢ فَشَعَمُوهُ وَقَالُوا أَنْتَ تِلْمِيدُ ذَاكَ. وَأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّنَا تَلَامِيذُ مُوسَى. ٢٦ أَعِنْ نَعْكُمُ أَنَّ مُوسَى كَلَّهَهُ ٱللهُ . وَأَمَّا هُذَا فَهَا نَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ هُوَهِ ١٠ أَجَابَ ٱلرَّجُلُ وَقَالَ لَمْ إِنَّ فِي لَهَا عَجَباً إِنَّكُمْ لَسْنُمْ لَعْلَمُونَ مِنْ أَيْنَ هُوَ وَقَدْ فَتَحَ عَيْنَيُّ ١٠ وَلَعْلَمُ أَنَّ ٱللهَ لَا يَسْمَعُ الْخُطَاةِ. وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَتَقَى ٱللهَ وَيَفْعَلُ مَشِيئَتَهُ فَلِيهَٰنَا يَسْمَعُ ٢٠ مُنْذُ ٱلدَّهْرِ لَمْ يُسْمَعُ أَنَّ أَحَدًا فَلَحَ عَيْنَىٰ مَوْلُودٍ أَغْمَى • ٢٣ لَوْ كَمْ يَكُنْ هٰذَا مِنَ ٱللَّهِ كُمْ يَقْدِرْ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا وِ٢٦ أُجَابُوا وَقَا لُوا لَهُ فِي ٱلْخُطَايَا وُلِدْتَ أَنْتَ بجِيهُلَتكَ وَأَنْتَ تُعَلِّمُنا . فَأَخْرَجُوهُ خَارِجًا

٥٠ فَسَمِعَ يَسُوعُ أَنَّهُمْ أَخْرَجُوهُ خَارِجًا فَوَجَدَهُ وَقَالَ لَهُ أَتُومِنَ بِهِ مِنْ هُوَ يَاسَيِّدُ لَهُ أَتُومِنَ بِهِ ٢٠ فَقَالَ أَلَهُ بَسُوعُ قَدْ رَأَيْنَهُ وَآلَذِي يَتَكَلَّمُ لَوْمِنَ بِهِ ٢٠ فَقَالَ أَهُ بَسُوعُ قَدْ رَأَيْنَهُ وَآلَذِي يَتَكَلَّمُ مَعَكَ هُوَ هُو هُو ١٨ فَقَالَ أُومِنُ يَاسَيِّدُ. وَسَجَدَ لَهُ

٢٠ فَقَالَ يَسُوعُ لِدَيْنُونَةِ أَنَبْتُ أَنَا إِلَى هَٰذَا ٱلْعَالَمِ إِ

حَنَّى يُبْصِرَ ٱلَّذِينَ لَا يُبْصِرُونَ وَيَعَى ٱلَّذِينَ يُبْصِرُونَ . ٤٠ فَسَمِعَ هُذَا ٱلَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ مِنَ ٱلْوَرِّيسِيِّينَ وَقَالُوا لَهُ أَلْعَلَنَا خَنْ أَيْضًا عُمْيَانَ 13 قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ لَوْ كُنْتُمُ عُمْيَانَا لَهَا كَانَتْ لَكُمْ خَطِيَّةٌ. وَلَكِنِ ٱلْآنَ نَقُولُونَ إِنَّنَا نُبْصِرُ فَخَطَيَّةُمْ بَاقِيَةٌ

ٱلأصتاج ٱلْعَاشِر

٧ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَيْضًا ٱلْمُحَقَّ ٱلْكُقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنِّي أَمَا بَابُ ٱلْخِرَافِ ، ٨ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ أَنَوْا قَبْلِي هُمْ سُرَّاقَ وَلُصُوصٌ وَلَكِنَّ ٱلْخِزَافَ لَمْ نَسْمَعْ لَمْ ١٠ أَنَا هُوَ ٱلْبَابُ. إِنْ دَخَلَ بِي أَحَدُ فَيَعْلُصُ وَيَدْخُلُ وَيَعْرُجُ وَيَجِدُ مَرْعًى. ١٠ اَلسَّارِقُ لَا يَٰاتِي إِلَّا لِيَسْرِقَ وَيَذْتُجَ وَيُمْلِكَ. وَأَمَّا أَنَا فَقَدْ أَنَيْتُ لِتَكُونَ لَهُمْ حَيْوَةٌ وَلِكُونَ لَهِمْ أَفْضَلُ ١١٠ أَنَا هُوَ ٱلرَّاعِي ٱلصَّالِحُ. وَٱلرَّاعِي ٱلصَّالِحُ يَبْذُلُ نَفْسَهُ عَنِ ٱلْخِرَافِ. ١٢ مَلْ مَّا ٱلَّذِي هُوَ أُحِيرٌ وَلَيْسَ رَاعِيَا ٱلَّذِي لَيْسَبِ أَيْخِرَافُ لَهُ فَيَرَى ٱلذِّئْبَ مَفْهِلاً وَيَثْرُكُ ٱلْخِرَافَ وَجَرْب. فَيَغْطَفُ ٱلذِّئْبُ ٱلْغِرَافَ وَيُهِدِّدُهَا. ١٢ مَلْ لَأَجِيرُ عَمْرُبُ لَّانَّهُ أَجِيرٌ وَلَا يُمَالِي بِٱلْخِرَافِ. ١٤ أَمَا أَنَا فَإِنِّي ٱلرَّاعِب ٱلصَّاكِحُ وَأَعْرِفُ خَاصَّنِي وَخَاصَّنِي نَعْرِفُنِي ٥ اكَّمَا أَنَّ ٱلْآبَ بَعْرُفُنِي وَإِنَّا أَعْرِفُ ٱلْآبَ. وَإِنَّا أَضَعُ نَفْسِي عَن ٱلْمُغِرَافِ ١٦٠ وَلِي خِرَافَ أَخَرُ لَيْسَتْ مِنْ هَذِهِ ٱلْمُظَارِقَ يَنْهُ فِي أَنْ آنَيَ شِلْكَ أَيْضًا فَنَسْمُعَ صُوْتِي وَتَكُونُ رَعِيَّهُ

١٩ الْحَلَدَثَ أَيْضًا أَنْشِقَاقٌ بَبْنَ ٱلْيَهُودِ بِسَبَبِ هٰلَا ٱلْكَلَامِ ٢٠٠ فَقَالَ كَثِيرُونَ مِنْهُمْ مِهِ شَيْطَانُ وَهُوَ يَهْذِي. لِمَاذَا تَسْتَمِعُونَ لَهُ ١٠ آخَرُونَ قَالُوا لَيْسَ هَٰذَا كَالَامَ مَنْ بِهِ شَيْطَانُ أَلَعَلَ شَيْطَانًا يَقْدِرُ أَنْ يَعْثُمُ أَعْيُنَ ٱلْعُهْمَانِ ٢٦ وَكَانَ عِيدُ ٱلنَّبْدِيدِ فِي أُورُشَلِيمَ وَكَانَ شِنَاهِ. ٢٢ وَكَانَ يَسُوعُ يَتَمَشَّى فِي ٱلْهَيْكُلِ فِي رُوَاق سُلَبْمَانَ. ٢٤ فَٱحْنَاطَ بِهِ ٱلْمُهُودُ وَقَالُوا لَهُ إِلَى مَنَى تُعَلِّقُ أَنْفُسَنَا. إِنْ كُنْتَ أَنْتَ ٱلْمُسِيحِ فَقُلْ لَنَا جَهْرًا. ٢٥ أَجَابَهُمْ يَسُوعُ إِنِّي قُلْتُ لَكُمْ وَلَسْنُمْ نُوْمِنُونَ وَالْأَعْمَالُ ٱلَّذِي أَنَا أَعْمَلُهَا بِٱسْمِ ٱبِي هِيَ تَشْهُدُ لِي ٢٦٠ وَأُكِيَّكُمُ ْ لَسُمْ ۚ تُوْمِنُونَ لَأَنَّكُمُ ۗ لَسْتُمْ مِنْ خِرَافِي كَمَاقُلْتُ لَكُمْ ٣٧٠ خِرَافِي نَسْمَعُ صَوْتِي وَأَمَّا

أَعْرِفُهَا فَتَنْبَعْنِي. ٢٨ وَأَنَا أُعْطِيهَا حَيْوَةً أَبَدِيّةً وَلَنْ تَهْلِكَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢١ فَتَنَاوَلَ ٱلْهُودُ أَيْضًا حِجَارَةً لِيَرْجُمُوهُ ٢٠ أَجَابُهُمْ يسوعاً عَمَا لاَ كَثِيرَةً حَسَنَةً أَرَيْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَبِي. بِسَبَب أَيُّ عَلَل مِنْمَا تَرْجُمُونَني • ٢٢ أَجَابَهُ ٱلْبَهُودُ قَائِلِينَ لَسْنَا نَرْجُهُكَ لِأَجْلِ عَمَلِ حَسَنِ بَلْ لِأَجْلِ تَعْدِيفٍ. فَإِنَّكَ وَأَنْتَ إِنْسَانُ تَجْعَلُ نَفْسَكَ إِلْهَا وَ٢٤ أَجَابَهُمْ يَسُوعُ أَلَيْسَ مَكْتُوبًا فِي نَامُوسِكُمْ ۚ أَنَا قُلْتُ إِنَّكُمْ ۚ آلِمَةَ ۗ. ٢٥ إِنْ قَالَ آلِمَةُ لِأُولَٰءِكَ ٱلَّذِينَ صَارَتْ إِلَيْهِمْ كَلِمَهُ ٱللهِ وَلاَيُمْكِنُ أَنْ يُنْفَضَ ٱلْمَكْتُوبُ. ٢٦ فَٱلَّذِي قَدَّسَهُ ٱلْآبُ وَأَرْسَلَهُ إِلَى ٱلْعَالَمَ أَنَّهُ وَلُونَ لَهُ إِنَّكَ نَجَدِّفُ لِّأَنِّي قُلْتُ إِنِّي أَبْنُ ٱللهِ ٢٧٠ إِنْ كُنْتُ لَسْتُ أَعْمَلُ أَعْمَالَ أَبِي فَلَا تُؤْمِنُوا بِي. ٢٨ وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُ أَعْمَلُ فَإِنْ لَمَ تُوْمِنُوا بِي فَآمِنُوا بِٱلْأَعْمَالِ لِكِيْ تَعْرِفُوا وَتُوْمِنُوا أَنَّ ٱلْآبَ فِي وَأَنَا فِيهِ ٢٩ فَطَلَبُوا أَيْضًا أَنْ يُهْسِكُوهُ فَخَرَجَ مِنْ أَيْدِيمِمْ. ٤ وَمَضَى أَيْضًا إِلَى عَبْرِ ٱلْأُرْدُنِ إِلَى ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِيكَانَ يُوحَنَّا يُعْمِدُ فِيهِ أَوَّلًا وَمَكَثَ هُنَا كَ. ١٤ فَأَتَى إِلَيْهِ كَثِيرُونَ وَقَالُوا إِنَّ يُوحَنَّا لَمْ يَفْعَلْ آيَةً وَاحِدَةً. وَلَكِنْ كُلُ مَا قَالَةُ

يُوحَنَّا عَنْ هٰذَا كَانَ حَقَّاه ٢٤ فَآمَنَ كَثِيرُونَ بِهِ هُمَاكَ يُوحَنَّا عَنْ هُذَا كَ الْأَصْحَاجُ ٱلْحَادِي عَشَرَ

ا وَكَانَ إِنْسَانُ مَرِيضًا وَهُوَ لِعَازَرُ مِنْ بَيْتِ عَنْيَا مِنْ قَرْيَةِ مَرْيَمَ وَمَرْقَاأُ خَيَهَا الوَكَانَتْ مَرْيَمُ ٱلَّتِي كَانَ لِعَازَرُ أُخُوهَا مَرِيضًا هِيَ ٱلَّتِي دَهَنَتِ ٱلرَّبَّ بِطِيبٍ وَمَسَحَتْ رِجْلَيْهِ بِشَعْرِهَا وَا فَأَرْسَلَتِ ٱلْأَخْنَانِ إِلَيْهِ قَائِلَتَيْنِ يَاسَيِّدُ هُوذَا ٱلَّذِي نَحِيْبُهُ مَريضُ

٤ فَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ فَالَ هَٰذَا ٱلْمَرَضُ لَيْسَ لِلْمَوْتِ بَلْ لِإَجْلِ هَمْدِ ٱللهِ لِيَنْهَجَّدَ ٱبْنُ ٱللهِ بِهِ. ٥ وَكَانَ يَسُوعُ يُحِبُ مَرْثَا مَأْخُمَا وَلِعَازَرَه آ فَلَمَّا سَمِعَ أَنَّهُ مَرِيضٌ مَكَثَ

﴿ حِبَتَيْدِ فِي ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي كَانَ فِيهِ يَوْمَيْنِ ١٠ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لِتَلاَمِيذِهِ لِنَدْهَبْ إِلَى ٱلْبُهُودِيَّةِ أَيْضًا. ٨ قَالَ لَهُ ٱلنَّلَامِيدُ يَا مُعَلِّرُ ٱلْآنَ كَانَ ٱلْبَهُودُ يَطْلُبُونَ أَنْ يَرْجُمُوكَ وَتَذْهَبُ أَيْضًا إِلَى هُنَاكَ وَأَجَابَ يَسُوعُ أَلَيْسَتْ سَاعَاتُ ٱلنَّهَارِ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ إِنْ كَانَ أَحَدُ يَهْشِي فِي ٱلنَّهَارِ لَا يَغْثِرُ لِأَنَّهُ يَنْظُرُ نُورَ لَهَنَا ٱلْمَاكَمِ ١٠٠ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ يَهُشِي فِي ٱللَّيْلِ يَعْثُرُ لِإَنَّ ٱلنُّورَ لَيْسَ فِيهِ ١١ قَالَ هْنَا وَبَعْدَ ذَٰلِكَ قَالَ لَهُمْ لِعَازَرُ حَبِيبُنَا قَدْ نَامَ. لَكِنِّي آَدْهَبُ لِأُوفِظُهُ ١٢٠ فَقَالَ تَلَامِيذُهُ يَا سَيَّدُ إِنْ كَانَ قَدْ نَامَ فَهُو يُشْفَى ١٠٠ وَكَانَ يَسُوعُ يَقُولُ عَنْ مَوْتِهِ وَهُمْ ظَنُّولَ أَنَّهُ يَقُولُ عَنْ رُفَادِ ٱلنَّوْمِ ١٤٠ فَقَالَ لَمَرْ بَسُوعُ حِينَتَاذِ عَلَانِيَةً لِعَازَرُ مَاتَ. ١٠ وَأَنَا أَفْرَحُ لِأَجْلِكُمْ ۚ إِنِّي كُمْ أَكُنْ هُنَاكَ لِتُوْمِنُوا وَلَكِنْ لِنَذْهَبْ إِلَيْهِ ١٦ فَقَالَ نُومًا ٱلَّذِي يْهَالُ لَهُ ٱلنَّوْأَمُ لِلنَّلَامِيذِ رُفَقَائِهِ لِنَذْهَبْ نَحْنُ أَيْضًا لِكَيْ نهوت معة

١٧ فَلَمَّا أَنَّى يَسُوعُ وَجَدَاً أَنَّهُ قَدْ صَارَ لَهُ أَزَّاهَهُ أَيَّامٍ فِي ٱلْقَبْرِ مِهِ ا وَكَانَتْ بَيْتُ عَنْيَا فَرِيبَةً مِنْ أُورُشَلِيمَ نَعْقَ خَمْسَ عَشْرَةَ غَلْهَةً. ١٩ وَكَانَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْهُودِ قَدْ جَالِهِ إِلَى مَرْتَنَا وَمَرْيَمَ لِيُعَزُّوهُمَا عَنْ أَخِيهِمَا وَ٢ فَلَمَّا سَمِعَتْ مَرْنَا أَنَّ يَسُوعَ آتِ لَاقَتْهُ. وَأَمَّا مَرْيَمُ فَأَسْفَهُرَّتْ جَالِسَةً فِي ٱلْبَيْتِ وَ ٢ فَقَالَتْ مَرْثَا لِيَسُوعَ يَا سَيِّدُ لَوْكُنْتَ هُهُنَا لَمْ يَهُتْ أَخِي ٢٦٠ لَكِيِّي ٱلْآنَ أَعْلَمُ أَنَّ كُلٌّ مَا تَطْلُبُ مِنَ ٱللَّهِ يُعْطِيكَ ٱللهُ إِيَّاهُ ٢٦ قَالَ لَهَا يَسُوعُ سَيَقُومُ أُخُوكِ و ٢٤ قَالَتْ لَهُ مَرْثَا أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَقُومُ فِي ٱلْقِيَامَةِ فِي ٱلْبُوْمِ ٱلْأَخِيرِ. ٢٥ قَالَ لَهَا يَسُوعُ أَنَا هُوَ ٱلْقِيَامَةُ وَأَكْيُلُوهُ مَنْ آمَنَ بِي وَلَوْ مَاتَ فَسَيْجِياً. ٢٦ وَكُلُّ مَنْ كَانَ حَيًّا وَآمَنَ بِي فَلَنْ يَهُوتَ إِلَى ٱلْأَبَدِ مَأْ تُوْمِنِينَ بَهْلَا. ٢٧ قَا لَتْ لَهُ نَعَمْ يَاسَيُّدُ. أَنَا قَدْ آمَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ ٱلْمُسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ. ٱلْآتِي إِلَى ٱلْمَاكَمِ

٨٦ وَلَمَّا فَا لَتْ هٰذَا مَضَتْ وَدَعَتْ مَرْيَمَ أُخْتَمَا سِرًّا

قَائِلَةً ٱلْمُعَلِّرِ فَدْ حَضِرَ وَهُو يَدْعُوكِهِ ١٩ أَمَّا تِلْكَ فَلَهَا السَمِعَتْ قَامَتْ سَرِيعًا وَجَاءَتْ إِلَيْهِ. ٢٠ وَكُمْ يَكُنْ يَسُوعُ قَدْ جَا ۗ إِلَى ٱلْقَرْيَةِ بَلْ كَانَ فِي ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي لَاقَتْهُ فِيهِ مُرْقًاه ١١ ثُمَّ أَرْتُ ٱلْمُهُودَ ٱلَّذِينَ كَانُوا مَعَمَّا فِي ٱلْبَيْتِ يُعَرُّونَهَا لَمَّا رَأْفِل مَرْيَمَ قَامَتْ عَاجِلًا وَخَرَجَتْ تَبِعُوهَا قَاعَلِينَ إِنَّهَا تَنْهَبُ إِلَى ٱلْقَبْرِ لِتَبْكِىٰ هُمَاكَ ٢٠٠ فَمَرْيَمُ لَمَّا أَتَتُ ۚ إِلَى حَيْثُ كَانَ يَسُوعُ وَرَأَنَّهُ خَرَّتُ عِنْدَ رِجْلَبُهِ قَائِلَةً لَهُ يَا سَيْدُ لَوْ كُنْتَ هُمِنَا لَمْ يَهُتْ أَخِي ٢٠ فَلَمَّا رَآهَا يَسُوعُ تَبْكَى وَالْيُهُودُ ٱلَّذِينَ جَالِولَ مَعَهَا يَبْكُونَ ٱنْزَعَجَ بِٱلرُّوحِ وَأَضْطَرَبَ ٤٢ وَقَالَ أَيْنَ وَضَعْنَهُوهُ. قَالُوالَهُ يَا سَيِّدُ تَعَالَ وَٱنْظُرُهِ ٢٥ بَكَى يَسُوعُ. ٢٦ فَقَالَ ٱلْيَهُودُ ٱنْظُرُولَ كَيْفَ كَانَ نُحِيِّنُهُ ٢٧٠ وَقَالَ بَعْضٌ مِنْهُمْ أَكُمْ يَقْدِرْ هٰذَا ٱلَّذِي فَتَحَ عَيْنَي ٱلْأَعْنَى أَنْ يَجْعَلَ هٰذَا أَيْضًا لَا يَهُونُ ٢٨ فَأُنْرَعِجَ يَسُوعُ أَيْضًا فِي نَفْسِهِ وَجَاءً إِلَى ٱلْقَارِ. وَكَانَ مَغَارَةً وَفَدْ وُضِعَ عَلَيْهِ حَجَرْهُ ٢٩ قَالَ يَسُوعُ الْرُفَعُولِ

أَنْجُورُهُ قَا لَتْ اَلَهُ مَرْاً الْحَتْ الْهَيْتِ يَا سَيْدُ قَدْ أَنْانَ لِأَنْ الْمَنْ اللهُ الل

وَ فَكَذَيْرُونَ مِنَ ٱلْبَهُودِ ٱلَّذِبْنَ جَامُولَ إِلَى مَرْعَمَ وَلَقَارُ وَ مَا فَعَلَ يَسُوعُ آمَنُولَ بِهِ وَ 5 وَأَمَّا قَوْمُ مِنْهُمْ فَعَلَ بَسُوعُ آمَنُولَ بِهِ وَ 5 وَأَمَّا فَعْلَ بَسُوعُ وَفَالُولَ أَلْمَرْ عَمَّا فَعَلَ بَسُوعُ وَفَالُولَ مَاذَا فَعَلَ بَسُوعُ وَفَالُولَ مَاذَا لَا يُسَانَ يَعْمَلُ آيَاتٍ كَثِيرَةً وَالْولَ مَاذَا نَصْنَعُ فَإِنَّ هُذَا ٱلْإِنْسَانَ يَعْمَلُ آيَاتٍ كَثِيرَةً وَلَا الْإِنْسَانَ الْعَلَا الْإِنْسَانَ يَعْمَلُ آيَاتٍ كَثِيرَةً وَلَا الْإِنْسَانَ الْعَلَالُولُ مَا لَيْ الْعَلَيْدَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

مَرَكْنَاهُ هَكَنَا يُوْمِنُ ٱلْجَهِيمُ بِهِ فَيَأْنِي ٱلرُّومَانِيُّونَ وَيَأْخُذُونَ مَوْضِهَنَا كُلُّ مُّنتَا ١٠٤ فَقَالَ لَهُمْ وَاحِدْ مِنْهُمْ . وَهُوَ قَيَافَا . كَانَ رَئِيسًا لِلْكَهَنَةِ فِي تِلْكَ ٱلسَّنَةِ. أَنْمُ لَشْمُ تَعْرُفُونَ شَيْئًا. . وَوَلاَ نَفَكِّرُ وِنَ أَنَّهُ خَيْرٌ لَنَا أَنْ يَهُوتَ إِنْسَانٌ وَاحِدُ عَن ٱلشَّعْبِ وَلَا تَمْلِكَ ٱلْأُمَّةُ كُلُّهَا. ١٥ وَلَمْ يَقُلْ هَٰذَا مِنْ نَفْسِهِ بَلْ إِذْ كَانَ رَثِيسًا لِلْكُهَانَةِ فِي تِلْكَ ٱلسَّنَةِ تَنَبَّلُّ أَنَّ يَسُوعَ مُزْمِعِ ۖ أَنْ يَهُوتَ عَن ٱلْأُمَّةِ. ٥٠ وَلَسَ عَن ٱلْأُمَّةِ فَقَطْ لَلَ آيَجْمَعَ أَبْنَاءَ ٱللَّهِ ٱلْمُتَفَرَّقِينَ إِلَى وَاحِدِ مه فَ إِنْ ذَٰ الكَ ٱلْبَوْمِ تَشَاوَرُوا لِبَقْتُلُوهُ ٤٠ فَلَم ۚ يَكُنْ يَسُوعُ أَيْضًا يَهْشِي بَيْنَ ٱلْيَهُودِ عَلَانِيَةً بَلْ مَضَى مِنْ هُنَاكَ إِلَى ٱلْكُورَةِ ٱلْقَرِيبَةِ مِنَ ٱلْبُرِّيَّةِ إِلَى مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا ٱفْرَامِ وَمَكَتَ هُنَاكَ مَعَ تَلَامِيذِهِ

ه ه وَكَانَ فَصْحُ ٱلْبَهُودِ قَرِيبًا.فَصَعِدَ كَتِيرُونَ مِنَ ٱلْمُهُودِ قَرِيبًا.فَصَعِدَ كَتِيرُونَ مِنَ ٱلْمُهُورِ إِلَى أُورُشَلِيمَ قَبْلَ ٱلْفَصْ الْمُعَلَّمُ وَالْمُهُمُ وَاللَّهُ مَا أَنْفُسَهُمُ وَاللَّهُ وَلَيْلُمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فِي ٱلْهَيْكُلِ مَاذَا نَظُنُّونَ. هَلْ هُوَ لَا يَٰآنِي إِلَى ٱلْعِيدِ. ٧ وَكَانَ أَيْضًا رُوِّسَاءُ ٱلْكُهَنَةِ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ فَدْ أَصْدَرُ وَا أَمْرًا أَنَّهُ إِنْ عَرَفَ أَحَدٌ أَيْنَ هُوَ فَلَيْدُلَّ عَلَيْهِ لِكَيْ يُهْسِكُوهُ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي عَشَرَ

الْمُمَّ قَبْلَ ٱلْفُصِحُ بِسِتَّةِ أَيَّامِ أَتِّيَ يَسُوعُ إِلَى بَيْتِ عَنْيَا جَيْثُ كَانَ لِعَازَرُ ٱلْمَيْتُ ٱلَّذِي أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ. ا فَصَنَعُوا لَهُ هُنَاكَ عَشَاء وَكَانَتْ مَرْنَا يَخْذُمْ وَأَمَّا لَعَازَرُ فَكَالَ أَحَدَ ٱلْمُتَكِيْنَ مَعَهُ ٢٠ فَأَخَذَتْ مَرْيَمُ مَنَّا مِنْ طِيبِ نَارِدِينِ خَالِصِ كَنِيرِ ٱلنَّهَن وَدَهَنَتْ قَدَعَيْ يَسُوعَ وَمُسَعَتْ قَدَ مَيْهِ بِشَعْرِهَا فَأَمْنَالاً ٱلْبَيْثُ مِنْ رَائِحَةِ ٱلطِّيبِ. ٤ فَقَالَ وَإِحِدْ مِنْ تَلَامِيذِهِ وَهُوَ ، تُوذَا سِمْعَانُ ٱلْإِسْخَرُ يُوطَيُّ ٱلْمُزْمِعُ أَنْ يُسَلِّمَهُ ٥ لِمَاذَا لَمْ يُبَعْ هٰذَا ٱلطِّسِ شَلَاتِ مِنَّةِ دِينَارٍ وَيُعْطَ لِلْفُقَرَاءِ . وَقَالَ هٰذَا لَيْسَ لِأَنَّهُ كَانَ يُبَالِي بْٱلْغَقَرَاءَ بَلْ لَأَنَّهُ كَانَ سَارِقًا وَكَانَ ٱلصَّنْدُوقُ عِيْدُهُ وَكَانَ يَهُمِلُ مَا يُلْفَى فِيهِ ٧٠ فَقَالَ يَسُوعُ ٱثْرُكُوهَا إِنَّهَا لَيَوْمِ مَكَنُونُ فَي كُلِّ حِينٍ . تَكُفْيِنِي قَدْ حَفِظَتَهُ ٥ ٨ لِأَنَّ ٱلْفُقَرَاء مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ . وَإِنَّ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينِ . وَإِنَّ مَعَكُمْ فَي كُلِّ حِين

٩ فَهَلِمَ جَعْ كَثِيرٌ مِنَ ٱلْيَهُودِ أَنَّهُ هُمَا كَ فَجَالِهِ مَا لَيْسَ الْجُودِ أَنَّهُ هُمَا كَ فَجَالِهِ مَا لَيْسَ الْأَجْلِ بَسُوعَ فَفَطْ بَلْ لِينْظُرُ وَا أَيْضًا لِعَازَرَ ٱلَّذِي أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَ ا فَتَشَاوَرَ رُوْسَالُهُ ٱلْكُهَنَةِ لِيَقْتُلُوا لِعَازَرَ مِنَ ٱلْيُهُودِ كَانُوا بِسَبِيهِ بَدْهَبُونَ أَيْضًا اللَّنَّ كَثِيرِينَ مِنَ ٱلْيُهُودِ كَانُوا بِسَبِيهِ بَدْهَبُونَ وَيُومِنُونَ بِسَمُوعَ وَيُومِنُونَ بِسَمُوعَ وَيُومِنُونَ بِسَمُوعَ وَيُومِنُونَ بِسَمُوعَ وَيُومِنُونَ بِسَمُوعَ وَيُومِنُونَ بِسَمُوعَ فَيَعَالَمُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَرَرَ رَلَيْ الْفَادِ سَمِعَ الْجَمْعُ الْكَثِيرُ الَّذِي جَاءَ إِلَى الْعِيدِ الْتَيْ يَسُوعَ الْفَائِهِ وَكَانُوا يَصْرُخُونَ أُوصَنَّا مُبَارَكُ الْفَيْلِ وَخَرَجُولَ لِلْفَائِهِ وَكَانُوا يَصْرُخُونَ أُوصَنَّا مُبَارَكُ الْلَاتِي بِأَسْمِ الرَّبِ مَلِكُ إِسْرَاثِيلَ عَلَا وَوَجَدَ يَسُوعُ جَمْشًا فَجَلَسَ عَلَيْهِ كَمَا هُو مَكْنُوبُ ١٥ لَا تَخَافِي يَا الْبِنَةَ صَهِيُونَ. فَجَلَسَ عَلَيْهِ كَمَا هُو مَكْنُوبُ ١٥ لَا تَخَافِي يَا الْبِنَةَ صَهِيُونَ. فَجَلَسَ عَلَيْهِ كَمَا هُو مَكْنُوبُ ١٥ لَا تَخَافِي يَا الْبِنَةَ صَهِيُونَ. هُوَذَا مَلِكُكَ يَأْتِي جَالِسًا عَلَى جَمْشِ أَنَانِ ١٦٠ وَهَذِهِ الْأُمُورُ لَمْ يَفْهَمُهَا اللّهِ مِنْهُ أُولًا وَلَكِنْ لَبًا تَعَانِ ١٦٠ وَهَذِهِ الْأُمُورُ لَمْ يَفْهَمُهَا اللّهَ مِنْهُ أُولًا وَلَكِنْ لَبًا تَكُونَ لَمَا تَكُومُ يَسُوعُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ

حِينَئِذِ تَذَكَّرُوا أَنَّ هَذِهِ كَأَنَتْ مَكْتُوبَةَ عَنْهُ وَأَنَّهُ صَعَوا هَذِهِ لَهُ ١٧٠ وَكَانَ ٱلْجَهْعُ ٱلَّذِي مَعَهُ يَشْهَدُ أَنَّهُ دَعَا لِعَازَرَ هِذِهِ لَهُ ١٧٠ وَكَانَ ٱلْجَهْعُ الَّذِي مَعَهُ يَشْهَدُ أَنَّهُ دَعَا لِعَازَرَ مِنَ الْقَبْرِ وَأَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ ١٨٠ لِهٰذَا أَيْضًا لَاقَاهُ أَنْهُ كَانَ قَدْصَنَعَ هَذِهِ ٱلْاَيَّةَ وَافَقَالَ الْجَهْعُ وَلَوْنَهُ مَنْ الْفَرُولِ اللَّهُ وَدُونَ شَيْئًا. هُوذَا ٱلْعَالَمُ قَدْ ذَهَبَ وَرَاءَهُ هُوزًا أَنْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

مَ وَكَانَ أَنَاسُ بُونَانِيُّونَ مِنَ الَّذِينَ صَعِدُوا لِيَسْجُدُوا فِي الْعِيدِ الآفَتَهَدَّمَ هُوْلاً إِلَى فِيلَبِّسَ الَّذِي مِنْ بَيْتُ صَيْدًا الْجَلِيلِ وَسَا أُوهُ قَائِلِينَ يَا سَيِّدُ نُرِيدُ أَنْ نَرَى بَيْتُ صَيْدًا الْجَلِيلِ وَسَا أُوهُ قَائِلِينَ يَا سَيِّدُ نُرِيدُ أَنْ نَرَى بَيْتُ صَيْدًا الْجَلِيلِ وَسَا أُوهُ قَائِلِينَ يَا سَيِّدُ نُرِيدُ أَنْ نَرَى بَيْتُ مَا فَاللَّا بَيْتُ مَا فَاللَّا لِلْمُدَّاوُسُ وَفِيلِيسُ لِيَسُوعَ مَا مَا وَآلَ لِأَنْدَرَاوُسُ وَفِيلِيسُ لِيَسُوعَ مَا وَأَنْ الْإِنْسَانِ مِعْمَا فَائِلاً فَذَا أَنْدَ السَّاعَةُ لِيَتَهَجَّدَ ابْنُ الْإِنْسَانِ مِعْمَا مَا مُنْ الْإِنْسَانِ مِعْمَا اللَّاكُونَ وَمَنْ الْمُولِي الْمُنْ الْإِنْسَانِ مِعْمَلِكُونَ وَمَنْ الْمُولِي الْمُنْ أَلْوِنُ الْمُنْ الْإِنْسَانِ مِعْمَا مَاكُونَ أَنْ الْمُنْ الْوَقِيلِيمُ وَمَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّه

إِلَى حَيْوةِ إِلَّادَيَّةِ ٢٦ إِنْ كَانَ أَحَدْ تَخْدِمْنِي فَلْيَنْبَعْنِي. وَحَيْثُ أَكُونُ أَنَا هُنَاكَ أَيْضًا يَكُونُ خَادِمِي . وَ إِنْ كَانَ أَحَدُ يَخِدُ مَنَّى يُكُرُمُهُ ٱلْآبُ ٢٠ اَلْآنَ نَفْسِي فَدِ أَضْطَرَبَتْ. وَمَاذَا أَقُولُ. أَيُّهَا ٱلْآبُ نَعِينِي مِنْ هَذِهِ ٱلسَّاعَةِ وَلَكِنْ لِأَجْلِ هٰذَا أُنَيْتُ إِلَى هٰذِهِ ٱلسَّاعَةِ. ١٦ أَيُّهَا ٱلْآبُ عَبِّدِ أَسْمَكَ. فَجَاءَ صَوْتُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ عَجَّدُنَ وَأَهَجُدُ أَيْضًا. ٢٩ فَٱلْجُهُمْ ٱلَّذِي كَانَ وَاقِفَا وَسَمِعَ قَالَ قَدْ حَدَّثَ رَعْدٌ. وَآخَرُونَ قَالُوا قَدْ كَلَّهَهُ مَلَاكُ. ٢٠ أُجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَيْسَ مِنْ أَجْلِي صَارَ هٰنَا ٱلصَّوْتُ بَلْ مِنْ أَجْلِكُمْ '١٠ اَلْآنَ دَيْنُونَةُ هٰذَا ٱلْعَالَمِ . ٱلْآنَ يُطْرَحُ رَئيسُ هٰذَا ٱلْعَالَمَ خَارِجَا. ٢٢ وَأَنَا إِن ٱرْنَفَعْتُ عَن ٱلْأَرْضِ أَجْدِبُ إِلَيَّ ٱلْجَمِيعَ. ٢٠ قَالَ هٰذَا مُشْيِرًا إِلَىٰ أَيَّةِ مِينَةً كَانَ مُزْمِعًا أَنْ يَمُوتَ. عَمْ فَأَجَالَهُ ٱلْجَمَعُ نَعْنُ سَمِعْنَا مِنَ ٱلنَّامُوسِ أَنَّ ٱلْمُسِيحِ يَبِغَى إِلَى ٱلْأَندِ. فَكَيْفَ نَقُولُ أَنْتَ إِنَّهُ يَنْهَى أَنْ بَرْتَفِعَ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ.مَنْ هُوَ هٰذَا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ. ٣٠ فَقَالَ لَهُرْ يَسُوعُ

ٱلنُّورُ مَعَكُمْ وَمَانًا قَلِيلًا بَعْدُ. فَسِيرُ وا مَا دَامَ لَكُمْ ٱلنُّورُ لِتَالَّا يُدْرَكَكُمُ ٱلظَّلَامُ. قَالَّذِي يَسِيرُ فِي ٱلظَّلَامِ لَا يَعْلَمُ إِلَى أَيْنَ يَدْهَبُ ٢٠مَا دَامَ لَكُمْ ٱلنُّورُ آمِنُوا بٱلنُّورِ لِتَصِيرُ وَا أَبْنَاءُ ٱلنُّورِ وَتَكَلَّمُ يَسُوعُ بِهِذَا ثُمَّ مَضَى وَٱخْنَفَى عَنْهُمْ ٢٧ وَمَعَ أُنَّهُ كَانَ قَدْ صَنَعَ أُمَّامُمْ آيَاتِ هُذَا عَدَدُهَا لَمْ يُوْمِنُوا بِهِ. ٢٨ لِيَتِمَّ قَوْلُ إِشَعْيَاءً ٱلنَّبَيِّ ٱلَّذِي قَالَهُ يَا رَبُّ مَنْ صَدَّقَ خَبَرَنَا وَلِهَنِ ٱسْتُعْلِنَتْ ذِرَاعُ ٱلرَّبِّهِ. ٢٩ لِهُذَا لَمْ يَقْدُرُ وِلِ أَنْ يُوْمِنُوا لِلَّآنَّ إِشَعِياءَ قَالَ أَيْضًا ٤٠ قَدْ أَعْيَمِ عَيُونَهُمْ وَأَغْلَظَ قُلُوبَهُمْ لِئَلًّا يُبْصِرُوا بِعَيُونِهِمْ وَيَشْعُرُوا بِقُلُوبِهِمْ وَيَرْجِعُوا فَأَشْفِيَهُمْ الاقَالَ إِشَعْبَاءُ هٰذَا حِينَ رَأًى مَعْدَهُ وَتَكَلَّرَ عَنْهُ ٢٠ وَلَكِنْ مَعَ ۚ ذَٰلِكَ آمَنَ بِهِ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلرُّوْسَاء أَيْضًا غَيْر أَنَهُمْ لِسَبَبِ ٱلْفَرِّيسِيِّينَ لَمْ يَعْتَرِفُوا بِهِ لِئَلًا يَصِيرُوا خَارِجَ ٱلْمُجْبَعَ ٣٠٤ لِأَنَّهُمْ أَحَبُّوا مَعْدَ ٱلنَّاسِ أَكُنْرَ مِنْ جَعْدُ ٱللهِ

٤٤ فَمَادَى يَسُوعُ وَفَالَ. ٱلَّذِي يُوْمِنُ بِي لَيْسَ يُوْمِنُ

بِي الْ بِالَّذِي أَرْسَلَنِي ، ٤ عَلَّ الذِي يَرَانِي بَرَى الَّذِي أَرْسَلَنِي ، ٤ عَلَّ الْذِي يَرَانِي بَرَى الَّذِي أَرْسَلَنِي ، ٤ عَلَّ الْهَالَمَ حَتَّى كُلُ مَنْ يُوْمِنُ بِي الطَّلْمَةِ ، ٧٤ وَإِنْ سَيْعَ أَحَدُ كَلَامِي وَلَمْ يُوْمِنْ بِي لَاَيَّمْ مُنْ فَي الطَّلْمَةِ ، ٧٤ وَإِنْ سَيْعَ أَحَدُ كَلَامِي وَلَمْ يُوْمِنْ فَأَنَا لَا أَدِينَهُ . لَآتِي لَمْ آتِ لِآدِينَ الْعَالَمَ بَلْ لِأَخْلِصَ فَأَنَا لَا أَدِينَهُ . لَآتِي وَلَمْ يَهُ الْ كَلَامِي فَلَهُ مَنْ يَدِينُهُ فِي الْمُؤْمِ الْآخِيرِ ، الْعَالَمَ مَنْ رَذَانِي وَلَمْ يَهُ اللَّهِ مُو يَدِينُهُ فِي الْمُؤْمِ الْآخِيرِ ، الْمُعَلِمُ أَلَّا اللّهِ مَنْ نَفْسِي لَكِنَّ الْآبَ اللّهِ مِنْ أَنْسَلِي هُو اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثُ عَشَرَ

ا أَمَّا يَسُوعُ قَبْلَ عِيدِ ٱلْفَصْعُ وَهُوَ عَالِمُ أَنَّ سَاعَنَهُ قَدْ جَاءَتْ لِيَنْتَقِلَ مِنْ هَٰذَا ٱلْعَالَمَ إِلَى ٱلْآبِ إِذْ كَانَ قَدْ جَاءَتْ لِيَنْتَقِلَ مِنْ هَٰذَا ٱلْعَالَمَ إِلَى ٱلْآبِ إِلَى ٱلْمُنْتَهَى. وَدُدْ أَنْهَا لَمَ أَلَحْتَهُمْ إِلَى ٱلْمُنْتَهَى الْعَالَمَ أَخَبَّهُمْ إِلَى ٱلْمُنْتَهَى الْعَالَمَ فَي قَلْبِ مَهُوذَا الْعَيْنَ كَانَ ٱلْعَشَاءُ وَقَدْ أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي قَلْبِ مَهُوذَا

مِعْكَانَ ٱلْإِسْخَرْيُوطِيِّ أَنْ يُسَلِّمَهُ. ٢ يَسُوعُ وَهُوَ عَالِمِ ۗ أَنَّ لْآبَ قَدْ دَفَعَ كُلُّ شَيْءً إِلَى يَدَيْهِ وَأَنَّهُ مِنْ عِنْدِٱللَّهِ خَرَجَ وَ إِلَى ٱللَّهِ يَمْضِي ٤ قَامَ عَنْ ٱلْعَشَاءُ وَخَلَعَ ثَيِّابُهُ مَّأْخَلَ مِنْشَفَةً وَلَّ تَزَرَ بِهَا.ه ثُمُّ صَبُّ مَا عَفِي مِغْسَل وَلْبَنْلَأُ بَعْسِلُ أَرْجُلَ ٱلنَّلَامِيذِ وَيَعْسَعُهَا بِٱلْمِنشَفَةِ ٱلَّتِي كَانَ مُتَّرِرًا بَمَاهِ وَهَبَاتَ إِلَى سِمْعَانَ بُطُرُسَ فَغَالَ لَهُ ذَاكَ يَاسَبَدُأَنْتَ نَعْسِلُ رَجْلَيٌّ ٢ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ لَسْتَ نَعْلَمُ أَنْتَ ٱلْآنَ مَا أَنَا أَصْنَعُ وَلَكِنَّكَ سَتَفْهُمْ فِيمَا بَعْدُه ٨ قَالَ لَهُ بُطْرُسُ لَنْ تَغْسِلَ رِجْلَيَّ أَبَكَا . أَجَابَهُ يَسُوعُ إِنْ كُنْتُ لَا أَغْسِلُكَ فَلَيْسَ لَكَ مَعِي نَصِيبُ ٩٠ قَالَ لَهُ سِمْعَانُ نَطْرُسُ يَاسَيُّدُ لَيْسَ رَجُلَيَّ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا يَدَيَّ وَرَأْسِي. · ا قَالَ لَهُ يَسُوعُ . ٱلَّذِي قَدِ ٱغْنَسَلَ لَيْسَ لَهُ حَاجَةُ إِلَّا إِلَى غَسْلِ رِجْلَيْهِ بَلْ هُوَ طَاهِرِ ۖ كُلُّهُ. وَأَنْمُ طَاهِرُونَ وَلَكِنْ لَيْسَ كُلُّكُمْ وَاللَّانَّةُ عَرَفَ مُسَلِّيهُ . لِذَٰ لِكَ قَالَ لَسْنُمْ ۚ كُلُّكُمْ طَاهِرِينَ

١٦ فَلَمَّا كَانَ فَدْ غَسَلَ أَرْجُلَهُمْ كَأَخَذَ ثِيَابَهُ كَأَنَّكُمْ أَيْضًا قَالَ لَهُمْ أَ آَهُمْ أُونَ مَا قَدْ صَنَعْتُ بِكُمْ ١٢٠ أَنْهُمْ تَدْعُونَنِي مُعَلِّمًا وَسَيِّلًا وَحَسَنًا نَقُولُونَ لِّإِنِّي أَنَا كَذَٰ لِكَ. ١٤ فَإِنْ كُنْتُ وَأَنَّا ٱلسَّيِّدُ وَٱلْمُعَلِّمِ فَدْ غَسَلْتُ أَرْجُلَّكُمْ فَأَنْتُمْ يَعِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَعْسِلَ بَعْضُكُمْ أَرْجُلَ بَعْضٍ • ٥ اللَّذِي أَعْطَيْتُكُمْ مِثَالًا حَتَّى كَمَا صَنَعْتُ أَنَّا بَكُمْ تَصْنَعُونَ أَنَّمْ أَيْضًا ١٦٠ اَلْكُنَّ ٱلْكُنَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ أَعْظَمَ مِنْ سَيِّدِهِ وَلا رَسُولُ أَعْظَرَ مِنْ مُرْسِلِهِ. ١٧ إِنْ عَلَمْمْ هٰنَا فَطُوبَاكُمْ إِنْ عَبِلْتُهُو ﴾ ١٨ أَسْتُ أَقُولُ عَنْ جَبِعِكُمْ " أَنَّا أَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ٱخْنَرْتُهُمْ. لَكِنْ لِيَنِّ ٱلْكِتَابُ.اَلَّذِي يَأْكُلُ مَعِي ٱلْمُنْبُرْزَ رَفَعَ عَلَيَّ عَقِبَهُ. ١٩ أَقُولُ لَكُمْ ٱلْآنَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ حَنَّى مَنَى كَانَ تُوْمِنُونَ أَنِّي أَنَّا هُوَ • ٢ أَكْنَى ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ ٱلَّذِي يَقْبَلُ مَنْ أُرْسِلُهُ يَقْبُلُنِي وَٱلَّذِي يَقْبُلُنِي يَفْبِلُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي 11 لَمَّا فَالَ يَسُوعُ هٰنَا أَضْطَرَبَ بِٱلرُّوحِ وَشَهِدَ

وَقَالَ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ وَاحِدًا مِنْكُمْ سَيْسَلِّهِ فِي ٢٢ فَكَانَ ٱلنَّالَّامِينُ يَنْظُرُونَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَهُمْ مُعْنَارُونَ فِي مَنْ قَالَ عَنْهُ. ٢٦ وَكَانَ مُنَكِّمًا فِي حِضْنِ بَسُوعَ وَإِحِدْ مِنْ تَلَامِيذِهِ كَانَ يَسُوعُ يُحِيُّهُ ٤٠٠ فَأُوْمَاۚ إِلَيْهِ سِمْعَانُ بُطْرُسُ أَنْ يَسْأُ لَ مَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ ٱلَّذِي قَالَ عَنْهُ ٥٠ فَأَ تَكَأُ ذَاكَ عَلَى صَدْر يَسُوعَ وَقَالَ لَهُ يَا سَيَّدُ مَنْ هُوَ ٢٦ أَجَابَ يَسُوعُ هُوَ ذَاكَ ٱلَّذِي ٱغْمِسُ أَنَّا ٱللَّقْمَةَ وَأَعْطِيهِ وَفَعَمَسَ ٱلْلَّقْمَةَ وَأَعْطَاهَا لِيَهُوذَا شِعْكَانَ ٱلْإِسْخُرْيُوطِيِّ ٢٠٠ فَيَعْدَ ٱللُّقْهَةِ دَخَلَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ مَا أَنْتَ تَعْمَلُهُ فَأَعْمَلُهُ بِأَكْثَرِ سُرْعَةٍ و ٢٨ وَأَمَّا هَٰذَا فَلَرْ يَغْهُمْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُتَكِينَ لِمَاذَا كُلَّمَهُ بِهِ ٢٠٠ لِأَنَّ قَوْمًا إِذْ كَانَ ٱلصُّنْدُوقُ مَعَ ۚ يُهُوذَا ظَنُّوا أَنَّ يَسُوعَ فَالَ لَهُ ٱشْتَرِ مَا نَحْنَاجِمُ إِلَيْهِ لِلْعِيدِ أَوْ أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا لِلْفَقْرَامُ

٠٠ فَلَاكَ لَهَا أَخَذَ ٱللَّقْهَةَ خَرَجَ لِلْوَقْتِ.وَكَانَ لَيْلًا. ٢٠ فَلَمَا خَرَجَ قَالَ لَيْلًا. ٢١ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ يَسُوعُ ٱلْآنَ تَعَجَّدَ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ

وَتَعَجَّدُ ٱللهُ فِيهِ ٢٦٠ إِنْ كَانَ ٱللهُ قَدْ تَعَبَّدَ فِيهِ فَإِنَّ ٱللهُ سَبِيمَةِ إِنَّ فِي ذَاتِهِ وَبُحَبِّدُهُ سَرِيعًا ﴿ ٢٢ يَا أُولَادِي أَنَا مُعَكِّمُ ۗ زَمَانًا قَلِيلًا بَعْدُه سَنَطُلْبُونَني وَكَمَا قُلْتُ لِلْيَهُودِ حَيثُ أَذْهَبُ أَنَا لَا نَقْدِرُونَ أَنْهُ أَنْ تَأْتُوا أَقُولُ لَكُمْ أَنْهُ ٱلْآنَ ٤٤ وَصِيَّةَ جَدِيدَةً أَنَا أَعْطِيكُمْ أَنْ تَعِيثُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا . كَمَا أَحْبَبِنُكُمْ أَنَا نُحِبُّونَ أَنْهُمْ أَيْضًا بَعْضُكُمْ بَعْضًا ٥٠٠ مِهْنَا يَعْرِفُ ٱلْجَبِيعُ أَنَّكُمْ تَلَامِيذِي إِنْ كَانَ لَكُمْ حُبُّ بَعْضًا لِبَعْضِ ٢٦ قَالَ لَهُ سِمْعَانُ بِطُرُسُ يَا سَيْدُ إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ. أَجَابَهُ بَسُوعُ حَيْثُ أَذْهَبُ لَانَقْدِرُ ٱلْآنَ أَنْ تَتْبَعَنِي وَلَكِّنَّكَ سَنَتْبَعِنِي أَخِيرًا ٢٧٠ قَالَ لَهُ بُطْرُسُ يَا سَيَّدُ لِمَاذَا لَا أَفْدِرُ أَنْ أَتْبَعَكَ ٱلْآنَ. إِنَّي أَضَعُ نَفْسِي عَنْكَ. ١٨ أَجَابَهُ يَسُوعُ أَ نَضَعُ نَفْسَكَ عَنِّي وَأَكْوَقَ ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أَفُولُ لَكَ لَا يَصِيحُ ٱلدِّيكُ حَنَّى تُنكِّرِني ثَلَاثَ مَرَّاتِ

اَلْأَصْمَاحُ الرَّالِعِ عَشَرَ در در در عدد در ما

الْاَ نَصْطَرِبْ قُلُوبِكُمْ أَنْتُمْ تُرْمِينُونَ بِٱللَّهِ فَآمِنِوا بِي .

عَ فِي بَيْتِ أَبِي مَنَازِلُ كَثِيرَةٌ. وَ إِلَّا فَإِنِّي كُنْتُ فَدْ فُلْتُ لَكُمْ الْنَا أَمْضِي لِأَعِدَّ لَكُمْ مَكَانًا ١٠ وَإِنْ مَضَبْثُ وَأَعْدَدْتُ لَكُمْ مَكَانًا آنِي أَيْضًا وَآخُذُكُمْ ۚ إِلَيَّا حَتَّى حَيْثُ أَكُونُ أَنَّا تَكُونُونَ أَنْمُ أَيْضًا ٤٠ وَلَعْلَمُونَ حَيْثُ أَنَا أَذْهَبُ وَلَعْلَمُونَ ٱلطَّريقَ. ٥ قَالَ لَهُ تُومًا يَاسَيُّدُ لَسْنَا نَعْلَمُ أَيْنَ تَذْهَبُ فَكَيْفَ نَقْدِرُ أَنْ نَعْرِفَ ٱلطَّرِيقَ ٢٠ قَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنَّا هُوَ ٱلطَّريقُ وَٱلْمُقُّ وَٱلْحَيْوةُ . لَيْسَ أَحَدُ يَأْتِي إِلَى ٱلْاَبِ إِلَّا بي ١٠ لَوْ كُنْتُمْ قَدْ عَرَفْتُهُ وِنِي لَعَرَفْتُمْ أَبِي أَيْضًا . وَمِنَ ٱلْأَنَ تَعْرِفُونَهُ وَقَدْ رَأَيْتُهُو هُ مِدْقَالَ لَهُ فِيلْبُسْ يَاسَيْدُأُرْنَا ٱلْآبَ وَكَفَانَاه ٩ قَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنَا مَعَكُمْ ۚ زَمَانًا هَٰذِهِ مُدَّنَّهُ وَلَمْ نَعْرُفْنِي يَا فِيلُبُسُ اللَّذِي رَانِي فَقَدْ رَأْيَ ٱلْآبَ فَكَمْفَ لَقُولُ أَنْتَ أَرْنَا ٱلْآبَ. الْآلَسْتَ تُوْمِنُ أَنِّي أَنَا فِي ٱلْآب وَٱلْآبُ فِيَّ. ٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي أَكَلِّهُمْ بِهِ لَسْتُ أَ تَكَلِّمُ بِهِ مِنْ نَفْسِي لَٰكِنَّ ٱلْآبَ ٱلْحَالَ فِيَّ هُوَ يَعْمَلُ ٱلْأَعْمَالَ. ١١ صَدِّقُونِي أَنِّي فِي ٱلْآبِ قَلْلاَبَ فِي. وَ إِلَّا فَصَدِّقُونِي

لِسَبَبِ ٱلْأَعْمَالِ نَفْسِهَا ١٦ اَكْتَقَ ٱلْكُقَّ أَكُولُ لَكُمْ وَنُ يُومِنُ بِي فَٱلْأَعْمَالَ ٱلَّتِي أَنَا أَعْمَلُهَا يَعْمَلُهَا هُوَ أَيْضًا وَيَعْمَلُ أَعْظَمَ مِنْهَا لِآئِي مَاضِ إِلَى أَبِي ١٠ وَمَهْمَا سَأَلْهُمْ مِآسْمِي فَذَٰ لِكَ أَفْعَلُهُ لِيَنْ مَعْتَدَ ٱلْآبُ بِٱلِّانِي ١٤ إِنْ سَأَلْهُمْ شَيْمًا بِاسْمِي فَإِنِّي أَفْعَلُهُ

٥ الرِنْ كَنْمُ نَعْيُونَنِي فَاحْفَطُوا وَصَايَايَ. 17 وَأَنَا الْمُلْبُ مِنَ الْآلَبُ مِنَ الْآلِبُ فَيَعْطِيكُمْ مُعَرِّيًّا احْرَ لِيَهْكُثَ مَعَكُمْ الْمُلْبُ مِنَ الْآلْبُ مَنَ الْآلِبُ فَيَعْطِيعُ الْعَالَمُ أَنْ الْمَعْرُ وَلَكُ الْمُلْبُ أَنْ الْمَاكُمُ الْعَلَمُ الْعَالَمُ اللَّهُ الْمُعْمُ فَتَعْرِفُونَهُ لِأَنَّهُ مَعْكُمْ وَيَكُونَ فِيكُمْ اللَّا أَنْهُ فَتَعْرِفُونَهُ لِأَنَّهُ مَا كُنُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

٢٢ قَالَ لَهُ يَهُوذَا لَيْسَ ٱلْإِسْخَرْيُوطِيِّ يَا سَيِّدُ مَاذَا حَدَثَمَ حَتَّى إِنَّكَ مُزْمِعُ ۖ أَنْ تُظْهِرَ ٰ ذَاتِكَ لَنَا وَلَيْسَ لِلْعَالَمِ ٢٠٠ أُجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ إِنْ أُحَبِّنِي أَحَدٌ تَحِفَظُ كَلَامِي وَيُحِيُّهُ أَبِي وَ إِلَيْهِ نَاتِي وَعِيْدَهُ نَصْنَعُ مَنْزِلًا ٢٤ ٱلَّذِي لَا يُعِيِّنِي لَا يَعْفَظُ كَلَامِي . وَأَنْكَلَامُ ٱلَّذِي تَسْمَعُونَهُ لَيْسَ لِي بَلْ لِلْآبِ ٱلَّذِي أَرْسَلِنِي ٥٠ بِهٰذَا كُلَّمْتُكُمْ وَأَنَّا عِنْدَكُمْ . ٢٦ وَأَمَّا ٱلْمُعَرِّي ٱلرُّوخُ ٱلْقُدُسُ ٱلَّذِي سَيْرُسِلُهُ ٱلْآبَ لَاسْ فَهُو يُعَلِّمُهُمْ كُلُّ شَيْءً وَيُذَكِّرُكُمْ بِكُلِّ مَا قُلْتُهُ لَكُمْ ٢٧ سَلَامًا أَثْرُكُ لَكُمْ .سَلَاهِي أَعْطِيكُمْ . لَيْسَ كَمَا يُعْطِي ٱلْعَاكَمُ أَعْطِيكُمْ أَنَّا وَلَا تَضْطَرِبْ قُلُوبُكُمْ وَلَا تَرْهَبْ. ٢٨ سَمِعْمُ ۚ أَنِّي قُلْتُ لَكُمْ أَنَا أَذْهَبُ ثُمَّ آتِي إِلَيْكُمْ مَلُو كُنْمُ نُحِيُّونَنِي لَكُنْتُمْ تَفُرُحُونَ لِأَنَّي قُلْتُ أَمْضِي إِلَى ٱلْاَتْبِ. لِأَنَّ أَبِي أَعْظَمُ مِنْيَ. ٢٩ وَقُلْتُ لَكُمُ ۗ ٱلْآنَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ حَنَّى مَنَى كَانَ تُوْمِنُونَ. ٢٠ لَا أَتَكَلَّمُ أَيْضًا مَعَكُمْ كَنِيرًا لِأَنَّ رَئِيسَ هٰذَا ٱلْعَالَمُ يَأْتِي وَلَيْسَ لَهُ فِيَّ شَيْءٌ. ٢١ وَلَكِنْ لِيَغْهُمَ

717

ٱلْعَالَهُ أَنِيِّ أَحِبُ ٱلْاَبَ وَكَمَا أَوْصَانِي ٱلْاَبُ هَٰكَذَا أَفْعَلُ. قُومُوا نَنْطَلِقْ مِنْ هُمُنَا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْمُخَامِسُ عَشَرَ

ا أَنَا ٱلْكُرْمَةُ ٱلْحُقِيقِيَّةُ عَلَيْ ٱلْكَرِّامُ وَ كُلُّ عَصْرِ فِي الْكَرِّامُ وَ كُلُّ عَصْرِ فِي الْكَرِّامُ وَ كُلُّ مَا يَأْتِي بِنَمَرٍ يُنْقَيِّهِ لِيَأْتِي شِمْرٍ لَكَانِي بِنَمَر يُنْقَيِّهِ لِيَأْتِي شِمْرٍ الْكَانَمُ ٱلْذِي كَلَّمْ أَلْكُمْ ٱلْذِي كَلَّمْ أَلْكُمْ الْلَادِي كَلَّمْ أَلْكُمْ الْلَادِي كَلَّمْ أَلَّا الْكَرْمَةُ وَالْنَهُ الْفُصْنَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَعْدِرُ أَنْ يَقْدِرُ أَنْ الْفُصْنَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَعْدِرُ أَنْ الْفُصْنَ لَا يَقْدِرُ أَنْ أَنْهُ الْفَيْ بِشَمْرٍ مِنْ ذَائِهِ إِنْ لَمْ يَشْبَتُ فِي ٱلْكُرْمَةِ كَذَلِكَ أَنْهُ الْفَيْ بِشَمْرٍ كَرِيرٍ . لِأَنْكُمْ بِدُونِي اللَّهِ مِنْ فَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللللَّاللَّهُ اللللللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللل

كَثِيرٍ فَتَكُونُونَ تَلَامِيذِي. أَكَمَا أَحَبِّنِي ٱلْآبُ كَذَٰلِكَ

أَحْبَبِتُكُمُ أَنَا . أَثْبَتُوا فِي عَجَبِي الْإِنْ حَفِظُنُمْ وَصَابَا يَ تَشْبَتُونَ فِي عَجَبِي كَمَا أَنِي أَنَا قَدْ حَفِظْتُ وَصَايَا أَبِي وَأَثْبُتُ فِي عَجَبَّةِهِ الْ اللَّمْةَكُمُ بِهِ لَمَا لِكِيْ يَثْبُتَ فَرَحِي فِيكُمْ وَيُكُمْلَ فَرَحُكُمْ

١٦ هذه هي وصيتي أن نحيه وا بعض كم العضا كما أحببتكم واليس الأحد حبث أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه واليس الأحد حبث أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه والا أعود أسيكم عبيلا لآن العبد لا يعلم ما أوصيكم به والا أعود أسيكم عبيلا لآن العبد لا يعلم ما أوصيكم ما يعمل سيده الكني قد سمينكم أحباء لاني أعلم تكر بكل ما سمعنه من أي الما أنه أحد أحباء لاني أعلم تكر بكل ما سمعنه وين بل أنا أختر تكم وأقد تكم المنه من أنه أحد المنه ويدوم تمركم الكي يعطيكم ألاب ككل ما طلبتم بأسي الا بهذا أوصيكم حتى نحبه وا بعضكم المنه من المنه من المنه المنه منه المنه المنه المنه منه المنه المنه

11 إِنْ كَانَ ٱلْعَالَمُ بِبُغْضُكُمْ فَأَعْلَمُ وَالَّعْلَمُ اللَّهُ قَدْ أَبَّغْضَنِي قَمْلُكُمْ وَأَعْلَمُ اللَّهُ قَدْ أَبَّغُضَنِي قَبْلُكُمْ وَالْوَكُنْمُ مِنَ ٱلْعَالَمُ لِكَانَ ٱلْعَالَمُ يُجِبِّتُ خَاصَّتَهُ.

وَلَكِنْ لِأَنَّكُمْ لَسْنُمْ مِنَ ٱلْعَالَمَ بَلْ أَنَا ٱحْتَرْتُكُمْ مِنَ ٱلْعَالَمَ لِذَٰ لِكَ يُبْغِضُكُمُ ٱلْمَاكُمُ. ٢ أَذْكُرُ فِي ٱلْكَلَامَ ٱلَّذِي قُلْتُهُ لَكُمْ لَهْسَ عَبْدٌ أَعْظَمَ مِنْ سَيِّدِهِ وَإِنْ كَانُولِ قَدِ ٱطْطُهَدُونِي فَسَيَضْطَهِدُونَكُمْ وَإِنْ كَانُوا فَدْ حَفِظُو إِكَالَامِي فَسَمَعْ فَطُونَ كَلَامَكُمْرْ. ٢١ لَكِنَّاهُمْ إِنَّهَا يَفْعَلُونَ بِكُرْ هَلَاكُلَّهُ مِنْ أَجْل ٱسْمِي لِأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ ٱلَّذِي أَرْسَلِني ٢٦ لَوْلَمَ أَكُونَ قَدْ جِنْتُ وَكُلَّمْهُمْ لَمْ نَكُنْ لَهُمْ خَطِيَّةٌ. مَأْ مَّا ٱلْآنَ فَلَيْسَ كُمْرْ عُذْرٌ فِي حَطِيِّهِمْ ٢٠٠ ٱلَّذِي يُبْغِضُ يَبْغِضُ أَبِي أَيْضًاه ٢٤ لَوْكُمْ أَكُنْ قَدْ عَمِلْتُ آيَنْهُمْ أَعْمَالًا كُمْ يَعْمَلُهَا أَحَدُ غَيْرِي لَمْ تَكُنْ هُرْ خَطِيَّةٌ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَعَدْ رَأَوْلِ وَأَبْغَضُونِي أَنَا وَأَيِي. ٥٠ لَكِنْ لِكِنْ لَنَمَّ ٱلْكَلِيمَةُ ٱلْمَكْتُوبَةُ فِي نَامُوسِهِمْ إِنَّهُمْ أَبْغَضُونِي بِلَّا سَبَبٍ

٢٦ وَمَنَى جَاءَ ٱلْمُعَزِّي ٱلَّذِي سَأُرْسِلُهُ أَنَا إِلَيْكُمْ مِنَ الْآسِلُهُ أَنَا إِلَيْكُمْ مِنَ الْآسِ يَنْبَتِنُ فَهُو يَشْهَدُ الْآبِ يَنْبَتِنُ فَهُو يَشْهَدُ لِلْآبِ رَوْحُ ٱلْمُؤْفَةُ وَلَا لَا يَنْبَتِنُ فَهُو يَشْهَدُ لِلْآبِيدَاءُ لِللَّالِيَةِ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ ا قَدْ كُلُّ مُنْكُمْ بِهِلْمَا لِكَيْ لَا نَمْثُرُونِ ٢ سَيْخُرْجُونَكُمْ مِنَ ٱلْعَجَامِعِ مَلْ تَأْتَى سَاعَةُ فِيهَا يَظُنُّ كُلُّ مَنْ يَقْتُلُكُمْ ۚ أَنَّهُ يُفَدِّمُ خِدْمَةَ لِلهِ ، ٢ وَسَيَفْعَلُونَ هُذَا بِكُرْ لِأَنَّهُمْ كُمْ يَعْرِفُوا ٱلْاَبَ وَلاَ عَرَفُونِي ٤ الْمِنْيِي قَدْ كَلَّمْ مَكُمْ بَهٰذَا حَنَّى إِذَا جَاهِتِ ٱلسَّاعَةُ تَذْكُرُونَ أَنَّيُ أَنَا قُلْتُهُ لَكُمُ مُوكَمُ أَقُلُ لَكُمْ وَمَ ٱلْبِمَايَةِ لِأَنِّي كُنْتُ مَعَكُمْ • وَلَمَّا ٱلْآنَ فَأَنَا مَاضِ إِلَى ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي وَلَيْسَ أَحَذُ مِنْكُمْ يَسْأَلُنِي أَيْنَ تَمْضِي. ٦ لَكِنْ لِّأَنِّي قُلْتُ لَكُمْ ۚ هٰٰذَا قَدْ مَلَأَ ٱلْحُزْنُ قُلُو بَكُمْ ۥ٧ لَكِنِّي أَفُولُ لَكُمُ ٱلْمُوَّ إِلَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ أَنْ أَنْطَلِقَ. لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ أَنْطَلِقْ لَا يَأْتِيكُمُ ٱلْمُعَزِّي.وَلَكِنْ إِنْ ذَهَبْتُ أَرْسِلُهُ إِلَيْكُمْ . ٨ وَمَنَّى جَاء ذَاكَ يُبَكِّتُ ٱلْمَالَمَ عَلَى حَطِيَّةٍ وَعَلَى بِرَّ وَعَلَى دَيْنُونَةٍ. ٩ أُمَّا عَلَى خَطِيَّةٍ فَالْأَنَّهُ لَا يُؤْمِنُونَ بِي. ١ وَأُمَّا عَلَى بِرِ غَلِّأَتِّي ذَاهِبُ إِلَى أَبِي وَلاَ تَرَوْنَنِي أَيْضًا. ١١ وَأَمَّا عَلَى دَيْنُونَةِ فَلِأَنَّ رَئِيسَ هٰذَا ٱلْعَالَمَ قَدْ دِينَ

٦١ إِنَّ لِي أَمُورًا كَذِيرَةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ غَنْدَلُوا الْآنَ، ١٢ وَأَ مَّا مَنَى جَاءَ ذَاكَ رُوحُ الْخُقِّ فَهُو يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ الْكُقِّ لِلَّنَّهُ لاَ يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ بَلْ كُلُّ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ وَيُحْبُرُكُمْ الْمُورِ البَّهَ وَيُعْبُرُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ وَيُحْبُرُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ وَيُحْبُرُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ إِنَّهُ وَيُحْبُرُكُمْ وَاللَّهُ مَا يَسْمَعُ اللَّهُ مَا لَيْ وَيُحْبُرُكُمْ وَاللَّهُ مَا يَسْمَعُ اللَّهُ مَا لَيْ وَيُحْبُرُكُمْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَوْمَ اللَّهُ مَا يَعْمُونُونَى مَا لَيْ وَيُحْبُرُكُمْ وَاللَّهُ مَا يَسْمَعُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمُونُ وَلَيْ إِلَيْكُمْ اللَّهُ مَا يَعْمُونُونَى أَنَّ اللَّهُ الْمُولِلُولُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ

إِنَّكُمْ سَتَبِكُونَ وَتَنُوحُونَ وَالْعَالَمُ يَهْرَحُ. أَنْهُ سَتَخْزُنُونَ وَلَكِنَّ مُونَكُمْ سَتَبَكُونَ وَلَكِنَّ مَنَى وَلَدَتِ ٱلطَّغُلُ لَا تَعُودُ سَاعَتُهَا قَدْ جَاءَتْ . وَلَكِنْ مَنَى وَلَدَتِ ٱلطَّغُلُ لَا تَعُودُ سَاعَتُهَا قَدْ جَاءَتْ . وَلَكِنْ مَنَى وَلَدَتِ ٱلطَّغُلُ لَا تَعُودُ تَذَكُمُ ٱللَّنَ حُرُنَ . وَلَكِنَّ فَي الْعَالَمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَدْ وَلِدَ إِنْسَانُ فِي الْعَالَمُ مَا طَلَبُهُ مَلَ لَلْكَ عِنْدَكُمُ اللَّهِ الْمَاكِنَ مُونَ اللَّهُ الْمَاكُونَ اللَّهُ اللَّه

وَ قَدْ كَلَّهُ مُكُوْ بِهِ لَمَا يَأْمُنّالِ وَلَكِنْ تَأْتِي سَاعَةُ حِينَ لِأَحْلِمُ وَلَكِنْ تَأْتِي سَاعَةُ حِينَ لِأَحْلِمُ الْحَبِرُ مُ عَنِ اللّهِ عَلَانِيةً . لا أُحْلِمُ اللّهِ وَلَسْتُ أَقُولُ لَكُوْ إِنِي ٢٦ فِي ذَلِكَ الْمُؤْمِ تَطْلُبُونَ بِاللّهِي . وَلَسْتُ أَقُولُ لَكُوْ إِنِي لَيْ اللّهِ عَذِلِكَ الْمُؤْمِ تَطْلُبُونَ بِاللّهِي . وَلَسْتُ أَقُولُ لَكُوْ إِنِي اللّهِ عَذِلِكَ اللّهِ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهِ خَرَجْتُ . لا لَكُو عَنْدُ اللّهِ خَرَجْتُ . لا لَكُمْ قَذْ أَحْبَتُهُ وَنِي وَآمَنَهُ أَنِي مِنْ عِنْدِ اللّهِ خَرَجْتُ . لا لَكُمْ قَذْ أَحْبَتُهُ وَنِي وَآمَنَهُ أَنْ إِنّ مِنْ عِنْدِ اللّهِ خَرَجْتُ .

٢٨ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ ٱلْآبِ وَقَدْ أَتَيْتُ إِلَى ٱلْعَالَمِ عَنْدِ ٱلْآبِ وَقَدْ أَتَيْتُ إِلَى ٱلْعَالَمِ عَلَيْضًا إَثْرُكُ ٱلْعَالَمَ عَلَّذْهَبُ إِلَى ٱلْآبِ

وَاللَّهُ عَالَ اللَّهُ تَلَامِيذُهُ هُوذَا ٱلْآنَ لَقَكُمْ مُكَلِّمُ عَلَائِيةٌ وَلَسْتَ لَغُولُ مَثَلًا وَاحِلَّهُ عَالَمٌ عَالَمٌ بِكُلِّ شَيْعٌ وَلَسْتَ غَنْاَجُ أَنْ بَسْأَ الْكَ أَحَدّ. لِهِذَا نُومِنُ أَنَّكَ مِنَ اللّهِ خَرَجْتَ وَا الْمَا أَلَكَ أَحَدّ. لِهِذَا نُومِنُ أَنَّكَ مِنَ اللّهِ خَرَجْتَ وَا الْمَا أَحَامُ مُ يَسَوعُ أَلّا نَ تُومِنُونَ وَيَهَا كُلُ وَاحِدِ اللّهِ خَرَجْتَ وَقَدْ أَتَتِ ٱلْآنَ لَتَفَرَّفُونَ وَيَهَا كُلُ وَاحِدِ اللّهَ فَوْنَ وَيَهَا كُلُ وَاحِدِ إِلَّى خَاصَّتِهِ وَلَاثُوكُونَ فَيهَا كُلُ وَاحِدِ إِلَّا لَهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَحُدِي وَأَنا لَسْتُ وَحُدِي لِأَنَّ اللّهُ اللّهُ وَحُدِي لِلّهُ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللّ

ا تَكَلَّمُ يَسُوعُ بِهِذَا وَرَفَعَ عَيْنَيْهِ غَوْ السَّهَاءُ وَقَالَ الْمَهُاءَ وَقَالَ الْمَهُاءَ وَقَالَ أَيْمُ الْالْبُ قَدْ أَنْتِ السَّاعَةُ. هَجِّدِ الْبِنَكَ لِيُهَجِّدَكَ الْبِنَكَ الْمُعَدِّدَ لَيْ الْمُنْكَ لِيُهَجِّدَكَ الْبِنَكَ الْمُعَلِّمَ الْمُنْكَ الْمُعَلِيَّةُ الْمُنْكَ الْمُعَلِيَّةُ الْمُنْكَ الْمُنْكَ لِيَعْظِيَّ حَيْقَ الْمُنْكِينَ لَهُ اللّهُ لَكُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

يَعْرِفُوكَ أَنْتَ ٱلْالْهُ ٱلْحُقِيقِيِّ وَحُدَكَ وَبَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ ٱلْمَسِيحَ الْدَيَ أَلَّذِي أَرْضِ الْعَبَلُ ٱلَّذِي أَلَّذِي أَلَّذِي أَلَّذِي أَلْفَ عَلَى ٱلْأَرْضِ الْعَبَلُ ٱلَّذِي أَنْتَ أَعْطَيْتِنِي لِأَعْبَلُ قَدْ أَكْمُلُلُهُ . ٥ وَٱلْآنَ عَجِّدْنِي أَنْتَ أَيْكَ أَلْكَ مَعِدًا لَكَ اللّهَ عَنْدَكَ مِالْعَبْدِ ٱلّذِي كَانَ لِي عَنْدَكَ فَمُلْلُكُ مِالْعَبْدِ ٱلّذِي كَانَ لِي عَنْدَكَ فَمَالًا مَا لَمُ

آلْعَالَم . كَانُوا الْكَ وَأَعْطَيْنُهُ فَي وَقَدْ حَفِظُوا كَالْاَمك . الْعَالَم . كَانُوا الْكَ وَأَعْطَيْنُهُ فَي وَقَدْ حَفِظُوا كَالْاَمك . الْعَالَم فَي وَقَدْ حَفِظُوا كَالْاَمك . الله كَانُوا الْكَ وَأَعْطَيْنُه هُو مِنْ عَيْدِك . الله لاَنَّ كَالْمُك . الله كَانُوا الله وَعَلِمُوا الله وَعَلِمُوا وَعَلِمُوا الله الله وَعَلِمُوا وَعَلِمُوا يَقِينًا أَيْ خَرَجْتُ مِنْ عِيْدِكَ وَآمَنُوا أَنْكَ أَنْتَ أَرْسَانَتِي . وَمَا أَنْ الله الله وَعَلِمُوا الله وَعَلَمُوا الله وَعَلَمُوا الله وَعَلَمُوا الله وَعَلَمُوا الله وَعَلَمُ الله وَالله وَاله وَالله وَله وَالله و

أَعْطَيْتِنِي لِيَكُونُوا وَاحِدًا كَمَا نَعْنُ ١٠٠ حِينَ كُنْتُ مَعْمُمْ فِي ٱلْعَالَمِ كُنْتُ أَحْفَظُهُمْ فِي ٱسْمِكَ ٱلَّذِينَ أَعْطَيْتِنِي حَفِظْتُهُمْ وَ يَهْلِكُ مِنْهُمْ أَحَدُ إِلَّا أَبْرَ لَ الْهَلَاكِ لِيَتِمَّ ٱلْكِتَابُ. ١٠ أَمَّا ٱلْآنَ فَإِنِّي آتِي إِلَيْكَ. يَلَّ تَكُلَّمُ بِهٰلَا فِي ٱلْعَالَمِ لِيَكُونَ لَهُمْ فَرَحِي كَامِلًا فِيهِمْ ١٤٠ أَنَا قَدْ أَعْظَيْنَهُمْ كَلَامَكَ وَالْعَالَمُ أَبْغَضَهُمْ لِلَّاتُهُمْ لَيْسُولِ مِنَ ٱلْعَالَمَ كَمَا أَنِّي أَنَا لَسْتُ مِنَ ٱلْعَاكَمِ وَ وَالسَّتُ أَسَّالُ أَنْ تَأْخُذُهُمْ مِنَ ٱلْعَاكُم لَكُ انْ نَعْفَظَهُمْ مِنَ ٱلشِّرِّيرِهِ ١٦ لَيْسُولِ مِنَ ٱلْعَالَمَ كَهَا أَنِّي أَنَّا لَسْتُ مِنَ ٱلْعَالَمِ ١٧٠ قَدِّسْهُمْ فِي حَقَّلِكَ.كَلَامُكَ هُوَ حَقُّ ١٨ كَمَا أُرْسَلْتَنِي إِلَى ٱلْعَالَمِ أُرْسَلْتُهُمْ أَنَا إِلَى ٱلْعَالَمِ. ١٩ وَلِأَجْلِهِ ۚ أَقَدِّسُ أَنَا ذَاتِي لِبَكُونُوا هُمْ أَيْضًا مُقَدَّسِينَ في ٱلْحُقّ

َ وَلَسْتُ أَسْأَلُ مِنْ أَجْلِ هُوَّلَا ۗ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا مِنْ أَجْلِ هُوَّلَا ۗ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا مِنْ أَجْلِ مُوْلَامِمْ . ٢١ لَيَكُونَ ٱلْجَمِيعُ عَلَى إِلَيْكُونَ ٱلْجَمِيعُ عَلَيْكُونَ أَنْتَ أَنْتَ أَنْهَا ٱلْآبُ فِي ۖ وَأَنَا فِيكَ لِيَكُونُوا وَالْعَالَا مِنْ وَأَنَا فِيكَ لِيَكُونُوا

هُ أَيْضًا وَاحِلًا فِينَا لِيُؤْمِنَ ٱلْعَالَمُ أَنَّكَ أَرْسَلْتِنِي ٢٦ وَأَنَّا قَدْ أَعْطَيْنُهُمُ ٱلْجَهْدَ ٱلَّذِي أَعْطَيْتِنِي لِيَكُونُوا وَاحِدًّا كَمَا أَنَّنَا نَعْنُ وَإِحِدْ. ٢٣ أَنَا فِيهِمْ وَأَنْتُ فِيَّ لِيَكُونُوا مُكَمَّلِينَ إِلَى وَاحِدٍ وَلِيعْكُمُ ٱلْعَالَمُ أَنَّكَ أَرْسَلْيَنِي وَأَحْبِبْتُهُمْ كُمَا أَحْسَبْتَنِي. ٢٤ أَيُّهَا ٱلْاَبُ أُرِيدُ أَنَّ هُؤُلَا ۗ ٱلَّذِينَ أَعْطَبْنَيْ ۗ يَكُونُونَ مَعِي حَيْثُ أَكُونُ أَنَّا لِيَنْظُرُ وَا عَجْدِي ٱلَّذِي أَعْطَيْتِنِي لِأَنَّكَ أَحْبَتْنِي قَبْلَ إِنْشَاءُ ٱلْعَالَم ،٥٥ أَبُّهَا ٱلْآبُ ٱلْبَارُ إِنَّ ٱلْعَالَمَ لَمْ يَعْرِفْكَ أَمَّا أَنَا فَعَرَفْتُكَ وَهُولًا ۗ عَرَفُوا أَنَّكَ أَنْتَ أَرْسَلْتِنِي. ٢٦ وَعَرَّفْتُهُمُ ٱسْمَكَ وَسَأَعَرُ فُهُمْ لِيَكُونَ فِيهِمُ ٱلْحُبُّ ٱلَّذِي أَحْبَيْنِي بِهِ وَأَكُونَ أَنَا فِيهِمْ. ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنُ عَشَرَا ﴿ ا

ا قَالَ يَسُوعُ هَنَا وَخَرَجَ مَعَ ْ تَلَامِيذِهِ إِلَى عَبْرِ وَادِي قِدْرُونَ حَبْثُ كَانَ بُسْتَانُ دَخَلَهُ هُوَ وَنَلَامِيذُهُ. وَكَانَ يَهُوذَا مُسَلَّمُهُ يَعْرِفُ ٱلْهُوضِعَ لِأَنَّ يَسُوعَ ٱحْنَمْعَ هُنَاكَ كَثِيرًا مَعَ ْ تَلَامِيدِهِ وَ افْأَخَذَ يَهُوذَا ٱلْحُبْدُ وَخُدَّامًا

مِنْ عِنْدِ رُوِّسًاءُ ٱلْكُهَنَّةِ وَٱلْفَرِّيسِيَّانَ وَجَاءَ إِلَى هُمَاكَ بِهَشَاعِلَ وَمَصَابِحَ وَسِلَاحٍ وَ٤ فَغَرَجَ يَسُوعُ وَهُوَ عَالِمُ ۗ بِكُلُّ مَا يَٰآتِي عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُر مَنْ نَطْلُبُونَ. ٥ أَجَابُوهُ يَسُوعَ أَلنَّاصِرِيَّ . قَالَ لَمُر ْ بَسُوعُ أَنَا هُوَ . وَكَانَ يَهُوذَا مُسَلِّمُهُ أَيْضًا وَاقِفًا مَعَهُمْ ١٠ فَلَمَّا قَالَ لَهُمْ إِنِّي أَنَا هُوَ رَجَعُوا إِلَى ٱلْوَرَاء وَسَهَ عَلُوا عَلَى ٱلْأَرْض ٢٠ فَسَأَ أَمُر الْبَضَا مَنْ نَطْلُبُونَ. فَقَالُوا بَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيِّ. ٨ أَجَابَ بَسُوعُ قَدْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي أَنَا هُوَ. فَإِنْ كُنْتُمْ نَطْالْبُونَنِي فَدَّعُولَ هُؤُلَاءً يَذْهُبُونَ. ٩ لِيَتِمَّ ٱلْقُولُ ٱلَّذِي قَالَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَعْطَيْتَنِي لَمْ أَهْلِكُ منهم أحدًا

ا ثُمَّ إِنَّ سِمْعَانَ بُطِرْسَ كَانَ مَعَهُ سَيْفُ فَأَسْتَلَهُ وَضَرَبَ عَبْدَ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ فَقَطَعَ أَذْنَهُ ٱلْبِهْنَى . وَكَانَ ٱسْمُ وَضَرَبَ عَبْدَ مَلْغُسَ وَا فَقَالَ بَسُوعُ لِبُطِرُسَ ٱجْعَلْ سَيْفَكَ فِي الْعَبْدِ مَلْغُسَ وَ الْفَقَالَ بَسُوعُ لِبُطْرُسَ ٱجْعَلْ سَيْفَكَ فِي الْعَبْدِ مَلْغُسُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

١٦ ثُمَّ إِنَّ ٱلْجُنْدَ وَالْفَائِدَ وَخُلَّامَ ٱلْيَهُودِ فَبَضُوا عَلَى

يَسُوعَ وَأَوْقَهُ مُ ٢ وَمَضَوْلِ بِهِ إِلَى حَنَّانَ أَوَّلَا لِأَنَّهُ كَانَ حَمَّا فَيَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

٥١ وَكَانَ شِهَانُ بُطْرُسُ وَالتَّلْمِيدُ الْآخَرُ يَبْعَانِ السُوعَ. وَكَانَ ذَلِكَ التِلْمِيدُ مَعْرُوفًا عِمْدَ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ فَدَخَلَ مَعْ بُسُوعَ إِلَى دَارِ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ ١٦٠ عَلَمًا فَدَخَلَ مَعْ بُسُوعَ إِلَى دَارِ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ وَالنَّهُ الْمَلْمِ فَارِجًا وَغَرَجَ التَلْمِيدُ الْمُلْرَسُ فَكَانَ وَاقِفًا عِنْدَ الْبَابِ خَارِجًا وَغَرَجَ التَلْمِيدُ الْمُلْرَبُ النَّهُ الْمُهِدُ الْمُلْرَبُ الْمُلْرَبُ اللَّهِ الْمُلْرَبِ الْمُلْمِدُ هَذَا الْمُلْمِدُ الْمُلْمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمِدُ اللَّهُ ال

١٩ فَسَأَلَ رَئِيسُ ٱلْكُهَنَّةِ يَسُوعَ عَنْ تَلَامِيذِهِ وَعَنْ

آفكيمه و ٢٠ أَجَابَهُ يَسُوعُ أَنَا كُلَّمْتُ الْعَالَمَ عَلَائِيةً. أَنَا عَلَىمِهُ عَلَيْهِ أَنَا كُلَّمْتُ الْهَيْكُلِ حَيْثُ يَجْنَمُعُ وَفِي الْهَيْكُلِ حَيْثُ يَجْنَمُعُ الْمَهُمُ وَدَا لَهَا كُلُ حَيْثُ يَجْنَمُعُ الْمَهُمُ وَدَا كُلَّا الْهَيْكُلِ حَيْثُ يَجْنَمُعُ الْمَهُودُ دَاعُنَا اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

وَمَ وَسِمْعَانُ بُطِرُسُ كَانَ وَاقِيًّا بَصْطَلِي . فَقَالُوا لَهُ الْسَتَ أَنْتَ أَيْضًا مِنْ تَلَامِيدِهِ . فَأَنْكَرَ ذَاكَ وَقَالَ لَسْتُ أَنَاهَ الله عَبِيدِ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ وَهُو نَسِيبَ أَنَاهَ مَا وَأَيْنُكَ أَنَا مَعَهُ فِي ٱلْبُسْنَانِ. اللَّذِي قَطَعَ بُطُرُسُ أَذُنَهُ أَمَا رَأَيْنُكَ أَنَا مَعَهُ فِي ٱلْبُسْنَانِ. اللَّذِي قَطَعَ بُطُرُسُ أَذُنَهُ أَمَا رَأَيْنُكَ أَنَا مَعَهُ فِي ٱلْبُسْنَانِ. ٢٧ فَأَنْكَرَ بُطُرُسُ أَيْضًا. وَلِلْوقْتِ صَاحَ ٱلدِّيكُ ٢٧ فَأَنْكُرَ بُطُرُسُ أَيْضًا. وَلِلْوقْتِ صَاحَ ٱلدِّيكُ ١٨ خَمَ جَاعُولُ بِيسُوعَ مِنْ عِنْدِ قَيَافَا إِلَى دَار ٱلْولاَيةِ.

وَكَانَ صُغِ ٤ وَلَمْ يَدْ خُلُوا هُمْ إِلَى دَارِ ٱلْوِلَايَةِ لِكَيْ لَا يَتَغَسُّوا فَيَّأُكُونَ ٱلْفَضْعَ ٢٩٠ فَغَرَّجَ بِللَّاطُسُ إِلَّهُمْ وَقَالَ أَيَّةً شِكَايَةٍ نُقَدِّمُونَ عَلَى هٰذَا ٱلْإِنْسَانِ. ٢٠ أَجَابُوا وَقَالُوا لَهُ لَوْلَمْ يَكُنْ فَاعِلَ شَرَّ لَهَا كُنَّا فَدْ سَلَّمْنَاهُ إِلَيْكَ ١٠ فَقَالَ لَمْ بِيلَاطُسُ خُذُوهُ أَنْمُ وَأَحَكُمُوا عَلَيْهِ حَسَبَ نَامُوسِكُمْ. فَغَالَ لَهُ ٱلْمِهُودُ لَا تَجُورُ لَنَا أَنْ نَفْتُلَ أَحَدًا ٢٠٠ لِيَمِّ قَوْلُ يَسُوعَ ٱلَّذِي قَالَهُ مُشِيرًا إِلَى أَيَّةِ مِينَةً كَانَ مُزْمِعًا أَنْ يَوتَ ٢٢ ثُمَّ دَخَلَ بِيلَاطُسُ أَيْضًا إِلَى دَارِ ٱلْوِلَايَةِ وَدَعَا يَسُوعَ وَقَالَ لَهُ أَنْتَ مَلِكُ ٱلْبَهُودِ . ٢٤ أَجَابَهُ يَسُوعُ أَمِنْ ذَاتِكَ نَقُولُ هٰذَا أَمْ آخَرُونَ فَالُوا لَكَ عَنِّي. ٢٠ أَجَابَهُ بِيلَاطُسُ أَلْعَلِي أَنَا بَهُودِتْ أَمَّنَكَ وَرُوَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ أَسْلَمُوكَ إِلَيَّ. مَاذَا فَعَلْتَ ٢٦٠ أَجَابَ يَسُوعُ مَمْلَكَتِي لَيْسَتْ مِنْ هٰذَا ٱلْعَالَمُ . لَوْ كَانَتْ مَمْلَكَنِي مِنْ هٰذَا ٱلْعَالَمُ لَكَانَ خُلَّامِي نُجَاهِدُونَ لِكَيْ لَا أُسَلَّمَ إِلَى ٱلْيَهُودِ. وَلَكِن ٱلْآنَ لَيْسَتْ مَهْلَكِتِي مِنْ هُمَاه ٢٧ فَقَالَ لَهُ سِلَاطُسُ أَ فَأَنْتَ

إِذَا مَلِكُ أَجَابَ يَسُوعُ أَنْتَ نَقُولُ إِنِّي مَلِكُ وَلِهُنَا قَدْ وَلِدْتُ أَنَا وَلِهُنَا قَدْ أَنَيْتُ إِلَى ٱلْعَالَمَ لِأَيْهِ مَلِكُ وَلِهُنَا قَدْ وَلِدْتُ أَنَا وَلِهُ الْعَالَمَ لِأَيْهِ وَلَكُمْ لِلْحُسُ مَا هُوَ أَنْ هُو وَلَمَّا فَالَ هُلَا خَرَجَ أَيْضًا إِلَى ٱلْهُودِ وَقَالَ هُو أَنْ لَهُ وَلَمَّ فَا لَهُ فَا خَرَجَ أَيْضًا إِلَى ٱلْهُودِ وَقَالَ هُو أَنْ لَمُو اللَّهُ وَلَمَّ فَا لَكُمْ عَلَا خَرَجَ أَيْضًا إِلَى ٱلْهُودِ وَقَالَ هُو أَنْ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُمْ عَلَا فَالَ هُلَا خَرَجَ أَيْضًا إِلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكُمْ عَادَةً أَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

اَ لِأَصْعَاجُ ٱلنَّاسِعُ عَشَرَ

ا فَحِينَةُ لِذَا أَخَذَ بِيلَاطُسُ يَسُوعَ وَجَلَدَهُ وَ وَضَغَرَ الْعَسْكُرُ إِحَالِيلًا مِنْ شَوْكِ وَوَضَعُوهُ عَلَى رَأْسِهِ وَأَلْبَسُوهُ تَوْبَ أَرْجُوانٍ ٢ وَكَانُوا يَغُولُونَ السَّلَامُ يَا مَلِكَ الْبُهُو دِوَكَانُوا يَعُولُونَ السَّلَامُ يَا مَلِكَ الْبُهُو دِوَكَانُوا يَعُولُونَ السَّلَامُ يَا مَلِكَ الْبُهُو دِوَكَانُوا يَعُولُونَ السَّلَامُ يَا مَلِكَ الْبُهُو دِوَكَانُوا يَعْوَلُهُ وَهُو مَا أَنَا لَمُعْرُونَهُ وَلَا لَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحَدَةً وَاحِدَةً وَاحَدَةً وَاحِدَةً وَاحَدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحْدَةً وَاحِدَةً وَاحْدَةً وَالْبُولُ اللّهُ وَالْفِي وَالْفَالُونُ اللّهُ وَالْفَالُونُ اللّهُ وَالْكُولُ اللّهُ وَالْفُولُ اللّهُ وَالْفُولُ اللّهُ وَالْكُولُ اللّهُ وَالْفَالُولُ اللّهُ وَالْفُولُ اللّهُ وَالْفُولُ اللّهُ وَالْفُولُ اللّهُ وَالْفُولُ اللّهُ وَالْفُولُ اللّهُ وَالْفُولُولُ اللّهُ وَالْفُولُولُ اللّهُ وَالْفُولُولُ اللّهُ وَالْفُولُ اللّهُ وَالْفُولُولُ الْفُولُولُ الْفُولُولُ اللّهُ وَالْفُولُ اللّهُ وَالْفُولُ اللّهُ وَالْفُولُ اللّهُ وَالْفُولُولُ اللّهُ وَالْفُولُولُ اللّهُ وَالْفُولُولُ اللّهُ وَالْفُولُولُ اللّهُ وَالْفُولُ الْفُولُ الْفُولُ الْفُولُ اللّهُ وَالْفُولُ الْفُولُ الْفُولُ الْفُولُ اللّهُ وَالْفُلُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْفُولُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَالْمُولُ اللّهُ وَاللّهُ

وَتَوْبَ ٱلْأَرْجُوَإِن فَقَالَ لَهُمْ بِللَاهُلُسُ هُوَذَا ٱلْإِنْسَانُ. وَلَمَّا رَآهُ رُوسًا ۗ أَلْكَهَنَةِ وَأَكْنُكَّامُ صَرَخُوا فَأَثِلِينَ أَصْابِهُ مَ ٱصْلِيهُ • قَالَ لَهُمْ سِلَاطُسُ خُذُوهُ أَنَّمْ وَٱصْلِيهُوهُ لِأَنِّي لَسْتُ اجْدُ فِيهِ عِلَّةً ٢٠ أَجَابَهُ ٱلْيُهُودُ لَنَا نَاهُ وِسْ وَحَسَبَ نَامُوسِنَا تَجِبُ أَنْ يَهُوتَ لِأَنَّهُ جَعَلَ نَفْسَهُ أَبْنَ ٱللهِ مِهِ فَلَمَّا سَمِعَ بِيلَاطُسُ هَٰذَا ٱلْفَوْلَ ٱزْدَادَ خَوْفًا. ٩ فَدَخَلَ أَيْضًا إِلَى دَارِ ٱلْوِلاَيَةِ وَقَالَ لِيسُوعَ مِنْ أَيْنَ أَنْتَ. وَأَمَّا يَسُوعُ فَكُمْ يُعْطِهِ جَهَابًا. ﴿ فَقَالَ لَهُ سِلَاطُسُ أَمَا ثُكَلِّمِنِي. أَ لَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ لِي سُلْطَانًا أَنْ أَصْلِبَكَ وَسُلْطَانًا أَنْ أَطْلِقَكَ. ١١ أَجَابَ يَسُوعُ لَمْ يَكُنْ لَكَ عَلَى "سُلْطَانْ ٱلْبَتَّةَ لَوْ لَمْ نَكُنْ قَدْ أُعْطِيتَ مِنْ فَوْتُ وَلِذَٰ لِكَ ٱلَّذِي أَسْلَوَهِي إِلَيْكَ لَهُ خَطِيَّةٌ أَعْظَمُ ١٠ مِنْ هَذَا ٱلْوَقْتِ كَانَ بِيلَاطُسُ بَطْلُبُ أَنْ يُطْلِقَهُ وَلَكِنَّ ٱلْيُهُودَ كَانُو إِيَصْرُخُونَ قَائِلِينَ إِنْ أَطْلَقْتَ هُذَا فَلَسْتَ مُحِبًّا لِقَيْصَرَ. كُلُّ مَنْ يَجِعَلُ نَفْسَهُ مَلِكًا يْقَاوِمْ قَيْصَرَ

وَجَلَسَ عَلَى كُرْسِيٌ ٱلْوِلاَيةِ فِي مَوْضِع يُقَالُ أَخْرَجَ يَسُوعَ وَجَلَسَ عَلَى كُرْسِيٌ ٱلْوِلاَيةِ فِي مَوْضِع يُقَالُ لَهُ ٱلْبلاطُ وَبالْغِبْرَائِيَّةِ جَبَّاثًا ٤٠ أَوَكَانَ ٱسْتِعْلَادُ ٱلْفَصْح وَتَحُو ٱلسَّاعَةِ السَّادَسَةِ فَقَالَ لِلْيْهُو دِهُوذَا مَلكُكُرُ وَ افْصَرَخُوا خُذُهُ أَلسَّادِ مَنْ أَصْلِبُ مَلِكُكُمُ وَ افْصَرَخُوا خُذُهُ خُذُهُ أَصْلِبُهُ وَقَالَ لِلْيْهُو دِهُوذَا مَلكُكُمُ وَ افْصَرَخُوا خُذُهُ خُذُهُ أَصْلِبُ مَلِككُمُ وَ افْصَرَخُوا خُذُهُ رُوسَاءً ٱلْكُمُ وَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُول

فَأَخَذُواْ يَسُوعَ وَمَضَوْا بِهِ ١٧ فَغَرَجَ وَهُوَ حَامِلْ صَلِيبَهُ إِلَى ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ مَوْضِعُ ٱلْجُهُمَةِ وَيُقَالُ لَهُ بِٱلْعِبْرُائِيَّةِ جُلِجُنَّةُ ١٨ حَيثُ صَلَبُوهُ وَصَلَبُوا ٱثْنَانِ آخَرَيْنِ مَعَهُ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَا وَيَسُوعَ فِي ٱلْوَسْطِ

١٩ وَكَنَبَ بِيلاطُسُ عِنْوَانًا وَوَضَعَهُ عَلَى ٱلصَّلِيبِ. وَكَانَ مَكْنُوبًا يَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ مَلِكُ ٱلْيَهُودِ. ٢ فَقَرَأُ هٰذَا ٱلْهِنْوَانَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْيَهُودِ لِأَنَّ ٱلْمَكَانَ ٱلَّذِي صُلِبَ فِيهِ بَسُوغُ كَانَ قَرِيبًا مِنَ ٱلْمَدِينَةِ. وَكَانَ مَكْنُوبًا بِٱلْهِبْرُانِيَّةِ

لِيلَاطُسَ لَا تَكْتُبُ مَلِكُ ٱلْيَهُودِ بَلْ إِنَّ ذَاكَ قَالَ أَنَا مَلِكُ ٱلْيَهُودِ ٢٦ أَجَابَ بِبِلَاطُسُ مَا كَتَبْتُ قَدْكَتَبْتُ، ٢٢ ثُمَّ إِنَّ ٱلْعَسْكُمَرَ لَمَّا كَانُولِ قَدْ صَلَّبُولِ بَسُوعَ أَخَذُولِ ثِيَابَهُ وَجَعَلُوهَا أُرْبَعَهَ أَقْسَامِ لِكُلُّ عَسْكَرِيٌّ قِسْمًا وَأَخَذُوا ٱلْقَمِيصَ ٱلْيُضَاء وَكَانَ ٱلْقَمِيصُ بِغَيْرِ خِيَاطَةٍ مَنْسُوجًا ` كُلُّهُ مِنْ فَوْقُ ٢٤٠ فَعَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ لَا نَشْقُهُ بَلْ نَقْتَرِعُ عَلَيْهِ لِهَنْ يَكُونُ . لِيَتْمَ ۗ ٱلْكِتَابُ ٱلْقَائِلُ ٱقْتُسَهُوا ثِيَالِي بَبْنَهُ وَعَلَى لِبَاسِي أَلْقُولِ قُرْعَةً . هٰذَا فَعَلَهُ ٱلْعَسْكُرُ

٢٥ وَكَانَتْ وَاقِفَاتِ عِنْدَ صَلِيبِ يَسُوعَ أُمُّهُ وَأَخْتُ أُمِّهِ مَرْيَمُ زَوْجَةُ كِلُوبَا وَمَرْيَمُ ٱلْعَجْدَلِيَّةُ ٢٦ فَلَمَّا رَأَى ا يَسُوعُ أُمَّهُ وَالتِّلْمِيذَ ٱلَّذِي كَانَ مُحِيَّةُ وَاقِفَا قَالَ لِأُمِّهِ يَا ٱمْرَأَةُ هُوَذَا ٱبْنُكِ، ٢٧ ثُمَّ قَالَ لِليِّلْمِيذِ هُوَذَا أَمْكَ. وَمِنْ يِلْكَ ٱلسَّاعَةِ أَخَذَهَا ٱلتَّلْمِيذُ إِلَى خَاصَّتِهِ

٢٨ بَعْدَ هٰذَا رَأَى يَسُوعُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٌ قَدْ كَهَلَ فَلَكِيَّ

َ يَهُمُّ ٱلْكِتَابُ قَالَ أَنَّا عَطْشَانُ. ٢٦ وَكَانَ إِنَا لَا مَوْضُوعًا مَمْ أَلَى اللهِ مَوْضُوعًا مَمْ أَلَا مَوْضُوعًا مَكَى زُوفَا مَمْ أَلَا مَوْضَعُوهَا عَلَى زُوفَا وَقَدَّمُوهَا إِلَى فَمِهِ . ٢ فَلَمَّا أَخَذَ بَسُوعُ ٱلْخُلَّ قَالَ قَدْ

أَحُدُ مِلَ. وَنَكُمْ رَأْسَهُ وَأَسْلَمَ ٱلرُّوحَ

٢١ ثُمَّ ۚ إِذْ كَانَ ٱسْتِعْدَادٌ فَلَكِنَّ لَا تَبْقَى ٱلْأَجْسَادُ عَلَى ۖ ٱلصَّليِبِ فِي ٱلسَّبْتِ لِأَنَّ يَوْمَ ذَلِكَ ٱلسَّبْتِ كَانَ عَظِيمًا سَأَلَ ٱلْيُهُودُ بِالرَّطُسَ أَنْ نُكْسَرَسِيقَانُهُ وَيُرْفَعُوا ٢٠ فَأَتَى ٱلْعَسْكُرُ وَكَسَرُ وَإِسَاقَى ٱلْأُوَّلِ وَٱلْآخَرِ ٱلْبُصْلُوبِ مَعَهُ. ٢٠ وَأَمَّا يَسُوعُ فَلَمَّا جَالِمُ إِلَيْهِ لَمْ يَكْسِرُوا سَافَيْهِ لَّإِنَّهُمْ رَأْوْهُ قَدْ مَاتَ. ٢٤ لَكِنَّ وَإِحِدًا مِنَ ٱلْعَسْكَرِ طَعَنَ جَنْبُهُ بِحَرْبَةٍ وَلِلْوَقْتِ خَرَجَ دَمْ ۖ وَمَالا وَ ٥ وَلَّ لَذِي عَاٰبَنَ شَهِدَ ۗ وَشَهَادَتُهُ حَقٌّ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ النَّوْمِنُوا ٱلْنُمْ. ٢٦ لِأَنَّ هٰذَا كَانَ لِيَتِمَّ ٱلْكِتَابُ ٱلْفَائِلُ عَظِمْ ۖ لَا يُكْسَرُ مِنْهُ • ٢٧ وَأَيْضًا يَقُولُ كِتَابُ آخَرُ سَيَنْظُرُونَ إِلَى ٱلَّذِي طَعَنُوهُ

إِنْجِيلُ يُوحَنَّا 19 وَ٠٦

4 1

٨٦ ثُمَّ إِنَّ يُوسُفَ ٱلَّذِي مِنَ ٱلرَّامَةِ وَهُو تِلْمِيذُ يَسُوعَ وَلَكِنْ خُفْيَةً لِسَبَبِ ٱلْخُوفِ مِنَ ٱلرَّامَةِ وَهُو تِلْمِيذُ يَسُوعَ وَلَكِنْ خُفْيةً لِسَبَبِ ٱلْخُوفِ مِنَ ٱلْمَهُودِ سَأَلَ بِيلَاطُسَ اللَّهُ وَكُودِ سَأَلَ بِيلَاطُسَ اللَّهِ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللِهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِم

## ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْعِشْرُونَ

ا وَفِي أُوَّلِ ٱلْأُسْبُوعِ جَاءَتْ مَرْيَمُ ٱلْهُجْدَالِيَّةُ إِلَى الْفَجْدَالِيَّةُ إِلَى الْفَبْدِ بَاكُرًا وَٱلظَّلَامُ بَاقٍ فَنَظَرَتِ ٱلْحُجَّرَ مَرْفُوعًا عَنِ ٱلْفَبْرِ. ٢ فَرَكَضَتْ وَجَاءَتْ إِلَى سِمْعَانَ بُطِرُسَ وَ إِلَى ٱلنَّلْمِيذِ ٢ فَرَكَضَتْ وَجَاءَتْ إِلَى سِمْعَانَ بُطِرُسَ وَ إِلَى ٱلنَّلْمِيذِ الْاَحْرِ ٱلَّذِي كَانَ يَسُوعُ بُحِيْبُهُ وَقَالَتْ لَمُمَا أَخَذُوا ٱلسَّيِدَ الْاَحْرِ ٱلَّذِي كَانَ يَسُوعُ بُحِيْبُهُ وَقَالَتْ لَمُمَا أَخَذُوا ٱلسَّيِدَ

مِنَ ٱلْقَابِرِ وَلَسْنَا لَعَلَمُ أَيْنَ وَضَعُوهُ ٢٠ فَغَرَجَ بُطُوسُ وَٱلتِّلْمِيذُ ٱلْآخَرُ وَأَنَّيَا إِلَى ٱلْقَبْرِهِ ٤ وَكَانَ ٱلْإِثْنَانِ يَرْكُضَانِ مَعًّا. فَسَبَقَ ٱلتِّلْمِيذُ ٱلْآخَرُ بُطْرُسَ وَجَاءَ أَوَّلًا إِلَى ٱلْقَبْرِ هُ وَأَنْعَنَى وَنَظَرَ ٱلْأَكْفَانَ مَوْضُوعَةٌ وَلَكَنِّهُ لَمُ يَدْخُلْ. ٢ ثُمَّ جَاه سِعَانِ بُطْرُسُ يَشْبَعُهُ وَدَخَلَ ٱلْقَبْرَ وَلَظَرَ ٱلْأَكْنَانَ مَوْضُوعَةُ ٧ وَٱلْمَنْدِيلُ ٱلَّذِي كَانَ عَلَى رَأْسِهِ لَيْسَ مَوْضُوعًا مَعَ ٱلْأَكْثُمَانِ بَلْ مِلْفُوْفًا فِي مَوْضِعٍ وَحْدَهُ. ٨ فَعِينَة لِهِ دَخَلَ أَيْضًا ٱلتِّلْمِيذُ ٱلْآخَرُ ٱلَّذِي حَامَ أُوَّلًا إِلَى ٱلْقَارْ وَرَأَى فَآمَنَ ١٠ لِأَنَّامُ لَمْ يَكُونُوا بَعْدُ يَعْرُفُونَ ٱلْكِتَابَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ . ١٠ فَمَضَى ٱلتِّلْمِينَان أيضًا إِلَى مَوْضِعِهِمَا

ا الَّمَّا مَرْيَمُ فَكَانَتْ وَاقِفَةً عِنْدَ ٱلْفَبْرِ خَارِجًا نَبْكِي • وَفِيهَا هِيَ تَبْكِي ٱلْفَتَنَتْ إِلَى ٱلْقَبْرِ ١٢ فَنَظَرَتْ مَلَا كَيْنِ شِيابٍ بِيضٍ جَالِسَيْنِ وَاحِلَا عَنْدَ ٱلرَّاسِ فَٱلْاَ خَرَعِنْدَ الرَّاسِ فَٱلْا خَرَعِنْدَ ٱلرَّاسِ فَالْا خَرَعِنْدَ الرَّاسِ فَالْا خَرَعِنْدَ الرَّاسِ فَالْا خَرَعِنْدَ الرَّاسِ فَالْا لَهَا الرَّجْلَيْنِ حَمِثُ كَانَ جَمَّدُ يَسُوعَ مَوْضُوعًا ١٢٥ فَقَالاً لَهَا الرَّجْلَيْنِ حَمِثُ كَانَ جَمَّدُ يَسُوعَ مَوْضُوعًا ١٢٥ فَقَالاً لَهَا

يَا ٱمْرَأَةُ لِمَاذَا تَبْكِينَ. قَالَتْ لَهُمَا إِنَّهُمْ أَحَدُولِ سَيِّدى وَلَسْتُ أَعْلَمُ أَيْنَ وَضَعُوهُ ١٤ وَلَهَّا قَالَتْ هَٰذَا ٱلنَّفَتَتُ إِلَى ٱلْوَرَاءِ فَنَظَرَتْ يَسُوعَ وَافِقًا وَكُمْ تَعْلَمُ ۚ أَنَّهُ يَسُوعُ. ١٥ قَالَ لَهَا يَسُوعُ يَا ٱمْرَأَةُ لِهَاذَا نَبْكِينَ . مَنْ تَطْلُبِينَ . فَظَنَّتْ بِلْكَ أَنَّهُ ٱلْبُسْنَانِيُّ فَقَالَتْ لَهُ يَاسَيِّدُ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ قَدْ حَمَلْتُهُ فَقُلْ لِي أَيْنَ وَضَعْتُهُ فَأَلَّا آخُذُهُ ١٦٠ قَالَ لَهَا بَسُوعُ يَا مَرْيَمُ. فَأَ لَنَّفَتَتُ ثِلْكَ وَقَالَتْ لَهُ رَثُونِي أَلَّذِي تَفْسِيرُهُ يَا مُعَلِّمِرٌ ١٧ قَالَ لَهَا يَسُوعُ لَا تَلْمُسِينِي لِأَنِي لَمْ أَصْعَدْ بَعْدُ إِلَىٰ أَبِي . وَلَكِن ٱذْهَبِي إِلَى إِخْوَتِي وَقُولِي لَهُمْ إِنِّي أَصْعَدُ إِلَى أَبِي زَأْسِكُمْ وَ إِلَي وَ إِلَهِكُمْ ١٨٠ يَجَاءَتْ مَرْيَمُ ٱلْمَجْدَلِيَّةُ وَأَخْبَرَتِ ٱلتَّلَامِيذَ أَنَّهَا رَأْتِ ٱلرَّبَّ وَأَنَّهُ قَالَ لَهَا هُلَا

٩ اوَلَمُّا كَانَتْ عَشِيَّةُ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَهُوَ أَوَّلُ ٱلْأُسْبُوعِ وَكَانَتُ ٱلنَّكُومِذُ الْأُسْبُوعِ وَكَانَتِ ٱلْأَنُولِ مُغَلَّقَةً حَيْثُ كَانَ ٱلتَّكُومِذُ الْجُنْمِعِينَ لِسَبَبِ ٱلْخُوْفِ مِنَ ٱلْيَهُودِ جَاء يَسُوعُ وَوَقَفَ فِي ٱلْوَسْطِ

وَقَالَ لَهُرْ سَلَامْ لَكُمْنُ ٢٠ وَلَهَا قَالَ هَنَا أَرَاهُمْ يَدَيْهِ وَجَنْبَهُ . فَغَرْخُ النَّلَامِيدُ إِذْ رَأُولُ الرَّبَّ ١٠٠ فَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ الرَّبَ اللَّهُ أَرْسَلِكُمْ أَنَا . يَسُوعُ أَيْضًا سَلَامَ لَكُمْ . كَمَا أَرْسَلَنِي الْآبُ أَرْسِلِكُمْ أَنَا . وَمَنْ أَنْسَلَكُمْ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُولِلْمُ اللللْمُ الللْمُواللَّةُ الللْمُ ا

آَ وَبَعْدَ ثَمَانِيةِ أَ يَّامِ كَانَ تَلَامِيذُهُ أَيْضًا دَاخِلًا وَنُومَا مَعْهُمْ . فَجَاهُ يَسُوعُ وَأَلْأَبْوَابُ مُعَلَّقَةٌ وَوَقَفَ فِي الْوَسَطَوقَالَ سَلَامُ الْكُمُ ٢٧ ثُمَّ قَالَ لِتُومَا هَاتِ إِصْمِعَكَ الْوَسَطَوقَالَ سَلَامُ الْكُمُ ٢٧ ثُمَ قَالَ لِتُومَا هَاتِ إِصْمِعَكَ إِلَى هُنَا وَأَنْصِرْ يَدَيَّ وَهَاتِ يَدَكَ وَضَعْهَا فِي جَنِي وَلَا

تَكُنْ غَيْرَ مُوْمِنِ بَلْ مُوْمِنًا هِ 17 أَجَابَ تُومَا وَقَالَ لَهُ رَبِي وَ إِلْهِي هِ ٢٩ قَالَ لَهُ يَسُوعُ لِأَنَّكَ رَأَيْتِنِي يَا تُومَا آمَنْتَ. طُوبِي لِلَّذِينَ آمَنُوا وَأَنْ بَرَوْا

٠٠ وَ آيَاتِ أَخَرَ كَثِيرَةً صَنَعَ يَسُوعُ قُدُّامَ تَلَامِيذِهِ لَمُ تَكُمَّبُ فِي هُذَا ٱلْحَيِذِهِ لَمُ تَكُمَّبُ فِي هُذَا ٱلْكُمِيَّابِ ٢٠ وَأَمَّا هُذِهِ فَقَدْ كُتِبَتْ لِتُوْمِنُوا تَكُمَّ فِي هُذَا ٱللَّهِ وَلَكِيْ تَكُونَ لَكُمْ إِذَا آمَنْمُ حَمُوةٌ بِأَسْمِهِ مُو النَّمْ اللهِ وَلِكِيْ تَكُونَ لَكُمْ إِذَا آمَنْمُ حَمُوةٌ بِأَسْمِهِ

ٱلْأَصْالِحُ ٱلْكَادِي وَٱلْمِشْرُونَ

ا بَعْدَ هَذَا أَظْهَرَ أَيْضًا يَسُوعُ نَفْسَهُ لِلتَّلَامِيدِ عَلَى بَحْرِ طَبَرِيَّةَ وَظَهَرَ هَكَذَا وَكَانَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ وَنُومًا أَلَّذِي مِنْ قَانَا ٱلْجَلِيلِ فَأَنْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا الْجَلِيلِ فَأَنْنَا لَا لَكِي مِنْ قَانَا ٱلْجَلِيلِ فَأَنْنَا وَلَيْنَا وَمَنْ مَعْ فَعَضِهُ وَ اللّهُ وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَمِنْ تَلَامِيدُهِ مَعَ بَعْضِهُ وَ اللّهُ وَلَيْنَا لَهُ مَدْهُ فَالْمِلْ اللّهُ فَيْنَا وَفِي اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ فَيْنَا وَفِي فَيْنَا وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْنَا اللّهُ وَلَيْنَا وَمِنْ وَفِي فَيْنَا وَلَيْنَا وَلَا مَعْنَى وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَا لَكُونَا وَمَنْ مَا وَكُولُولُ وَلَوْلِمَا وَلَا مِنْ اللّهُ وَلَا مَاللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَانَا اللّهُ وَلَا وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَانَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْنَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا فَعَلَامِ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

, يَسُوعُ عَلَى ٱلشَّاطِئِي. وَلَٰكِنَّ ٱلنَّالَامِيذَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ يَسُوعُ وَفَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ يَا غِلْمَانُ أَلَعَلَّ عِنْدَكُمْ إِدَامًا . أَجَابُوهُ لَاهِ ٢ فَقَالَ لَهُمْ ۚ أَلْقُوا ٱلشَّبَكَةَ إِلَى جَانِبِ ٱلسَّفِينَةِ ٱلْآيْهَنِ فَتَجَدُولِ وَفَأَلْقُوا وَلَمْ يَعُودُولَ يَقْدِرُونَ أَنْ يَجْذِبُوهَا مِنْ كَنْرَقِ ٱلسَّمَكِ.٧ فَقَالَ ذَٰلِكَ ٱلتِّلْمِيذُ ٱلَّذِي كَانَ يَسُوعُ يُحِيِّهُ لِبُطْرُسَ هُوَ ٱلرَّبُّ وَفَلَيًّا سَمِعَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ أَنَّهُ ٱلرَّبُّ ٱنَّزَرَ بَتَوْبِهِ لَإِنَّهُ كَانَ عُرْيَانًا مَأْلُقَى نَفْسَهُ فِي ٱلْيُحْوِمِ مَوَأَمَّا ٱلتَّلَامِيذُ ٱلْآخَرُونَ فَجَامُ وَلَ ٱلسَّفِينَةِ لِّأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا بَعِيدِينَ عَنِ ٱلْأَرْضِ إِلَّا ثَغْوَ مِئَّتَىٰ ذِرَاعٍ وَهُمْ عَجُرُونَ شَبَّكَةَ ٱلسَّهَكِ . ٩ فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَى ٱلْأَرْضِ نَظْرُ وِل جَرًا مَوْضُوعًا وَسَمَّا مَوْضُوعًا عَلَيْهِ وَخُبْزًاه ١٠ قَالَ لَّهُمْ يَسُوعُ قَدِّمُوا مِنَ ٱلسَّمَكِ ٱلَّذِي امْسَكُنُمُ ٱلْآنَ. ١١ فَصَعِدَ سِمْعَانُ بِطُرُسُ وَجَذَبَ ٱلشَّبَكَةَ إِلَى ٱلْأَرْضِ مُمْ تَلِنَّةً سَمَّا كَبِيرًا مِيَّةً وَتَلَاثًا وَخَسْيِنَ . وَمَعَ هٰذِهِ ٱلْكَثْرَةِ لَمْ نَتَغَرَّقِ ٱلشَّبَكَةُ ١٠ قَالَ هُمْ يَسُوعُ هَلَمُ وَالْغَدَّ فَا وَلَمْ

يَجْسُرُ أَحَدُ مِنَ ٱلنَّلَامِيْدِ أَنْ بَسْأَلَهُ مَنْ أَنْتَ إِذْ كَانُولِ بَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلرَّبُّ ١٠ الْمُ عَا يَسُوعُ وَأَخَذَ ٱلْخُبْرَ وَأَعْطَاهُمْ وَكُذَلِكَ ٱلسَّمَكَ ١٤ هَذِهِ مَرَّةَ ثَا لِيَّةٌ ظَهَرَ بَسُوعُ لِتَلَامِيذِهِ بَعْدَمَا قَامَ مِنَ ٱلْآمْوَاتِ

ه ا فَبَعْدُمَا نَفَدُّ وَا قَالَ يَسُوعُ لِسِمْعَانَ بُطْرُسَ يَا سِمْعَانَ بْنَ يُونَا أَنْحِبْنِي أَكْثَرَ مِنْ هُولَاء. قَالَ لَهُ لَعَمْ يَا رَبُّ أَنْتَ نَعْلَمْ أَنِّي أُحِبُّكَ . قَالَ لَهُ أَرْعَ خِرَافِي . ١٦ قَالَ لَهُ أَيْضًا تَانِيَةً يَا سِمْعَانُ مِنْ يُونَا أَنْحِبِنِي . قَالَ لَهُ نَعَمْ يَارَبُ أَنْتَ تَعْلَمُ ۚ أَنِّي أَحِبُّكَ. قَالَ لَهُ أَرْعَ غَنْهِي. ١٧ فَالَ لَهُ قَالِقَةً يا سِمْعَانَ بْنَ يُونَا أَنْحُمِبْنِي فَعَزَنَ لُطُرُسُ لِأَنَّهُ قَالَ لَهُ ثَا لِثَةً أَنْحُمِنِي فَقَالَ لَهُ يَا رَبُّ أَنَّتَ نَعْلَمُ كُلَّ شَيْءً. أَنْتَ نَعْرِفُ أَنِّي أُحِبُّكَ ، قَالَ لَهُ يَسُوعُ أَرْعَ عَنْبِي ، ١٨ أَكْتَقَ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكَ لَهَّا كُنْتَ أَكُنْرَ حَلَاثَةً كُنْتَ تُمَنَّطِقُ ذَاتَكَ وَتَهْشِي حَيْثُ تَشَاء . وَلَكِنْ مَتَى شِيْتَ فَإِلَّكَ تَهُدُّ بَدَيْكَ وَآخَرُ يُهَنْطِفُكَ وَيَسْمُلُكَ حَيْثُ لَاتَشَاهُ ١٩٠٠ قَالَ

هُذَا مُشِيرًا إِلَىٰ أَيَّةِ مِيتَةً كَانَ مُرْمِعًا أَنْ يُحَجِّدَ ٱللَّهَ بِهَا وَلَمَّا قَالَ مُشَيرًا إِلَىٰ أَيَّة مِيتَةً كَانَ مُرْمِعًا أَنْ يُحَجِّدَ ٱللَّهَ بِهَا وَلَطَرَ قَالَ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَقَالَ يَاسَيْدُ مَنْ هُو ٱلَّذِي النَّكَا عَلَى صَدْرِهِ وَقَتَ ٱلْمُشَاءُ وَقَالَ يَاسَيْدُ مَنْ هُو ٱلَّذِي اللَّهُ لَكَ مَا وَقَتَ ٱلْمُشَاءُ وَقَالَ يَاسَيْدُ مَنْ هُو ٱلَّذِي اللَّهُ مَلَى صَدْرِهِ وَقَتَ ٱلْمُشَاءُ وَقَالَ يَاسَيْدُ مَنْ هُو ٱلَّذِي اللَّهُ مَلَى مَا لَهُ مَا وَقَتَ ٱلْمُشَاءُ وَقَالَ يَاسَيْدُ مَنْ هُو ٱلَّذِي اللَّهُ مَلَى مَا لَهُ مَا وَلَكُمْ اللَّهُ يَسُوعُ إِنْ كُنْتُ أَسَاءً أَنَّهُ يَبْقَى حَتَى اللَّهُ وَلَا مَا لَهُ مَا ذَا لَكَ . ٱنبَعْنِي أَنْتَ وَ ١٢ فَذَاعَ هُذَا ٱلْقُولُ لَيْ مَا لَهُ مَا ذَا لَكَ . ٱنبَعْنِي أَنْتَ وَ ١٢ فَذَاعَ هُذَا ٱلْقُولُ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

٢٤ هٰذَا هُو ٱلتِّلْمِيذُ ٱلَّذِي يَشْهَدُ بِهِٰذَا وَكَتَبَ هٰذَا. وَنَعْلَمُ أَنَّ شَهَادَتُهُ حَقْ ٥٦ وَأَشْهَا الْحَرُكُيْرَةُ صَنَعَهَا وَنَعْلَمُ أَنَّ أَنَّ الْعَالَمَ يَسُوعُ إِنْ كُتِيَتُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَلَسْتُ أَظُنُ أَنَّ ٱلْعَالَمَ يَسُوعُ إِنْ كُتِيتُ وَلَهُ يَسَعُ ٱلْكُتُبُ الْمَكْتُوبَةَ .

آمِينَ

## أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْأَوَّالُ

الْكُلَامُ الْكُولُ الْشَانَهُ يَا الْوُفِيلُسُ عَنْ جَهِيعِ مَا الْبَدَا يَسُوعُ يَعْعَلَهُ وَيُعِلِمُ بِهِ ٢ إِلَى الْيُومِ الَّذِي ارْبَعَعَ فِيهِ بَعْدَمَا أَوْصَى بِالْرُوحِ الْفَدْسِ الرُّسُلِ الْدِينَ الْذِينَ الْخَنَارَهُمْ . الله عَدَمَا تَأَلَّمُ وَمَا أَرُهُمُ الله الله عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَ

فِي هٰذَا ٱلْوَقْتِ نَرُدُ ٱلْهُلْكَ إِلَى إِسْرَائِيلَ. ٧ فَعَالَ لَهُمْ اللهُ لَيْسَ لَكُمْ أَنْ نَعْرَفُوا ٱلْأَرْمِنَةَ وَٱلْأَوْقَاتَ ٱلَّتِي جَعَلَهَا ٱلْآبُ فِي سُلْطَانِهِ . ٨ لَكِنَّكُمْ ۚ سَتَنَا لُونَ فُوَّةً مَتَى حَلَّ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ عَلَيْكُمْ وَتَكُونُونَ لِي شُهُودًا فِي أُورُشَلِمَ وَفِي كُلُّ ٱلْيُهُودِيَّةِ وَٱلسَّامِرَةِ وَ إِلَى أَفْصَى ٱلْأَرْض ٩ وَلَمَّا قَالَ هٰذَا ٱرْنَفَعَ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. وَأَخَذَنْهُ سَحَابَةُ عَنْ أَعْيِنِهِمْ • ١ وَفِيمَا كَانُولِ يَشْغَصُونَ إِلَى ٱلسَّمَاءُ وَهُنَ مُنْطَلِقٌ إِذَا رَجُلَان قَدْ وَقَفَا بِهِمْ بِلِيَاسِ أَبِيْضَ ١١ وَقَالًا أَيْهَا ٱلرَّجَالُ ٱلْجَلِيلِيُّونَ مَا بَالْكُمْ ۚ وَاقِفِينَ تَنْظُرُونَ إِلَى ٱلسَّمَاء. إِنَّ يَسُوعَ هٰذَا ٱلَّذِي ٱرْتَفَعَ عَنْكُمْ ۚ إِلَى ٱلسَّمَاءُ سَيَّاتِي هُكَذَا كَهَا رَأْيْهُمُ وهُ مُنْطَلِقًا إِلَى ٱلسَّهَاءُ ١١ حِينَتَلِدِ رَجَهُوا إِلَى أُورُشَالِيمَ مِنَ ٱلْجَبَلِ ٱلَّذِي يُدْعَب جَبَلَ ٱلزَّيْهُونِ ٱلَّذِي هُوَ بِٱلْقُرْبِ مِنْ أُورُشَلِيمَ عَلَى سَفَرِ سَبْتٍ • ١٠ وَلَمَّا دَخَلُوا صَعِدُوا إِلَى ٱلْعِلِّيَّةِ ٱلَّتِي كَانُوا يُقِيمُونَ

فِيهَا بُطْرُسُ وَيَعْقُوبُ وَيُوحَنَّا وَأَنْدُرَاوُسُ وَفِيلُيسٌ وَتُومَا

وَبَرُوْلَهَاوُسُ وَمَنَّ وَيَعَثُوبُ بْنُ حَلَّى وَسِمْعَانُ ٱلْغَيُورُ وَبِهُ عَالَى الْغَيُورُ وَجَرُولُ الْغَيُورُ وَجَرُولَ الْغَيُورُ وَجَرُولَ الْغَيُورُ وَجَرُولَ الْفَلْمِ وَكَالُوا يُوَاظِبُونَ الْغَيُورُ وَالْحَلَّلُمُ مَا الْنِسَاءُ وَمَرْيَمَ أُمِّ يَسُوعَ وَمَعَ النِّسَاءُ وَمَرْيَمَ أُمِّ يَسُوعَ وَمَعَ إِلَيْ الْمَاءُ وَمَرْيَمَ أُمِّ يَسُوعَ وَمَعَ إِلَيْ الْمَاءُ وَمَعَ إِلَيْهُ مَعَ النِّسَاءُ وَمَرْيَمَ أُمِ السَّلَامِ وَمَعَ إِلَيْهِ مَعَ النِّسَاءُ وَمَرْيَمَ أُمِ السَّوعَ وَمُعَ إِلَيْهُ وَمِعَ إِلَيْهُ وَمِعَ إِلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَمِعَ الْمَاعِلُونَ الْمَاعِلُونَ اللَّهُ وَمَعَ الْمَاعِلُونَ الْمَاعِلَةُ وَمَعَ الْمَاعِلُونَ الْمَاعِلُونَ الْمَاعِلُونَ اللّهُ اللّهُ وَمَعَ الْمَاعِلُونَ اللّهُ وَمَعَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَعْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٥ ا وَفِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ قَامَ لِطُرُسُ فِي وَسْطِ ٱلنَّلَامِيدِ. وَكَانَ عِلْهُ أَسْهَا ﴿ مَعًا نَعُو مِئَةٍ وَعِشْرِينَ . فَقَالَ ١٦ أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَثِمَّ هٰذَا ٱلْبَكْنُوبُ ٱلَّذِي سَبَقَ ٱلرُّوحُ ٱلْأَدُسُ فَقَالَهُ فِغَ دَاوُدَ عَنْ يَهُوذَاٱلَّذِي صَارَ دَلِيلًا لِلَّذِينَ قَبَّضُوا عَلَى يَسُوعَ ١٧ إِذْ كَانَ مَعْدُودًا بَيْنَنَا وَصَامَ لَهُ نَصِيبٌ فِي هَٰذِهِ ٱلْخِدْمَةِ. ٨ ا فَإِنَّ هَٰنَا ٱفْتَنَى حَقْلًا مِنْ أُحْرَةِ ٱلظُّلْمِ وَإِذْ سَنَطَ عَلَى وَجْهِهِ أَنْشَقَّ مِنَ ٱلْوَسَطِ فَٱنْسَكَبَتْ أُحْشَاوُهُ كُلُهَاهُ ١ وَصَارَ ذٰلِكَ مَعْلُومًا عِيْدَ جَمِيعِ سُكَّانِ أُورُشَلِيمَ حَنَّى دُعِيَ ذَٰلِكَ ٱكْـُمَالُ فِي لْغَيْرِمْ حَقَلْ دَمَا أَيْ حَقْلَ دَم مِ٠٠ لِلَّانَّهُ مَكْتُوبٌ فِي سِفْر ٱلْهَزَامِيرِ لِتَصِرْ دَارُهُ خَرَانًا وَلاَ يَكُنْ فِيهَا سَاكِنْ وَلْيَأْخُدُ

وَظِيفَتُهُ آخَرُهُ ٢١ فَيَسْغِي أَنَّ ٱلرِّجَالِ ٱلَّذِينَ ٱجْنَبَعُها مَعَنَا وَظِيفَتُهُ آخَرُهُ ٢١ فَيَسْغِي أَنَّ ٱلرِّجَالِ ٱلَّذِينَ ٱجْنَبَعُها مَعَنَا كُلَّ ٱلزَّمَانِ ٱلَّذِي فِيهِ دَخَلَ إِلَيْنَا ٱلرَّبُّ يَسُوعُ وَخَرَجَ ٢٢ مُنْذُمَّهُ وِدِيَّةِ يُوحَنَّا إِلَى ٱلْيُوْمِ ٱلَّذِي ٱرْتَفَعَ فِيهِ عَنَّا يَصِيرُ وَإِحِدٌ مِنْهُ شَاهِنَا مَعَنَا بِقِيَامَتِهِ ٢٠ فَأَفَامُوا النَّيْنِ رِوسُفَ ٱلَّذِي يُدْعَى بَارْسَابَا ٱلْمُلَقَّبَ يُوسُنِّسَ وَمَثِيًّا سَ. ٢٤ وَصَلَّوْا قَائِلِينِ أَيُّهَا ٱلرَّبُّ ٱلْعَارِفُ قُلُوبَ ٱلْجَهِيمِ عَيِّنْ أَنْتَ مِنْ هَلَـٰ إِنْ ٱلْإِثْنَانِ أَيَّا ٱخْتَرْتَهُ. ٢٥ أَيَاخُلَـ قُرْعَةَ هَذِهِ ٱلْخِدْمَةِ وَالرَّسَالَةِ ٱلَّذِي تَعَدَّاهَا يَهُوذَا لِيَذْهَبَ إِلَى مَكَانِهِ ٢٦٠ ثُمُّ ٱلْفَوْلِ قُرْعَتُهُمْ فَوَقَعَتِ ٱلْقُرْعَةُ عَلَى مَتِياً سَ فُسِب مَعَ ٱلْأَحَدَ عَشَرَ رَسُولًا

## اَ لْأَصْعَاجُ ٱلثَّانِي

ا وَلَمَّا حَضَرَ يَوْمُ ٱلْخُهُمِينَ كَانَ ٱلْجُبَيِيعُ مَعًا بِنَفْسِ وَلَحِدَةِ وَمَارَ بَغْتُهُ مِنَ ٱلسَّهَاءُ صَوْتُ كَمَا مِنْ هُبُوب ريج عَاصِهَةٍ وَمَلَاً كُلُ أَنْبَيْتِ حَيْثُ كَانُوا جَالِسِينَ. ٣ وَظُهَرَتْ لَمُرْ أَلْسِنَةُ مُنْقَسِمَةُ ۖ كَأَنَّهَا مِنْ نَارِ وَلَسْتَقَرَّتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ٤٠ وَلَمْتَكَلَّ ٱلْجَهِيعُ مِنَ ٱلرُّوحِ الْفُدُسِ وَا بِتَكَالُّهُ الْمُونَ بِٱلْسِنَةِ أُخْرَى كَمَا أَعْطَاهُمُ اللهُ الْفُدُسِ وَا بِتَكَالُّهُ اللهُ اللّهُ

٥ وَكَانَ يَهُودُ رَجَالُ أَنْقِيَا \* مِنْ كُلُّ أُمَّةٍ نَحْتَ ٱلسَّمَاءِ سَاكِينَ فِي أُورُشِلِيمَ ٢٠ فَلَمَّا صَارَ هٰذَا ٱلصَّوْثُ ٱجْنَمَعَ آجْمهُورُ وَتَعَيِّرُوا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدِكَانَ يَسْمَعُهُ يَتَكَلَّمُونَ بِلْغَتَهِ • ٧ فَبُهِتَ ٱلْجُهِيعُ وَتَعِبُوا قَائِلِينَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ أْ تُرَى لَيْسَ جَمِيعُ هُؤُلًا ۚ ٱلْهُتَكَلِّمِينَ جَلِيليِّينَ ٨ فَكَيْفَ نَسْمَعُ نَحُن كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا لُغَتَهُ ٱلَّتِي وُلِدَ فِيهَا. ٩ فَرْتَيُونَ وَمَادِيُّونَ وَعِيلًا مِبُّونَ وَأَلسَّا كِنُونَ مَا بَيْنَ ٱلنَّهْرُيْن وَٱلْيُهُودِيَّةَ وَكَبَّدُوكِيَّةَ وَبُنْسَ وَأَسِيًّا ١٠ وَفَرِيِيَّةَ وَبَهْ فَيلِيَّةَ وَمِصْرَ ونَوَاحِيَ لِبِبِيَّةَ ٱلَّذِي يَعُو ٱلْقَيْرَ وَإِن وَٱلرُّومَانِيُّونَ ٱلْهُسْتُوطِنُونَ يَهُودُ وَدُخَلَا الْكُرِيتِيُّونَ وَعُرْبُ نَسْعِهُمْ بَنَكُمُّهُونَ بِأَلْسِنَتِنَا بِعَظَائِمِ ٱللهِ ١٢٠ فَتَعَيَّرَ ٱلْجَبِمِ كَأْرْتَالُوا قَائِلِينَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ هٰذَا ١٠ وَكَانَ

آخَرُونَ بَسْمَ وْرُونَ قَائِلِينَ إِنَّهُمْ قَدِ أَمْتَ لَأَلَى اللَّهَةَ

٤ ا فَوَقَفَ إِنْظُرُسُ مَعَ ٱلْأَحَدَ عَشَرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ لَهُمْ أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ ٱلْيُهُودُ وَٱلسَّاكِنُونَ فِي أُورُسِلِيمَ أَجْمَهُونَ لِلَّكُنْ هَٰنَا مَعْلُومًا عِنْدَكُمْ وَأَصْغُولِ إِلَى كَالَّامِي. ٥ الإَّنَّ هُولًا مُ لَيْسُولِ سَكَارَى كَمَا أَنْهُمْ تَفَلُّنُونَ. لِأَنَّمَا ٱلسَّاعَةُ ٱلثَّالِيَةُ مِنَ ٱلنَّهَارِ. ٦ اَبَلْ هَلَا مَا قِيلَ بيُونُدَلَ ٱلنَّبِيِّ . ٧ ايَقُولُ ٱللهُ وَيَكُونُ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْأَخِبَرَةِ أَنِّي أَسْكُبُ مِنْ رُوحِي عَلَى كُلِّ بَشِرٍ فَبَتَنبًا مِنُوكُمْ وَبَنَاكُمْ وَيَرَى شَبَابُكُمْ رُوًى وَيَعْلَمُ شَيُوخُكُمُ أَحْلًامًا ١٨١ وَعَلَى عَبيدِ عِهِ أَيْضًا وَ إِمَائِي أَسْكُبُ مِنْ رُوحِي فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ فَيَنْبَأُ وَنَ. ١٦ وَأَعْطِي عَيَائِبَ فِي ٱلسَّمَاءِ مِنْ فَوْقُ وَآيَاتِ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنْ أَسْفَلُ دَمَا وَنَارًا وَنِخَارَ دُخَانٍ. ٢٠ تَتَعَوَّلُ ٱلشَّمْسُ إِلَى ظُلْمَةٍ وَٱلْقَهَرُ إِلَى دَم ِ قَبْلَ أَنْ يَجِيءً يَوْمُرُ ٱلرَّبِّ ٱلْفَظِيمُ ٱلشَّهِيرُ ١٦ وَيَكُونُ كُلُّ مَنْ يَدْعُو بٱسْم ٱلرَّبُّ عَنْاُصُ

٢٢ أَيُّمَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِسْرَائِيلِيُّونَ ٱسْمَعُوا هَٰذِهِ ٱلْأَقْوَالَ. يَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ رَجُلُ قَدْ تَبَرْهَنَ لَكُمْ مِنْ فَمِلِ ٱللَّهِ بِفَوَّاتٍ وَعَجَائِبَ وَآيَات صَمَعَهَا ٱللهُ بَيدِهِ فِي وَسُطِّكُمْ كَمَا أَنْهُمْ أَيْضًا نَعْلَمُونَ. ٢٢ هَٰنَا أَخَذَنَّهُوهُ مُسَلَّمًا بِمَشُورَةِ ٱللَّهِ ٱلْكَفُنُومَةِ وَعِلْمِهِ ٱلسَّابِقِ وَبِأَيْدِي أَثَمَةِ صَلَبْتُمُوهُ وَقَتَلْتُهُوهُ ٢٤ الَّذِي أَقَامَهُ ٱللهُ نَاقِضًا أَوْجَاعَ ٱلْمَوْتِ إِذْ لَمْ يَكُنْ مُمْدِيًّا أَنْ يُمْسَكَ مِنْهُ. ٢٥ لِأَنْ كَاوُكَ يَقُولُ فِيهِ كُنْتُ أَرِّكِ ٱلرَّبَّ أَمَامِي فِي كُلِّ حِينِ أَنَّهُ عَنْ يَوِينِي لِكَيْ لَا أَتَزَعْزَعَ. ٢٦ إِذْ إِلَكَ سُرَّ فَلْمِي وَتَأَلِّلَ لِسَانِي حَتَّى جَسَدى أَيْضًا سَيَسْكُنُ عَلَى رَجَاهُ. ٢٧ لِّإِنَّكَ لَنْ نَتْرُكَ نَفْسِي فِي ٱلْهَاوِيَةِ وَلاَتَدَعُ قُدُّوسَكَ بَرَى فَسَادًا ١٨٥ عَرَّفْتَنِي سُبُلَ ٱلْحَيْوةِ وَسَنَهْلَأَنِي سُرُورًا مَعَ وَجُهِكَ ٢٩٠ أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ بَسُوغُ أَنْ يُقَالَ لَكُمْ جِهارًا عَنْ رَئِيس ٱلْآبَاء دَاوُدَ إِنَّهُ مَاتَ وَدُفِنَ وَقَبْرُهُ عِيْدَنَا حَتَّى هَذَا ٱلْيَوْمِ. ٢٠ فَإِذْ كَانَ نَسَّا وَعَلِمَ أَنَّ ٱللَّهَ حَلَفَ لَهُ بِفَسَم ِ إِ أَنَّهُ مِنْ

تَهَرَقُ صُلْمِهِ يُقَيِّمُ ٱلْمَسِيحَ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ لِيَجْلِسَ عَلَى كُرْسِيَّهِ الْمَسْعِ إِنَّهُ لَمْ لَأَرْكَ لَا الْمَسِعِ إِنَّهُ لَمْ لَأَرْكَ لَا الْمَسْعِ إِنَّهُ لَمْ لَأَرْكَ لَا الْمَسْعِ إِنَّهُ لَمْ لَأَرْكَ لَا الْمَسْعِ إِنَّهُ لَمْ لَا لَكَ الْمَا لَا الْمَسْعِ الْمَالَةُ لَا الْمَاكُ اللَّهِ وَلَا رَأَى جَسَدُهُ فَسَادًا وَ الْمَالَةُ لَا اللَّهِ وَالْمَدُ لَلْمَ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَالْمَدَ مَوْعِدَ الرُّوحِ الْقُدُسِ مِنَ الْاَبِ سَكَبَ اللَّهِ وَأَخَذَ مَوْعِدَ الرُّوحِ الْقُدُسِ مِنَ الْاَبِ سَكَبَ اللَّهُ وَأَخَذَ مَوْعِدَ الرُّوحِ الْقُدُسِ مِنَ الْابِ سَكَبَ اللَّهُ وَأَخَذَ مَوْعِدَ الرُّوحِ الْقُدُسِ مِنَ الْابِ سَكَبَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَ

٢٧ فَلَمَّا سَمِعُوا نَحْسُوا فِي قُلُو بِهِمْ وَفَالُوا لِبُطِرُسَ وَلَا لَمِعُولُ الْمِطْرُسَ وَلِسَائِرِ ٱلرُّسُلِ مَاذَا نَصْنَعُ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ ١٨٠ فَقَالَ لَمُ مُوسِ يُطُوسُ تُوبُوا وَلْيَعْتَمِدْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنكُرْ عَلَى ٱسْمِ لَمُرْسُ تُوبُوا وَلْيَعْتَمِدْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنكُرْ عَلَى ٱسْمِ بَسُوعَ ٱلْمُسْيِحِ لِغَفْرَانِ ٱلْخَطَايَا فَتَقَبْلُوا عَطِيَّةَ ٱلرُّوحِ الْمُنْ وَلَا مُنْ وَلَا وَكُمْ وَلِأَوْلَا وَكُمْ وَلِكُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْم

عَلَى بُعْدُ كُلِّ مَنْ يَدْعُوهُ ٱلرَّبُ إِلْهُنَاهِ ٤ وَبِأَفْوَالٍ أُخَرَ كَلِي بَعْدُ كُلِّ مَنْ يَدْعُوهُ ٱلرَّبُ إِلْهُنَاهِ ٤ وَبِأَفْوَا مِنْ هُذَا كَثِيرَةً كَانَ يَشْهَدُ لَهُمْ وَيَعِظُهُمْ قَائِلًا ٱخْلُصُوا مِنْ هُذَا ٱلْحِيلِ ٱلْهُلْمَةُ مِنْ وَلَعْظَمُ الْكَفِ نَفْسٍ فَي ذَلِكَ ٱلْدُوم نَحُو اللَّاقِ آلاَفِ نَفْسٍ

٤٢ وَكَانُولِ يُوَاظِبُونَ عَلَى نَعْلِيمِ ٱلرُّسُلِ وَٱلشَّرَكَةِ وَكُسْرِ ٱلْخُنْبِرِ وَٱلصَّلْوَاتِ ٤٠٠ وَصَارَ خَوْفٌ فِي كُلِّ نَفْسٍ. وَكَانَتْ عَجَائِبُ وَآيَاتُ كَنِيرَةٌ نُجْرَى عَلَى أَيْدى ٱلرُّسُل . ٤٤ وَجَمِيعُ ٱلَّذِينَ آمَنُو إِكَانُوا مَعًا وَكَانَ عِنْدَهُمْ كُلُّ شَيْمٍ مُشْتَرَكًا. ٤٠ وَ لَأَمْلَاكُ وَأَلْمُقَتَّلَيْاتُ كَانُولَ يَبِيعُونَهَا وَيَقْسِمُونَهَا بَيْنَ ٱلْجَهِيمِ كَمَا يَكُونُ لِكُلُّ وَاحِدِ ٱحْنِيَاجُ٠٠ ٢٤ وَكَانُوا كُلَّ يَوْمِ بُوَ اظِبُونَ فِي ٱلْهَيْكُلِ سَفْس وَاحِدَةِ. وَ إِذْ هُمْ يَكْسِرُ وِنَ ٱلْخُبْرَ فِي ٱلْبُيُوتِ كَانُوا يَتَنَاوَلُونَ ٱلطُّعَامَ بِأَبْهَاجِ وَبِسَاطَةِ قَلْبِ ٤٧ مُسَجِّينَ أَللَّهُ وَلَمْ وْنِعْمَةُ لَدَى جَمِيعِ ٱلشَّعْبِ وَكَانَ ٱلرَّبُّ كُلَّ يَوْم بَضُمُّ إِلَى ٱلْكَذِيسَةِ ٱلَّذِينَ عَالُصُونَ

## أَعْمَا لُ ٱلرُّسُلِ ٢ ٱلْأَصْاَحُ ٱلنَّالِثُ

ا وَصَعِدَ بُطُرُسُ وَيُوحَنَّا مَعًا إِلَى ٱلْهَيْكُلِ فِي سَاعَةِ ٱلصَّلُوةِ ٱلتَّاسِعَةِ. ٢ وَكَانَ رَجُلْ أَعْرَجُ مِنْ بَطْنَ أَمِّهِ مُعْمَلُ كَانُولِ يَضَعُونَهُ كُلَّ يَوْم عِنْدَ بَابِ ٱلْهَيْكُلِ ٱلَّذِي بْغَالُ لَهُ ٱلْجُمِيلُ لِيَسْأَلَ صَدَقَةَ مِنَ ٱلَّذِينَ يَدْخُلُونَ ٱلْهَيْكُلُ مِ مُ فَهِلَا لَهُمَّا رَأَى لِطُرُسَ وَيُوحَنَّا مُزْمِعَيْنِ أَنْ يَدْخُلَا ٱلْهَيْكُلِ سَأَلَ لِيَأْخُذَ صَدَقَةً ٤ فَتَفَرَّسَ فِيهِ بُورْسُ مَعَ أَوْحَنَّا وَقَالَ أَنظُرْ إِلَيْنَاهِ فَلَاحَظُهُمَا مُنتَظِرًا أَنْ يَا خُذَ مِنْهُمَا شَيْتًا ٥٠ فَقَالَ لِطُرْسُ لَيْسَ لِي فَضَّةٌ وَلَا ِ ذَهَبْ وَلَكِنِ ٱلَّذِي لِي فَإِيَّاهُ أَعْطِيكَ. بِأَسْم بَسُوعَٱلْمَسِيحِ ٱلنَّاصِرِيِّ ثُمُ وَأَمْش ٢٠ وَأَمْسَكَهُ بِيَدِهِ ٱلْبُهْنَى وَأَقَامَهُ فَفِي أَكْمَالِ نَشَدُّدَتْ رَجْلًاهُ وَكَعْبَاهُ ٨ فَوَثَبَ وَوَقَفَ وَصَاسَ يَمْشِي وَدَخَلَ مَعَهُمَا إِلَى ٱلْهَيْكُلِ وَهُوَ يَمْشِي وَيَطْفُرُ وَلُسَيِّرٍ أَلُّهُ • وَأَبْصَرَهُ جَمِيعُ ٱلشُّعْبِ وَهُوَ يَبْشِي وَلِسَيِّحُ ٱللَّهُ . ١٠ وَعَرَفُوهُ أَنَّهُ هُو آلَّذِي كَانَ يَعْلِسُ لِأَجَلِ ٱلصَّدَقَةِ

عَلَى بَابِ ٱلْهَيْكُلِ ٱلْجَمِيلِ فَٱمْنَكَلُولِ دَهْشَةَ وَحَيْرَةً مِيَّا حَدَثَ لَهُ

١١ وَيَنْهَا كَانَ ٱلرَّجُلُ ٱلْأَعْرَجُ ٱلَّذِي شُفِيَ مُنْهَيِّكًا بِيُطِرُسَ وَيُوحَنَّا مَرَاكَضَ إِلَيْهِمْ جَمِيعُ ٱلشُّعْبِ إِلَى ٱلرُّ وَاقِ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ رُوَاقُ سُلَيْمَانَ وَهُمْ مُنْدَهِشُونَ ١٢٠ فَلَمَّا رَأْتِ بُطْرُسُ ذُلِكَ أَجَابَ ٱلشَّعْبَ أَيُّكَ ٱلرَّجَالُ ٱلْإِسْرَائِيلِيُّونَ مَا بَالْكُهُ ۚ نَتَعَجَّبُونَ مِنْ هَٰذَا وَلِهَاذَا نَشْخَصُونَ إِلَيْنَا كَأْنَّنَا بِقُوَّتِنَا أَوْ نَقْهَانَا قَدْ جَعَلْنَا هَٰذَا يَهْشِي. ١٢ إِنَّ إِلٰهَ إِبْرُهِيمَ وَ إِسْحَقَ وَبَعْقُوبَ إِلٰهَ آبَائِنَا عَجَّدَ فَنَاهُ بَسُوعَ ٱلَّذِي أَشَالَهُمْهُوهُ أَنَّتُمْ وَأَنْكُرْتُهُوهُ أَمَّامَ وَجُهِ بِيلَاطُسَ وَهُوَ حَاكِمُ مِإِطْلَاقِهِ. ٤ اوَلَكِنْ أَنُّهُمْ أَنْكُونُمُ ٱلْفَدُّوسَ ٱلْبَارَّ وَطَلَبْهُمْ أَنْ يُوْهَبَ لَكُمْ رَجُلْ فَاتِلْ. ٥ ا وَرَئِيسُ ٱلْحَيُوةِ قَتَلْتُمُوهُ أَلَّذِي أَقَامَهُ ٱللهُ مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ وَعَنْ شُهُودُ لَذَٰ التَّ ٦ ا وَمَا لَإِيمَانِ بِٱسْمِهِ سَدَّدَ ٱسْهُ هَلَا ٱلَّذِي تَنْظُرُ وِنَهُ وَنَعْرِ فُولَهُ تَأْلَا بِمَانُ ٱلَّذِي بِوَاسِطَتِهِ أَعْطَاهُ هَذِهِ ٱلصِّحَّةَ أَمَّامَ جَمِيمِكُمْ

١٧ وَالْآنَ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّكُمْ بِيجِهَا لَةٍ عَمِلْهُمْ كَمَا رُوَّسَالُوكُمْ أَيْضًا مِ ١٨ وَأَمَّا ٱللهُ فَمَا سَبَقَ وَأَنْبَأُ بِهِ بَأَفْوَاهِ جَمِيعِ أُنْبِيَائِهِ أَنْ يَتَأَلُّ ٱلْمُسِيحُ قَدْ تَهَّهُ هَكَذًا. ١٩ فَتُوبُولُ كَأَرْجِمُولَ لِتُمْعَى خَطَايَاكُمْ لِكُى تَأْلَقِ أَوْقَاتُ ٱلْفَرَجِ مِنْ وَجْهِ ٱلرَّبِّ. ٢٠ وَيُرْسِلَ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ ٱلْمِبَشَّرَ بِهِ لَكُمْ ْ فَبْلُ. ٢١ أَلَّذِي يَنْبَغِي أَنَّ ٱلسَّمَاءَ نَقْبُلُهُ إِلَى أَزْمِنَهُ رَدِّ كُلِّ شَيْءُ ٱلَّذِي تَكَلَّمَ عَنْهَا ٱللهُ بَفَرِ جَيِعِ أَنْبِيَائِهِ ٱلْقِدِّيسِينَ مُنْذُ ٱلدُّهْرِهِ ٢٦ فَإِنَّ مُوسَى قَالَ لِلْاَ الْحِيانَ نَبِيًّا مِثْلَى سَيْفِيمُ لَكُمْ ۚ ٱلرَّبِّ إِلٰهَكُمْ مِنْ إِخْوَتِكُمْ. لَهُ تَسْمَعُونَ فِي كُلُّ مَّا يُكَلِّمُكُمْ اللهِ ٢٢٠ وَيَكُونُ أَنَّ كُلَّ نَفْسِ لَا تَسْمَعُ لِذَٰ لِكَ ٱلنَّيَّ ٱلنَّيَّ تُبَادُ مِنَ ٱلشَّعْبِ ٢٤ وَجَمِيعُ ٱلْأَنْبَيَاءِ أَيْضًا مِنْ صَمُو يُبِلَ فَهَا بَعْدَهُ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ تَكَلَّهُ وَاسَبَعُوا وَأَنْبَأُ وَإِبْدُهِ ٱلْآيَّامِ . ٥٥ أَنْثُمْ أَبْنَاءِ ٱلْأَنْبِيَاءَ وَٱلْعَهْدِ ٱلَّذِي عَاهَدَ بِهِ ٱللهُ آبَاءَنَا فَائِلًا لِإِبْرُهِيمَ وَبِنَسْلِكَ نَشَبَارَكُ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ. ٢٦ إِلَيْكُمْ ۚ أَوَّلَا إِذْ أَقَامَ ٱللَّهُ فَتَاهُ يَسُوعَ أَرْسَلَهُ يُبَارَكُكُمْ ۗ

251

بِرَدِّ كُلِّ وَاحِدِ مِنْكُرْ عَنْ شُرُورِهِ ٱلْأَصْاحُ ٱلرَّامِعُ

ا وَبَينَهَا هُمَا يُخَاطِبَانِ ٱلشَّهْبَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمَا ٱلْكَهَنَّةُ وَقَائِدُ جُنْدِ ٱلْهَيْكُلِ وَٱلصَّدُوفِيُّونَ مَ مُتَخَجِّرِينَ مِنْ تَعْلِيمِهِ مَا ٱلشَّعْبَ وَيِدَائِهِمَا فِي يَسُوعَ بِٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. عَ فَأَ لْقُواْ عَلَيْهِمَا ٱلْآيَادِيَ وَوَضَعُوهُمَا فِي حَبْسَ إِلَى ٱلْفَدِ لِّأَنَّهُ كَانَ قَدْ صَارَ ٱلْمَسَاءُ • ٤ وَكَذِيرُونَ مِنْ أَلَّذِينَ سَمِعُوا ٱلْكَلِمَةَ آمَنُوا وَصَارَ عَدَدُ ٱلرِّجَالِ نَحْوَخُسُةِ ٱلَّافِ ه وَحَدَثَ فِي ٱلْفَكِ أَنَّ رُوْسَاءُهُمْ وَشُيُوخَهُمْ وَكَنْبَهُمْ ٱجْنَهَعُول إِلَى أُورُشَلِيمَ ٦ مَعَ ْحَنَّانَ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ وَقَيَافَا وَيُوحَنَّا وَأَلْإِسْكَنْدُرِ وَجَبِيعِ أَلَّذِينَكَأَنُوا مِنْ عَشِيرَةِ رُؤَسًا ٩ ٱلْكَهَنَةِ. ٧ وَلَهَّا أَقَامُوهُ مَا فِي ٱلْوَسْطِ جَعَلُوا يَسْأَ لُونَهُمَا بِأَ يَدْ قَوَّةٍ وَبِأَيِّ ٱسْمِ صَنَعْتُهَا أَنْتُهَا هٰذَاه ٨ حِينَيْلِ أَمْتُكُلَّ بِطُوْسُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسِ وَقَالَ لَهُمْ يَا رُوَّسَاءَ ٱلشَّعْبِ وَشُيُوخَ إِسْرَائِيلَ ٩ إِنْ كُنَّا نَفْيُصُ عَنْ إِحْسَانِ إِلَى إِنْسَانِ سَقِيم عِاذَا شُفِي هٰذَا ١٠ فَلْيَكُنْ مَعْلُومًا عِنْدَ جَبِيعِكُمْ وَجَبِيعِ شُعْبِ إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ بِاسْم يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ ٱلنَّاصِرِيِّ اللَّذِي أَقَامَهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ لِنَاكَ وَفَفَ هٰذَا أَمَامَكُمْ صَحِيعًا ١٠ اهٰذَا هُو ٱلْحَجُرُ ٱلَّذِي ٱحْفَقَرْتُهُوهُ أَنْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنَ ٱلْأَوِيَةِ ٢٠ وَلَيْسَ وَفَفَ هٰذَا أَمَامَكُمْ صَحِيعًا ١٠ اهٰذَا هُو ٱلْحُجُرُ ٱلَّذِي ٱحْفَقَرْتُهُوهُ أَنْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ

المَّانَانِ عَدِيمَا ٱلْعِلْمِ وَعَامِّيَّانِ تَعَجِّبُوا . فَعَرَفُوهُمَا أَنَّهُمَا وَالْسَانَانِ عَدِيمَا ٱلْعِلْمِ وَعَامِّيَّانِ تَعَجِّبُوا . فَعَرَفُوهُمَا أَنَّهُمَا كَانَا مَعَ فَيسُوعَ • 1 وَلَكُنْ إِذْ نَظِرُوا ٱلْإِنْسَانَ ٱلَّذِيكِ شَفِي وَافِقًا مَعَهُمَا مُ يُكُنْ هُمْ شَيْعُ يُنَاقِضُونَ بِهِ • ٥ ا فَأَمَرُ وَهُمَا شَفِي وَافِقًا مَعَهُمَا لَمْ يُكُنْ هُمْ شَيْعُ يُنَاقِضُونَ بِهِ • ٥ ا فَأَمَرُ وَهُمَا أَنْ يَكُنْ هُمْ شَيْعُ يَنَاقِضُونَ بِهِ • ٥ ا فَأَمَرُ وَهُمَا أَنْ يَعْمُونَ يَعْ وَنَا مَرُوا فِيمَا بَشْهُمُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَنَا مَرُوا فِيمَا بَشْهُمُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْلُومَةً فَدْ حَرَتُ مَا يَنْهُمُ عَلَيْهِ مَا لَكُومَةً فَدْ حَرَتُ مَا يَنْهُمُ وَلَا يَقْعُلُ مِلْدَيْنِ ٱلرَّجُلُيْنِ . لَا يَقُمْعُلُومَةً فَدْ حَرَتُ مَا يَشْهُمُ اللَّهُ عَلْمُ وَلَا مَلُومَةً فَدْ حَرَتُ مَا يَشْهُمُ وَلَا مَوْلُومُ وَلَا مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

لِنَهُدِّ دُهُمَا مَهُدِيدًا أَنْ لَا يُكَلِّمَا أَحَدًا مِنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا بَعْدُ بِهِٰذَا ٱلْاَسْمِ ١٨٠ فَدَعَوْهُمَا وَأَوْصَوْهُمَا أَنْ لَا يَنْطِفَا ٱلْبَتَّةَ وَلَا يُعَلِّمَا رَاسْمِ يَسُوعَ

مَا وَلَمَّا أُطْلِفَا أَنَهَا إِلَى رُفَقَائِهِمَا وَأَخْبَرَاهُمْ بِكُلِّ مَا فَا اَهُ لَمُمَا رُوَّسَاءُ أَكْمَهَنَةِ وَالشَّيْوخُ مَا فَلَمَّا سَعِوا رَفَعُوا فَا اَهُ لَمُمَا رُوَّسَاءُ أَنْكَهُمَةِ وَالشَّيْوخُ مَا فَلَمَّا السَّيِّدُ أَنْتَ هُوَ بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ صَوْنَا إِلَى اللهِ وَقَالُوا أَيَّمُا ٱلسَّيِّدُ أَنْتَ هُوَ الْإِلَهُ الصَّانِحُ ٱلسَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَالْجُرْ وَكُلَّ مَا فِيهَا. وَالْأَرْضَ وَالْجُرْ وَكُلَّ مَا فِيهَا. وَالْفَا أَرْبَعَبَّتِ ٱلْأُمْ وَتَفَكَّرَ وَكُلَّ مَا فِيهَا لَا يُعَلِّدُ وَمَا لَوْ اللهُ الْمُحَرِّ وَكُلَّ مَا فِيهَا لَهُ مَا فَا اللهُ الْمُحَرِّ وَكُلَّ مَا فِيهَا لَا اللهُ الْمُحَرِّ وَكُلَّ مَا فِيهَا لَهُ مَا فَيْهَا لَوْ لَهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّلَةُ اللّهُ المُلْعَالِي اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ال

ٱلشَّعُوبُ بِٱلْبَاطِلِ. ٢٦ فَامَتْ مُلُوكُ ٱلْأَرْضِ طَاجْمَعَ ٱلرُّوْسَاءُ مَعًا عَلَى ٱلرَّبِّ وَعَلَى مَسِيهِهِ ٢٧ لِأَنَّهُ بِٱلْحُقِيقَةِ أَجْنَهُ عَلَى فَتَاكَ ٱلْقُدُوسِ يَسُوعَ ٱلَّذِي مَسَعْنَهُ هِيرُودُسُ وَبِيلَاطُسُ ٱلْبُنْطِيُّ مَعَ أَمَم وَشُعُوبُ إِسْرَائِيلَ ٢٨ لَيَفْعَلُوا كُلُّ مَا سَبَقَتْ فَعَيَّنَتْ يَدُكَ وَمَشُورَتُكَ أَنْ يَكُونَ. ٢٠ قُ لَانَ يَا رَبُ ٱنْظُرْ إِلَى مَهْدِيدَانِهِمْ قَامْنَعُ عَبِيدَكَ أَنْ يُتَكَلَّمُوا بِكُلِّرِهِكَ بِكُلِّ شِهَاهَرَةِ ٢٠ بِهَدِّ يَدِكَ لِلشِّفَاء وَالْخُرْ آيَاتُ وَعَجَائِبُ بِأَسْم فَمَّاكَ ٱلْقُدُوسِ يَسُوعَ. ٢١ وَلَمَّا صَلُّوا تَزَعْزَعَ ٱلْمَكَانُ ٱلَّذِي كَانُوا مُجْنَبِعِينَ فِيهِ. وَأَمْنَالًا ٱلْجَبِيعُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَكَانُوا يَتَكَلَّمُونَ بِكَلَامُ ٱللهِ المحاهرة

٢٦ وَكَانَ لِحُهُهُورِ ٱلَّذِينَ آمَهُوا فَلْبُ وَاحِدٌ وَيَفْسُ وَاحِدَةٌ وَمُ يَكُنْ أَحَدُ يَقُولُ إِنَّ شَيْئًا مِنْ أَمُوالِهِ لَهُ بَلْ كَانَ عَنْدَهُمْ كُلُّ شَيْءٌ مُشْتَرَكًا ١٢٠ وَبِقُونَ عَظِيمَةٍ كَانَ ٱلرُّسُلُ يُوَدُّونَ ٱلشَّمَادَةَ بِقِيَامَةِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ وَنِعْمَةٌ الرَّبِ يَسُوعَ وَنِعْمَةٌ عَظِيمَةُ كَالَّهُ النَّنَ عَلَى جَمِيعِهِمْ . ٤٦ إِذْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَحَدُ فَخْنَاجًا لِأِنْ كُلُّ الَّذِينَ كَانُوا اَصْحَابَ حُفُولِ اَوْ بُيُونٍ مُخْنَاجًا لِأِنْ كُلُّ الَّذِينَ كَانُوا اَصْحَابَ حُفُولِ اَوْ بُيُونِ كَانُوا اَصْحَابَ حُفُولِ اَوْ بُيُونِ كَانُولَ الْمَسِعَاتِ ٥٦ وَيَضَعُونَهَا عِنْدَ أَرْجُلِ الرُّسُلِ فَكَانَ يُوزَعُ عَلَى كُلُّ عَلَى كُلُّ عَلَى عَلَى كُلُ عَلَيْ عَلَى كُلُ عَلَيْ عَلَى كُلُ عَلَيْ عَلَى كُلُ عَلَى عَلَى كُلُ عَلَيْ عَلَى كُلُ عَلَيْ عَلَى كُلُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى كُلُ عَلَى عَلَى كُلُ عَلَيْ اللَّذِي يَنَوْنَ فَهُ وَالْكُونُ لَكُ عَلَى كُلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْحَامِسُ

ا وَرَجُلُ الْهُمُهُ حَنَانِيًّا مَاْمُواْ تُهُ سَفِيرَةُ بَاعَ مُلْكًا عَوْرُوْ اللهُ عَلَيْرَةُ بَاعَ مُلْكًا وَالْخَنَاسَ مِنَ ٱلنَّهُنِ وَالْمُواْ تَهُ لَهَا خَبُرُ ذَلِكَ وَالْمَى بِحُرُو وَوَضَعَهُ عِنْدَ أَرْجُلِ ٱلرُّسُلِ ، مَافَقًا لَ بُطُرُسُ يَا حَنَانِيًّا لِهَاذَا مَلاً ٱلشَّيْطَانُ قَلْبَكَ لَتَكْذِبَ عَلَى ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَهُو بَاقِ كَانَ يَبْقَى لَكَ. وَفَعْنَ فِي وَلَمَّا لِيعًا أَكُمْ وَضَعْتَ فِي وَلَمَّا لِيعًا أَكُمْ وَضَعْتَ فِي وَلَمَّا لِيعًا أَكُمْ وَضَعْتَ فِي

قَلْمِكَ هَلَا ٱلْأَمْرِ أَنْتَ لَمْ تَكْدِبْ عَلَى ٱلنَّاسِ بَلْ عَلَى ٱللهِ . ه فَلَمَّا سَمِعَ خَنَائِبًا هَٰنَا ٱلْكَلَامَ وَقَعَ وَمَاتَ وَصَارَ خَوْفُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى جَهِعِ ٱللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهُ اللهِ عَل

٧ ثُمْ حَلَّتُ الْمُلْ الْمَا خَبْرُ مَا جَرَى مَهُ فَأَجَابِهَا إِطْرُسُ قُولِي فَكَالَتُ وَلَيْهَا الْمُعْدَارِ وَهُ مَا خَبْرُ مَا جَرَى مَهُ فَأَجَابِهَا إِطْرُسُ قُولِي لَيْ أَيْهُمْ الْمُعْدَارِ وَعُنْما الْمُعْلَاتُ فَعَالَتُ الْمُعْدَارِ وَعُنْما الْمُعْدَارِ وَعَنْما الْمُعْدَارِ وَفَعَالَتُ الْمُعْدَالِ وَلَا الْمِعْدَالِ وَفَعَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ا وَجَرَتْ عَلَى أَيْدِي ٱلرُّسُلِ آيَّاتُ وَعَجَائِبُ كَثِيرَةٌ الرُّسُلِ آيَاتُ وَعَجَائِبُ كَثِيرَةٌ وَ اللهُ المُن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل

ا وَأَمَّا الْآخَرُونَ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ مِنْهُ يَجُسُرُانْ يَلْتَصِقَ بِهِمْ لَكُنْ كَانَ الشَّعْبُ بِعَظِيمُ الْمَا وَكَانَ مُوْمِنُونَ بِيعَظِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ عَل

١٧ فَقَامَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ وَجَهِيعُ ٱلَّذِينَ مَعَهُ ٱلَّذِينَ هُمْ فَيَهُ ٱلَّذِينَ هُمْ فَيَهِ ٱلَّذِينَ هُمْ فَيَهَ ٱلصَّدُوفَيِّينَ وَلَّهُ اللَّهُ الْفَوْا أَيْدِ مَهُمْ عَلَى الْرُسُلِ وَوَضَعُوهُمْ فِي حَبْسِ ٱلْعَامَّةِ وَ الْوَلَكِنَّ مَلَاكَ ٱلرَّبِّ وَالْمَنَّ مَلَاكَ ٱلرَّبِ فِي حَبْسِ الْعَامَّةِ وَ الْوَلَكِنَّ مَلَاكَ ٱلرَّبِ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الرَّبِ فِي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ال

ٱلْعَجْمَعَ وَكُلَّ مَشْيَحَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَرْسَلُوا إِلَىٰ ٱلْحُبْسِ إِلَيْوْتَى بِهِمْ ٢٢٠ وَلَكِنَّ ٱلْخُنْتَامَ لَمَّا جَاءٍ وَلَمْ يَجِدُوهُمْ فِي ٱلسِّجْن فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوا ٢٣ قَائِلِينَ إِنَّنَا وَجَدْنَا ٱكْحَبْسَ مُعْلَقًا بكلُّ حِرْصِ وَأَكْثِرًاسَ وَإِقْفِينَ خَارِجًا أَمَامَ ٱلْأَبْوَابِ وَلَكِنْ لَمَّا فَعَمْنَا لَمْ نَعِدْ فِي ٱلدَّاخِلِ أَصَلًا · ٤٤ فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْكَاهِينَ وَقَائِدُ جُنْدِ ٱلْهَيْكُلُ وَرُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ هٰذِهِ ٱلْأَقْوَالَ ٱرْتَابُوا مِنْ جِهَيْهِمْ مَا عَسَى أَنْ يَصِيرَ هٰذَاه ٢ أَمُّ جَاء وَاحِدٌ وَأَخْبَرَهُمْ فَائِلاً هُوَذَا ٱلرِّجَالُ ٱلَّذِينَ وَضَعْتُمُوهُمْ فِي ٱلسِّينُ هُمْ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَاقِفِينَ يُعَلِّمُونَ ٱلشَّهْبَ ١٦٠ حِينَيْدِ مَضَى قَائِدُ ٱلْجُنْدِ مَعَ ٱلْخُلَّام فَأَحْضَرَهُمْ لَا بِعَنْفِ لِلَّانَّهُمْ كَانُوا يَغَافُونَ ٱلشَّعْبَ لِتَلَّا يُرْجَمُوا ٢٠٠ فَلَمَّا أَحْضَرُوهُمْ أَوْقَنُوهُمْ فِي ٱلْمَهْبَعِ . فَسَأَ لَهُرْ رَئيسُ ٱلْكَهَنَةِ ٢٨ فَائِلاً أَمَا أَوْصَيْنَاكُمْ وَصِيَّةً أَنْ لَا نُعَلِّمُوا بِهِنَا ٱلْاسْمِ. وَهَا أَنْهُمْ قَدْ مَلَاثُمُ أُورُشَلِهِمَ بِنَعْلِيمِكُمْ وَتُرِيدُونَ أَنْ خَلِيُولِ عَلَيْنَا دَمَ هٰٰذَا ٱلْإِنْسَانِ. ٢٩ فَأَجَابَ بِطْرُسُ وَٱلرُّسُلُ

وَقَالُوا يَنْبَغِي انْ يُطَاعَ آللهُ أَحَثْمَرَ مِنَ ٱلنَّاسِ ٢٠ إِلَهُ آَلَهُ أَحَثْمَرُ مِنَ ٱلنَّاسِ ٢٠ إِلَهُ آَلَهُ أَنْ فَتَلْتُهُوهُ مُعَلِّقِينَ إِيَّاهُ عَلَى خَشَبَةِ ١٠ هُذَا رَفَّعَهُ ٱللهُ سِبِينِهِ رَئِسًا وَمُخَلِّصًا لِيعُطِي خَشَبَةٍ ١٠ هُذَا رَفَّعَهُ ٱللهُ سِبِينِهِ رَئِسًا وَمُخَلِّصًا لِيعُطِي اَسْرَائِيلَ ٱلنَّوْبَةَ وَغُفْرَانَ ٱلْخُطَابَاهِ ٢٦ وَخَنْ شُهُودُ لَهُ بِهِذِهِ إِلَّهُ مُورِ وَٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ آيضًا ٱلَّذِي أَعْطَاهُ ٱللهُ لِلَّذِينَ يُطِيعُونَهُ يُطِيعُونَهُ

٣٦ فَلَمَّا سَمِعُوا حَنِفُوا وَجَعَلُوا يَتَشَاوَرُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُمْ وَ ٢٤ فَقَامَ فِي ٱلْمُجْبَعُ رَجُلْ فَرِّلِسِي ٱسْمُهُ غَمَا لَا يُلِلْ مَعَلِّرِ لِلنَّامُوسِ مُكَرَّمُ عَنْدَ جَمِيعِ ٱلشَّعْبِ وَأَمَرَ أَنْ لَحِرْجَ ٱلرُّسُلُ لَلمَّامُوسِ مُكَرَّمُ مِعَنْدَ جَمِيعِ ٱلشَّعْبِ وَأَمَرَ أَنْ لَحِرْجَ ٱلرُّسُلُ فَلِيلًا وَ٢٥ ثُمُ مَرْمِعُونَ أَنْ فَلِيلًا وَ٢٥ ثُمِورَ أَنْ مُرْمِعُونَ أَنْ فَلِيلًا وَمَنْ مَنْ مِعْهُ فَوْلًا عِ ٱلنَّاسِ فِي مَا أَنْمُ مُرْمِعُونَ أَنْ فَيْكُواهَ ٢٦ لِكَنَّهُ فَبْلَ هَذِهِ ٱلنَّاسِ فِي مَا أَنْمُ مُرْمِعُونَ أَنْ نَفْسِهُ إِنَّهُ شَيْعٌ أَلَا عَنْ مَا أَنْمُ مَرْمِعُونَ أَنْ فَعَلَمُ اللَّهُ عَنْ مَا أَنْمُ مَرْمِعُونَ أَنْ فَعَلَ وَجَمِيعُ ٱللَّا عَنْ مَعَلَمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ الْقَامُ مَهُ وَذَا ٱلْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ فِي أَلَيْ اللَّهُ فَي أَلِيلًا عَمْ مَهُ وَمَا الْمُعْلِقُ فِي أَلَيْكُمُ عَنْ الْمَا عَمْ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُولِكُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ الْعَلَمُ عَلَا الْعَلَمُ عَلَا الْعَلَمُ عَلَمُ الْع

ٱلْإِكْتِينَابِ وَأَزَاغَ وَرَاءَهُ شَعْبًا غَفِيرًا . فَلَاكَ أَيْضًا هَلَكَ وَجَمِيعُ ٱلَّذِينَ ٱنْقَادُولِ إِلَيْهِ تَشَتَّتُوا • ٢٨ قَالْآنَ أَقُولُ لَكُمْ يَغَةً وْا عَنْ هُولِلا ۚ ٱلنَّاسِ وَٱبْرُكُوهُمْ ۚ لِلَّانَّةُ إِنْكَانَ هَٰذَا ٱلرَّايُ أَوْ هٰذَا ٱلْعَمَلُ مِنَ ٱلنَّاسِ فَسَوْفَ يَنْتَفِضُ. ٢٩ وَ إِنْ كَانَ مِنَ ٱللهِ فَلاَ نَقْدِرُ وِنَ أَنْ تَنْقُضُوهُ لِتَلَا تُوجَدُوا مُحَارِيِينَ للهِ أَيْضًاه ٤ فَأَنْفَادُولَ إِلَيْهِ وَدَعَوْا ٱلرُّسُلَ وَجَلَدُوهُمْ وَأُوْصَوْهُمْ أَنْ لَا يَتَكَلَّمُوا بِأَسْمِ يَسُوعَ ثُمَّ ٱطْلَفُوهُمْ

٤١ مَلْ مَّا هُمْ فَذَهَبُوا فَرِحِينَ مِنْ أَمَامَ ٱلْعَجْمَعَ لَأِنَّهُمْ جُسِبُولِ مُسْتَأْهِلِينَ أَنْ يَهَانُوا مِنْ أَجْلِ ٱسْمِهِ. ٤٢ وَكَانُولَ لَا يَزَالُونَ كُلَّ يَوْمٍ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَفِي ٱلْبُيُوتِ مُعَلِّمِينَ وَمَبَشِّرِينَ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَلْمَسِيحِ السَّادِسُ الْأَحْتَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا وَفِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ إِذْ تَكَاثَرَ ٱلنَّلَامِيذُ حَدَّثَ تَذَمُّرُ مِنَ ٱلْيُونَانِيِّينَ عَلَى ٱلْعِبْرَانِيِّينَ أَنَّ أَرَامَلَهُ ۚ كُنَّ يُغْفُلُ عَنْهُنَّ فِي ٱلْخِدْمَةِ ٱلْمُؤْمِيَّةِ وَ مَ فَدَعَا ٱلْإِنْنَا عَشَرَ جُمُّورَ ٱلتَّلَامِيذِ ، أَعْمَالُ ٱلرُّسُل ٦. ٤٢.١.

وَقَالُوا لَا بُرْضِي أَنْ نَتْرُكَ نَحْنُ كَالِمَةَ ٱللَّهِ وَغَذُهُمَ مَوَائِلًا. ٢ فَٱنْتَخِبُوا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ سَبْعَةَ رِجَالِ مِنْكُمْرٌ مَشْهُوْدَا لَهُمْ وَ مَالُوِّينَ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُلُسِ وَحِكْمَةٍ فَنَقِيمَهُمْ عَلَى هٰذِهِ ٱلْكَاجَةِ وَ يَ مَا مَكُنُ فَنُواظِبُ عَلَى ٱلصَّلُوةِ وَخِدْمَةِ ٱلْكَلِهَةِ • فَعَسْنَ هٰنَا ٱلْقَوْلُ أَمَامَ كُلَّ ٱلْجُهْهُورِ فَٱخْنَارُوا ٱسْنِفَانُوسَ رَجُلًا مَمْلُوًّا مِنَ ٱلْإِيمَانِ وَٱلرُّوحِ ِٱلْفُدُسِ وَفِيلَبْسَ وَبُرُوخُورُسَ وَنِيكَانُورَ وَتَهُونَ وَبُرُوخُورُسَ وَبِيكَاسَ وَنِيفُولَاوُسَ دَخِيلًا إِنْطَاكِيًّا . ٦ ٱلْذِينَ أَقَامُوهُمْ أَمَامَ ٱلرُّسُلِ فَصَلَّوْا وَوَضَعُوا عَلَيْهِمُ ٱلْأَيَادِيِ ٢٠ وَكَانَتْ كَلِمَةُ ٱللهِ تَنْهُو وَعَدَدُ ٱلنَّلَامِيذِ يَتَكَاثَرُ جِدًّا فِي أُورُشَلِمَ وَجُهُورٌ كَنِيرٌ مِنَ ٱلْكَهَنَةِ يُطِيعُونَ ٱلْإِيمَانَ. ٨ وَلَ مَّا ٱسْتِفَانُوسُ فَإِذْ كَانَ مَمْلُوًّا إِبَانًا وَقُوَّةً كَانَ بَصْنَعُ عَجَائِبَ وَآيَاتٍ عَظِيَةً فِي ٱلشَّعْبِ

ا فَنَهُ صَ فَوْمِر مِنَ ٱلْعَجِيمَ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ مَجْمَعُ ٱللِّيبَرْتِينِيِّينَ وَٱلْقَيْرُ وَانِيِّينَ وَٱلْإِسْكَنْدُريِّنَ وَمِنَ ٱلَّذِبنَ مِنْ كِيلِيكِيًّا وَأُسِيًّا كُاوِرُونَ ٱسْنِفَانُوسَ. ١ وَمْ يَقْدُرُ وِلْ أَنْ بْفَاوِمُوا ٱلْكِيْكُهَةَ وَٱلرُّوحَ ٱلَّذِي كَانَ يَتَكَلَّهُ بِهِ ١٠ حِيتَلِدٍ دَشُوا لِرِجَالَ يَهُولُونَ إِنَّنَا سَمِعْنَاهُ يَتَكَلَّهُ بِكَلَّام تَجْدِيفٍ عَلَى مُوسَى وَعَلَى ٱللهِ ١٠٠ وَهَيَّحُولِ ٱلشَّعْبُ وَٱلشُّعُوبُ وَٱلثُّيُوخَ وَٱلْكَتَبَةُ فَقَامُوا وَخَطِفُوهُ وَأَتُوا بِهِ إِلَى ٱلْمَعْمَعُ ١٢ وَأَقَامُوا شُهُودًا كَذَبَةَ يَقُولُونَ هٰذَا ٱلرَّجُلُ لاَ يَقْبُرُ عَنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ كَلَامًا تَجْدِيفًا ضِدَّ هٰٰٰٰنَا ٱلْمَوْضِعِ ٱلْمُهَٰدَّسِ وَٱلنَّامُوسِ. ١٤ لَٰٓلِأَنْنَا سَمِعْنَاهُ يَقُولُ إِنَّ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيَّ هَٰنَا سَيَنْفُ هُلَا ٱلْمُوْضِعَ وَيُغَيِّرُ ٱلْعَوَائِدَ ٱلَّتِي سَلَّمَنَا إِيَّاهَا مُوسَى. ٥٠ فَشَخَصَّ إِلَيْهِ جَمِيعُ ٱلْجَالِسِينَ فِي ٱلْمُجْمَعِ وَرَأُوْلُ وَجْهَهُكًا لَّهُ وَجْهُ مَلَاك

ٱلْأَصْتَاجُ ٱلسَّابِعُ مَعْ صُ عـــ

ا فَقَالَ رَئِيسُ ٱلْكُهَٰ لَهِ أَنْرَى هٰذِهِ ٱلْأُمُورُ هَكَذَا هِيَ. مَ فَقَالَ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ وَٱلْآبَاءُ ٱسْمَعُوا . ظَهْرَ إِلَّهُ ٱلْمُجْدِ لِأَسِنَا إِبْرُهِيمَ وَهُوَ فِيمَا بَيْنَ ٱلنَّهُرُيْنِ قَبْلَهَا سَكَنَ فِي حَارَانَ ٢ وَقَالَ لَهُ ٱخْرُجْ مِنْ أَرْضِكَ وَمِنْ

عَشِيرَتِكَ وَهَلُرٌ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي أَرِيكَ. ٤ فَخَرَجَ حِبنَئِذِ مِنْ أَرْضِ ٱلْكُلْدَانِيِّينَ وَسَكَنَ فِي حَارَانَ.وَمِنْ هُمَاكَ نَقَلَهُ بَعْدَمَا مَاتَ أَبُوهُ إِلَى هٰذِهِ ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي أَنْهُمُ ٱلْآنَسَاكِيُونَ فِيهَا. ٥ وَكُمْ يُعْطِهِ فِيهَا مِيرَانًا وَلَا وَطْأَةً فَدَم وَلَكِنْ وَعَدَ أَنْ يُعْطِيَّا مُلْكًا لَهُ وَلِنَسْلِهِ مِنْ بَعْدٍهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَعْدُ وَلَدْ. ٦ وَتَكَلَّمُ ٱللَّهُ هَٰكَذَا أَنْ يَكُونَ نَسْلُهُ مُتَغَرَّبًا فِي أَرْضِ غَرِيبَةٍ فَيَسْتَعْبِدُوهُ وَيُسِينُوا إِلَيْهِ أَرْبَعَ مِثَةِ سَنَةٍ ٧ وَٱلْأُمَّةُ ٱلَّتِي تَعْبَدُونَ لَهَا سَأَدِينُهَا أَنَا يَقُولُ ٱللهُ. وَتَعْدَ ذَٰلِكَ يَحْرُجُونَ وَيَعْبُدُونَنِي فِي هَٰذَا ٱلْمَكَانِ ٨ وَأَعْطَاهُ عَهْدَ ٱلْخِنَانِ وَهُكَذَا وَلَدَ إِسْمَاقَ وَخَنَنَهُ فِي ٱلْبُؤَمِ ٱلنَّامِنِ. وَ إِسْمَاقُ وَلَدَ يَعْفُوبَ وَيَعْفُوبُ وَلَدَ رُؤْسًا ۗ ٱلْآبَاءُ ٱلْآبَاءُ ٱلْآثَنَّي عَشَرَه ٩٥٥ وَرُوسَاء أَلْا بَاع حَسَدُ ول يُوسُف وَبَاعُوهُ إِلَى مِصْرَ وَكَانَ ٱلله مَعَهُ ١ وَأَنْقَذَهُ مِنْ جَمِيعٍ ضَيْقَاتِهِ وَأَعْطَاهُ نِعْمَةً وَحِكْمَةً أَمَامَ فِرْعَوْنَ مَلِكِ مِصْرَ فَأَقَامَهُ مُدَبِّرًا عَلَى مِصْرَ وَعَلَىٰ كُلُّ بَيْنِهِ

١١ ثُمَّ أَنَّى حُوعٌ عَلَى كُلَّ أَرْضِ مِصْرَوَكَنْعَانَ وَضِّينْقٌ عَظِيمٌ فَكَانَ آبَاوُنَا لاَ يَجِدُونَ قُوتًا ١٦٠ وَلَهَّا سَمِعَ بَعْقُوبُ أَنَّ فِي مِصْرَ فَهُمَّا أَرْسَلَ آبَاءَنَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. ١٢ وَفِي ٱلْمَرَّةِ ٱلثَّالِيَةِ ٱسْنَعْرَفَ بُوسُفُ إِلَى إِخْوَتِهِ وَٱسْنَعْلَنَتْ عَشِيرَةً يُوسُفَ لِفِرْعَوْنَ. ١٤ فَأَرْسَلَ يُوسُفُ وَأَسْتَدْعَى أَبَاهُ يعقوب وجبيع عشيرته خمسة وسبعين نفساه ١٥ فنزل يَعْقُوبُ إِلَى مِصْرَ وَمَاتَ هُوَ وَآبَاؤُنَا ١٦ وَنُقِلُوا إِلَى شَكِيمَ وَوُضِعُوا فِي ٱلْفَهْرِ ٱلَّذِي ٱشْتَرَاهُ إِبْرُهِيمُ بِثَمَن فِضَّةً مِنْ بَنِي حَمُورَ أَلِي شَكِيمَ ١٧٠ وَكَمَا كَانَ يَقْرُبُ وَقْتُ ٱلْمُوْعِدِ ٱلَّذِي أَتْسَمَ ٱللهُ عَلَيْهِ لِإِبْرُهِيمَ كَانَ يَعْمُو ٱلشَّعْبُ وَيَكْثُرُ فِي مِصْرَ ١٨ إِلَى أَنْ قَامَ مَلِكُ آخَرُكُمْ يَكُنْ يَعْرِفُ يُوسُفَ. ١٩ فَأَحْنَالَ هَٰذَا عَلَىٰ حِنْسِنَا قُلْسَاءً إِلَى آبَائِنَا حَتَّى جَمَلُوا أُولادَهُمْ مَنْبُوذِينَ لِكَيْ لَا يَعِيشُوا ٠٠ وَفِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ وُلِدَ مُوسَى وَكَانَ جَمِيلًا جِلًّا.

وَيِ عَلَىٰ اللَّهُ أَشْهُرٍ فِي بَيْتِ أَبِيهِ. ١٦ وَلَمَّا نُهِذَ أَتَّخَذَنْهُ فَرُبِيِّ هٰذَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فِي بَيْتِ أَبِيهِ. ١٦ وَلَمَّا نُهِذَ أَتَّخَذَنْهُ أَبْنَةُ فِرْعَوْنَ وَرَبَّتُهُ لِنَفْسِهَا أَبْناً. ٢٢ فَنَهَذَّبَ مُوسَى بَكُلُّ حِكْمَةِ ٱلْمُصْرِيِّةِ وَكَانَ مُقْتَدِرًا فِي ٱلْأَقْوَالِ وَٱلْأَعْمَالِ. ٢٢ وَلَمَّا كَمِلَتْ لَهُ مُدَّةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً خَطَرَ عَلَى بَالِهِ أَنْ يَّفْتَقِدَ إِخْوَنَهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. ٢٤ وَ إِذْ رَأَى وَاحِلَا مَظْلُومًا حَافَى عَنْهُ وَأَنْصَفَ ٱلْمَعْلُوبَ إِذْ قَتَلَ ٱلْمِصْرِيَّ. ٥٠ فَظَنَّ أَنَّ إِخْوَنَهُ يَهْمُ وَنَ أَنَّ ٱللَّهُ عَلَى يَدِهِ يُعْطِيهِمْ تَجَاةً. وَأَنَّا هُمْ فَكُمْ يَفْهَمُ مُولِ. ٢٦ وَفِي ٱلْمُوْمِ ٱلنَّانِي ظُهَرَ لَهُمْ وَهُمْ يَتَخَاصَمُونَ فَسَافَهُمْ إِلَى ٱلسَّلَامَةِ قَائِلاً أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ أَنُّمُ إِخْوَةٌ ﴿ لِمَاذَا تَظْلِمُونَ بَعْضُكُمْ ۚ بَعْضًا ٢٠ فَأَ لَّذِيكِ كَانَ يَظْلِمُ قَريبَهُ دَفَعَهُ قَائِلًا مَنْ أَ قَامَكَ رَئيسًا وَقَاضِيًا عَلَيْنًا. ٢٨ أَنْرِيدُ أَنْ لَقَتْلَنِي كَمَا فَتَلْتَ أَمْس ٱلْمِصْرِيُّ. ٢٩ فَهَرَبَ مُوسَى بسَبَبِ هٰذِهِ ٱلْكَلِيهَةِ وَصَارَ غَرِيبًا فِي أَرْضِ مَدْيَانَ حَبْثُ مَالَدَ أَبِنَيْنَ<sup>\*</sup>

٢٠ وَلَمَّا كَمِلَتْ أَرْبَعُونَ سَنَةً ظَهَرَ لَهُ مَلَاكُ ٱلرَّبَّ الرَّبَّ فِي بَرِّيَّةِ جَبَلِ سِينَاء فِي لَهِيبِ نَارِ عُلَّيْقَةٍ ١٠ فَلَمَّا رَأَى

مُوسَى ذَلِكَ آهِ مَن ٱلْمَنْظَرِ. وَفِيما هُو يَتَعَدَّمُ لِيسَطَلَّعَ صَامَرَ إِلَيْهِ صَوْتُ ٱلرَّبِّ ٢٦ أَنَا إِللهُ آبَائِكَ إِللهُ إِبْرَهِمِ وَاللهُ إِبْرُهِمِ وَإِللهُ إِبْرُهُمُ وَإِللهُ إِبْرُهُمُ وَإِللهُ يَعْفُوبَ وَأَرْتَعَدَّ مُوسَى وَمُ يَجْسُرُ أَنْ يَعْلَى مِثْلُكَ لِأَنَّ يَتَعَلَّمُ وَعَلَيْهِ أَرْضَ مُقَدَّسَةً وَإِللهُ اللّهُ وَمُعْتَ أَلِينَهُمْ وَاللّهُ وَمُعْتَ أَلِينَهُمْ وَاللّهُ إِلَى مِصْرَ وَسَمِعْتُ أَلِينَهُمْ وَنَرَانُ لِأَنْ أَرْسِلْكَ إِلَى مِصْرَ وَسَمِعْتُ أَلِينَهُمْ وَنَرَانُ لِأَنْ أَرْسِلْكَ إِلَى مِصْرَ وَسَمِعْتُ أَلِينَهُمْ وَنَرَانُ لَانَ أَرْسِلْكَ إِلَى مُصْرَ وَسَمِعْتُ أَلِينَهُمْ وَالْمَانُ لِينَا لَيْ مَنْ اللّهُ اللّهُ إِلَى مِصْرَ وَسَمِعْتُ أَلْرَانُ أَرْسِلْكَ إِلَى مِصْرَ وَسَمِعْتُ أَلِينَا لَهُ إِلَى مُعْمِى اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى مُعْلَى اللّهُ الْمُعْمَالِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَعُ هَٰذَا مُوسَى ٱلَّذِي ٱنْكُرُوهُ قَائِلِينَ مَنْ أَقَامَكَ رَئِسًا وَفَادِيًا بِهِدِ ٱلْمُلَاكِ رَئِسًا وَفَادِيًا بِهِدِ ٱلْمُلَاكِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَا أَنْسُلَهُ اللهُ رَئِسًا وَفَادِيًا بِهِدِ ٱلْمُلَاكِ اللّهِ عَلَيْهَ اللهُ اللهُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

٢٧ هٰنَا هُوَ مُوسَى ٱلَّذِي قَالَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ نَبِيًّا مِثْلِي سَيَّا مِثْلِي سَيْمَةً مِنْ إِخْوَ تِكُمْ لَهُ تَسْمَعُونَ ١٨٠ هٰنَا هُوَ يَكُمْ لَهُ تَسْمَعُونَ ١٨٠ هٰنَا هُوَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللِهُ اللْمُولِلْمُولُولُولُ

كَانَ يُكَلِّهُ فِي جَبَلِ سِينَاة وَمَعَ ' آبَائِنَا اللَّذِي قَبِلَ أَقْوَ إِلَّا حَيَّةً لِيُعْطِيَنَا إِيَّاهَا. ٢٩ ٱلَّذِي لَمْ يَشَأْ آبَاوُنَا أَنْ يَكُونُوا طَأَيْمِينَ لَهُ بَلْ دَفَعُوهُ وَرَجَعُول نَقُلُونِهِمْ إِلَى مِصْرَ ٤٠ قَائِلِينَ لِمُرُونَ ٱعْبَلْ لَنَا ٱلِهَةَ نَتَقَدُّمُ أَمَامَنَا لِأَنَّ هَٰذَا مُوسَى ٱلَّذِي أُخْرَجَنَا مِنْ أَرْضِ مِصْرَلَا نَعْلَمُ مَاذَا أَصَابَهُ • ٤١ فَعَمَلُوا عِجْلًا فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ وَأَصْعَدُوا ذَبِيَعَةَ لِلصَّنَم وَفَرَحُوا بِأَعْمَالِ أَيْدِيهِ ٤٢٠ فَرَجَعَ ٱللهُ وَأَسْلَمَهُ لِيَعْبُدُولَ جُنْدَ ٱلسَّمَاءَكَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي كِتَابِ ٱلْأَنْبَاء. هَلْ قَرَّبُهُمْ لِي ذَمَائِحَ وَقَرَابِينَ أَرْبَعِينَ سَنَةً فِي ٱلْبَرِّيَّةِ يَاسَتَ إِسْرَائِيلَ. ٢٤ بَلْ حَمَلْتُمْ حَيْمَةَ مُولُوكَ وَيَجْمَ إِلْهَكُمْ رَمْفَانَ ٱلنَّمَاثِيلَ ٱلَّتِي صَنَعْتُمُوهَا لِتَسْجُدُ وَالْهَا.فَأَنْقَلُكُمْ إِلَى مَا وَرَاءٌ بَابِلَ

٤٤ وَأَ مَّا خَبْمَهُ ٱلشَّهَادَةِ فَكَانَتْ مَعَ ٱبَائِنَا فِي ٱلْبَرِّيَّةِ كَمَا أَ مَرَ ٱلَّذِي كَلَّمَ مُوسَى أَنْ يَعْمَلُهَا عَلَى ٱلْمِقَالِ ٱلَّذِي كَانَ فَدْ رَآهُ. ١٤ ٱلَّتِي أَدْخَلَهَا أَيْضًا آمَاوُنَا إِذْ تَغَلَّفُوا أُعَلَيْهَا مَعْ يَشُوعَ فِي مُلْكِ ٱلْأَهُمِ ٱلَّذِينَ طَرَدَهُمُ ٱللهُ مِنْ وَجُهِ آبَائِنَا إِلَى أَيَّامِ دَاوُدَ ٦٤ أَلَّذِي وَجَدَ نِعْهَةً أَمَامَ وَجُهِ آبَائِنَا إِلَى أَيَّامِ دَاوُدَ ٦٤ أَلَّذِي وَجَدَ نِعْهَةً أَمَامَ اللهِ وَالْنَهُسَ أَنْ يَجِدَ مَسْكِنًا لِإِلَٰهِ يَعْفُوبَ ٤٧ وَلَكِنَّ اللهِ مَا لَكُنْ فِي هَيَا كُلَّ سُلُمُنُ فِي هَيَا كُلَ سُلُمُنُ فِي هَيَا كُلَ سُلُمُ اللهِ يَعْفُولَ النَّيْ ٤٤ السَّمَا لَهُ كُرْسِيُّ لِي مَصْنُوعَاتِ ٱلْآرَفِي كَمَا يَقُولَ ٱلنَّيْ ٤٤ السَّمَا لَهُ كُرْسِيُّ لِي مَصْنُوعَ النَّيْ ٤٤ السَّمَا لَهُ كُرْسِيُّ لِي مَا لَكُونَ إِلَيْ يَقُولَ ٱلرَّبُ وَالْمَامِ كُلُونَ لِي يَقُولَ ٱلرَّبُ وَاللَّهُ هُولَ ٱلرَّبُ وَلَيْ يَقُولَ ٱلرَّبُ وَالْمَامِ كُلُونَ لِي يَقُولَ ٱلرَّبُ وَالْمَامِ كُلُونَ لِي يَقُولَ ٱلرَّبُ وَالْمَامِ كُلُونَ لِي مَنْ مَنْ وَالْمَامِ كُلُونَ إِلَيْ هُو مَكَانُ رَاحَتِي. وَأَلَيْ يَسُعِتْ مَدُونَ لِي مَنْ مَنْ مَا لَا يَعْمُولَ اللّهُ مَا مَا يَعْمُولُ اللّهُ مِنْ مَنْ وَالْمَامِ كُلُونَ إِلَيْ مَنْ مَا لَا مَعْ مَنْ مَنْ مِنْ مَنْ وَالْمَامِ كُلُونَ إِلَيْ مَنْ مَا مُنْ وَاحْتِي مَنْ مَا لَا مَالَعُ مُنْ وَاحْتُهُ وَالْمَامِ كُلُونَ مَنْ مَامُ مَا وَالْمَامِ كُلُونَ اللّهُ مِنْ مَا مُنْ وَاحْتِي . وَاللّهُ اللّهُ مُنْ مَا مُنْ وَاحْتَمْ فَالْمُ مَامِلُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْ مَالُونُ وَاحْتَهُ وَلَى اللّهُ مُنْ مَامُ اللّهُ مُنْ مَا مُنْ مَالِكُونُ اللّهُ مُنْ مَامُونُ وَالْمَامِ كُلُسُونَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اه يَا قُسَاةَ ٱلرِّقَابِ وَغَيْرَ ٱلْمَخْنُونِينَ بِٱلْقَلُوبِ وَغَيْرَ ٱلْمَخْنُونِينَ بِٱلْقَلُوبِ وَأَلْكَ أَلَا وَمُونَ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ. كَمَا كَانَ آبَاوُ كُمْ كَذَٰلِكَ أَنْهُمْ وَ ١٠ أَيْ ٱلْأَنْبِياء كُمْ يَضْطَهِدُهُ ٱبَاوُ كُمْ وَقَدْ فَتَلُولُ ٱلَّذِينَ سَبَقُوا فَأَنْبَأُ وَلَا سَعِيء الْبَارِ ٱلَّذِي ٱنَّتُمُ وَقَدْ فَتَلُولُ ٱلَّذِينَ سَبَقُوا فَأَنْبَأُ وَلَ سَعِيء الْبَارِ ٱلَّذِينَ النَّامُوسَ وَقَدْ فَتَلُولُ ٱلَّذِينَ الْخَذْتُمُ ٱلنَّامُوسَ الْآنِينِ مَلَائِكَةً وَلَمْ تَعْفَظُوهُ أَلَّذِينَ الْخَذْتُمُ ٱلنَّامُوسَ مِلَائِكَةً وَلَمْ تَعْفَظُوهُ أَلَّا اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا لِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَامِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ

٤٥ فَلَمَّا سَيعُواْ هَٰذَا حَنِقُوا بِقُلُو بِهِمْ وَصَرُّوا بِأَسْنَائِهِمْ

عَلَيْهِ. ٥٥ وَأَمَّا هُوَ فَشَخَصَ إِلَى ٱلسَّمَاءُ وَهُوَ مُمْتَلِئٌ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ فَرَأَى عَجْدَ ٱللهِ وَيَسُوعَ قَائِمًا عَنْ يَهِينِ ٱللهِ . ٥ مَ فَقَالَ هَا أَنَا أَنْظُرُ ٱلسَّمُ وَاتِ مَفْتُوحَةً وَأَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ قَائِمًا عَنْ يَهِينِٱللَّهِ وَ٧٥ فَصَاحُوا بِصَوْتِ عَظِيمٍ \_ وَسَدُّ وَ الْذَانَهُمْ وَهَجَمُوا عَلَيْهِ بِنَفْسِ وَاحِدَةٍ. ٥٨ وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ ٱلْمَدِينَةِ وَرَجَهُوهُ وَٱلشُّهُودُ خَلَعُوا ثِيَاجُهُمْ عِندَ رِجْلَيْ. شَابٌ يُقَالُ لَهُ شَاوُلُ ٥٠٠ فَكَانُوا يَرْجُمُونَ ٱسْتِفَانُوسَ وَهُوَ يَدْعُو وَيَقُولُ الْمُهَا ٱلرَّبُّ يَسُوعُ ٱقْبَلُ رُوحِيهِ٠٦ ثُمَّ جَنَّا عَلَى رُكْبُنَهُ وَصَرَخَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ يَا رَبُّ لَا نُقِرْ لَهُرْ هَذِهِ ٱلْخُطِيَّةَ ، وَإِذْ قَالَ هَذَا رَقَدَ صِلْ ا وَكَان شَاوُلُ رَاضِيًا مَقَتْلِهِ

## ٱلأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنُ

وَحَدَثَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْهُوْمِ أَضْطِهَا ذُ عَظِيمٌ عَلَى ٱلْكَدِيسَةِ ٱلَّذِي فِي أُورُشَلِيمَ فَنَشَنَّتَ ٱلْجَمِيعُ فِي كُورِ ٱلْيَهُودِيَّةِ وَٱلسَّامِرَةِ مَا عَلَا ٱلرُّسُلِ ، ٢ وَحَمَلَ رِجَالُ ٱلْقِيَاءُ ٱسْتِفَا نُوسَ وَعَمِلُوا

٤٤.

تَكَيْهِ مَنَاحَةً عَظِيمَةً مَ وَأَمَّا شَاوُلَ فَكَانَ يَسْطُو عَلَى اللَّهِ مَنَاحَةً عَظِيمَةً مَ وَأَمَّا شَاوُلَ فَكَانَ يَسْطُو عَلَى الْكَيْسَةِ وَهُو يَدْخُلُ الْبَيُوتَ وَيَجُرُّ رِجَالاً وَنِسَاءً وَبِسَلِّيهُمُ وَ الْكَيْسَةِ فِي اللَّهِ فَيْسَلِّيهُمُ مُ اللَّهِ فِي اللَّهُ وَلِسَلِّيهُمُ مُ اللَّهُ فَيْسَاءً وَبِسَلِّيهُمُ مُ اللَّهُ فَيْسَاءً وَلِسَلِّيهُمُ مُ اللَّهُ فَيْسَاءً وَلِسَلِّيهُمُ مُ اللَّهُ فَيْسَاءً وَلِسَلِّيهُمُ مُ اللَّهُ فَيْسَاءً وَلِسَلِّيهُمُ مُ اللَّهُ فَيْسَاءً وَلِسَاءً وَلِسَلِّيهُمُ اللَّهُ فَيْسَاءً وَلِسَلِّيهُمُ اللَّهُ وَلِمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَيْسَاءً وَلِسَلِّيمُ اللَّهُ فَيْسَاءً وَلِسَلِّيمُ اللَّهُ وَلِمَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِمَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمَا اللَّهُ وَلِمَا اللَّهُ وَلِمَا اللَّهُ وَلِمَا اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِمَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا فَلَا اللَّهُ وَلِي الللْهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ اللللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ الللْهُ وَلَا الللْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ولِمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ال

٤ فَأَ لَّذِينَ نَشَنَّتُو إِ حَالُوا مُبَشِّرِينَ بِٱلْكَلِمَةِ • فَأَنْحُذَرَ • فِيلُبُسُ إِلَى مَدِينَةٍ مِنَ ٱلسَّامِرَةِ وَكَانَ يَكْرِزُكُمْ بِٱلْمَسِيحِ. ٦ وَكَانَ ٱلْجُمُوعُ يَصْغُونَ بِنَفْسِ وَاحِلَةً إِلَى مَا يَقُولُهُ فِيلُيْسُ عِنْدَ ٱسْتِهَاعِهِمْ وَنَظَرِهِمْ ٱلْآيَاتِ ٱلَّتِي صَنَعَهَا. ٧ لِأَنْ كَنبِرِينَ مِنَ ٱلَّذِينَ بِهِمْ أَرْوَاحٌ نَجِسَةٌ كَانَتْ يَخْرُجُ صَارِحَةً بِصَوْتِ عَظِيمٍ . وَكَثِيرُونَ مِنَ ٱلْمَقْلُوجِينَ وَٱلْعُرْجِ شُفُوا ٨٠ فَكَانَ فَرَحٌ عَظِيمٌ ۖ فِي تِلْكَ ٱلْمَدِينَةِ ` ٦ وَكَانَ فَبْلًا فِي ٱلْمَدِينةِ رَجُلْ ٱسْهُ سِيمُونُ يَسْتَعْمِلُ ٱلسِّيُّرُ وَيُدْهِشْ شَهْبَ ٱلسَّامِرَةِ فَأَثِلًا إِنَّهُ سَيْءٍ عَظِيمٍ. ١٠ وَكَانَ ٱلْجُهِمِمُ يَتَبَعُونَهُ مِنَ ٱلصَّغِيرِ إِلَى ٱلْكَهِيرِ قَائِلِينَ هٰذَا هُوَ قُوَّةُ ٱللهِ ٱلْعَظِيمَةُ . ١١ وَكَانُوا يَتَبَعُونَهُ لِكُوْنِهِمْ قَدِ ٱنْدَهَشُولِ زَمَانًا طَوِيلًا بِسِيْرِهِ ١٢٠ وَلَكِنْ لَمَّا صَدَّقُولِ

فِيلِيْسَ وَهُو يَبَشِّرُ بِالْأُمُورِ الْفَخْنَصَّةِ بَهَلَكُوتِ اللهِ وَبِاللهِ وَبِاللهِ وَبِاللهِ وَبِاللهِ وَبِاللهِ وَبِاللهِ وَبِاللهِ وَبِسَاءً ١٢٠ وَسِيمُونُ أَيْضًا نَفْسُهُ آمَنَ. وَلَمَّا أَعْنَهَدَ كَانَ يُلاَزِمُ فِيلِيْسَ. وَإِذْ رَأَى لَفْسُهُ آمَنَ. وَلِذْ رَأَى الْدَهَشَ

1٤ وَلَهَّا سَمِعَ ٱلرُّسُلُ ٱلَّذِينَ فِي أُورُشَلِيمَ أَنَّ ٱلسَّامِرَةَ قَدْ فَبِلَتْ كَلِمَةَ ٱللهِ أَرْسَلُوا إِلَيْهِمْ بِطُرُسَ وَيُوحَنَّا. ١٥ ٱللَّذَيْنِ لَمَّا نَزَلًا صَلَّمَا لِأَجْلِمِ لِكِن يَقْبُلُوا ٱلرُّوحَ ٱلْقُدْسَ ١٦٠ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ حَلَّ بَعَدْ عَلَى أَحَدِ مِنْهُ . غَيْرَ أَنَّهُمْ كَانُوا مُعْتَبِدِينَ بِأَسْمِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ ١٧٠ حِينَيْذِ وَضَعَا ٱلْأَيَادِيَ عَلَيْهِمْ فَقَبِلُولِ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ ١٨٠ وَلَمَّا رَأْت سِيمُونُ أَنَّهُ بِوَضْعِ أَيْدِي ٱلرُّسُلِ يُعْطَى ٱلرُّوحُ ٱلْفَدْسُ مَدَّمَ لَهُمَا دَرَاهِمَ ١٩ فَأَيْلًا أَعْطِيانِي أَنَا أَيْضًا هٰذَا ٱلسُّلْطَانَ حَنَّى أَيُّ مَنْ وَضَعْتُ عَلَيْهِ يَدَيُّ بَعْبُلُ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدْسَ. ٢٠ فَقَالَ لَهُ بُطْرُسُ لِتَكُنْ فِضَّنْكُ مَعَكَ لِلْهَلَاكِ لِأَنَّكَ ظَنَنْتَ أَنْ نَقْتِنَى مَوْهِبَةَ ٱللهِ بِدَرَاهِمِ ٢١ لَيْسَ لَكَ نَصِيبٌ

وَلا قُرْعَةُ فِي هٰذَا ٱلْآمْرِ. لِأَنَّ قَلْبَكَ لَيْسَ مُسْتَقِيمًا أَمَامَرَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

٢٦ أُمُّ إِنَّ مَلَاكَ ٱلرَّبُ كَلَّمَ فِيلِبِسَ فَائِلا قُ وَاَدْهَبُ الْعَوْ الْحُنُوبِ عَلَى ٱلطَّرِيقِ ٱلْمُغْدَرَةِ مِنْ أُورُشَلِيمَ إِلَى عَرَّةَ مَنْ أُورُشَلِيمَ إِلَى عَرَّةَ مِنْ أُورُشَلِيمَ إِلَى عَرَّةَ مَنْ أُورُشَلِيمَ إِلَى عَرَّةَ مَنْ أُورُشَلِيمَ عَلَى حَبِيعِ خَصِيُّ وَزِيرٌ لِكُنْدَاكَةَ مَلِكَةِ ٱلْحُبَشَةِ كَانَ عَلَى حَبِيعِ خَصِيُّ وَزِيرٌ لِكُنْدَاكَةَ مَلِكَةِ ٱلْحُبَشَةِ كَانَ عَلَى حَبِيعِ خَصِي وَزِيرٌ لِكُنْدَاكَة مَلِكَة الْحُبَشَةِ كَانَ عَلَى حَبِيعِ خَرَائِنِمَا وَهُ لَنَا كَانَ قَدْ جَاء إِلَى أُورُشَلِيمَ لِسَعْبُدَ . ١٨ وَكَانَ رَائِنِمَا وَهُ لَيْ اللّهِ وَهُو يَقْرَأُ ٱلنّهِي إِنْسَعِبَاء وَهُو يَقْرَأُ ٱلنّهِي إِنْسَعْبَاء . ٢٠ وَكَانَ مَا لَكُونُ فَلَا اللّهُ وَهُو يَقْرَأُ ٱلنّبِي إِنْسَعْبَاء فَقَالَ ٢٠ وَمَا وَجَالِسًا عَلَى مَرْكَبَيْهِ وَهُو يَقْرَأُ ٱلنّبِي إِنْسَعْبَاء فَقَالَ ٢٠ وَمَا وَمِالْوَقُ هَذِهِ ٱلْمَرْكَبَة .

أَ لَعَلَّكَ نَهُمُ مَا أَنْتَ نَقُراً ١٦ فَقَالَ كَيْفَ يُهُمُنِي إِنْ كُمْ يُرْشِدْ فِي أَصَدُ وَيَعِلْسَ مَعَهُ هُ يُرْشِدْ فِي أَصَالَ الْمَا إِلَى فِيلِيْسَ أَنْ يَصْعَدَ وَيَعِلْسَ مَعَهُ هُ يَرْشِدْ فِي أَصْلُ ٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي كَانَ يَقُراُهُ فَكَانَ هَذَا مِثْلَ شَاةً سِيقَ إِلَى ٱلذَّجِ وَمِثْلَ حَرُوفِ صَامِتٍ أَمَامَ ٱلَّذِي يَعْرُهُ هَكَذَا لَمْ يَفْتَى فَاهُ ٢٦ فِي تَوَاضُعِهِ ٱنْتَزَعَ قَصَاقُهُ وَحِيلُهُ مَنْ يَغُولُ ٱلذِي يَعْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ ٤٤ فَأَجَابَ مَنْ يُغْرِرُ بِهِ لِأَنَّ حَيَاتَهُ تُنْتَزَعُ مِنَ ٱلْأَرْضِ ٤٤ فَأَجَابَ مَنْ يُغُولُ ٱلذِي الْكَفَى عَنْ مَنْ يَغُولُ ٱلذِي اللّهُ عَنْ وَاحِدٍ آخَرُه ٢٤ عَنْ مَنْ يَغُولُ ٱلذِي اللّهُ فَاهُ هَنَا مَنْ نَفْسِهِ أَمْ عَنْ وَاحِدٍ آخَرَه ٥٢ فَفَتَحَ فِيلُبُسُ فَاهُ وَلَا اللّهِ اللّهُ عَنْ وَاحِدٍ آخَرَه ٥٢ فَفَتَحَ فِيلُبُسُ فَاهُ وَلَا الْكِيتَابِ فَبَشَرَهُ بِيسُوعَ عَنْ مَنْ يَعْولُ ٱلذِي اللّهُ الْكِتَابِ فَبَشَرَهُ بِيسُوعَ عَنْ مَنْ يَعْولُ ٱلذِي اللّهُ مَنْ هَذَا ٱلْكِتَابِ فَبَشَرَهُ بِيسُوعَ عَنْ مَا مَنْ هَا اللّهُ الْكَتَابِ فَبَشَرَهُ بِيسُوعَ عَنْ مَنْ هَذَا ٱلْكِتَابِ فَبَشَرَهُ بِيسُوعَ عَنْ مَا اللّهُ الْكَتَابِ فَبَشَرَهُ بِيسُوعَ عَنْ عَنْ هَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْكَتَابِ فَبَشَرَهُ بِيسُوعَ عَلَى اللّهُ الْمَالُ الْكَتَابِ فَبَشَرَهُ وَالْ إِلَالَا الْكِتَابِ فَبَشَرَاهُ وَالْمِي عَنْ مَا اللّهُ الْمَالَةُ الْكَالِ الْكَتَابِ فَبَشَرَهُ وَالْمَالُونَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ اللّهُ الْمَالِ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ الْمُعَرِي اللّهُ الْمَالِ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ الْمَا اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّ

٢٦ وَفِيهَا هُهَا سَائِرَانِ فِي ٱلطَّرِيقِ أَفْبِلَا عَلَى مَاهُ. فَقَالَ ٱلْخُصِيُّ هُوَذَا مَا عُرَ مَاذَا يَهْنَعُ أَنْ أَعْنَهِدَ ٢٠ فَقَالَ فِيلُبُّسُ إِنْ كُنْتَ تُوْمِنُ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ يَجُوزُ وَفَأَجَابَ وَقَالَ فَيلُبُّسُ إِنْ كُنْتَ تُوْمِنُ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ يَجُوزُ وَفَأَجَابَ وَقَالَ أَنَا أُومِنُ أَنَّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ هُو ٱبْنُ اللهِ ١٨٥ فَأَ مَرَأَنْ نَقِفَ الْهَرْكَبَهُ فَنَزَلِا كِلِاهُهَا إِلَى الْهَا عَنِيلُبُسُ وَالْخُصِيُّ فَعَمَّدَهُ وَالْهَرْكَبَهُ فَازَلِا كِلاهُهَا إِلَى الْهَا عَنِيلُبُسُ وَالْخُصِيُّ فَعَمَّدَهُ وَلَا الْهَا عَنِيلُ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ فَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنَ اللّهَ عَلَيْهُ مَنْ وَوَحُ ٱلرّبِ فِيلُبُسَ فَلَمْ

222

أَيْصِرْهُ ٱلْخُصِيِّ أَيْضًا. وَذَهَبَ فِي طَرِيفِهِ فَرِحًا ﴿ عَلَّامًا اللَّهِ وَرَحًا ﴿ عَلَّامًا اللَّهِ فَ عَبْنَازُ كَانَ يُسَرِّرُ فَيْلِيْسُ فَوُجِدَ فِي أَشْدُودَ. وَبَيْنَهَا هُوَ مُعِنَازُ كَانَ يُسَرِّرُ وَبَيْنَهَا هُوَ مُعِنَازُ كَانَ يُسَرِّرُ مَا عَلِي قَيْصَرِيَّةً وَلِي قَيْصَرِيَّةً

اَ لاَّصَاحُ ٱلتَّاسِعُ

ا أَمَّا شَاوُلُ فَكَانَ لَمْ يَزَلْ يَنْفُتُ مَّهَدُّدًا وَفَتْلًا عَلَى تَلَامِيذِ ٱلرَّبِّ. فَتَفَدَّمَ إِلَى رَئِيسِ ٱلْكُهَنَّةِ ٢ وَطُلَّبَ مِنْهُ رَسَائِلَ إِلَى دِمَشْقَ إِلَى ٱلْجُمَاعَاتِ حَتَّى إِذَا وَجَدَّ أُنَاسًا مِنَ ٱلطَّرِيقِ رِجَالًا أَوْ نِسَا ۗ يَسُوقُهُمْ مُوْتَقِينَ إِلَى أُورُشَلِهِ . ع وَفِي ذَهَابِهِ حَدَثَ أَنَّهُ أَفْتَرَبَ إِلَى دِمَشْقَ فَبَغْتَةً أَبْرُقَ حَوْلَهُ نُورْمِنَ ٱلسَّمَاءِ ٤ فَسَقَطَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَسَمِعَ صَوْنًا قَائِلًا لَهُ شَاوُلُ شَاوُلُ لِمَاذَا تَضْطَهِدُنِي • فَقَالَ مَنْ أَنْتَ يَا سَيْدٌ. فَقَالَ ٱلرَّبُّ أَنَا بَسُوعُ ٱلَّذِي أَنْتَ نَصْطَهِدْهُ. صَعْبٌ عَلَيْكَ أَنْ تَرْفِسَ مَنَاخِسَ. ٢ فَقَالَ وَهُوَ مُرْتَعِدٌ وَمُتَحَيِّرٌ يَا رَبُّ مَاذَا نُرِيدُ أَنْ أَفْعَلَ. فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ فَهُرْ وَأَدْ خُلِ ٱلْمَدِينَةَ فَيُفَالَ لَكَ مَاذَا يَنْبَغِي أَنْ تَفْعُلَ ٢٠ وَأَمَّا ٱلرِّجَالُ ٱلْمُسَافِرُونَ مَعَهُ فَوَقَفُوا صَامِينِ يَسْمَعُونَ الْكَرْضِ الْصَّوْبِةَ وَلَا يَنْظُرُونَ أَحَدًا مَهُ فَنَوَقَفُوا صَامِينِ آلْكَرْضِ الْكَرْضِ الْكَرْفِ الْكَرْفِ وَكَانَ وَهُو مَفْتُوحُ الْعَيْنَيْنِ لَا يُبْصِرُ أَحَدًا. فَأَقْتَادُوهُ بِيَدِهِ وَكَانَ تَلاَثَةَ أَيَّامٍ لَا يُبْصِرُ فَلَمْ وَأَذْخَلُوهُ إِلَى دِمَشْقَ ١٠ وَكَانَ تَلاَثَةَ أَيَّامٍ لَا يُبْصِرُ فَلَمْ يَأْدُخُلُوهُ إِلَى دِمَشْقَ ١٠ وَكَانَ تَلاَثَةَ أَيَّامٍ لَا يُبْصِرُ فَلَمْ يَأْدُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْعُلِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُولُولَ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ ال

ا وَكَانَ فِي دِمِشْقَ نِلْمِيدُ الشَّهُ حَنَانِيًا. فَقَالَ لَهُ الرَّبُ الهَ اَلْهُ اللَّهُ الللْمُعُلِيْ اللْمُعُلِيْ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعُلِمُ اللللْمُعُمُ الل

لِعَمْلَ ٱسْمِي أَمَامَرَ أَمَمَ وَمُلُوكِ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ ١٦٠ لِأَنِي سَأْرِيهِ كُمْ يَنْبَغِي أَنْ يَتَأَكُّمَ مِنْ أَجْلِ ٱسْجِي ١٧٠ فَيَضَى حَيَانِيًّا وَدَخَلَ ٱلْبَيْتَ وَوَضَعَ عَلَيْهِ يَدَيْهِ وَفَالَ أَيُّهَا ٱلْأَخُ شَاوُلُ فَدْ أَرْسَلَنِي ٱلرَّبُ يَسُوعُ ٱلَّذِي ظَهَرَ لَكَ فِي ٱلطَّريقِ ٱلَّذِي جُنْتَ فِيهِ لِكُنْ نُهُصِرَ وَتَمْتِكُنَّ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْفَدُسِ. ١٨ فَلِلْوَقْتِ وَقَعَ مِنْ عَيْنِهِ شَيْءٍ كَأَ نَهُ قُشُورٌ فَأَنْصَرَ فِي ٱلْحَالِ وَقَامَ فَأَعْنَهَدَ. ٩ اوَنَنَاوَلَ طَعَامًا فَتَفَوَّى • وَكَانَ شَاوُلُ مَعَ ٱلتَّلَامِيذِ ٱلَّذِينَ فِي دِمَشْقَ ٱلَّيَّامَا. ٢٠ وَلِلْوَقْتِ جَعَلَ يَكُورُ فِي ٱلْهَعَامِعِ بِٱلْمَسِيحِ أَنْ هٰذَا هُوَ أَبْنُ ٱللَّهِ ١٦ فَبُهِتَ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ كَانُو إِيَسْمَعُونَ وَقَالُوا أَ لَيْسَ هٰذَا هُوَ أَلَّذِي أَهْلَكَ فِي أُورُشَلِمَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَهُٰذَا ٱلرُّسْمِ . وَقَدْ حَامَ إِلَى هُنَا لِهُذَا لِيَسُوقَهُمْ مُوْتَقِينَ إِلَى رُوْسَاءِ ٱلْكَهَنَةِ و ٢٢ وَأَمَّا شَاوُلُ فَكَانَ يَزْدَادُ قُوَّةً وَتُعِيرُ ٱلْمُهُودَ ٱلسَّاكِدِينَ فِي دِمَيْثُقَ مُعَقِّقًا أَنَّ هَٰذَا هُو ٱلْمُسِيحُ ٢٠ وَلَمَّا تَمَّتْ أَ أَيَّامْ كَنِيرَةُ نَشَاوَرَ ٱلْيَهُودُ لِفَتْلُوهُ

٢٤ فَعَلِّمَ شَاوُلُ بِهَكِيدَتِهِمْ. وَكَانُوا يُرَاقِبُونَ ٱلْأَبُواْ بَرَاقِبُونَ ٱلْأَبُواْبَ أَيْضًا نَهَارًا وَلَيْلًا لِيَفْتُلُوهُ. ٢٠ فَأَخَذَهُ ٱلتَّلَامِيذُ لَيْلًا وَأَنْزُلُوهُ مِنَ ٱلشُّورِ مُدَايِّنَ إِيَّاهُ فِي سَلَّ

٢٦ وَلَمَّا جَاءَ شَاوُلُ إِلَى أُورُشَلِيمَ حَاوَلَ أَنْ يَلْتُصِقَ بِٱلتَّلَامِيذِ. وَكَانَ ٱلْجَهِيعُ مَخَافُونَهُ غَيْرَ مُصَدِّقِينَ أَنَّهُ تِلْمِيذُ. ٢٧ فَأَخَذَهُ بَرْنَامَا وَأَحْضَرَهُ إِلَى ٱلرُّسُل وَحَدَّثَهُمْ كَيْفَ أَبْضَرَ ٱلرَّبَّ فِي ٱلطَّريقِ وَأَنَّهُ كَلَّمَهُ وَكَيْفَ جُاهَرَ فِي دِمَشْقَ بِأَسْمِ يَسُوعَ • ٢٨ فَكَانَ مُعَهُمْ يَدْخُلُ وَيَخْرُجُ فِي أُورُشَلِيمَ وَيُحَاهِرُ بِأَسْمِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ. ٢٦ وَكَانَ يُخَاطِبُ وَيُبَاحِثُ ٱلْيُونَانِيِّنَ فَحَاوَلُوا أَنْ يَقْتُلُوهُ ١٠ فَلَمَّا عَلِمَ ٱلْإِحْوَةُ أُحْدَرُوهُ إِلَى قَيْصَرِيَّةَ وَأَرْسَلُوهُ إِلَى طَرْسُوسَ ٢ مَلَّ مَّا ٱلْكَنَائِسُ فِي جَمِيعِ ٱلْيُهُودِيَّةِ وَٱلْجُلِيلِ وَٱلسَّامِرَةِ فَكَانَ لَهَا سَلامٌ وَكَانَتْ تُبْنَى وَنَسِبرُ فِي خَوْفِ ٱلرَّبّ وَبِتَعْزِيَةِ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِكَالَتُ نَتَكَاثَرُ ٢٢ وَحَدَثَ أَنَّ بُطُرُسَ وَهُوَ يَجْنَازُ بِٱلْجُهِيمِ نَزَلَ

أَيْضًا إِلَى ٱلْقِيدِّيسِينَ ٱلسَّاكَنِينَ فِي لُدَّةً. ٢٣ فَوَجَدَ هُمَاكَ إِنْسَانًا ٱسْهُ إِنِيَاسُ مُضْطَجِعًا عَلَى سَرِيرِ مُنْذُ ثَمَانِي سِنِينَ وَكَانَ مَفْلُوجًا . ٢٤ فَقَالَ لَهُ بُطْرُسُ يَا إِينِيَاسُ يَشْفِيكَ يَسُوعُ ٱلْمُسِيحُ. فَمْ وَإَفْرُشْ لِنَفْسِكَ. فَقَامَ لِلْوَقَنْتِ ٢٥٠ وَرَآهُ جَمِيعُ ٱلسَّاكِتِينَ فِي لُدَّةَ وَسَارُونَ ٱلَّذِينَ رَجَعُوا إِلَى ٱلرَّبِّي ٢٦ وَكَانَ فِي يَافَا تِلْمِيذَةُ ٱشْهَا طَاسِتَا ٱلَّذِيهِ تَرْجَمْتُهُ غَزَالَةُ هٰذِهِ كَانَتْ مُهْلِيَّةً أَعْمَا لَا صَالِحَةً وَإِحْسَانَاتٍ كَانَتْ تَعْمَلُهَا ٢٧٠ وَحَدَثَ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ أَنَّهَا مَرِضَتْ وَمَانَتْ. فَغَسَّلُوهَا وَوَضَعُوهَا فِي عِلِّيَّةٍ . ٢٨ وَ إِذْ كَانَتْ أَدَّةُ قَرَيْبَةً مِنْ يَأْفًا وَسَمِعَ ٱلتَّلَامِيذُ أَنَّ بُطْرُسَ فِيهَا أَرْسَلُوا رَجُلَيْنِ يَطْلُبَانِ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَتَوَانَى عَنْ أَنْ يَجْنَازَ إِلَيْمِ. ٢٩ فَقَامَ إِطْرُسُ وَجَالَ مَعَهُمَا وَلَمَّا وَصَلَ صَعِدُ فِي إِلَى ٱلْعِلِيَّةِ فَوَفَفَتْ لَدَيْهِ جَمِيعُ ٱلْأَرَامِلِ يَبْكِينَ وَبُرِينَ أَفْمِصَةً وَثِيَابًا مِمَّا كَانَتْ تَعْمَلُ غَزَالَهُ وَهِيَ مَعَمُنَّ ١٠٤ فَأَخْرَجَ بُطْرُسُ ٱلْجَمِيعَ خَارِجًا وَجَنَا عَلَى زُكْبَيَهُ وَصَلَّى ثُمَّ ٱلْنَفَتَ

إِلَى ٱلْجَسَدِ وَقَالَ يَاطَابِيثَا قُومِي. فَفَتَحَتْ عَيْنَيْهَا. وَلَمَّا أَبْصَرَتْ بُطْرُسَ جَلَسَتْ ١٠ فَنَاوَلَهَا يَدَهُ وَأَ قَامَهَا . ثُمَّ نَادَى ٱلْقِدِّيسِينَ وَٱلْأَرَامِلَ وَأَحْضَرَهَا حَيَّةً ٢٠ فَصَاسَ ذٰلِكَ مَعْلُومًا فِي يَافَا كُلِّهَا فَآمَنَ كَنِيرُونَ بِٱلرَّبِّ. ٤٤ وَمَكَثَأُ يَّامًا كَثِيرَةً فِي يَافَا عِنْدَ سِمْعَانَ رَجُلِ دَبَّاغِ ٱلْأَصْاحُ ٱلْعَاشِرُ

ا وَكَانَ فِي قَيْصَرَيَّةَ رَجُلْ ٱسْهُهُ كَرْنِيلِيُوسُ قَائِدُ مِئَّةٍ مِنَ ٱلْكَتِيبَةِ ٱلَّتِي تُدْعَى ٱلْإِيطَالِيَّةَ. ٢ وَهُوَ نَقِي وَخَائِفُ ٱللهِ مَعَ جَمِيعٍ بَيْنِهِ يَصْنَعُ حَسَنَاتٍ كَثِيرَةً لِلشَّمْبِ وَيُصَلِّي إِلَى ٱللهِ فِي كُلِّ حِينِ ، ٢ فَرَأْى طْلَاهِرًا فِي رُوْيًا نَحُو ٱلسَّاعَةِ ٱلتَّاسِعَةِ مِنَ ٱلنَّهَارِ مَلَاكًا مِنَ ٱللَّهِ دَاخِلًا إِلَيْهِ وَفَائِلًا لَهُ يَاكَرْنِيلِيُوسُ.٤ فَلَمَّا شَخُصَ إِلَيْهِ وَدَخَلَهُ ٱلْخُوْفُ قَالَ مَاذَا يَا سَيْدُ. فَقَالَ لَهُ. صَلَوَاتُكَ وَصَدَقَالُكَ صَعِدَتْ تَذْكَارًا أَمَامَ ٱللهِ • وَٱلْآنَ أَرْسِلْ إِلَى يَافَا رِجَالًا وَٱسْتَدْع سِمْعَانَ ٱلْمُلَقَّبَ بُطُرُسَ. ٦ إِنَّهُ نَا زِلْ عِنْدَ سِمْعَانَ رَجُل

دَيًّاغ بَيْنُهُ عِنْدَ ٱلْتُحْرِهُو يَقُولُ لَكَ مَاذَا يَسْفِى أَنْ تَفْعَلَ. ٧ فَلَمَّا إِنْطَلَقَ ٱلْمَلَاكُ ٱلَّذِي كَانَ يُكَلِّمُ كَرْنِيلِيُوسَ نَادَى ٱثْنَيْنِ مِنْ خُدَّامِهِ وَعَسْكَرِيَّا نَقِيًّا مِنَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُلَازِمُونَهُ ٨ وَأَخْبَرُهُمْ بِكُلِّ شَيْءٌ وَأَرْسَلَهُمْ ۚ إِلَى يَافَا وَهُمَّ فِي ٱلْغَدِ فِيمَا هُمْ يُسَافِرُ ونَ وَيَقَثَّرِ بُونَ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ صَعِدَ بُطْرُسُ عَلَى ٱلسَّطِعُ لِيصَلِّي تَعْوَ ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ. ١٠ فَجَاعَ كَثِيرًا وَأَسْنَقَ أَنْ يَأْكُلَ . وَنَيْدَهَا هُمْ يَهِيَّهُونَ لَهُ وَقَعَتْ عَلَيْهِ عَيْبَةٌ. ١ ا فَرَأَى ٱللَّهَاءَ مَفْةُ وحَةً وَ إِنَا مِنَازِلًا عَلَيْهِ مِثْلَ مُلاَءة عَظِيمَةِ مَرْ بُوطَةِ بِأَرْبَعَةِ أُطْرَافٍ وَمُدَلَّاةٍ عَلَى. ٱلْأَرْضِ ١٢ وَكَانَ فِيهَا كُلُّ دَوَابٌ ٱلْأَرْضِ وَٱلْوُحُوشُ وَ الرَّحَّافَاتِ وَطُبُورِ ٱلسَّمَاءِ ١٠ وَصَارَ إِلَيْهِ صَوْتٌ ثُمْ يَا بُطْوُسُ ٱذْبَحْ وَكُلْ ١٤ فَقَالَ بُطْوُسُ كَلَّا بَارَبُ لَّإِنِّي لَمْ آكُلْ فَطْ شَيْئًا دَنِسًا أَوْ نَعِسًا. ١٠ فَصَارَ إِلَيْهِ أَيْضًا صَوْتُ ثَانِيَةً مَا طَهْرَهُ أَلَّهُ لَا نُدَنِّسُهُ أَنْتَ ١٦٠ وَكَانَ هَنَا عَلَىٰ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ ثُمَّ ٱرْنَفَعَ ٱلْإِنَاءُ أَيْضًا إِلَى ٱلسَّمَاءُ

١٧ وَإِذْ كَانَ بُطْرُسُ بَرْنَابُ فِي نَفْسِهِ مَاذَا عَسَى أَنْ تَكُونَ ٱلرُّوْيَا ٱلَّذِي رَآهَا إِذَا ٱلرِّجَالُ ٱلَّذِينَ أَرْسِلُوا مِٰنْ قِبَلِ كَرْنِيلِيُوسَ . وَكَانُوا قَدْ سَأَنُوا عَنْ بَيْتِ سِهْانَ وَفَدْ وَقَفُوا عَلَى ٱلْبَابِ ١٨ وَنَادَوْلِ يَسْتَخْبُرُونَ هَلْ سِمْعَانُ ٱلْمُلَقِّبُ بِطُرْسَ نَازِلْ هَنَاكَهُ ١٩ وَيَسْمَا بِطُرُسُ مَتَفَكِّرُهِ فِي ٱلرُّوْيَا فَالَ لَهُ ٱلرُّوحُ هُوَذَا ثَلَثَهُ رِجَالِ يَطْلُبُونَكَ. ٠٠ لَكِنْ فَمُ كَأَنْوِلْ مَآدُهُ هَبْ مَعَهُمُ غَيْرً مُرْتَابٍ فِي شَيْءٌ لِأَنِّي أَنَّا قَدْ أَرْسَانُهُمْ ٢١٠ فَكَرَلَ بِطُرْسُ إِلَى ٱلرِّجَالِ ٱلَّذِينَ أُرْسِلُوا إِلَيْهِ مِر \* قِبَل كَرْنِيلِيُوسَ وَقَالَ هَا أَنَا ٱلَّذِي تَطْلُبُونَهُ مَا هُوَ ٱلسَّبَ ٱلَّذِي حَضَرْتُمْ لِأَجْلِهِ ٢٦ فَمَا أُوا إِنَّ كَرْ بِيلِيُوسَ قَائِدَ مِئَةٍ رَجُلاً بَارًّا وَخَائِفَ ٱللهِ وَمَشْهُودًا لَهُ مِر نُ كُلُّ أُمَّةِ ٱلْيَهُودِ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِمَلَاكِ مُفَدَّس أَنْ بَسْتَدْعِيَكَ إِلَى بَيْتِهِ وَيَسْمَعَ مِنْكَ كَلَامًا و ٢٦ فَدَعَاهُمْ إِلَى دَاخِل وَأَضَافَهُمْ . ثُمَّ فِي ٱلْقَدِ خَرَجَ إِطْرُسُ مَعَهُمْ وَأَناسَ مِنَ ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ مِنْ يَافَا رَافَعُوهُ

٢٤ وَفِي ٱلْغَدِ دَخَالُوا قَيْصَرِيَّةَ . وَلَمَّا كَرْنيلِيُوسُ فَكَانَ يَنْتَظِرُهُ ۚ وَقَدْ دَعَا أَنْسِبَاءَهُ وَأَصْدِقَاءَهُ ٱلْأَقْرَ بِينَ . ه ٢ وَلَهُمَّا دَخَلَ بُطْرُسُ أَسْتَقْبَلَهُ كَرْنيلِيُوسُ وَسَجَدَ وَاقِعًا عَلَى قَدَمَيْهِ. ٢٦ فَأَ فَامَهُ بُطْرُسُ فَائِلًا ثُمْ أَنَا أَيْضًا إِنْسَانْ. ٢٧ ثُمُّ دَخَلَ وَهُو يَتَكَلَّمُ مَعَهُ وَوَجَدَ كَثِيرِينَ هُجُنَّ مِعِينَ . ٢٨ فَقَالَ هُمْ أَنْمُ تَعَلَّمُونَ كَيْفَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَى رَجُل مَهُدى أَنْ يَلْتَصِقَ بَأَحَد أَجْنَى أَوْ يَأْتِيَ إِلَيْهِ • وَلَ مَّا أَنَا فَقَدْ أَرَانِي ٱللَّهُ أَنْ لَا أَقُولَ عَنْ إِنْسَانَ مَا إِنَّهُ دَنَيِنٌ أَقْ نَعَسُ مُ ٢٩ فَلِلْـ الكَ جَنْتُ مِنْ دُونِ مُمَاقَضَةٍ إِذِ أُسْتَدْعَيْتُهُونِي . فَأَسْتَخْبُرُكُمْ لِأَيِّ سَبَبٍ ٱسْتَدْعَيْتُهُونِي . ٠٠ فَقَالَ كَرْنِيلِيُوسُ مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَيَّام إِلَى هَٰذِهِ ٱلسَّاعَةِ كُنْتُ صَائِمًا . وَفِي ٱلسَّاعَةِ ٱلنَّاسِعَةِ كُنْتُ أُصَلَّى فِي بَيْتِي و إِذَا رَجُلُ قَدْ وَقَفَ أَمَامِي بِلَهَاسِ لَامِعِ ٢١ وَقَالَ يَاكَرْنيلِيُوسُ سُهِمَتْ صَلَاتُكَ وَذُكِرَتْ صَدَفَاتُكَ أَ مَامَ ٱللهِ ٢٠٠ فَأَرْسِلَ إِلَى يَافَا وَٱسْتَدْع سِعْانَ ٱلْمُلَقَّبَ بُطْرُسَ. إِنَّهُ نَازِلُ فِي بَيْتِ سَمْعَانَ رَجُلِ دَبَّاغِ عِنْدَ ٱلْمُعْرِ. فَهُوَمَتَى جَاءَ يُكَلِّمُكَ. ٢٠ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْكَ حَالًا. وَأَنْتَ فَعَلْتَ حَسَنًا إِذْ خِثْتَ . وَأَلْآنَ نَحْنُ جَمِيعًا حَاضِرُونَ أَمَامَ ٱللهِ لِنَسْمَعَ جَمِيعَ مَا أَمَرَكَ بِهِ ٱللهُ

٢٤ فَفَتْحَ بِطُرْسُ فَاهُ وَقَالَ. بِٱلْحَقَّ أَنَا أَجِدُ أَنَّ ٱللهَ لَا يَفْبَلُ ٱلْوُجُوةَ. ٢٥ بَلْ فِي كُلَّ أُمَّةٍ ٱلَّذِي يَتَّقِيهِ وَيَصْنَعُ ٱلْبِرَّ مَقَبُّولُ عِنْدَهُ ٢٦ ٱلْكَلِيمَةُ ٱلَّنِي ٱزْسَلَهَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ يُبَشِّرُ بِٱلسَّلَامِ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ. هٰنَا هُوَ رَبُّ ٱلْكُلُّ. ٢٧ أَنْهُ ۚ نَعْلَهُونَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِبِ صَارَ فِي كُلُّ ٱلْيَهُودِيَّةِ مُبْتَدِئًا مِنَ ٱلْجَلِيلِ بَعْدَ ٱلْمَعْمُودِيَّةِ ٱلَّذِي كَرَزَ بِهَا يُوحَنَّا. ٢٨ يَسُوعُ ٱلَّذِي مِنْ ٱلنَّاصِرَةِ كَيْفَ مَسَعَهُ ٱللَّهُ بِٱلرُّوحِ ٱلْقَدُس وَالْقُوَّةِ ٱلَّذِي جَالَ يَصْنَعُ خَيْرًا وَيَشْفِي جَهِيعَ ٱلْهُنَسَلِّطِ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ لِأَنَّ ٱللَّهَ كَانَ مَعَهُ ٩٠٠ وَنَعْنُ شُهُودْ بِكُلِّمَا فَعَلَ فِي كُورَةِ ٱلْهُودِيَّةِ وَفِي أُورِشَلِيمَ. ٱلَّذِي أَيْضًا فَتَلُوهُ مُعَلِّقِينَ إِيَّاهُ عَلَى خَشَبَةٍ • ٤ هَذَا أَ فَامَهُ ٱللهُ فِي

ٱلْبُوِّم ٱلثَّالِثِ وَأَعْطَى أَنْ يَصِيرَ ظَاهِرًا الْاَلْسَ لِجَمِيم ٱلشَّعْبِ بَلْ لِشْهُودٍ سَبَقَ ٱللهُ فَأَسْتَحَبَهُمْ. لَنَا نَعَنْ ٱلَّذِينَ أَكَلْنَا وَشَرِبْنَا مَعَهُ بَعْدَ قِيَامَتِهِ مِنَ ٱلْأَمْوَإِتِ. ٤٢ وَأَوْصَالَا أَنْ نَكُرْزَ الِشُّعْبِ وَنَشْهَدَ بِأَنَّ هَٰذَا هُوَ ٱلْهُمَيِّنُ مِنَ ٱللَّهِ دَيَّانَا لِلْأَحْيَاءَ قُالْأَمْ قَاتِ. ٢٤ لَهُ يَشْهَدُ جَمِيعُ ٱلْأَنْبِيَاءَأَنَّ كُلُّ مَنْ يُومِنْ بِهِ يَبَالُ بِأَسْمِهِ غَفْرَانَ ٱلْخَطَايَا ﴿ عَعْفَيَيْنَهَا بِطُرْسُ يَتَكَلَّرُ بِهِذِهِ ٱلْأُمُورِ حَلَّ ٱلرُّوحُ ٱلْفُدُسُ عَلَى جَمِيعِ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَسْمُدُونَ ٱلْكَلِّمَةَ • ه ٤ فَأَنْدُ هَشَ ٱلْمُومِنُونَ ٱلَّذِينَ مِنْ أَهْلِ ٱلْخِيَانِ كُلُّ مَنْ جَاءً مَعَ أَبْطُرُسَ لِأَنَّ مَوْهِبَةَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ قَدِ ٱنْسَكَبُّتْ عَلَى ٱلْأُمْمُ أَيْضًا. ٦٤ لِأَنَّهُ كَانُوا يَسْمُونَهُ مُ يَتَكُلُّهُونَ بِٱلْسِنَةِ وَبُعَظِّمُونَ أَللَّهُ مَعِنَيْذِ أَجَابَ بُطْرُسُ ٤٧ أَيْرَى يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَمْهُمَ ٱلْمَاءَ حَنَّى لاَ يَعْشَمِدَ هُولًا ۚ ٱلَّذِينَ فَمَلُول ٱلرُّوحَ ٱلْفُدُسَ كَمَا يَعْنِ أَبْضًا ٥٨٤ وَأَ مَرَ أَنْ يَعْمَ لِمُولِ بِٱسْمِ ٱلرَبِّ وَجِينَتَذ سَأَ لُوهُ أَنْ يَهْكُتَ أَيَّامًا

500

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْحَادِي عَشَرَ

ا فَسَمِعَ ٱلرُّسُلُ مَا لُإِخْمَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا فِي ٱلْمُهُودِيَّةِ أَنَّ ٱلْأَمْمَ أَيْضًا قَبِلُوا كَلِيمَةَ ٱللهَ ١٠ وَلَمَّا صَعِدَ بُطْرُسُ إِلَى أُورُشَلِيمَ خَاصَمَهُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَهْلِ ٱلْخِيَانِ ٢ قَائِلِينَ إِنَّكَ دَخَلْتَ إِلَى رِجَالِ ذَوِي غُلْمَة وَأَكَانَتَ مَعَهُمْ وَعَلَيْلًا يُطْرُسُ يَشْرَحُ لَهُمْ بِٱلتَّمَانِعِ قَائِلًا. ٥ أَنَا كُنْتُ فِي مَدينَة يَافَا أُصَلِّي فَرَأَيْكُ فِي غَيْبَةٍ رُوْيَا إِنَا ۖ نَازِلًا مِثْلَ مُلَا ۗ وَ عَظِيمَةٍ مُدَلَّاةٍ بَأَرْبَعَةِ أَطْرَافٍ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَتَى إِلَىَّ. ٦ فَتَفَرَّسْتُ فِيهِ مُنَا مِّلًا فَرَأَيْتُ دَوَابٌ أَلْأَرْضَ وَأَلْوُحُوشَ وَأَلزَّ حَّافَاتِ وَطُيُورَ ٱلسَّمَا ٩٠٠ وَسَمِعْتُ صَوْمًا فَأَئِلًا لِي فَهِرْ يَا بُطْرُسُ ٱذْبَحْ وَكُلْ ٨ فَقُلْتُ كَلَّا يَا رَبُّ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فَهِي قَطُّ دُنِسَ أَوْ نَجِسُ ٤٠ فَأَجَالَهِي صَوْتٌ ثَالِيَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا طَهَّرَهُ ٱللهُ لَا تُنجُّسُهُ أَنْتَ. ١ وَكَانَ هٰذَا عَلَى تَلَاث مَرَّاتِ ثُمَّ ٱنْتُشِلَ ٱلْجُهِيمُ إِلَى ٱلسَّمَاءُ أَيْضًا، ١١ وَإِذَا تَلَتَّهُ رَجَالَ قَدْ وَقَفُوا لِلْوَقْتِ عِنْدَ ٱلْبَيْتِ ۗ ٱلَّذِي كُنْتُ فِيهِ

مُرْسَلِينَ إِلَيَّ مِنْ قَيْصَرِيَّةَ ١٦٠ فَعَالَ لِي ٱلرُّوحُ أَنْ أَذْهَبَ مَعَهُمْ غَيْرَ الرَّالِ فِي شَيْءٍ وَذَهَبَ مَهِي أَبْضًا هُؤلَّا ۗ ٱلْإِخْوَةُ ٱلسِّنَّةُ. فَدَخَلْنَا بَيْتَ ٱلرَّجُلِ ١٢ فَأَخْبَرَنَا كَيْفَ رَأَى ٱلْمُلَاكَ فِي بَيْتِهِ قَائِمًا وَقَائِلًا لَهُ أَرْسِلْ إِلَى يَافَا رِجَالًا وَاسْتَدُع سِمْانَ ٱلْمُلَقَّبَ بُعارُسَ. ١٤ وَهُوَ يُكَلِّمُكَ كَلَامًا بِهِ غَنْلُصُ أَنُّتَ وَكُلُّ بَيْنِكَ. ٥ ا فَلَمَّا ٱبْدَلَّاتُ أَتَكَلَّمُ حَلَّ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ عَلَيْهِمْ كَمَا عَلَيْنَا أَيْضًا فِي ٱلْمُلَاءَةِ. ١٦ فَتَذَكَّرْتُ كَلَامَ ٱلرَّبِّكَيْفَ قَالَ إِنَّ يُوحَنَّا عَمَّدَ بِهَا هُ وَأَمَّا أَنَّمْ فَسَنْعَهُدُونَ بِٱلرُّوحِ ٱلْقَدْسِ ١٧٠ فَإِنْ كَانَ ٱللهُ قَدْ أَعْطَاهُ ٱلْمَوْهِبَةَ كَمَا لَنَا أَيْضًا بِٱلسَّوِيَّةِ مُوْمِنِينَ بِٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ فَهَنْ أَنَا أَقَادِرْ أَنْ أَمْنَعَ ٱللهَ ١٨ فَلَمَّا سَمِعُولِ ذٰلِكَ سَكَمْولِ وَكَانُولِ يُعَيِّدُونَ ٱللهَ فَائِلِينَ إِذَا أَعْطَى أَلَّهُ أَلْأُهُمَ أَيْضًا ٱلتَّوْبَةَ الْحُيْحِةِ ١١ أَمَّا ٱلَّذِينَ نَشَنَّتُوا مِنْ جَرَّاءُ ٱلضَّيقِ ٱلَّذِي حَصَلَ بِسَبُبِ أَسْنِفَانُوسَ فَأَجْنَا أُولِ إِلَى فِينِيفِيهَ وَفُبْرُسَ عَأَنْطَاكِيَةَ وَهُمْ لَا يُكَلِّبُونَ أَحَدًا بِٱلْكَلِبَةِ إِلَّا ٱلْبَهُودَ فَقَطَ. ٢٠ وَلَكِنْ كَانَ مِنْهُمْ قَوْمِ وَهُمْ رِجَالُ قَبْرُسِيُّونَ وَقَيْرَ وَانِيُّونَ الْبُونَانِيِّونَ اللَّهِ فَا مَنَ لَلَّا دَخَلُوا أَنْطَاكِيَةَ كَانُوا يُخَاطِبُونَ ٱلْيُونَانِيِّينَ مُعَهُمُ فَأَمَنَ مُرَسِّرِينَ يِأُلَّرِبِّ مَعَهُمُ فَأَمَنَ مُرَسِّرِينَ يِأُلَّرِبِ مَعَهُمُ فَأَمَنَ عَدَدُ كَثِيرٌ وَرَجَعُوا إِلَى ٱلرَّبِ

عدد ديبر ورجع إلى الرب الكنيسة الله الذي قي الذان الكنيسة الله في الذي في أورشليم فأرسلوا برنابا لكي يجناز إلى أنطاكية ، ٢٢ الذي لكما الذي ورشليم فأرسلوا برنابا لكي يجناز إلى أنطاكية ، ٢٢ الذي لكما الذي ورأى نعمة الله فرح ووعظ المحبيع أن ينبتوافي الرب بعزم الفلب مع المربة كان رجلا صاكا وممتلئا من الرب بعزم الفلب مع تعفير من الروح الفدس والإيمان فانضم إلى الرب جمع عفير من الروح الفدس والإيمان فانضم إلى الرب جمع عفير من الروح الفدس والمنابا إلى طرسوس ليطلب شاول. ولم وجدة جاء به إلى أنطاكية ما عفيرا ودعي التلاميذ في الكلامية وعلما جمعا عفيرا ودعي التلاميذ في النطاكية أولا

٢٧ وَفِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَدَرَ أَنْبِيَا مِنْ أُورُسَلِيمَ إِلَى

أَنْطَاكِيةَ ١٨ وَقَامَ وَاحِدُ مِنْهُمُ أَسْمُهُ أَعَابُوسُ وَأَشَارَ بِاللّٰهِ وَمِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

ا وَفِي دَلِكَ ٱلْوَفْتِ مَدَّ هِيرُودُسُ ٱلْمَلِكُ يَدَيْهِ لِيَسِيعَ إِلَى أَنَاسٍ مِنَ ٱلْمَلِكُ يَدَيْهِ لِيسِيعَ إِلَى أُنَاسٍ مِنَ ٱلْمَلِيسَةِ. ٢ فَقَدَلَ يَعْفُوبَ أَخَا يُوحِنَّا بِٱلسَّيْفِ. ٢ فَقَدَلَ يَرْضِي ٱلْمَهُودَ عَادَ فَقَبَضَ عَلَى بُوضِي الْمَهُودَ عَادَ فَقَبَضَ عَلَى بُطُرُسَ أَيْضًا. وَكَانَتْ أَيَّامُ ٱلْفَطِيرِ. ٤ وَلَمَّا فَعَيْنِ مَسَدِّهَا إِيَّاهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَرَابِعَ مِنَ أَمْسَكَهُ وَضَعَهُ فِي ٱلسِّيْنِ مَسَدِّهَا إِيَّاهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَرَابِعَ مِنَ أَمْسَكَهُ وَضَعَهُ فِي ٱلسِّيْنِ مَسَدِّهَا إِيَّاهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَرَابِعَ مِنَ أَمْسَكُهُ وَضَعَهُ فِي ٱلسِّيْنِ مَسَدِّهَا إِيَّاهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَرَابِعَ مِنَ الْعَسَكِرِ لِيَعْرُسُوهُ نَاوِيًا أَنْ بَقَدِّمَةً بِعَدَ ٱلْفَصْحِ إِلَى ٱلسَّعْنِ مَنْ أَمْلَكُ أَنْ مُكَانَ بُكُورُسُ مَعْرُوسًا فِي ٱلسِّيْنِ وَلَّ مَّا ٱلْكَيْبِسَةُ فَكَانَتُ وَقَالَمَ مُولِكُ إِلَى اللّهِ مِنْ أَجْلِهِ مِنْ أَجْلِهِ مَنْ أَجْلِهِ مَنْ أَجْلِهِ مَنْ أَجْلِهِ مَنْ أَجْلِهِ مَنْ أَجْلِهِ مِنْ أَجْلِهِ مَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَمْ أَنْ فَلَى اللّهِ مِنْ أَجْلِهِ مِنْ أَجْلِهِ مِنْ أَجْلِهِ مَنْ أَجْلِهِ مَا مَالَةً مُنْ أَنْ أَلَاهُ مِنْ أَجْلِهِ مِنْ أَجْلِهِ مَنْ أَجْلِهُ مِنْ أَجْلِهُ مَا أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ فَالْمَالُولُومُ الْمَالِي الْمَالِقُ فَلَهُ إِلَى اللّهِ مِنْ أَجْلِهُ مِنْ أَجْلِهُ مَا أَنْ أَلْمُ مِنْ أَمْلِهُ مِنْ أَجْلِهُ مِنْ أَجْلِهُ مِنْ أَجْلِهُ مِنْ أَنْ مُنْ مَا لَهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَمْلِهُ مِنْ أَنْ فَالْمَاسُولُ مَالِهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَمْلِهُ مُنْ أَلْمُونُ مِنْ أَمْلِهُ مَالِهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَلَهُ مُنْ أَنْ أَنْ أَلِهُ مِنْ أَنْ مُنْ أَمْ أَلَا مُنْ أَنْ مِنْ أَلْهُ مُنْ أَنْ أَلَاهُ مُنْ أَلْمُ مِنْ أَلَامُ مُنْ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَلَامُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِهُ مُلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلِهُ مِنْ أَلْمُ أَلِهُ مُنْ أَلَامُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُلْمُ أَلِهُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِهُ مُلِهُ أ

٦ وَلَمَّا كَانَ هِيرُودُسُ مُرْمِعًا أَنْ يُقَدِّمَهُ كَانَ بُطْرُسُ فِي تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ نَائِمًا مَيْنَ عَسْكُرِيَّنِ مَرْبُوطًا بِسِلْسِلَتَيْنِ وَكَانَ قَدَّامَ ٱلْبَابِ حُرَّاسْ يَعِرُسُونَ ٱلسِّعِنَ ١٠ وَإِذَا مَلَاكُ ٱلرَّبِّ أَقْبَلَ وَنُورْ أَضَاء فِي ٱلْبَيْتِ. فَضَرَبَ جَنْبَ بُطْرُسَ وَأَيْفَظَهُ قَائِلًا ثُمْ عَاجِلًا. فَسَقَطَتِ ٱلسِّلْسِلَمَانِ مِنْ يَدَيْهِ مِلْ وَقَالَ لَهُ ٱلْمَلَاكُ تَمَنْطَقُ وَٱلْبُسْ نَعْلَيْكَ . فَفَعَلَ هَكَذَا . فَقَالَ لَهُ ٱلْبُسَ رِدَاءِكَ وَأَنْبَعْنِي ۗ وَفَخَرَجَ بَنْبَعْهُ . وَكَانَ لا يَعْلَمُ أَنَّ ٱلَّذِي جَرَى مَوَاسِطَةِ ٱلْمَلَاكِ هُوَ حَقِيقٌ بَلْ يَظُنُّ أَنَّهُ يَنْظُرُ رُوْيَاهِ الْحَجَازَا ٱلْمُعْرَسَ ٱلْأَوَّلَ وَٱلثَّانِي وَأَتَيَا إِلَى بَابِ ٱلْحُدِيدِ ٱلَّذِي يُؤَدِّي إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَأَنْفَتَحَ لَمُمَا مِنْ ذَاتِهِ فَعَرَجًا وَنَقَدُّمَا زُفَاقًا وَاحِدًا وَلِلْوَقْتِ فَارَقَهُ ٱلْمَلَاكُ ا ا فَقَالَ بطُرُسُ وَهُوَ قَدْ رَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ ٱلْآنَ عَلِمْتُ يَقِينًا أَنَّ ٱلرَّبَّ أَرْسَلَ مَلاَكَهُ وَأَنْقَذَنِي مِنْ يَدِ هِيرُودُسَ وَمِنْ كُلُّ أَنْتِظَارِشَعْبِ ٱلْيُهُودِ ١٦ ثُمُ عَالَهُ وَهُوَ منتبه إلى بيتِ مَرْيَمَ أُمَّ يُوحَنَّا ٱلْمُلْقَبِ مَرْقِسَ حَيثُ

كَانَ كَذِيرُونَ مُعَنَّمِعِينَ وَهُمْ يُصَلُونَ ١٠ قَلَمًا قَرَعَ فَطُورِيَهُ آسُهُا رَوْدَا لِتَسْمَعَ وَافَلَهُ الْمَرْسُ بَابَ الدِّهْلِيزِ جَاءَتْ جَارِيَهُ آسُهُا رَوْدَا لِتَسْمَعَ وَافَلَهُا عَرَفَتْ صَوْتَ بُطِرُسَ لَمْ نَفْتَ الْبَابَ مِنَ الْفَرِحِ وَافَلَهُا عَرَفَتْ إِلَى دَاخِلِ وَأَخْبَرَتْ أَنَّ بُطْرُسَ وَاقِفَ اللَّهَ الْبَابِ وَ افَقَالُوا لَهَا أَنْتِ عَهْدِينَ وَلَّ مَا يُطْرُسَ وَاقِفَ نُوا إِنَّهُ مَلَا كُهُ وَ 17 وَأَمَّا هِي فَكَانَتْ نُو كُلُونُ اللَّهُ مَلَا كُهُ وَ 17 وَأَمَّا اللَّهُ اللَّهُ

١٨ فَلَمَّا صَارَ ٱلنَّهَارُ حَصَلَ أَضْطِرَابُ لَيْسَ بِقَلِيلٍ مَيْنَ ٱلْعَسْكُمْرِ ثُرَى مَاذَا جَرَى لِبُطْرُسَ ١٠ اوَأَمَّا هِيرُودُسُ فَلَمَّا طَلَبَهُ وَلَمْ يَجِدُهُ فَحَصَ ٱلْحُورَاسَ وَأَ مَرَأَنْ يَنْفَادُوا إِلَى ٱلْفَتْلِ ثُمَّ نَزَلَ مِنَ ٱلْيَهُودِيَّةِ إِلَى قَيْصَرِيَّةَ وَأَ قَامَ هُنَاكَ الْفَتْلِ ثُمَّ نَزَلَ مِنَ ٱلْيَهُودِيَّةِ إِلَى قَيْصَرِيَّةَ وَأَ قَامَ هُنَاكَ ٢٠ وَكَانَ هِيرُ ودُسُ سَاخِطًا عَلَى ٱلصُّورِيِّيِّنَ

وَٱلصَّيْدَاوِيِّبِنَ فَعَضَرُوا إِلَيْهِ بِنَفْس وَاحِدَةٍ وَأَسْتَعْطَفُوا بَلَاسْنُسَ ٱلنَّاظِرَ عَلَى مَضْجُع ٱلْمَلِكِ ثُمَّ صَارُوا بَلْتَهِسُونَ ٱلْهُ صَاكِمَةَ لِأَنَّ كُورَتُهُمْ نَقَتَاتُ مِنْ كُورَةِ ٱلْهَلِكَ ١١٠ فَفِي يَوْمٍ مُعَيَّنٍ لَبِسَ هِيرُودُسُ ٱلْحُلَّةَ ٱلْبِلُوكِيَّةَ وَجَلَسَ عَلَى كُرْسِيٌّ ٱلْهُلْكِ وَجَعَلَ تُعَاطِبُهُمْ ٢٢٥ فَصَرَخَ ٱلشَّعْبُ هُنَا صَوْتُ إِلهِ لاصَوْتُ إِنْسَانِ ٢٠٠ فَبِنِي ٱلْحُالِ ضَرَبَهُ مَلَاكُ ٱلرَّبِّ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْطِ ٱلْمَجْدَ لِلهِ فَصَارَ يَأْكُلُهُ ٱلدُّودُ وَمَاتَ ٢٤ وَأَمَّا كُلُّمَةُ ٱللَّهِ فَكَانَتْ تَنْمُو وَنَزيدُ ٥٠ وَرَجَعَ بَرْنَابَا وَشَاوُلُ مِنْ أُورُسَلِيمَ بَعْدَمَا كَبَّلَا ٱلْخِدْمَةَ وَأَخَلَا معهما يوحنا الملقب مرقس

ٱلأُصْعَاجُ ٱلثَّالِثُ عَشَرَ

ا وَكَانَ فِي أَنْطَاكِيَّهَ فِي ٱلْكَيْبِسَةِ هُنَاكَ أَنْبِيَا ۗ وَمُعَلِّمُونَ بَرْنَابَا وَسِمْعَانُ ٱلَّذِي يُدْعَى نِنْجَرَ وَلُو كِيُوسُ ٱلْفَيْرُ وَإِنَّ وَمَنَايِنُ ٱلَّذِي مَرَبَّى مَعَ هِيرُودُسَ رَئِيسِ ٱلرُّنْعِ وَشَاوُلُ. ا وَبَيْنَهَا هُمْ يَخْدِمُونَ ٱلرَّبَّ وَيَصُوهُونَ قَالَ ٱلرُّوحُ

<del>ኒ</del>ገՐ

ٱلْفُدُسُ أَفْرِزُوا لِي بَرْنَابَا وَشَاوُلَ لِلْعَمَلِ ٱلَّذِي دَعَوْتُهُمَا اللَّيَادِيَ اللَّيَادِيَ الْفَكُولُ اللَّهَامُ اللَّيَادِيَ اللَّيَادِيَ اللَّيَادِيَ اللَّيَادِيَ أَطْلَقُوهُمَا اللَّيَادِيَ أَطْلَقُوهُمَا اللَّيَادِيَ أَطْلَقُوهُمَا

عَنْهَانِ إِذْ أُرْسِلاَ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٱلْحُدَرَا إِلَى سَلُوكِيةَ وَمِنْ هُمَا لَتَ سَافَرًا فِي ٱلْحِرِ إِلَى قَبْرُسَ • وَلَمَّا صَارَا فِي سَلَومِيسَ بَادَيَا بِكَلَيْهَ اللهِ فِي عَبَامِعِ ٱلْهُودِ. صَارَا فِي سَلَومِيسَ بَادَيَا بِكَلَيْهَ ٱللهِ فِي عَبَامِعِ ٱلْهُودِ. وَكَانَ مَعْهُمَا يُوحَمَّا خَادِمًا • ٢ وَلَمَّا ٱجْمَازَا ٱجْرَبِرَةَ إِلَى بَافُوسَ وَحَلَا رَجُلا سَاحِرًا نَبِيًّا حَكَنَّانًا بَهُودِيًّا أَسْهُهُ بَاوُنُ مَعْ الْهُلِي سَرْجُوسَ بُولُسَ وَهُو رَجُلْ بَارْيَشُوعُ • ٢ كَانَ مَعَ ٱلْهَالِي سَرْجُوسَ بُولُسَ وَهُو رَجُلْ بَارْيَشُوعُ • ٢ كَانَ مَعَ ٱلْهَالِي سَرْجُوسَ بُولُسَ وَهُو رَجُلْ فَهِمَ مَنْهُ اللهِ مَنْ فَيَا وَمَهُمَا عَلِيمَ ٱللهَا فِي مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْهُ عَلَيْهُ اللهُ الْمَا أَنْ يَسْمَعَ كَلْهَهُ لَا يَتَرْجُمُ آسُهُهُ. طَالِبًا أَنْ يُفْسِدَ ٱلْوَالِي عَنِ ٱلْإِيَانِ

﴿ وَلَٰ مَّا شَاوُلُ ٱلَّذِي هُوَ بُولُسُ أَيْضًا فَٱمْنَكَآ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسِ وَشَخَصَ إِلَيْهِ ١ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلْمُمْنَلِيُّ كُلَّ غِيشٌ وَكُلَّ خُبْثِ يَاٱبْنَ إِبْلِيسَ يَا عَدُوَّ كُلَّ بِرِّ أَلَا تَزَالُ

عَلَيْكَ فَتَكُونُ أَعْنَى لَا تُبْصِرُ ٱلشَّيْسَ إِلَى حِينٍ . فَغِي أَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ ضَبَابٌ وَظُلْهَ أَنْ فَجَعَلَ يَدُورُ مُلْدُسِاً مَنْ يَقُودُهُ بِيَدِهِ ١٢٠ فَأَلُوالِي حِنْتَانِدٍ لَمَّا رَأَى مَا جَرَى آمَنَ مُنْدَهِشًا مِٰنْ تَعلِيمِ ٱلرَّبِّ

اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ بَافُوسَ بُولُسُ وَمَنْ مَعَهُ وَأَ نَوْا إِلَى بُرْجَةِ بَهْ فِيلِيَّةَ ، وَأَمَّا يُوحَنَّا فَعَارَقَهُمْ وَرَجَعَ إِلَى أُورُسَلِيمَ . ١٤ وَأَمَّا هُمْ فَجَازُوا مِنْ بَرْجَةً وَلَّ مَوْ إِلَى أَنْطَاكِية بِيسِيدِيَّةً وَكَخُلُوا ٱلْمَجْمَعَ يَوْمَ ٱلسَّبْتِ وَجَلَّسُوا ١٥٠ وَبَعْدَ قِرَاءَة ٱلنَّامُوسِ وَٱلْأَنْبِيَاءُ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رُوَّسَاء ٱلْعَجْمَعِ قَاتِلِينَ أَمُّا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِحْوَةُ إِنْ كَانَتْ عِنْدَكُمْ كَايِمَةُ وَعْظِ لِلشُّعْبِ فَقُولُواهِ ٦ ا فَقَامَ بُولُسُ وَأَشَارَ سَدِهِ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِسْرَائِيلِيُّونَ وَٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ ٱللَّهَ

أَسْمَعُوا ١٧ إِلَّهُ شَعْبِ إِسْرَائِيلَ هَٰذَا ٱخْنَارَ آبَاءَنَا وَرَفَعَ ٱلشَّعْبَ فِي ٱلْغُرْبَةِ فِي أَرْضِ مِصْر. وَبدِرَاع مْرْتَفِعَةٍ أَخرَجَهُمْ

﴿ وَمْ كَاهِ ٨ اوَ يَحُو مُدَّةِ أُرْبَعِينَ سَنَةَ ٱحْمَالَ عَوَائِدَهُمْ فِي ٱلْبُرِّيَّةِ. أُ ٩ اثْمَ الْمُلْكَ سَبْعَ أَمْمَ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ وَقَسَمَ لَمُرْ أَرْضَهُمْ بِٱلْقُرْعَةِ. ٢ وَبَعْدَ ذَٰلِكَ فِي تَعْوِ أَرْبَعَ بَئِةٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً أَعْطَاهُمْ قُضَاةً حَنَّى صَمُوثِيلَ ٱلنَّبِيُّ ٢١٠ وَمِنْ ثَمَّ طَلَبُولِ مَلَكًا فَأَعْظَاهُمُ ٱللَّهُ شَاوُلَ بْنَ فَيْس رَجُلًا مِنْ سِبْطِ بِنِيَّا مِينَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ ٢٦٠ ثُمَّ عَزَلَهُ وَأَ قَامَرَ لَهُمْ كَاوُدَ مَلِيكًا ٱلَّذِي شَهِدَ لَهُ أَيْضًا إِذْ قَالَ وَجَدْتُ دَاوُدَ بْنَ يَسَّى رَجُلًا حَسَبَ قَلْي ٱلَّذِي سَمَصْنَعُ كُلُّ مَشِيئَتِي ٢٠٠ مِنْ نَسْلِ هٰنَا حَسَبَ ٱلْوَعْدِ أَ قَامَ ٱللهُ لِإِسْرَائِيلَ هُمَلِّصًا يَسُوعَ ٢٤. إِذْ سَبَقَ يُوحَنَّا فَكَرَزَ قَبْلَ هَجِيئِهِ بِمَمْهُودِيَّةِ ٱلنَّوْبَةِ لَجَمِيع شَعْبِ إِسْرَائِيلَ. ٢٥ وَلَمَّا صَارَ يُوحَنَّا يُكُمِّلُ سَعْيَهُ جَعَلَ يَهُولُ مَنْ نَظُنُّونَ أَنِّي أَ نَا لَسْتُ أَ نَا إِيَّاهُ لَكِنْ هُوَذَا يَٰاتِي بَعْدِي ٱلَّذِي لَسْتُ مُسْتَعَمًّا أَنْ أَحُلَّ حِذَاء قَدَمَيْهِ ٢٦ أَيُّما ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ بَنِي حِنْسَ إِبْرُهِيمَ وَٱلَّذِينَ بَيْنَكُمْ يَتَّقُونَ ٱللَّهَ إِلَبْكُمْ أَرْسِلَتْ كَلِّمَةُ هٰذَا ٱلْحُلَّاصِ.

٢٧ لِأَنَّ ٱلسَّاكِنِينَ فِي أُورُشَلِيمَ وَرُوَّسَاءَهُمْ كُمْ يَعْرِفُوا هَذَا. وَأَقَوَالُ ٱلْأَنْبِيَاءُ ٱلَّتِي نُفَرّاً كُلَّ سَبْتِ تَمَّمُوهَا إِذْ حَكَمُوا عَلَيْهِ ٢٨٠ وَمَعَ ۚ أَنَّهُمْ كُمْ يَجِدُوا عِلَّةً وَاحِدَةً لِلْمُوْتِ طَلَبُولِ مِنْ بِيلاطُسَ أَنْ يُقْتَلَ ١٩٠ وَلَمَّا تَهَا وَ اكْلُ مَا كُتِبَ عَنْهُمْ أَنْزُلُوهُ عَنِ ٱلْخُشَبَةِ وَوَضَعُوهُ فِي قَبْرِهِ ، مُوَلِّكِنَّ ٱللهَ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ٢١ وَظَهَرَ أَيَّامًا كَثِيرَةً لِلَّذِينَ صَعِدُ وَا مَعَهُ مِنَ ٱلْجَلِيلِ إِلَى أُورُسَلِيمَ ٱلَّذِينَ هُمْ شُهُودُهُ عِيْدَ ٱلشَّعْبِ و ٢٢ وَتَعْنُ نَبَشِّرُكُمْ الْمُوْعِدِ ٱلَّذِي صَارَ لِآبَائِنَا ٢٢ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ أُكْهَلَ لَنَا هَٰذَا نَعْنُ أَوْلَادَهُمْ إِذْ أَقَامَ يَسُوعَ كَمَا هُوَمَكُنُوبُ أَيْضًا فِي ٱلْمَزْمُورِ ٱلنَّالِي أَنْتَ ٱبْنِي أَنَا ٱلْبُوْمَ وَلَدْتُكَ . ٤٤ إِنَّهُ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمُواتِ غَبْرَ عَنِيدِ أَنْ يَعُودَ ايْضًا إِلَى فَسَادٍ فَهَكَذَا قَالَ إِنِّي سَأَعْطِيكُمْ \* مَرَاحِمَ دَاوُدَ ٱلصَّادِقَةَ. ٥٠ وَلِذَٰلِكَ قَالَ أَيْضًا فِي مَرْمُور آخَرَ لَنْ تَدَعَ قُدُّ وسَكَ بَرَى فَسَادًا ١٦٠ لَأَنَّ دَاوُدَ بَعْدَمَا خَدَمَ حِيلَهُ بِهَشُورَةِ ٱللَّهِ رَفَدَ وَأَنْضَمَّ إِلَى آبَائِهِ وَرَأَى

فَسَادًا. ٢٧ وَأَمَّا ٱلَّذِي أَقَامَهُ ٱللَّهُ فَلَمْ يَرَ فَسَادًا. الله ١٨ فَلْيُكُنْ مَعْلُومًا عِنْدَكُمْ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ أَنَّهُ بِهِٰنَا يْنَادَى لَكُرْ بِغُفْرَانِ ٱلْخَطَايَا. ٢٩ وَبِهِلْنَا يَتَبَرَّرُ كُلُّ مَنْ يُوْمِنُ مِنْ كُلٌ مَا لَمْ نَقْدِرُ وَإِ أَنْ نَتَبَرَّرُوا مِنْهُ بِنَا مُوس مُوسَى. . ٤ فَٱنْظُرُ وَلِ لِئَلَّا يَأْتِيَ عَلَيْكُمْ مَا قِيلَ فِي ٱلْأَنْبِيَا ۗ ٤ الْظُرُولَ أَيُّهَا ٱلْمُنْهَا وِنُونَ وَتُحْبُوا وَآهْلِكُوا لِأَنَّنِي عَمَالًا أَعْمَلُ فِي أَ يَّامِكُمْ عَمَلًا لَا تُصَدِّقُونَ إِنْ أَخْبَرَكُمْ أَحَدُ بِهِ

٢٤ وَبَعْدُمَا خَرَجَ ٱلْيَهُودُ مِنَ ٱلْعَبْهُمَ جَعَلَ ٱلْأُمْمُ يَطْلُبُونَ إِلَيْهِمَا أَنْ يُكَلِّمَاهُمْ بِهَٰذَا ٱلْكَلَامِ فِي ٱلسَّبْتِ ٱلْقَادِمِ ٤٠٠ وَلَمَّا ٱنْفَضَّتِ ٱلْجَمَاعَةُ نَبْعَ كَثْيِرُونَ مِنَ لَيْهُودِ وَالدُّخَالَا ﴿ ٱلْمُتَعَبِّدِينَ بُولُسَ وَزُنِابَا ٱللَّذَيْنِ كَانَا يُكَلِّهَا بِهِ وَيُقْنِعَانِهِمْ أَنْ يَثْبِنُوا فِي نِعْهَةِ ٱللهِ ٤٤٠ وَفِي ٱلسَّبْتِ ٱلتَّالِي ٱجْنَمَةَ ثُكُلُّ ٱلْمُدِينَةِ نَفْرِيبًا لِنَسْمُعَ كَلِيمَةَ ٱللهِ. ه عَفَلَمَّا رَأَى ٱلْمُهُودُ ٱلْجُهُوعَ الْمُتَلَّوْ الْعَيْرَةُ وَجَعَلُوا يُقَاوِمُونَ مَا قَالَهُ بُولُسُ مُنَاقِضِينَ وَمُعَدِّفِينَ وَ٢٠ فَعَاهَرَ بُولُسُ

وَبَرِنَابًا وَفَا لَا كَانَ يَجِبُ أَنْ تُكَلَّمُوا أَنُّمْ أُوَّلًا بَكَلِيمَةِ ٱللهِ وَلَكِنْ إِذْ دَفَعْتُمُوهَا عَنْكُمْ وَحَكَمْنَمْ أَنْكُرْ غَيْرُ مُسْتَعِقِيِّنَ لِلْعَبِيقِ ٱلْأَبَدِيَّةِ هُوَذَا نَتَوَجَّهُ إِلَى ٱلْأُمَم ٤٧. لِأَنْ هَٰكَنَا أَوْصَانَا ٱلرَّبُّ. قَدْ أَقَهْ الْكَ نُورًا لِلْأَمْمِ لِتَكُونَ أَنْتَ خَلَاصًا إِلَى أَقْضَى ٱلْأَرْضِ ٥ ٤٤ فَلَهَّا سَمِعَ ٱلْأُمَمُ ذَٰلِكَ كَانُوا يَفْرُحُونَ وَيُحَبِّدُونَ كَلِيَهَةَ ٱلرَّبِّ. وَآمَوَ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مُعَيَّنِينَ لِغُيُّوةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ. ٤٩ وَإِنْتُشَرَتْ كَلِمَهُ ٱلرَّبِّ فِي كُلُّ ٱلْكُورَةِ. ٥٠ وَلَكِنَّ ٱلْمِهُودَ حَرَّكُولِ ٱلنَّسَامَ ٱلْهُتَعَبِّدَاتِ ٱلشَّرِيفَاتِ وَوُجُوهَ ٱلْهَدِينَةِ وَأَثَارُ وِلْ أَصْطِهَادًا عَلَى الوَلْسَ وَبَرْنَانَا وَأَخْرَجُوهُمَا مِنْ تَخُومِهِمْ ١٥ أَمَّا هُمَا فَنْفَضَا غُبِارَ أَرْجُلِهِمَا عَلَيْهِمْ وَأَتَّبَا إِلَى إِيفُونِيَّةَ ٢٠ وَأَمَّا ٱلتَّلَامِيذُ فَكَانُوا يَمْتَلِثُونَ مِنَ ٱلْفَرَحِ وَٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّالِعِ عَشَرَ

ا وَحَدَثَ فِي إِيقُونِيَةَ أَنَّهُمَا دَخَلَا مَعًا إِلَى عَجْمَعِ الْمُهُودِوَلَلْهُ وَلَا يُعِمَّعِ الْمُهُودِوَلَلْهُ وَالْمُولَانِيَّنَ.

عَلَيْهُ اللّهُ وَ عَيْرُ الْمُؤْمِنِينَ عَرُوا وَأَفْسَدُوا الْمُومِنِينَ عَرُوا وَأَفْسَدُوا الْمُوسِ الْمُؤْمِنِينَ عَرُوا وَأَفْسَدُوا الْمُوسِ الْمُؤْمِنِينَ عَرُوا طَوِيلًا يُجَاهِرَانِ اللّهُ عَلَى الْمُدْخَوَقُ وَ ٢ فَأَقَامًا وَمَانًا طَوِيلًا يُجَاهِرَانِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَعْمُهُمُ مَعَ الرّسُولَيْنِ وَ فَلَمّا فَكَانَ بَعْضُهُمْ وَالْمُهُودِ وَتَعْضُهُمْ مَعَ الرّسُولَيْنِ وَ فَلَمّا حَصَلَ مِنَ اللّهُمْ وَالْمُهُودِ وَتَعْضُهُمْ مَعَ الرّسُولَيْنِ فَكَانَ الْمُعَلِقُ لَكُورَةُ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَالِينَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَالِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مُ وَكَانَ يَجْلُسُ فِي إِسْنُرَةَ رَجُلْ عَاجِرُ ٱلرِّجْلَيْنِ مُقْعَدٌ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ وَأَمْ يَهُ فِي إِسْنُرَةَ رَجُلْ عَاجِرُ ٱلرِّجْلَيْنِ مُقْعَدٌ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ وَأَمْ يَهُ فَعَلَ وَهُلَا كَانَ يَسْمَعُ بُولُسَ يَمْكُم بُولُسَ بَمَكُم مُ فَيْكُم فَيْ وَاللَّهُ إِيمَانَا لِيُسْفَى الْقَالَ بِيمُ فَيْمُ وَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَارَ بِمُشْقِى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

إِلَيْنَاهِ ١٢ قَكَانُولَ يَدْعُونَ بَرْنَابَا زَفْسَ وَبُولُسَ هَرْمَسَ إِذْ كَانَهُوَ ٱلْهُنَّقَدِّمَ فِي ٱلْكَلَامِ ١٢٠ فَأَنَى كَاهِنُ زَفْسَ ٱلَّذِي كَانَ قُلَّامَ ٱلْمُدِينَةِ بِثِيرَانِ وَأَكَالِلَ عِنْدَ ٱلْأَبْوَابِ مَعَ ٱلْجُهُوعِ وَكَانَ بُرِيدُأَنْ يَذْبَجَ ١٤٠ فَلَمَّا سَمِعَ ٱلرَّسُولَان بَرْنَابَا وَبُولُسُ مَزَّقًا لِيَابَهُمَا وَأَنْدَفَهَا إِلَى ٱلْجُمَعْ صَارِخَيْنِ ٥ وَقَائِلَيْنِ أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ لِمَاذَا تَفْعَلُونَ هٰنَاه نَحْنُ أَيْضًا بَشَرْ غَنْتَ آلَامَ مِثْلُكُمْ لُبَشِّرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْأَبَاطِيلِ إِلَى ٱلْإِلٰهِ ٱلْحُتَّى ٱلَّذِي خَلَقِ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَٱلْمُخْرَ وَكُلَّ مَا فِيهَا. ١٦ ٱلَّذِي فِي ٱلْأَجْيَالِ ٱلْمَاضِيَةِ تَرَكَ جَمِيعَ ٱلْأَمْمَ يَسْلُكُونَ فِي طُرُقِهِمْ. ١٧ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَنْزُكُ نَفْسَهُ بِلَّا شَاهِدِ وَهُوَ يَفْعَلُ خَيْرًا يُعْطِينَا مِنَ ٱلسَّمَاءُ أَمْطَارًا وَأَزْمِنَةٌ مُثْمَرَةً وَيَمْلَأُ قُلُوبَنَا طَعَامًا وَسُرُورًا ١٨ وَ بِقَوْلِهِمَا هٰذَا كُنَّا ٱلْجُهُوعَ بِٱلْجَهْدِ عَنْ أَنْ يَذْ يَحُوا كُلْمَا ١٠ اثْمَ ۖ أَتَى يُهُودُ مِنْ أَنْطَاكِيَةَ وَإِيقُونِيَةَ وَأَقْنَعُوا ٱلْجُهُوعَ فَرَجَمُوا بُولُسَ وَجَرُّوهُ خَارِجَ ٱلْمَدِينَةِ ظَانِّينَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ.

٤Y٠

٢٠ وَلَكِنْ إِذْ أَحَاطَ بَهِ ٱلتَّلَامِيذُ قَامَ وَدَخَلَ ٱلْهَدِينَةَ وَفِي ٱلْغَدِ خَرَجَ مَعَ 'بَرْنَابَا إِلَى دَرْبَةَ . ٢١ فَبَشَّرَا فِي تِلْكَ ٱلْمَدِينَةِ وَلَمْهَذَا كَثِيرِينَ أَثُمُّ رَجَعًا إِلَى إِسْنُرَةً وَإِيقُونِيَةً وَأَنْطَاكِيَّةً ٢٢ يُشَدِّدَان أَنْهُسَ ٱلنَّلَامِيذِ وَيَعِظَانِهِمْ أَنْ يَثْبَتُوا فِي ٱلْإِيَانِ مَلَّ نَّهُ بِضَيْقَاتِ كَثِيرَةٍ يَشْهَى أَنْ نَدْخُلَ مَلَّكُوتَ ٱلله ٢٠٠ وَٱنْغَبَا لَهُمْ قُسُوسًا فِي كُلّ كَنبِسَةٍ ثُمَّ صَلَّيَابِأَصْوَامٍ وَٱسْنَوْدَعَاهُمْ لِلرَّبِّ ٱلَّذِي كَانُوا قَدْ آمَنُوا بِهِ ٢٤٠ وَلَمَّا آجْنَازَا فِي سِيدِيَّهَ أَنِّهَا إِلَى بَهْفِيلِيَّةَ. ٢٥ وَتَكَلَّمَا بِٱلْكَلْمَةِ فِي بَرْجَةَ ثُمَّ ّ نَزُلا إِلَى أَ نَا لِيَّةَ ٢٦٠ وَمِنْ هُنَا كَ سَافَرًا فِي ٱلْبَعْر إِلَى أَنْطَاكِيَةَ حَيْثُ كَانَا قَدْ أَسْلِمَا إِلَى نِعْمَةِ ٱللَّهِ لِلْعَمَلِ ٱلَّذِي أَكْمَلَاهُ. ٢٧ وَلَهَّا حَضَرَا وَجَبَّهَا ٱلْكَبِيسَةَ أَخْبَرَا بِكُلِّ مَا صَنَعَ ٱللهُ مَعَهُمَا مَلَّ لَهُ فَعَجَ لِلْأَمْمِ بَاتِ ٱلْإِيَانِ. ٢٨ وَأَ قَامَا هُنَاكَ زَمَانًا لَيْسَ بِقَلِيلِ مَعَ ٱلنَّالَامِيذِ اَ لْأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ عَشَرَ ا وَأَنْحَدَرَ قَوْمْ مُمِنَ ٱلْيَهُودِيَّةِ وَجَعَلُوا يُعَلِّمُونَ ٱلْإِخْوَةَ

أَنَّهُ إِنْ لَمْ تَخْنَتْنُوا حَسَبَ عَادَةِ مُوسَى لَا يُمْكِنُّكُمْ أَنْ تَخْلُصُواهِ ٢ فَكُمَّا حَصَلَ لِمُولِسُ وَبَرْنَابَا مُنَازَعَةٌ وَمُبَاحَثُةٌ لَيْسَتْ بِعَلِيلَةِ مَعَهُم رَبِّهِ إِنَّ يَصْعَدَ بُولُسْ وَبَرْنَابَا وَأَنَاسُ آخَرُونَ مِنْهُمْ إِلَى ٱلرُّسُلِ وَٱلْهَشَائِخِ إِلَى أُورْشَلِمَ مِنْ أَجْلِ هٰذِهِ ٱلْمُسْتَلَةِ ٢٠ فَهُؤُلَا ۗ بَعْدَمَا شَيَّعَتْهُمُ ٱلْمَدِيسَةُ ٱجْنَازُولَ فِي فِينِيقِيَةَ وَٱلسَّامِرَةِ نُخْبُرُونَهُمْ بُرُجُوعِ ٱلْأُمَّمَ وَكَانُوا يُسَيِّبُونَ سُرُورًا عَظِيمًا لِجَبِيعِ ٱلْإِخْوَةِ . ٤ وَلَمَّا حَضَرُوا إِلَى أُورُشَلِيمَ قَبِلَتْهُمُ ٱلْكَنِيسَةُ وَٱلرُّسُلُ وَٱلْمَشَاجِخُ فَأَخْبَرُوهُمْ بِكُلِّ مَا صَنَعَ ٱللهُ مَعَهُمْ • • وَلَكِنْ قَامَ أُنَاسُ مِنَ ٱلَّذِينَ كَانُوا قَدْ آمَنُوا مِنْ مَدْهَبِ ٱلْفَرِّ يَسِيِّينَ وَقَا لُوا إِنَّهُ يَسْغِي أَنْ يُعْنَنُوا وَيُوصَوْا بِأَنْ تَعِفَظُوا نَامُوسَ مُوسَى ٦ فَٱجْنَهَعَ ٱلرُّسُلُ وَٱلْهَشَائِخُ لِيَنْظُرُ مِا فِي هُذَا ٱلْأَمْرِ. ٧ فَبَعْدُمّا حَصَلَتْ مُبَاحَثَةٌ كَنِيرَةٌ قَامَ بُطْرُسُ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ أَنْهُ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مَنْذُ أَيَّامٍ قَدَيَّةٍ ٱخْنَارَ ٱللهُ بَيْنَاۚ أَنَّهُ بِغَي يَسْمَعُ ٱلْأُمَمُ كَالِمَةَ ٱلْإِنْجِيلِ

الآيات والعَجائِب في الأمم بو اسطنهم الرَّجَالُ الرَّجَالُ الرَّجَالُ الرَّجَالُ الرَّجَالُ الرَّجَالُ الْمِحْمَ الْمُعْمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

كُلُّهُ ١٨٠ مَعْلُومَةُ عِنْدَ ٱلرَّبِّ مُنْذُ ٱلْأَرَلِ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ . ١٩ لِذَلِكَ أَنَا أَرَى أَنْ لَا يُنَقَّلَ عَلَى ٱلرَّاجِعِينَ إِلَى ٱللهِ مِنَ ٱلْأَمْمِ . ٢٠ بَلْ بُرْسَلُ إِلَيْهِمْ أَنْ يَمْتَنِهُ وَا عَنْ فَجَاسَاتِ مِنَ ٱلْأَصْنَامِ وَٱلرِّنَا وَٱلْتَحْنُوقِ وَالدَّمِ . ٢١ لِأَنَّ مُوسَى مُنذُ أَلْكُمْ مَا لَا يَعْمَ لَكُمْ وَالرَّنَا وَالشَّخُوقِ وَالدَّم و ٢١ لِأَنَّ مُوسَى مُنذُ أَجْمَالِ فَدِيمَةٍ لَهُ فِي كُلُّ مَدِينَةٍ مَنْ يَكُرِزُ بِهِ إِذْ يُقْرِأُ فِي ٱلْمُعَامِع كُلَّ سَبْتٍ

آثُ عَنْنَارُولُ رَجُلَيْنِ مِنْمُ فَيُرْسِلُوهُمَا إِلَى أَنْطَاكِيةَ مَعَ لَلْ الْكَنِيسَةِ الْنَ عَنْنَارُولُ رَجُلَيْنِ مِنْمُ فَيُرْسِلُوهُمَا إِلَى أَنْطَاكِيةَ مَعَ أَنْ الْمُلَقَّبَ بَرْسَابًا وَسِيلًا رَجُلَيْنِ بُولُسَ وَبُرْنَابًا يَهُوذًا ٱلْمُلَقَّبَ بَرْسَابًا وَسِيلًا رَجُلَيْنِ بُولُسَ وَبُرْنَابًا يَهُوذًا ٱلْمُلَقَّبَ بَرْسَابًا وَسِيلًا رَجُلَيْنِ مَعَ مُتَقَدِّمَنْنِ فِي ٱلْإِخْوَةِ . ٢٦ وَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمْ هَكَلًا . الرُّسُلُ مُتَقَدِّمَانِ فِي ٱلْإِخْوَةَ اللَّذِينَ وَالْمُسَلِمَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَ

مَ فَهُولَا مِ لَمَّا أَطْلَقُوا جَالُولَ إِلَى أَنْطَاكِيةَ وَجَمَعُوا الْكِهَمُ فُولَ الْمَا أَنْطَاكِيةَ وَجَمَعُوا الْكِهِمُ فُورَ وَلَا اللّهِ مَا أَيْفًا فَرِحُوا لِسَبَبِ اللّهُ مِنَا هُمَا أَيْفًا نَبِيْنِ وَعَظَا اللّهُ وَمَا أَيْفًا نَبِيْنِ وَسُدَّدَاهُمْ مَنَ الْإِحْوَةَ إِلَى الرّسُلِ مَا وَكُنْ سِيلًا وَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٢٦ ثُمَّ بَعْدَ أَيَّامٍ قَالَ بُولُسُ لِبَرْنَابَا لِنَرْجِعِ وَنَعْتَقِدُ إِخْوَتَمَا فِي كُلِّ مَدِينَةٍ نَادَيْنَا فِيهَا مِكْلِمَةِ ٱلرَّبِّ كَيْفَ هُمْ وَ٢٧ فَأَشَارَ بَرْنَابَا أَنْ يَا نَفْنَا مُعْهَمَا أَيْضًا يُوحَنَّا ٱلَّذِي يُدْعَى مَرْفُسَ وَ ١٨ وَأَمَّا بُولُسُ فَكَانَ يَسْتَعْسِنُ أَنَّ ٱلَّذِي يَدْعَى مَرْفُسَ وَ ١٨ وَأَمَّا بُولُسُ فَكَانَ يَسْتَعْسِنُ أَنَّ ٱلَّذِي فَارَقَ مَا فَلَا لَهُمَلِ لَا يَا خُذَانِهِ فَارَقَ مَا مَنْ اللَّهِ مَلِ لَا يَعْمَلُ لَا يَأْخُذَانِهِ مَعْهُمَا اللَّعِمَلُ لَا يَأْخُذَانِهِ مَعْهُمَا اللَّعْمَلُ لَا يَأْخُذَانِهِ مَعْهُمَا اللَّهِ مَلْ اللَّهِ الْمَا أَخَذَهُ مَرْفُسَ وَسَافَرَ فِي ٱلْكُورِ إِلَى قُبُرُسَ وَ الْمَحْرَجُ مَسْتُودُ عَامِنَ ٱلْإِخْقَ الْمَدَى اللَّهِ مَنْ وَيَا لَكُور إِلَى قُبُرُسَ وَ اللَّهُ وَخُرَجَ مَسْتُودُ عَامِنَ ٱلْإِخْقَ الْمُدَى اللَّهِ مَا يُعْمَلُ لَا يَعْمَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالَ لَا يَعْمُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْلِيكِيَّةً اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْلِيكِيَّةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْلِيكِيَّةً اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَلَيْلِكِيلَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُنَالِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ ا

## ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ

ا ثُمُّ وَصَلَ إِلَى دَرْبَهَ وَاسْتُرَةَ وَإِذَا تِلْمِيذُ كَانَ هُمَاكَ ٱسْمُهُ تِيمُونَا وَسُ ٱبْنُ آمْزَأَةٍ بَهُودِيَّةٍ مُوْمِنَةٍ وَلَكِنَّ أَبَاهُ مُنَاكِّ ٱسْمُودَا لَهُ مِنَ ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ فِي لِسْتُرَةً وَلِالِيَّ مَشْهُودَا لَهُ مِنَ ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ فِي لِسْتُرَةً وَلَا يَعْهُ فَأَدَادَ مُولُسُ أَنْ يَخْرُجَ هَلَا مَعَهُ فَأَخَذَهُ وَخَنَنَهُ وَإِينَهُ فِي الْمَعْدُ فَأَخَذَهُ وَخَنَنَهُ وَإِينَهُ وَلِينَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعَدُ فَأَخَذَهُ وَخَنَنَهُ وَلِينَهُ مَا فَا مَعْهُ فَأَخَذَهُ وَخَنَنَهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْإِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلِمُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْعُلِمُ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْعُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَ

مِنْ أَجْلِ ٱلْمُهُودِ ٱلَّذِينَ فِي تِلْكَ ٱلْأَمَاكِنِ لِأَنَّ ٱلْجَبِيعَ كَانُولِ يَعْرُفُونَ أَ بَاهُ أَنَّهُ يُونَانِينَ ٤٠ وَ إِذْ كَانُولَ يَجْنَازُونَ فِي ٱلْهُدُن كَانُوا يُسَلِّمُونَهُمُ ٱلْقَضَايَا ٱلَّتِي حَكَمَرَ جَهَا ٱلرُّسُلُ وَٱلْمَشَائِخُ ٱلَّذِينَ فِي أُورُشَلِيمَ لِيَعْنَظُوهَا . ٥ فَكَانَتِ ٱلْكَذَائِسُ نَشَدُّدُ فِي ٱلْإِيَانِ وَتَرْدَادُ فِي ٱلْعَدَدِكُلَّ يَوْمٍ. ٢ وَبَهْدُمَا ٱجْنَازُ وَا فِي فِرِيجَيَّةَ وَكُورَةِ غَلَاطَيَّةَ مَنْعَهُمْ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِٱلْكَلِمَةِ فِي أَسِيًّا ١٠ فَلَمَّا أَتَوْل إِلَى مِيسِيًّا حَاوَلُوا أَنْ يَذْهَبُوا إِلَى شِينِيَّةَ فَلَمْ يَدَعْهُمُ ٱلرُّوحُ. ٨ فَمَرُّ وا عَلَى مِيسِيًّا وَأَنْحَدَرُوا إِلَى تَرُوَاسَ. ٩ وَظَهَرَتْ لِبُولُسَ رُوْيَا فِي ٱللَّيْلِ رَجُلُ مَكِدُونِيُّ قَامْمٌ يَطْلُبُ إِلَيْهِ وَيَقُولُ أَعْبُرْ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ وَأُعِنَّا. ا فَلَمَّا رَأًى ٱلرُّوْيَا لِلْوَمْتِ طَلَبْنَا أَنْ نَخْرُجَ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ مُغَقِّقِينَ أَنَّ ٱلرَّبَّ قَدْ دَعَانَا لِنُبَشِّرُهُمْ

ا ا فَأَقْلَعْنَا مِنْ تَرُوَاسَ وَتَوَجَّهْنَا بِٱلرِّسْتِقَامَةِ إِلَى سَامُوثْرَاكِي وَفِي ٱلْغَدِ إِلَى نِيَابُولِيسَ. ١٢ وَمِنْ هُمَاكَ إِلَى فِيلِبِيُّ ٱلَّتِي فِيَ أُوَّلُ مَدِينَةٍ مِنْ مُقَاطَعَةٍ مَكَدُونِيَّةً وَهِيَ كُولُونِيَّةُ.فَأَ قَمْهَنَا فِي هَذِهِ ٱلْهَدِينَةِ أَيَّامًا.١٢ وَفِي يَوْم ٱلسَّبْتِ خَرَجْنَا إِلَى خَارِجِ ٱلْمَدِينَةِ عِنْدَ نَهْرٍ حَيْثُ جَرَتِ ٱلْعَادَةُ أَنْ تَكُونَ صَلَوَةٌ نَجَلَسْنَا وَكُنَّا نُكَلِّمُ ٱلنِّسَاءِ ٱللَّوَاتِي ٱجْنَهَءُنَّ ١٤٠ فَكَالَتْ تَسْمَعُ ٱمْرَأَةٌ ٱسْمُمَا لِيدِيَّةُ بَيَّاعَهُ أُرْجُوَانِ مِنْ مَدِينَةِ ثَيَاتِيرًا مُتَعَبِّدَةُ لِلَّهِ فَغَنْحَ ٱلرَّبُّ قَلْمَا لِتُصْغِيَ إِلَى مَا كَانَ يَهُولُهُ بُولُسُ ٥٠ افَلَمَّا أَعْدَمَدَتْ هِيَ وَأَهْلُ بَيْنِهَا طَلَبَتْ فَائِلَةً إِنْ كُنْتُمْ قَدْ حَكَمْتُمْ أَنِّي مُوْمِنَةُ مِا ٱلرَّبِّ فَٱدْخُلُوا بَيْتِي وَٱمْكُنُوا. فَأَازْمَتْنَا ١٦ وَحَدَثَ بَيْنَهَا كُنَّا ذَاهِبِينَ إِلَى ٱلصَّلَوْمِ أَنَّ

جَارِيَةً بِهَا رُوحُ عِرَافَةٍ ٱسْتَقْبَلَتْنَا . وَكَانَتْ نُكْسِبُ مَوَ إلِيَهَا مَكْسَبًا كَثِيرًا بِعِرَافَةِهَا ١٧٠ هَذِهِ ٱتَّبَعَتْ بُولُسَ وَ إِيَّانَا وَصَرَخَتْ قَائِلَةً هُولًا ﴿ ٱلنَّاسُ هُمْ عَبِيدُ ٱللَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَ لَكُمْ وَطَرِيقِ ٱلْخَلَاصِ ١٨ وَكَانَتْ تَفْعَلُ هٰلَا أَيَّامًا كَنْبِرَةً . فَضَجَرَ بُولُسُ وَٱلْنَفَتَ إِلَى ٱلرُّوحِ وَقَالَ

الله المُركَ بِاللهم يَسُوعَ الْمَسِيحِ أَنْ تَغْرُجَ مِنْهَا . فَعَرَجَ فِي اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٩ فَلَمَّا رَأَى مَوَالِمِمَا أَنَّهُ فَدْ خَرَجَ رَجَالًا مَكْسَمِهِمْ أَمْسَكُوا بُولُسَ وَسِيلًا وَجَرُّوهُ مَمَّا إِلَى ٱلشُّوقِ إِلَى ٱلْكُتَّكَامِ . ٢٠ وَإِذْ أَنَوْا شِهَمَا إِلَى ٱلْوُلَاةِ قَالُوا هٰذَانِ ٱلرَّجُلَانِ يُمَلِّبُلَانِ مَدِينَتَنَا وَهُمَا يَهُودَيَّانِ ٢١ وَيُنَادِيَانِ بِعَوَاثِدَ لَا يَجُورُ لَمَا أَنْ نَقْبُلَهَا وَلَا نَعْبَلَ مِهَا إِذْ نَعْنُ رُومَانِيُّونَ • ٢٢ فَقَامَ ٱلْجُهُمْ مَعًا عَلَيْهِمَا وَمَزَّقَ ٱلْوُلَاهُ لِيَابَهُمَا وَأَمْرُوا أَنْ يُضْرَنَا بِٱلْهِصِيُّ • ٢٢ فَوَضَعُولَ عَلَمْ مِمَا ضَرَبَاتِ كَثِيرَةً وَأَلْقَوْهُمَا فِي ٱلسِّين وَأُوْصَوْا حَافِظَ ٱلسِّين أَنْ يَجُرُسُهُمَا بِضَيْطٍ. ٢٤ وَهُوَ إِذْ أَخَذَ وَصِيَّةً مِثْلَ هَذِهِ أَلْقَاهُمَا فِي ٱلسِّين ٱلدَّاخِلِّ وَضَبَطَ ارْجُلَهُمَا فِي ٱلْمِقْطَرَةِ ٢٥ وَنَعْوَ نِصْفِ ٱللَّيْلَ كَانَ بُولُسُ وَسِيلًا يُصَلِّيان وَيُسَيِّمَانِ ٱللهَ وَمَا لَمُسَجُونُونَ يَسْعُونُهَا. ٢٦ نَحَدَثَ بَغْنَهُ وَلْوَ لَهُ عَظِيمَةٌ حَتَّى نَزَعْزَعَتْ أَسَاسَاتُ ٱلسِّعْنِ. فَأَنْفَعَتْ

فِي أَكْمَالِ ٱلْأَبْوَابُ كُلُّهَا وَأَنْكَتْ قُبُودُ ٱلْجُمِيعِ ٢٧٠ وَلَمَّا أَسْتَيْقُظَ حَافِظُ ٱلسِّينِ وَرَأَى أَبْوَابَ ٱلسِّينِ مَفْتُوحَةَ ٱسْتَلَّ سَيْفَهُ وَكَانَ مُزْمِعًا أَنْ يَقَتْلَ نَفْسَهُ ظَانَّا أَنَّ ٱلْمُسْجُونِينَ قَدْ هَرَبُوا ١٨٠ فَنَادَى بُولُسُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَائِلًا لَا تَفْعَلْ مَنْفُسِكَ شَبْعًا رَدِيًّا لِأَنَّ جَبِعَنَا هُهِنَا ١٩ فَطَلَبَ ضَوْءًا وَٱنْدَفَعَ إِلَى دَاخِلِ وَخَرَّ لِبُولُسَ وَسِيْلًا وَهُوَ مُرْتَعِدٌ. ٠ ٢ ثُمُّ ٱَخْرَجَهُمَا وَقَالِ يَاسَيِدَيَّ مَاذَا يَسْبَغِي أَنْ أَفْعَلَ لِكَيْ أَخْلُصَ ٢١٠ فَقَالاً آمِنْ بِٱلرَّبِّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ فَتَغَلَّصَ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ ٢٠٠ وَكُلَّمَاهُ وَجَمِيعَ مَنْ فِي بَيْنِهِ بِكُلِّمَةِ ٱلرَّبِّ ٢٠٠ فَأَخَذَهُمَا فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ مِنَ ٱللَّيْلِ وغَسَّلَهُمَا مِنَ ٱلْجُرَاحَاتِ وَأَعْنَمَدَ فِي ٱلْحَالِهُو وَٱلَّذِينَ لَهُ أَجْمَهُونَ. ٤٢ وَلَمَّا أَصْعَدَهُمَا إِلَىٰ بَيْنِهِ قَدَّمَ هُمَا مَائِدَةً وَتَهَلَّلَ مَعَ جَمِيع بَيْتِهِ إِذْ كَانَ قَدْ آمَنَ اللهِ

٥٠ وَلَمَّا صَارَ ٱلنَّهَارُ أَرْسَلَ ٱلْوُلَاةُ ٱلْجُلَّادِينَ قَائِلِينَ أَطْلِقْ ذَيْنِكَ ٱلرَّجُلَيْنِ. ٢٦ فَأَخْبَرَ حَافِظُ ٱلسِّجْنِ بُولُسَ عِنْ اَلْكُلُامِ أَنَّ الْوُلَاةَ قَدْ أَرْسَلُوا أَنْ نَطْلَقًا فَانْخُرُجَا الْكُلُمِ أَنْ الْمُلْكُمِ الْوَلُسُ ضَرَبُونَا جَهْرًا عَيْرَ مَقْضِيَّ عَلَيْنَا وَنَحْنُ رَجُلانِ رُومَانِيَّانِ وَأَلْقُونَا فِي عَيْرَ مَقْضِيَّ عَلَيْنَا وَنَحْنُ رَجُلانِ رُومَانِيَّانِ وَأَلْقُونَا فِي عَيْرَ مَقْضِيَّ عَلَيْنَا وَنَحْنُ الرَّالَةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللل

ٱلأَصْعَاجُ ٱلسَّالِعُ عَشْرَ

ا فَأَجْنَازَا فِي أَمْفِيهُولِيسَ وَأَنُولُونِيَّهُ وَأَنَّنَا إِلَى نَسَالُونِيكِي حَبْثُ كَانَ عَبْهُمُ ٱلْمُهُودِهِ آفَدَخَلَ بُولُسُ إِلَّهُمْ حَسَبَ عادتهِ وَكَانَ ثُمَّا حُهُمْ لَلْفَةَ سَبُوتٍ مِنَ ٱلْكُنْبِ ٢ مُوضِّحًا ومُبَيِّنًا أَنَّهُ كَانَ يَنْبُغِي أَنْ ٱلْمُسِيحَ يَنَا لَّهُ وَبَقُومُ مِنَ ٱلْأَمْواتِ. وَأَنَّ هٰذَا هُوَ ٱلْمَسِيحُ يَسُوعُ ٱلَّذِي أَنَا الْمَادِي

لَكُمْ ْ بِهِ ٤٠ فَأَقْتَنَعَ قَوْمُرْ مِنْهُمْ وَٱنْحَازُوا إِلَى بُولُسَ وَسِيلًا وَمِنَ ٱلْيُونَانِيِّنَ ٱلْمُنَعَبِّدِينَ جُمْهُورٌ كَثِيرٌ وَمِنَ ٱلنِّسَاء ٱلْمُتَقَدِّمَاتِ عَدَدُ كَيْسَ بِقَلِيلٍ • • فَغَاسَ ٱلْيَهُودُ غَيْرُ ٱلْمُوْمِنِينَ وَأَتَّخَذُوا رِجَالًا أَشْرَارًا مِنْ أَهْلِ ٱلشُّوقِ وَتَجَمَّعُوا وَسَجَّسُوا ٱلْمَدِيهَةَ وَقَامُوا عَلَى بَيْتِ بَاسُونَ طَالْبِينَ أَنْ يُحْضِرُ وهُمَا إِلَى ٱلشَّعْبِ ٥٠ وَلَمَّا لَمْ يَجِدُوهُمَا جَرُّ ولَيَاسُونَ وَأَنَاسًا مِنَ ٱلْإِخْوَةِ إِلَى خُكَّامِ ٱلْمَدِينَةِ صَارِخِينَ إِنَّ هُوَّلَاءُ ٱلَّذِينَ فَتَنُوا ٱلْمُسْكُونَةَ حَضَرُ مِلَ إِلَى هُمِّنَا أَيْضًا. ٧ وَقَدْ قَبِلَهُ ۚ يَاسُونُ. وَهٰؤُلَا ۚ كُلُّهُ ۚ يَعْمَلُونَ ضِدٌّ أَحْكَام قَيْصَرَ قَائِلِينَ إِنَّهُ يُوجَدُ مَلِكُ آخَرُ يَسُوعُ. ٨ فَأَرْعَجُو إ ٱلْجَمْعَ وَحُكَّامَ ٱلْمَدِينَةِ إِذْ سَمِعُوا هْلَاهِ ٩ فَأَخَذُولِ كَفَالَةً مِنْ يَاسُونَ وَمِنَ ٱلْبَاقِيْنَ ثُمُ ۖ أَطْلَقُوهُمْ

ا وَأَمَّا ٱلْإِخْوَةُ فَلِلْوَقْتِ ٱرْسَلُوا بُولُسَ وَسِيلًا لَيْلًا لِيلًا لَيْلًا لِيلًا لَيْلًا لَيْلًا لِيلًا لِيلًا اللهِ وَصَلَا مَضَيَا إِلَى تَعَبْمُع ٱلْيُهُودِ. اللهُودِ . اللهُ وَكَانَ هُولًا ۗ أَشْرَفَ مِنَ ٱلَّذِينَ فِي نَسَالُونِ مِنَ الْيُهُولِ فَهَبِلُوا

ٱلْكَارِمَةُ لَكُلُّ لَشَاطِ فَاحِصِينَ ٱلْكُتُبَ كُلَّ يَوْمٍ هَلْ هَٰذِهِ الْكُمُورُ هَكُلُ لَقَامَ الْقَامَ مِنْهُمْ كَثِيرُونَ وَمِنَ ٱلنِّسَاءُ ٱلْمُورُ هَكُلُ اللَّهَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلرِّجَالِ عَدَدُ لَيْسَ بِقَلِيلِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَعَالِمُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُعْتَلِي وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُعْتَى الْمُعْتَعَلِيْكُ وَالْمُعْتَعَلِيْ الْمُعْتَعَالِمُ الْمُعْتَلِقُ اللْمُعْتَعِلَا الْمُعْتَعِلَا الْمُعْتَالِي الْمُعْتَعِلَا الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَعَالِمُ الْمُعْتَعِي الْمُعْتَعِلَا الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَعِلَا عَلَيْكُولِ الْمُ

اَ وَبِينَهَا بُولُسُ يَنْ َ ظَارُهُهَا فِي أَيْنَا ٱحْلَدُّتْ رُوحُهُ فِيهِ إِذْ رَأَى ٱلْهَدِينَةَ مَهْلُو َ الْمُعْمَعِ الْمُعْمَعِ ٱلْهَهُو فَكَانَ يُكَلِّرُ فِي السُّوقِ الْمُعْمَعِ ٱلْهُودَ ٱلْهُمَعَيِّدِينَ وَٱلَّذِينَ يُصَادِفُونَهُ فِي ٱلسُّوقِ كُلُّ يَوْمَ مِنَ ٱلْفَاكَرِسِفَةِ ٱلْأَبِهُ وَوَالَهُ فَوْمُ مِنَ ٱلْفَاكَرِسِفَةِ ٱلْأَبِهُ كُورِيبَّنَ وَالرُّولَ فِيبِّنَ وَقَالَ بَمْضُ ثَرَى مَاذَا بُرِيدُ هَذَا ٱلْمِهْنَالُ الْمِهْنَالُ

لَّنَ يَقُولَ ، وَبَعْضُ إِنَّهُ يَظْهَرُ مُنَادِيًا بِآلِهَة غَرِيبَةِ . لَأَنَّهُ كَانَ يُبَشِّرُهُمْ بِيسُوعَ وَٱلْقِيَامَةِ ، ا فَأَخَدُوهُ وَذَهَبُوا بِهِ إِلَى كَانَ يُبَشِّرُهُمْ بِيسُوعَ وَٱلْقِيَامَةِ ، ا ا فَأَخَدُوهُ وَذَهَبُوا بِهِ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْبُوسَ بَاغُوسَ قَائِلِينَ هَلْ يُهكِينَا أَنْ نَعْرِفَ مَا هُو هَذَا اللَّهُ عليمُ الْجُديدُ اللَّذِي نَتَكَلَّمُ بِهِ ، اللَّ نَكُ تَأْتِي إِلَى مَسَامِعِنَا اللَّعْلِيمُ الْجُديدُ اللَّذِي نَتَكَلَّمُ بِهِ ، اللَّ نَكُونَ مَا هُو هَذَا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ الللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللِي اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُعَلِيْمُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُعَلِيْمُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٢٦ فَوَفَفَ بُولُسُ فِي وَسَطِأْرِيُوسَ بَاغُوسَ وَقَالَ أَيُّهَا. ٱلرِّجَالُ ٱلْأَيْيِنُو يُونَ أَرَاكُمْ مِنْ كُلِّ وَجُهُ كَأَ نَكُمْ مُمَدَ يَّنُونَ كَثِيرًا ٢٦٠ لِلَّ نَّنِي بَيْنَهَا كُنْتُ أَجْنَارُ وَٱنْظُرُ إِلَى مَعْبُودَانِكُمْ وَجَدْثُ أَيْضًا مَذْبَعًا مَكْتُوبًا عَلَيْهِ لِإِلَٰهٍ عَجْهُولٍ . فَأَ لَّذِي نَتَّقُونَهُ وَأَنْمُ تَجْهَلُونَهُ هَذَا أَ نَا أَنَادِي لَكُمْ بِهِ . ٤٦ ٱلْإِلَٰهُ أَنَّذِي خَلَقَ ٱلْعَالَمَ وَكُلَّ مَا فِيهِ هَذَا إِذْ هُو رَبُّ ٱلسَّمَاءِ وَلُارْضِ لَا يَسْكُنُ فِي هَمَا كِلَ مَصْنُوعَةِ بِأَلْإِيادِي. ٥٦ وَلَا

ٱلْجَنِيعَ حَيْوةً وَنَفْسًا وَكُلَّ شَيْءٌ ١٦٠ وَصَنَعَ مِنْ دَم وَاحِدِ كُلَّ أُمَّةٍ مِنَ ٱلنَّاسِ يَسْكُنُونَ عَلَى كُلِّ وَجْهِ ٱلْأَرْضِ وَحَمَّ بِٱلْأَوْقَاتِ ٱلْهُمَيِّنَّةِ وَبِحِدُودِ مَسْكَمْمِ ٠ ٢٧ لِكِنْ يَطْلُبُوا ٱللهَ لَعَلَهُمْ يَتَلَهُ أَنَهُ فَيَعِدُوهُ مَعَ أَنَّهُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا لَيْسَ بَعِيدًا ١٨٨ لِأَنَّنَا بِهِ نَعْبًا وَنَعَرَّكُ وَنُوجَدُ. كَمَا قَالَ بَعْضُ شُعَرَائِكُمْ أَيْضًا لِأَنَّنَا أَيْضًا ذُرِّيَّتُهُ. ٢٦ فَإِذْ نَعْنُ ذُرَّيَّهُ ٱللهِ لَا يَنْبَغِي أَنْ نَظُنَّ أَنَّ ٱللَّاهُوتَ شَبِيهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ حَجَرِ نَقْشِ صِنَاعَةِ مَلَّخْبِرَاعِ إِنْسَانِ. ٢٠ فَٱللهُ ٱلْآنَ يَأْمُرُ جَهِيعَ ٱلنَّاسِ فِي كُلُّ مَكَانٍ أَنْ يَهُو بُولُ مُتَعَاضِمًا عَنْ أَزْمِنَةِ ٱلْجَهَلْ ٢١ لِأَنَّهُ أَقَامَ يَوْمًا هُوَ فِيهِ مُزْمِعُ ۗ أَنْ يَدِينَ ٱلْمَسْكُونَةَ بِٱلْعَدْلِ بِرَجُلِ قَدْ عَيْنَهُ مُقَدِّمًا الْجَمِيعِ إِيمَانًا إِذْ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأُمُواتِ ٢٢ وَلَهَّا سَهِمُوا مَا لَقِيَامَة مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ كَانَ ٱلْبَعْضُ يَسْنَهُ رِٰ ثُونَ وَٱلْبُعَثْمُ يَقُولُونَ سَنَسْمَعُ مِنْكَ عَنْ هٰذَا أَيْضًا.

٤٨٥

٣٢ وَهَكَنَا خَرَجَ بُولُسُ مِنْ وَسُطِمٍ ْ ٤٠ وَلَكِنَّ أَنَاسًا ٱلْتَصَفُّولَ بِهِ وَآمَنُولَ . مِنْهُمْ دُيُونِسِيُوسُ ٱلْأَرِيُوبَاغِيُّ وَلَمْزَأَةُ ٱللهُمَا دَامَرِسُ وَآخَرُونَ مَعْهُمَا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّاوِنُ عَشَرَ

ا وَبَعْدَ هَٰذَا مَضَى بُولُسُ مِنْ أَثِينَا وَجَاءً إِلَى كُورِنْتُوسَ. ٢ فَوَجَدَ يَهُودِيًّا ٱشْهُ أَكْيِلًا بُنْطِيَّ ٱلْجُنْسِ كَانَ فَدْ جَاءً حَدِيثًا مِنْ إِيطَالِبَةَ وَبِرِيسُكِلًّا ٱمْرَأَتَهُ.لِأَنَّ كُلُودِيُوسَ كَانَ قَدْ أَمْرَأَنْ يَمْضِيَ حَجِيعُ ٱلْيَهُودِ مِنْ رُومِيَةَ.فَجَاءَ إِلَيْهِمَا. ٢ وَلِكُونِهِ مِنْ صِنَاعَتِهِمَا أَقَامَ عِنْدَهُمَا وَكَانَ بَعْمَلُ لِأَنَّهُمَا كَانَا فِي صِنَاعَتِيمَا خِيَامِيَّيْنِ . ۚ وَكَانَ كَحَاجُ فِي ٱلْمَجْهُمَ كُلُّ سَبْتِ وَيُفْنِغُ مَهُودًا وَيُونَانِيِّينَ. • وَلَمَّا ٱلْخِدَرَسِيلاً وَتِيمُونَاوُسُ مِنْ مَكِدُونِيَّةً كَانَ بُولُسُ مُخْصَرًا بِٱلرُّوحِ وَهُوَ يَشْهُدُ لِلْيَهُودِ بِٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ. ٦ وَإِذْ كَانُوا يُفَاوِمُونَ وَيُجَدِّفُونَ نَفَضَ ثِيَابُهُ وَقَالَ لَهُمْ ۚ دَمُكُمْ ۗ عَلَى رُوُّ وسِكُمْ الْأَنَا بَرِي عِنْ الْلاَنَ أَذْهَبُ إِلَى ٱلْأُهُمِي . الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَمْ الله عَنْ الله

مد وسيد المهام المام ا

أَشَاءِ أَنْ أَكُونَ قَاضِيًا لِهِذِهِ ٱلْأُمُورِ ١٦ فَطَرَدَهُمْ مِنَ الْكُرْسِيِّ وَالْمَهُ الْمُولِ الْمُورِ ١٦ فَطَرَدَهُمْ مِنَ أَلْكُونَانِيِّنَ سُوسْنَانِيسَ رَئِيسَ الْكُرْسِيِّ وَلَمْ يَهُمُ عَالِيُونَ شَيْءَ الْكُونَ شَيْءَ وَلَمْ يَهُمُ عَالِيُونَ شَيْءَ مِنْ ذَلِكَ

١٨ وَأَمَّا بُولُسُ فَلَبِثَ أَيْضًا أَيَّامًا كَثِيرَةً ثُمَّ وَدَّعَ ٱلْإِخْوَةَ وَسَافَرَ فِي ٱلْبَعْرِ إِلَى سُورِيَّةَ وَمَعَهُ بِرِيسَكِلًّا وَٱكِيلًا بَعْدَمَا حَلَقَ رَأْسَهُ فِي كَغْرِيا. لِأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرُهُ ١٩ فَأَقْبُلَ إِلَى أَفْسُسَ وَنَرَكُهُمَا هُنَاكَ. وَأَمَّاهُو فَدَّخَلَ ٱلْمَجْمُعَ وَحَاجٌ ٱلْيُهُودَ . ٢ وَإِذْ كَانُوا يَطْلُبُونَ أَنْ يَبْكُتُ عِنْدُهُ \* زَمَانًا أَطْوَلَ لَمْ يُجِبْ. ٢١ بَلْ وَدَّعَهُمْ قَائِلًا يَسْبَغِي عَلَى كُلُ حَالِ أَنْ أَعْمَلَ ٱلْعِيدَ ٱلْقَادِمَ فِي أُورُشَلِيمَ .وَلَكِنْ سَأَرْجِعُ إِلَيْكُمْ ۚ أَيْضًا إِنْ شَاءَ ٱللهُ ۚ فَأَفْلُعَ مِنْ أَفَسُسَ. ٢٢ وَلَمَّا نَزَلَ فِي قَيْصَرِيَّةَ صَعِدَ وَسَلَّمَ عَلَى ٱلْكَبِيسَةِ ثُمَّ ٱلْحُدَرَ إِلَى أَنْطَاكِيَةَ ٢٠٠ وَبَعْدُمَا صَرَفَ زَمَانًا خَرَجَ وَٱجْنَازَ بِٱلنَّتَابُعِ فِي كُورَةِ عَلَاطِيَّةَ وَفَرَجِيَّةَ يُشَدِّدُ جَمِيعَ ٱلنَّلَامِيذِ ٢٤ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى أَفْسِسَ عُودِي أَسُمُ أَبَلُوسُ إِسْكَنْدَرِتُ ٱلْجِنْسِ رَجُلُ فَصِيحٌ مُقْنَدِرٌ فِي ٱلْكُتُبِ. ه و كَانَ لَهٰنَا خَبِيرًا فِي طَرِيقِ ٱلرَّبِّ وَكَانَ وَهُوَ كَالِّ بِٱلرُّوحِ يَتَكَلَّهُ٬ وَيُعَلِّهُ بِتَدْقِيقِ مَا يَخْنَصُّ بِٱلرَّبِّ عَارِفًا معموديّة يوحنّا فَقَطْ ١٦٠ وَأَبْنَكَأُ هَٰذَا لَجَاهِرُ فِي ٱلْفَجْمَعِ. فَلَمَّا سَمِعَهُ أَكِيلًا وَبريسْكِلًّا أَخَذَاهُ إِلَيْهِمَا وَشَرَحَا لَهُ طَرِيقَ ٱلرَّبِّ بِأَكْثِرِ لَدُفْيِقِ. ٢٧ وَ إِذْ كَانَ يُريدُ أَنْ تَعِنَارَ إِلَى أَخَائِيَةَ كَتَبَ ٱلْإِخْوَةُ إِلَى ٱلنَّلَامِيذِ تَجُضُّونَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوهُ وَفَلَمَّا جَاءَ سَاعَدَ كَثِيرًا بِٱلنِّعْمَةِ ٱلَّذِينَ كَانُوا قَدْ آمَنُواْ. ٢٨ لِأَنَّهُ كَانَ بِأَشْتِدَادٍ يُغْمِرُ ٱلْبِهُودَ حَهْرًا مُبَيِّنًا بِالْكُتَبِ أَنَّ يَسُوعَ هُوَ ٱلْمُسِيحِ ٱلاَّصْمَاجُ ٱلنَّاسِعُ عَشَرَ

ا فَحَدَثَ فِيهَا كَانَ أَ الْمُوسُ فِي كُورَ نُهُوسَ أَنَّ الُولُسَ بَمْدَمَا ٱجْنَازَ فِي ٱلنَّوَاحِي ٱلْعَالِيَةِ جَاءَ إِلَى ٱفْسُسَ. فَإِذْ وَجَدَ تَلَامِيذَ ٢ قَالَ لَهُمْ هَلْ قَبِلْنُمُ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ لَمَّا آمَنَمْ . قَالُوا لَهُ وَلَا سَمَعْنَا أَنَّهُ يُوجِدُ ٱلرَّوحُ الْقُدْسُ . وَقَالُوا بِهَعْمُودِيَّةِ يُوحَنَّا ، وَقَالُوا بِهَعْمُودِيَّةِ النَّوْبَةِ قَائِلًا عَنَّالُ بِهَعْمُودِيَّةِ النَّوْبَةِ قَائِلًا عَقَالُ بِهَعْمُودِيَّةِ النَّوْبَةِ قَائِلًا لِمَعْمُودِيَّةِ النَّوْبَةِ قَائِلًا لِمَعْمُودِيَّةِ النَّوْبَةِ قَائِلًا لِلشَّعبِ أَنْ يُومِنُوا بِاللَّذِي يَالِي بَعْدَهُ أَيْ بِالنَّمْسِعِ يَسُوعَ . وَلَمَّا وَضَعَ لِلشَّعبِ أَنْ يَعْمَدُ وَلَمَّ الرَّبِ يَسُوعَ . وَلَمَّا وَضَعَ بُولُسُ يَدِيهُ عَلَيْمٍ فَطَفَقُوا بِأَسْمِ الرَّوحُ الْفَدُسُ عَلَيْمٍ فَطَفَقُوا بِهُ وَلَمَّ الرَّوحُ الْفَدُسُ عَلَيْمٍ فَطَفَقُوا بِيَّالَةً وَنَ . لَا وَكَانَ جَمِيعُ الرِّجَالِ فَعُو لَيْ يَعْمَلُ اللَّهُ وَلَا تَجْمِعُ الرِّجَالِ فَعُقُوا اللَّهُ وَلَا تَجْمِعُ الرِّجَالِ فَعُقُوا اللَّهِ عَلَيْمٍ فَطَفَقُوا لَهُ عَشَرَ

٨ أُمُ وَخَلَ ٱلْهُجْمَعَ وَكَانَ يُجَاهِرُ مُدَّةَ اَلَيْهِ أَسْهُمِ هُمَا عَنْصُ بِمَلَكُونِ ٱللهِ ١٠ وَلَمَّا كَانَ فَوَمْ يَعَنَّمُ وَلَمَّا كَانَ فَوَمْ يَعَنَّمُ وَلَا يَعْنَعُونَ شَاتِمِينَ ٱلطَّرِيقَ أَمَامَ ٱلْجُمْهُورِ قَوْمْ يَعْنَمُ وَلَا يَعْنَعُونَ شَاتِمِينَ ٱلطَّرِيقَ أَمَامَ ٱلْجُمْهُورِ اَعْنَمُ وَلَا يَعْنَمُ وَلَا يَعْنَمُ وَلَا يَعْنَمُ وَلَا يَعْنَمُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللل

قُوَّاتٍ غَيْرُ ٱلْمُهُ مُنَادَةِ. 17 حَثَّى كَانَ يُوْتَى عَنْ جَسَدِهِ بِمَنَادِيلَ أَوْ مَآزِرَ إِلَى ٱلْمَرْضَى فَنَزُولُ عَنْهُمُ ٱلْأَمْرَاضُ وَتَغْرُجُ ٱلْأَرْ وَاحُ ٱلشِّرِّبَرَةُ مِنْهُمْ

١٢ فَشَرَعَ قَوْمٌ مِنَ ٱلْبَهُودِ ٱلطَّوَّافِينَ ٱلْمُعَرِّمِينَ أَنْ يُسَمُّوا عَلَى ٱلَّذِينَ بِهِم ٱلْأَرْوَاجُ ٱلشِّرِّيرَةُ بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ قَائِلِينَ نَقْسِمُ عَلَيْكَ بِسُوعَ ٱلَّذِي يَكْمِرُرُ بِهِ بُولُسُ، ٤ ا وَكَانَ سَبِعَةُ بِنِينَ لِسَكَاوَا رَجُلِ يَهُودِيٌّ رَئيسِ كَهَنَّةِ ٱلَّذِينَ فَعَلُوا هٰنَاهُ ١ فَأَجَابَ ٱلرُّوحُ ٱلشِّرِّيرُ وَقَالَ أَمَّا يَسُوعُ فَأَنَا أَعْرِفُهُ وَبُولُسُ أَنَا أَعْلَمُهُ وَأَمَّا أَنْهُمْ فَهَنْ أَنْتُمْ ١٦٠ فَوَلَبَ عَلَيْهِمُ ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِيكَانَ فِيهِ ٱلرُّوحُ ٱلشِّرِّيرُ وَعَلَبَهُمْ وَقَوِيَ عَلَيْهِمْ حَتَّى هَرَيُوا مِنْ ذَٰلِكَ ٱلْبِيْتِ عُرَاةً وَهُجَرَّحِينَ ١٧٠ وَصَارَ هٰلَا مَعْلُومًا عِنْدَ جَمِيمِ ٱلْمِهُودِ وَٱلْهُونَالِيِّينَ ٱلسَّاكِدِينَ فِي أَفَسُسَ. فَوَقَعَ خَوْفْ عَلَى جَمِيعِهِمْ وَكَانَ ٱسْمُ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ يَنَعَظَّرُهُ ١٨ وَكَانَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُولَ يَأْنُونَ مُقُرِّينَ وَمُغَبِرِينَ

بِأَفْعَا لِهِمْ • ١ ا وَكَانَ كَنْيِرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ يَسْتَعْمُلُونَ ٱلسِّعْرَ يَجْمَعُونَ ٱلْكُتْبَ وَيُحَرِّقُونَهَا أَمَامَ ٱلْجَبِيعِ .وَحَسَبُوا أَثْمَانِهَا فَوَجَدُوهَا خَمْسِينَ أَلْفاً مِر مَ ٱلْفِضَّةِهِ ٢٠ هَكَذَا كَانَتْ كَلِيَهُ ٱلرَّبِّ تَنْهُو وَنَقُوى بِشِدَّةٍ

١١ وَلَمَّا كَبِلَتْ هَذِهِ ٱلْأُمُورُ وَضَعَ بُولُسُ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ بَعْدَمَا يَجِنَّا زُفِي مَكِدُونِيَّةَ وَأَخَائِيَةَ يَدْهَبُ إِلَى اورُشَلِيمَ قَائِلًا إِنِّي بَعْدَمَا أُصِيرُ هُمَاكَ يَنْبَغِي أَنْ أَرَّى رُومِيَةَ أَيْضًا. ٢٢ فَأَرْسَلَ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ ٱثْنَيْنِ مِنَ ٱلَّذِينَ كَانُو إِيَخْذُ مُونَهُ تِهُونَاوُسَ وَأُرَسْطُوسَ وَلَبِثَ هُو زَمَانًا فِي أَسِيًّا ٢٠٠ وَحَدَثَ في ذٰلِكَ ٱلْوَقْتِ شَغْبُ لَيْسَ عَلِيل بسَبَب هٰذَا ٱلطَّريقِ. ٢٤ لِأَنَّ إِنْسَانًا أَشْهُ دِيمْرِيُوسُ صَائِغٌ صَانعُ هَيَاكِل فِضَّةٍ لِأَرْطَامِيسَ كَانَ يُكَسِّبُ ٱلصُّنَّاعَ مَكْسَبًّا لَيْسَ بِقَلِيل. ٥٠ فَجَمَعُهُمْ وَٱلْفَعَلَةَ فِي مِثْلِ ذَٰلِكَ ٱلْعَمَلِ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ أَنْمُ تَعْلَمُونَ أَنَّ سِعَتَنَا إِنَّهَا هِيَ مِنْ هٰذِهِ ٱلصِّنَاعَةِ ٢٦٠ وَأَنْمُ مَنْ وَنَ وَنَسْمَعُونَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَفَسَسَ فَقَطْ بَلْ مِنْ

٠٠ وَلَمَّا كَانَ بُولُسُ يُرِيدُ أَنْ يَدْ خُلَ بَيْنَ ٱلشَّعْبِ
لَمْ يَدَعْهُ ٱلتَّلَامِيذُ ١٠ وَلَّ نَاسَ مِنْ وُجُوهِ أَسِيًّا كَانُوا
أَصْدِقَاءَهُ ٱلسَّلُم يَطْلُبُونَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يُسَلِّرَ نَفْسَهُ إِلَى
الْمَشْهُدِ ٢٠٠ وَكَانَ ٱلْبَعْضُ يَصْرُخُونَ بِشَيْءٌ وَٱلْبَعْضُ بِشَيْءً وَالْبَعْضُ بِشَيْءً وَالْبَعْضُ بِشَيْءً وَالْبَعْضُ بِشَيْءً وَالْبَعْضُ بِشَيْءً وَالْبَعْضُ بَشَيْءً وَالْبَعْضُ بَشَيْءً وَالْبَعْضُ بَشَيْءً وَالْبَعْضُ بَشَيْءً وَالْبَعْضُ بَشَيْءً وَالْبَعْضُ بَشَيْءً وَالْبَعْضُ بَسَيْءً وَالْبَعْضُ بَشَيْءً وَالْبَعْضُ بَسَيْءً وَالْبَعْضُ بَعْمَ لَا يَدْرُونَ بِشَيْءً وَاللّهَ الْمَالُولُ كَانَ مُضْطَرِبًا وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَدْرُونَ

لِأِي شَيْ عَكَانُوا قَد أَجْنَهُ عُواه ٢٠ فَأَجْنَدُ بُوا إِسْكَنْدَر مِنَ الْجَهْع . وَكَانَ الْهَوْدُ يَدْفَعُونَه . فَأَشَارَ إِسْكَنْدُرُ بِيدِهِ لِجُهْع . وَكَانَ الْهَوْدُ يَدُفَعُونَه . فَأَشَارَ إِسْكَنْدُرُ بِيدِهِ بِرِيدُ أَنْ يَجْزَ لِلشَّعْبِ وَهُ فَلَمَّا عَرَفُوا أَنَّهُ يَهُودِيْ صَارَ صَوْتُ وَاللَّهُ مَهُودِيْ صَارَ عَيْنِ صَوْتُ وَاللَّهُ مَنَ الْجُمِيعِ صَارِحِينَ نَعُو مُدَّةً سَاعَنَيْنِ عَظِيمة هُو مُدَّةً سَاعَنَيْنِ عَظِيمة هُو مُدَّةً سَاعَنَيْنِ عَظِيمة هُو مُدَّةً الْمُعْمِينَ الْأَفْسَيلِينَ

عَهْلِ شَرْعِيِّ وَ ٤٠ لِأَنَّا فِي خَطَرِ أَنْ لَهَا كُمْ مِنْ أَجْلِ فِنْنَةِ فَنَالَةً مَنْ أَجْلِ فِنْنَة فَا أَنْ لَهُ اللَّهُ مُ حَسَابًا هَذَا اللَّهُ مُ وَلَيْهَا قَالَ هَذَا صَرَفَ ٱلْعَمْفِلَ عَنْ هٰذَا اللَّهُ مُعْفِلَ عَنْ هٰذَا اللَّهُ مُعْفِلَ اللَّهُ مُعْفِلَ اللَّهِ مُرْوِنَ الْعَمْفِلَ اللَّهِ مُرْوِنَ اللَّهُ مُعَالَحُ الْعِشْرُونَ

ا وَبَعْدَمَا ٱنْتَهِي ٱلشَّغَبُ دَعَا بُولُسُ ٱلتَّلَامِيذَ وَوَدَّعَهُمْ وَخَرَجَ لِيَدْهَبَ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ ٢٠ وَلَمَّا كَانَ قَدِ أَجْنَازَ فِي يِلْكَ ٱلنَّوَاحِي وَوَعَظَهُمْ بِكَلام كَثِير جَاء إِلَى هَلَّاسَ عَ وَصَرَفَ ثَلَثَهَ أَشْهُرٍ. ثُمَّ إِذْ حَصَلَتْ مَكِمَدَةٌ مِنَ ٱلْبُهُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ مُزْمِعِ ۗ أَنْ يَصْعَدَ إِلَى سُورِيَّةَ صَارَ رَأْيُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى طَرِيق مَكِدُو نَيَّةً ٤٠ فَرَافَقَهُ إِلَى أُسِيًّا سُوبَاتُرُسُ ٱلْهِيرِيُّ . وَمِنْ أَهْل نَسَا لُونِيكِي أَرَسْأَرْخُسُ وَسَكُونْدُسُ وَعَايُوسُ ٱلدَّرَبِيُّ وَتِيمُونَاوُسُ. وَمِنْ أَهْلِ أَسِيًّا تِنْجِيكُسُ وَ زَرُو فِيمُنُ ٥٠ هُولًا ﴿ سَبَقُوا وَلَّا نَتَظَارُ وَنَا فِي تَرُ وَاسَ ٦٠ وَلَّامًّا بَعْنُ فَسَافَرْنَا فِي ٱلْبَعْرِ بَعْدًا أَيَّامِ ٱلْفَطِيرِ مِنْ فِيلِي وَوَافَيْنَاهُمْ فِي خَمْسَةِ أَيَّامِ إِلَى تَرُوَاسَ حَيْثُ صَرَفْنَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ

٧ وَفِي أُوَّلِ ٱلْأُسْبُوعِ إِذْ كَانَ ٱلنَّلَامِيذُ مُجْنَبِعِينَ لِيَكْسِرُ وَا خُبْزًا خَاطَبَهُمْ 'بُولُسُ وَهُوَ مُزْمِعِ ۖ أَنْ يَهْضِيَ فِي ٱلْغَدِ وَأَطَالَ ٱلْكَلَامَ إِلَى نِصْفِ ٱللَّهْلِ ١٨ وَكَانَتْ ، صَابِحُ كَثِيرَةٌ فِي ٱلْعِلِيَّةِ ٱلَّذِيكَالُولِ مُعِنَمِعِينَ فِيهَا . ٩ وَكَانَ شَاتُ ٱسْهُ أَفْتِيغُوسُ جَالِسًا فِي ٱلطَّاقَةِ مُتَنَقِّلًا بِنَّوْمٍ عَبِيقٍ. وَ إِذْ كَانَ بُولُسُ نَخَاطِبُ خِطَابًا طَوِيلًا غَلَبَ عَلَيْهِ ٱلنُّومُ فَسَقَطَ مِنَ ٱلطَّبَقَةِ ٱلنَّالِئَةِ إِلَى أَسْفَلُ وَحُمِلَ مَيَّنَّا. ١٠ فَأَزَلَ بُولُسُ وَوَقَعَ عَلَيْهِ وَأَعْنَنَقَهُ فَا إِلَّا لَا تَضْطَرِبُوا لِأَنَّ نَفْسَهُ فِيهِ ١١ ثُمَّ صَعِدَ وَكَسَّرَ خُبْزًا وَأَكَلَ وَتَكَلَّمَ كَثِيرًا إِلَى ٱلْفَجْرِ. وَهَكَلَا خَرَجَ. ١٢ وَأَ نَوْا بِٱلْفَتَوَ ﴿ حَيًّا وَلَعَزُّواْ لَعُزْيَةً لَيْسَتْ بِقَلِيلَةٍ

١٢ وَأَمَّا كُونُ فَسَبَقْنَا إِلَى ٱلسَّفِينَةِ وَأَفْلَعْنَا إِلَى أَسُوسَ مُرْمِعِينَ أَنْ نَأْخُذَ بُولُسَ مِنْ هُمَاكَ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ رَتَّبَ هُكُنَا مُزْمِعًا أَنْ يَمْشِي مَهِ افْلَمَّا وَإِفَانَا إِلَى أَسُّوسَ أَخَذْنَاهُ كَأْ نَيْنَا إِلَى مِينِيلِينِي. ٥ اثْمُ َّسَافَرْنَا مِنْ هُنَاكَ فِي ٱلْمِيْرُ عَاثَبُلْنَا فِي ٱلْفَد إِلَى مَقَابِلِ حِيُوسَ. وَفِي ٱلْيُوْمِ ٱلْآخَرِ وَصَلْنَا إِلَى سَامُوسَ وَأَ قَمْنَا فِي تُرُوحِيلِيُّونَ ثُمَّ فِي ٱلْبُومِ اللَّالِي خِنْنَا إِلَى مِيلِينُسَ. 11 لِأَنَّ بُولُسَ عَزَمَرَ أَنْ يَقَعَاوَنَ اللَّالِي خِنْنَا إِلَى مِيلِينُسَ. 11 لِأَنَّ بُولُسَ عَزَمَرَ أَنْ يَقَعَاوَنَ النَّالِي خِنْنَا إِلَى مِيلِينُسَ. 11 لِأَنَّ بُولُسَ عَزَمَرَ أَنْ يَقَعَاوَنَ اللَّهُ أَنْ يَصْرِفَ وَقُمَّا فِي أَسِيًّا. الْفَشَر فَي الْفِير لِعَلَا يَعْرِضَ لَهُ أَنْ يَصْرِف وَقُمَّا فِي أَسِيًّا. لَأَنْ يُسْرِعُ حَتَى إِذَا أَمْكَنَهُ يَكُونُ فِي أُورُشَلِمَ فِي أَورُشَلِمَ فِي أُورُشَلِمَ فِي أَورُشَلِمَ فِي أُورُشَلِمَ فِي أَورُشَلِمَ فِي أَورُشَلِمَ فِي أَورُشَلِمَ فِي أَورُشَلِمَ فِي أَورُشَلِمَ فِي أَورُسُونَ وَقُمْ أَنْ يَصْرِعُ مَا أُورُشَلِمَ فِي أُورُسَلِمَ فِي أُورُسَلَمَ فِي أُورُسُلِمَ فِي أُورُسُونَ وَقُومُ آلْمُؤْمِنَ فِي أُورُشَلِمَ فِي أُورُسُلِمَ اللْمُ اللَّهُ فَي أُورُسُلُومَ فَي أُورُسُلَمَ فَي أُورُسُلُمَ فَي أُورُسُلُمَ أَنْ يُسْرِعُ حَتَى إِلَيْ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ فِي أُورُسُلُمَ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ أَنْ يُسْرِعُ حَتَى إِنْ إِلَا أَمْكُنَهُ لَكُونَ لَيْ الْمُؤْمُ اللّهَ الْسَالِمَ عَلَيْ اللّهَ الْمُؤْمِنَ لَهُ فَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللهُ الللللّهُ الللهُ اللهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ ال

١٧ وَمِنْ مِيلِينَسَ أَرْسَلَ إِلَى أَ فَسُسَ وَأَسْنَدْ عَى فَسُوسَ الْكَدِيسَةِ وَ ١٨ فَلَمُ وَا فَلَمَّا جَافُولَ إِلَيْهِ قَالَ لَمُنْ أَنْمُ تَعْلَمُونَ مِنْ الْمَدِيسَةِ وَ ١٨ فَلَمُ الْفَالَ الْمَنْ أَنْمُ مَعْلَمُ وَكُلُ الْمَرْمَانِ أَوْلَ مَعْ وَدُمُوع كَثِيرَة وَ إِنْجَارِبَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ

٢٢ غَيْرَ أَنَّ ٱلرُّوحَ ٱلْفُدُسَ يَشْهَدُ فِي كُلِّ مَدِينَةِ فَائِلًا إِنَّ وْثُهَا ۗ وَشَمَائِكَ تَنْتَظِرُنِي • ٢٤ وَلَكِنِّنِي لَسْتُ أَحْتَسِبُ لِشَيْءٌ وَلاَ نَفْسِي تَمِينَهُ عِندِي حَنَّى أَنَدِّهمَ بِفَرَح سَعْبِي وَآكْدِهُ مَةً ٱلَّتِي أَخَذُنْهَا مِنَ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ لِأَشْهَدَ بِبِشَارَةِ نِعْمَةِ ٱلله. ٢٠ وَٱلْاَنَ هَا أَنَا أَعْلَمُ أَنَّكُمُ لَا نَرَوْنَ وَجْهِي أَيْضًا أَنَّمُ جَهِيمًا ٱلَّذِينَ مَرَرْتُ بَيْنُكُمْ كَارِزًا بِمَلَّكُوتِ ٱللهِ . ٢٦ لِذَلِكَ أَشْهِدُكُمُ ٱلْمُوْمَ هٰنَا أَنِّي بَرِي يُومِنْ دَمِ ٱلْجَمِيعِ. ٢٧ لِأَنِّي لَمْ أُوۡ خِّرْ أَنْ أَحْبِرَكُمْ بِكُلِّ مَشُورَةِ ٱللهِ ١٨٠ اِحْبَرِ رُول إِذًا لِأَنْفُسِكُمْ وَلِجَهِيمِ ٱلرَّعِيَّةِ ٱلَّذِي أَفَامَكُمُ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ فِيهَا أَسَافِفَةً لِتَرْعَوْلَ كَنِيسَةَ ٱللهِ ٱلَّذِي ٱفْتَنَاهَا مَدَّ مِهِ ٢٩٠ لِأَنِّي أَعْلَمُ هٰذَا أَنَّهُ بَعْدَ ذَهَابِي سَيَدْ ذُلُ بَيْنَكُمْ ذِئَابٌ خَاطِفَةٌ لَا تُشْفِق مِ عَلَى ٱلرَّعِيَّةِ وَ ٢٠ وَمِنْكُمْ أَنْهُ سَيَقُومُ رَجَالُ يَتَكَلَّهُونَ بِأُمُورِ مُلْتُويَةٍ لِيَجْنَدُبُوا ٱلتَّلَامِيذَ وَرَاءَهُمْ. ٢١ لِذَٰ لِكَ ٱسْهُرُوا مُنَذَكِّرِينَ أَنَّي ثَلَاثَ سِنِينَ لَيْلًا وَنَهَارًا لَمُ أَفْيُرُ عَنْ أَنْ أَنْدِرَ بِدُمُوعِ كُلَّ وَاحِدِ ٢٠٠ وَٱلْأَنَ

**ሂ** የለ

أَسْنَوْدِعُكُمْ يَا إِخْوَتِي لِلهِ وَلِكَلِيَةِ نِعْمَتِهِ ٱلْفَادِرَةِ أَنْ المُنانِيكُمْ وَتُعْطِبَكُمْ ويرَاثَا مَعَ حَمِيعِ ٱلْمُقَدَّسِينَ ٢٢٠ فِضَّةَ أَقْ ذَهَبَ أَوْ لِبَاسَ أُحَدِ لَمْ أَشْتَهِ وَ ٢٤ أَنْهُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ حَاجَاتِي وَحَاجَاتِ ٱلَّذِينَ مَعِي خَدَّمَنْهَا هَاتَانِ ٱلْكَانِ. ٢٥ فِي كُلُّ شَيْءٌ أَرَيْتُكُمْ أَنَّهُ هَكَنَا يَنْبَغِي أَنَّكُمُ نَتْعَبُونَ وَتَعْضُدُونَ ٱلضُّعَفَاءَ مُتَذَكِّرِينَ كَلِمَاتِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ أَنَّهُ قَالَ مَعْبُوطٌ هُوَ ٱلْعَطَاءُ أَكْثَرُ مِنَ ٱلْأَخْذِ. ٢٦ وَلَهَّا قَالَ هٰنَا جَنَا عَلَى رُكْبُنَيْهِ مَعْ جَمِيعِهِمْ وَصَلَّى. ٢٧ وَكَانَ بَكَا الْ عَظِيم مُ مِنَ ٱلْجَمِيعِ وَوَقَعُوا عَلَى عُنْق بُولُسَ يَقَبُلُونَهُ ٢٨ مُتَوَجّعِينَ وَلا سِيّمًا مِنَ ٱلْكَلِمَةِ ٱلَّذِي قَالَهَا إِأَنَّهُمْ لَنْ يرَ وْلْ وَحْهَهُ أَيْضًا ثُمَّ شَيِّعُوهُ إِلَى ٱلسَّفِينَةِ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْحَادِي وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَلَمَّا أَنْفَصَلْنَا عَنْهُمْ أَتَّلُعْنَا وَجِئْنَا مُتُوَحَّهِينَ بِالْاَسْتِقَامَةِ إِلَى كُوسَ وَفِي ٱلْيُومِ ٱلنَّالِي إِلَى رُودُسَ . وَمِنْ هُنَاكَ إِلَى كُوسَ وَفِي ٱلْيُومِ ٱلنَّالِي إِلَى رُودُسَ . وَمِنْ هُنَاكَ إِلَى بَانَزَا. ٢ فَإِذْ وَجَدْنَا سَفِينَةً عَايِرَةً إِلَى فِينِيقِيَةً صَعِيدُنَا

إِلَيْهَا وَأَقْلَعْنَا وَ ٢ ثُمَّ ٱطَّلَعْنَا عَلَى قَبْرُسَ وَتَرَكْنَاهَا يَسْرَةً وَسَافَرُنَا إِلَى سُورِيَّهَ وَأُقْبَلْنَا إِلَى صُورَ لِأَنَّ هُنَاكَ كَانَتِ ٱلسَّفِينَةُ تَضَعُ وَسْقَهَا مِ فَوَ إِذْ وَجَدْنَا ٱلتَّلَامِيذَ مَكَثْنَا هُنَاكَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَوَكَانُوا يَقُولُونَ لِمُولُسَ بِٱلرُّوحِ أَنْ لَا يَصْعَدَ إِلَى أُورُشَايِمَ • وَلَكِنْ لَمَّا ٱسْنَكْمَلْنَا ٱلْأَيَّامَ خَرَجْنَا ذَاهِبِينَ وَهُمْ جَمِيعًا يُشَيِّعُونَنَا مَعَ ٱلنِّسَاءُ فَأَلَّا وَلَادِ إِلَى خَارِجِ ٱلْمَدِينَةِ . فَعَنُونَا عَلَى زُكَبِنَا عَلَى ٱلشَّاطِيُّ وَصَالْبِنَا . ٦ وَلَمَّا وَدَّعْنَا بَعْضَنَا بَعْضًا صَعِدْنَا إِلَى ٱلسَّفِينَةِ. وَأَمَّا هُمْ فَرَجَعُولِ إِلَى خَاصَّتُهُ

٧ وَلَمَّا أَكْمَلُناَ ٱلسَّفَرَ فِي ٱلْجَمْرِ مِنْ صُورَ أَقْبَلْناَ إِلَى بتو لَمَايسَ فَسَلَّمْنَا عَلَى ٱلْإِخْوَقِ وَمَكَثْنَا عِنْدَهُمْ يَوْمًا وَاحِلَّاه ٨ ثُمُّ خَرَجْنَا فِي ٱلْغَلَانَحْنُ رُفَقَاء بُولُسَ وَجُنْنَا إِلَىٰ قَيْصُرِيَّةَ فَدَخُلْناً بَيْتَ فِيلِبُسَ ٱلْمُبَشِّر إِذْ كَانَ وَاحِدًا مِنَ ٱلسَّبْعَةِ وَأُقَهْنَا عِنْدَهُ ، وَكَانَ لِهٰذَا أَزْبَعْ بَنَاتٍ عَلَارَى كُنَّ لَيْتَلَبِّأَنَ. ١٠ وَبَيْنَهَا نَحْنُ مُعْيَمُونَ أَيَّامًا كَثِيرَةً ٱخْتَدَرَ مِنَ

يُهُودِيَّةِ نَبِّي أَشُّهُ أَغَابُوسُ وَ الْفَجَاءَ إِلَيْنَا وَأَخَذَ مِنْطَقَةَ وِلُسَ وَرَبَطَ يَدَيْ نَفْسِهِ وَرِجْلَيْهِ وَقَالَ هٰذَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ. ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي لَهُ هَذِهِ ٱلْمِنْطَقَةُ هَكَّنَا سَيَرْ بُطُهُ ٱلْيَهُودُ فِي أُورُسَلِيمَ وَيُسَلِّمُونَهُ إِلَى أَيْدِي ٱلْأَمْمِ ١٣٠ فَلَيَّا سَمِعْنَا هٰنَا طَلَبْنَا إِلَيْهِ فَعْنُ وَٱلَّذِينَ مِنَ ٱلْمُكَانِ أَنْ لَا يَضْغَدُ إِلَى أُورُشَلِيمَ ١٢٠ فَأَجَابَ بُولُسُ مَاذَا تَفْعُلُورَ تَبْكُونَ وَتَكْسِرُونَ قَلْبِي لِأَنِّي مُسْتَعِدٌ لَيْسَ أَنْ أَرْبَطَ فَقَعَدْ بَلْ أَنْ أَمُوتَ أَيْضًا فِي أُورُسَلِيمَ لِأَجْلِ أَسْمِ ٱلرَّبُّ يَسُوعَ ١٤٠ وَلَمَّا كُمْ يُقْنَعْ سَكَتْنَا قَائِلِينَ لِتَكُنْ مَشِيئَةُ ٱلرَّبِّ. • ١ وَبَعْدَ تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ تَأَهَّبُنَا وَصَعِيدْنَا إِلَى أُورُشَلِيمَ. ١٦ وَجَاءَ أَيْضًا مَعَنَا مِنْ قَيْصَرِيَّةَ أَنَاسٌ مِنَ ٱلنَّلَامِيذِ ذَاهِمِينَ بِنَا إِلَى مَنَاسُونَ وَهُو رَجُلْ فُبْرُسِيٌّ تِلْمِيذُ قَدِيمٌ لِنَاثِرِلَ عِنْدَهُ

١٧ وَلَمَّا وَصَلْنَا إِلَى أُورُشَلِيمَ قَبِلَنَا ٱلْإِخْوَةُ بِفَرَحٍ وَ الْمَرَا وَفِي ٱلْفَدِ دَخَلَ بُولُسُ مَعَنَا إِلَى يَعَقُوبَ وَحَضَرَجَمِعُ الْمَشَاجِ فَ الْفَدِ دَخَلَ بُولُسُ مَعَنَا إِلَى يَعَقُوبَ وَحَضَرَجَمِعُ الْمَشَاجِ فَ الْفَهَدَا فَشَيْئًا فَشَيْئًا فَشَيْئًا فَشَيْئًا

بِكُلُّ مَا فَعَلَهُ ٱللَّهُ بَيْنَ ٱلْأَمَمَ بِوَاسِطَةِ خِدْمَتِهِ. ٢٠ فَلَمَّا سَمِعُوا كَانُوا يُمَجِّدُونَ ٱلرَّبَّ. وَقَالُوا لَهُ أَنْتَ نَرَكَ أَيُّهَا ٱلْآَخُكُمْ يُوجَدُ رَبُقَةٌ مِنَ ٱلْيَهُودِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَهُمْ جَمِيعًا غَيُورُونَ لِلنَّامُوسِ. ٢١ وَقَدْ أُخْبِرُولِ عَنْكَ أَنَّكَ تُعَلِّيرُ جَمِيعَ ٱلْيَهُودِ ٱلَّذِينَ بَيْنَ ٱلْأُمَمَ ٱلْإِرْتِيَادَ عَنْ مُوسَى قَائِلًا أَنْ لَا يَغْنِنُوا أَوْلَادَهُمْ وَلَا يَسْلُكُوا حَسَبَ ٱلْعُوائِدِ ٢٠ فَإِذًا مَاذَا يَكُونُ. لَا بُدَّ عَلَى كُلُّ حَالِ أَنْ يَجْنَمِعَ ٱلْجُمْهُورُ لَأَنَّهُمْ سَيَسْمَعُونَ أَنَّكَ قَدْ جِنْتَ ٢٠ فَأَفْعَلْ هٰذَا ٱلَّذِي نَقُولٌ لَكَ.عِنْدَنَا أَرْبَعَةُ رِجَالِ عَلَيْمٌ نَذْرُ ٢٤٠ خُذْ هُؤُلَا ۗ وَتَطَهُّرُ مَعَهُمْ وَأَنْفِفْ عَلَيْهِمْ لِيَعْلِقُولَ رُؤُوسَهُمْ فَيَعْلَمَ ٱلْجَبِيعِ أَنْ لَيْسَ شَيْ مِمَّا أَخْبِرُولَ عَنْكَ بَلْ نَسْلُكُ أَنْتَ أَيْضًا حَافِظًا لِلنَّامُوسُ وَ ٢ وَأَمَّا مِنْ حَهَةِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ ٱلْأَمْمَ فَأَرْسَلْنَا نَعْنُ إِلَيْهِمْ وَحَكَمْنَا أَنْ لَاتَعِنْظُوا شَيْمًا مِثْلَ ذَلِكَ سِوَى أَنْ كِيَافِظُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِمَّا ذُبِحَ لِلْأَصْنَامِ وَمِنَ ٱلدُّم وَالْعَنْوقِ وَالرِّنَا ٢٠٠ حِينَتِذِ أَخَذَ بُولُسُ ٱلرَّجَالَ

يُ ٱلْغَلِهِ وَتَطَهَّرُ مَعَهُمْ وَدَّخَلَ ٱلْهَيْكُلِّ هُؤْرًا بِكَمَا لِ أَيَّامِ ٱلتَّطْهِيرِ إِلَى أَنْ يُقَرَّبُ عَنْ كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمُ ٱلْقُرْبَانُ ٢٧ وَلَهٌا قَارَبَتِ ٱلْأَيَّامِ ٱلسَّبْعَةُ أَنْ نَتِمَّ رَآهُ ٱلْيَهُودُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَسِيًّا فِي ٱلْهَبْكُلِ فَأَهَاجُوا كُلَّ ٱلْجَبُّع وَأَلْقَوْا عَلَيْهِ ٱلْأَيَادِيَ ٢٨ صَارِخِينَ يَاأَيْهَا ٱلرَّجَالُ ٱلْإِسْرَائِيلَيْونَ أُعِينُول . هٰذَا هُوَ ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي يُعَلِّمُ ٱلْجَوِيعَ فِي كُلُّ مَكَانِ ضِلًّا لِلشَّعْبِ وَٱلنَّامُهُوسِ وَهٰلَا ٱلْمَوْضِعِ حَتَّى ٱذْخَلَ يُونَانِيِّنَ أَيْضًا إِلَى ٱلْهَيْكُل وَدَنَّسَ هٰذَا ٱلْمَوْضِعَ ٱلْمُقَدَّسَ. ٢٩ لِإِنَّامُ كَانُوا قَدْرَأُوا مَعَهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ رُوفِيمُسَ ٱلْأَفْسِينَ فَكَانُوا يَظُنُونَ أَنَّ بُولُسَ أَدْخَلَهُ إِلَى ٱلْهَيْكُلِ. ٢٠ فَمَا جَتِ ٱلْهَدِينَةُ كُلُّهَا وَرَاكُضَ ٱلشَّعْبُ وَأَمْسُكُوا بُولُسَ وَجَرُوهُ خَارِجَ ٱلْهَيْكُلِ وَلِلْوَقْتِ أَغْلِقَتِ ٱلْأَبْوَابُ. ٢١ وَيَنْهَا هُمْ يَطْلُبُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ نَهَا خَبُرٌ إِلَى أُمِيرِ ٱلْكَتِيبَةِ أَنَّ أُورُضَلِيمَ كُلُّهَا قَدِ ٱضْطَرَبَتْ ٢٠ فَلِلْوَفْتِ أَخَذَ عَسْكَرًا وَقَوَّادَ مِثَاتِ وَرَكَضَ إِلَيْهُمْ. فَلَمَّا رَأْفُا

ٱلْأَمِيرَ وَٱلْعَسْكُرَّ كَفُوا عَنْ ضَرْب بُولُسَ

٢٢ حِينَتَاذِ ٱقْثَرَتِ ٱلْأَمِيرُ وَأَمْسَكَهُ وَأَمَرَ أَنْ يَقَيدُ بسِلْسِلَتِيْنِ وَطَفِقَ يَسْتَغْبُرْ ثُرَى أَنْ يَكُوثُ وَمَاذَا فَعَلَ. ٤٤ وَكَانُ ٱلْبُعْضُ يَصْرُخُونَ بِشَيْءٌ وَٱلْبُعَضُ بِشَيْءٌ ٱخَرَ فِي ٱلْجَبْعِ . وَلَمَّا لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَعْلَمُ ٱلْيَقِينَ لِسَبَبِ ٱلشَّغْبِ أُمِّرَأَتْ يُذْهَبَ بِهِ إِلَى ٱلْمُعَسِّكُر. ٢٥ وَلَمَّا صَارَ عَلَىٰ ٱلدَّرَجِ ٱتَّنَقَ أَنَّ ٱلْعَسْكَرَ حَلِلَهُ بِسَبَبِ عَنْفِ ٱلْجُهُمْ . ٢٦ لأَنْ جَهُورَ ٱلشَّعْبِ كَانُو إِيَّبِعُونَهُ صَارِحِينَ خُذُهُ

٢٧ وَ إِذْ قَارَبَ بُولُسُ أَنْ يَدْخُلَ ٱلْمُعَسُكَرَ قَالَ لِلْأَمِيرِ أَيَجُوزُ لِي أَنْ أَقُولَ لَكَ شَيْئًا. فَقَالَ أَتَعْرِفُ ٱلْبُونَانِيَّةَ . ١٨ أَ فَلَسْتَ أَنْتَ ٱلْمِصْرِيُّ ٱلَّذِي صَنَعَ قَبْلَ هذِهِ ٱلْأَيَّامِ فِينَةً وَأَخْرَجَ إِلَى ٱلْبَرَّيَّةِ أَرْبَعَةَ ٱلْالَّافِ ٱلرَّجُل مِنَ ٱلْقَتَلَةِ ٢٠ فَقَالَ بُولُسُ أَنَا رَجُلُ بَهُودِيُّ طَرْسُوسِيٌّ مِنْ أَهْلِ مَدِينَةٍ غَيْرِ دَنيَّةٍ مِنْ كِيلِيكِيَّةَ وَأَلْتَمِسُ مِنْكَ أَنْ تَأْذَنَ لِي أَنْ أُكَلِّرَ ٱلشَّعْبَ. ٤ فَلَمَّا أَذَنَ لَهُ

لِ وَقَفَ بُولُسُ عَلَى ٱلدَّرَجِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى ٱلشَّعْبِ. فَصَارَ سُكُوتٌ عَظِيمٌ. فَنَادَى بِٱللَّغَةِ ٱلْعِبْرَانِيَّةِ فَائِلًا ٱلاَّصُّاجُ ٱلنَّانِي وَٱلْمِشْرُونَ

راً يُمَّا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ وَلَالَابَكُ ٱسْمَعُوا ٱخْيَجَاجِي ٱلْآنَ لَدَيْكُمْ ٢٠ فَلَمَّا سَمِعُوا أَنَّهُ يُنَادِي كُمْ اللَّغَةِ ٱلْعِبْرَانِيَّةِ أَعْطَوْل سُكُونًا أَحْرَى فَقَالَ ١ أَنَا رَجُلْ مَهُوديُّ وُلِدْتُ فِي طَرَّسُوسَ كِيلِكِيَّةَ وَلَكِنْ رَسِتُ فِي هَٰذِهِ ٱلْهَدِينَةِ مُوَدَّباً عِنْدَ رِجْلَيْ غَمَا لاَئِيلَ عَلَى تَعْفِيقِ ٱلنَّامُوسِ ٱلْأَبُوبِ. وَكُنْتُ غَيُورًا لِلهِ كَمَا أَنْمُ جَيِعُكُمُ ٱلْيُؤْمِرَ ، ٤ وَأَضْطَهُدْتُ هٰذَا ٱلطَّريقَ حَتَّى ٱلْهَوْتِ مُقَيِّدًا وَمُسَلِّهًا إِلَى ٱلسُّجُونِ رجَالًا وَنِسَاء. ٥ كَمَا يَشْهَدُ لِي أَيْضًا رَئيسُ ٱلْكَهَنَةِ وَجَمِعُ ٱلْمَشْيَحَةِ ٱلَّذِينَ إِذْ أَخَذْتُ أَيْضًا مِنْهُمْ رَسَائِلَ لِلْإِخْوَقِ إِلَى دِمَشْقَ ذَهَبْتُ لِآتِيَ بِٱلَّذِينَ هُمَاكَ إِلَى أُورُشَلِيمَ مُقَيِّدِينَ لِكَيْ بُعَاقَبُولِ الْفَكَدَتَ لِي وَأَنَا ذَاهِبْ وَمُتَقَرِّبُ إِلَى دِمَيشْقَ أَنَّهُ نَحُو نِصْفِ ٱلنَّهَارِ بَغْنَةً أَبْرَقَ حَوْلِي مِنَ

ٱلسَّمَاء نُورٌ عَظِيمٌ ٢٠ فَسَفَطْتُ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَسَمِعْتُ صَوْتًا فَائِلًا لِي شَاوُلُ شَاوُلُ لِمَاذَا تَضْطَهدُني ٨٠ فَأَجَبْتُ مَنْ أَنْتَ يَاسَيْدُ. فَقَالَ لِي أَنَا يَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ ٱلَّذِي أَنْتَ نَضْطَهَدُهُ ٩٠ وَٱلَّذِينَ كَانُولِ مَعِي نَظَرُولِ ٱلنُّورَ وَأُرْنَعَبُوا وَلَكِنَّهُ ۚ كُمْ يَسْمَعُوا صَوْتَ ٱلَّذِي كَلَّهَنِي ١٠ فَقُلْتُ مَاذَا أَفْعَلُ يَارَبُ . فَقَالَ لِي ٱلرَّبُّ قُهُرْ وَٱذْهَبْ إِلَى دِمَيشْقَ وَهُمَاكَ يُقَالُ لَكَ عَنْ جَمِيعٍ مَا تَرَتَّبَ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ ١١٠ وَإِذْ كُنْتُ لَا أَبْصِرُ مِنْ أَجْلِ بَهَا مُذَٰلِكَ ٱلنُّور ٱقْنَادَنِي سَدِي ٱلَّذِينَ كَانُوا مَعِي فَجِيْتُ إِلَى دِمَشْقَ ١٢ ثُمَّ إِنَّ حَنَانِيًّا رَجُلًا نَقِيًّا حَسَبَ ٱلنَّامُوس وَمَشْهُودًا لَهُ مِنْ جَمِيعِ ٱلْيَهُودِ ٱلسُّكَّانِ ١ أَنَّى إِلَيَّ وَوَقَفَ وَفَالَ لِي أَيْهَا ٱلْأَخُ شَاوُلُ أَبْصِرْ . فَنِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ نَظَرْتُ إِلَيْهِ ١٤ فَقَالَ. إِلٰهُ آبَائِنَا ٱنْتُخَبَكَ لِتَعْلَمَ مَشِيئَتَهُ وَنُبْصِرَ ٱلْمَارَ وَتَسْمَعَ صَوْتًا مِنْ فَهِهِ. ٥ ا لَأِنَّكَ سَتَكُونُ لَهُ شَاهِلًا لِجَهِيعِ ٱلنَّاسِ بِهَا رَأَيْتَ وَسَمِعْتَ ١٦٠ وَٱلْآنَ

لِهَاذَا نَتَوَانَى. ثُمُّ وَأَعْدَدُ وَأَعْسِلُ خَطَايَاكَ دَاعِيًا بِٱسْمِ ِ ٱلرَّبُ

ا وَحَدَثَ لِي بَعْدَمَا رَجَعْتُ إِلَى أُورُشَلِمَ وَكُنْتُ أُورُشَلِمَ وَكُنْتُ أُصِلِي فِي الْهَبْكُلِ أَنِي حَصَلْتُ فِي غَبْيةِ ١٨ فَرَأَيْتُهُ قَائِلًا لِي أَسْرِعْ وَأَخْرُجْ عَاجِلًا مِنْ أُورُشَلِيمَ لِإِنَّهُمُ لاَ يَقْبُلُونَ لِي أَسْرِعْ وَأَخْرُجْ عَاجِلًا مِنْ أُورُشَلِيمَ لِإِنَّهُمُ لاَ يَقْبُلُونَ شَهَا دَنَكَ عَنِي ١٠ ا فَقُلْتُ يَا رَبُ هُمْ يَعْلَمُونَ أَنِي كُنْتُ الْمَا مَنْ مَا وَمَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللل

مَّ فَسَمِعُوا لَهُ حَتَّى هَذِهِ ٱلْكُلِمَةَ أَمُّ رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ كَانَ لَا يَجُوزُ أَنْ وَاللَّهِ مَثْلُ هُذَا مِنَ ٱلْأَرْضِ الْآَنَّهُ كَانَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَعِيشَ ١٠٠ وَإِذْ كَانُوا يَصْمُونَ وَيَطْرُحُونَ ثِيَامَهُمُ وَيَعْرَمُونَ غَبَارًا إِلَى ٱلْجَوِّ ١٤ أَمَرَ ٱلأَمِيرُ أَنْ يُذْهَبَ اللهِ وَيَرْمُونَ غَبَارًا إِلَى ٱلْجَوِّ ١٤ أَمَرَ ٱلأَمِيرُ أَنْ يُذْهَبَ اللهِ إِلَى الْجَوِّ ١٤ أَمَرَ ٱلْأَمِيرُ أَنْ يُذْهَبَ اللهِ إِلَى الْمُحَمِّرُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

سَبَبِ كَانُوا بَصْرُخُونَ عَلَيْهِ هَكَنَا .

٢٥ فَلَمَّا مَدُّوهُ لِلسِّيَاطِ قَالَ بُولُسُ لِفَائِدِ ٱلْمِئَّةُ

ٱلْوَافِفِ أَيَجُورُ لَكُمْ أَنْ نَجْلِدُوا إِنْسَانًا رُومَانِيًّا غَيْرً مَقْضِيٌّ عَلَيْهِ ٢٦٠ فَإِذْ سَهِعَ فَائِذُ ٱلْمِئَةِ ذَهَبَ إِلَى ٱلْأُمِيرِ

وَأَخْبَرَهُ قَائِلًا أَنْظُرْ مَاذَا أَنْتَ مُزْمِعٌ ۖ أَنْ تَفْعَلَ. لِأَنَّ هٰذَا ٱلرَّجُلَ رُومَانِيُّ. ٢٧ فَجَاءَ ٱلْأُمِيرُ وَقَالَ لَهُ قُلْ لِي. أَنْتَ

رُومَانِيٌّ. فَقَالَ نَعَمُ ه ٢٨ فَأَجَابُ ٱلْأُمِيرُ أَمَّا أَنَا فَبِمَبْلَعَ كَبِيرِ ٱقْتَلَيْتُ هَٰذِهِ ٱلرَّعَوِيَّةَ. فَقَالَ بُولُسُ أَمَّا أَنَا فَقَدُ

وُلِدْتُ فِيهَاه ٢٠ وَلِلْوَقْتِ تَنْعَى عَنْهُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مُزْمِعِينَ أَنْ يَغْصُوهُ وَأَخْنَشَى ٱلْأُمِيرُ لَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ رُومَانِيُّ وَلَّانَّهُ قَدْ قَيْدَهُ

٠٠ وَفِي ٱلْغَدِ إِذْ كَانَ بُرِيدُ أَنْ يَعْلَمَ ٱلْيُقِينَ لِمَاذَا يَشْنَكِي ٱلْبَهُودُ عَلَيْهِ حَلَّهُ مِنَ ٱلرِّبَاطِ وَأَمَرَ أَنْ يَحْضُرَ رُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَكُلُ مَعْمُهِمْ فَأَحْدَرَ بُولُسَ وَأَقَامَهُ لَدَيْمٍمْ

ٱلْأَصْعَاجِ ٱلنَّالِثُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا فَتَفَرَّسَ بُولُسُ فِي ٱلْمُعِبْمَعِ وَقَالَ أَيْهَا ٱلرِّجَالُ

ٱلْإِذْوَةُ إِنَّى بَكُلُّ ضَمِيرِ صَالِحِ قَدْ عِشْتُ لِلَّهِ إِلَى هُنَا اللَّهُ وَهِ ٢٠ فَأَ مَرَ حَنَانِيًّا رَئِيسُ ٱلْكُهَنَّةِ ٱلْوَاقِفِينَ عِنْدُهُ أَنْ يَضْرِبُوهُ عَلَى فَهِهِ ٢٠ حِينَئِذٍ قَالَ لَهُ بُولُسُ سَيَضْرِبُكَ ٱللهُ أَيْمَا ٱلْكَائِطُ ٱلْمُبِيَّضُ. أَفَأَنْتَ جَالِسْ مَعْكُمْ عَلَى حَسَبَ ٱلنَّامُوسِ وَأَنْتَ مِّنَّا مُرْ بِضَرْبِي مُغَالِفًا لِلنَّامُوسِ ٤ فَعَالَ ا ٱلْوَاقِفُونَ أَ تَشْتِمُ رَئِيسَ كَهَنَّةِ ٱللهِ ، فَقَالَ بُولُسُ لَمْ: أَكُنْ أَعْرِفُ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنَّهُ رَئِيسُ كَهَالَةٍ لِّأَنَّهُ مَكْتُوبٌ رَئِيسُ شَعْبُكَ لَا نَقُلْ فِيهِ سُوَّا

٦ وَلَهَّا عَلِمَ بُولُسُ أَنَّ قِسْمًا مِنْهُ صَدُّوقِيُّونَ وَٱلْآخَرَ فَرِّ يسِبُونَ صَرَخَ فِي ٱلْمُعْمَعُ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ أَنَا فَرِّيسِيِّ أَبْنُ فَرِّيسِيٌّ عَلَى رَجَا عَقِيامَهِ ٱلْأَمْوَاتِ أَنَا أَحَاكُمُ. ٧ وَلَمَّا قَالَ هٰلَا حَدَثَتْ مُنَازَعَةٌ بَيْنَ ٱلْفُرِّيسِيِّينَ وَالْصَّدُوقِيِّنَ وَأُنشَفَّتِ أَجْمَاعَةُ ٥٨ لِأَنَّ ٱلصَّدُوقِيِّنَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَيْسَ قِيَامَةٌ وَلَا مَلَاكُ وَلَا رُوحٌ. وَأَمَّا ٱلْفَرِّيسِ وَنَ فَيُقِرُّونَ بِكُلُّ ذَٰلِكَ. ﴿ فَعَدَتْ صِبَاجَ عَظِيمٌ ۗ

وَنَهَضَ كَنَبَهُ فِسْمِ ٱلْفَرُّ بِسِبِّينَ وَطَفِقُوا يُعَاصِمُونَ قَائِلِينَ لَسْنَا نَجُدُ شَيْئًا رَدِيًّا فِي هٰذَا ٱلْإِنْسَان. وَإِنْ كَانَ رُوحٌ أَوْ مَلَاكُ قَدْ كَلَّهَهُ فَلَا نُحَارِبَنَّ ٱللَّهُ ۖ

١٠ وَلَمَّا حَدَّثَتْ مُنَازَعَة "كَثِيرَة "أَخْلَشَى ٱلْأَمِيرُ أَنْ يَفْسَخُوا بُولُسَ فَأَ مَرَ ٱلْعَسَكُرَ أَنْ يَنْزِلُوا وَيَخْنَطِفُوهُ مِنْ وَسْطِهِمْ وَيَأْنُوا بِهِ إِلَىٰ ٱلْمُعَسَّكَرِهِ ١١ وَفِي ٱللَّيْلَةِ ٱلنَّالِيةِ وَقَفَ بِهِ ٱلرَّبُّ وَقَالَ إِنَّ يَا بُولُسُ لِأَنَّكَ كَمَا شَهِدْتَ بِهَا لِي فِي أُورُسَلِيمَ هَكَدَا يَنْبَغِي أَنْ تَشْهَدَ فِي رُومِيَةَ أَيْضًا ١٢ وَلَمَّا صَارَ ٱلنَّهَارُ صَنَّعَ بَعْضُ ٱلْبُهُودِ ٱتِّفَاقًا وَحَرَمُوا أَنْفُسَهُمْ قَائِلِينَ إِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ حَتَّى يَقْتُلُو إ مُولُسَ ١٢٠ وَكَانَ ٱلَّذِينَ صَنَّعُوا هَٰذَا ٱلتَّحَالُفَ أَحَاثُمُ مِنْ أَرْبَعِينَ عَلَا فَتَقَدُّمُوا إِلَى رُؤْسًا ۗ ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلشُّيُوحِ وَقَالُولِ قَدْ حَرَمْنَا أَنْهُسَنَا حِرْمَا أَنْ لَانَذُوقَ شَيْتًا حَتَّى نَقَتْلَ رُولُسَ. ١٥ وَٱلْآنَ أَعْلِمُوا ٱلْأَمِيرَ أَنْهُمْ مَعَ ٱلْعَجْمَعِ لِكَيْ يُعْرَلُهُ إِلَيْكُمْ ۚ غَلَّا كَأَنَّكُمْ ۚ مُزْمِعُونَ أَنْ تَغْصُولَ الْحَكْرِ تَدْفِيق عَيَّا لَهُ وَ فَعَنْ فَبْلَ أَنْ يَقْتَربَ مُسْتَعِدُونَ لِقَتْلِهِ ١٦٠ وَلَكِنَّ أَبْنَ أُخْتِ بُولُسَ سَمِعَ بِٱلْكَهِينِ فَجَاءً وَدَخَلَ ٱلْمُعَسَكَّرَ وَأَخْبَرَ بُولُسَ. ١٧ فَأَسْنَدْعَى بُولُسُ وَاحِدًا مِنْ قُوَّاد ٱلْمِئَاتُ وَقَالَ آذُهَبْ بَهِنَا ٱلشَّاتِ إِلَى ٱلْأَمِيرِ لِأَنَّ عِنْدُهُ شَيِمًا الْيُغْبِرُهُ بِهِ ١٨٠ فَأَخَلَهُ وَأَحْضَرَهُ إِلَى ٱلْأُمِيرِ وَقَالَ ٱسْتَدْعَانِي ٱلْأَسِيرُ بُولُسُ وَطَلَبَ أَنْ أَحْضِرَ هَٰنَا ٱلشَّابَّ إِلَيْكَ وَهُوَ عَنْدُهُ شَيْ لِيَقُولُهُ لَكَ ١٩٠ فَأَخَذَا لاَمِيرُ بَيدِهِ وَتَعَى بِهِ مُنْفَرِدًا وَٱسْتَغْبَرَهُ مَا هُوَ ٱلَّذِي عِنْدَكَ لِتُغْبَرَنِي بِهِ. و ٢ فَقَالَ إِنَّ ٱلْيُهُودَ تَعَاهَدُوا أَنْ يَطْلُبُوا مِنْكَ أَنْ تُنْزِلَ بُولُسَ غَدًا إِلَى ٱلْعَجْمَعَ كَأَنَّهُمْ مُزْمِعُونَ أَنْ يَسْتَخْبُرُ وَلَ عَنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ اللَّهُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا مِنْهُ كَامِنُونَ لَهُ قَدْ حَرَمُوا أَنْفُسَمُ انْ لَا يَأْكُلُوا وَلاَ يَشْرَ رُوا حَنَّى يَقْتُلُوهُ. وَهُمْ ٱلْآنَ مُسْتَعِدُّونَ مُنتَظِرُونَ آلُوَعُدَ مِنْكَ

. ٢٢ فَأَطْلَقَ ٱلْأَمِيرُ ٱلشَّابُّ مُوصِبًا إِيَّاهُ أَنْ لَا نَقُلْ

لِأَحَدِ إِنَّكَ أَعْلَمْتَنِي بِهِلْنَاهِ ٢٢ ثُمَّ دَعَا ٱثْنَانِ مِنْ قَوَّادِ ٱلْهِمَّاتِ وَقَالَ أُعِلَّا مِئَتَى عَسْكَرِيِّ لِيَذْهَبُولِ إِلَى قَيْصَرِيَّةَ وَسَبْعِينَ فَارِسًا وَمِنَّتَيْ رَامِحٍ مِنَ ٱلسَّاعَةِ ٱلنَّا اللَّهَ مِنَ ٱللَّبْل. ٢٤ وَأَنْ يُقَدِّمَا دَوَابٌ لِيُرْكِبَا بُولُسَ وَيُوصِلَاهُ سَالِمًا إِلَى فِيلِكُسَ ٱلْوَالِي • ٢٥ وَكُتَبَ رِسَالَةً حَاوِيَةً هَٰذِهِ ٱلصُّورَةَ ٢٦ كُلُودِيُوسُ لِيسِيَاسُ يُهْدِيهِ سَلامًا إِلَى ٱلْعَزِيزِ فِيلِكُسَ ٱلْوَالِي ٢٦ هٰذَا ٱلرَّجُلُ لَمَّا أَمْسَكَهُ ٱلْيُهُودُ وَكَانُوا مُرْمِعِينَ أَنْ يَقْتُلُوهُ أَقْبَلْتُ مَعَ ٱلْعَسَكُر وَأَنْقَدْتُهُ إِذْ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ رُومَانِيُّ ١٨٥ وَكُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَعْلَمَ ٱلْفِلَّةَ ٱلَّتِي لِأَجْلُهَا كَانُوا يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ فَأَنْزُلْتُهُ إِلَى عَجْبَعِيمٌ ٢٩٠ فَوَجَدْتُهُ مَشْكُوًّا عَلَيْهِ مِنْ جَهَةِ مَسَائِل نَاهُوسِهِمْ. وَلَكِنَّ شَكُوى نَسْخَقُ ٱلْهُوْتَ أُو ٱلْقُيُودَكُمْ تَكُنْ عَلَيْهِ. ٢٠ ثُمُّ لَمَّا أَعْلِمْتُ بِمَكِيدَةٍ عَنِيدَةٍ أَنْ تَصِيرَ عَلَى ٱلرَّجْلِ مِنَ ٱلْهُودِ أَرْسَلْنَهُ لِلْوَقْتِ إِلَيْكَ آمِرًا ٱلْهُشْنَكِينَ أَيْضًا أَنْ يَقُولُوا لَدَيْكَ مَا عَلَيْهِ مَكُنْ مُعَافَّى

وَ فَا الْعَسْمَرُ أَخَذُوا بُولُسَ كَمَا أُمْرُ وَا وَذَهَبُوا بِهِ لَيْلًا إِلَى أَنْيِبَانْرِيسَ وَ ٢٦ وَفِي ٱلْغَدِ نَرَكُوا ٱلْفِرْسَانَ يَذْهَبُونَ مَعَهُ وَرَجُهُ وَا إِلَى ٱلْهُعَسْمَرِهِ ٢٦ وَأُولِئِكَ لَمَّا دَخَلُوا وَيَعْمُ وَ الْهُوسَانَ يَذْهَبُونَ مَعَهُ وَرَجُهُ وَا إِلَى ٱلْهُعَسْمَرِهِ ٢٦ وَأُولِئِكَ لَمَّا دَخَلُوا وَيَعْمُ وَا الرِّسَالَةَ إِلَى ٱلْوَالِي ٱلْحُصُرُولُ بُولُسَ فَيْ فَصَرِيَّةَ وَدَفَعُولُ ٱلرَّسَالَةَ وَاللَّهُ وَسَأَلَ مِنْ أَيَّةُ مَنْ كَيْلِكِيَّةً وَمَ قَالَ سَأَسَمَعُكَ مَتَى وَلَا يَةٍ هُو وَوَجَدَ ٱللَّهُ مِنْ كِيلِكِيَّةً وَمَ قَالَ سَأَسْمَعُكَ مَتَى حَضَرَ ٱلْهُ شَمَّكُونَ عَلَيْكَ أَيْضَا وَلَا مَرَ أَنْ بُحْرَسَ فِي قَصْرِ وَلَا يَهُ هُو وَوَجَدَ ٱللَّهُ مِنْ كَيلِكِيَّةً وَمَ قَالَ سَأَسْمَعُكَ مَتَى حَضَرَ ٱلْهُ مُنْ كَيلِكِيَّةً وَمَ قَالَ سَأَسْمَعُكُونَ عَلَيْكَ أَيْضَا وَلَا مَرَ أَنْ بُحْرَسَ فِي قَصْرِ فَي مَرَالُهُ مُنْ كَيلُكُ أَيْضَا وَلَا مَرَ أَنْ بُحْرَسَ فِي قَصْرِ هِيرُودُسَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّالِعِ وَٱلْفِشْرُونَ

ا وَبَعْدَ خَمْسَةِ أَ يَّامِ ٱنْعَدَرَ حَنَانِيًّا رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ مَعَ الشَّيُوخِ وَخَطِيبُ آسُهُ تَرْتُلُسُ فَعَرَضُوا لِلْوَالِي ضِدَّ الشَّيُوخِ وَخَطِيبُ آسُهُ تَرْتُلُسُ فِي ٱلشِّكَايَةِ فَائِلًا ٢ إِنَّنَا بُولُسَ. ٢ فَلَمَّا دُعِيَ ٱبْنَكَأَ تَرْتُلُسُ فِي ٱلشِّكَايَةِ فَائِلًا ٢ إِنَّنَا حَاصِلُونَ بِوَاسِطَيْكَ عَلَى سَلَامٍ جَزِيلِ وَقَدْ صَارَتْ حَاصِلُونَ بِوَاسِطَيْكَ عَلَى سَلَامٍ جَزِيلِ وَقَدْ صَارَتْ لِهُذِهِ ٱلْأُمَّةِ مَصَالِحُ نِتَدْبِيرِكَ فَنَقَبَلُ ذَلِكَ أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ فَي كُلُّ زَمَانٍ وَكُلُّ مَكَانٍ ٤ وَلَكِنْ فَاكِنُ فَعَلِيمُ مُن بِكُلُّ شَكْرٍ فِي كُلُّ زَمَانٍ وَكُلُّ مَكَانٍ ٤ وَلَكِنْ

لِتَلَّا أُعَوَّقَكَ أَكْثَرَ أَلْتَهِسُ أَنْ نَسْمَعَنَا بِٱلْإِخْنِصَارِ بِجِلْمِكَ ٥٠ فَإِنَّنَا إِذْ وَجَدْنَا هَٰذَا ٱلرَّجْلَ مُفْسِدًا وَ مُفَيِّحٌ فِتِنَةٍ بَيْنَ جِمِيعِ ٱلْبُهُودِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْمَسْكُونَةِ وَمِقْدَامَ شِيعَةٍ ٱلنَّاصِرِيِّبَنَ ٦ وَقَدْ شَرَعَ أَنْ يُنْجُسَ ٱلْهَيْكُلِ أَيْضًا أَمْسَكُنَّاهُ وَأَرَدْنَا أَنْ نَعَكُمُ عَلَيْهِ حَسَبَ مَامُوسِنَا. ٧ فَأَقَبُلَ لِيسِياسُ أَلْأُمِيرُ بِعَنْفِ شَدِيدٍ وَأَخَذَهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِينَا ٨ وَأَمَرَ ٱلْهُشْنَكِينَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتُوا إِلَيْكَ. وَمِنْهُ يُمْكِنُكَ إِذَا فَحَصْتَ أَنْ نَعْلَمَ جَمِيعَ هٰذِهِ ٱلْأُمُورِ ٱلَّذِي نَشْتَكِي بَهَا عَلَيْهِ وَ هُمَّ وَإِفَهَهُ ٱلْيَهُودُ أَيْضًا فَائِلِينَ إِنَّ هَٰذِهِ ٱلْأُمُورَ هَكَذَا ١٠ فَأَجَابَ بُولُسُ إِذْ أَوْمَا إِلَيْهِ ٱلْوَالِي أَنْ يَتَكَلَّمَ. إِنَّى إِذْ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ مُنْذُ سِيبِنَ كَثِيرَةٍ قَاضِ لِهَذِهِ ٱلْأُمَّةِ أَخْتَجُ عَمَّا فِي أَمْرِي بِأَكْثَرِ سُرُورِ ١١ وَأَنْتَ قَادِرْ أَنْ تَعْرِفَ أَنَّهُ لَيْسَ لِي أَكْثُرُ مِن ٱثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا مُنْذُ صَعِدْتُ لِأَسْجُدَ فِي أُورُشَلِيمَ ١٢٠ وَكُمْ يَجِدُ وِنِي فِي ٱلْهَيْكُلِ أَحَاجُ أَحَلًا أَوْأَصْنَعُ نَجَمُعًا مِنَ ٱلشَّعْبِ وَلَا فِي ٱلْمُجَامِعِ

وَلا فِي ٱلْمَدِينَةِ. ١٢ وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُثْبَتُوا مَا يَشْتَكُونَ بِهِ ٱلْآنَ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى إِنَّا أَنَّنِي حَسَبَ ٱلطَّرِيقِ ٱلَّذِبِ يَفُولُونَ لَهُ شِيعَةٌ هَكَذَا أَعْبُدُ إِلَّهَ آبَائِي مُؤْمِنًا بِكُلُّ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي ٱلنَّامُوسِ وَٱلْأَنْمِيَاءِ. ١ وَلِي رَجَانِهُ بِٱللَّهِ فِي مَا هُمْ أَبْضًا يَنْتَظِرُونَهُ أَنَّهُ سَوْفَ تَكُونَ قَوِامَةٌ لِلْأَمْوَاتِ ٱلْأَبْرَارِ وَٱلْأَثَمَةِ ١٦٠ لِذَٰلِكَ أَنَا أَيْضًا أَدَرِّبُ نَفْسِي لِيَكُونَ لِي دَائِمًا ضَيِرْ بِلَا عَثْرَةٍ مِنْ نَعُو ٱللهِ وَّ لِنَّاسِ ١٧ وَبَعْدَ سِنِينَ كَثِيرَةِ خِنْتُ أَصْنَعُ صَدَقَات لِأُمِّنِي وَقَرَابِينَ ١٨٠ وَفِي ذَالِكَ وَجَدَنِي مُتَطَهِّرًا فِي ٱلْهَيْكُل لَيْسَ مَعُ جَمْعٍ وَلَا مَعَ شَغْبِ قَوْمِ هُمْ مُودَ وبِ أُسِيًّا ٩ آكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَحِيْضُرُوا لَدَيْكَ وَبَشْنَكُوا إِنْ كَانَ لَهُمْرْ عَلَى ۚ شَيْءٍ. ٢ أَوْ لِيَقُلْ هُ وَلا مَأْنُسُمُ مَاذَا وَجَدُوا فِي مِنَ ٱلذَّنْبِ وَأَنَا قَائِمِ أَمَامَ ٱلْمُجْمَعِ ١٦ إِلَّا مِنْ جِهَةِ هُنَا ٱلْقَوْلِ ٱلْوَاحِدِ ٱلَّذِي صَرَخْتُ بِهِ وَالْفِقَا بَيْنَهُمُ أَنِّي مِنْ أَجْلِ قِيَامَةِ ٱلْأَمْوَاتِ أَحَاكُمْ مِنْكُمُ ٱلْبُومَ

٢٦ فَلَمَّا سَمِعَ هَذَا فِيلَكُسُ أَمْهُمُ إِذْ كَانَ يَعْلَمُ الْمَالُمُ الْأَمْلَمُ الْأَمْلَمُ الْمُعْلَمُ الْعُدَرَ الْعُدَرَ الْمُعْدَرَ فَعْدَرَ الْمُعْدَرَ الْمُعْدَرُ الْمُعْدَرُ الْمُعْدَرُ الْمُعْدَرُ الْمُعْدَرُ الْمُعْدَرُ الْمُعْدَرُ الْمُعْدَرُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

تُهُ مَهُ وَدُيَّة فَاسْتَعْضَرَ بُولُسَ وَسَمِعَ مِنْهُ عَنِ الْمِهَانِ الْمِهَانِ وَهِي مَهُودَيَّة فَاسْتَعْضَرَ بُولُسَ وَسَمِعَ مِنْهُ عَنِ الْمِرِّ وَالْمَهَانِ وَهِي مَهُودَيَّة فَاسْتَعْضَرَ بُولُسَ وَسَمِعَ مِنْهُ عَنِ الْمِرِّ وَالْمَعْفَقِ بِالْمُسَمِعِ وَهَ وَالْمِرِ وَالْمَعْفَقِ وَالْمَعْفِي وَالْمِرِ وَالْمَعْفِي وَالْمَعْفِي وَقَتْ الْمَعْفِي وَقَتْ الْمَعْفِي وَالْمَا وَالْمَعْفِي وَقَتْ الْمَعْفِي وَقَتْ الْمَعْفِي وَقَتْ الْمَعْفِي وَقَتْ الْمَعْفِي وَقَتْ اللَّهُ عَلِيكُ وَقَتْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا فَلَمَّا قَدِمَ فَسْنُوسُ إِلَى ٱلْوِلاَيَةِ صَعِدَ بَعْدَ ثَلاَثَةِ لَلْآثَةِ الْعَدْ ثَلاَثَةِ الْمَالَةِ أَلَاثَةِ الْمَالَةِ مَنْ قَيْصَرِيَّةَ إِلَى أُورُشَلِيمَ. ٣ فَعَرَضَ لَهُ رَئِيسُ

فِي قَيْصَرَيَّةَ وَأَ نَّهُ هُوَ مُزْمِعِ أَنْ يَنْطَلِقَ عَاجِلًا. ٥ وَقَالَ فَلْيَازُلُ مَعِي اللهِ عَاجِلًا. ٥ وَقَالَ فَي فَلْيَازُلُ مَعِي اللهِ الذِينَ هُمْ بَيْنَكُمْ مُقْتَدِرُونَ. وَ إِنْ كَانَ فِي

فَلْيَارِّلُ مَعِي ا لَذِينَ هُمْ بِينَكُرُ مَقَنْدِرُونَ . وَ إِنْ كَانَ فِي هٰذَا ٱلرَّجُلِ شَيْءُ فَلْيَشْنَكُوا عَلَيْهِ

آ وَبَعْدَمَ اَصَرَفَ عِندَهُمْ أَكُ ثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَ بَاهِ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَمَ عَلَى كُرْسِيِّ ٱلْولاَيةِ وَلَا مَرَ أَنْ يُولِّى الْولاَيةِ وَلَا مَرَ أَنْ يُولِّى الْولاَيةِ وَلَا مَرَ أَنْ يُولِّى الْولاَيةِ وَلَا مَرَ أَنْ يُولِي الْولاَيةِ وَلَا مَرَ أَنْ يُرَوْنُو اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَنْ أُورُ اللّهِ مَا وَقَدَّ مُوا عَلَى الْولُسَ وَقَدَّ مُوا عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

إِلَى ٱلْهَيْكُلُ وَلَا إِلَى قَيْصَرَه ا وَلَٰكِنَّ فَسَنُوسَ إِذْ كَانَ بريداَنْ يُودِعَ الْبُهُودَ مِنَّةً أَجَابَ بُولُسَ فَائلًا أَنشَاء أَنْ نَصْعَدَ إِلَى أُورُشَلِيمَ لِنُحَاكُمَ هُنَاكَ لَدَيٌّ مِنْ جِهَةِ هَذِهِ ٱلْأُمُورِ ١٠ فَقَالَ بُولُسُ أَنَا وَاقِفْ لَدَى كُرْسِيٌّ وَلاَ يَةِ قَيْصَرَحَيْثُ يَسْغِى أَنْ أَحَاكَمَ أَنَّاكُمْ أَظْلِمِ ٱلْبُهُودَ بِشَيْءًكَمَا تَعْلَمُ أَنْتَ أَيْضًا جَيْنًا وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ آثِمًا أَوْصَعَتُ شَيْمًا يَسْتَحِقُ ٱلْهُوْتَ فَلَسْتُ أَسْتَعَفِي مِنَ ٱلْهَوْتِ. وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٍ مِيًّا يَشْتَكِي عَلَى اللهِ هُولًا ۚ فَأَيْسَ أَحَدُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُسَلِّينَي لَهُرْ . إِلَى قَيْصَرَ أَنَا رَافِعْ كَعْوَايَ. ١٢ حِينَانِ تَكُلُّم فَسْتُوسُ مَعَ أَرْبَابِ ٱلْمَشُورَةِ فَأْجَابَ إِلَى قَيْصُرَ رَفَعْتَ دَعْوَ إِلَّ إِلَى قَيْصَرَ تَذْهَبْ ١٢ وَبَعْدَمَا مَضَتْ أَيَّامْ أَفْبَلَ أَغْرِيبَاسُ ٱلْمَلِكُ وَبَرْنِيكِي إِلَى قَيْصَرِيَّةَ إِيسَلِّهَا عَلَى فَسْتُوسَ. 1٤ وَلَهَّا كَانَا يَصْرِفَانِ هُنَاكَأْ يَّامًا كَثِيرَةً عَرَضَ فَسْتُوسُ عَلَى ٱلْمَلِكِ أَمْرُ بُولُسَ فَأَثِلًا يُوجَدُ رَجُلُ نَرَكُهُ فِيلِكُسُ أَسْارًا

١٥ وَعَرَضَ لِي عَنْهُ رُوِّسَاهُ ٱلْكَهَنَةِ وَمَشَايِخُ ٱلْبُهُودِ لَهَّا كُنْتُ فِي أُورُشَلِيمَ طَالِبِينَ حُكْمًا عَلَيْهِ ١٦٠ فَأَجَبْنُهُمْ أَنْ أَنْ يُسْلَ لِلرُّومَانِيِّينَ عَادَةُ أَنْ يُسَلِّمُوا أَحَدًا لِلْمَوْتِ قَبْلُ أَنَ يَكُونَ ٱلْمَشْكُو عَلَيْهِ مُوَاجَهَةً مَعَ ٱلْمُشْتَكِينَ فَيَعْصُلُ عَلَى فُرْصَةِ لِللَّاحْتِجَاجِ عَنِ ٱلشَّكُورِي ١٧٠ فَلَمَّا ٱجْنَمَهُوا إِلَى هُنَا جَلَسْتُ مِنْ دُونِ إِنْهَالِ فِي ٱلْغَدِ عَلَى كُوْسِيِّ ٱلْوِلَالَيةِ كَأْمَرْتُ أَنْ يُوْتَى بِٱلرَّجُلِ . ١٨ فَلَمَّا وَقَفَ ٱلْهُشْتَكُونَ حَوْلَهُ لَمْ بَأْنُوا بِعِلَّةٍ وَاحِدَةٍ مِمَّا كُنْتُ أَظُنْ. ١٩ لَكِنْ كَانَ لَمْمْ عَلَيْهِ مَسَائِلُ مِنْ جِهَةِ دِيَالَتْهِمْ وَعَنْ وَاحِدِ ٱسْمَهُ يَسُوعُ قَدْ مَاتَ وَكَانَ بُولُسُ يَهُولُ إِنَّهُ حَيَّهِ. ٢ وَإِذْ كُنْتُ مُرْتَابًا فِي ٱلْمَسْتَلَةِ عَنْ هَٰذَا فُلْتُ ٱلْعَلَّهُ بَشَاءِ أَنْ يَدْهَبَ إِلَى أُورُشَلِيمَ وَنُجَاكُمَ هُنَاكَ مِنْ جِهَةِ هٰذِهِ ٱلْأُمُورِ. ٢١ وَلَكِنْ لَمَّا رَفَعَ بُولُسُ دَعْوَاهُ لِكَىٰ بُعْفَظَ لِغَصِ أُوغُسْطُسَ أَمَرْتُ بِحِفْظِهِ إِلَى أَنْ أَرْسِلَهُ إِلَى قَبْصَرَ. ٢٢ فَقَالَ أَغْرِيبَاسُ لِفَسْتُوسَ كُنْتُ أُرِيدُ أَنَا أَيْضًا أَنْ

أَسْمَعَ ٱلرَّجُلِ . فَقَالَ غَلَا نَسْمَعَهُ

٢٢ فَفِي ٱلْغَدِ لَمَّا جَاءً أَغْرِيبَاسُ وَبَرْنِيكِي فِي أَحْنِفَا لِ عَظِيم وَدَخَلًا إِلَى دَارِ ٱلاِّسْتِمَاعِ مَعَ ٱلْأُمَرَاءُ وَرِجَالِ ٱلْهُدِينَةِ ٱلْهُقَدَّهِينَ أَمْرَ فَسْتُوسُ فَأَتِيَ بِبُولُسَ. ٢٤ فَقَالَ فَسْتُوسُ أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ أَغْرِيبَاسُ وَٱلرُّجَالُ ٱلْحَاضِرُونَ مَعَنَا أَجْمَعُونَ أَنْهُمْ تَنْظُرُونَ لَمَنَا ٱلَّذِبِ تُوسَّلَ إِلَيَّا مِنْ جَهَتِهِ كُلُّ جُمْهُور ٱلْيَهُودِ فِي أُورُسَلِيمَ وَهُمَا صَارِخِينَ إَنَّهُ لَا يَنْبُغِي أَنْ يَعِيشَ بَعْدُه ٢٥ وَأَمَّا أَنَا فَلَهَّا وَجَدْتُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا يَسْتَحِقْ ٱلْمَوْتَ وَهُوَ قَدْ رَفَعَ دَعُواهُ إِلَى أُوغُسْطُسَ عَرَمْتُ أَنْ أُرْسِلَهُ ٢٦٠ وَلَيْسَ لِي شَيْءٌ يَقِينُ مِنْ جَهَتِهِ لِأَكْنُبَ إِلَى ٱلسَّيِّدِ. لِذَلِكَ أَيَّتُ بِهِ لَدَيْكُمْ وَلا سِيَّمَا لَدَيْكَ أَيُّما ٱلْمَلِكُ أَعْرِيبَاسُ حَتَّى إِذَا صَاسَ ٱلْغَصُ يَكُونُ لِي شَيْءٍ لِأَكْنُبَ، ٢٧ لِأَنِّي أَرَى حَمَاقَةً أَنْ أَرْسِلَ أَسِيرًا وَلاَ أُشِيرَ إِلَى ٱلدَّعَاوِي ٱلَّتِي عَلَيْهِ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ وَٱلْفِشْرُونَ آغُر بِيَاسُ لِهُولُسَ مَّاذُونَ لَكَ أَر \* نَنَكَلًا

ا فَقَالَ أَغْرِيْبَاسُ لِبُولُسَ مَأْذُونُ لَكَ أَنْ لَتَكَأَلَىٰ لِأَجْلَ نَفْسِكَ وَٰمِنَا لِهِ بَسَط بُولُسُ يَدَهُ وَجَعَلَ جَنْتُجُ. ٢ إِنَّهِ أَحْسِبُ نَفْسِي سَعِيدًا أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ أَغْرِيبَاسُ إِذْ أَنَا مُرْمِعُ أَنْ أُحْبَعُ ٱلْمِوْمَ لَدَيْكَ عَنْ كُلُّ مَا يُعَاكِرُنِي بِهِ ٱلْبَهُودُ. ٢ لَاسِيُّمَا وَأَنَّتَ عَالِمِ مُجِمِيعِ ٱلْعَوَائِدِ وَٱلْمَسَائِلِ ٱلَّتِي رَيْنَ ٱلْيَهُودِ الْفُلِكَ ٱلْنَهِسُ مِنْكَ أَنْ تَسْمَعَنِي بِطُولِ ٱلْأَنَاةِ. ٤ فَسِيرَتِي مُنْذُ حَلَاثَنِي ٱلَّذِي مِنَ ٱلْبُلَاءَةِ كَانَتْ بَيْنَ أَمَّنِي فِي أُورُشَلِيمَ يَعْرِفُهَا جَمِيعُ ٱلْمَهُودِهُ عَالِمِينَ بِي مِنَ ٱلْأُوَّلَ إِنْ أَرَادُولَ أَنْ يَشْهُدُولَ أَنِّي حَسَبَ مَذْهَبِ عِبَادَنِيَا ٱلْأَصْيَقِ عِشْتُ فَرِّيسِيًّا ٦٠ وَٱلْآنَ أَنَا وَاقِفَ ۗ أَحَاكُم عَلَى رَجَا ﴿ ٱلْوَعْدِ ٱلَّذِي صَارَ مِنَ ٱللهِ لِآبَائِنَا ١ ٱلَّذِي أَسْبَاطُنَا ٱلْآثْنَا عَشَرَ يَرْجُونَ نَوَالَهُ عَابِدِينَ بِٱلْجُهْدِ لَيْلًا وَنَهَارًا. فَوِنْ أَجْلِ هٰذَا ٱلرَّجَاء أَنَا أَحَاكُمْ مِنَ ٱلْبُهُودِ أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ

أُغْرِيبَاسُ ٨ لِمَاذَا يُعَدُّ عِنْدَكُمْ أَمْرًا لَا يُصَدَّقُ إِنْ أَقَامَ

اللهُ أَمْوَرًا كَثِيرَةً مُضَادَةً لِآمُ مَنَا أَرْنَا يَنْ فِي نَفْسِي أَنَّهُ يَسْفِي أَنْ أَصْنَعَ أَمُورًا كَثِيرَةً مُضَادَةً لِآمُ يَسُوعَ النَّاصِرِيِّ. ا وَفَعَلْتُ أَمُورًا كَثِيرِ بِنَ مِنَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي أُورُضَلِيمَ فَحَبَسْتُ فِي سُجُونِ كَثِيرِ بِنَ مِنَ الْفَدِيسِينَ آخِلًا ٱلسُّلْطَانَ مِنْ قَبِلِ رُوَّسَاءً الْكَهَاةِ . وَلَمَّا الْفَيْدِ بِنَ مِنَ الْفَدِيدِ بِنَ مِنَ الْفَدِيدِ بِنَ مِنَ الْفَدِيدِ بِنَ مِنَ الْفَيْدِ بِنَ مِنَ الْفَدِيدِ بِنَ مِنَ الْفَيْدِ بِنَ مِنَ الْفَيْدِ بِنَ أَلْمُ اللّهَ السَّلْطَانَ مِنْ قَبِلِ رُوَّسَاءً الْكَهَاءُ وَلَيَّا الْمُعَامِعِ لَلْكَ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ السَّلْطَانَ وَفِي كُلُّ الْمُعَامِعِ كُلُّ الْمُعَامِعِ كُلُّ الْمُعَلِيمِ وَلَا أَنْ اللّهَ اللّهَ لَهُ اللّهَ اللّهَ لِي اللّهَ اللّهَ لَيْ اللّهَ اللّهَ لَيْ اللّهَ اللّهَ لِي اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللل

آ وَلَهَا كُنْتُ ذَاهِبًا فِي ذَلِكَ إِلَى دَمِشْقَ بِسُلْطَانٍ وَوَصِيَّةٍ مِنْ رُوَّسَاء ٱلْكَهَنَةِ ١٢ رَأَيْتُ فِي نِصْف ٱلنَّهَارِ فِي الطَّرِيقِ أَيَّهَا ٱلْهَلِكُ نُورًا مِنَ ٱلسَّمَاء أَفْضَلَ مِنْ لَمَعَانِ الطَّرِيقِ أَيَّهَا الْهَلِكُ نُورًا مِنَ ٱلسَّمَاء أَفْضَلَ مِنْ لَمَعَانِ الشَّمْسِ قَدْ أَبْرُقَ حَوْلِي وَحَوْلَ ٱلذَّهِبِينَ مَعِي • ١٤ فَلَمَّا الشَّمْسِ قَدْ أَبْرُقَ حَوْلِي وَحَوْلَ ٱلذَّهِبِينَ مَعِي • ١٤ فَلَمَّا الشَّمْسِ قَدْ أَبْرُقَ حَوْلِي وَحَوْلَ ٱلذَّهِبِينَ مَعِي • ١٤ فَلَمَّا اللَّهُ الْمَا يَعْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ الْمَنْ أَنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ ا

يَا سَيَّدُ فَقَالَ أَنَا بَسُوعُ ٱلَّذِي أَنْتَ تَضْطَهَدُهُ ١٦٠ وَلَكِنْ قُرْ وَقِفْ عَلَى رَجْلَيْكَ لِأَنِّي لِهَانَا ظَهَرْتُ لَكَ لِأَنْتَخِبَكَ خَادِمًا وَشَاهِمًا بِهَا رَأْيُتَ وَ بِهَا سَأَظْهَرُ لَكَ بهِ ١٧ مُنْقِئًا إِيَّاكَ مِنَ ٱلشَّعْبِ وَمِنَ ٱلْأُحَمَ ٱلَّذِينَ أَنَا ٱلْأَنَّ أَرْسِلُكَ إِلَيْهِمْ ١٨ التَّفْتُحَ عَيُوبَهُمْ كَيْ يَرْجِعُوا مِنْ ظُلْمَاتِ إِلَى نُورِ وَمِنْ سُلْطَانِ ٱلشَّيْطَانِ إِلَى ٱللَّهِ حَتَّى يَنَالُوا بِٱلْإِيَانِ بِي غُفْرَانَ ٱلْخُطَايَا وَنصِيبًا مَعَ ٱلْمُقَدَّسِينَ

١٩ مِنْ ثُمَّ أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ أَغْرِيبَاسُ لَمْ أَكُنْ مُعَانِدًا لِلرُّوْيَا ٱلسَّمَاوِيَّةِ ٢٠ بَلْ أُخْبَرْتُ أُوَّلَا ٱلَّذِينَ فِي دِمَشْقَ وَفِي أُورُسَلِيمَ حَتَّى جَمِيعَ كُورَةِ ٱلْيَهُودِيَّةِ ثُمَّ ٱلْأَمْمَ أَنْ يَتُوبُولَ وَيَرْجِعُولَ إِلَى ٱللَّهِ عَامِلِينَ أَعْمَالًا تَلِيقُ مَا ٱلَّـوْبَةِ. ٢٦ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ أَمُسُكَنِي ٱلْمُهُودُ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَشَرَعُوا فِي قَتْلِي ٢٦ فَإِذْ حَصَلْتُ عَلَى مَعُونَةٍ مِنَ ٱللهِ بَقِيتُ إِلَى هٰنَا ٱلْمَوْمِ شَاهِدًا لِلصَّغِيرِ وَٱلْكَبِيرِ وَأَنَا لَا أَقُولُ شَبْئًا غَيْرً مَا تَكُلُّمَ ٱلْأَنْبِيَاءُ وَمُوسَى أَنَّهُ عَنِيذٌ أَنْ يَكُونَ ٢٢ إِنْ يُؤَلِّم ٱلْمَسِيعُ يَكُنْ هُوَ أُوَّلَ فِيَامَةِ ٱلْأَمْوَاتِ مُزْمِعًا أَنْ يُنَادِيَ بِنُورٍ لِلشَّعْبِ وَلِـُالْأُمَ

٢٤ وَبِيْنَهَا هُوَ يَجْتُحُ بِيهَا فَالَ فَسْنُوسُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ أَنْتَ يَهِٰذَٰ ہِ يَا بُولُسُ . ٱلْكُنْبُ ٱلْكَثِيرَةُ نُحَوَّلُكَ إِلَى ٱلْهَذَيَانِ. ٢٥ فَقَالَ لَسْتُ أَهْذِي أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ فَسَتُوسُ بَلْ أَنْطِقُ بِكَلِمَاتِ ٱلصِّدْقِ وَٱلصَّعْوِ ٢٦ لِأَنَّهُ مِنْ جِهَةِ هٰذِهِ ٱلْأُمُورِ عَالِمُ ٱلْمَلِكُ ٱلَّذِي أَكَلِّمُهُ جِهَارًا إِذْ أَنَا لَسْتُ أُصَدِّقُ أَنْ يَعِنْهَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذٰلِكَ . لِأَنَّ هٰذَا لَمْ يِفُعَلْ فِي زَاوِيَةِ ٢٧ أَ تَوْمِر ﴿ أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ أَغُر بِيَاسُ بِٱلْأَنْبِيَاءِ. أَنَا أَعْلَمُ أَنَّكَ تُوْمِنُ ١٨٠ فَقَالَ أَغْرِيبَاسُ لِبُولُسَ بِقَلِيلِ نُقَيْعُنِي أَنْ أُصِيرَ مَسِمِيًّا. ٢٩ فَقَالَ بُولُسُ كُنْتُ أُصَلِّي إِلَى ٱللهِ أَنَّهُ بِفَلِيلٍ وَبَكَتْبِرِ ٱيْسَ أَنْتَ فَفَطْ بَلْ أَيْضًا جَمِيعُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَنِي ٱلْبُوْمَ يَصِيرُونَ هَكَذَا كَمَا أَنَا مَا خَلَاهُذُهِ ٱلْقَيْوِدَ

٠٠ فَلَمَّا قَالَ هٰنَا قَامَ ٱلْمَلِكُ وَٱلْوَالِي وَبَرْنِيكِي

وَأَجُا لِيمُونَ مَعْهُمْ ١٦ وَأَنْصَرَفُوا وَهُمْ يُكُلِّمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَائِلِينَ إِنَّ هٰذَا ٱلْإِنْسَانَ لَبْسَ يَفْعُلُ شَيْعًا يَسْتَعِقْ ٱلْمُوْتَ ﴿ أُوٓ ٱلْفَيُودَ • ٣٣ وَقَالَ أَغْرِيبَاسُ لِفَسْتُوسَ كَانَ يُمُكِنُ أَنْ يُطْلَقَ هَٰنَا ٱلْإِنْسَانَ لَوْلَمْ يَكُنْ قَدْ رَفَعَ دَعْوَإِهُ إِلَى قَيْصَرَ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا فَكُمَّا ٱسْتَقَرَّ ٱلرَّأْيُ أَنْ نُسَافِرَ فِي ٱلْجُرْ إِلَى إِيطَالِيَا سَلَّمُوا بُولُسَ وَأَسْرَى آخَرِينَ إِلَى قَائِدِ مِئَةٍ مِنْ كَتِيبَةٍ أُوغُسْطُسَ أَسْمُهُ يُولِيُوسُ ٢٠ فَصَعِدْنَا إِلَى سَفِينَةٍ أَدْرَامِينِينَيَّةٍ وَأَقْلُفْنَا مُزْمِعِينَ أَنْ نُسَافِرَ مَارِّينَ بِٱلْمُواضِعِ ٱلَّتِي فِي أَسِيَّاه وَكَانَ مَعَنَا أَرَسْنَرْخُسُ رَجُلُ مَكِدُونِيٌّ مِنْ نَسَالُونيكِي ﴿ عَ وَفِي ٱلْيُوْمِ ٱلْآخَرِ أَقْبَلْنَا إِلَى صَيْنَاء فَعَامَلَ يُولِيُوسُ بُولُسَ بِٱلرِّفْقِ وَأَذِنَ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى أَصْدِقَائِهِ لِيَعْصُلَ عَلَى عِنَايَةٍ مِنْهُمْ ٤ ثُمَّ ٱفْلُعْنَا مِنْ هُنَاكَ وَسَافَوْنَا فِي ٱلْبَعْر مِنْ نَعْتِ قُبْرُسَ لِأَنَّ ٱلرِّيَاحَ كَانَتْ مُفَادَّةً . ٥ وَبَعْدَمَا عَبْنَا ٱلْبَحْرُ ٱلَّذِي بِجَانِبِ كِيلِيكِيَّةَ وَبَهْيِلِيَّةَ نَزَلْنَا إِلَى مِيرًا لِيكِيَّةَ وَ فَإِذْ وَجَدَ فَائِدُ ٱلْمِئَةِ هُنَاكَ سَفِينَةً إِسْكُنْدُرِيَّةً مُسَافِرَةً إِلَى إِيطَالِيَا أَدْخَلَنَا فِيهَا ٤ وَلَمَّا كُنَّا نُسَافِرُ رُوَيْدًا أُنَّا مُسَافِرَةً وَبِالْجُهْدِ صِرْنَا بِقُرْبِ كِيدُسَ وَلَمْ تُمَكِّنَا أُللَّيْحُ أَكُنَّرَ سَافَرْنَا مِنْ تَعْتُ كَرِيتَ بِقُرْبِ كَيْدِرُسَ وَلَمْ تُمَكِّنَا اللهِ عَنْ اللهِ فَي اللهُ وَفِي اللهِ اللهِ مَكَانِ يُقَالُ لَهُ ٱلْمُولِي اللهِ اللهِ مَكَانِ يُقَالُ لَهُ ٱلْمُوالِي الْمُحَسَنَةُ ٱلنَّهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهِ مَكَانِ يُقَالُ لَهُ ٱلْمُوالِي الْمُحَسَنَةُ ٱلنَّهُ اللهُ اللهُ

وَ وَلَمَّا مُضَى زَمَانَ طَوِيلَ وَصَارَ ٱلسَّفَرُ فِي ٱلْمُعْرَ خَمَلَ بُولُسُ خَمِلًا إِذْ كَانَ ٱلصَّوْمُ أَيْضًا قَدْ مَضَى جَمَلَ بُولُسُ بِنْدَرُهُمْ الْقَائِلاَ أَيْهَا ٱلرَّجَالُ أَنَا أَرَى أَنَّ هَذَا ٱلسَّفَرَ عَنْدَ أَنْ يَكُونَ بِضَرَرٍ وَخَسَارَةٍ كَثِيرَةً لَيْسَ الشَّعْنِ عَنْيَدَ أَنْ يَكُونَ بِضَرِ وَخَسَارَةٍ كَثِيرَةً لَيْسَ الشَّعْنِ عَنْيَدَ أَنْ يَكُونَ كَانَ فَائِدُ وَالسَّفِينَة وَإِلَى صَاحِبِهَا أَكُنْ مَنَّ وَالسَّفِينَة وَإِلَى صَاحِبِهَا أَكُنْرَ مِمَّا الْمُنْ فَوْلِ بُولُسَ. ١٢ وَلِأَنَّ ٱلْمِينَا لَمْ يَكُنْ مَوْقِعُهَا صَالِحًا لِلْمَشْنَى السَّفَيْنَة وَإِلَى صَاحِبِهَا أَكُنْرَ مِمَّا لِللَّهُ فَي وَلِي فَوْلِ بُولُسَ. ١٢ وَلِأَنَّ ٱلْمِينَا لَمْ يَكُنْ مَوْقِعُهَا صَالِحًا لِلْمَشْنَى السَّفَيْنَ الْمُنْ يَعْلَى مَنْ هُمَاكَ أَيْضًا لِللْمَشْنَى السَّفَوْلُ مِنْ هُمَاكَ أَيْضًا فِيهَا مَاكِمًا عَسَى أَنْ يُمُكُنِّهُمُ ٱلْإِقْبَالُ إِلَى فِينِكُسَ لِيَشْنُوا فِيهَا. وَهِيَ عَسَى أَنْ يُمْكُنِهُمُ ٱلْإِقْبَالُ إِلَى فِينِكُسَ لِيَشْنُوا فِيهَا. وَهِيَ عَسَى أَنْ يُمْكُنُهُمُ أَلْإِقْبَالُ إِلَى فِينِكُسَ لِيَشْنُوا فِيهَا. وَهِيَ عَسَى أَنْ يُمْكُنِهُمُ أَلْإِقْبَالُ إِلَى فِينِكُسَ لِيَشْنُوا فِيهَا. وَهِيَ

مِينَا فِي كَرِيتَ تَنْظُرُ فَعُو ٱلْجَنُوبِ وَٱلشَّالِ ٱلْغَرْبِيَّانِ . مِ افَلَما أَسْمَتْ رِيحِ مُجَنُوبُ ظَنُوااً نَهُمْ قَدْ مَلَكُو مِقْصَدَهُم فَرَفَعُوا ٱلمرْسَاةَ وَطَفِهُوا بَيْجَاوَرُ وِنَكُرِيتَ عَلَى أَكْثَرِ فُرْبٍ ١٤ وَلَكِنْ بَعْدَ قَلِيلِ هَاجَتْ عَلَيْهَا رَبِحْ ۚ زَوْبَعِيَّةُ بِقَالَ لَهَا أُورُوكُلِيدُونُ. ٥ ا فَلَمَّا خُطِفَتِ ٱلسَّفِينَةُ وَكُمْ يُمُكِنْهَا أَنْ نْهَا لَ ٱلرَّبِحَ سَلَّهُمْنَا فَصِرْنَا نُعُمَّلُ ١٦ فَعَرَيْنَا تَعُتَ جَزِيرَةِ يْقَالُ لَهَا كَلُوْدِهِ وَبِأَنْجُهُدِ قَدَرْنَا أَنْ نَهْلِكَ ٱلْقَارِبَ • ١٧ وَلَمَّا رَفَعُوهُ طَفِفُوا يَسْتَعْمِلُونَ مَعُونَات حَارِمِينَ ٱلسَّفِينَةَ وَ إِذْ كَانُو إِخَاتِفِينَ أَنْ يَقَعُوا فِي ٱلسِّيرْتِس أَنْرَكُوا ٱلْقُلُوعَ وَهَكَذَا كَانُوا يُحْمَلُونَ ١٨ وَ إِذْ كُنَّا فِي نَوْعَ عَنيفٍ جَعَلُوا يُفَرِّغُونَ فِي ٱلْفَدِ. ١٩ وَفِي ٱلْبَوْمِ ٱلتَّالِثِ رَمَيْنَا بِأَيْدِينَا أَ تَاكَ ٱلسَّفِينَةِ . ٢٠ وَ إِذْ كُمْ تَكُن ٱلنَّاسُ وَلَا ٱلْغُومُ تَظْهَرُ أَ يَّامًا كَنْبِرَةً وَلَشْنَدُّ عَلَيْنَا نَوْمُ لَيْسَ بِقَلِيلِ ٱنْتُزِعَ أَخِيرًا كُلُّ رَجَاءٌ فِي نَجَاتِنَا

٢١ فَلَمَّا حَصَلَ صَوْمٌ كَثِيرٌ حِينَيْذٍ وَفَفَ بُولسُ فِي

وَسُطِمْ وَقَالَ كَانَ يَسَبِّفِي أَيْهَا ٱلرِّجَالُ أَنْ تُدْعِنُوا فِي وَلَا نَقْلُعُوا مِنْ كَلُونُ الضَّرَرِ وَلَا يُسَارَةِ وَنَقْلُهُ وَالْمَالَ الضَّرَرِ وَلَا يُسَارَةُ فَسُ نَقْلُوا مِنْ هَذَا ٱلضَّرَرِ وَلَا يُسَارَةُ نَقْسِ مَا وَلَا لَا تَكُونُ خَسَارَةُ نَقْسِ وَالْمِدَةُ مِنْكُمْ إِلَّا ٱلسَّفِينَةَ وَ ١٦ لِأَنَّهُ وَقَفَ بِي هَذِهِ ٱللَّيْلَةَ وَاحْدَةً مِنْكُمْ إِلَّا ٱلسَّفِينَةَ وَ١٦ لِأَنَّهُ وَقَفَ بِي هَذِهِ ٱللَّيْلَةَ مَلَاكُ ٱلْإِلَهِ ٱلَّذِي أَنَا لَهُ وَالَّذِي أَعْبُدُهُ ١٤ وَاللَّهُ لَا تَعْفَى مَلَكُ وَقَفَ بِي هَذِهِ ٱللَّيْلَةَ مَلَاكُ الْإِلَهِ ٱلدِّي أَنَّ لَقَفَ أَمَامَ قَيْصَرَ . وَهُوذَا قَدْ يَا بُولُسُ . يَسْبَغِي لَكَ أَنْ نَقِفَ أَمَامَ قَيْصَرَ . وَهُوذَا قَدْ وَهَبَكَ أَنْ نَقِفَ أَمَامَ قَيْصَرَ . وَهُوذَا قَدْ وَهَبَكَ ٱللهُ مَلَاكُ ٱللهُ مَا لَيْكُ اللّهُ مَا مَا مَا لَكُ اللّهُ مِلْكُ أَنْ مَعَلَى وَ مَا اللّهُ اللّهُ مَا أَيْهَا فِيلَ لِي وَهُوذَا قَدْ وَلَكُ لِللّهُ مَلْكُ أَنْ لَكُ أَنْ لَكُ أَنْ مَعَلَى وَمَا لَكُ اللّهُ مَا فَيلَ لِي وَلَا لَيْ مَا مَا مُولِينَ هَكُونُ هَكُونُ هَكُولُ لَا لَكَ اللّهُ اللّهُ مَا فَيلَ لِي وَلَا لَكِ مَا مَ وَلَكُ لِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْكُونُ هَكُونُ هَكُولُ هَكُولُ لَا لَكَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا مُؤْلِلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٢٠ وَلَمَّا كَانَ ٱلنُّوتِيَّةُ يَطْلُبُونَ أَنْ يَهُرُبُوا مِنَ ٱلسَّفِيلَةِ وَأَنْزَلُوا ٱلْفَارِبَ إِلَى ٱلْجُر بِعِلَّةِ أَنَّهُمْ مُرْمِعُونَ أَنْ يَمُدُّوا مَرَاسِيَ مِنَ ٱلْمُقَدَّم ٢١ قَالَ بُولُسُ لِقَائِدِ ٱلْمِيَّةِ وَٱلْعُسْكَر إِنْ لَمْ يَبْقَ هُؤُلَاء فِي ٱلسَّفِينَةِ فَأَنْتُمْ لَا نَقْدِرُونَ أَنْ تَنْجُول. ٢٢ حينتَذِ قَطَعَ ٱلْمُسْكَرُ حِبَالَ ٱلْقَارِبِ وَتَرَكُوهُ يَسْفُطُ. ٣٠وَحَتَّى قَارَبَ أَنْ يَصِيرَ ٱلنَّهَا رُكَانَ بُولُسُ يَطْلُبُ إِلَى ٱلْجَهِيمِ أَنْ يَسَنَا وَلُو إِطَعَامًا قَائِلًا هَنَا هُوَ ٱلْيُومُ ٱلرَّالِعُ عَشَرَ وَأَنْتُمْ مُنتَظِرُونَ لَا نَزَالُونَ صَائِوِينَ وَكُمْ تَأْخُذُوا شَيْعًا مَهُ لِذَٰ لِكَ ٱلْنَهِسُ مِنْكُمْ أَنْ نَتَنَا وَلُوا طَعَامًا لِأَنَّ هَذَا يَكُونُ مُفِيدًا لِنَجَاتِكُمْ لِّأَنَّهُ لَا تَسْفُطْ شَعْرَةٌ مِنْ رَأْسِ وَإِحِدٍ مِنْكُمْ ٥٠٠ وَلَمَّا قَالَ هٰنَا أَخَذَ خُبْزًا وَشُكَرَ ٱللَّهَ أَمَامَ ٱلْجَهِيعِ وَكُمَّرَ وَٱبْنَكَأْ يَأْكُلُ. ٢٦ فَصَارَ ٱلْجُمِيعُ مَسْرُورِينَ وَأَخَذُوا هُمْ أَيْضًا طَعَامًا. ٢٧ وَكُنَّا فِي ٱلسَّفِينَةِ جَمِيعُ ٱلْأَنْفُسِ مَّنَيْنِ وَسِتَّةً وَسَمْعِينَ ٢٨ وَلَمَّا شَبِعُوا مِنَ ٱلطَّعَامِ طَفَقُوا يُخَفِّقُونَ ٱلسَّفِينَةَ طَارِحِينَ ٱلْحُيْطَةَ فِي ٱلْجُرْ. ٢٩ وَلَمَّا صَارَ ٱلنَّهَارُكُمْ يَكُونُوا

يَعْرِفُونَ ٱلْأَرْضَ وَلَٰكِنَّهُمْ ٱنْصَرُولَ خَلِيجًا لَهُ شَاطِئَ فَأَجْمَعُوا أَنْ يَدْفَعُوا إِلَيْهِ ٱلسَّفِينَةَ إِنْ أَمْكَنَهُمْ وَ ٤٠٤ فَلَمَّا نَزَعُوا ٱلْمَرَاسِيَ تَارِكِينَ إِيَّاهَا فِي ٱلْعَرِ وَحَلُّوا رُبْطَ ٱلدَّقَةِ ٱبْضًا رَفَعُوا فَلْعاً تَارِكِينَ إِيَّاهَا فِي ٱلْعَرِ وَحَلُّوا رُبْطَ ٱلدَّقَةِ أَبْضًا رَفَعُوا فَلْعاً

يُحَلِّصَ بُولُسَ مَنَعَهُمْ مِنْ هَٰذَا ٱلرَّأْيِ وَأَمَرَ أَنَّ ٱلْقَادِرِينَ عَلَى ٱلسِّبَاحَةِ يَرْمُونَ أَنْفُهُمْ أُوَّلًا فَيَغْرُجُونَ إِلَى ٱلْبَرِّ. عَلَى ٱلْبَرِّ عَلَى قَطْع مِنَ عَلَى أَلْبَرِ مَنَ عَلَى قَطْع مِنَ الْمَافِينَ بَعْضُهُمْ عَلَى قَطْع مِنَ الْمَافِينَةِ فَهُمُ عَلَى قَطْع مِنَ الْمَافِينَةِ فَهُوا إِلَى ٱلْبَرِّ الْمَافِينَةِ فَهُمُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُومِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الْمُؤْم

ٱلْأَصْعَاجُ إِلنَّاءِنُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَلَمَّا نَجُولُ وَجَدُولُ أَنَّ الْجُزِيرَةَ نَدْعَى مَلِيطَةَ . ٢ فَقَدَّمَ أَفَّدُمُ أَوْقَدُولَ نَارًا أَهُلُهَا ٱلْبَرَابِرَةُ لَنَا إِحْسَانًا غَيْرَ ٱلْمُعْتَادِ لِأَنَّهُمْ أَوْقَدُولَ نَارًا

وَقَبِلُوا جَمِيعَنَا مِنْ أَجْلِ الْهَطَرِ الَّذِي أَصَابَنَا وَمِنْ أَجْلِ الْبُرْدِ

عَجَمَعَ بُولُسُ كَثِيرًا مِن الْقُضَبَانِ وَوَضَعَمَا عَلَى النَّارِ
فَخَرَجَتْ مِنَ الْمُعَرَارَةِ أَفْعَى وَنَشَبَتْ فِي يَدِهِ عَ فَلَمَّا رَأَى الْبُرَائِرَةُ الْوَحْشَ مَعَلَقًا بِيدِهِ قَالَ بَعْضَهُ الْبَعْضِ لَا بُدَّأَنَ الْبُرْهِ الْوَحْشَ مَعَلَقًا بِيدِهِ قَالَ بَعْضَهُ الْبَعْضِ لَا بُدَّأَنَّ الْبُرْهِ الْوَحْشَ مَعَلَقًا بِيدِهِ قَالَ بَعْضَهُ الْبَعْضِ الْمُؤْفِقِ لَا بُدَّأَنَّ الْبُرْهِ الْمُؤْفِقِ الْمَؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ

١٦ وَلَهَا أَ تَهْمَا إِلَى رُوهِيَةَ سَلَّمَ قَائِدُ ٱلْهِمَّةِ ٱلْأَسْرَى إِلَى رُوهِيَةَ سَلَّمَ قَائِدُ ٱلْهِمَّةِ ٱلْأَسْرَى إِلَى رَئِيسِ ٱلْهُمَسْكَرِ. قَلَّ مَا يُولُسُ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَقِيمَ وَحْدَهُ مَعَ ٱلْفَسْكَرِيِّ ٱلَّذِي كَانَ يَحْرُسُهُ

٧١ وَبَعْدَ لَلْنَهِ أَ يَّامِ ٱسْتَدْعَى بُولُسُ ٱلَّذِينَ كَانُولِ وُجُوهَ ٱلْيَهُودِ. فَلَمَّا ٱجْنَمَعُولَ قَالَ لَهُمْ ٱيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِحْقَةُ

مَعَ أَنِّي لَمْ أَفْعَلُ شَيْئًا ضِدًّ ٱلشُّعْبِ أَوْ عَوَائِدِ ٱلْآمَاءِ أَسْلِمْ ثُنُمُقَدًا مِنْ أُورُشَلِمَ إِلَى أَيْدِي ٱلرُّومَانِيِّينَ ٨ ١ ٱلَّذِينَ لَمَّا فَحَصُولَ كَانُوا بُرِيدُونَ أَنْ يُطْلِقُونِي لَّأِنَّهُ لَمْ تَكُنْ فِيَّ عِلَّةُ كَاحِدَةُ لِلْمَوْتِ ١٠ اوَلَكِنْ لَمَّا قَاوَمَ ٱلْمَهُودُ ٱضْطُرِرْتُ أَنْ أَرْفَعَ دَعْوَايَ إِلَى قَيْصَرَ. لَيْسَ كَأَنَّ لِي شَيْثًا لِأَشْتِكِيَ بِهِ عَلَى أُمِّنِي ٢٠٠ فَلِهُ لَمَا ٱلسَّبَبِ طَلَبْنُكُمْ لِأَزَاكُمْ فَأَكَا لَكُمْ لِأَنَّى مِنْ أَجْل رَجَاء إِسْرَائِيلَ مُونَقْ بَهْذِهِ ٱلسِّلْسِلَةِ . ١٦ فَعَالُول لَهُ نَعْنُ لَمْ نَقْبُلُ كِتَابَاتِ فِيكَ مِنَ ٱلْيَهُودِيَّةِ وَلاَ أَحَدُ مِنَ ٱلْإِخْوَةِ جَاءَ فَأَخْبَرَنَا أَوْ تَكَلَّمَ عَنْكَ بِشَيْ مُ رَدِيٌّ. ٢٢ وَلَكَيُّنَا نَسْغُسِنُ أَنْ نَسْمَعَ مِنْكَ مَاذَا تَرَى لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ ۗ عِنْدَنَا مِنْ جِهَةِ هٰنَا ٱلْهَذْهَبِ أَنَّهُ يُفَاوَمُ فِي كُلُّ مَّكَان ٢٢ فَعَيَّنُوا لَهُ يَوْمًا فَعَاءَ إِلَيْهِ كَثِيرُونَ إِلَى ٱلْهَنْزِلِ فَطَفِقَ يَشْرَحُ لَهُمْ شَاهِدًا بِمَلَكُونِ ٱللهِ وَمُفْنِعًا إِيَّاهُمْ مِنْ نَامُوسِ مُوسَى مَلَ لْأَنْبِيَاء بِأَمْر بَسُوعَ مِنَ ٱلصَّبَاحِ إِلَى ٱلْمَسَاءِ. ٢٤ فَأَنْتَبَعَ بَعْضُهُمْ بِمَا قِيلَ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُوْمِنُوا وَ فَأَنْصَرَفُوا وَهُمْ غَيْرُ مُتَّفِينَ بَهْضُهُمْ مَعَ بَعْضَ لَمَا قَالَ لَوْلُسُ كَلِّمَةً وَاحِدَةً إِنَّهُ حَسَنَا كَلَّمَ ٱلرُّوحُ ٱلْفُدُسُ آبَاءَنَا بِلَيْهَ عَيَاءَ ٱلشَّعْبِ وَفُلْ الشَّعْبِ وَفُلْ الشَّعْبِ وَفُلْ الشَّعْبِ وَفُلْ الشَّعْبِ وَفُلْ الشَّعْبِ وَفُلْ الشَّعْبِ وَفُلْ السَّعْمَ وَنَ سَعْمَا وَلا تَمْ مُونَ وَسَتَنْظُرُ وَنَ نَظَرًا وَلا تَبْصِرُ وَنَ فَلْ الشَّعْبِ وَفَلْ الشَّعْبِ وَفَلْ وَ إِذَا نِهِمْ سَعْمَوا تَقِيلًا سَعْمَ وَنَ فَلْ وَالْمَا الشَّعْبِ وَالْمَا وَلا تَبْعِيلُونَ فَلْ اللَّهُ عَبِيلِهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

٠٠ وَأَ قَامَ بُولُسُ سَنَدُيْنِ كَامِلِتَيْنِ فِي بَيْتِ ٱسْنَاْجَرَهُ لِيَفْهِ . وَكَانَ بَقْبُلُ جَمِيعَ ٱلَّذِينَ يَدْخُلُونَ إِلَيْهِ ٢٠ كَارِزَا لِيَقْسِهِ . وَكَانَ بَقْبُلُ جَمِيعَ ٱلَّذِينَ يَدْخُلُونَ إِلَيْهِ ٢٠ كَارِزَا لِيَّهُ مِكْلُ لَمَسِعِ مِنْكُلُ لِيَّالُ مَانِعِ لَيْكُلُ مَانِعِ فَيُعَاهِرَةً بِلاً مَانِعِ فَيَعَاهُرَةً بِلاً مَانِعِ

· .

رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِكَ أَهْلِ رُومِيَةً

اَ لْأَصْمَاحُ ٱلْأَوَّلُ

ابُولُسُ عَبْدُ لِيسُوعَ الْمُسِيعِ الْمُدْعُو رَسُولا الْمُفْرِزُ لِيسُعِيلِ اللهُ فَي الْمُتَبِ لِإِنْبِيائِهِ فِي الْمُتَبِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

٨ أَوَّلَا أَشْكُرُ إِلَى بِيسُوعَ ٱلْمَسِيجِ مِنْ جِهَةِ جَمِيمِكُمْ أَنَّ إِيَانَكُمْ ۚ يُنَادَى بِهِ فِي كُلِّ ٱلْعَالَمِ • ۚ فَإِنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَعْبُدُهُ بِرُوحِي فِي إِنْجِيلِ أَبْيِهِ شَاهِدٌ لِي كَيْفَ بِلَا ٱنْفِطَاعِ أَذْ كُثْرُكُمْ ١ مُنَضَرَّعًا دَائِمًا فِي صَلَوَاتِي عَسَى ٱلْآنَ أَنْ يَتِيسَّرَ لِي مَرَّةً بِهَشِيئَةِ ٱللهِ أَنْ آتِيَ إِلَيْكُمْ اللَّالِيِّ مِشْنَاقُ أَنْ أَرَاكُمْ لِكِيْ أَمْنَكُمُ هِبَةَ رُوحِيَّةً لِتَبَاتِكُمْ ١٢. أَيْ لِنَنَّعَزَّى يَيْنُكُمْ بِٱلْإِيَانِ ٱلَّذِي فِينَا جَبِيمًا إِيمَانِكُمْ وَ إِيمَانِي ٵٛڹٛ؆ؖڵڛٛڬٲؙڔيۮٲؙنٛۼٛۿڶۅٳٲ۫ؠ۠ؖٵۘٱڸٳڿۨۄؘۊؙؗٲؙڹۜۑ۬ۅڔؘٳٳٙ كَنِيرَةَ قَصَدْتُ أَنْ آتَيَ إِلَيْكُمْ. وَهُنِعْتُ حَنَّى ٱلْآنَ. إِيَكُونَ لِي تَمَرُ مُنِيكُمْ أَيْضًا كَمَا فِي سَائِرِ ٱلْأُحَمِ . ١٤ إِنِّي مَدْيُونَ الْيُونَانِيِّنَ وَأَلْبَرَابِرَةِ الْحُكَمَاءِ وَأَجْهُلَاءً. ١٥ فَهِكَذَا مَا هُوَ لِي مُسْتَعَدُّ لِتَبْشِيرِكُمْ أَنْهُمُ ٱلّْذِينَ فِي رُومِيَةَ أَيْضًا. ١٦ لِأَنِّي لَسْتُ أُسْتِحِي بِالْحِيلِ ٱلْمُسِيحِ لِأَنَّهُ قُوَّةُ ٱللهِ الْخُلَاصَ لِكُلَّ مَنْ يُؤْمِنُ اللَّهُ وِيِّ أَوَّلاً ثُمَّ اللَّهُ الَّتِي . ١٧ لِأَنْ فِيهِ مُعْلَنْ بِرُ ٱللَّهِ بِإِيمَانِ لِإِيمَانِ كَمَا هُوَ مُكْتُوبُ

أُمَّا ٱلْبَارُ فَهَا لَإِيمَانِ يَعِيَا

١٨ لَأَنَّ عَضَبَ ٱللَّهِ مُعْلَنْ مِنَ ٱلسَّهَاءُ عَلَى حَيِيم فُخُورِ ٱلنَّاسِ وَ إِثْمِيمِ ٱلَّذِينَ يَعْجُزُرُونَ ٱلْكَقَّ بِٱلْإِثْمِ . ١٩ إِذْ مَعْرِفَةُ ٱللهِ ظَاهِرَةٌ فِيهِ لَكِنَ ٱللهَ أَظْهَرَهَا كُمْ. · اَلَانَّ أُمُورَهُ غَيْرَ ٱلْمَنْظُورَةِ تُرَك مُنْذُ خَلْقِ ٱلْعَالَمِ لَـُ مُدْرَّكَةً بِٱلْمَصْنُوعَاتِ قُدْرَتَهُ ٱلسَّرْمَدِيَّةَ وَلاَهُوتَهُ حَتَّىٰ إِنَّهُ ۚ بِلاَ عُدْرِ • ١٦ لِإَنَّهُ ۚ لَمَّا عَرَفُوا ٱللَّهَ لَمُ يُعَبِّدُوهُ أَنْ يَشْكُرُوهُ كَالِهِ بَلْ حَمِيْنُوا فِي أَفْكَارِ هِيرْ وَأَظْلَمَ قَلْبُهُمُ ٱلْغَبِيُّ. ٢٦ وَيَسْمَا هُمْ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ حَكَمَا اللَّهِ صَارُولَ جَهَلًا ٢٢ وَأَبْدَلُوا عَبُدَأَ للهِ ٱلَّذِي لاَ يَنْنَى بِشِبْهِ صُورَةِ ٱلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي يَفْنَى وَٱلطُّهُورِ وَٱلدَّوَابِّ وَٱلرَّحَافَاتِ ٢٤٠ لِذَلِكَ أُسْلَمَهُمْ ٱللهُ أَيْضًا فِي شَهَوَاتِ فَلُومِهِمْ إِلَى ٱلنَّجَاسَةِ لِإِهَانَةِ أَجْسَادِهِمْ بَيْنَ ذَوَاتِهِم . ٢٥ أُلَّذِينَ ٱسْتَبْدَلُوا حَقَّ ٱللَّهِ بِٱلْكَذِبِ وَٱنَّةَوْا وَعَبَدُوا ٱلْمَثْلُوقَ دُونَ ٱكْنَا لِقِ ٱلَّذِيهُوَ مُبَارَكُ إِلَى ٱلْأَبْدِ آمِينَ ٢٦٠ لِذَلِكَ أَسْلَمَهُمْ ٱللهُ إِلَى أَهْوَا ۗ

ٱلْهَوَإِنِ. لِأَنَّ إِنَاتُهُمُ أَسْتَبْدَلْنَ ٱلْإِسْتِعْمَالَ ٱلطَّبِيعِيَّ بِٱلَّذِي عَلَى خِلاَفِ ٱلطَّبِيعَةِ . ٢٧ وَكَذَٰلِكَ ٱلذُّكُورُ أَبْضًا تَارِكِينَ ٱسْتِعْمَالَ ٱلْأُنْثَى ٱلطَّبِيعِيُّ ٱشْتَعَلُوا بِشَهُوتِهِمْ بَعْضِهِمْ لِيَعْضِ فَاعِلِينَ ٱلْفَحْشَاهِ ذُكُورًا بِذُكُورٍ وَنَائِلِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ جَزَاءَ صَلَالِهِمِ ٱلْفُعِقَّ • ٢٨ وَكَمَا لَمْ يَسْتَخْسِنُوا أَنْ يُبِقُوا ٱللَّهَ فِي مَعْرِفَتَهِمْ أَسْلَمَهُمُ ٱللَّهُ إِلَى ذِهْنِ مَرْفُوضٍ لَيِفَعَلُوا مَا لاَ يَلِيقُ . ٢٩ مَـهُلُوئينَ مِنْ كُلٌ إِثْمٍ ۗ وَزِنَّا وَشُرٌّ وَطَهَع وَخُبْثٍ مَشْتُونِينَ حَسَلًا وَقَتْلًا وَخِصَامًا وَمَكْرًا وَسُومًا ٢٠ نَهَامِينَ مُفْتَرِينَ مُبْغِضِينَ لِلَّهِ ثَا لَبِينَ مُتَعَظِّمِينَ مُدَّعِينَ مُبِثَّدِعِينَ شُرُورًا غَيْرُ طَائِعِينَ لِلْوَالِدِينِ ٢١ بِلاَ فَهْ ۚ وَلاَعَهْدٍ وَلاَ حُنُو ۗ وَلاَ رضَّى وَلاَ رَحْبَةِ ٢٦ ٱلَّذِينَ إِذْ عَرَفُوا حُكُمْ ٱللَّهِ أَنَّ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِثْلَ هَٰذِهِ يَسْتُوجِبُونَ ٱلْمَوْتَ لَا يَفْعَلُونَهَا فَفَطْ بَلْ أَيْضًا يُسَرُّونَ بِٱلَّذِينَ تعملون

رَ لَا صَمَاحُ ٱلنَّانِي

ا لِذَٰلِكَ أَنْتَ بِلاَ عُذْرِ أَيْهَا ٱلْإِنْسَانَ كُلُ مَنْ يَدِينُ. لِأَنَّكَ فِي مَا تَدِينُ غَيْرِكَ تَعَكُمُ عَلَى نَفْسِكَ. لِأَنَّكَ أَنْتَ ٱلَّذِي تَدِينُ تَفْعَلُ تِلْكَ ٱلْأُمُورَ بِعَيْنَهَا ٢٠ وَنَحْنُ نَهْلَهُ أَنَّ دَيْنُونَةَ ٱللهِ هِيَ حَسَبُ ٱلْحُقُّ عَلَى ٱلَّذِينَ يَفْعَلُونَ مِثْلَ هٰذِهِ ٥٠ أَفَتَظُنُّ هَلَمَا أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي تَدِينُ ٱلَّذِينَ يَفْعُلُونَ مِثْلَ هَذِهِ وَأَنْتَ تَفْعُلُهَا أَنَّكَ تَنْجُو مِنْ دَيْنُونَةِ ٱللهِ. ٤ أَمْ تَسْتَهِينَ بِغِنِيَ لَطْفِهِ وَ إِمْهَا لِهِ وَطُولِ أَنَاتِهِ غَيْرَ عَالِمِ أَنَّ لُطْفَ ٱللَّهِ إِنَّهَا يَثْنَا دُكَ إِلَى ٱلتَّوْبَةِ. ٥ وَلَكِيُّكَ مِنْ أَجْلُ قَسَاوَتِكَ وَقَلْبُكَ غَيْرِ ٱلنَّائِبِ تَذْخَرُ لِنَفْسِكَ غَضَبًا فِي يَوْمِ ٱلْغُضَبِ وَٱسْتِعْلَانِ دَيْنُونَةِ ٱللهِ ٱلْعَادِلَةِ ٦ ٱلَّذِي سَهُجَازِي كُلَّ وَاحِدٍ حَسَبَ أَعْمَالِهِ • ٧ أُمَّا ٱلَّذِينَ بِصَبْرِ فِي ٱلْعَمَلِ ٱلصَّالِحِ يَطْلُبُونَ ٱلْهَجْدَ وَٱلْكُرَامَةَ وَٱلْبُقَاءَ فَبِٱكْفِيرُوهِ ٱلْأَبَدِيَّةِ . ٨ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ هُمُ مِنْ أَهْلِ ٱلنَّحَرْبِ وَلاَ يُطَاوِعُونَ الْخِقِّ بَلْ يُطَاوِعُونَ

لِلْإِثْمَ فَسَخَطْ وَغَضَبُ ﴿ شِدَّةٌ وَضَيْقٌ عَلَى كُلِّ نَفْسِ إِنْسَانٍ يَفْعَلُ ٱلشَّرَّ ٱلْيَهُودِيِّ أَوَّلاً ثُمَّ ٱلْيُونَانِيِّ . ﴿ وَجَعْدُ وَكَرَامَةٌ وَسَلاَمُ لَكُلِّ مَنْ يَفْعَلُ ٱلصَّلاَحَ ٱلْيُهُودِيِّ أَوَلاً ثُمَّ ٱلْيُونَانِيِّ . ١١ لِكُنْ لَيْسَ عِنْدَ ٱللهِ عُمَانَاةٌ

١٢ لِأَنَّ كُلُّ مَنْ أُخْطَأُ بِدُونِ ٱلنَّامُوسِ فَبِدُونِ ٱلنَّامُوسِ يَهْلِكُ . وَكُلُّ مَنْ أَخْطَأً فِي ٱلنَّامُوس فَهِٱلنَّامُوسِ يُكَانُ ٢٠ الْأَنْلَيْسَ ٱلَّذِينَ يَسْمُعُونَ ٱلنَّامُوسَ هُمْ أَبْرًارٌ عِنْدَ ٱللَّهِ بَلِ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِٱلنَّامُوسِ هُمْ يُبرَّرُونَ ١٤٠ لِأَنَّهُ ٱلْأُمَ اللَّهِمَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ عِنْدُهُمُ ٱلنَّامُوسُ مَنَى فَعَلُوا بِٱلطَّبِيعَةِ مَا هُوَ فِي ٱلمَّاهُوسِ فَهَوُّلَاء إِذْ لَيْسَ لَّهُمُ ٱلنَّامُوسُ هُمْ نَامُوسُ لِأَنْفُسِهِمِ ١٠ ٱلَّذِينَ يُظْهِرُونَ عَمَلَ ٱلنَّامُوسِ مَكْتُوبًا فِي قُلُوبِهِمْ شَاهِدًا أَيْضًا ضَمِيرُهُمْ وَأَفْكَارُهُمْ فِيمَا نَيْنَهَا مُشْتَكِيَةَ أَوْ هُخْتَجَّةً . ١٦ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلَّذِي فِيهِ يَدِينُ ٱللهُ سَرَائِرَ ٱلنَّاسِ حَسَبَ إِنْجِيلِي بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ

١٧ هُوَٰذَا أَنْتَ تُسَىِّي يَهُودِيًّا وَنَتَّكِلُ عَلَى ٱلنَّامُوس وَتَفْتَوْرُ بِٱللَّهِ ١٨ وَتَعْرِفُ مَشِيئَتَهُ وَنُمَيِّزُ ٱلْأُمُورَ ٱلْمُفَعَّا لِفَةَ مُتَعَلِّمًا مِنَ ٱلنَّامُوسِ ١٩ وَنَيْقِ أَنَّكَ قَائِدٌ لِلْعُهُمَّانِ وَنُورٌ لِلَّذِينَ فِي ٱلظُّلْمَةِ ٢٠ وَمَ ذِّبُ لِلْأَغْبِيَاءُ وَمُعَلِّمُ مُلِلَّا عُلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاكَ صُورَةُ ٱلْعِلْمِ وَٱلْكَوَ فِي ٱلنَّامُوسِ . ٢١ فَأَنْتَ إِذَا ٱلَّذِي نُعَلِّمْ غَيْرَكَ ٱلسَّتَ تُعَلِّمْ نَفْسَكَ. ٱلَّذِي تَكْرِرُ أَنْ لا بُسْرَقَ أَنْسُر قُ ٢٢ ٱلَّذِي لَقُولُ أَنْ لاَ يُزْنَى أَتَرْنِي. ٱلَّذِي تَسْتَكُرُهُ ٱلْأَوْتَانَ أَنَسْرِقُ ٱلْهَيَّاكِلَ. ٢٣ ٱلَّذِي تَفْغَيْرُ بِٱلنَّامُوسِ أَبِتَعَكِّي ٱلنَّامُوسِ تُهِينُ ٱللهَ . ٢٤ لِأَنَّ أَسْمَ ٱللَّهِ يُجِدُّ فَ عَلَيْهِ بِسَبِيكُمْ بَيْنَ ٱلْأُمْمِ كَمَا هُوَمَكُنُوبٌ. ٢٠ فَإِنَّ ٱلْخَيْانَ يَنْفَعُ إِنْ عَمِلْتَ بِٱلنَّا مُوسِ. وَلَكِنْ إِنْ كُنْتَ مُنْعَدِّيًا ٱلنَّامُوسَ فَقَدْ صَارَ خِنَالُكَ غُرْلَةً. ٢٦ إِذَا إِنْ كَانَ ٱلْأَغْرَلُ يَعْفَظُ أَحْكَامَ ٱلنَّامُوسِ أَفَهَا تَحْسَبُ غُرْلَتُهُ خِلَانًا . ٢٧ وَتَكُونَ ٱلْغُرْلَةُ ٱلَّتِي مِنَ ٱلطَّبِيعَةِ وَهِيَ نُكُمِّلُ ٱلنَّامُوسَ تَدِينُكَ أَنْتَ ٱلَّذِي فِي ٱلْكِيَابِ 021

قَالْخِنَانِ نَتَعَدَّى ٱلنَّامُوسَ. ٨٦ لِأَنَّ ٱلْيَهُودِيِّ فِي ٱلظَّاهِرِ لَيْ الْظَّاهِرِ لَيْ الْظَّاهِرِ فِي ٱلظَّاهِرِ فِي ٱلظَّاهِرِ فِي ٱللَّمْ خَنَانًا ٢٩ بَلِي ٱلْيَهُودِيُّ. وَخِنَانُ خَنَانًا ٢٩ بَلِي ٱلْيُهُودِيُّ. وَخِنَانُ الْفَلْبِ بِٱلرُّوحِ لَا بِٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْخِنَانُ ، ٱلَّذِي مَدْحُهُ الْفَلْبِ بِٱلرُّوحِ لَا بِٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْخِنَانُ ، ٱلَّذِي مَدْحُهُ

لَيْسَ مِنَ ٱلنَّاسِ بَلْ مِنَ ٱللَّهِ

ٱلأَصْاحُ ٱلنَّالِثُ

ا إِذَا مَا هُوَ فَضْلُ ٱلْمَهُودِيُّ أَوْ مَا هُوَ نَفْعُ ٱلْحَيَانِ.
عَلَى كُلُ وَجْهِ أَنَّ الْمَهُودِيُّ أَوْ مَا هُوَ نَفْعُ ٱلْحَيَانِ.
عَلَى كُلُ وَجْهِ أَنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولَالِمُ الللللْمُولَى الللللْمُولِمُ الللللْم

رِي البارر في ماريك ولعيب الى سوراك ، وَلَكُونُ إِنْ كَانَ إِنْهُمَا أَيْهِمَا أَيْهِنِ إِلَّ اللهِ فَهَاذَا نَفُولُ. أَنَهَلَ ٱللهَ ٱلَّذِي يَحْلِيكُ ٱلْفَضَتَ ظَالِمِ اللهِ الْمَكَلَمُ مِحَسَبِ الْهِنْسَانِ . 7 حَالِمًا ، فَكَيْفَ يَدِينُ ٱللهُ ٱلْهَالَمَ إِذْ ذَاكَ . ٧ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ صِدْقُ ٱللَّهِ قَدِ ٱرْدَادَ بِكَذِبِي لِعَبْدِهِ فَلِمَاذَا أَدَانُ أَنَا بَعَدُ كَفَاطِي ٨ أَمَا كُمَا يُفَارَى عَلَيْنَا وَكَمَا يَرْعُمُ قَوْمٌ ۗ أَنَّا نَقُولُ لِنَفْعَلِ ٱلسِّيَّاتِ لِكِيْ تَأْتِي ٱلْخَيْرَاتُ. أَلْذِينَ دَينُونَتُهُمْ عَادِلَةٌ

٩ فَمَاذَا إِذَا أَنْعُنُ أَفْضَلُ . كَلَّا ٱلْبِيَّلَةَ . لِأَنَّا فَدْ شَكُوْنَا أَنَّ ٱلْيُهُودَ وَٱلْيُونَانِيِّنَ أَجْهُوبِينَ تَعْتَ ٱلْخُطَيَّةِ • اكما هُوَ مَكْتُوبُ أَنَّهُ لَيْسَ بَارٌ وَلاَ وَلِحِدْ. ١١ لَيْسَ مَنْ يَغْهُمُ . أَيْسُ مَنْ يَطْلُبُ ٱللهُ. ١٢ أَجْبَيبِعُ زَاغُول وَفَسَدُولِ مَعًا . لَيْسَ مَنْ يَعْمَلُ صَلَاحًا لَيْسَ وَلاَ وَإِحِدْ. ١٢ حَنْجُرَتُهُمْ قَبُرْ مَنْتُوحٍ. بِأَلْسِنَتِهِمْ قَدْ مَكْرُولِ. سِمُّ ٱلْأَصِالَالِ تَحْتَ شِفَاهِمٍ . ١٤ وَفَكْمُهُمْ مَمْلُومٍ لَعْنَةً وَمَرَارَةً. ١٥ أُرْجُلُهُ سَرِيعَةُ ۚ إِلَى سَفْكَ ِ ٱلدَّم ِ ١٦ فِي طُرُقِهِمِ أُغْيْصَابُ وَسُعْقُ . ١٧ وَطَرِيقُ ٱلسَّلَامِ لَمْ يَعْرِفُوهِ . ١٨ لَبْسَ خَوْفُ ٱللَّهِ فَنَامَ عُيُونِهِمْ ١٠ وَعَنْنُ نَعْلَمُ أَنَّ كُلُّ مَا يَقُولُهُ ٱلنَّا ، وسُ فَهُو يُكَلِّرُ بِهِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّا مُوسِ

041

لِكِيْ يَسْتَدَّكُمْ لُهُ مَ وَيَطِيرَكُلُ ٱلْعَالَمِ نَحْتَ قِصَاصٍ مِنَ اللّهِ مَ اللّهِ مَ اللّهُ وَمَ اللّ الله م ٢ لِأَنَّهُ بِأَعْمَالِ النَّامُوسِ كُلُّ ذِي جَسَدٍ لا يَتَارَّرُ أَمَامَهُ . لِأَنَّ بِٱلنَّامُوسِ مَعْرُفَةَ ٱلْخَطِيَّةِ

ا مَنْ مَنَّا ٱلْأَنَ فَقَدْ ظَهَرَ بِثْرِ ٱللهِ بِدُونِ ٱلنَّامُوسِ النَّامُوسِ النَّامُوسِ أَلْلَا أَنْ النَّامُوسِ

مَشْهُودًا لَهُ مِنَ ٱلنَّامُوسِ وَٱلْأَشِيَاءِ ٢٢٠ بِرُ ٱللهِ بِٱلْإِيَمَانِ بِيَسُوعَ ٱلْمُسِيْجِ إِلَى كُلِّ وَعَلَى كُلِّ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ لَاَنَّهُ لَا فَرْقَ ٢٢٠ إِذِ ٱلْجُمِيعُ أَخْطَأُوا وَأَعْوَرَهُمْ مَجْدُ ٱللهِ . .

٢٤ مُتَبَرِّرِينَ مُجَّانًا بِنِعِمَتِهِ بِٱلْفِيدَاءُ ٱلَّذِي بِيسُوعَ ٱلْمَسِيعِ

٥٠ ٱلَّذِي قَدَّمَهُ ٱللهُ كَفَّارَةً بِٱلْإِيمَانِ بِدَهِ لِإِظْهَارِ بِرَّهِ وَ الْمُعَالِ بِرَّهِ وَ الْمُعَالِ اللهِ عَنَ الْمُعَالِ ٱللهِ وَنْ أَجْلُ ٱلطَّالِهَ فَي مَا إِمْهَالِ ٱللهِ

٢٦ لِإِظْهَارِ بِرِّهِ فِي ٱلرَّمَانِ ٱلْحَاضِرِ لِيَكُونَ بَارًا وَيُبَرِّرَ مَنْ

هُوَ مِنَ ٱلْإِيمَانِ بِيسُوعَ ٢٧٠ فَأَيْنَ ٱلْاَفْتِهَارُ. قَدِ ٱنْتَفَى . بِأَيِّ نَامُوسٍ . أَبِنَامُوسِ ٱلْأَعْمَالِ . كَلَّا . بَلْ بِنَامُوسِ الْأَعْمَالِ . كَلَّا . بَلْ بِنَامُوسِ

 أَ لَيْسَ لِلْأَمْمِ أَيْضًا ، بَلَى لِلْأُمْمِ أَيْضًا ، ٢ لِآنَ ٱللهَ وَالْغُرْلَةَ وَالْغُرْلَةَ وَالْغُرْلَةَ وَالْغُرْلَةَ وَالْغُرْلَةَ فَا أَنْهُ فِلْ اللّهَ اللّهَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ٱلْآصَّاحُ ٱلرَّالِحُ

ا فَهَاذَا نَقُولُ إِنَّ أَبَانَا إِبْرُهِيمَ قَدْ وَجَدَ حَسَبَ. أُجْسَدِ ٢٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ إِبْرُهِيمُ قَدْ تَبَرَّرَ بِٱلْآعْمَالِ فَلَهُ فَغُوْرٌ. وَلَكِنْ لَيْسَ لَدَى ٱللَّهِ ٢٠ لِأَنَّهُ مَاذَا يَقُولُ ٱلْكِتَابُ. فَأَمَّنَ إِبْرُهِيمُ بِٱللَّهِ فَخُسِبَ لَهُ بِرًّا ٤٠ أَمَّا ٱلَّذِي يَعْمَلُ فَلَا نُحْسَبُ لَهُ ٱلْأُجْرَةُ عَلَى سَبيل نِعْمَةٍ بَلْ عَلَى سَبِيل دَيْنٍ . ٥ مَأْمَّا ٱلَّذِي لَا يَعْمَلُ وَلَكِنْ يُوْمِنُ بِٱللَّذِي بِبَرِّرُ ٱلْفَاجِرَ فَإِيَالُهُ مُحْسَبُ لَهُ بِرًّا ١٠ كَمَا يَقُولُ دَاوُدُ أَيْضًا فِي نَطْوِيبِ ٱلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي يَعْسِبُ لَهُ ٱللهُ بِرَّا بِدُونِ أَعْلَلِ ٢٠ طُوبَى لِلَّذِينَ غُفِرَتْ ٱثَامُهُمْ. وَسُرْرَيْتُ خَطَايَاهُمْ . ٨ طُوبَى لِلرَّجُلِ ٱلَّذِي لَا يَعْسِبُ ٱلرِّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةً ٤

020

لَهُ ٱلرَّبْ خَطِيَّةً . ٩ أَفَهٰذَا ٱلتَّطْوِيبُ هُوَ عَلَى ٱلْخَيْنَانِ فَقَطْ أَمْرْ عَلَى ٱلْغُرْلَةِ أَيْضًا . لَأَنَّنَا نَقُولُ إِلَّهُ حُسِبَ لِإِبْرُهِيمَ ٱلْإِيمَانُ بِرًّا. ١٠ فَكَيْفَ حُسِبَ. أَ وَهُوَ فِي ٱلْخِنَانِ أَمْ فِي ٱلْنُوْلَةِ. أَيْسَ فِي ٱلْخِنَانِ بَلْ فِي ٱلْنُوْلَةِ. ١١ وَأَخَذَ عَلاَمَةَ ٱلْخِنَانِ خَنْمًا لِيرِّ ٱلْإِيَانِ ٱلَّذِي كَانَ فِي ٱلْفُرْلَةِ لِيَكُونَ أَبَّا لَجِيبِهِ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ وَهُمْ فِي ٱلْفُرْلَةِ كَيْ يُحْسَبَ لَمُرْ أَيْضًا ٱلْبَرْ. ١٢ مَلَ بَا لِفَيَانِ لِلَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ ٱلْخِنَانِ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا يَسْلُكُونَ فِي خُطُوَاتِ إِيَانِ أَبِينَا إِبْرُهِيمَ ٱلَّذِي كَانَ وَهُوَ فِي ٱلْفُوْلَةِ . ١٢ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِٱلنَّامُوسِ كَانَ ٱلْوَعْدُ لِإِبْرُهِيمَ أَوْ لِنَسْلِهِ أَنْ يَكُونَ وَارِثًا لِلْعَالَمِ بَلْ بِبِرِّ ٱلْإِيَانِ ١٤٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلَّذِينَ مِنَ ٱلنَّامُوسِ هُمْ وَرَثَةً فَقَدْ تَعَطَّلَ ٱلْإِيَمَانُ وَبَطَلَ ٱلْوَعْدُ. ٥٠ لِأَنَّ ٱلنَّامُوسَ يُشْفِي ۗ غَضَبًا إِذْ حَيْثُ لَيْسَ, نَامُوسُ لَيْسَ أَيْضًا تَعَدُّه ١٦٠ لِهَذَا هُوَ مِنَ ٱلْإِيَمَانِ كَيْ بَكُونَ عَلَى سَبِيلِ ٱلنِّعْمَةِ لَيَكُونَ ٱلْوَعْدُ

وَطِيدًا لِجَمِيعِ ٱلنَّسْلِ لَيْسَ لِهَنْ هُوَ مِنَ ٱلنَّامُوسِ فَقَطْ مَلْ أَيْضًا لِمَنْ هُوَ مِنْ إِمَانِ إِبْرُهِيمَ ٱلَّذِي هُوَ إِلَّتِ لِجَهِيهِ مِنَا ١٧ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ إِنِّي قَدْ جَعَلْنُكَ أَبًّا لِأُمْ كَثِيرَةٍ . أَمَامَ أَللَّهِ ٱلَّذِي آمَنَ بِنِهِ ٱلَّذِي نَجْبِي ٱلْمَوْتَى وَيَدْعُو ٱلْأَسْيَاءَ غَيْرَ ٱلْمَوْجُودَةِ كَأَيَّهَا مَوْجُودَةً. ١٨ فَهُوَ عَلَى خِلاَفِ ٱلرَّحَاهِ آمَنَ عَلَى ٱلرَّجَاءُ لِكُرُ. يَصِيرَ أَبًا لِأُمْ كَثِيرَةِ كَمَا فِيلَ هَكُنَا يَكُونُ نَسْلُكَ. ١٩ وَ إِذْ لَمْ بَكُنْ ضَعِيغًا فِي ٱلْإِيَانِ لَمْ يَعْتَبُرْ جَسَدَهُ وَهُوَ قَدْ صَارَ مُمَانًا إِذْ كَانَ ٱبْنَ لَهُو مِثَةِ سَنَةِ وَلاَ مُهَانِيَّةً مُسْتُودَع سَارَةً . ٢٠ وَلاَ بِعَدَم إِيَان أَرْتَابَ فِي وَعْدِ ٱللَّهِ مَلْ أَفَوَّى بِٱلْإِيمَانِ مُعْطِيًا مَعْدًا لِلَّهِ. ٢١ وَلَيْقًانَ أَنَّ مَا وَعَدَ بِهِ هُوَ فَادِرْ أَنْ يَفْعَلَهُ أَيْضًا . ٢٢ اِذْ اِلْكَ أَيْضًا حُسِبَ لَهُ بِزًّا ١٢٠ وَٱلْكِنْ لَمْ يُكْتَبُ مِنْ أَجْلِهِ وَحْدَهُ أَنَّهُ حُسِبَ لَهُ ٢٤ مَلْ مِنْ أَجْلِيَا غَيْنُ أَيْضًا ٱلَّذِينَ سَيُعَسَبُ لَنَا ٱلَّذِينَ أُوْمِنُ بِمَنْ

أَقَامَ يَسُوعَ رَبَّنَا مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ٢٥ ٱلَّذِي أُسْلِمَ دِنْ أَجْلِ خَطَايَانَا وَأُقْيِمَ لِأَجْلِ تَبْرِيرِنَا

آلأصحامح أثخامين

ا فَإِذْ قَدْ تَبَرَّرْنَا بِإِلْابِمَانِ لَنَا سَلَامْرٌ مَعَ ٱللَّهِ

بِرَ بِنَا يَسُوعَ ٱلْمُسِيِّحِ ٢ ٱلَّذِي بِهِ ٱَيْضًا قَدْ صَارَ لَنَا اللهُ عُولُ بِأَلْمِي إِلَى هَذِهِ ٱلنَّعْهَةِ ٱلَّتِي نَعْنُ فِيهِا اللهُ عُهَا اللهُ عُمَّاتُ اللهُ عُمَّاتُ اللهُ عَمْنُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَل

مُعَيِّمُونَ وَنَفْخُرُ عَلَى رَجَاءً عَبْدِ ٱللَّهِ ، ۚ وَلَيْسَ ذَلِكَ فَعَلِمُ وَلَيْسَ ذَلِكَ فَعَمُ وَلَيْسَ ذَلِكَ فَعَلَمُ مَا تَعَلَيْنَ أَنْ ٱلظَّيْقَ فَعَلَمُ بَلْ نَفْجُرُ أَيْضًا فِي ٱلظَّيْقَ عَالِمِينَ أَنَّ ٱلظَّيْقَ

فقط بل تعجر أيضا في الضيفات عاليمين أن الصيق وم ينشِي صَبْرًا ٤ وَالصَّبْرُ أَرْدِيَةً وَالتَّرْكِيَةُ رَجَالًا ٥ وَالرَّجَالِا

لَاَ يُحْزِي لِأَنَّ عَجَبَّةَ ٱللهِ قَدِ ٱنْسَكَبَتْ فِي ثُلُو سَا بِٱلرُّوحِ ٱنْ: ٱنْ: ۚ ٱنْ: ْمَا اَنْهُ مَا اَنَا مِهِ لَنَّ ٱلْمُسَعِّةِ الْذِكْنَّا لَعَدْ ضُعَاّةً

ٱلْقُدُسِ ٱلْمُعْطَى لَنَا ١٠ لِأَنَّ ٱلْمُسِيحَ إِذْ كُنَّا بَعْدُ ضَعَفَا عَ مَاتَ فِي ٱلْوَقْتِ ٱلْمُعَيَّنِ لِأَجْلِ ٱلْفَجَّارِ ٥٧ فَإِنَّهُ مَا كُجَهْدِ يَمُونُ أُصَدَ لِأَجْلِ بَارٌ . رُبَّهَا لِأَجْلِ ٱلصَّامِحِ يَجْسَرُ

إَحَدُ أَيْضًا أَنْ يَهُوْتَ . ٨ وَلَكِنَّ ٱللهَ مَيَّنَ مَحَبَّتُهُ لَنَا لَأِنَّهُ وَعَنْ بَعْدُ خُطَاةٌ مَاتَ ٱلْمَسِيمُ لِأَمْلِيَا . ٩ فَبِٱلْأَوْلَى

كَثِيرًا وَغَنْنُ مُتَارِّرُونَ ٱلْآنَ بِدَمِهِ غُلْصُ بِهِ مِنَ، ٱلْغَضَبِ . . الْأَنَّهُ إِنْ كُنَّا وَنَعِنُ أَعْدَائِهِ قَدْ صُولِحُنَّا مَعَ ٱللهِ بِهَوْتِ ٱبْنِهِ فَبَٱلْأَوْلَى كَثِيرًا وَغَنْ مُصَاكَّةُونَ اللُّهُ عَنْكُمُ عِمَّاتِهِ . ١١ وَلَيْسَ ذَالِكَ فَقَطْ بَلْ نَفْتَخِرُ أَيْضًا بِٱللَّهِ بِرَيِّنَا يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ ٱلَّذِي نِلْنَا بِهِ ٱلْآتَ آلهُ صَالِحَةَ

١١ مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَأَنَّهَا بِإِنْسَانِ وَاحِدِ دَخَلَت ٱلْخَعَالِيَّهُ إِلَى ٱلْعَالَمِ وَبِٱلْخَطِيَّةِ ٱلْمَوْثُ وَهَٰكَذَا ٱجْنَارَ ٱلْمَوْتُ إِلَى جَمِيعِ ٱلبَّاسِ إِذْ أَخْطَأَ ٱلْجَمِيعُ ١٢٠ فَإِنَّهُ حَتَّى ٱلنَّامُوسِ كَانَتِ ٱلْمُعَلِّيَّةُ فِي ٱلْمَالَمَ. عَلَى أَنَّ ا ٱلْخَطَيَّةَ لَا نُحْسَبُ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَامُوسٌ . ١٤ لَكِنْ قَدْ مَلَكَ ٱلْمَوْتُ مِنْ آدَمَ إِلَى مُوسَى وَذَٰلِكَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَمْ . يُخْطِئُوا عَلَى شِبْهِ تَعَدِّي آدَمَ ٱلَّذِي هُوَ مِثَالُ ٱلْآتَي. ٥ وَلَكِنْ لَيْسَ كَالْخُطِيَّةِ هُكَنَا أَيْضًا ٱلْهِبَةُ. لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ يَخْطِلَّهُ وَاحِدٍ مَاتَ ٱلْكَثْيِرُونَ فَبِٱلْأُوْلَى كَثِيرًا

نِعْمَةُ ٱللهِ وَٱلْعَطِيَةُ بِٱلنِّعْمَةِ ٱلَّذِي بِٱلْإِنْسَانِ ٱلْوَاحِدِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ قَدِ ٱزْدَادَتْ لِلْكَثْيِرِينَ ١٦٠ وَلَيْسَ كَهَا بَوَاحِدٍ قَدْ أَخْطَأُ هُكَنَا ٱلْعَطِيَّةُ. لِأَنَّ ٱلْمُكُهْرَ مِنْ وَاحِدٍ لِلدَّيْنُونَةِ. قَلْمًا ٱلْهِيَةُ فَهِنْ جَرَّى خَطَايَا كَثِيرَةِ لِلنَّبْرِيرِ. ١٧ لَأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِجَعِلِيَّةِ ٱلْوَاحِدِ قَدْ مَلَكَ ٱلْمَوْثُ بِٱلْوَاحِدِ فَبِٱلْأُولَى كَثِيرًا ٱلَّذِينَ يَنَالُونَ فَيْضَ ٱلنِّعْمَةِ وَعَطِيَّةَ ٱلْبُرِّ سَيَمْ لِكُونَ فِي ٱلْحَيْوةِ بِٱلْوَاحِدِ يَسُوعَ ٱلْمُسِيمِ و ١٨ فَإِذَا كَمَا يَعْطِيَّةِ وَلَحِنَّةٍ صَارَ ٱلْمُكُمُّرُ إِلَى جَمِيع ٱلنَّاسِ لِلدُّ يُنُونَهِ هَٰكَذَا بِيرٌ وَاحِدٍ صَارَتِ ٱلْهِبَةُ إِلَى جَمِيع ٱلنَّاسِ لِنَبْرِيرِ ٱلْحَيْوةِ وَ ١٩ لِأَنَّهُ كَمَا بِهَوْصِيَةِ ٱلْإِنْسَانِ ٱلْوَإِحِدِ جُعِلَ ٱلْكَثِيرُونَ خُطَاةً هَكَنَا أَيْضًا بإطَاعَهِ ٱلْوَاحِدِ سَهُجْعَلُ ٱلْكَثْبِيرُونَ أَبْرَارًا . ٢٠ وَأُمَّا ٱلْمَامُوسُ فَدَخَلَ لِكَنْ تَكْثُرَ ٱلْخَطَيَّةُ. وَلَكُنْ حَيْثُ كَثْرَتِ ٱلْخُطِيَّةُ ٱزْدَادَتِ ٱلنِّعْبَةُ جِلَّا ١٦ حَتَّى كَمَا مَلَكَتْ ٱلنَّاعِلَّيْةُ فِي ٱلْهَوْتِ هَكَذَا تَهْلِكُ ٱلنَّوْمَةُ بِٱلْبُرِّ الحيوة الأبدية بيسوع المسيح ربينا

ٱلْأَصَّاحُ ٱلسَّادِسُ

ا فَمَاذَا نَقُولُ . أَ أَبْنَى فِي ٱلْخَطَيَّةِ لِكِنْ تَكْثُرُ ٱلنَّعْبَةُ. ٢ كَاشَا. نَحْنُ ٱلَّذِينَ ، ثَنَا عَن ٱلْحَالَيْةِ كَيْفَ نَعِيشُ بَعْدُ فِيهَا وَ ٢ أَمْ تَجْهَلُونَ أَنَّنَا كُلُّ مَن أَعْلَمَدَ لِيَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ ٱعْنَمَدْنَا لِمَوْتِهِ ، ٤ فَكُفِنَّا مَعَهُ بِٱلْمَعْمُودِيَّةِ لِلْمَوْتِ حَنَّى كَمَا أُقْيِمَ ٱلْمَسِيخُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ بِمَجْلِدِ ٱلْآبِ هَٰكَذَا نَسْلُكَ فَنُونِ أَيْضًا فِي جَدَّةِ ٱلْحَيْوةِ . ه لِأَنَّهُ إِنْ كُنَّا قَدْ صِرْنَا مُتَّجِّدِ مِنَ مَعَّهُ بِشِبْهِ مَوْتِهِ نَصِيرُ أَيْضًا بِقِيَامَتِهِ ٣ عَالِيهِنَ هَلَمَا أَنَّ إِنْسَانَنَا ٱلْعَتِيقَ قَدْ صُلِبَ مَعَهُ لِيُبْطُلَ جَسَدُ ٱلْخُطَيَّةِ كَيْ لَانَعُودَ نُسْتَعَبَّدُ أَيْضًا لِلْخَطِيَّةِ. ٧ لِأَنَّ ٱلَّذِي مَاتَ فَدْ تَبَرًّأَ مِنَ ٱلْخَطِيَّةِ. ٨ فَإِنْ كُنَّا قَدْ مُتْنَا مَعَ ٱلْمَسِيحِ نُوْمِنُ أَنَّنَا سَغَيْمَا أَيْضًا مَعَهُ ؟ عَالِمِينَ أَنَّ ٱلْمُسْجَ بَعْدَ مَا أُفِيمَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ لَا يَهُوثُ أَيْضًا . لَا يَسُودُ عَلَيْهِ ٱلْبُوثُ بَعْدُ . اللَّنَّ

ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي مَانَهُ فَدْ مَانَهُ الْخَطِيَّةِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَأَخْيَرُهُ أَ أَنَّنَى عَيْمَاهَا فَهُمِياهَا لِلَّهِ وَالْكَذَٰلِكَ أَنْهُ أَيْضًا ٱحْسَبُها أَنْفُسَكُمْ أَمْوَاتًا عَن ٱلْخَطِيَّةِ وَلَكِنْ أَحْيَاءً لِلَّهِ بِٱلْمُسِيِّجِ يَسُوعَ رَيّناً ١٦٠ إِذَا لاَ تَمْلِكَنَّ ٱلْخُطِيّةُ فِي جَسَدِكُمْ ٱلْمَائِتِ لِكُنَ تُطِيعُوهَا فِي شَهَوَإِنِّهِ . ١٢ وَلاَ نُقَدُّمُوا أَعْضَاءَكُمْ ۚ ٱلآتِ إِثْمُ لِلْغَطِيَّةِ بَلْ قَدِّمُوا ذَوَاتِكُمْ لِلهِ كَأْحْيَاهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ مَأَعْضَاءَكُمْ ٱلْأَسْتِ بِرِّ لِللهِ. ١٤ فَإِنَّ ٱلْخُطِيَّةَ لَن تَسُودَكُمْ لَأَنَّكُمْ لَسُنُمْ قَعْتَ ٱلنَّامُوسِ بَلْ تَعَنْتَ ٱلنِّعْلَمَةِ

٥ أَفَهَاذَا إِذًا . أَنْخُطِئُ لِأَنَّنَا لَهُمَّا نَحْتَ ٱلنَّامُوسِ بَلْ تَعْتَ ٱلنِّعْبَةِ . حَاشًا . ٦٠ أَلَسْنُمْ نَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلَّذِي نَقَدِّمُونَ ذَوَاتِكُمْ لَهُ عَبِيدًا لِلطَّاعَةِ أَنْمُ عَبِيدٌ لِلَّذِي تُطِيمُونَهُ إِمَّا لِلْخَطَّبَةِ لِلْمَوْتِ أَوْ لِلطَّاعَةِ لِلْبِرِّ ، ١٧ فَشُكْرًا لِلهِ إِنَّكُمْ كُنْمُ عَبِيلًا الْخَطَّيَّةِ وَلَكِيَّكُمْ أَطَّعْمُ مِنَ ٱلْنَلْبِ صُورَةَ ٱلنَّعْلِيمِ ٱلَّتِي نَسَلَّمْتُهُوهَا ١/ وَ إِذْ أَعْنِيْهُمْ مِنَ آلْكُنَّهُ مِنْ مَنْ عَبِيدًا لِلْبِرِّ ١٦ أَنْكُلُّمُ إِنْسَانِيًا مِنْ أَجْلِ ضَعْفُ عَبِيدًا لِلْبِرِّ مَنْ أَا ثَكُلُّمُ إِنْسَانِيًا مِنْ أَجْلِ ضَعْفُ عَبِيدًا لِلْبِغُ مَنْ أَنْهُ كَمَا قَدَّمْنُمُ أَعْضَاءَكُمْ عَبِيدًا لِلْبِي لِمُعْمَلِهُ مِنْكُونَ مَكَذَا ٱلْآنَ قَدَّمُوا أَعْضَاءَكُمْ عَبِيدًا لِلْبِي لِلْقَلَاسَةِ مَنَ الْبِرِّ مَا لَأَنَّكُمُ لَمَّا كُنْهُمْ عَبِيدًا ٱلْكُنَ عَبِيدًا اللهِ مَلَكُمْ تَمْرَكُمُ لِلْقَلَاسَةِ وَالْمِلَيةِ اللهِ مَلَكُمْ تَمَرَكُمُ لِلْقَلَاسَةِ وَالنِّمَالَية فَاللَّهُ قَدْرَكُمُ لِلْقَلَاسَة وَالنِمَالَية اللهُ مَنْ اللهِ مَلَكُمْ تَمَرَكُمُ لِلْقَلَاسَة وَالنَّمَالَة مَنْ مَن اللهِ مَلَكُمْ تَمَرَكُمُ لِلْقَلَاسَة وَالنَّمَالَة وَالنَّمَ اللهُ وَلَكُمْ لَيْكُولُولِ اللهُ وَالنَّالَةُ وَالنَّمَالَةُ وَلَالِمَالَةُ وَلَيْكُولَةُ وَلَمُ اللهُ اللهُ وَلَكُمْ اللهُ وَلَمَالَة وَالنَّمَ اللهُ وَلَكُمْ اللهُ وَلَكُمْ اللهُ اللهُ وَلَمَالَة وَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ وَلَكُمْ اللهُ اللهُ وَلَكُمْ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُمْ اللّهُ وَلَكُمْ اللّهُ وَلَوْلَالَة وَلَالْمُ اللّهُ وَلَالْمَالِيْلُولُولِ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَيْكُمْ اللّهُ وَلَكُمْ اللّهُ وَلَالْمَالِيْلَالَةُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَوْلَالِلْمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

الأصعائج السابغ

ا أَمْ غَعْهَالُونَ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ . لِأَنِي أُكَارِفِينَ الْمَارِفِينَ اللَّامُوسَ يَسُودُ عَلَى ٱلْإِنْسَانِ مَا دَامَ حَيَّا ، آلْ أَلْمَارُفَةَ ٱلْمَارِفِينَ حَعْمَ ٱلْإِنْسَانِ مَا دَامَ حَيَّا ، ٢ فَإِنَّ ٱلْمَرْأَةَ ٱلَّتِي غَعْتَ رَجُلٍ هِيَ مُرْتَبِطَةٌ السَّامُوسِ بِٱلرَّجُلِ آلَيْنِ ، وَلَكِنْ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ أَلَا مَاتَ الرَّجُلُ

فَقَدْ نَحَرَّرَتْ مِنْ نَامُوسِ ٱلرَّجُلِ ٢٠ فَإِذًا مَا دَامَ ٱلرَّجُلُ حَيًّا نُدْعَى زَانِيَةً إِنْ صَارَتْ لِرَجُلِ آخَرَ . وَلَٰكِنْ إِنْ مَاتَ ٱلرَّجُلُ فَهِيَ حُرَّةٌ مِنَ ٱلنَّامُوسِ حَتَّى إِنَّهَا لَيْسَتْ رَانِيَةً إِنْ صَارَتْ لِرَجُلِ آخَرَ . ٤ إِذًا يَا إِخْوَتِي أَنْهُمْ أَيْضًا قَدْ مُثْمُ لِلنَّامُوسِ بَجَسَدِ ٱلْمَسِيحِ لِكَنْ تَصِيرُوا لِآخَرَ لِلَذِبِ قَدْ أُقِيمَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ إِنْهُرَ لِلهِ . • لِأَنَّهُ لَمَّا كُنَّا فِي ٱلْجَسَدِ كَانَتْ أَهُولُهُ ٱكْخَطَايَا ٱلَّتِي بِٱلنَّامُوسِ تَعْمَلُ فِي أَعْضَائِنَا لِكَيْ نُشْهِرَ لِلْمَوْتِ. ٦ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَقَدْ نَحَرَّوْنَا مِنَ ٱلنَّامُوسِ إِذْ مَاتَ ٱلَّذِي كُنَّا مُهْسَكِينَ فِيهِ حَنَّى نَعْبُدَ بِجِدَّفِي ٱلرُّوحِ لاَ بِعِتْقِ ٱلْحُرَّفِ

٧ فَمَاذَا نَقُولُ. مَل ٱلنَّاهُوسُ خَطِيَّةٌ. حَاشَا. بَلَ لَمْ أَعْرِفِ ٱلْخَطَيَّةَ إِلَّا بِٱلنَّامُوسِ. فَإِنَّنِي لَمْ أَعْرِفِ ٱلشُّهُوَّةَ لَوْ كَمْ يَقُلِ ٱلنَّامُوسُ لَا تَشْتَهِ. ٨ وَلَكِنَّ ٱلْخُطِيَّةَ وَهِيَ مُغَّذِنَةٌ فُرْصَةً بِٱلْوَصِيَّةِ ٱنْشَأَتْ فِيَّ كُلَّ شَهُوَةٍ. لِأَنْ بِدُونِ ٱلنَّامُوسِ ٱلْخَطَيَّةُ مَيِّتَةً ٩ أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ بِدُونِ ٱلنَّا مُوسِ عَائِشًا فَهُلًا. وَلَكِنْ لَمَّا جَاءَتِ ٱلْوَصِّلَةُ عَاشَتِ ٱلْخَطِيَّةُ فَهُتُ أَناً ١٠٠ فَوُجِدَتِ ٱلْوَصِيَّةُ ٱلَّتِي الْمِينَ فِي نَفْسَهَا لِي الْمَوْتِ ١١٠ لِأَنَّ ٱلْكَعَلِيَّةَ وَفِي مُتَخِّزَةٌ فُرْصَةً بِٱلْوَصِيَّةِ خَدَعَيْنِي بِهَا وَقَتَلَتْنِي ١٢٠ إِذَا النَّامُوسُ مَقَدَّسٌ وَالْوَصِيَّةُ مَقَدَّسَةٌ وَعَادِلَةٌ وَصَالِحَةٌ . ١٢ فَهَلْ صَارَ لِي ٱلصَّاكِحُ مَوْتًا . حَالِشًا . بَلِ ٱلْخَطِّيَّةُ . لِكَيْ نَظْهَرَ خَطِيَّةً مُنْشِئَةً لِي بِٱلصَّالِحِ مَوْتًا لِكِيْ تَصِيرَ ٱلْخَطِيْةُ خَاطِئَةً جِنَّا بِٱلْوَصِيَّةِ

١٤ فَإِنَّا نَعْلَمُ أَنَّ ٱلنَّامُوسَ رُوحِيٌّ وَأَمَّا أَنَا فَجَسَدِيٌّ مَبِيعٌ تَحْتَ ٱلْاَ اللَّهِ وَ الإِّنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا أُرِيدُهُ مَلَ مَا أَبْغِضُهُ فَإِيَّاهُ أَفْعَلُ . ١٦ فَإِنْ كُنْتُ أَفْعَلُ مَا لَسْتُ أَرِيدُهُ فَإِنِّي أَصَادِقُ ٱلنَّامُوسَ أَنَّهُ حَسَنٌ . ١٧ فَٱلْانَ لَسْتُ بَعَدُ أَفْعَلُ ذَٰلِكَ أَنَا بَلِ ٱلْخَطِيَّةُ ٱلسَّاكِيَةُ فِيَّ ١٨٠ فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ سَاكِنْ فِيَّ أَيْ فِي جَسَدِي شَيْءٌ صَالِحٍ ۗ. لِأَنَّ ٱلْإِرَادَةَ حَاضِرَةً عِنْدِي وَأَمَّا أَنْ أَفْعَلَ ٱلْحُسْنَى فَلَسْتُ أُجِدُ ١٩٠ لِأَنِّي لَسْتُ أَنْعَلُ ٱلصَّاكِحَ ٱلَّذِي أَرِيدُهُ بَلِ ٱلشُّرُّ ٱلَّذِي لَسْتُ أَرِيدُ ۗ فَإِيَّاهُ أَفْعَلُ ٢٠٠ فَإِنْ كُنْتُ مَا لَسْتُ أُريدُهُ إِيَّاهُ أَفْعَلَ فَلَسْتُ بَعْدُ أَفْعَالُهُ أَنَا بَلِ ٱلْخُطِيَّةُ ٱلسَّاكِيَةُ فِيَّ ١١٠ إِذًا أَجِدُ ٱلنَّاهُ وِسَ لِي حِينَمَا أُريدُ أَنْ أَفْعَلَ ٱلْحُسْنَى أَنَّ ٱلشَّرَّ حَاضِرْ عِنْدِي • ٢٦ فَإِنِي أُسَرُ بِنَامُوسِ ٱللهِ بِحَسَبِ ٱلْإِنسَانِ ٱلْبَاطِنِ . ٢٣ وَلَكِنَّى أَرَك نَامُوسًا آخَرَ فِي أَعْضَائِي لْعَارِبُ نَامُوسَ ذِهْنِي وَيَسْبِينِي إِلَى نَامُوسِ ٱلْخَطَيَّةِ ٱلْكَائِنِ فِي أَعْضَائِي ١٤٠ وَيْجِي أَنَا ٱلْإِنْسَانُ ٱلشَّقْيُ. مَنْ يُنْفِذُنِي مِنْ جَسَدِ هَلَا ٱلْمَوْتِ. ٥٠ أَشْكُرُ ٱللهَ بِيَسُوعَ ٱلْمُسِيمِ رَبِّناً ﴿ إِذًا أَنا نَفْسَى بِذِهْنِي أَخْذُمُ نَا ُ وَسَى ٱللَّهِ وَلَكِنْ بِٱلْجَسَدِ نَامُوسَ ٱلْخَطِيَّةِ

ٱلْأَصْعَالِجُ ٱلنَّا بِنُ

ا إِذَا لَا شَيْءٍ مِنَ ٱلدَّيْنُونَةِ ٱلْآنَ عَلَى ٱلَّذِينَ هُمْ فِي ٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ ٱلسَّالِكِينَ لَيْسَ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ بَلْ حَسَبَ ٱلرُّوحِ • يَا لِأَنَّ نَامُوسَ رُوحٍ ٱلْحُيُوةِ فِي ٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ قَدْ أَعْنَقَنِي مِنْ نَامُوسِ ٱلْخَطَيَّةِ وَٱلْمُوْتِ. ٢ لِأَنَّهُ مَا كَانَ ٱلنَّامُوسُ عَاجِزًا عَنْهُ فِي مَا كَانَ ضَعِيفًا بِٱلْجُسَدِ فَٱللَّهُ إِذْ أَرْسَلَ ٱبْنَهُ فِي شِبْهِ جَسَدِ ٱلْخَطَّأَةِ وَلِأَجْلِ ٱلْخَطِيَّةِ دَانَ ٱلْخَطَيَّةَ فِي ٱلْجَسَدِ لِهِ لَكُنْ يَنْجَ حَكُمُ ٱلنَّامُوسِ فِينَا نَعْنُ ٱلسَّالِكِينَ لَيْسَ حَسَبَ آَجْسَدِ بَلْ حَسَبَ ٱلرُّوحِ . ٥ فَإِنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ فَهِمَا لِلْجُسَدِ مَهْمُونَ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ حَسَبَ ٱلرُّوحِ فَهِمَا لِلرُّوحِ . ٦ لِأَنَّ أَهْتِهَامَ ٱلْجُسَدِ هُوَ مَوْثُ وَلَكِنَّ أَهْتِمَامَ ٱلرُّوحِ هُوَ حَيْوَةٌ وَسَلاَمْ ۗ. ٧ لِأَنَّ ٱهْتِمَامَ ٱلْجَسَدِ هُوَ عَدَاوَةٌ لِلهِ إِذْ لَيْنَ هُوَ خَاضِعًا لِنَامُوسِ ٱللهِ لِأَنَّهُ أَبْضًا لَا يَسْتَطِيعُ. لَمْ فَٱلَّذِينَ هُمْ فِي ٱلْجُسَدِ

لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُرْضُولِ ٱللَّهَ ١٠ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَلَسْتُمْ فِي ٱلْجُمَسَدِ بَلْ فِي ٱلرُّوحِ إِنْ كَانَ رُوحُ ٱللَّهِ سَاكِنًا فِيْكُمْ • وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ لَيْسَ لَهُ رُوحُ ٱلْمَسِيحِ فَلْـ الْكَ لَيْسَ لَهُ ١٠٠ وَ إِنْ كَانَ ٱلْمُسِيحُ فَيِكُمْ فَٱلْحُسَدُ مَيِّتْ بِسَبَبِ ٱلْخَطِيَّةِ وَأَمَّا ٱلرُّوحُ فَعَيْوَةٌ بِسَبَبِ ٱلْبِرِّ. ١١ وَ إِنْ كَانَ رُوحُ ٱلَّذِي أَقَامَ يَسُوعَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ، سَاكِيًّا فِيكُمْرْ فَٱلَّذِي أَقَامَ ٱلْمَسِيحَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ سَيْمِيي أَجْسَادَكُمْ ۗ ٱلْمَائِيَّةَ أَيْضًا برُوحِهِ ٱلسَّاكِينِ فِيكُمْ ١٢٠ فَإِذًا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ فَعْنُ مَدْيُونُونَ لَيْسَ الْجَسَدِ لِنَعِيشَ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ. ١٢ لِأَنَّهُ إِنْ عِشْمُ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ فَسَتَمُوتُونَ. وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُمْ بِٱلرُّوحِ تُمبِينُونَ أَعْمَالَ ٱلْجَسَدِ فَسَغَيْهُونَ . ١٤ لَأِنَّ كُلَّ ٱلَّذِينَ يَنْقَادُونَ برُوحِ ٱللَّهِ فَأُولِيْكَ هُمْ أَبْنَادُ ٱللهِ ١٠٠ إِذْ لَمْ تَأْخُذُولَ رُوحَ ٱلْهُبُودِيَّةِ أَيْضًا لِلْخَوْفِ بَلْ أَخَذْتُمْ رُوحَ ٱلنَّبَيِّي ٱلَّذِي بِهِ نَصْرُخُ يَا أَبَا ٱلْآبُ ١٦٠ اَلَوْ وَحُ نَفْسُهُ أَيْضًا يَشْهَدُ

لَارْ وَإِحِمَا أَنَّنَا أَوْلَادُ ٱللَّهِ ١٧٠ فَإِنْ كُنَّا أَوْلَادًا فَإِنَّنَا وَرَثَةُ أَيْضًا وَرَنَّهُ ٱللهِ وَوَارِثُونَ مَعَ ٱلْمُسِيحِ. إِنْ كُنَّا

نَتَأَلَّهُ مَعَهُ لِكَيْ نَسْفِيدُ أَيْضًا مَعَهُ ١٨ فَإِلِّي ۚ أَحْسِبُ أَنَّ آلَامَرَ ٱلزَّمَانِ ٱلْحُأْضِرِ لَا نُقَاسُ بِٱلْفَهِبْدِ ٱلْعَتِيدِ أَنْ يُسْتَمْلُونَ فِينَا ١٩٠ لِأَنَّ ٱنْتِظَارَ ٱلْنَايِقَةِ يَتَوَقَّمُ ٱسْتِعْلَانَ أَبْنَاءُ اللهِ ٢٠٠ إِذْ أُخْضِعَتِ ٱلْكُلِيقَةُ لِلْبُطْلِ. لَيْسَ طَوْعًا كُلْ مِنْ أَجْلِ ٱلَّذِي أَخْضَعَا . عَلَى ٱلرَّجَاءِ. ٢١ لِأَنْ ٱلْخُلِيفَةَ نَفْسَهَا أَيْضًا سَنَعْتَقُ مِرِ ۚ عُهُودًى لِهِ ٱلْفَسَادِ إِلَى حُرَّيَةِ مَعْدِ أُوْلِادِ ٱللهِ • ٢٢ فَإِنَّا لَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ ٱلْخَلِيفَةِ أَرُّتْ وَلَنَّكَنَّصُ مَعًا إِلَى ٱلْآنَ. ٢٢ وَآيْسَ هَكَذَا فَقَطْ اَلْ نَعَنُ ٱلَّذِينَ لَنَا بَاكُورَةُ ٱلرُّوحِ نَحْنُ أَنْفُسْنَا أَيْضًا نَدِنُ فِي أَنْفُسِنَا مُتَوَقِّعِينَ ٱلنَّبَيِّ فِلَا أَجْسَادِنَا . ٢٤ لِأَنْنَا بٱلرَّجَاءُ خَلَصْنَا . وَلَكِنَّ ٱلرَّجَاءَ ٱلْهَنْظُورَ لَيْسَ رَجَاءً . لِأَنَّ مَا يَنْظُرُهُ أَحَدُ كَيْفَ يَرْجُوهُ أَيْضًا . ٢٥ وَلَكِنَ إِنْ كُنَّا

نَرْجُو مَا لَسْنَا نَنْظُرُهُ فَإِنَّنَا نَتَوَقَّعُهُ بِٱلصَّابِ ٢٦ وَكَذَٰ لِكَ ٱلرُّوحُ أَيْضًا يُعِينُ ضَعَفَاتِنَا . لِأَنَّنَا لَسْنَا نَعْلَمُ مَا نُصَلَّى لِأَجْلِهِ كَمَا يَسْغِي وَلَكِنَّ ٱلرُّوحَ نَفْسَهُ يَشْفَعُ فَهِمَا بِأَنَّاتٍ لَا يُنْطَقُ بِهَا . ٢٧ وَلَكِنَّ ٱلَّذِي يَغْضُ ٱلْفُلُوبَ يَعْلَمُ مَا هُوَ ٱهْتِيمَامُ ٱلرُّوحِ . لِأَنَّهُ بِحَسَبِ مَشِيئَةِ ٱللَّهِ يَشْفَعُ فِي ٱلْقِدِّيسِينَ. ٢٨ وَيَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ ٱلْأَشْيَاءُ نَعْبَلُ مَعَّا لِلْغَيْرِ لِلَّذِينَ يُحِيُّونَ ٱللَّهَ ٱلَّذِينَ هُمْ مَدْعُوْونَ حَسَبَ قَصْدِهِ • ٢٩ لَأِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَ نَعَرَفَهُمْ سَبَقَ فَعَيْنَهُمْ لِيَكُونُوا مُشَابِهِينَ صُورَةَ أَبْنِهِ لِيَكُونَ هُوَ مَكْرًا بَيْنَ إِخْوَةٍ كَثْيِرِينَ . ٢٠ وَٱلَّذِينَ سَبَقَ فَعَيَّنَهُمْ فَهُوَّٰلَاءَ دَعَاهُمْ أَيْضًا . وَإَلَّذِينَ دَعَاهُمْ مَهُوُّلا ۚ مِرَّرَهُمْ أَيْضًا . وَٱلَّذِينَ بَرَّرَهُمْ فَهَ فُولًا مُحَمِّدُهُمْ أَيْضًا . ٢١ فَمَاذَا نَهُولُ لِهِلْنَا . إِنْ كَانَ ٱللهُ مَعَنَا فَهَنْ عَلَيْهَا ٢٠٠ ٱلَّذِي كُمْ يُشْفِقْ عَلَى أَبْنِهِ بَلْ بَذَلَهُ لِأَجْلِنَا أَجْمَعِينَ كَيْفَ لَا يَهَبْنَا أَيْضًا مَعَهُ كُلُّ شَيْءٌ \* ٢٠ مَنْ سَيَشْتَكَى عَلَى هُمْنَارِي ٱللَّهِ . اَللَّهُ

هُوَ ٱلَّذِي يُبَرِّرُ . ٢٤ مَنْ هُوَ ٱلَّذِي يَدِينُ . ٱلْمُسِيحُ هُوَ ٱلَّذِي مَاتَ بَلْ بِٱلْحَرِيِّ فَامَ أَيْضًا ٱلَّذِي هُوَ أَيْضًا عَنْ يَمِينِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَيْضًا يَشْفَعُ فِيهَا . ٢٥ مَنْ سَيَفْصِلْنَا عَن عَنَّهِ ٱلْمُسِيحِ . أَشِدَّةُ أَمْر ضِيقٌ أَمْ أَضْطِهَادٌ أَمْر جُوعٌ أَمْرُ عُرْيٌ أَمْ خَطَرٌ أَمْرِ سَيفُ . ٢٦ كَمَا هُقَ مَكْتُوبٌ إِنَّا مِنْ أَجْلِكَ نُهَاتُ كُلَّ ٱلنَّهَارِ. فَدْ حُسِبْنَا مِثْلَ غَنَم لِللَّهُ جِ وَ٢٠ وَلَكَّنَّنَا فِي هٰذِهِ جَوِيهِ بَا يَعْظُمُ ٱنْتِصَارُنَا ۚ بِٱلَّذِي أَحَبَّنَا ١٨٠ فَإِنِّي مُتَبَقِّنُ أَنَّهُ لَا مَوْتَ وَلَا حَيْوَةً وَلَا مَلاَئِكَةً وَلَا رُؤَسَاءً وَلَا قُوَّاكِ وَلاَ أُمُورَ حَاضِرَةً وَلاَ مُسْتَقَبَّلَةً ٢٦ وَلاَ عُلْوَ وَلاَ عُمْقَ وَلاَ خَلِيهَةَ أَخْرَى نَقْدِرُ أَنْ تَفْصِلَنَا عَنْ عَجَّبَةِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي في ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ رَبِّناً ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّاسِعُ

ا أَقُولُ ٱلصِّدْقَ فِي ٱلْمَسِيحِ . لَا أَكُذِبُ وَضَيرِي شَاهِدُ لِي بِٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسِ مَ إِنَّ لِي حُنْزًا ٱلرِّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةً ٩

عَظِيهًا وَوَجَعًا فِي قَلْبِي لَا يَنْقَطِعُ ٢٠ فَإِنِّي كُنْتُ أُوَّدُّ لَوْ أَكُونُ أَناَ نَفْسِي عَمْرُومًا مِنَ ٱلْمَسِيحِ لِأَجْلِ إِخْوَ نِي أَنْسِبَائِي حَسَبَ ٱلْجُسَدِ ٤ ٱلَّذِينَ هُمْ إِسْرَائِيلِيُونَ وَهُمُ ٱلنَّبَيِّي وَالْعَجْدُ وَالْهُهُودِ وَلَّالْأُشْتِرَاءُ وَالْعِبَادَةُ وَالْهُوَاعِيدُ. ه وَهُمْ ٱلْا بَاءُ وَمِنْهُمْ ٱلْمُسِيحُ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ ٱلْكَائِنُ عَلَى ٱلْكُلِّ إِلَهًا مُبَارَكًا إِلَى ٱلْآبَدِ آمِينَ

٦ وَلَكِنْ لَيْسَ هَكَنَا حَنَّى إِنَّ كَلِمَةَ ٱللَّهِ فَدْ سَّفَطَتْ. لَأِنْ لَيْسَ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ مِنْ إِسْرَائِيلَ هُمْ إِسْرَائِيلِيْوِنَ. ٧ وَلَا لِأَنَّهُمْ وَنْ نَسْل إِبْرُهِيمَ هُمْ جَمِينًا أُوْلَادُ . بَلْ بِإِسْمُ أَنْ يُدْعَى لَكَ نَسْلُ . ٨ أَيْ لَيْسَ أُوْلَادُ ٱلْجُسَدِ هُمُ أُوْلَادَ ٱللهِ بَلْ أَوْلَادُ ٱلْبَوْعِدِ لَحُسَبُونَ نَسْلًا. ﴿ لِأَنَّ كَلِّهَ ٱلْهَوْعِدِ هِيَ هَذِهِ. أَنَا آلِي نَحْوَ هَلَا ٱلْوَقْتِ وَيَكُونُ لِسَارَةَ ٱبْنُ ١٠٠ وَلَيْسَ ذُلِكَ فَقَطْ بَلْ رِفْقَةُ أَيْضًا وَهِيَ حُبْلَى مِنْ وَاحِدٍ وَهُوَ إِلْمِنْقُ أَ بُونَا. ١١ لِأَنَّهُ وَهُمَا لَمْ بُولَنَا بَعْدُ وَلَا فَعَلَا خَيرًا أَقْ

,,

شَرَّا لِكَيْ يَثْبُتَ قَصْدُ ٱللهِ حَسَبَ ٱلاِّخْنِيَارِ لَيْسَ مِنَ ٱلْأَعْمَالِ لَيْسَ مِنَ ٱلَّذِي يَدْعُو ١٢٠ قِيلَ لَهَا إِنَّ ٱلْأَعْمَالِ بَلْ مِنَ ٱلَّذِي يَدْعُو ١٢٠ قِيلَ لَهَا إِنَّ ٱلْكَامِنَ الْكَامِيرِ بَا كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ أَحْبَبْتُ أَلَّا اللَّهُ عَيْدُونَ وَأَبْغَضْتُ عَيْشُونَ وَأَبْغَضْتُ عَيْشُونَ وَأَبْغَضْتُ عَيْشُونَ وَأَبْغَضْتُ عَيْشُونَ

بَ وَابغضتُ عِيسَقَ مَا تَارَاتُ اللهِ عَلِيسَوَ

١٤ فَمَاذَا نَقُولُ . أَلَعَلَ عِنْدَ أَللهِ ظُلْمًا . حَاشَا ه ٥ لِآنَّهُ يَهُولُ لِمُوسَى إِنِّي أَرْحَمُ مَنْ أَرْحَمُ مَلَّ مَرَا فَكُ عَلَى مَنْ أَ تَرَا عَفُ ١٦٠ فَإِذَا لَيْسَ لِمَنْ بَشَاءُ وَلاَ لِمَنْ يَسْتَى بَلْ لِللهِ ٱلَّذِي يَرْحَمْ . ١٧ لِأَنَّهُ يَقُولُ ٱلْكِتَابُ لِفِرْءَوْنَ إِنِّي لِهِلَمَا بِعَيْنِهِ أَقَمْمُكَ لِكُنْ أُظْهَرَ فِيكَ قُوَّتِي وَلِكَيٰ يُنَادَى بِٱسْمِي فِي كُلِّ ٱلْأَرْضِ. ١٨ فَإِذًا هُوَ يَرْحَمُ مَنْ يَشَاكُ وَيُقَسِّي مَنْ يَشَاكُ . ١٩ فَسَنَقُولُ لِي لِمَاذَا يَلُومُ بَعْدُ . لِأَنْ مَنْ يُقَاوِمُ مَشِيئَتَهُ ٢٠٠ بَلْ مَنْ أَنْتَ أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي نُجَاوِبُ ٱللهُ. أَلَعَلَّ ٱلْحُيْلَةَ نَقُولُ لِجَالِمَ لِمَاذَا صَنَعْتَني مَكَذَا ١٠ أَمْ أَيْسَ لِلْخَرَّافِ سُلْطَانِ عَلَى ٱلطَّبِنِ أَنْ يَصْنَعَ مِنْ كُنْلَةٍ.

وَاحِدَةٍ إِنَّ لِلْكُرَامَةِ وَآخَرَ لِلْهُوَانِ ٢٠٠ فَمَاذَا إِنْ كَانَ ٱللهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُظْهِرَ غَضَبَهُ وَيُبَيِّنَ فُوَّتُهُ أَحْنَمَلَ لِأَنَاقِ كَنِيرَةِ آلِيَةً غَضَبِ مُهَاَّةً لِلْهَلَاكِ. ٢٢ وَلِكَنْ بُبِيِّنَ غِنَى مَجْدِهِ عَلَى آنِيَةِ رَحْمَةٍ قَدْ سَبَقَ فَأَعَدُهَا اللَّهِبُدِ. ٢٤ أَلَّتِي أَيْضًا دَعَامًا كَنْنُ إِيَّاهَا لَيْسَ مِنَ ٱلْيُهُودِ فَقَطْ بَلْ مِنَ ٱلْأَمْمَ أَيْضًا ٥٠ كَمَا يَقُولُ فِي هُوشَعَ أَيْضًا سَأَدْءُو ٱلَّذِي لَيْسَ شَعْبِي شَعْبِي ظَالْتِي لَيْسَتْ عَبُوبَةً مَبْهُوبَةً . ٢٦ وَيَكُونُ فِي ٱلْدَوْضِعِ ٱلَّذِي قِيلَ لَمُّ فِيهِ لَسْتُمْ شَعْبِي أَنَّهُ هَاكَ يُدْعَوْنَ أَبْنَاهُ ٱللهِ ٱلْحَيِّ ٢٧٠ وَ إِشَعْيَاءُ بَصْرُخُ مِنْ حِهِةِ إِسْرَائِيلَ وَ إِنْ كَانَ عَدَدُ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَرَ.ْلِ ٱلْجَرَّرِ فَٱلْبَيَّةُ سَغَلُص . ١٨ لِأَنَّهُ مُتَمِّمُ أَمْرِ وَقَاضٍ بِٱلْبِرِ . لِأَنَّ ٱلرَّبَّ يَصْنَعُ أَمْرًا مَقْضِيًّا بِدِعَلَى ٱلْأَرْضِ ٢٠٠ وَكَمَا سَبَقَ إِشَعْيَا ۗ فَعَالَ لَوْلاَ أَنَّ رَبُّ ٱلْجَنُودِ أَنْهَى لَنَا نَسْلَا لَصِرْنَا مِثْلَ سَلُمُومَ وَشَابَهْنَا عُمُورَةً ٣٠ فَمَاذَا نَقُولُ . إِنَّ أَلْأَمُمَ ٱلَّذِينَ لَمْ يَسْعَوْا فِي الْمُرَ الْدِي بِٱلْإِمَانِ ٢١ وَلَكِنَّ الْمُرَ الْدِي بِٱلْإِمَانِ ٢١ وَلَكِنَّ الْمُوسِ ٱلْإِرِّ لَمْ يُدْرِكُ الْمُوسِ ٱلْإِرِّ لَمْ يُدْرِكُ نَامُوسِ ٱلْإِرِّ لَمْ يُدْرِكُ نَامُوسَ ٱلْإِرِّ لَمْ يُدْرِكُ نَامُوسِ ٱلْإِرِّ لَمْ يُدْرِكُ لَلْكَ لَيْسَ نَامُوسِ الْإِرِّ لَمْ يُدُولِكَ لَيْسَ بَالْمُولِ النَّامُوسِ فَا أَنَا أَصْعَلَهُ فِي بِالْمِيمَانِ بَلْ كَأَنَّهُ بَاعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ فَا أَنَا أَضَعُ فِي بِالْمِيمَانِ بَلْ كَأَنَّهُ بَاعْمَالُ النَّامُوسِ فَا أَنَا أَضَعُ فِي بِالْمِيمِينَ عَبْرَةً وَكُلُلُ مَنْ يُومِنُ بِهِ صَهِمُونَ حَجْرَ صَدْمَةً وَصَعْرَةً عَنْرَةً وَكُلُلُ مَنْ يُومِنُ بِهِ صَهْرَةً وَكُلُلُ مَنْ يُومِنُ بِهِ لَا يُخْرَقِ وَكُلُلُ مَنْ يُومِنُ بِهِ لَا يُخْرَقِ وَكُلُ مَنْ يُومِنُ بِهِ لَا يُخْرَقِ وَكُلُلُ مَنْ يُومِنُ يَهِ مِنْ يَوْمِنُ بِهِ لَا يَا أَنْهَا لَا لَنَا الْمُعَالِ الْمُنَا فَي الْمُعْلَقِ وَلَا مَنْ يُومِنُ بِهِ مِنْ اللَّهُ لَنَا أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ يُومِنَ عَجْرَ صَدْمَةً وَ وَصَعْرَةً عَنْرَةً وَكُلُلُ مَنْ يُومِنُ يُهِ لَا يُوسَلِي اللَّهُ لَا يُولِكُ لَهُ اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللّهِ الْمُؤْمِنُ وَلَا مَا أَنَا أَنْهُ الْمُعْمُ فِي اللّهُ الْمُؤْمِنُ لِكُونَ مَنْ يَوْمِنُ لِكُونَ عَلَى الْمُعْمَلِ لَهُ الْمُلْمُ الْمُنْ يُومِنُ لِكُونَ مَنْ يَوْمِنُ لِهُ الْمُؤْمِنَ عَلَيْ الْمُعْمَلِي الْمُؤْمِنُ لِلْمُ الْمُعْمَلِي الْمُؤْمِنَ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللْمُعُمُ فِي الْمُعْمِلِي الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ لِلْمُعُمْ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ لَا اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ اللْمُعْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ اللْمُعِلَّلُ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ لَلْمُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

## ٱلأَصْعَاجُ ٱلْعَاشِرُ

ا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ إِنَّ مَسَرَّةً قَلْبِي وَطَلْبَتِي إِلَى ٱللهِ لِآجُلُ اللهِ اللهِ

ٱلْبِرِّ ٱلَّذِي بِٱلْنَاهُوسِ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ ٱلَّذِي يَفْعَلُهَا سَبَيْنَا بَهَانِ فَيَفُولُ هَٰكُذَا سَبَيْنَا بَهَا وَقَامًا ٱلْبِرُ ٱلَّذِي بِٱلْإِيمَانِ فَيَقُولُ هَٰكُذَا لَا نَتُلُ فِي قَلْبِكَ مَنْ يَصْعَدُ إِلَى ٱلسَّمَاءَ أَيْ لِيُحِدِرَ لَا نَتُلُ فَي قَلْبِكَ مَنْ يَصْعَدُ إِلَى ٱلسَّمَاءَ أَيْ لِيُحِدِرَ

لا نَعْلَ فِي قَلْمِكَ مَنْ يَصَعَدَ إِلَى السَّمَاءُ اَيَ لِيُعِدِرَ ٱلْمُسِيِّعَ. ٧ أَوَّ مَنْ يَهْبِطُ إِلَى ٱلْهَاوِيَةِ أَيْ لِيُصْعَدِ ٱلْمُسِيَّةِ مِنَ ٱلْكَثَّانِ لِمُ لَكِنْ ذَلَا يَثُولُ لَكُوْ الْمُعَالِّيَةِ أَنْ لَيْكُورَ لَكُونَا لَهُ

ٱلْمَسِيعَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ . ٨ لَكِنْ مَاذَا يَهُولُ. ٱلْكَلِيمَةُ وَرِيبَةُ مِنْكَ فِي فَلِكَ وَفِي قَلْبِكَ أَيْ كَلِيمَةُ ٱلْإِيَانِ وَلَيْ تَكُولُتُ أَيْ كَلِيمَةُ ٱلْإِيَانِ الْمُعَرِّفُتَ بِغَيْرِكُ مِهَا . ٩ لِأَنْكَ إِنِ ٱعْتَرَفْتَ بِغَيْرِكَ بِهَا . ٩ لِأَنْكَ إِنِ ٱعْتَرَفْتَ بِغَيْرِكَ بِهَا . ٩ لِأَنْكَ إِنِ ٱعْتَرَفْتَ بِغَيْرِكَ بِهَا . ٩ لِأَنْكَ إِنِ ٱعْتَرَفْتَ بِغَيْرِكَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ال

يَسُوعَ وَآمَنْتَ بِقَلْبِكَ أَنَّ أَللَّهَ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأُمُواتِ خَلَصْتَ مَ اللَّنَّ ٱلْقَلْبَ يُؤْمَنُ بِهِ لِلْبِرِّ وَٱلْفَرَ يُعْتَرَفُ مَلَانَاكُم مِنْ اللَّنَّ ٱلْمُعَالَى عَنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّ

بِهِ الْخَلَاصِ ١١ لِأِنَّ ٱلْكِيتَابَ يَقُولُ كُلُّ مَنْ يُوْمِنُ بِهِ لَا يُغْزَى ١٢ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ ٱلْيَهُودِيِّ وَٱلْيُونَانِيُّ لِأِنَّ رَبًّا وَإِمِنَّا لِلْجَبِيعِ غَنِيًّا لِجَبِيعِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ

لاِن رَبِا وَاحِدُ الْجَبِيعِ عَنِيا جَبِيعِ الدِينَ يَدْعُونَ بِهِ ١٠ الرِّبِّ عَلَيْكُ فَي الدِينَ يَدْعُونَ بِهِ ١٠ الرَّبِّ عَلَيْكُ مَنْ يَدْعُو اللّهِمِ ٱلرَّبِّ عَلَيْكُ مُ الْمُومِنُولَ اللهِ . وَكَيْفَ يُومِنُونَ عِلَى اللّهِ عَلَيْكَ يَوْمِنُونَ اللّهِ . وَكَيْفَ يُومِنُونَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

٥١ وَكَيْفَ يَكْرِزُونَ إِنْ أَمْ يُرْسَلُوا .كَمَا هُوَ مَكْتُوبُ مَا أَجْهَلَ أَقْلَامَ ٱلْهُبَشِّرِينَ بِٱلسَّلَامِ ٱلْمُبَشِّرِينَ بِٱلْكَيْرَاتِ. ١٦ لَكِنْ لَيْسَ ٱلْجَهِيعُ قَدْ أَطَاعُولِ ٱلْإِنْجِيلَ. لَإِنَّ إِشْهِيَّاءً يَقُولُ يَا رَبُّ مَنْ صَدَّقَ خَبَرَنَا ١٧٠ إِذًا ٱلْإِيَانُ بِٱلْكَبَرِ وَٱلْخَبَرُ بَكَلِيهَةِ ٱللهِ ١٨ لَكِيَّنِي أَفُولُ أَلْمَالُمْ لَمْ يَسْمُعُوا . لَكَي . إِلَى جَمِيعِ ٱلْأَرْضِ خَرَجَ صَّوْبُهُمْ وَ إِلَى أَقَاصِي ٱلْمَسْكُونَةِ أَفْوَالُهُمْ ١٩٠ لِكُنَّى أَقُولُ أَ لَعَلَّ إِسْرَائِيلَ لَمْ يَعْلَمْ. أُوَّلًا مُوسَى يَقُولُ أَنَّا أُغِيرُكُمْ بِهَا لَيْسَ أُمَّةً . بِأُمَّةٍ عَبِيَّةٍ أُغِيظُكُمْ وَ ٢٠٠ ثُمَّ إِلْسَعْيَاءُ يَعْجَاسَرُ وَيَقُولُ وُحِدْثُ مِنَ ٱلَّذِينَ كُمْ يَطْلُبُونِي ﴿ وَصِرْتُ ظَاهِرًا لِلَّذِينَ لَمْ بَسَأَ لُوا عَنِّي. ٢١ أَمَّا مِنْ جِهَةِ إِسْرَائِيلَ فَيَمُولُ طُولَ ٱلنَّهَارِ بَسَطْتُ يَدَبَّ إِلَى شَعْبِ مَعَانِدِ وَمُقَاوِم

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْكَادِيَ عَشَرَ

ا فَأَقُولُ أَلْهَلَ ٱللَّهَ رَفَضَ شَعْبَهُ. حَاشًا. لِأَنِّي

أَمَا أَيْضًا إِسْرَائِيلِيٌّ مِنْ نَسْلِ إِبْرُهِيمَ مِنْ سِبْطِ بِنِيَامِينَ. ٢ لَمْ يَرْفُضِ ٱللهُ شَعْبَهُ ٱلَّذِي سَبَقَ فَعَرَفَهُ . أَمْ لَسْتُمْ نَعْلَمُونَ مَاذًا يَقُولُ ٱلْكِيَابُ فِي إِيلِيَّا كَيْفَ يَتَوَسَّلُ إِلَى ٱللهِ ضِدَّ إِسْرَائِيلَ قَائِلًا مَ يَا رَبُّ قَتْلُوا أَنْبِيَاءُكَ وَهَدَمُولَ مَذَابِجَكَ وَبَقِيتُ أَنَا وَحْدِي وَهُمْ يَطْلُبُونَ نَفْسِي ٤٠ لَكِرِثْ مَاذَا يَقُولُ لَهُ ٱلْوَحْيُ . أَبْقَيْتُ لِنَفْسِي سَبْعَةَ آلَافِ رَجُل لَمْ يَعْنُوا رُكْبَةً لِبَعْلٍ • وَكُذَالِكَ فِي ٱلرَّمَانِ ٱلْحَاضِرِ أَيْضًا قَدْ حَصَلَتْ بَقِيَّةٌ حَسَبَ ٱخْنِيَارِ ٱلنِّعْمَةِ ٦٠ فَإِنْ كَانَ بِٱلنِّعْمَةِ فَلَيْسَ بَعْدُ بِٱلْآعْمَالِ. وَ إِلَّا فَأَيْسَتِ ٱلنِّعْمَةُ بَعْدُ نِعْمَةً. وَإِنْ كَانَ بِٱلْأَعْمَالِ فَلَيْسَ بَعْدُ نِعْمَةً. وَإِلَّا فَٱلْعَمَلُ لاَ يَكُونُ بَعْدُ عَمَلًا. ٧ فَمَاذَا. مَا يَطْلُبُهُ إِسْرَائِيلُ ذَٰلِكَ لَمْ يَنَلُّهُ . وَلَكِن ٱلْفُعْنَارُونَ نَالُوهُ . وَأَمَّا ٱلْبَاقُونَ فَتَقَسُّوا لَم كَمَا هُوَ مَكْنُوبُ أَعْطَاهُمُ ٱللَّهُ رُوحَ سَبَاتٍ وَعَيُونًا حَتَّى لاَ يُبْصِرُوا وَآذَانًا حَتَّى لاَ يَسْعُوا إِلَى هٰذَا

ٱلْيُوْمِ . ٩ وَدَاوُدُ يَتُولُ لِتَصِرْ مَائِدَتُهُمْ فَخَدًا وَقَنَصًا وَعَنْرَةً وَمُجَازَاةً لَمْرْ . • الْيُظْلِرْ أَعْيَنِهُمْ كَيْ لَا يُبْصِرُوا وَالْتُنْ ظُهُورَهُمْ فِي كُلُّ حِينٍ

١١ فَأَ قُولُ أَلْعَلَهُمْ عَزْرُوا لِكَيْ يَسْفُطُولَ . حَاشًا .

بَلْ بِزَلْتِهِمْ صَارَ ٱلْكَلَاصُ لِلْأُمَ لِإِغَارَتِهِمْ ١٢٠ فَإِنْ كَانَتْ رَلَّتُهُمْ غِنَّى لِلْعَالَمِ وَنَفْصَانُهُمْ غِنِّى لِلْأَمْمِ فَكُمْ ٱلْحَرِيِّ مِلْوَهُمْ ١٢٠ فَإِنِّي أَقُولُ لَكُرْ أَيُّهَا ٱلْأَمْمُ. بِمَا أَنِّي أَنَا رَسُولٌ لِلْأَهُمِ أُعَيِّدُ خِدْمَتِي ١٤ لَعَلِّي أُغِيرُ أَسْبَائِي وَأَخَلِّصُ أَنَاسًا مِنْهُمْ . ١٥ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ رَفْضُهُمْ هُوَ مُصَاكِحَةً ٱلْمَاكَمِ فَلَمَاذَا يَكُونُ ٱقْنَبَالُهُمْ إِلَّا حَيْوةً مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ ١٦٠ وَإِنْ كَانَتِ ٱلْبَاكُورَةُ مُقَدَّسَةً فَكَذَٰ لِكَ ٱلْعَجِينُ. وَإِنْ كَانَ ٱلْأَصْلُ مُقَدَّسًا فَكَذَٰ لِكَ ٱلْأَغْصَانُ ١٧٠ فَإِنْ كَانَ قَدْ قُطِعَ بَعْضُ ٱلْأَغْصَانِ

عَلَّنْتَ زَيْنُونَةُ بَرِّيَّةٌ طُحِّنْتَ فِيهَا فَصِرْتَ شَرِيكًا فِي أَصْلِ ٱلزَّيْهُ وَلَهُ وَدَسَمِهَا ١٨ فَلَا تَفْغَيْرُ عَلَى ٱلْأَغْصَانِ.

وَ إِن ٱفْتَخَرَّتَ فَأَنْتَ لَسْتَ تَحْمِلُ ٱلْأَصْلَ بَلِ ٱلْأَصْلُ إِيَّاكَ يَحْمِلُ وَإِوْ فَسَتَقُولُ فَطِعَتِ ٱلْأَغْصَانُ لِأَطَّعَّمَ أَنَا ه ٢٠ حَسَنًا ، مِنْ أَجْلِ عَدَمِ ٱلْإِيَمَانِ فُطِعَتْ ب وَأَنْتَ مَٱلْاِيمَانِ ثَبَتَ . لاَ نَسْتَكُبْرٌ بَلْ خَفْ. ٢١ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱللهُ لَمْ يُشْنِقْ عَلَى ٱلْأَغْصَانِ ٱلطَّبِيعِيَّةِ فَلَعَلَّهُ لاَ يُشْفِقُ عَلَيْكَ أَيْضًا . ٢٢ فَهُوَذَا لُطْفُ ٱللَّهِ وَصَرَامَتُهُ. أَمَّا ٱلصَّرَامَةُ فَعَلَى ٱلَّذِينَ سَقَطُهِا. وَأَمَّا ٱللُّطْفُ فَلَكَ إِنْ ثَبَتَ فِي ٱللَّطْفِ وَإِلَّا فَأَنْتُ أَبْضًا سَتُفْطَعُ. ٢٢ وَهُمْ إِنْ لَمَ يَثْبَتُوا فِي عَدَمِ ٱلْإِيَانِ سَيْطَعَّهُونَ. لِأِنَّ ٱللَّهَ قَادِرْ أَنْ يُطَهِّمُهُمْ أَيْضًا ١٤٠ لِأَنَّهُ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ قَدْ قُطِعْتَ مِنَ ٱلزَّيْتُونَةِ ٱلْبُرِّيَّةِ حَسَبَ ٱلطَّبِيرَةِ وَطُعِيْمْتَ بِخِلَافِ ٱلطَّبِيعَةِ فِي زَيْتُونَةٍ جَيِّدَةٍ فَكُمْ بِٱلْحُرِيِّ يُطَمَّرُ هُؤُلَاءً ٱلَّذِينَ أَمْ حَسَبَ ٱلْعَلِّبُعَذِ فِي زَيْنُونَنِهِمْ

٢٥ فَإِنَّى لَسْتُ أَرِيدُ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ نَجْهَالُوا هَلَا

ٱلسِّرِّ. لِيَلاَّ تَكُونُوا عِنْدَ أَنْفُسِكُمْ حُكَمَاء . أَنَّ ٱلْقَسَاقَ قَدْ حَصَلَتْ جُزْئِيًّا لِإِسْرَائِيلَ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ مِلْوُ ٱلْأُمَ لَهُ ٢٦ وَهُكُنَا سَعَيْلُصُ جَمِيعُ إِسْرَائِيلَ. كَمَا هُوَ مَكْتُوبُ سَيْرَجُ مِنْ صِينِيوْنَ ٱلْمِنْقِلْ وَيُرِدُ ٱلْجُورَ عَنْ يَعَقُّوبَ. ٢٧ وَهَلْنَا هُوَ ٱلْعَهَدُ مِنْ قِيلِي لَهُمْ مَتَى نَزَعْتُ خَطَايَاهُمْ . ٢٨ مِنْ جِهَةِ ٱلْإِنْجِيلِ هُمْ أَعْدَاكِ مِنْ أَجْلِكُمْ . وَأَنَّا مِنْ جِهَةِ ٱلإَّخْنِيَاسِ فَهُمْ أَحِبَّاءُ مِنْ أَجْلِ ٱلْآبَاءِ. ٢٩ لِأَنَّ هِبَاتِ ٱللَّهِ وَدَعُونَهُ هِيَ لِلاَّ لَمَامَةِ وَ١٠ فَإِنَّهُ كَمَا كُنْمُ أَنَّمُ مَرَّةً لَا تُطِيعُونَ أَللهَ وَلَكِن ٱلْآنَ رُحِيثُمُ يعِصْبَان هُولُا ا ١١ هَٰكَنَا هُوَٰلاَ ۚ أَيْضًا ٱلْآرَ لَمْ يُطِيهُ وَالِّكِي يُرْحَهُ وَا هُمْ أَيْضًا بِرَحْمَيْكُمْ \* ٢٦ لَأِنَّ ٱللَّهَ أَغْلَقَ عَلَى ٱلْجُمِيعِ مَعًا فِي ٱلْعِصْيَانِ لِيَىٰ يَرْحَمَ ٱلْجُيَيِيعَ

٢٠ يَا لَهُمْق غَنِي ٱللهِ وَحَكْمَتِهِ وَعِلْمِهِ. مَا أَبْهَدَ أَحْكَالَهُ عَن ٱلْغَصُ وَطُرُفَهُ عَنْ ٱلإِسْتِفْصَاء. ٢٤ لِأَنْ مَنْ عَرَفَ فِكْرَ ٱلرَّبِّ أَوْ مَنْ صَارَ لَهُ مُشِيرًا . ٢٥ أَوْ مَنْ

سَبَقَ فَأَءْهَاأَهُ فَيَكَافَأَ . ٢٦ لِأَنَّ مِنْهُ وَبِهِ وَلَهُ كُلَّ ٱلْأَشْيَاء . لَهُ ٱلْهَبِدُ إِلَى ٱلْأَبَد . آمينَ

اَ لَأَصْعَاجُ ٱلنَّالِي عَشَرَ

ا فَأَ طُلُبُ إِلَيْكُمْ أَيْهَا أَلْإِخْوَةُ بِرَّافَةِ اللهِ أَنْ لِنَكُمْ أَيْهَا أَلْإِخْوَةُ بِرَّافَةِ اللهِ أَنْ لَقَدِّمُوا أَجْسَادَكُمْ ذَيْعِتَهُ حَبَّةً مُقَدِّسَةً مَرْضِيَّةً عِنْدَ اللهِ عَبَادَتَكُمْ الْعَقَلْبِيَّةَ ، ٢ وَلاَ تُشَاكِلُوا هَذَا الدَّهْرَ. بَلْ نَعَيَّرُوا عَبْ لَيَعْ بَرُوا هَذَا الدَّهْرَ . بَلْ نَعَيَّرُوا عَنْ شَكِيرُ فَا مَا ثِي إِرَادَةُ اللهِ عَنْ شِكْلِكُمْ فَيَعَلِيدِ أَذْهَا نِكُمْ لِلْعَنْ بَرُول مَا ثِي إِرَادَةُ اللهِ عَنْ شِكْلِكُمْ فَيَ إِرَادَةُ اللهِ

الصَّاكِمَةُ ٱلْمَرْضِيَّةُ ٱلْكَامِلَةُ ٢٠ فَإِنِّي أَفُولُ بِٱلنِّعْمَةِ الْمُرْضِيَّةُ ٱلْكَامِلَةُ ٢٠ فَإِنِّي أَفُولُ بِٱلنِّعْمَةِ الْمُرْفَظَاةِ لِي لِكُلِّ مَنْ هُوَ بَيْنَكُمْ أَنْ لَا بَرْتَيْ فَوْقَ مَا الْمُهُمَّ أَنْ لَا بَرْتَيْ فَوْقَ مَا

يَنْهَ فِي أَنْ يَرْتَدِي مَلْ مَرْتَنِي إِلَى النَّعَقُٰلِ كَمَا فَسَمَ اللهُ لِيَهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُو عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيْ

لِدَلِ وَاحِدِ مِعْدَرًا فِنَ الْإِيْنِ الْإِيْنِ الْمُ عَلَيْنَ اللَّهُ مِنْ الْأَعْضَاءُ وَلَكُنْ لَيْسَ جَمِيعُ الْأَعْضَاءُ وَلَكِنْ لَيْسَ جَمِيعُ الْأَعْضَاءُ لَهَا عَبَلْ وَاحِدْ وَلَكُنْ الْكُنْدِرِينَ جَسَدٌ وَاحِدْ وَاحِدْ

لها عمل واحده هدد نفن المديرين جسد واحد في أَلْمَسْمِيم وَأَعْضَا مِ مُعْنَا لَمِعْضِ كُلُّ وَاحِدٍ لِلْلَاحْرِ.

٦ وَلَكِنْ لَنَا مَوَاهِبُ مُعْنَلُفَةٌ مِجَسَبِ ٱلنِّعْمَةِ ٱلْمُعْطَاةِ

۱۷٥

لَنَا . أَ نَبُوَّةٍ ۚ فَبِٱلنِّسْمَةِ ۚ إِلَى ٱلْإِيمَانِ . ٧ أَمُّ خِلْـمَةُ ۚ وَفِي ٱلْخَيْدُمَةِ. أَمْرِ ٱلْمُعَلِّمُ فَفِي ٱلتَّعْلِيمِ. ٨ أَمْرِ ٱلْوَاعِظُ فَفِي ٱلْوَعْظِ. ٱلْهُعْطِي فَبِسَيَاء. ٱلْهُدَيِّرُ فَبِٱجْبَهَادٍ. ٱلرَّاحِمُ فَبِسُرُورِ ٩٠ ٱلْعَمَّةُ فَلْنَكُنْ بِلاَ رِيَاءٌ . كُونُوا كَارِهِينَ ٱلشَّرِّ . مُلْتُصَقِينَ بِٱلْخَيْرِ . ١ وَادِّينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِٱلْجَعَبَّةِ ٱلْآخَوِيَّةِ. مُقَدِّمِينَ بَعْضُكُمْ ۚ بَعْضًا فِي ٱلْكَرَامَةِ. ١١ غَيْرَ مُتَكَاسِلِينَ فِي آلاِجْنِهَادِ. حَارِّينَ فِي ٱلرُّوحِ. عَابِدِينَ ٱلرَّبِّ. ١٢ فَرِحِينَ فِي ٱلرَّجَاءِ. صَابِرِينَ فِي. ٱلضِّينِ . مُوَاظِيدِتَ عَلَى ٱلصَّلْوةِ . ١٢ مُشْتَرِكِينَ فِي آَحْنِيَاجَاتِ ٱلْقِدِّيسِينَ. عَآكِفِينَ عَلَى إِضَافَةِ ٱلْفُرَبَاء. ١٤ بَارِكُوا عَلَى ٱلَّذِينَ يَضْطَهِدُونَكُمْ . بَارِكُوا وَلاَ تَلْعَنُوا . ١٥ فَرَحًا مَعَ ٱلْفَرِحِينَ وَبُكَاتِ مَعَ ٱلْبَاكِينَ ١٦٠ مُهَلِّينَ بَمْضُكُمْ لِبَعْضِ أَهْتِمَامًا طَحِدًا غَيْرَ مُتْمَيِّنَ بِٱلْأُمُورِ ٱلْعَالِيَةِ بَلْ مُنْقَادِينَ إِلَى ٱلْمُتَّضِعِينَ . لَا تَكُونُوا حُكَمَاء عِنْدَ أَنْفُسِكُمْ ١٧٠ لَا تُجَازُولَ أَحَدًا عَنْ شَرٌّ بِشَرٍّ.

مُعْتَنِينَ بِأَمُورِ حَسَنَة قَدَّامَ جَمِيعِ ٱلنَّاسِ ، ١٨ إِنْ كَانَ مُمْكِنًا فَعَسَبَ طَاقَتِكُمْ سَالِمُوا جَمِيعَ ٱلنَّاسِ . كَانَ مُمْكِنًا فَعَسَبَ طَاقَتِكُمْ سَالِمُوا جَمِيعَ ٱلنَّاسِ . الأَنْفَهُ إِنَّا الْآحِيَّا عُبَلَ الْعُطُوا مَكَانًا لِلْعَضَبِ . لِأَنَّهُ مَكْتُوبُ لِي ٱلنَّعْمَةُ أَنَا أَجَارِي يَقُولُ اللَّيْفَ . ٢ فَإِنْ جَاعَ عَدُولَ فَأَطْعِمْهُ . وَإِنْ عَطِشَ الرَّبُ . ٢ فَإِنْ جَاعَ عَدُولَ فَأَطْعِمْهُ . وَإِنْ عَطِشَ فَأَسْقِهِ . لِأَنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ هَٰذَا تَجْمَعُ جَمْرَ الرِعَلَى رَأْسِهِ ، فَأَسْدِ ، لَا لَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَشَرَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَشَرَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَشَرَ اللَّهُ عَشَرَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَشَرَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَشَرَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلِيْلُولُ اللَّهُ الْمُعَامِعُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكُ الْمُعَلِيْمِ اللَّهُ الْمُعَلِيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَا الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

ا لَقَافَعُ كُلُّ نَفْسِ لِلسَّلَاطِينِ ٱلْفَائِقَةِ . لِأَنَّهُ الْمُسَلِّ الْفَائِقَةِ . لِأَنَّهُ الْمُسَ الْسَلَاطِينِ ٱلْفَائِقَةِ . لِأَنَّهُ هِيَ السَّلَاطِينِ ٱلْفَائِقَةِ . لِأَنَّهُ هِيَ مَرْ شَهُ مِنَ اللهِ مَا تَلْهِ مَا اللهِ عَلَاهُمُ مَنْ بُعَاوِمُ ٱلسَّلْطَانَ يَعَاوِمُ السَّلْطَانَ لَعَلَومُ مَنْ بَعَاوِمُ السَّلْطَانَ لَعَلَيْهِمُ مَرْتِيبَ ٱللهِ مَالَهُ عَالَهُ المُعَالِ السَّلْطَانَ لَا تَعَاوَمُ السَّلْطَانَ . اَفْعَلِ كَاللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

الصّالَاحِ وَلَكِنْ إِنْ فَعَلْمَ الشَّرَّ فَعَلْمَ الشَّرَّ فَعَفْ . لِأَنّهُ لَا يَعْمَ لَلْ لَا يَعْمَ لَلْ الْعَضَبِ مِنَ اللّهِ مُنتَقِر اللّغضبِ الْفَصْبِ فَقَطْ بَلْ النَّيْمُ أَنْ نَحْضَعَ لَهُ لَيْسَ بِسَبَبِ الْفَصْبِ فَقَطْ بَلْ الْيَضَا بِسَبَبِ الضّميرِ . وَلَا لَكَ يَلْزُمُ أَنْ نَحْمُ خُلّامُ لَيْسَ بِسَبَبِ الْفَصْبِ فَقَطْ بَلْ الْيَضَا بِسَبَبِ الضّميرِ . وَلَا لَيْضَ لِللّهِ مَوَاظِمُونَ عَلَى ذَالِكَ بِعَمْنِهِ . ٧ فَأَعْطُوا الْحُمِيعَ اللّهِ مُواظِمُونَ عَلَى ذَالِكَ بِعَمْنِهِ . ٧ فَأَعْطُوا الْحُمِيعَ اللّهِ مُواظِمُونَ عَلَى ذَالِكَ بِعَمْنِهِ . ٧ فَأَعْطُوا الْحُمِيعَ لَا لَيْ مُونَ اللّهِ مُواظِمُونَ عَلَى ذَالِكَ بِعَمْنِهِ . ٧ فَأَعْطُوا الْحُمِيعَ لَهُ لَكُوفُ وَلَا اللّهِ مُواظِمُونَ عَلَى ذَالِكَ بِعَمْنِهِ . ٧ فَأَعْطُوا الْحُمِيعَ لَهُ لَكُوفُ وَ اللّهِ مُواظِمُونَ عَلَى ذَالِكَ بِعَمْنِهِ . الْحِمْلَةُ لَمِنْ لَهُ الْمُؤْونَ وَالْإِكُونَ الْمَنْ لَهُ الْكُوفُ وَالْإِكُونَ الْمِنْ لَهُ الْكُوفُ وَالْإِكُونَ الْمَنْ لَهُ الْكُوفُ وَالْلِحُونَ الْمَنْ لَهُ الْكُوفُ وَالْلِحُونَ الْمَنْ لَهُ الْكُوفُ وَالْلِحُونَ الْمَنْ لَهُ الْمُؤْونَ وَالْمُ وَالَّهُ وَلَا لَهُ مُونَ وَالْلِحُونَ الْمَنْ لَهُ الْمُؤْونَ وَالْمُ لَهُ الْمُؤْونَ وَالْمُ اللّهِ مُولِمُ اللّهُ الْمُؤْونَ وَالْمُ اللّهِ اللّهُ مُولَى اللّهُ الْمُؤْونَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْونَ وَالْمُ اللّهُ الْمُؤْونَ وَالْمُؤْونَ وَالْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمِولَ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

٨ لَا تَكُونُوا مَدْيُونِينَ لِآحَدِ بِشَيْءَ إِلاَ بِأَنْ يُعِيبُ بَعْضَكُرُ بَعْضًا . لِأَنَّ مَنْ أَحَبَّ غَيْرَهُ فَقَدْ أَحَمْلَ النَّامُوسَ ١٠ لِأَنَّ لَا مَرْنِ لَا لَقَنْلُ لَا تَسْرِقْ لَا تَشْهَدُ مَا ارْور لاتَشْتَهِ وَإِنْ كَامَتْ وَصِيَّةً أُخْرَى ثِيَ جَعْمُوعَةُ في هٰذِهِ ٱلْكَلَهَةِ أَنْ تُعِبُ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ . ١ الْعَجَبُةُ لا تَصْنَعُ شَرًّا لِلْقَرَيبِ. فَٱلْعَمِّةِ فِي تَكْهِيلُ ٱلنَّامُوسِ ογο

ٱلأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ

ا وَمَنْ هُوَ ضَعِيفُ فِي ٱلْإِبَانِ فَأَقْبَلُوهُ لَا لِهُعَاكَمَةِ

الْأَقْكَارِ مَ وَاحِدُ يُؤْمِنُ أَنْ يَأْكُلُ ثَنِيْ عَلَّا لَكُلَّ شَيْءً وَأَمَّا

الْضَّعِيفُ فَيَأْكُلُ تُعُولًا مَ لَا يَزْدَرِ مَنْ يَأْكُلُ شَيْءً وَأَمَّا

الضَّعِيفُ فَيَأْكُلُ وَلَا يَدِنْ مَنْ لَا يَأْكُلُ مَنْ يَأْكُلُ مَنْ يَأْكُلُ .

الْمَنْ لَا يَأْكُلُ مَنْ يَأْكُلُ . وَلَا يَدِنْ مَنْ لَا يَأْكُلُ مَنْ يَأْكُلُ مَنْ يَأْكُلُ . وَلَا يَدِنْ مَنْ لَا يَأْكُلُ مَنْ يَأْكُلُ . وَلَا يَدِنْ مَنْ اللّهَ عَبْدِكَ . فَكُنَّ اللّهَ فَيِلّهُ . عَمَنْ أَنْتَ ٱللّهَ عَلَيْهَ لَا يَكُنَّ اللّهَ عَبْدَ عَبْدِكَ . وَلَا يَشْهُمُ . وَلَكُنَّةُ سَيْنَبَتُ لِأَنَّ اللّهَ عَبْدُكُ فَيْرِكَ . هُوَ لَهُ وَلَا هُ يَثْبُتُ لَوْنَ اللّهَ عَبْدُكُ . وَلَا يَشْهُمُ . وَلَكُنَّةُ سَيْنَبُتُ لِأَنَّ اللّهَ عَبْدَ عَبْدَ عَبْدِكَ .

قَادِرْ أَنْ يَثْبَتُّهُ . ٥ وَلَحِدْ يَعْتَبُرُ يَوْمًا دُونَ يَوْمِ وَلَحْرُ يَعْتَبِرُ كُلِّ يَوْمِ . فَلْيَنِّيقَنْ كُلُّ وَاحِدِ فِي عَقْلِهِ ١٠ أَلَّذِي مَهُمْ بِٱلْيُومِ فَلِلرَّبِّ مَهُمْ . قَالَّذِ عَهُمْ بِٱلْيُومِ فَلِلرَّبِّ لَا يَهُمُّ . تَأَلَّذِي يَأْكُلُ فَلِلرَّبِّ يَأْكُلُ لِأَنَّهُ يَشْكُرُ ٱللَّهَ. تَأَلَّذِي لاَيَأْ كُلُ فَلِلرَّبِّ لاَيَأْكُلُ وَيَشْكُرُ ٱللهَ ٧٠ لِأَنْ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا يَعِيشُ لِلَـَاتِهِ وَلاَ أَحَدُ يَهُوثُ لِنَاتِهِ. ٨ لِأَنَّهَا إِنْ عِشْنَا فَالِرَّبِّ نَعِيشُ وَإِنْ مُثِنَّا فَلِلرَّبِّ نَمُوتُ. فَإِنْ عِشْنَا وَإِنْ مُثِنَّا فَلِلرَّبِّ نَحْنُ. ﴿ لِإَنَّهُ لِهِلْنَا مَاتَ ٱلْمَسِيخُ وَقَامَرَ وَعَاشَ لِكَيْ يَسُودَ عَلَى ٱلْأَحْيَاءُ قَٱلْأَمْوَاتِ . ١ قَأَمَّا أَنْتَ فَلِهَاذَا تَدِينُ أَخَاكَ. أَوْ أَنْتَ أَبْضًا لِهَاذَا تَزْدَرِي بِأَخِيكَ. لِأَنَّنَا حَبِيعًا سَوْفَ نَقِفُ أَمَامَ كُرْسِيِّ ٱلْمَسِيحِ. ١١ لِأَنَّهُ مَكْنُوبٌ أَنَا حَيْ يَقُولُ ٱلرَّبُّ إِنَّهُ لِي سَتَجَنُّو كُلُّ رُكُّبَةٍ وَكُلُّ لِسَانِ سَعِيْمَدُ ٱللهَ ١٢٠ فَإِذَا كُلُّ وَاحِدِ مِنَّا سَيْعُطَى عَنْ نَفْسِهِ حِسَانًا لِلهِ ١٢٠ فَلَا نُمَا كُمْ أَيْضًا

## ٱلرَّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ١٤ م٧٧

بَعْضَنَا بَعْضًا بَلْ بِالْحَرِيُّ أَحْكُمُوا بَهِٰذَا أَنْ لَا يُوضَعَ لِلْأَخِ مَصْدَمَةٌ أَوْ مَعْأَرَةٌ ١٤ إِنِّي عَالِمِ وَمُتَيَقِّنٌ فِي ٱلرَّبِّ يَسُوعَ أَنْ لَيْسَ شَيْءٌ فَجِسًا بِلَاتِهِ إِلَّا مَنْ يَحْسِبُ شَيْئًا نَجِسًا فَلَهُ هُوَ نَجِسٌ . ١٥ فَإِنْ كَانَ أُخُوكَ بِسَبَبِ طَعَامِكَ مُحْزَنُ فَلَسْتَ تَسْلُكُ بَعْدُ حَسَبَ ٱلْهُحَبَّةِ. لاَ تُهْلِكُ بِطَمَامِكَ ذَلِكَ ٱلَّذِي مَاتَ ٱلْمُسِيحُ لِأَجْلِهِ . ١٦ فَلَا يُفْتَرَ عَلَى صَلَاحِكُمْ ١٧٠ لِأَنْ لَيْسَ مَلَكُوتُ ٱللهِ أَكْارً وَشِٰرْبًا . بَلْ هُوَ بَرْ وَسَلَامْ ۖ وَفَرَحْ فِي ٱلرُّوحِ ٱلْفَكُسُ . ١٨ لِأَنَّ مَنْ خَلَمَ ٱلْمُسِيحَ فِي هَذِهِ فَهُونَ مَرْضَى عِنْدَ ٱللهِ وَمُزَكَّى عِنْدَ ٱلنَّاسِ ١٩٠ فَلَنْعُكُفْ إِذًا عَلَى مَا هُوَ لِلسَّلَامِ وَمَا هُوَ لِلْمُهْيَانِ بَعْضُنَا لِيَعْضِ. ٢٠ لَا تَنْقُضْ لِأَجْلِ ٱلطُّعَامِ عَمَلَ ٱللَّهِ ۚ كُلُّ ٱلْأُشْيَاءُ طَاهِرَةُ لَكِنَّهُ شَرِّ لِلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي يَأْكُلُ بِعَارَةٍ. ا كَسَنْ أَنْ لَا تَأْكُلَ لَحُهُمَّا وَلَا نَشْرَبَ خَهْرًا وَلَا شَيْئًا يَصْطَدِمُ مَا أَخُوكَ أُو يَعَثَّرُ أَوْ يَضْعُفُ ٢٦ أَلَكَ

إِيَمَانُ . فَلَيْكُنَ لَكَ سِنَفْسِكَ أَمَامَرَ اللهِ . طُولَى لِمَنْ لِمَنْ لَكَ يَنْفُسِكَ أَمَامَرَ اللهِ . طُولَى لِمَنْ لَا يَسْفَعْسِهُ . ٢٢ مَلَّمَّا ٱلَّذِي يَوْنَابُ فَإِنْ أَكَالِكُ لَيْنَ فَلِكَ لَيْسَ مِنَ ٱلْإِيَانِ . فَإِنْ أَكْلِكَ لَيْسَ مِنَ ٱلْإِيَانِ .

اللَّهُ وَكُلُّ مَا لَيْسَ مِنَ ٱلْإِيمَانِ فَهُوَ خَطِيَّةٌ

ا فَهِبُ عَلَيْنَا عَنْ الْأَقْوِياةَ أَنْ الْمُوْمِ الْمُوْمِةِ أَنْهُمَا الْمُوْمِ الْمُومِ اللهِ الْمُومِ الْمُومِ اللهِ الْمُومِ اللهِ الْمُومِ الْمُومِ الْمُومِ اللهِ الْمُومِ الْمُومِ اللهِ الْمُومِ اللهِ الْمُومِ اللهِ الْمُومِ الْمُومِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُومِ الْمُؤمِّ اللهِ اللهِ اللهِ المُومِ الْمُؤمِّ اللهِ اللهِ اللهِ المُؤمِّ اللهِ اللهِ المُؤمِّ اللهِ اللهِ اللهِ المُؤمِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُؤمِّ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُ المُل

بَعْضُكُمْ بَعْضًا كُمَّا أَنَّ ٱلْمَسِيحَ أَيْضًا قَبِلَنَا لِلْحَبْدِ ٱللَّهِ. ٨ وَأَقُولُ إِنَّ يَسُوعَ ٱلْمُسِيحَ قَدْ صَارَ خَادِمَ ٱلْخِنَانِ مِنْ أَجْلِ صِدْقِ ٱللَّهِ حَتَّى لَيُبَّتَ مَوَاعِيدَ ٱلْآبَاءِ. ٩ وَلَمَّا ٱلْأُمُمُ مُسَجِّدُ وَلَا ٱللَّهُ مِنْ أَجْلِ ٱلرَّحْمَةِ كَمَا هُقَ مَكْتُوبٌ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ سَأَحْهَدُكَ فِي ٱلْأُمْ وَأَرَيَّلْ لِآسُكَ . ١ وَيَقُولُ أَيْضًا مَهَالُوا أَيُّهَا ٱلْأَمْمُ مَعَّ شَعْبِهِ. ١١ وَأَيْضًا سَجُّوا ٱلرَّبُّ لَيا جَمِيعَ ٱلْأُمَ وَآمْدَ حُوهُ يَا جَمِيعَ ٱلشُّعُوبِ • ١٢ وَأَيْضًا يَقُولُ إِشَعْيَاءُ سَيَكُونَ أَصْلُ يَسَّى وَأَلْفَاعُمُ لِيسُودَ عَلَى ٱلْأُمْ عَلَيْهِ سَيَكُونَ رَجَاءُ ٱلْأَمْمَ ١٢٠ وَلِيْمَالَأْكُرُ ۚ إِلَّهُ ٱلرَّجَاءُ كُلُّ سُرُورٍ وَسَلَامٍ فِي ٱلْإِيَانِ لِتَزْدَادُولِ فِي ٱلرَّجَاءُ نَفُوَّةِ ٱلرُّوحِ

اللهُ عَنْ مِنْ حِهَدَهُمْ عَلَا إِخْوَتِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا إِخْوَتِي أَنَّكُمْ أَنْهُمْ مَشْخُونُونَ صَلاَحًا وَمَمْلُوفُونَ كُلُّ عِلْمٍ. قَادِرُونَ أَنْ يُنْذَرَ بَعْضُكُمْ بَمْضًا . ١٥ وَلَكُو الْأَكُوا الْحَارُ

جَسَارَةِ كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ جُرْئِيًّا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ كَهُذَكِّر لَكُمْرُ بِسَبَبِ ٱلنِّعْمَةِ ٱلَّذِي وُهِبَتْ لِي مِنَ ٱللَّهِ ١٦ حَتَّى أَكُونَ خَادِمًا لِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ لِلَّجْلِ ٱلْأُمَمِ مُبَأَشِرًا لِإِنْجِيلِ ٱللهِ كَكَاهِنِ لِيَكُونَ قُرْبَانُ ٱلْأُمِّم مَقْبُولًا مُقَدَّسًا بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ١٧٠ فَلِي ٱلْنَجَارُ فِي ٱلْمُسِيمِ يَسُوعَ مِنْ حِهَةِ مَا لِلهِ. ١٨ لِآنِيُ لَا أَجْسُرُ أَنْ أَتَكُلِّمَ عَنْ شَيْءٌ مِيًّا لَمْ يَفْعَلُهُ ٱنْمَسِيحُ بِوَاسِطَنِي لِأَجْلِ إِطَاعَةِ ٱلْأُمْمِ بِٱلْقُولِ وَٱلْفِولِ ١٩ بِغُوَّةِ آيَاتِ وَعَجَالِبَ بِقُوَّةِ رُوحٍ ٱللهِ. حَنَّى إِنِّي مِنْ أُبِرُشَالِيمَ وَمَا حَوْلَهَا إِلَى إِللَّهِرِيكُونَ قَدْ أَكْمَلُتُ ٱلنَّاشِيرَ بِإِنْجِيلِ ٱلْمُسِيحِ ٢٠٠ وَلَكِنْ كُنْتُ هُوْرَحًا أَنْ أَبَشِرَ هَكَذَا . لَيْسَ حَيْثُ سَيِّيَ ٱلْمُسِيمُ لِيَلَّا أَبْنِيَ عَلَىَ أَسَاسِ لِلْحَرَ . ٢١ بَلْ كَمَا هُوَ مَكْنُوبٌ ٱلَّذِينَ لَمْ نَجْأَرُوا بِهِ سَيْبُصِرُونَ وَأَلَّذِينَ لَمْ بَسْمَعُوا سَيَفْهُمُونَ . ٢٢ اِذْ اِكَ كُنْتُ أَعَانُي ٱلْمِرَارَ ٱلْكَنْيِرَةَ عَنِ ٱلْمَجِيُّ ٢٢ إِلَيْكُمْ . ٢٢ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَإِذْ لَيْسَ لِي مَكَانُ بَعْدُ فِي هٰذِهِ

ٱلْأَقَالِيمِ وَلِي ٱشْتِيَاقُ إِلَى ٱلْهَجِيءَ إِلَيْكُمْ مُنْذُ سِنِينَ كَيْبِرَةِ ٢٤ فَعَيْدَ مَا أَذْهَبُ إِلَى ٱسْبَانِيَا آتِي إِلَيْكُمْ. لِأَنِّي أَرْجُو أَنْ أَرَاكُمْ فِي مُرُورِي وَنُشَيِّعُونِي إِلَى هُنَاكَ إِنْ تَمَلَّا أَنُّ أَوُّلًا مِنْكُمْ جُزِّئِمًّا . ٢٥ وَلَكِن ٱلْآنَ أَنَا ذَامِبٌ إِلَى أُورُشَابِمَ لِأَخْدُمَ ٱلْقِدِّيسِينَ. ٢٦ لِأَنَّ أَمْلَ مَكِدُونِيَّةً وَأَخَائِيَةَ أُسْتُحُسَنُوا أَنْ يَصْنَعُوا تَوْزِيعًا لِفَقَرَا مُ ٱلْقِلِّيسِينَ ٱلَّذِينَ فِي أَرْرُشَلِيمَ ٥٧٠ ٱسْقَعْسَبُوا ذَٰلِكَ وَإِنَّهُمْ لَمُمْ مَدْيُونُونَ. لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلْأَحْمُ قَدِ ٱشْنَرَكُوا فِي رُوحِيَّا تِهِمُ ۗ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْدُرُ وَهُمْ فِي أَنْجَدَدًاتِ أَنْفًا . ٢٨ فَمَنَى أَكْمَلُتُ ذَٰلِكَ وَحَنَمْتُ لَمُ هٰذَا ٱلنَّهَرَ فَسَأَنْضِي مَارًا بِكُورُ إِلَى ٱسْبَانِيَا ه ٢٩ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنِّي إِذَا جِئْتُ إِلَيْكُمْ سَأْحِيُّ فِي مِلْ عَبَرَكَةِ إِنْجِيلِ ٱلْمُسِيمِ مِ عَفَاً طَالُبُ إِلَيْكُمْ اللَّهِ الْإِخْرَةُ بِرَبِّكَ يَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ وَبِهَيَّةً ٱلرُّوحِ أَنْ تُجَاهِدُ هِا مَعِي فِي ٱلصَّلَوَاتِ مِنْ أَجْلِي إِلَى ٱللهِ ٢١ لِكُنَّى أَنْهَكَ مِنَ ٱلَّذِينَ هُمْ غَيْرُ مُؤْمِنِينَ فِي ٱلْيَهُودِيُّةِ

٨٢٥ - ٱلرَّسَالَةُ إِلَى أَمْلِ رُومِيَةَ ٥ او١٦ وَلِكَنِي نَكُونَ خِدْمَنِي لِأَخْلِ أُورُشَابِهَ مَقْبُولَةً عِنْدَ ٱلْفَدُّ بِسِينَ ٢٢ حَتَّى أَجَّي إِلَيْكُمْ بِفَرَحٍ بِإِرَادَةِ ٱللهِ سَّارِيجَ مَعَكُمْ . ٢٢ إِلَّهُ ٱلسَّلَامِ مَعَكُمْ أُجْمَعِينَ . آمِينَ ٱلْأَصْاَحُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ ا أُوصِي إِلَيْكُمْ بِأَخْنِيَا فِيمِي ٱلَّنِي هِيَ خَادِمَهُ ٱلْكَدِيسَةِ ٱلَّذِي فِي كَخْرِيَا ۖ كَيْ نَقْبُلُوهَا فِي ٱلرَّبِّ كَمَا يَحِقُ لِلْقِدِّيسِينَ وَنَقُومُولَ لَهَا فِي أَيِّي شَيْ ۗ أَحْنَاجَنْهُ مِنْكُمْ. لِأَنَّهَا صَارَتْ مُسَاعِدَةً لِكَثْيْرِينَ وَلِي أَنَا أَيْضًا مَ سَلِّيهُولَ عَلَى بِرِبِسْكِلاً وَأَكِيلاً ٱلْعَامِلَيْنِ مَعِي فِي ٱلْمَسِيْجِ يَسُوعَ . ٤ ٱللَّذَينِ وَضَعَا عُنْقَيْهُمَا مِنْ أَجْل حَيَاتِي ٱللَّذَيْنِ لَسْتُ أَنَّا وَحْدِي أَشْكُرُهُمَا بَلْ أَيْضًا جَبِيعُ كَنَائِسِ ٱلْأَمْمِ. ٥ وَعَلَى ٱلْكَيْبِسَةِ ٱلَّذِي فِي سَبْهِمَا. سَلِّمُهَا عَلَى أَ بَيْنِيُوسَ حَبِينِ ٱلَّذِي هُوَ بَآكُورَهُ أَخَائِيَةَ الْمُسَمِّعِ . ٦ سَلَّيْمُوا عَلَى مَرْبَمَ ٱلَّذِي تَعْمِتْ لِأَجْلِنَا كَثْيِرًا . ٧ سَلِّهُ وَا عَلَى أَنْدَرُ وِيَكُوسَ وَيُونِيَاسَ نَسِبِيَّ ٱلْمَأْسُورَيْنِ

مَعِي ٱللَّذَيْنِ هُمَا مَشْهُورَان بَيْنَ ٱلرُّسُلِ وَقَدْ كَانَا فِي ٱنْمَسِيمِ قَبْلِ . ٨ سَلِّهُوا عَلَى أَمْبِلِيَاسَ حَبِيبِي فِي ٱلرَّبِّ. ٩ سَلِّهُوا عَلَى أُورْبَانُوسَ ٱلْعَامِلِ مَعَنَا فِي ٱلْمَسِيحِ وَعَلَى إِسْنَاخِيسَ حَبِينِ ١٠٠ سَلِّيمُوا عَلَى أَبَلِّسَ ٱلْهَٰزَكَّى فِي ٱلْمُسِيحِ . سَلِّيمُهُوا عَلَى ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ اهْلِ أَرْسُتُوبُولُوسَ. ١١ سَلِّهُوا عَلَى هِيرُ ودِيُونَ نَسِيبِي • سَلِّهُوا عَلَى ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلَ نَرْكِيشُوسَ ٱلْكَائِنِينَ فِي ٱلرَّبِّ ١٢ سَلِّمُولَ عَلَى مَرِيفَيْنَا وَمَرِيفُوسَا ٱلنَّاعِبَةِينِ فِي ٱلرَّبِّ • سَلَّمُوا عَلَى بَرْسِيسَ ٱلْكُوبُوبَةِ ٱلَّتِي نَعِيبَتْ كَثِيرًا فِي ٱلرَّبُّ ١٠٠ سَيِّهُ وَإ عَلَى رُوفُسَ ٱلْمُعْنَارِ فِي ٱلرَّبِّ وَعَلَى أُمِّهِ أُمِّي ١٤٠ سَلَّهُ وَا عَلَى أَسِينْكِرِيتُسَ فِلْيِغُونَ هَرْمَاسَ بَنْرُبَاسَ وَهَرْمِيسَ وَعَلَى ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ مَعَهُمْ • ١٥ سَلِّهُوا عَلَى فِيلُولُوغُسَ وَجُولِيَا وَنِيرِيُوسَ وَأُخْنِهِ وَأُولُهُبَاسَ وَعَلَى جَبِيعِ ٱلْقِدَّ بِسِينَ ٱلَّذِينَ مَعَهُمْ ١٦٠سَلِّهُوا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض بِقُبْلَةٍ مُقَدَّسَةٍ . كَنَائِسُ ٱلْمَسِيحِ تُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ " المَّالَّةُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ أَيْهَا الْإِخْوَةُ أَنْ تَلاَحِظُوا اللَّهُ الْإِخْوَةُ أَنْ تَلاَحِظُوا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

ا اَيسَلِّمْ عَلَيْمُ اِيبَهُونَاوُسُ ٱلْعَامِلُ مَمِي وَلُوكِهُوسُ وَيَاسُونُ وَسُوسِيبَانُرُسُ أَنْسِبَالِيب ٢٠ أَنَا تَرْتَبُوسُ وَيَاسُونُ وَسُوسِيبَانُرُسُ أَنْسِبَالِيب ٢٠ أَنَا تَرْتَبُوسُ كَاتِيبُ هَذِهِ ٱلرَّبِ ٢٠ بُسَلِّمُ عَلَيْمُ فِي ٱلرَّبِ ٢٠ بُسَلِّمُ عَلَيْمُ فِي ٱلرَّبِ ٢٠ بُسَلِّمُ عَلَيْمُ فَي ٱلرَّبِ مَا اللَّهُ مَا يَكُمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَهُ فَعَيْفُ ٱلْكَنِيمَةُ كُلُّهَا . وَهُ فَكَيْمُ أَرَادُ تُسُ خَارِنُ ٱلْهُدِينَةِ وَكَوَارْنُسُ ٱلْأَنْحُ . بُسَلِّمْ عَلَيْمُ أَرَادُ تُسُ خَارِنُ ٱلْهُدِينَةِ وَكَوَارْنُسُ ٱلْأَنْحُ . بُسَلِّمْ عَلَيْمُ أَرَادُ تُسُ خَارِنُ ٱلْهُدِينَةِ وَكَوَارْنُسُ ٱلْأَنْحُ .

٢٤ نِعْهَةُ رَبِّنَا بَسُوعَ ٱلْمَسْيِحِ مَعَ جَبِيعِكُمْ . آمِينَ ٢٥ وَلِلْقَادِمِ أَنْ يُنَبِّكُمْ حَسَبَ إِنْبِيلِي وَٱلْكَرَازَةِ بَيْسُوعَ ٱلْمُسِيحِ حَسَبَ إِعْلَانِ ٱلسِّرِّ ٱلَّذِي كَانَ مَكْنُهُومًا فِي ٱلْأَرْمِيَةِ ٱلْأَرَالِيَّةِ ٢٦ وَلَكِنْ ظَهَرَ ٱلْأَنَ وَأَعْلِمَ ، بهِ جَمِيعُ ٱلْأُمَ بِٱلْكُنْبِ ٱلنَّبُويَّةِ حَسَبَ أَمْرِ ٱلْإِلٰهِ ٱلْأَرَاتِيُّ لِإِطَاعَةِ ٱلْإِيَمَانِ ٢٧ لِلَّهِ ٱلْحُكَمِمِ وَحْدَهُ يَيسُوعَ ٱلْمَسِيحِ لَهُ ٱلْمَمْدُ إِلَى ٱلْأَبَدِ. آمين آ

كُتِيَتْ إِلَى أَهْلِ رُومِيَّةَ مِنْ كُورِنْتُوسَ عَلَى يَدِ فَيِي خَادِ ، تَوَكَّمُيسَةِ كُنْخُرَيَا

## رِسَالَةُ بُولُسَ الرَّسُولِ الْأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْنُوسَ كُورِنْنُوسَ

ا بُولُسُ ٱلْمَدْءُوْ رَسُولًا لِيَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ بِمَشِبَتَةِ ٱللهِ وَسُوسْنَانِيسُ ٱلْأَخُ ٢ إِلَى كَذِيسَةِ ٱللهِ ٱلَّذِي فِي مُنْ مَا مَنْ مَا اللهِ مَنْ مَا اللهِ مَنْ مَا اللهِ اللهِ

كُورِنْنُوسَ ٱلْهُقَدَّسِينَ فِي ٱلْمَسِيعِ بِسُوعَ ٱلْهَدْعُوِينَ فِي ٱلْمَسِيعِ بِسُوعَ ٱلْهَدْعُوِينَ فِي ٱلْمَسِيعِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْم

ٱلْمَسِيحِ فِي كُلُّ مَكَانَ لَمُمْ وَلَناً . ٢ نِعْمَةٌ لَكُمْ وَسَلَامُرْ مِنَ اللهِ أَبِيناً وَالرَّبِ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ

٤ أَشْكُرُ إِلْمِي فِي كُلِّ حِيْنِ مِنْ جِهَنِكُمْ عَلَى نِعْمَهِ اللهِ الْمُعْطَاةِ لَكُمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ

ٱسْتَغْنَيْثُمْ فِيهِ فِي كُلِّ كَلِيمَةٍ وَكُلُّ عِلْمٍ آكُمَا ثُبِيَّتُ فِيكُرْ

شَهَادَةُ ٱلْمَسْمِ ٧ حَتَّى إِنَّكُمْ لَسْتُمْ نَاقِصِينَ فِي مَوْهِبَةِ مَّا وَأَنْهُمْ نَاقِصِينَ فِي مَوْهِبَةِ مَّا وَأَنْهُمْ مُتُوفِّةُ وَلَا اللَّهِ مَلَّانَ رَسِّنَا يَسُوعَ ٱلْمُسْمِ لِهِ ٱلَّذِي مِنْهُ أَيْضًا إِلَى ٱلنَّهَا يَةِ بِلاَ لَوْمٍ فِي يَوْمُ رَبِّنَا بَسُوعَ الْمُسْمِ . وَهُمْ رَبِّنَا بَسُوعَ الْمُسْمِ . وَ أَمِينَ هُو ٱللهُ ٱلَّذِي بِهِ دُعِيتُمْ إِلَى شَرِكَةِ اللهُ الَّذِي بِهِ دُعِيتُمْ إِلَى شَرِكَةِ اللهُ الَّذِي بِهِ دُعِيتُمْ إِلَى شَرِكَةِ اللهُ اللهِ يَسُوعَ الْمُسْمِ رَبِّنَا

١٦ وَعَبَدْتُ أَيْضًا بَيْتَ أَسْتِفَانُوسَ. عَدَا ذَلِكَ لَسْتُ أَعْلَىٰ هَلْ عَبَدْتُ أَحَدًا آخَرَ ١٧ لِأَنَ ٱلْمُسِيحَ لَمُ يُرْسِلْنِي لِأُعَوِّدَ بَلْ لِأَبَشِّرَ ، لَا مِحِكْمَةِ كَلَام ِ اِيَلاَّ يَتَعَطَّلَ صَايِبُ ٱلْمُسِيحِ ١٨٠ فَإِنَّ تَلِمَةَ ٱلصَّالِيبِ عِنِدَ ٱلْهَالَكِينَ جَهَا لَهُ ۚ وَأَمَّا عِنْدَنَا خَتْنُ ٱلْمُخَلَّصِينَ فَهِي قُومٌ ٱللهِ • ١٩ لِأَنَّهُ مَكْنُوبٌ سَأْبِيدُ حِكْمَةَ ٱلْحُكَمَاءِ وَأَرْفُضُ فَهُمْ ٱلْهُمَاءِ . ٢ أَيْنَ ٱلْكَلَيْمِ . أَيْنَ ٱلْكَانِيبُ . أَيْنَ مُبَاحِثُ هْنَا ٱلدَّهْرِ. أَكَرْ نَجَوَّلِ ٱللهُ حِكْمَةَ هَنَا ٱلْمَالَمِ. 11 لِأَنَّهُ إِذْ كَانَ ٱلْعَالَمُ فِي حِكْمَةِ ٱللَّهِ كَمْ يَعْرِفِ ٱللَّهَ بِٱلْحُكْمَةِ ٱسْتَحْسَنَ ٱللهُ أَنْ يُعَلِّصَ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِجَهَالَةِ ٱلْكِرَازَةِ. ٢٢ لِأَنَّ ٱلْمُودَ يَسْأَ لُونَ آيَةً وَٱلْمُونَانِيِّنَ يَطْلُمُونَ حِكْمَةً. ٢٣ وَالْمِيَّنَا غَنْنَ نَكْرِزُ بِٱلْمُسِيحِ مَصْلُومًا لِلْيَهُودِ عَنْرَةً وَلِلْمُونَانِيِّنَ جَهَالَةً . ٢٤ وَأُمَّا لِلْمَدْعُوِّينَ مَهُودًا وَبُونَا نِيِّينَ فَمِٱلْمُسِجِ قُوَّةِ ٱللهِ وَحِكْمَةِ ٱللهِ ٥٠ لَأَنَّ جَهَا لَةَ ٱللهِ أَحْكُمُ مِنَ ٱلنَّاسِ. وَضَعْفُ ٱللهِ أَقُوَى مِنَ

ٱلنّاسِ

تَعْيِرُونَ حُكَمَا مُ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ لَيْسَ كَثْيِرُونَ أَقْوِيا عَلَيْ الْإِخْقَ أَنْ لَيْسَ كَثْيِرُونَ أَقْوِيا عَلَيْ الْمُ الْمُ اللهُ جُهَالَ ٱلْعَالَمِ لَيْسَ كَثْيِرُونَ أَقْوِيا عَلَيْسَ كَثْيِرُونَ شَرَفَا لَهُ ٢٦ بَلِ ٱلْمُ اللهُ اللهُ جُهَالَ ٱللهُ الْعَالَمِ الْعُنْزِيَ ٱلْكُمْكَمَاء . وَإَخْنَامَ ٱللهُ أَذْنِياء ٱلْعَالَم وَالْهُ زَرِي اللهُ الْمُؤْمِودَ ٢٩ وَإِنْهُ أَذْنِياء الْعَالَم وَالْهُ وَكُورَى اللهُ وَعَلَيْهِ الْعَالَم وَالْهُ وَلَا مُورَى اللهُ الْمُؤْمِودَ لِيُمْ طِلَ ٱلْهُوجُودَ ٢٩ كَنَّي لَا يَعْفَرَ كُلُ وَعَنْزَ اللهُ وَعَلَيْه وَفِياً وَقَلَام وَاللهُ وَفِيلَا اللهُ وَبُودَ اللهُ وَاللهُ وَقِيلًا اللهُ وَاللهُ وَقَلَام وَاللهُ وَقَلَام وَاللهُ وَقَلَام وَاللهُ وَقِيلًا اللهِ وَاللهُ وَقَلَام وَقَلَام وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَقَلَام وَاللّه وَاللّ

وَرَعْدَةٍ كَثِيرَةٍ. ٤ وَكَلَامِي وَكِرَازَتِي لَمْ يَكُونَا بِكَلَام ٱلْمِكْمَةِ ٱلْإِنْسَانِيَّةِ ٱلْمُقْبِعِ بَلْ بِبُرْهَانِ ٱلرُّوحِ وَٱلْفُوَّةِ ه لِكِنْ لَا يَكُونَ إِيَانُكُمْ مِعِكُمْةِ ٱلنَّاسِ بَلْ بِفُوَّةِ ٱللَّهِ اللَّهِ ٦ لَكُوِّنَا نَتَكُلُّمُ عِيكُمَةٍ بَيْنَ ٱلْكَامِلِينَ وَلَكِنْ عِيكُمَةٍ لَيْسَتْ مِنْ هَٰذَا ٱلدَّهْرِ وَلا مِنْ عُظَمَاءٌ هَٰذَا ٱلدَّهْرِ ٱلَّذِينَ يُبْطَلُونَ ٢٠ بَلْ نَنَكَلَّمُ مِعِكْمَةِ ٱللَّهِ فِي سِرٍّ. ٱلْحِكْمَةِ ٱلْمَكْمُنُومَةِ ٱللَّتِي سَبَقَ ٱللَّهُ فَعَيْمُهَا قَبْلَ ٱللَّهُورِ الِمَجْدِنَا. ٨ ٱلَّتِي لَمْ يَعْلَمُهُما أَحَدُ مِنْ عُظَمَا عُلَمَا ٱلدَّهُر. لِأَنْ لَوْ عَرَفُولَ لَمَا صَلَبُولَ رَبُّ ٱلْعَبْدِ. ﴿ يَلْ كَمَا هُنَّ مَكْتُوبٌ مَا لَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَشْمَعْ أَذُنُ وَلَمْ عَغْطُرْ عَلَى بَالِ إِنْسَانِ مَا أَعَدُّهُ ٱللهُ لِلَّذِينَ نُحِبُّونَهُ ١٠ فَأَعْلَنَهُ ٱللهُ لَنَا نَعْنُ بِرُوحِهِ. لِأَنَّ ٱلرُّوحَ يَفْتَصُ كُلَّ شَيْءٌ خَنَّى أَعْمَاقَ ٱللهِ وَ الرِّرِثِ مَنْ مِنَ ٱلنَّاسِ يَعْرِفُ أُمُورَ ٱلْإِنْسَانِ إِلاَّ رُوحُ ٱلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي فِيهِ. هُكَذَا أَيْضًا أُمُورُ ٱللهِ لاَ يَعْرَفُهَا أَحَدٌ إِلاَّ رُوخَ ٱللهِ ١٠ وَتَعْنُ كُمْ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّالِثُ

ا وَأَنَا أَيْهَا الْإِخْوَةُ أَوْ أَسْنَطِعْ أَنْ أَكَالِّهُمْ مُ مَرُوحِيِّنَ بَلْ مُجَسَدِيِّنَ كَأَطْعَالِ فِي الْمَسِيحِ. مَرُوحِيِّنَ بَلْ مَجْسَديِّنِ كَأَطْعَالِ فِي الْمَسِيحِ. مَ سَعَيْمَةُ لَمْ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُو

وَنَسْلُكُونَ تَجَسَبِ ٱلْبُشَرِ ، ٤ لِأَنَّهُ مَنَى قَالَ وَلَحِدٌ أَنَا لِبُولُسَ فَلَخَرُ أَنَا لِأَبْلُوسَ أَفَلَسْمُ جَسَدِيِّاتَ

ه فَمَنْ هُوَ إُولُسُ وَمَنْ هُوَ أَ الْأُوسُ . بَلْ خَادِمَانِ

المَنْ مُ وَاسِطَمْ مِا وَكَمَا أَعْطَى ٱلرَّبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ ٢٠ أَنَّا غَرَسْتُ مَلْ لِلْوَسِ سَفَى لَكِنَّ ٱللهَ كَانَ يُنْي . ٧ إِذَا لَيْسَ ٱلْفَارِسُ شَيْمًا وَلاَ ٱلسَّاقِي بَلِ ٱللهُ ٱلَّذِي يُنِّي . ٨ وَٱلْغَارِسُ وَٱلسَّاقِي هُمَا وَاحِدٌ وَالْكِنَّ كُلُّ وَاحِدٍ سَبًّا خُذُ أُجْرَنَهُ بِعَسَبِ تَعْبِهِ . ٩ فَإِنَّا يَعْنُ عَامِلاًنِ مَعَ ٱللهِ وَأَنْهُمْ فَلَاحَةُ ٱللهِ . بِنَاءُ ٱللهِ . احَسَبَ نِعْمَةِ ٱللهِ ٱلْمُهُ مُطَاقِ لِي كَبُنَّا هِ حَكِيمٍ قَدْ وَضَهْتُ أَسَاسًا فَلَخَرُ يَشْنِي عَلَيْهِ . وَلَكِنْ فَلْمِنْ ظُرْ كُلُّ وَإِحِدِ كَيْفَ يَبِنْي عَلَيْهِ ١١ فَإِنَّهُ لاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَضَعَ أَسَاسًا آخَرَ غَيْرَ ٱلَّذِي وُضِعَ ٱلَّذِي هُوَ يَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ . ١٢ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ يَبْنِي عَلَى هُوَ الْمُسَاعِ مُنْبًا عَشْبًا عَشْبًا عَشْبًا

قَتْمًا ١٢ فَعَمَلُ كُلُّ وَاحِدٍ سَصِيرُ ظَاهِرًا لِأَنَّ ٱلْبُؤْمَ

سَيْبِيَّنَّهُ . لِأَنَّهُ بِنَارِ يُسْتَعْلَنُ وَسَتَثْقِينُ ٱلنَّاسُ عَمَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا هُوَ ١٤٠ إِنْ بَقِيَ عَمَلُ أَحَدٍ قَدْ بَنَاهُ عَلَيْهِ فَسَيَّا خُذُ أَجْرَةً ١٥٠ إِنِ ٱخْنَرَقَ عَمَلُ أَحَدٍ فَسَجُسْرُ وَأَمَّا هُوَ فَسَيَّالُصُ وَلَكِنْ كَمَا بِنَارٍ • ١٦ أَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ هَيْكُلُ ٱللَّهِ وَرُوحُ ٱللَّهِ يَسْكُنُ فِيكُمْ ١٧٠ إِنْ كَانَ أُحَدْ يُمْسِدُ هَيْكُلَ ٱللَّهِ فَسَيْمُسِدُهُ ٱللهُ لِأَنَّ هَيْكُلَ ٱللَّهِ مُقَدَّسُ ٱلَّذِي أَنْتُمْ هُوَ ١٨ لَا يَخْدَعَنَّ أَحَدُ نَفْسَهُ. إِنْ كَانَ أَحَدُ يَظُنُّ أَنَّهُ حَكِيمٌ مَيْنَكُمْ فِي هٰذَا ٱلدَّهْرِ فَلْيُصِرْ جَاهِلاً لِكُنْ يَصِيرَ حَكِيمًا ١٩٠ لِأَنَّ حِكْمَةَ هٰذَا ٱلْعَالَم فِي جَهَالَةٌ عِنْدَ ٱللهِ لِأَنَّهُ مَكْنُوبٌ ٱلْآخِذُ أَكْكُمَاء بِمُكْرِهِمِرْ ٢٠٠ وَأَيْضًا ٱلرَّبُّ يَعْلَمُ أَفْكَارَ ٱلْكُكُمَاء أَنَّهَا بَاطِلُةٌ ٢١ إِذًا لَا يَغْتَخِرَنَّ أَحَدُ بِٱلنَّاسِ . فَإِنَّ كُلُّ شَيْءٌ لَكُمْ . ٢٢ أَبُولُسُ أَمْرُ أَبُلُوسُ أَمْرُ صَفَا أَمْرٍ ٱلْعَالَمُ أُمَّ ٱلْكُيْوَةُ أُمِّ ٱلْهَوْتُ أُمِّ ٱلْأَشْيَا ۗ ٱلْحَاضِرَةُ أُمِّ ٱلْهُرِينَةُ عُلِنَا مُنْ عُلِمُ لَكُمْ . ٢٢ فَأَمَّا أَنْهُمْ فَلَلْمَسِيحِ

عَلَّمْسِيخُ لِلَّهِ

## ٱلأصحائح ألزّاج

ا هَكُذَا فَلْيُ سِبْنَا ٱلْإِنْسَانَ كَنْدَامِ ٱلْمَسِيحِ وَوُكَلَاءِ سَرَائِرِ ٱللهِ ٢٠ ثُمَّ يُسْأَلُ فِي ٱلْوُكَلَاءِ لِكِيْ يُوجَدَ ٱلْإِنْسَانَ أَمْ اللهِ مَا تُولِيَّا أَنَا فَأَقَلُ شَيْءً عِنْدِي أَنْ يُعِمَّمَ فِيَّ مِنْكُمْ أَوْمِ مَشْرِ . مَلْ لَسْتُ أَحْكُمُ فِي نَفْسِي آيْضًا . الْمَثْ أَحْكُمُ فِي نَفْسِي آيْضًا . لَا فَا فَلْ اللهِ عَنْدِي أَنْ يُعْمَمُ فِي نَفْسِي آيْضًا . لَا فَا فَلْ اللهِ عَنْدُ فِي ذَاتِي . الْمَثْنِي لَسْتُ بِلَاكَ مَعْمُ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

آ نَهَا أَيُّهَا الْإِخْوَةُ حَوَّلَتُهُ تَشْبِهُمَا إِلَى نَفْسِي وَإِلَى الْمُوفَ وَإِلَى الْمُولِ فَوْقَ اللهُ وَمُن أَجْلِكُمْ لِكُنْ نَمْعَلَمُوا فِينَا أَنْ لاَ تَفْتَكُرُوا فَوْقَ مَا هُوَ مَتُ مُوبُ كَيْ لَا يَنْتَغِمَ أَحَدُ لِأَجْلِ ٱلْوَاحِدِ عَلَى مَا هُوَ مَتُ مَن يُبَارِّدُك وَلَا يَنْتَغِمُ أَحَدُ لِأَجْلِ ٱلْوَاحِدِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَخَذْتَ فَلِمَاذَا نَفْتُخُو كَأَنَّكَ لَمْ تَأْخُذْ. ٨ إِنَّكُمْ قَدْ شَيَعِنْمْ قَدِ ٱسْتَغَنَّيْمْ. مَلَكُمْ بِدُونِينًا. وَلَيْتَكُمْ مَلَكُمْ لِنَمَالِكَ نَعُنُ أَيْضًا مَعَكُمْ • • فَإِنِّي أَرَى أَنَّ ٱللَّهُ أَبْرَزَنَا فَعْنُ ٱلرُّسُلَ آخِرِينَ كَأَنَّمَا مَعْكُومٌ مَايَّمْاً بِٱلْهَوْتِ. لِأَنَّنَا صِرْنَا مَنْظَرًا لِلْعَالَمَ لِلْمَلَائِكَةِ وَٱلنَّاسِ ١٠٠ تَحْنُ جُهَّالٌ مِنْ أَجْلِ ٱلْمَسِيحِ لِلَّمَّا ۚ أَنْمُ فَكُمَهُ فِي ٱلْمَسِيحِ. نَعْنُ ضَعَفَا \* وَأَمَّا أَنْهُمْ فَأَقُويَا \* . أَنْهُمْ مُكَرَّمُونَ وَأَمَّا نَعْنُ فَبِلاَ كَرَامَةٍ مِ ١١ إِلَى هٰذِهِ ٱلسَّاعَةِ بَجُوعُ وَنَعْطَشُ وَنَعْرَى وَنُلْكُمْ وَلَيْسَ لَنَا إِقَامَةٌ ١٦٠ وَنَتْعَبُ عَامِلِينَ بِأَيْدِينًا . نُشْمَ فَنْبَارِكُ. نُضْطَهَدُ فَخْنَالُ. ١٢ يُفْتَرَى عَلَيْماً فَنَعِظُ. صِرْنَا كَأَقْذَارِ ٱلْعَاكَم وَوَسَخَ كُلُّ لَتَيْءٌ إِلَى ٱلْاَنَ 12 أَيْسَ لِكِيْ أُخَيِّلُكُمْ أَكْنُبُ مِهِٰ لَمَا بَلْ كَأَوْلَادِي ٱلْأَحِبَّاءُ أَنْذِرُكُمْ. ١٥ لَأِنَّهُ وَإِنْ كَانَ لَكُمْ ۚ رَبَوَاتٌ مِنَّ ٱلْمُرْشِدِينَ فِي ٱلْمَسِيجِ لَكِنْ لَيْسَ آبَا الْهِ كَتْبِيرُونَ. لِأَنِيّ أَنَا وَلَدْتُكُمُ فِي ٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ بِٱلْإِنْجِيلِ ١٦٠ فَأَطْلُبُ ٱلْيُكُمُ ۚ أَنْ تَكُونُوا

مُتَهَثِّلِينَ بِي ١٧٠ لِذَاكَ أَرْسَلْتُ إِلَيْكُمْ تِيهُوَّاوُسَ اللَّذِي هُوَ آهِي آكَيْبِ فَي الْأَمِينُ فِي الرَّبِ الَّذِي مُوَ آهِي إِلَّيْبِينِ فَي الْمَسْيِحِ كَمَا أُعَلِّرُ فِي كُلُّ مَكَانِ مُنَ كُلُّ كَذِيسَةٍ و ١٨ فَانْفَغَ قَوْمُ كَأَنِي السَّتُ آتِيا إلَيْكُمْ فَي كُلُّ مَكَانِ فِي كُلُّ كَذِيسَةٍ و ١٨ فَانْفَغَ قَوْمُ كَأَنِي السَّتُ آتِيا إلَيْكُمْ فَي كُلُ مَكَانِ اللَّهُ مَا وَلَيْ سَاءَ الرَّبُ فَسَاءً الرَّبُ فَسَاءً الرَّبُ فَسَاءً الرَّبُ فَسَاءً الرَّبُ فَسَاءً عُرِفُ اللَّهِ لَيْسَ كَلَامَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

ا يُسْمَعُ مُطْلَقاً أَنَّ بَيْنَكُمْ نِنَّى وَزِنِى هَكَذَا لَا يُسَّى بَيْنَ الْأَنْمُ وَنَى هَكَذَا لَا يُسَّى بَيْنَ الْأَنْمُ وَتَى الْأَنْمَ وَتَى الْأَنْمَ وَتَى الْأَنْمَ وَمَنَّ الْأَنْمَ وَمَنَّ الْأَنْمَ وَمَنْ وَسُطِكُمُ مُنْفَغُونَ وَبِالْمُرِيِّ لَمْ تَنُوحُولَ حَتَّى يُرْفَعَ مِنْ وَسُطِكُمُ اللَّذِي فَعَلَ هُذَا الْفَعْلَ ١٠ فَإِنِّي أَنَا كَأَنِّي عَالِبُ بِالْجُسَدِ وَلَكِنْ حَاضِرٌ بِالرُّوحِ قَدْ حَكَمْتُ حَالِي اللَّهِ عَالِمِ بَالْجُسَدِ وَلَيْ حَاضِرٌ فِي اللَّذِي فَعَلَ هَلَا هَكَذَا لَهُ بِأَنْهُ وَلَيْ عَالِمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

إِذْ أَنْهُمْ وَرُوحِي مُجْنَدِعُونَ مَحْ فُوَّةِ رَبِّنَا بَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ هَ أَنْ يُسَلَّمَ مِثْلُ هٰذَا لِلشِّيْطَانِ لِهَلَاكِ ٱلْجُسَدِ لِكَيْ تَخْلُصَ ٱلرُّوحُ فِي يَوْمِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٦٠ لَيْسَ ٱقْتِخَارُكُمْ حَسَنًا . أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ خَمِيرَةً صَغِيرَةً تَخَيِّرُ ٱلْعَجِينَ كُلُّهُ ٢٠ إِذَا نَقُولَ مِنْكُمُ ٱلْخَبِيرَةَ ٱلْعَبِيقَةَ لِكُنْ تَكُونُوا عَجِينًا جَدِيدًا كَمَا أَنْهُ فَطِيرٌ . لِأِنَّ فِصْعَمَا أَيْضًا ۖ ٱلْمُسِيحَ قَدْ ذُبِحَ لِأَجْلِيَاهِ ٨ إِذًا لِنُعَيِّدُ لَيْسَ بَخَيْبِرَةٍ عَنْبِقَةٍ وَلاَ بِخَمِيرَةِ ٱلشَّرِّ وَٱلْخُبَتْ بَلْ بِغَطِيرِ ٱلْإِخْلَاصِ وَٱلْحُقُّ وَكَتَبَمْتُ إِلَيْكُمْ فِي ٱلرَّسَالَةِ أَنْ لَا تُخَالِطُوا ٱلزُّنَاةَ. ١٠ وَلَيْسَ مُطْلَفاً زُنَاةً هَٰذَا ٱلْعَالَمِ أَوْ ٱلطَّمَّاعِينَ أَق ٱلْخَاطِفِينَ أَوْ عَبَدَةَ ٱلْأَوْتَانِ وَ إِلَّا فَيَلْزَمُكُمْ أَنْ نَخْرُجُولَ مِنَ ٱلْعَالَمِ ١١ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَكَتَبْتُ إِلَيْكُمْ إِنْ كَانَ أُحَدُ مَدْ عُوْ أَخًا زَانيًا أَوْ طَمَّاعًا أَوْ عَالِدَ وَنْنِ أَوْ شَنَّامًا أَوْسِكُيْرًا أَوْخَاطِفًا أَنْ لَا نَحْنَا لِطُولِ وَلَا تُوَاكِلُولِ مِثْلَ هَلَا. ١٢ لَأَنَّهُ مَاذَا لِي أَنْ أَدِينَ ٱلَّذِينَ مِنْ خَارِجٍ . أَ لَسُمْمُ

أَنْمُ تَدِينُونَ ٱلَّذِينَ مِنْ دَاخِلِ ١٠٠ أَمَّا ٱلَّذِينَ مِنْ خَارِجٍ أَهُ اللهُ يَدِينُهُمْ ، فَأَعْزِلُوا ٱلْكَبِيثَ مِنْ بَيْنِكُمْ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا أَيْجَاسَرُ مِنْكُرُ أَحَدُ لَهُ دَعُوى عَلَى آخَرَ أَنْ مُعَاكِمَ

عِنْدَ ٱلظَّالَمِينَ وَلَيْسَ عِنْدَ ٱلْقِدِّيسِينَ ٢٠ أَلْسَمُ مَّ تَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلْقِلْالِمِينَ وَلَيْسَ عِنْدَ الْقِلَالِمِينَ أَلْقَالَمَ وَأَلَّانَ كَانَ الْفَعَلَمُ الْقَالَمُ يَكُنُ الْقَالَمُ مَنْ الْقِلَينَ الْفَعَلَمُ الْفَعَلَمُ الْفَعْلَمُ عَيْرُ مُسْنَاهِلِينَ الْفَعَلَمُ الْفَعَلَمُ الْفَعْلَمُ الْفَعْرَى مَ اللَّهُ مَعْلَمُ الْفَعْلَمُ اللَّهُ عَيْرُ مُسْنَاهِلِينَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَا الْمُؤْمِ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ اللْعَلَالُ اللْهُ الْمُؤْمِ الْعَلَالَ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ الْعَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

عَبْ وَلَائِكَ عِنْدُكُمْ شَاكُمانِ بَعْضِكُمْ مَعَ بَعْضِ

لِمَاذَا لَا نُظْلَمُونَ بِٱلْحُرِيِّ . لِمَاذَا لَا نُسْلَبُونَ بِٱلْحُرِيِّ .

٨ لَكِنْ أَنْهُ مَ تَظْلِمُونَ وَنَسْلُبُونَ وَذَٰلِكَ لِلْإِخْوَةِ ١٠ أَمْ اللهِ اللهِ عَلَمُونَ اللهِ الل

اَكُلُّ ٱلْأَشْيَاء غَيْلُ لِي لَكِنْ لَيْسَ كُلُّ الْأَشْيَاء عَيْلُ لِي لَكِنْ لَيْسَ كُلُّ الْأَشْيَاء تَعِلُ لِي لَكِنْ لَا يَتَسَلَّطُ عَلَيَّ شَيْعٍ ١٢٠ الْأَطْعِمَةُ الْجُوْفِ وَالْجُوفُ لِلْأَطْعِمَةِ وَاللّهُ سَبْيِدُ هَٰنَا وَيُلْكَ ، وَلَكِنَّ ٱلْجُسَدَ لَيْسَ لِلزِّنَا بَلْ اللّرَبِّ سَبْيِدُ هَٰنَا وَيْلُكَ ، وَلَكِنَّ ٱلْجُسَدَ لَيْسَ لِلزِّنَا بَلْ اللّرِبِ الْمِينِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ ا

أُعْضَا وَالِبَةِ . كَاشَا ١٦٠ أَمْ لَسَعْمْ تَعَلَّمُونَ أَنَّ مَن ٱلْتَصَقَ بَرَانِيَةٍ هُو جَسَدٌ وَإِحِدٌ لِأَنَّهُ يَهُولُ يَكُونُ ٱلْأَثْنَانَ جَسَلًا وَحِيًّا ١٧٠ وَأُمًّا مَن ٱلْنَصَقَ بِٱلرَّبِّ فَهُو رُوحٌ وَاحِدْ. 1٨ أُهُوْرُبُوا مِنَ ٱلزُّنَاءَ كُلُّ خَطِيَّةٍ يَفْعَلَهَا ٱلْإِنْسَانُ هِيَ خَارِجَةُ عَن ٱلْجُسَدِ. لَكِنَّ ٱلَّذِي يَزْنِي مُنْطِئُ إِلَى جَسَدِهِ. ١٩ أَمْ لَسْمُ تَعْلَمُ وِنَ أَنَّ جَسَدَكُمْ هُوَ هَيْكُلُ لِلرُّوحِ ٱلْقَدْسِ ٱلَّذِي فِيكُمْرُ ٱلَّذِي آكُمُ مِنَ ٱللَّهُ عِنْ اللَّهِ وَأُنَّكُمْ ٱسْمُ لَّا نَفْسِكُمْ ٥٠ ٠ وَلَا نَكُمْ قَدِ ٱشْأَرِيتُمْ بِنَمَنِ. فَحَيِّدُوا ٱللهَ فِي أَجْسَادِكُمْ ۗ وَفِي أَرْوَاحِكُمْ ٱلَّذِي فِيَ لِلَّهِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّابِعُ

ا فَأَمَّا مِنْ حِهَةِ ٱلْأُمُورِ ٱلَّذِي كَتَبَهُمْ لِي عَنْهَا فَحَسَنْ لِلرَّجُلِ أَنْ لِاَ يَهُسَّ ٱمْرَأَةً. ٢ وَلَكِنْ لِسَبَبِ ٱلرِّنَا لِكُنْ لِكُلُّ وَاحِدِ ٱمْراَّنُهُ وَلْكُنْ لِكُلُّ وَاحِدَةٍ رَجُلُهَا وَ الْمُوفِ ٱلرَّجْلُ ٱلْمَرْأَةُ حَقِّهَا ٱلْوَاحِبَ وَكُلْ لِكَ ٱلْمَرْأَةُ أَيْضًا ٱلرَّجُلِ ٤٠ لَيْسَ لِلْمَرَّأَةِ تَسَأَعُلُ عَلَى جَسَدِهَا بَلْ لِلرَّجُلِ. وَكَذَٰ لِكَ ٱلرَّجُلُ أَيْضًا لَيْسَ لَهُ نَسَلُطُ عَلَى جَسَدِهِ بَلَ الْمَرْأَةِ . هَ لَا يَسْلُبُ أَحَدُكُمُ ٱلْاَخْرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى مُوافَّقَةٍ إِلَى حِينِ لِكَيْ تَتَفَرَّعُولَ اللَّهُومِ وَالصَّلُوةِ ثُمَّ مَوَافَقَةٍ إِلَى حِينِ لِكَيْ تَتَفَرَّعُولَ اللَّهُ وَالصَّلُوةِ ثُمَّ مَعَالَهُ مَا مَعًا لَكِيْ لَا يُجَرَّ بَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ السَبَبِ عَدَمِ مَعْمَوْهُ وَاللَّهُ مَوْ اللَّهُ مَا عَلَى سَبِيلِ ٱلْإِذْنِ لا عَلَى مَنِيلِ ٱلْإِذْنِ لا عَلَى سَبِيلِ ٱلْأَمْرِ . لا لِأَنِي أُرِيدُ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ ٱلنَّاسِ كَمَا اللَّهِ اللَّهُ مَوْهُ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ ٱلنَّاسِ كَمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللللْهُ الللللللللْهُ الللللْهُ الللللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ ا

٨ وَلَكُونُ أَقُولُ لِغَيْرِ ٱلْهُنَزَوِّ جِينَ وَلِيْلَارَامِلِ إِنَّهُ حَسَنُ هُمْرُ إِذَا لَبِشُوا كَهَا أَنَا ١٠ وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَضْبُطُوا أَنَا ١٠ وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَضْبُطُوا أَنَا ١٠ وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَضْبُطُوا أَنْفَ أَنْ النَّرَقِ جَولَ النَّرَقُ جَ أَصْلًا مِن النَّمْرُ قِ النَّمْرُ قِ النَّمْرُ قِ أَنْفَارِقَ الْهُمْزَاةُ وَجُونَ فَأُوصِيهِمْ لَا أَنَا بَلِ ٱلرَّبُ أَنْ النَّ أَنْ النَّامِ الرَّبُ أَنْ النَّامِ الْمَرْأَتُهُ مَنْزَوِ جَةٍ أَوْ لِتُصَالِحُ وَجُلَهَا وَلَا يَوْلِ الْمَرْأَتُهُ وَلَا الْمَرْأَتُهُ وَلَيْمُ الْمَا لَا اللَّهُ إِنْ كَانَ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلَقُولُ الْمُرْأَةُ لَا الرَّبُ إِنْ كَانَ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلَقُولُ الْمُرْأَةُ لَا الرَّبُ إِنْ كَانَ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلَقُولُ الْمُرْأَةُ لَا الرَّابُ إِنْ كَانَ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلَقُولُ الْمُرْأَةُ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلَقُولُ الْمُرْأَةُ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَقُولُ اللَّهُمُ اللَّهُ لَا اللَّهُ الْمُؤْلَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُلِلَّةُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ الل

لَهُ أَمْرًا أَنْ عَيْرٌ مُوْمِنَةٍ وَفِي مَرْتَضِي أَنْ نَسْكُنَ مَعَهُ فَلَا يَنْزَكُهَا.١٢ كَالْمَرْأَةُ ٱلَّتِي لَهَا رَجُلْ غَيْرُ مُوْمِنِ وَهُوَ يَرْآضِي أَنْ يَسْكُنَ مَعَمَّا فَكَلَا نَتْزُكْهُ مِهُ اللِّنِّ ٱلرَّجُلَ غَيْرُ ٱلْمُوْمِن مَقَدُّسُ فِي ٱلْمُرَاقِ وَٱلْمَرَا أَهُ عَيْرُ ٱلْمُؤْمِنَةِ مُقَدَّسَةٌ فِي ٱلرَّجِلِ. وَ إِلَّا فَأُولَاذُكُمْ نَجِسُونَ. وَإِمَّا ٱلْآنَ فَهُمْ مُقَدَّسُونَ. ١٥ وَلَكِنْ إِن فَارَقَ غَيْرُ ٱلْمُؤْمِنِ فَلَيْفَارِقْ. لَيْسَ ٱلْآخُ أُوِّ ٱلْأَخْتُ مُسْتَعْبَدًا فِي مِثْلِهِ لِذِهِ ٱلْأَحْوَالِ. وَلَكِنَّ ٱللَّهَ قَدْ دَعَانَا فِي ٱلسَّلَامِ . ١٦ لِأَنَّهُ كَيْفَ تَعْلَمِينَ أَيَّتُهَا ٱلْمُرَّأَةُ هَلْ نُحَلِّصِينَ ٱلرَّجُلَ. أَوْ كَيْفَ نَعْلَمُ ۚ أَيْهَا ٱلرَّجُلُ هَلْ تَخَلِّصُ ٱلْمُرْأَةَ ، ١٧ غَيْرَ أَنَّهُ كَمَا فَسَمَ ٱللهُ لِكُلُّ وَإِحِدِ كَمَا دَعَا ٱلرَّبُ كُلَّ وَإِحِدِ مُكَنَا لِيَسْلُكْ وَمُكَنَا أَنَّا آمُرُ فِي جَمِيعِ ٱلْكَنَائِسِ ١٨٠ دُعِيَ أَحَدٌ وَهُوَ عَنْنُونٌ فَلَا يَصِرْ أُغْلَفَ. دُعِيَ أُحَدُ فِي ٱلْغُرْلَة فَلَا يَخْتَنِنْ ١٦٠ لَيْسَ ٱلْمُؤِيَّانُ شَيْئًا وَلَبْسَتِ ٱلْمُؤْلَةُ شَيْئًا بَلْ حِفْظُ وَصَايَا ٱللهِ. ٢٠ اَلدَّعْوَةُ ٱلَّذِي دُعِيَ فِيهَا كُلُّ وَإِحِدٍ فَلْيَلْبَتْ فِيهَا •

ا كُعِيتَ وَأَنْتَ عَبْدُ فَلَا يَهُمَّكَ. بَلْ وَإِنِ أَسْنَطَعْتَ أَنْ تَصِيرَ حُرًّا فَأَسْنَعْمِلْ اِللَّهِيِّ وَ ١٦ لِأَنَّ مَنْ دُعِيَ فِي النَّابِ وَهُو عَبْدُ فَهُو عَنِيقُ ٱلرَّبِ . كَذَٰلِكَ أَيْضَا الرَّبِ . كَذَٰلِكَ أَيْضَا الْكَثُرُ ٱلْمَسِيْ وَ ١٦ قَدِ ٱشْتُرِيثُمْ بِشَمَنِ الْحُرُ ٱلْمَسْنِي وَ ١٦ قَدِ ٱشْتُرِيثُمْ بِشَمَنِ فَلِكَ تَصِيرُوا عَبِيدًا اللَّمَاسِ وَ ٢٤ مَا دُعِيَ كُلُ وَاحِدٍ فِيهِ فَلِلا تَصِيرُوا عَبِيدًا اللَّمَاسِ وَ ٢٤ مَا دُعِيَ كُلُ وَاحِدٍ فِيهِ أَيْهَا اللَّمَاسِ وَ عَمْ اللهِ

أَيُّما الْإِخْوَةُ فَلْمَلْبَثْ فِي ذَلِكَ مَعَ اللهِ

هُمَ وَأَمَّا الْعَنَارَى فَلَيْسَ عِنْدِي أَمْرُ مِنَ الرَّبُ الْمَنْ وَلِيَ فَلِيسَ عِنْدِي أَمْرُ مِنَ الرَّبُ الْمَنْ الرَّبُ الْمَنْ يَكُونَ فَيْهُ الرَّبُ الْمَنْ يَكُونَ هَكَنَا وَهَ الرَّبُ الْمُ يَكُونَ هَكَنَا وَهَ الرَّبُ الْمُ يَكُونَ هَكَنَا وَهَ الرَّبُ الْمُ يَكُونَ هَكَنَا وَهُمَ الرَّبُ الْمُ يَعْفِي الْمَالِ الْمُ يَكُونَ هَكَنَا وَهَ الْمَانِ الْمُ يَكُونَ هَكَنَا وَهُمَ الرَّبُ الْمُ اللَّهُ عَنْ الْمَانِ اللَّهُ يَعْمَلُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ٱلْآنَ مُفَكَّرٌ ۚ لِكَنْي يَكُونَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ نِسَاعً كَأَنْ لَيْسَ ﴿ لَمُرْ ٢٠٠ وَٱلَّذِينَ يَبْكُونَ كَأَنَّهُمْ لَا يَبْكُونَ وَٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ كَأَنَّهُمْ لَا يَفْرَحُونَ وَٱلَّذِينَ يَشْنَرُونَ كَأَنَّهُمْ لَا يَهْ لِكُونَ . ٢١ وَٱلَّذِينَ يَسْتَعْمِلُونَ هَٰذَا ٱلْعَالَمَ كَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَعْ بِلُونَهُ . لِأَنَّ هَيْئَةَ هَلَاَ ٱلْعَالَمِ تَزُولُ . ٢٢ فَأُريدُ أَنْ تَكُونُولَ بِلاَ هُمِّ . غَيْرُ ٱلْمُنَرَوِّ جِ يَهَمُمُ فِي مَا لِلرَّبَّ كَيْفَ يُرْضِي ٱلرَّبُّ. ٢٢ وَأَمَّا ٱلْهُازَوَّ جُ فَيَهُمُّ فِي مَا للْمَالَمَ كَيْفَ يُرْضِي آمْرَأَتُهُ ٢٠٠ إِنَّ بَيْنَ ٱلزَّوْجَةِ وَٱلْعَدْرَاء فَرْقَا. غَيْرُ ٱلْمُنَرَّةِ جَفِي مَا لِلرَّبِّ لِتُكُونَ مُقَدَّسَةً جَسَلًا وَرُوحًا. وَأُمَّا ٱلْمُأْرَوِّجَةُ فَتَهُمُّ فِي مَا لِلْعَالَمُ كَيْفَ نُرْضِي رَجُلُهَا

ُوهُ هُذَا أَقُولُهُ لِخَيْرِكُمْ لَيْسَ لِكَيْ أَالْقِيَ عَلَيْكُمْ وَهَقًا بَلْ لِأَجْلِ ٱللِّيَاقَةِ وَأَلْمُنَابَرَةِ لِلرَّبِّ مِنْ دُونِ ٱرْتِياَكِ. ٢٦ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدْ يَظُنْ أَنَّهُ يَعْمَلُ بِدُونِ لِيَاقَةِ يَعْمَلُ بِدُونِ لِيَاقَةِ يَعْمَلُ اللَّهِ إِذَا تَجَاوَزَنِ ٱلْوَقْتَ وَهَكَذَا لَزِمَ أَنْ

يَصِيرَ فَلْيَفَعُلْ مَا بُرِيدُ. إِنَّهُ لَا يُخْطِئُ . فَلْيَارُوَّجَا . فَلْيَا وَلَيْسَ لَهُ أَضْطِرًا مِنْ اللهِ وَلَيْسَ لَهُ أَضْطِرًا مِنْ اللهِ مَلْ اللهِ وَلَيْسَ لَهُ أَضْطِرًا مِنْ اللهِ اللهِ سُلْطَانُ عَلَى إِرَادَتِهِ وَقَدْ عَرَمَ عَلَى هَذَا فِي عَلَى هَذَا فِي قَلْبِهِ أَنْ يَعْفَلُ . ٢٨ إِذَا مَنْ قَلْبِهِ أَنْ يَعْفَلُ . ٢٨ إِذَا مَنْ قَلْبِهِ أَنْ يَعْفَلُ . ٢٨ إِذَا مَنْ وَوَجَ فَيَسَنَا يَعْفَلُ . ٢٨ إِذَا مَنْ وَوَجَ فَيَسَنَا يَعْفَلُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

ٱلأَصْعَاجُ ٱلنَّامِنْ

ا فَأَمَّا مِنْ جِهَةِ مَا ذَٰرِيحَ لِلْأُوْنَانِ فَنَعَلَمُ أَنَّ لَجَهِ مِنْ فَرَيْحَ لِلْأُوْنَانِ فَنَعَلَمُ أَنَّ لَجَهِ مِنَا عَلِمُ الْفَعْبَةَ تَبْنِي . ٢ فَإِنْ كَانَ أَحَدُ يَظُنُ الْفَعْبَةَ تَبْنِي . ٢ فَإِنْ كَانَ الْحَدُ يَظُنُ اللَّهُ لَمْ يَعْرِفْ شَيْئًا فَإِنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ أَنْ بَعْرِفْ . ٢ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ شَيْئًا بَعْدُ كَمَا يَجِيبُ أَنْ بَعْرِفْ . ٢ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ

أَحَدُ مُحَبُّ ٱللهَ فَهَٰذَا مَعُرُوفَ عَيْدَهُ ١٠ فَمِن جَهَةِ المَّا نُهِمَ لِلْأَوْمَانِ نَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ وَأَنْ فِي ٱلْعَالَمِ اللهِ الْعَالَمِ اللهُ الْعَالَمِ وَأَنْ لَيْسَ إِلَّهُ آخَرُ إِلَّا وَلِحِدًا. ٥ لِأَنَّهُ وَإِنْ وُجِدً مَا يُسَمَّى آلِهَةً سِوَاءٌ كَانَ فِي ٱلسَّمَاءِ أَوْ عَلَى ٱلْأَرْض كَمَا يُوجَدُ اللِّهَةُ كَثِيرُونَ وَأَرْبَابُ كَثِيرُونَ ١٠ لَكِنْ لَنَا إِلَهُ وَلِحِدٌ ٱلْآبُ ٱلَّذِي مِنْهُ جَمِيعُ ٱلْأَشْيَاءُ وَغَمْنُ لَهُ. وَرَبُّ وَاحِدْ يَسُوعُ ٱلْمَسِيمُ ٱلَّذِي بِهِ جَرِيعُ ٱلْأَشْيَاءُ وَنَعْنُ بِهِ ٢٠ وَلَكِنْ لَيْسَ ٱلْعِلْمِرُ فِي ٱلْجَمْيَعِ. بَلْ أَنَاسٌ بِٱلضَّيْرِ نَعْوَ ٱلْوَثَنِ إِلَى ٱلْآنَ يَأْكُلُونَ كَأَنَّهُ مِمَّا ذُبِحَ لِوَنَنِ. فَضَمِيرُهُمْ إِذْ هُوَ ضَعِيهِ فُ يَتَغَمِّسُ . ٨ وَلَكِنَّ ٱلطَّعَامَ لَا يُقَدِّمُنَا إِلَى ٱللَّهِ. لِأَنَّنَا إِنْ أَكَلْنَا لَانْزِيدُ وَإِنْ لَمْ نَأْكُلْ لَا نَنْتُصْ . ﴿ وَلَكِنِ ٱنْظُرُولَ لِتَلَا يَصِيرَ سُلْطَانَكُمْ هَلَا مَعْثَرَةً لِلضَّعَفَاءِ . الْإِنَّهُ إِنْ رَآلَكَ أَحَدٌ يَا مَنْ لَهُ عَلَمْ مُتَّكِمًا فِي هَيْكُل وَنِّن أَفَلَا يَتَفَوَّى ضَيرُهُ إِذْ هُنَ

صَعِيفٌ حَنَّى يَأْكُلُ مَا ذُحِ لِلْأَوْتَانِ ١١ فَيَهْلِكَ بِسَبَبِ عِلْمِكَ ٱلْأَخُ ٱلضَّعِيفُ ٱلَّذِي مَاتَ ٱلْمَسِيمُ مِنْ أَجْلِهِ . ١٢ وَهُكَلَّا إِذْ نُخْطِئُونَ إِلَى ٱلْإِخْوَةِ وَتَجْرُحُونَ ضَيِرَهُمُ ٱلضَّعِيفَ غُعْطِئُونَ إِلَى ٱلْمُسِيحِ. ١٢ اِلْـُ اِكَ إِنْ كَانَ طَعَامْ يُعْثِرُ أَنْحِي فَلَنْ آكُلَ لَحْمًا إِلَى ٱلْأَبَدِ لِئَلَّا أُعْثِرَ أَخِي

ٱلْأَصْهَا فِي ٱلنَّاسِعُ

ا أَلَسْتُ أَنَا رَسُولًا. أَلَسْتُ أَنَا حُرًّا. أَمَا رَأَيْتُ يَسُوعَ ٱلْمُسْبِحَ رَبَّناً . ٱلسَّمْ أَنْمُ عَمَلِي فِي ٱلرَّبِّ . ٢ إِنْ كُنْتُ لَسْتُ رَسُولًا إِلَى آخَرِينَ فَإِنَّهَا أَنَّا إِلَيْكُمْ رَسُولٌ لِأَنَّكُمْ أَنْتُمْ خَنْمُ رِسَالَتِي فِي ٱلرَّبِّ. مْ هٰذَا هُوَ ٱحْنِجَاحِي عِنْدُ ٱلَّذِينَ يَغْصُونِنِي . ٤ أَلَعَلَّنَا آيْسَ لَنَا سُلْطَانُ أَنْ نَاْحُلُ وَنَشْرَبَ. • أَلَعَلْنَا لَيْسَ لَمَا سُلْطَانَ أَنْ نَعُمُولَ بِأَخْتِ رَوْجَةً كَبَاقِي ٱلرُّسُلِ وَإِخْوَةِ ٱلرَّبِّ وَصَفَا . ٦ أَمْ أَنَا وَبَرْنَابَا

وَحْدَنَا لَيْسَ لَنا سُلْطَانِ أَنْ لا نَشْنَغِلَ ٢٠ مَنْ تَجَنَّدُ قَطُّ بِنَفَقَةِ نَفْسِهِ . وَمَنْ يَغْرِسُ كُرْمًا وَمِنْ فَهَرِهِ لَا يَأْكُلُ أَوْ مَنْ يَرْعَى رَعِيَّةً وَمِنْ لَبَنَ ٱلرَّعِيَّةِ لَا يَأْكُلُ مِهِ أَلَعَلِي أَتَكُلُمُ مِهِ إِذَا كَإِنْسَانِ أَمْ لَيْسَ ٱلنَّامُوسُ أَيْضًا يَقُولُ هٰذَا. ٩ فَإِنَّهُ مَكْثُوبٌ فِي نَامْوسِ مُوسَى لَا تَكُمَّ نَوْرًا دَارِسًا مَأْلَعَلَّ ٱللَّهَ تُمِيُّهُ ٱللِّيرَانُ ١٠ أَمْ يَقُولُ مُطْلَقاً مِنْ أَجْلِيَا . إِنَّهُ مِنْ أَجْلِيَا مَكُنُوبٌ. لِأَنَّهُ يَسْبَغِي الْمُوَّاتِ أَنْ بَحْرُكَ عَلَى رَجَاءً وَاللَّارِسِ عَلَى ٱلرَّجَاءِ أَنْ يَكُونَ شَرِيكًا فِي رَجَائِهِ ١١٠ إِنْ كُنَّا يَحْنُ فَدْ زَرَعْنَا لَكُمْ ٱلرُّوحِيَّاتِ أَ فَعَظِيمٌ إِنْ حَصَدْنَا مِنْكُمْرٍ ٱلْجُسَدِيَّاتِ ١٢٠ إِنْ كَانَ آخُرُونَ شُرَّكًا ۗ ﴿ فِي ٱلسَّلْطَانِ عَلَيْكُمْ أَفَلَسْنَا نَعْنُ بِٱلْأَوْلَى. لَكِنَّنَا لُمْ نَسْتَعْبِلْ هٰٰذَا ٱلسُّلْطَانَ بَلْ نَتُعَبَّلُ كُلَّ شَيْءٌ لِللَّ تَغْمَلَ عَائِمًا لِإِنْجِيلِ ٱلْمُسِيعِ ١٢٠ أَلَسْمُ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمُمْكِلِ الْمُسْعِ ١٢٠ أَلَسْمُ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمُمْكِلِ اللهِ مِنَ ٱلْهِيمُلِ يَأْكُلُونَ . ٱلَّذِينَ يُلازمُونَ ٱلْمَدْجَ بُشَارِكُونَ ٱلْمَدُنجَ . ١٤ هُكَذَا أَيْضًا أُمَّرَ ٱلرَّبُ أَنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَ بِٱلْإِنْجِيلِ مِنَ ٱلْإِنْجِيلِ يَعِيشُونَ ٥٠٠ أَمَّا أَنَا فَلَمْ \* أَسْتَعْهِلْ شَيْئًا مِنْ هَلْنَا. وَلاَكْتَبْتُ مَلْنَا لِكَيْ يَصِيرَ فِيَّ هَكَذَا. لَأِنَّهُ خَيْرٌ لِي أَنْ أَمُوتَ مِنْ أَنْ يُعَطِّلَ أَحَدُ فَغْرِي ١٦٠ لِأَنَّهُ إِنْ كُنتُ أَبُشِّرُ فَلَيْسَ لِي فَخْرِهُ إِذِ ٱلضُّرُورَةُ مَوْضُوعَةٌ عَلَىٰ ۚ . فَوَيْلٌ لِي إِنْ كُنْتُ لَا أَبُشِّرُهِ ١٧ فَإِنَّهُ إِنْ كُنْتُ أَفْعَلُ هَٰذَا طَوْعًا فَلِي أَجْرِ. وَلَكِنْ إِنْ كَانَ كَرْهًا فَقَدِ ٱسْتُوْمِيْتُ عَلَى وَكَالَةٍ. ١٨ فَمَا هُوَ أَجْرِي إِذْ وَأَنَا أَبَشِّرُ أَجْعَلَ إِنْجِيلَ ٱلْمَسِيحِ بِلاَنَفَةَ وَحَنَّى كُمْ أَسْتَعْمِلْ سُلْطَ نِي فِي ٱلْإِنْجِيل. ٩ افَإِنِي إِذْ كُنْتُ خُرًا مِنَ ٱلْجَمِيعِ ٱسْتَعْبَدْتُ نَفْسِي الْجَمِيعِ لِأَرْجَجَ ٱلْأَكْثَرِينَ ٢٠٠ فَصِرْتُ الْيَهُودِكَيَهُودِيِّ لِأَرْجَ ٱلْيَهُودَ. وَلِلَّذِينَ نَحْتَ ٱلنَّامُوسِ كَأَنِّي نَمَنْتَ ٱلنَّامُوسِ لِأَرْبَحَ ٱلَّذِينَ تَعْتَ ٱلنَّامُوسِ . ٢١ وَلِلَّذِينَ بِلَا نَامُوسِ

كَأَنِّي بِلاَ نَامُوسٍ. مَعَ أَنِّي لَسْتُ بِلاَ نَامُوسٍ لِلْهِ بَلْ نَحْمَتَ نَامُوسِ لِلْمُسِيحِ . لِأَرْبَعَ ٱلنَّذِينَ بِلاَ نَامُوسِ. ٢٢ صِرْثُ لِلضَّعَفَاء كَضَعِيفٍ لِأَرْبَحَ ٱلضَّعَفَاء . صِرْثُ لِلْكُلُّ كُلُّ شَيْءٍ لِلْخَلِّصَ عَلَى كُلُّ حَالِ قَوْمًا. ٢٣ وَهُذَا أَنَا أَفْعَلَهُ لِأَجْلِ ٱلْإِنْجِيلِ لِأَكُونَ شَرِيكًا فِيهِ ١٤٠ أَلَسْمُ أَفْعَلَهُ لِأَجْلِ ٱلْإِنْجِيلِ لِأَكُونَ شَرِيكًا فِيهِ ٢٤٠ أَلَسْمُ تَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلْبِيْدَانِ جَبِيعُهُمْ بَرُكُفُونَ وَلَكِنَّ وَلِحِدًا يَأْخُذُ ٱلْجُعَالَةَ. هَكَلَّا أَزُكُضُولَ لِكِنْ تَنَا أُولَ. ٢٥ وَكُلُّ مَنْ يُجَاهِدُ يَضْبُطُ نَفْسَهُ فِي كُلُّ شَيْءٍ. أَمَّا أُولِيكِ فَلِيَكِي يَأْخُذُولِ إِكْلِيلًا يَفْنَى رَأَمًّا غَرْفُ فَإِكْلِيلًا لَا يَفْنَى. ٢٦ إِذًا أَنَا أَرْكُضُ هٰكَذَا كَأَنَّهُ لَيْسَ عَنْ غَيْرِ يَقِينٍ. هَكَذَا أُضَارِبُ كَأَنِّي لاَ أَضْرِبُ ٱلْهَوَاءِ . ٢٧ كِلْ أَقْمَعُ جَسَدِي وَأَسْتَعْبِدُهُ حَتَّى بَعْدَ مَا كَرَزْتُ لِلْآخِرِينَ لَا أَصِيرُ أَنَّا نَفْسِي مَرْفُوضًا.

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْمَاشِرُ إِلَى صَلَّ عَلَ

ا فَإِنِّي لَسْتُ أَرِيدُ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ تَجْهَأُلِهِ أَنَّ آبَاهَنَا جَهِيعَهُمْ كَأَنُولِ غَنْتَ ٱلسَّعَابَةِ وَجَهِيعَهُمُ أَجْنَازُوا فِي ٱلْبُعْرِ ٢ وَجَمِيعَهُمْ أَعْدَمَدُوا لِمُوسَى فِي ٱلسَّحَابَةِ وَفِي ٱلْهُوْرِ ؟ وَجَهِيعَهُمْ أَكُلُولَ طَعَامًا وَآحِدًا رُوحِيًّا ٤ وَجَمِيعَهُ شُربُول شَرَابًا وَلِحِيًّا رُوحِيًّا . لِأَنَّهُمْ كَأَنُولَ يَشْرَبُونَ مِنْ صَغْرَةٍ رُوحِيَّةٍ تَابِعَيْهُمْ وَٱلصَّغْزَةُ كَانَتِ ٱلْمُسِيحِ. ٥ لَكِنْ بِأَكْثَرِهِمْ كُمْ يُسَرَّ ٱللهُ لِأَنَّهُمْ طُرِحُول فِي ٱلْقَفْرِ. ٦ وَهَلَـٰذِي ٱلْأُمُورُ حَدَّثَتْ مِثَالًا لَناَ حَتَّى لَا نَكُونَ نَحْنُ مُشْتَهِينَ شُرُورًا كَمَا ٱشْتَهَى أُولِئِكِ. ٧ فَلَا تَكُونُول عَبَدَةَ أُوْنَانِ كَمَا كَانَ أَنَاسُ مِنْهُمْ . كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ جَلَسَ ٱلشَّعْبُ لِلْأَكْلُ وَٱلشُّرْبِ ثُمٌّ قَامُولِ لِلَّعِيْبِ • ٨ وَلَا نَزْنِ كَمَهَا زَنَى أَنَّاسٌ مِنْهُمْ فَسَقَطَ فِي بَوْمِ وَاحِدٍ ثَلَثَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفاً. ٩ وَلاَ نَجْرُّبِ ٱلْمُسِيحَ كَلَمَا جَرَّبَ أَيْضًا أَنْاسُ

مِنْهُمْ فَأَهْلَكُمْهُمْ أَكْمَانُ أَلْهُمْ اللهُ ال

 هُمْ شُرَكَاهُ ٱلْكَنْجَ مِ ١٩ فَهَاذَا أَقُولُ . أَإِنَّ ٱلْوَثَنَ شَيْءٍ أَوْ إِنَّ مَا ذُبِحَ لِلْوَتْنِ شَيْءٍ. ٢٠ بَلْ إِنَّ مَا يَذْ مَتُّهُ ٱلْأُمَرُ فَإِنَّهَا يَذْبُحُونَهُ لِلشَّيَاطِينِ لَا يَتَّهِ. فَلَسْتُ أُرِيدُ أَنْ تَكُونُوا أَنْهُ شُرَكًاء ٱلشَّاطِينِ. ٢١ لَانَقْدِرُونَ أَنْ نَشْرَ بُولَ كَأْسَ ٱلرَّبِّ وَكُأْسَ شَبَاطِينَ ، لاَ نَهْ دِرُونَ أَنْ تَشْنَر كُوافِي مَائِدَةِ ٱلرَّبِّ وَفِي مَائِدَةِ شَيَاطِينَ. ٢٦ أَمْ نُغِيرُ ٱلرَّبِّ . أَلَعَلْنَا ا فهوی مینهٔ افهوی مینهٔ

٢٣ كُلُّ ٱلْأَشْيَاء تَعِلُّ لِي لَكِنْ لَيْسَ كُلُّ ٱلْأَشْيَاء تُوَافِقُ. كُلُّ ٱلْأَشْيَاءُ غَرِلُ لِي وَلَكِنْ لَيْسَ كُلُّ ٱلْأَشْيَاء تَبْنِي وَ ٢٤ لَا يَطْلُبُ أَحَدُما هُوَ لِنَفْسِهِ بَلْ كُلُ وَاحِدِ مَا هُوَ لِلْآخِرِ ٥٠٠ كُلُّ مَا يُبَاّعُ فِي ٱلْمُعْمَةِ كُلُوهُ غَيْرً فَاحِصِينَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَجْلِ ٱلضَّهِيرِ . ٢٦ لِأَنَّ لِلرَّبّ ٱلْأَرْضَ وَمِلْأَهَاهِ ٢٧ وَ إِنْ كَانَ أَحَدُ مِنْ غَيْرِ ٱلْمُوْمِنِينَ يَدْعُوكُمْ وَتُريدُونَ أَنْ تَذْهَبُوا فَكُلُّ مَا يُقَدَّمُ لَكُمْ كُلُوا مِنْهُ غَيْرً فَاحِصِينَ مِنْ أَجْلِ ٱلضَّمِيرِ • ٢٨ وَلَكِنْ إِنْ صَّلِ الْكُونُوا مُتَمَقِّلِينَ بِي كَمَا أَنَا أَيْضًا بِٱلْمَسِيمِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْمُعَادِيَ عَشَرَ مِنْ عَكَ

وَأَمَّا رَأْسُ ٱلْمَرْأَةِ فَهُوَ ٱلرَّجِلُ . وَرَأْسُ ٱلْمَسِيعِ هُوَ ٱللهُ . ٤ كُلُّ رَجُل يُصَلِّى أَوْ يَتَلَبَّأَ وَلَهُ عَلَى رَأْسِهِ شَيْءٍ يَشِينُ رَأْسَهُ ٥٠ وَلَ مَّا كُلُّ أَمْرًا فَ تُصَلِّى أَوْ نُتَنَبًّا وَرَأْسُهَا عَيْرُ مُعَطَّى فَتَشِينُ رَأْسَهَا لِأَنَّهَا وَأُنْعَلُوقَةَ شَيْعٍ وَإِحِدْ بِعَيْنِهِ ١٠ إِذِ ٱلْمَرْأَةُ إِنْ كَانَتْ لَا نَتَغَطَّى فَلْيَمْصَ شَعَرُهَا. وَإِنْ كَانَ قَبِيمًا مِٱلْمَرْأَةِ أَنْ نَهَصَّ أَوْ نَحْلَقَ فَلْتَتَغَطَّ. ٧ فَإِنَّ ٱلرَّجُلَ لَا يَنْبِغِي أَنْ يُغَطِّي رَأْسَهُ لِكَوْنِهِ صُورَةَ ٱللهِ وَمَعِدَهُ . وَأُمَّا ٱلْمَرَاأَةُ فَهِيَ مَعِدُ ٱلرَّجُلِ . ٨ لِأَنَّ ٱلرَّجُلَ لَيْسَ مِنَ ٱلْمَرْأَةِ بَلِ ٱلْمَرْأَةُ مِنَ ٱلرَّجْلِ . ٩ وَلِأَنَّ ٱلرَّجْلِ لَمْ يُخْلَقْ مِنْ أَجْلِ ٱلْمَرْأَةَ بَلِ ٱلْمَرْأَةُ مِنْ أَجْلِ ٱلرَّجُلِ . ١٠ لِهُلَا يَسْبِغي لِلْمُرْأَةِ أَنْ يَكُونَ لَهَا سُلْطَانٌ عَلَى رَأْسِهَا مِنْ أَجْلِ ٱلْمَلَائِكَةِ • ١١ غَيْرَ أَنَّ ٱلرَّجُلَ لَيْسَ مِنْ دُونِ ٱلْمَرَأَةِ وَلَا ٱلْمَرَأَةُ مِنْ دُونِ ٱلرَّجْلِ فِي ٱلرَّبِّ . ١٢ لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْمَوْأَةَ هِيَ مِنَ ٱلرَّجُلِ هَكَذَا ٱلرَّجُلُ أَيْضًا هُوَ بِٱلْمَرْأَةِ . وَلَكِنَ جَمِيعَ ٱلْأَشْيَاء هِيَ مِنَ ٱللهِ . ١٦ أَحْكُمُوا فِي أَنْهُ الْمُرْ. هَلْ بَلِيقُ بِالْمَرَاةِ أَنْ تُصَلِّيَ إِلَى الْمَرَاةِ أَنْ تُصَلِّيَ إِلَى اللهِ وَهِي عَيْرُ مُغَطَّاةٍ . ١٤ أَمْ لَيْسَتِ الطَّبِيعَةُ نَفْسُهَا تُعَلِّمُ أَنَّ الرَّجُلَ إِنْ كَانَ بُرْخِي شَعْرَهُ فَهُو عَيْبُ لَهُ . تُعَلِّمُ وَمَهُ فَهُو عَيْبُ لَهُ . وَا قَلَّمْ أَنَّ الْمَرْأَةُ إِنْ كَانَتُ تُرْخِي شَعْرَهَا فَهُو مَجُدْ لَهَا مَا قَلَيْسَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُه

١٧ وَلَكِنَّنِي إِذْ أُوصِي بَهِلَا لَسْتُ أَمْدَحُ كُوْنَكُمْ مَعْنَمُ وَلَا لَكُنِي أَوَّلًا مَعْنَمُ وَلَا اللَّهِ اللَّالْ وَلَا اللَّهِ اللَّالَّةِ اللَّالَّةِ اللَّالَّةِ اللَّالَّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي اللللْمُ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللِمُ الللْمُ الللْمُولِ الللللْمُ الللْمُ اللْمُولِي الللْمُ اللْمُولِي اللللْمُولِي الل

لِتَأْكُلُوا فِيهَا وَتَشْرَبُوا . أَمْ نَسْتَهمِنُونَ بِكَنِيسَةِ ٱللهِ وَتُخْفُلُونَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُ \*. مَاذَا أَقُولُ لَكُمْ \*. أَأَنْدَ حُكُمْ عَلَى هٰذَا لَسْتُ أَمْدَ حُكُمْ ۚ ٢٠ لِأَنَّنِي نَسَلَّمْتُ مِنَ ٱلرَّبِّ مَا سَلَّهُ نُكُمْ أَيْضًا إِنَّ ٱلرَّبُّ يَسُوعَ فِي ٱللَّيْلَةِ ٱلَّتِي أَسْلِمَ فِيهَا أَخَذَ خُبْزًا ٢٤ وَشَكَّرَ فَكَسَّرَ وَقَالَ خُذُولِ كُلُولٍ هٰذَا هُقَ جَسَدِي ٱلْمَكْسُورُ لِأَجْلِكُمُ . أُصْنَعُولَ هُلَا لِلْكِرْيِ، ٥٠ كَذَٰ لِكَ ٱلْكَأْسُ أَيْضًا بَعْدَ مَا نَعَشُّوا قَائِلًا هٰذهِ ٱلْكَأْسُ فِيَ ٱلْعَهْدُ ٱلْجَدِيدُ بِدَى . أَصْنَعُلَ هَٰذَا كُلُّهَا شَرَبُهُ الدَكْرِي ٢٦ فَإِنَّكُمُ كُلَّهَا أَكُلُهُ هٰذَا ٱلْخَبْزَ وَشَرِبْتُمْ هَذِهِ ٱلْكَأْسَ تُخْبُرُ وِنَ يِمَوْتِ ٱلرَّبُّ إِلَى أَنْ يَجِي ٢٧٠ إِذَا أَتْي مَنْ أَكُلَ هَٰذَا ٱلْخُبُرُ أَوْ شَرِبَ كَأْسَ ٱلرَّبِّ بِدُون ٱسْتَعْفَاق يَكُونُ مُعْرِمًا فِي جَسَدِ ٱلرَّبِّ وَدَمِهِ ١٨ وَلَكِنْ لِيَمْجَينِ ٱلْإِنْسَانُ نَفْسَهُ وَهُكَلَا بَأْكُلُ مِنَ ٱلْخُبْرِ وَيَشْرَبُ مِنَ ٱلْكُأْسِ. ٢٩ لِأَنَّ ٱلَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِدُون ٱسْتِحْقَاقِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ دَينُونَةً لِنَفْسِهِ غَيْرً مُمَيَّزُ جَسَدَ الرَّبِّ ، ٢ مِنْ أَجْلِ هَذَا فِيكُمْ كَنْيِرُونَ ضَعَفَا وَمَوْضَى وَكَثْيِرُونَ شَعَفَا وَمَوْضَى وَكَثْيرُونَ بَرْقُدُونَ بَرْقُدُونَ وَ١٠ لِإَنَّنَا لَوْ كُنَّا حَكَمْنَا عَلَى أَنْسِنَا لَمَا حَكِمْ عَلَيْنَا نُوْدَبُ لِمَا حَكِمْ عَلَيْنَا نُودَبُ لِمَا حَكِمْ عَلَيْنَا نُودَبُ لِمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا نُودَ فَلَا حَكُمْ عَلَيْنَا نُودَ فَي اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْنَا فَعَلَمُ اللَّهُ مَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا مَعَ النَّالَ فِي اللَّيْتَ كَنْ لَا يَعْفَلُونَ لِللَّهُ مَوْلًا اللَّهُ فَعَنْدَ مَا أَجْبِيهُ أَرْتَبُهُمَ لِللَّهُ مَنْ مَعَ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَوْلًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدًا مَا أَجْبِيهُ أَرْتَبُهُمَا اللَّهُ عَشَرَ اللَّهُ عَلَيْدًا مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْدًا مَا أَجْبِيهُ أَرْتَبُهُمَا اللَّهُ عَشَرَ اللَّهُ عَلَيْدًا مَا أَجْبِيهُ أَرْتَبُهُمَا اللَّهُ عَشَرَ اللَّهُ عَشَرَ اللَّهُ عَشَرَ اللَّهُ عَلَيْدًا عَلَيْ عَشَرَ

ا وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ ٱلْمُوَاهِبُ ٱلرُّوْحِيَّةِ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ فَكَسُّهُ أَرْبُهُ أَنْهُمْ الْرُخُوةُ فَكَسُتُ أُرِيدُ أَنْ غَنْهُ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَا أَنْكُمْ كُنْمُ أَمُمَّا مُنْهُ أَمَّا كُنْمُ أَسَاقُونَ • اللَّهُ الْمُحَاكُنَمُ أَسَاقُونَ • اللَّهُ اللَّهُ عَمَا كُنْمُ أَسَاقُونَ • اللهِ يَقُولُ مُنْ أَكُمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَمَا كُنْمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْفُولُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُعَلِي الللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

وَاحِدْ . ٦ وَأَنْوَاعُ أَعْمَالِ مَوْجُودَةٌ وَلَكِنَّ ٱللهَ وَاحِدْ ٱلذِي يَعْمَلُ ٱلْكُلَّ فِي ٱلْكُلُّ ٥٠ وَلَكِيَّهُ لِكُلٌّ وَاحِدٍ يُعْطَى إِظْهَارُ ٱلرُّوحِ لِلْمَنْعَةِ مِهَ فَإِنَّهُ لِهَاحِدٍ يُعْطَى بِٱلرُّوحِ كَلَامُ حِكْمَةِ ، وَلِآخَرَ كَلَامُ عِلْمِ يَحْسَبِ ٱلرُّوحِ ٱلْهَاحِدِ. ٩ وَلَآخُرَ إِيَانُ بِٱلرُّوحِ ٱلْوَاحِدِ. وَلَآخُرَ مَوَاهِبُ شِفَاءُ بٱلرُّوحِ ٱلْوَاحِدِ. ١٠ وَلِآخَرَ عَمَلُ فُوَّاتٍ وَلِآخَرَ نُبُوَّةُ وَلِآخَرَ نَبْيِيرُ ٱلْأَرْوَاحِ . وَلِآخَرَ أَنْوَاعُ ٱلْسِنَةِ . وَلِآخَرَ تَرْجَهَةُ أَلْسِنَةٍ . ١١ وَلَكِنَ هَذِهِ كُلَّهَا يَعْمُلُهَا ٱلرُّوحُ ٱلْوَاحِدُ بِعَيْنِهِ فَاسِمًا لِكُلُّ وَاحِدٍ بِمُفْرَدِهِ كُمَا يَشَاءُ • ١٢ لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْجُسَدَ هُوَ وَاحِدْ وَلَهُ أَعْضَا ۗ كَنيرَةٌ وَكُلُ أَعْضَاهُ ٱلْجَسَدِ ٱلْوَاحِدِ إِذَا كَانَتْ كَثِيرَةً فِي جَسَدٌ وَإِحِدُ كَذَٰلِكَ ٱلْمَسِيحُ أَيْضًا ١٠٠ لِأَنَّنَا جَبِيعَنَا بِرُوح وَاحِدٍ أَيْضًا أَعْنَمَدْنَا إِلَى جَسَدٍ وَاحِدٍ جَودًا كُنَّا أَمْ يُونَانِيِّينَ عَبِيلًا أَمْ أَحْرَارًا وَجَبِيعُنَا سُفِينَا رُوحًا وَإِحِدًا وَ 12 فَإِنَّ ٱلْجُسَدَ أَيْضًا لَيْسَ عُضُوا وَإِحِدًا بَلْ

أَعْضَا لِا كَثِيرَةُ . 10 إِنْ فَالَتِ ٱلرَّجْلُ لِأَنِّي لَسْتُ يَلَا لَسْتُ مِنَ ٱلْجُسَدِ . أَفَكُمْ تَكُنْ لِذَلِكَ مِنَ ٱلْجُسَدِ . ٦ اوَ إِنْ قَالَتِ ٱلْأَذُنُ لِأَنِّي لَشْتُ عَيْنًا لَسْتُ مِنَ ٱلْجُسَدِ ، أَفَلَمْ نَكُنْ الْدَالِكَ مِنَ ٱلْمُجَسَدِ . ١٧ كَوْكَانَ كُلُّ ٱلْجُسَدِ عَيْناً فَأَيْنَ ٱلسَّمْعُ, لَوْكَانَ ٱلْكُلُّ سَمْعًا فَأَيْنَ ٱلشَّمْ ۗ ١٨ قَأْمًّا ٱلْآنَ فَقَدْ وَضَعَ ٱللهُ ٱلْأَعْضَاءَكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا فِي ٱلْجَسَدِ كَمَا أَرَادَ ١٩٠ وَلَكِنْ أَوْ كَانَ جَدِيهُ لَمَا عُضْوًا وَاحِلًا فَأَيْنَ ٱلْجُسَدُ . ٢٠ فَٱلْانَ أَعْضَالًا كَثِيرَةٌ وَلَكِنْ جُسَدٌ وَإِحِدٌ . ٢١ لَا نَقْدِرُ ٱلْعَيْثُ أَنْ نَقُولَ اِلْبَدِ لَاحَاجَةَ لِيَ إِلَيْكِ. أُو ٱلرُّأْسُ أَيْضًا لِلرِّجْلَيْنِ لاَ حَاجَةَ لِي إِلَّهْ كُمَّاهُ ٢٢ بَلْ مَا لَأَوْ لِيَ أَعْضَا الْمُجْسَدِ ٱلَّذِي تَظْهَرُ أَضْعَفَ هِيَ ضَرُوريَّةٌ `. ٢٢ كَأَعْضَاءُ ٱلْجُسَدِ ٱلَّذِي نَصْبَبُ أَنَّهَا بِلاَ كَرَامَةٍ لُعْطِيهَا كَرَامَةَ أَفْضَلَ . وَإَلْأَعْضَاءُ ٱلْقَبِيعَةُ فِينَا لَهَا جَمَالٌ أَفْضَلُ ٢٤٠ وَأَمَّا ٱلْجُمِيلَةُ فِينَا فَلَيْسَ لَهَا ٱحْنِيَاحٍ. لَكِنَّ ٱللَّهَ مَزَجَ ٱلْجَسَدَ مُعْطِيًا ٱلنَّاقِصَ كَرَامَةً أَفْضَلَ ٢٥ لِكُي لَا يَكُونَ أَنْشِقَاقُ فِي ٱلْجُسَدِ بَلْ مَهُمَّةُ ٱلْأَعْضَاءُ أَهْتِهَامًا وَإِحِدًا بَعْضُهَا لِبَعْض ٢٦٠ فَإِنْ كَانَ عُضْو وَلِحِد يَناً لَّهُ فَجَيِيعُ ٱلْأَعْضَاء نَمَا لَهُ مَعَهُ. وَإِنْ كَانَ عُضُونَ وَاحِدُ يُكُرُّمُ فَجَايِعُ ٱلْأَعْضَاءُ نَفْرَحُ مَعَهُ . ٢٧ كَأَمَّا أَنْتُمْ فَجَسَدُ ٱلْمَسِيحِ وَأَعْضَاتُهُ أَفْرَ ادًا ١٨٠ فَوَضَعَ ٱللهُ أَنَاسًا فِي ٱلْكَنِيسَةِ أَوَّلَا رُسُلًا ثَانِيًا أَنْبِيَاهُ ثَالِثًا مُعَلِّمِينَ ثُمَّ فُوَّاتٍ وَنَعْدَ ذُلِكَ مَوَاهِبَ شِفَاءً عُوْانًا تَكَابِيرَ وَأَنْوَاعَ ٱلْسِنَةِ . ٢٩ أَلَعَلَّ ٱلْجُمِيعَ رُسُلُ . أَلَمَلَّ ٱلْجَمِيعَ أَنْبِيَاءٍ . أَلْعَلَ ٱلْجَمِيعَ مُعَلِّمُونَ . أَلْعَلَ ٱلْجَمِيعَ أَصْحَابُ قُوَّاتٍ. ٢٠ أَلَعَلَّ الْجَهِيمِ مَوَاهِبَ شِفَاهِ. أَلَعَلَّ الْجَهِيمِ مَوَاهِبَ شِفَاهِ. أَلَعَلَ ٱلْجَهِيعَ يَنَكُلُّمُونَ بِٱلْسِنَةِ . ٱلْعَلُّ ٱلْجَمِيعَ يَنَرْجِيمُونَ . ٢١ وَلَكِنْ جِدُولِ لِلْمَوَاهِبِ ٱلْحُسْنَى . وَأَيْضًا أَرْبَكُمْ ۗ طَريةًا أَفْضَلَ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّالِثَ عَشَرَ ﴿ إِنْ كُنْتُ ٱَتَكَلَّمُ مِا لْسِنَةِ ٱلنَّاسِ وَٱلْمَلاَئِكَةِ وَلَكِنْ

لِّسَى لِي مَعَبَّهُ فَقَدْ صِرْتُ نَحَاسًا يَطِنُ أَوْ صَفْعاً يَرِنْ. ٢ وَ إِنْ كَانَتْ لِي نُبُوَّةٌ ۖ وَأَعْلَمُ جَمِيعَ ٱلْأَسْرَارِ وَكُلَّ عِلْمِ ﴿ وَإِنْ كَانَ لِي كُلُّ ٱلْإِيَانِ حَتَّى أَنْقُلَ ٱلْحِيَالَ وَلَكِنْ لَيْسَ لِي حَبَّةُ فَلَسْتُ شَيْئًا . ٢ وَ إِنْ أَطْعَمْتُ كُلُّ أَمْوَالِي وَ إِنْ سَلَّمْتُ جَسَدِي حَتَّى أَحْاَرِقَ وَلَكِنْ لَيْسَ لِي <del>عَبَّ</del>ةٌ فَلَا أَنْتَفَعُ شَيْئًا مِ ٤ مَ الْعَيْمَةِ ثَمَا أَنَّى وَتَرْفُقُ . ٱلْهِيمَةُ لَا تَحْسُلُ. ٱلْعَجَبَّةُ لَائَتَفَاخَرُ وَلَا تَنْفَغُ هِ وَلَا نَقَيْحٌ وَلَا تَطْلُبُ مَا لِنَفْسِهَا وَلَا تَحْنَدُ وَلَا تَطُنُّ ٱلسُّو ۗ ٦ وَلَا نَفْرَحُ بِٱلْإِثْمِ اللهِ عَلَى نَفْرَحُ بٱكْحَقّ ٧ۅَنَعْنَدِلُ كُلُّ شَيْءٌ وَتُصَدِّقُ كُلَّ شَيْءٍ وَتَرْجُو كُلَّ شَيْءٌ وَتَصْبُرُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ ١٨ ٱلْعَيْبَةُ لَا تَسْفُطُأُ بَيّا . وَأَمَّا ٱلنَّبُوَّاتُ فَسَنَّهُ طَلَّ وَٱلْأَلْسِنَةُ فَسَنَّتُهِي وَٱلْعِلْمُ فَسَيْعَالً. ٩ لِأَسَا نَعْلَرُ بَهُضَ ٱلْعِلْمِ وَنَتَلَبّاً أَهُضَ ٱلتَّنَّبُوء ١٠٠ وَلَكِنْ مَنَى جَاء ٱلْكَامِلُ فَحَيِئَذِي يُبْطِلُ مَا هُوَ بَعْضٌ • اللَّهُ كُنْتُ طِيْلًا كَطِيْلُ كُنْتُ أَتَكَلَّهُ وَكَطِيْلِ كُنْتُ أَفْطَنُ وَكَطِيْلٍ كُنْتُ أَفْتَكُرُ . وَلَكِم ﴿ لَهَا صرْثُ رَحَالًا أَبْطَلْتُ مَا

لِلطِّهْلِ ١٢٠ فَإِنَّنَا نَنْظُرُ ٱلْآنَ فِي مِرْآةٍ فِي لُغْزِ لَكِنْ حِينَتَذِ وَجُهَّا لِوَجُهِ . ٱلْآنَ أَعْرِفُ بَعْضَ ٱلْمَعْرِفَةِ لَكِنْ حِينَتِذٍ سَأُعْرِفُ كَمَا عُرِفْتُ ١٢٠ أَمَّا ٱلْآنَ فَيَثْبُثُ ٱلْايَانُ وَٱلرَّجَالِهِ وَٱلْمُحْبَّةُ هَٰذِهِ ٱلنَّلْنَةُ وَلٰكِنَّ أَعْظَلَهُنَّ ٱلْعَبَّةِ

ٱلْأَصَّالِحُ ٱلرَّالِعُ عَشَرَ

ا إِنْهُ وَا ٱلْمُحَبُّةُ وَلَكِنْ حَدُّوا لِلْهُوَاهِبِ ٱلرُّوحِيَّةِ وَبِٱلْأَوْلَىٰ أَن لِعَلَبَا أَمِل ٢٠ لِأَنّ مَنْ يَعَكَلُّمُ بِلِسَانِ لَا يُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ بَلِ ٱللَّهَ لِأَنْ لَيْسَ أَحَدٌ يَسْمَعُ . وَلَكِنَّهُ بِٱلرُّوحِ \_ يَتَكَلَّرُ بِأَسْرَارٍ. ٢ كَلَّ مَّا مَنْ يَتَنَبَّأُ فَيَكَلِّمُ ٱلنَّاسَ بِبُنيآنٍ وَوَعْظِ وَتَسْلِيَّةٍ . ٤ مَنْ يَتَكَلَّمُ لِلِسَانِ يَبْنِي نَنْسَهُ . وَإَمَّا يَتُنْبُأُ فَيَهِي ٱلْكَنِيسَةَ . ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَنَّ جَمِيعَكُمْ ۗ مُونَ بِأُ لْسِنَةٍ وَلَكِنْ بِأَلْأُولَى أَنْ تَسَبِّأُ وَلِ . لِأَنَّ مَنْ يَتُنبَّأُ أَعْظَمَ مِيَّنْ يَتَكَلِّمُ بِأَلْسِنَةٍ إِلاَّ إِذَا تَوْجَمَ حَتَّى تَنَالَ ٱلْكَنِيسَةُ بُنْيَانًا ١٠ فَٱلْآنَ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ إِنْ جِبْتُ إِلَيْكُرْ مُتَكَلِّمًا مَّا لُسْنَةِ فَمَاذَا أَنْفَعُكُمْ إِنْ لَهُ أَكَّلَّمُكُمْ إِمَّا بإِعْلَان

أَوْ بِعِلْمِ أَوْ بِنَبُوَّةِ أَوْ بِتَعْلِيمٍ وِ ٧ أَكُلُّهُمَّا ۗ ٱلْعَادِمَةُ ٱلنَّفُوسِ ٱلَّتِي نُعْطِي صَوْمًا مِزْمَارٌ أَوْ فِيثَارَةٌ مَعَّ ذَٰلِكَ إِنْ لَمْ ۗ ﴿ نُعْطِ فَرْفًا لِلنَّغَمَاتِ فَكَيْفً يُعْرَفُ مَا زُمِّرً أَوْ مَا عُزِفَ بِهِ ٨ فَإِنَّهُ إِنْ أَعْطِيَ ٱلْبُوقُ أَيْضًا صَوْتًا غَيْرَ وَإِضِعِ فَهَنْ يَمَهِيُّ أَ لِلْقِيَالِ ٩٠ هَكَنَا أَنْتُمْ أَيْضًا إِنْ لَمْ نُعْطُوا بِٱللِّسَانِ كَلَامًا يُفْهَمُ فَكَيْنَتَ يُعْرَفُ مَا تُكُلِّرَ بِهِ. فَإِنَّكُمْرُ تَكُونُونَ نَتَكَلَّمُونَ فِي ٱلْهُوَاءِ ١٠ رُبَّهَا تَكُونُ ٱلْوَاعُ لْغَاتِ هٰذَا عَدَدُهَا فِي ٱلْمَاكَمِ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا بِلاَ مَعْنَى. ١١ فَإِنْ كُنْتُ لاَ أَعْرِفُ قُوَّةَ ٱللَّهَةِ أَكُونُ عِنْدَ ٱلْمُنْكِلِّمِ أَعْجَبِيًّا وَالْهُ مُكَلِّمٌ أَعْجَبِيًّا عِنْدِي . ١٢ هَكَنَا أَنْثُمْ ۚ أَبْضًا إِذْ إِنَّكُمْ غَيُورُونَ لِلْمَوَاهِبِ ٱلرُّوحِيَّةِ ٱطْلُمُوا لِأَجْل بُنياَن ٱلْكَنِيسَةِ أَنْ تَزْدَادُولِ ١٢٠ لِذَلِكَ مَنْ يَتَكَلَّمُ بِلَسَان فَلْيُصَلُّ لِكِيْ يُنْرَجِمَ وَ ١٤ لِأَنَّهُ إِنْ كُنْتُ أُصَلِّي بِلِسَانِ فَرُوحِي نُصَلِّي وَأَمَّا ذِهِنِي فَهُو بِلاَ ثَمَر . ٥ ا فَمَا هُوَ إِذًا. أَصَلِّي بِٱلرُّوحِ وَأَصَلِّي بِٱلدِّهِن أَيْضًا . أُرَيِّلُ الْأُوحِ

وَأُرَيِّلُ بِٱلذِّهْنِ أَيْضًا ١٦٠ وَ إِلَّا فَإِنْ بَارَكْتَ بِٱلدُّوحِ ُفَٱلَّذِي يُشْغِلُ مَكَانَ ٰٱلْعَاجِيُّ كَيْفَ يَقُولُ آمِينَ عِنْدَ شُكُمْ كَ . لِأَنَّهُ لاَ يَعْرِفُ مَاذَا لَقُولُ ١٧٠ فَإِنَّكَ أَنْتَ تَشْكُرُ حَسَنًا وَلَكِنَّ ٱلْآخَرَ لَا بُهْنَى ١٨ أَشْكُرُ ۚ إِلَىٰ ۚ إِنَّيْ أَتَكَلَّمُ بِأَلْسِنَةٍ أَكُثَّرَ مِنْ جَبِيعِكُمْ ١٩٠ وَلَكِنْ فِي كَبِيسَةٍ أُريدُ أَنْ أَ تَكَلَّمَ خَمْسَ كَلِمَاتٍ بِذِهْنِي لِكَيْ أَعَلِّمَ ۖ آخَرِينَ أَيْضًا أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ آلَافِكَلِمَةِ بِلِسَانِ ٢٠٠ أَيُّهَا ٱلْاخْوَةُ لَا تَكُونُوا أَوْلَادًا فِي أَذْهَانِكُمْ ۚ بَلْ كُونُوا أَوْلَادًا فِي ٱلشَّرِّ. وَأَمَّا فِي ٱلْأَذْهَانِ فَكُونُولَ كَامِلِينَ ١٠ مَكْنُوبٌ في ٱلنَّامُوسِ إِنِّي بِذَوِي ٱلْسِنَةِ أَخْرَى وَ بِشِفَاهٍ أَخْرَى سَأُكَلِّمُ هٰذَا ٱلشَّعْبَ وَلاهٰكَذَا يَسْمَعُونَ لِي يَقُولُ ٱلرَّبُّ، ٢٢ إِذَا ٱلْأَلْسِنَةُ آيَةُ لَا لِلْمُوْمِيينَ بَلْ لِغَيْرِ ٱلْمُوْمِينَ . أَمَّا ٱلنَّهِوَّةِ فَلَيْسَتْ لِغَيْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَلْ لِلْمُؤْمِنِينَ. ٣٠ فَإِن ٱجْنَهَعَتِ ٱلْكَيْسَةُ كُلُّهَا فِي مَكَانٍ قَاحِدٍ وَكَانَ ٱلْجَهِيعُ لِتَكَلَّمُونَ لِأَلْسِنَةِ فَدَخَلَ عَالَيْونَ أَوْ غَيْرُ

مُومِدِينَ أَفَلَا يَقُولُونَ إِنَّكُمْ عَهْدُونَ وَ مَعْ وَلَكُنْ إِنْ كَانَ الْجَمِيعَ فَيَنَا أَفَلَا يَقُولُونَ إِنْ كَانَ الْجَمِيعَ فَيَنَا مُومِنِ أَوْ عَاقِيْ فَإِنَّهُ الْجَمِيعَ فَيَنَا اللّهِ مِنَ الْجَمِيعِ وَمَا وَهَكَذَا يُورِ مِنَ الْجَمِيعِ وَمَا وَهَكَذَا يَوْرُ عَلَى وَجُهِهِ وَلَسَعْبَدُ لَيْ مَنَادِيًا أَنَّ اللّهَ بَالْحَقِيقَةِ وَهَكَذَا يَغِرْ عَلَى وَجُهِهِ وَلَسَعْبَدُ لَلْهِ مَنَادِيًا أَنَّ اللّهَ بَالْحَقِيقَةِ وَهَكَذَا يَغِرْ عَلَى وَجُهِهِ وَلَسَعْبَدُ لَيْ مَنَادِيًا أَنَ اللّهَ بَالْحَقِيقَةِ وَهَكَذَا يَغِرْ عَلَى وَجُهِهِ وَلَسَعْبَدُ لَيْ مَنَادِيًا أَنَّ اللّهَ بَالْحَقِيقَةِ وَهَكُذَا يَغِرْ عَلَى وَجُهِهِ وَلَسَعْبَدُ لَيْ مَنَادِيًا أَنَّ اللّهَ بَالْحَقِيقَةِ وَهَكُذَا يَغِرْ عَلَى وَجُهِهِ وَلَسَعْبَدُ

سِهِ مَنَادِيهِ أَنْ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ ال

تَشْوِيش مَلْ إِلْهُ سَلَام كَمَا فِي جَمِيع كَنَالِسِ ٱلْقِدِّيسِينَ. ٤٢ لِتَصْهُتْ نِسَاقُكُمْ فِي اللَّكَنَائِسِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَأْذُونًا لَمُّنَّ أَنْ يَنَكُلُّهُنَّ بَلْ يَخْضَعُنَّ كَمَا يَقُولُ ٱلنَّامُوسُ أَيْضًا. ٢٥ وَلَكِنْ إِنْ كُنَّ بُرِدْنَ أَنْ يَنْعَلَّمْنَ شَيَّةًا فَلْيَسْأَ لْنَ رِجَالَهُنَّ فِي ٱلْيَنْ لِأَنَّهُ فَيْحِ مِلْ النِّسَاءِ أَنْ لَتَكَلَّمَ فِي كَنبِسَةٍ . ٢٦ أَهْ مِنكُمْ خَرَجَتْ كَلِيَّمَةُ ٱللهِ . أَمْ إِلَيْكُمْ وَحْدَكُمْ ُ ٱنْتَهَتْ . ٢٧ إِنْ كَانَ ٱحَدُ تَحْسَبُ نَفْسَهُ لَبَيًّا أَوْ رُوحِيًّا فَلْيَعْلَمْ مَا أَكُنْهُ إِلَيْكُمْ ۚ أَنَّهُ وَصَايَا ٱلرَّبِّ ٢٨٠ وَلَكِنْ إِنْ يَجْهَلْ أَحَدُ فَلَيْحُهَلْ. ٢٩ إِذًا أَيْهَا ٱلْإِحْوَةُ حِدُولَ للتَّبْبُوعُ وَلَا تَمْنَعُولِ ٱلتَّكَأْمِرَ بِأَ لْسِنَةٍ . ٤٠ وَلْيَكُنْ كُلُّ شَيَّعُ الماقة ومحسب ترتيب

ٱلْأَصْعَاجُ الْكَامِسُ عَشَرَ

ا وَأُعَرِّفُكُمْ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ بِآلَا لِمُغْيِلِ ٱلَّذِي بَشَّرْتُكُمْ الْمِخْوَةُ بِآلَا لِمُغْيِلِ ٱلَّذِي بَشَّرْتُكُمْ اللهِ وَقَيِلْتُهُوهُ وَنَقُومُونَ فِيهِ الوَيِهِ أَيْضًا غَنْا صُوْنَ إِنْ كُنتُمْ تَدُ كُرُهِ إِلَّا إِذَا كُنتُمْ قَدْ آ . نَتْمُ

عَبَثًا ﴿ ٢ فَإِنَّنِي سَلَّمْتُ إِلَيْكُمْ فِي ٱلْأَوَّلِ مَا قَبِلْتُهُ أَنَّا أَيْضًا أَنَّ الْمُسِيحِ مَاتَ مِنْ أَجْلِ خَطَايَانَا حَسَبَ ٱلْكُنْبِ. ع وَأَنَّهُ دُفِيَ وَأُنَّهُ قَامَ فِي ٱلْيُومِ ٱلنَّا لِثِ حَسَبَ ٱلْكُنُبِ. ه وَأَنَّهُ ظَهَرَ لِصَفَا ثُمَّ لِلاِّثْنَى ْعَشَرَ. ٦ وَبَعْدَ ذَالِكَ ظَهَرَ دَفْيَةً عَاحِدَةً لِأَكْثَرُ مِنْ خَبْسِيعَةِ أَخِيرٍ أَكْثَرُهُمْ بَاق إِلَى ٱلْآنَ وَلَكِنَّ بَعْضَهُمْ قَدْ رَقَدُ وإ . ٧ وَبَعْدَ ذَالِكَ ظُهُرَ لِيَعَقُوبَ ثُمَّ الِرُّسُلِ أَحْمَعِينَ . ٨ وَآخِرَ ٱلْكُلُّ كَأَنَّهُ لِلسِّقْطِ ظَهَرَ لِي أَنَا . أَ لِأَنِّي أَصْغَرُ ٱلرُّسُلِ أَنَا ٱلَّذِي لَسْتُ أَهْلًا لِأَنْ أَدْعَى رَسُولًا لِأَنِّي أَضْطَهَدْتُ كَبِسَةَ ٱللهِ. و الوَلَكِنْ بِنِعْمَةِ ٱللَّهِ أَنَّامَا أَنَّا وَنِعْمَتُهُ ٱلْمُعْطَاةُ لِي لَمْ تَكُنْ بَاطِلَةً بَلْ أَنَا نَعِينُ أَكْثَرَ مِنْهُمْ جَعِيبِهِمْ. وَلَكِنْ لَا أَنَا بَلْ نِعْمَةُ ٱللهِ ٱلَّذِي مَعِي • ١١ فَسَوَا لا أَنَا أَمْ أُولَٰوِكَ هَكَنَا نَكْرِزُ وَهَكَهَٰذَا آمَنْتُمْ

ا وَلَكِنْ إِنْ كَانَ ٱلْمَسِيحُ يُكْثِرَوْ بِهِ أَنَّهُ قَامَ مِنَ الْأَمْوَاتِ فَكَمْ أَنَّهُ قَامَ مِنَ الْأَمْوَاتِ فَكَاتِ فَكُومْ مَنَكُمْ إِنْ لَيْسَ فَيَامَةُ

أُمْوَاتٍ • ١٢ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قِيَامَةُ أَمْوَاتٍ فَلَا يَكُونُ ٱلْمَسْيِحُ قَدْ قَامَ. ١٤ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ ٱلْمَسِيحُ فَدْ قَامَ فَبَاطِلَةٌ كَرَازَتْنَا ۖ وَبَاطِلْ أَيْضًا إِيَانُكُمْ \* • ٥ وَنُوجَدُ نَتْنُ أَيْضًا شُهُودَ زُور يِلْهِ لِأَنَّاهُمُ أَمَّا مِنْ جِهَةِ ٱللَّهِ أَنَّهُ أَمَّامُ ٱلْمُسِيحَ وَهُو كُمْ يُقِينُهُ إِنْ كَانَ ٱلْمُوتَى لَا يَقُومُونَ ١٦٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلْمَوْنَى لَا يَقُومُونَ فَلَا يَكُونُ ٱلْمَسِيحُ قَدْ قَامَ ١٧. وَإِنْ كَمْ يَكُنِ ٱلْمُسِيعِ قَدْ قَامَ فَبَاطِلٌ إِيَانُكُمْ . أَنْتُمْ بَعْدُ فِ خَطَايَاكُمْ. ١٨ إِذَا ٱلَّذِينَ رَقَدُ مِلْ فِي ٱلْمَسِيحِ أَيْضًا مَلَكُولِ. ١٩ إِنْ كَانَ لَنَا فِي هَٰذِهِ ٱلْحَيْرَةِ فَقَطْ رَجَا عُ فِي ٱلْمُسِيحِ فَإِنَّنَا أَشْقَى جَهِيعِ ٱلنَّاسُ ٢٠٠ وَلَكِنَ ٱلْآنَ قَدْ قَامَ ٱلْمَسِيخُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَصَارَ بَاكُورَةَ ٱلرَّاقِدِينَ ١٠ وَإِنَّهُ إِذ ٱلْمَوْثُ بِإِنْسَانٍ بِإِنْسَانٍ أَيْضًا قِيَامَةُ ٱلْأَمْوَاتِ ٢٢٠ لِأَنَّهُ كَمَا فِي آدَمَ يَمُونُ ٱلْجَبِيعُ هَكَنَا فِي ٱلْمَسِيحِ سَيُعْيَا ٱلْجَهِيعُ و ٢٢ وَلَكِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ فِي رُنْبَيهِ . ٱلْمَسِيخُ بَا كُورَةُ ثُمُّ ٱلَّذِينَ لِلْمُسِيعِ فِي هَجِيئِهِ . ٢٤ وَبَعْدَ ذَٰلِكَ ٱلنِّهَ ٱلَّهُ مَنَى سَلَّمَ ٱلْمُلْكَ لِلْهِ ٱلْآمِدِ مَتَى أَبْطَلَ كُلَّ رِيَاسَةٍ وَكُلَّ سَلْطَانِ وَكُلَّ فَوَّةٍ وَ ٢٥ لِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَمْلِكَ حَتَى يَضَعَ جَمِيعَ ٱلْأَعْدَاء تَعْتَ فَدَمَيْهِ وَ ٢٦ آخِرُ عَدُوِّ يَبْطُلُ هُو الْمَوْتُ وَلَا شَيْءٌ قَدْ أَخْفِع قَوْاضِحُ ٱللَّهُ فَيْرُ اللَّهُ وَلَكِنْ حَيِنَهَا يَهُولُ إِنَّ كُلَّ شَيْءٌ قَدْ أَخْضِعَ فَوَاضِحُ ٱللَّهُ فَيْرُ اللَّهُ فَيْرُ اللَّهُ الْكُلُ فَيَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْكُلُ فَيَالِلَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

به و الله فَهَاذَا يَصْنَعُ ٱلَّذِينَ يَعْتَهِدُونَ مِنْ أَجْلِ اللَّهِ مُوْلَتُ لَا يَقُومُونَ ٱلْبَنَّةُ فَلِمَاذَا يَصْنَعُ ٱللَّهِ مُواتُ لَا يَقُومُونَ ٱلْبَنَّةُ فَلِمَاذَا يَعْتَهِدُونَ مِنْ أَجْلِ ٱلْأَمْوَاتِ . ٢٠ وَلِهَاذَا يُعَاطِرُ نَعْنُ كُلُّ سَاعَةِ مِ ١٠ إِنِّي بِافْغِارِكُ ٱللَّذِي لِي فِي يَسُوعَ ٱلْسَبِحِ لَكُلُّ سَاعَةِ مِ ١٠ إِنِّي بِافْغِارِكُ ٱللَّذِي لِي فِي يَسُوعَ ٱلْسَبِحِ رَبِّنَا أَمُوتُ كُلَّ يَوْمٍ مَ ١٠ إِنْ كُنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللللّهُ

فَإِنَّ ٱلْمُعَاشَرَاتِ ٱلرَّدِيَّةَ تُفْسِدُ ٱلْأَخْلَاقَ ٱلْمُيَّدَّةِ. ٢٤ أَصْحُوا لِلْبِرِّ وَلَا تُنْطِئُوا لِأَنَّ قَوْمًا لَيْسَتْ لَمُمْ مَعْرُفَةٌ بِٱللَّهِ. أَفُولُ ذَلكَ لِتَحْدِيلُكُوْ

٥٠ لَكِنْ يَقُولُ فَأَثِلْ كَيْفَ يُفاَمُ ٱلْأَمْوَاتُ وَبَأَىّ حِسْم ۗ يَأْتُونَ • ٢٦ يَاغَيْقُ . ٱلَّذِي تَزْرَعُهُ لَاثِمِياً إِنْ لَمْ يَهُتْ . ٢٧ وَٱلَّذِي تَزَرَعُهُ لَسْتَ تَزْرَعُ ٱلْجُسْمَ ٱلَّذِي سَوْفَ يَصِيرُ بَلْ حَبَّةً مُجَرَّدَةً رُبَّهَا مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ أَحَدِ ٱلْبُوَاقِي ٨٨ وَلَكِنَّ ٱللهُ يُعْطِيهَا جِسْمًا كَمَا أَرَادَ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ ٱلْبُرُورِ جِسْمَةَ • ٢٩ كَيْسَ كُلُّ جَسَدٍ جَسَدًا وَاحِدًا بَلْ لِلنَّاسِ جَسَدٌ وَإِحِدٌ وَلِلْهَاعِمِ جَسَدُ آخَرُ. وَلِلسَّكَ آخَرُ . وَلِلطِّيرِ آخَرُ وَ ٤٠ وَأَجْسَامُ ۖ سَمُويَّةٌ وَأَجْسَامُ أَرْضِيَّةً. لَكِنَّ هَجْدٌ ٱلسَّمُويَّاتِ شَيْعٌ وَهَجْدً ٱلْأَرْضِيَّاتِ آخَوُ ١٠ يَجُدُ ٱلشُّس شَيْ وَهَ وَهَادُ ٱلْقُهُرَ آخَرُ وَهِبُدُ ٱلنَّجُومِ آخَرُ. لِأَنَّ نَجْمًا يَمْنَازُ عَنْ نَجْمَرٍ فِي ٱلْعَبْدِ . ٤٢ هٰكَذَا أَيْضًا قَيِامَةُ ٱلْأَمْوَاتِ. يُزْرَعُ فِي فَسَادِ وَيُقَامُ فِي عَدَّمْ فَسَادٍ ٢٠ يُزْرَعُ

فِي هَوَانِ وَيُقَامُ فِي هَعْدٍ . يُزْرَعُ فِي ضَعْفٍ وَيُقَامُ فِي فُوَّةِ . ٤٤ يُزْرَعُ حِسْمًا حَيَوَانِيًا وَيُقَامُ حِسْمًا رُوحَانِيًا. يُوجَدُ جِسْمُ حَبَى إِنِّ وَيُوجَدُ جِسْمٌ رُوحًا فِي ٥٠٠ هَكَذَا مَكْتُوبُ أَيْضًا . صَارَ آدَمُ ٱلْإِنْسَانُ ٱلْأَوَّلُ نَفْسًا حَيَّةً وَآدَمُ ٱلْآخِيرُ رُوحًا شُمْرِيًّا . ٦٤ لَكِنْ لَيْسَ ٱلرُّوحَانِيُّ أَوَّلاً بَل ٱلْحَيَمَانِيُّ وَيَعْدَ ذَٰ اِلْكَ ٱلرُّوحَانِيُّ ٤٧٠ ٱلْإِنْسِانُ ٱلْأَوَّلُ مِنَ ٱلْأَرْضِ نُرَائِيٌّ . ٱلْإِنْسَانُ ٱلنَّانِي ٱلرَّبُّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ . ٨٤ كَمَا هُوَ ٱلنَّرَابِيُّ هَكَنَا ٱلنَّرَابِيُّونَ أَيْضًا. وَكَمَا هُنَ ٱلسَّمَا وِيُ هَكَذَا ٱلسَّمَا وِيُونَ أَيْضًا. ٤٩ وَكَمَا لَيِسْنَا صُورَةً ٱلْأَرَائِيِّ سَنَلْبَسُ أَيْضًا صُورَةَ ٱلسَّمَاوِيِّ . • • فَأَقُولُ هَلَا ا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ إِنَّ كَمْمًا وَدَمَّا لَا يَقْدِرَانِ أَنْ يَرِينَا مَلَكُوتَ ٱللهِ. وَلا يَرِثُ ٱلْفَسَادُ عَدَمَ ٱلْفَسَاد

٥٥ هُوَذَا سِرٌ أَقُولُهُ لَكُمْ . لَا نَرْقُدُ كُلُناً وَلَكُنّا كُلُناً نَتَغَيَّرُ ٥٢ فِي لَحُطْلَةٍ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ عِنْدَ ٱلْبُوقِ ٱلْآخِيرِ . فَإِنَّهُ سَيْبَوَّقُ فَيْفَامُ ٱلْأَ. وَاتْ عَدِيمِي فَسَادٍ وَغَنْنُ نَتَغَيَّرُ . مِ لِأَنَّ هَٰذَا ٱلْفَاسِلَةَ لَابُدَّ أَنْ يَلْبُسَ عَدَمَ فَسَادٍ وَهَٰذَا ٱلْمَائِثَ يَلْبَسُ عَدَمَ مَوْتٍ . ٤٥ وَمَنَّى لَبِسَ هَٰذَا ٱلْفَاسِدُ عَدَمَ فَسَادٍ وَلَبِسَ هُذَا ٱلْمَائِثُ عَدَمَ مَوْتٍ فَجِينَيْذٍ نَصِيرُ ٱلْكَلِيَّةُ ٱلْمَكَنَّةِ ٱلْمُعَالَمُ الْمُوتُ إِلَى غَلَّبَةٍ . ٥٠ أَيْنَ شَوْكَتُكَ يَامِوْتْ. أَيْنَ غَالَبَنْكِ يَاهَاوِيَةُ ٥٦٠ أُمَّا شَوْكَةُ ٱلْمَوْتِ فَهَى ٱلْخَطِّيَّةُ ، وَقُوَّةُ ٱلْخَطِّيَّةِ فِيَ ٱلنَّامُوسُ ٥٠ وَلَكِنْ شُكْرًا لِلَّهِ ٱلَّذِي يُعْطِينَا ٱلْغَلَبَةَ بِرَبَّا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ • ٨٥ إِذَا يَا إِخْوَتِي ٱلْأَحِبَّاءَ كُونُوا رَاسِينَ غَيْرَ مُنَزَعْرِعِينَ مُكْثِرِينَ فِي عَمَلِ ٱلرَّبُِّ كُلَّ حِينٍ عَالِمِينَ أَنَّ نَعَبُّمُرْ لَيْسَ بَاطِلَافِي ٱلرَّبِّ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ

ا مَلَّ مَّا مِنْ حِهَةِ ٱلْجَمْعِ لِأَجْلِ ٱلْفِدِّيسِينَ فَكَمَا أُوْصَيْتُ كَنَاتُسَ غَلَاطِيَّةَ هُكَذَا ٱفْعَلُوا أَنْتُمْ أَيْضًا. مَ فِي كُلُّ أُوَّلِ أُسْبُوعِ لِيضَعْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ عِنْدَهُ. خَارِنًا مَا تَيسَّرَ حَتَى إِذَا جِنْتُ لَا يَكُونُ جَمْعٌ حِينَاذٍ •

م وَمَنَى حَضَرْتُ فَٱلَّذِينَ تَسْتَحْسِنُونَهُ أُرْسِلُهُ مِرَسَائِلَ لَيْحَمِلُوا إِحْسَانَكُمْ إِلَى أُورُهَلِيمَ . ٤ وَ إِنْ كَانَ بَسْتَحَقُّ أَنْ أَذْهَبَ أَنَا أَيْضًا فَسَيَذْهَبُونَ مَعِي . ٥ وَسَأْجِي ۗ إِلَيْكُمْ مَثَى أَجْنَزْتُ بِمَكِدُونِيَّةَ. لِأَنِيَّ أَجْنَازُ بِهَكِدُونِيَّةَ. ٦ وَرُبَّهَا أ أَمْكُ عِنْدُكُمْ أَوْ أَتُنَّى أَيْضًا لِكُنْ تُشَيِّعُونِي إِلَى حَيْثُمَا أَدْهَبُ ٥٠ لِأَنِّي لَسْتُ أُرِيدُ ٱلْآنَ أَنْ أَرَاكُمْ فِي ٱلْعُبُورِ لِأَنِّي أَرْجُو أَنْ أَمْكُتَ عِنْدُكُمْ زَمَانًا إِنْ أَدِنَ ٱلرَّبُّ. ٨ وَلَكِنَّنِي أَمْكُتْ فِي أَفَسُسَ إِلَى يَوْمِ ٱلْحَبَّهْسِينَ . ٣ لِأَنَّهُ قَدِأْ نُفْتَحَ لِي بَابُ عَظِيمٌ فَعًا لُ وَيُوجَدُ مُعَانِدُونَ كَثِيرُونَ ١٠ ثُمَّ إِنْ أَتَّى تِيهُ وَنَاوُسُ فَٱنْفِأُرُولِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَكُمْ ۗ بلاَخَوْفِ. لِأَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ ٱلرَّبِّكَمَا أَنَا أَيْضًا. ١١ فَلَا يَجْنُقِرُهُ أَحَدُ بَلْ شَيِعُنَ بِسَلَامٍ لِيَا نِيَ إِلَى ۖ لِأَنِّبِ أَنْتَظِرُهُ مَعَ ٱلْإِخْوَةِ . ١٢ وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ ٱللَّوْسَ ٱلْآخِ فَطَلَبْتُ إِلَٰهِ كَنْبِيرًا أَنْ يَأْتِيَ إِلَيْكُمْ مَعَٱلْإِخْوَقِ وَلَمْ آَكُنْ لَهُ إِرَادَةٌ ٱلْبَنَّةَ أَنْ أَيِّكَ ٱلْآنَ. وَلَكِّلُهُ

سَيَأْنِي مَنَى نَوَفَّقَ ٱلْوَقْتُ

١٢ إِسْهُرُ وَلَ ٱلْبُنُولَ فِي ٱلْإِيمَانِ كُونُولَ رِجَالاً. لَقَوَّوْل. اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

٥١ وَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ أَثْمَ تَعْرِفُونَ بَيْتَ ٱسْتِفَانَاسَ أَنَّهُمْ بَاكُورَةُ أَخَائِيةَ وَقَدْ رَبَّهُ وَأَنْهُمْ أَيْفَ الْمُعْلَمِمُ لِخِدْمَةِ ٱلْقِدَّ بِسِينَ. ١٦ كَيْ تَغْضَعُوا أَنْهُمْ أَيْضًا لَهِ ثُلِهُ لِهُولَا اللهِ مَنْ يَعْمَلُ مَعَهُمْ وَيَتْعَبُ و ١٧ ثُمَّ إِنِّي أَفْرَحُ يَجِي عَلَى السَّيْفَانَاسَ وَفُرْ نُونَاتُوسَ وَأَخَائِيكُوسَ لِأَنَّ نَعْصَانَكُمْ هُولًا عَلَى أَنْ وَصَانَكُمْ هُولًا عَلَى اللهِ عَبَرُوهُ ١٤ إِذْ أَرَاحُول رُوحِي وَرُوحَكُمْ . فَأَعْرِفُوا وَلَا عَرْفُوا مِثْلًا هُولًا عَلَى اللهُ اللهُ

 ٢٢ نِعْمَةُ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَعَكُمْ و ٢٤ عَمَّيْنِي مَعَ الْمَسِيحِ مَعَكُمْ و ٢٤ عَمَّيْنِي مَعَ

r

رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ إِلَى أَهْلِ كُورِ نِثُوسَ

ٱلْأَصْاحُ ٱلْآوَّلُ

ا بُولُسُ رَسُولُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ بِمَشِينَ فَ ٱللهِ وَنِيمُوثَاوُسُ ٱلْأَخُ إِلَى كَنيِسَةِ ٱللهِ ٱلَّذِي فِي كُورِنْتُوسَ مَعَ ٱلْفَدَّ يِسِينَ أَجْمَعِينَ ٱلَّذِينَ فِي جَمِيعِ أَخَائِيةً ٢ نِعْمَةُ لَكُمْ وَسَلَمْ مِنَ ٱللهِ أَبِينَا وَٱلرَّبُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَنَ ٱللهِ أَبِينَا وَٱلرَّبُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَا اللهِ أَبِينَا وَٱلرَّبُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ وَرَيْنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَبُو ٱللهُ أَنْهُ وَرَيْنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَبُو ٱللهُ أَنْهُ وَرَيْنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَبُو ٱللهُ أَنْهُ وَرَيْنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَ إِلَّهُ كُلُّ نَعْزِيَةٍ ٤ ٱلَّذِي يُعَزِّينَا فِي كُلَّ ضِيفَتَنَا حَنَّى نَسْنَطِيعَ أَنْ نُعَزِّيَ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي كُلٌّ ضِيقَةٍ بِٱلتَّعْزِيَةِ التي نَتَعَزَّ عُنَّ جَهَا مِنَ ٱللهِ. ٥ لِأَنَّهُ كَمَا تَكُثُرُ ٱلَّهُمُ لْمَسِيحِ فِينَا كَلْـٰ لِكَ بِٱلْمَسِيحِ تَكُنْهُ نَعْزِيَتُنَا أَيْضًا. ٦ فَإِنْ كُنَّا نَتَصَايَقُ فَالِآجْلِ تَعْزِيَتِكُمْرْ وَخَلَاصِكُمُرُ ٱلْعَامِلِ فِي أَحْنِهَا لَ نَفْسُ ٱلْآلَامِ ٱلَّذِي نَسَأَلَّهُ بِهَا نَعَنْ أَيْفًا. أَوْ نَتَعَزَّى فَلِأَجْلِ نَعْزِيَتِكُمْ وَخَلَاصِكُمْ ٧٠ فَرَجَاوُنَا مِنْ أَجْلِكُمْ قَامِتْ. عَالِمِينَ أَنَّكُمْ كَيَا أَنْهُ شُرَّكَاء فِي ٱلْأَلَام كَذْلِكَ فِي ٱلتَّعْزِيَةِ أَيْضًا ٥ ٨ فَإِنَّنَا لاَ نُرِيدُ أَنْ تَجْهَلُواْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ مِنْ جِهَةِ صِيقَتِنَا ٱلَّذِي أَصَابَنَنَا فِي أَسِيًّا أَنَّا لَنْنَاَّلْنَا جِلًّا فَوْقَ ٱلطَّاقَةِ حَتَّى أَيْسَنَا مِر َ ٱلْحَيْرِةِ أَيْضًا . ٩ لَكِنْ كَانَ لَنَا فِي أَنْهُسِنَا حُكُمْرُ ٱلْمُوتِ لِكِيْ لاَ نَكُونَ مُتَّكِلِينَ عَلَى أَنْفُسِنَا بَلْ عَلَى ٱللهِ ٱلَّذِي يُقِيمُ ْلْأُمْوَاتَ. ١ ٱلَّذِي نَحَّانَا مِنْ مَوْتٍ مِثْلَ هَٰذَا وَهُوَ يُنجِّي. الَّذِي لَنَا رَجَامٌ فِيهِ أَنَّهُ سَنُعَى أَيْضًا فيمَا بَعْدُ ١١ وَأَنْمُ

أَيْضًا مُسَاعِدُونَ مِا لصَّلُوةِ لِأَجْلِنَا لِكَدْ يُؤَدَّى شُكْرُ الْمُشَا مُسَاعِدُونَ مِا لَمُ اللَّهِ مِنْ أَشْمَاصِ كَثَيْرِينَ عَلَى مَا وُهِبَ لَنَا بِوَاسِطَةِ لَاَجْلِينَا مِنْ أَشْمَاصِ كَثَيْرِينَ عَلَى مَا وُهِبَ لَنَا بِوَاسِطَةِ

حَتَيْرِينَ عَالِاً لِأِنَّ فَيْرَنَا هُوَهِذَا شَهَادَهُ ضَمِيرِنَا أَنَّنَا فِي بَسَاطَةِ وَإِخْلَاسِ اللهِ لافِي حِكْمَةٍ جَسَديّة بَلْ فِي نِعْمَةِ اللّهِ مَصَرَّفْنا فِي الْعَالَمِ وَلا سِبَّمَا مِنْ نَعْوِكُمْ عَافَإِنَّنَا لاَ نَكْتُبُ الْمِيْرُهُ بِشَيْءً اخْرَسُوى مَا نَقْرَأُونَ أَوْ تَعْرِفُونَ . وَأَنَا أَرْجُو أَنْكُمْ شَعَوْفُونَ إِلَى النّهَايَةِ أَيْفًا . عَاكَمَا عَرَفْنَهُ وَنَا أَيْضًا بَعْضَ الْمَعْرِفَةِ أَنَّا فَعْرُكُمْ كَمَا أَنَّمُ

 أُمِينٌ هُوَ ٱللهُ إِنَّ كَلَامَنَا آلَكُمْ لَمْ يَكُنْ نَعَمْ وَلِا ١٩٠ لِأَنَّ أَبْنَ ٱللَّهِ يَسُوعُ ٱلْمُسِيحَ ٱلَّذِي كُرْزَ بِهِ بَيْنَكُمْ بِوَاسِطَيْنَا أَنَا وَسِلْوَانُسَ وَتِيمُوثَاوُسَ لَمْ يَكُنْ نَعَمَ ْ وَلَا بَلْ قَدْ كَانَ فِيهِ نَعَمْ ٢٠٠ لِأَنْ مَهْمًا كَأَنَتْ مَوَاعِيدُ ٱللَّهِ فَهُوَ فِيهِ ٱلنَّعَمْ وَنبِيهِ ٱلْاَمِينُ لِحَبْدِ ٱللَّهِ بِوَاسِطَتِنَا ٢١٠ وَلَكِرِتَّ ٱلَّذِي يُتَبِيِّنَا مَعَكُمْرٌ فِي ٱلْمُسِيحِ وَقَدْ مَسَعَنَا هُوَ ٱللهُ ٢٢ ٱلَّذِي خَنَهَنَا أَيْضًا وَأَعْطَى عُرَ بُونَ ٱلرُّوحِ فِي فُلُوسَا . ٢٢ وَلَكِنِّي أَسْتَشْهُدُ ٱللَّهُ عَلَى نَفْسِي أَنِّي إِشْفَاقًا عَلَيْكُمْ لَمْ آتِ إِلَى كُورِنْتُوسَ . ٢٤ كَيْسَ أَنَّنَا نَسُودُ عَلَى إِبَالِكُمْ إِنْ نَعْنُ مُوَاذِرُونَ لِشُرُورِكُمْ . لِأَنْكُمْ بِٱلْإِيَانِ نَثْبَتُونَ

اَ لاَّصُّاجُ ٱلنَّانِي

ا وَلَٰكِنِّي جَزَمْتُ بِهِ ٰذَا فِي نَفْسِي أَنْ لَا آتِيَ إِلَيْكُمْ ۗ أَيْضًا فِي حُزْنِ • ٢ لِأَنَّهُ إِنْ كُنْتُ أَحْزِنُكُمْ أَنَا فَهَنْ هُوَ ٱلَّذِي يُفَرِّرُ خُنِي إِلَّا ٱلَّذِي أَحْزَنْتُهُ ٢٠ وَكَتَبْتُ لَكُمْ هٰذَا عَيْنَهُ حَنَّى إِذَا حِبْتُ لَا يَكُونُ لِي حُزْنٌ مِنَ ٱلَّذِينَ كَانَ

يَجِيبُ أَنْ أَفْرَحَ بِهِمْ قَائِقًا يَجِيسِعِكُمْ أَنَّ فَرَحِي هُوَ فَرَحُ جَهِيعِكُمْ ٤٠ لِأَنِّي مِنْ حُرْنِ كَنبِرِ وَكَا ٰبَةِ فَلْبِ كَنَبْتُ إِلَّكُمْ إِلْدُهُ وع كَثِيرَة لِا لِكَيْ تَحْزَنُوا بَلْ اِكَيْ تَعْرُفُوا ٱلْعَبُّةَ ٱلَّتِي عِنْدِي وَلاَ سِيَّمَا مِنْ نَعُوكُمْ ه وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدٌ فَدْ أَحْرَنَ فَإِنَّهُ لَمْ مُحْزِنِّي بَلْ أَحْزَنَ جَمِيمَكُمْ بَعْضَ ٱلْخُزْنِ لَكُنْ لَا أُنْقِلُ ١٠ مِثْلُ هٰذَا يَكْفِيهِ هٰذَا ٱلْقِصَاصُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلْأَكْثَرِيْنَ ٢ حَنَّى تَكُونُول بِٱلْعَكْس نُسَاهِ عُونَهُ بِٱلْحَرِيِّ وَتُعَزُّونَهُ لِئَلَّا يُبْلَعَ مِثْلُ هَٰذَامِنَ ٱلْمُخْرِنِ ٱلْمُهُرطِ ٥٠ لِلْكِأَطْلُبُ أَنْ مُكْرِدُو لَهُ ٱلْعَجَبَّةَ . ﴿ لِأَنِّي لِهِلْمَا كَتَبْتُ لِكَى أَعْرِفَ تَرْكَيْنَكُمْ ۗ هَلْ أَنْهُمْ طَائِعُونَ فِي كُلُّ شَيْءٌ . ١٠ وَٱلَّذِي نُسَاهِجُونَهُ بِشَيْ ﴿ فَأَنَّا أَيْضًا ، لِأَنِّي أَنَّا مَا سَاعَنْتُ لِهِ إِنْ كُنْتُ فَدْ سَاعَيْتُ بِشَيْ فَمِنْ أَحْلِكُمْ مِحَضَّرَةً ٱلْمُسِيحِ ١١ لِيَلَّا يَطْلُعَ فينَا ٱلشَّبْطَانُ لِأَنَّا لَا نَجْهَلُ أَفْكَارُهُ ١٢ وَلَكِنْ لَمَّا جَمْتُ إِلَى نَرُوَاسَ لِأَجْلِ إِنْجِيلِ

ٱلْمَسِيحِ وَانْفَتَحَ لِي بَابُ فِي ٱلرَّبِّ ١٢ لَمْ تَكُنْ لِي رَاحَةُ فِي رُاحَةُ فِي رُاحَةُ فِي رُاحَةُ ف رُوحِي لِأَنِيَّ لَمْ أَجِدْ تِيطُسَ أَخِي. لَكِنْ وَدَّعْتُهُمْ فَخَرَجْتُ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ

٤١ وَلَكِنْ شُكُرًا لِلهِ ٱلَّذِي يَقُودُناً فِي مَوْكِبِ نَصْرَتِهِ فِي الْمُصْبِحِ كُلَّ حِينٍ وَيُظْهِرُ بِنَا رَائِمَةً مَعْرُ فَتِهِ فِي كُلُّ مَكَانٍ و الْمِئْنَا رَائِمَةُ اللهِ فِي اللّهِ مِنْ اللّهِ فِي اللّهِ مِنْ اللّهِ مَكَانٍ و اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ٱلأَصْحَاحُ ٱلثَّا لِث

ا أَفَنَيْتَدِئُ نَهْدَ حُ أَنْهُسَمَا أَمْ لَعَلَنَا غَنْاَجُ كَفَوْمٍ وَسَائِلَ نَوْصِيَةٍ مِنْكُمْ • ٢ أَنْهُمُّ وَسَالَتِنَا مَكْنُونَةً وَمَقَرُوءَةً مِنْ جَهِيعٍ

ٱلنَّاسِ ٢ ظَاهِرِينَ أَنَّكُمْ رِسَا لَهُ ٱلْمُسِعِ يَعْدُومَهَ مِنَّا مَكُوبُهُ مِنَّا مَكَانُوبَةً مِنَّا مَكَنُوبَةً لَالْمِي الْمُواحِ مَجَرِيَّةً مِنَّا لَكُي لَافِي ٱلْوَاحِ حَجَرِيَّةً مِنَّا لَيْ الْحِيَّةِ مَا اللهِ الْحَيْلُةِ مِنْ أَنْوَاحِ وَلَلْمِ لَمُعْبِيَّةً مِنْ اللهِ الْحَيْلُةِ مِنْ أَنْوَاحِ وَلَلْمِ لَمُعْبِيَّةً مِنْ اللهِ الْحَيْلُةِ مِنْ اللهِ الْحَيْلُةِ مِنْ اللهِ الْحَيْلُةُ مِنْ اللهِ اللهِ الْحَيْلُةُ مِنْ اللهِ الْمُعَلِّقُ مِنْ اللهِ الْحَيْلُةُ مِنْ اللهِ الله

عُ وَلَكِينَ لَنَا ثِقَةً مِثْلُ هَٰذِهِ بِٱلْمُسِيحِ لَدَى ٱللهِ. ه كَيْسَ أَنَّنَا كُفَاهُ مِنْ أَنْفُسِنَا أَنْ نَفْتَكِرَ شَيْقًا كَأَنَّهُ مِنْ أَنْفُسِنَا بَلْ كِفَايَتُنَا مِنَ ٱللَّهِ ٦ ٱلَّذِي جَعَلَنَا كُفَأَةً لَّإِنْ نَكُونَ خُدَّامَ عَهْدِ جَدِيدِ. لَا ٱلْحُرْفِ بَلِ ٱلرُّوحِ . لَأَنَّ ٱلْعَرْفَ يَقْتُلُ وَلَكِنَّ ٱلرُّوحَ شِيْبِي • ٧ ثُمٌّ إِنْ كَانَتْ خِدْمَةُ ٱلْمَوْتِ ٱلْمَنْةُوشَةُ بِأَحْرُفِ فِي حِبَارَةٍ قَدْ حَصَلَتْ فِي عَبْدِ حَتَّى لَمْ يَقْدِرْ بَنُو إِسْرَائِيلَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى وَجْهِ مُوسَى لِسَبَبِ مَعْدِ وَجْهِهِ ٱلرَّائلِ ٨ فَكَيْفَ لَا تَكُونُ بِٱلْأُوْلَى خِدْمَةُ ٱلرُّوحِ فِي عَعْدِهِ ۚ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَتْ خِدْمَةُ ٱلدَّيْنُونَةِ عَجْدًا فَهِٱلْأَوْلَى كَثَيْرًا تَرِيدُ خِدْمَةُ ٱلْبَرِّ فِي عَجْدِي ١٠٠ فَإِنَّ ٱلْمُعْجَدَّ أَيْضًا لَمْ يُتَجَّدُ مِنْ هٰذَا ٱلْفَهِيلِ لِسَبَبِ ٱلْعَبْدِ ٱلْمَائِقِ. ١١ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلزَّائِلُ فِي مَجْدٍ

فَبِٱلْأَوْلَىٰ كَثِيرًا يَكُونُ ٱلدَّائِمُ فِي مَجْدٍ

١٢ فَإِذْ لَناً رَجَاءٍ مِثْلُ هَلَا نَسْتَعْمِلُ مُجَاهَرَةً كَثِيرَةً . ١٢ وَلَيْسَ كَمَا كَانَ مُوسَى يَضَعُ الْرُقُعَا عَلَى وَجْهِهِ لِكَنْ لَا يَنْظُرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى يَهَايَةِ ٱلرَّائِلِ. ١٤ بَلْ أَغْلِظَتْ أَذْهَانُهُمْ لِأَنَّهُ حَتَّى ٱلْيَوْمِ ذَٰلِكَ ٱلْبُرْفَعُ نَفْسُهُ عِنْدَ قِرَاءَةِ ٱلْعَهْدِ ٱلْعَيْقِ بَاقِ غَيْرُ مُكْثِفِ ٱلَّذِيٰ يُبْطَلُ فِي ٱلْمَسِيحِ . ١٥ لَكِنْ حَتَّى ٱلْيُوْمِ حِينَ يُقْرَأُ مُوسَى ٱلْبِرْقَعُ مَوْضُوعٌ عَلَى قَلْبِهِمْ ١٦٠ وَلَكِنْ عَنِدَ مَا يَرْجِعُ إِلَى ٱلرَّبِّ يُرْفَعُ ٱلْبُرْفِعُ وَ ١٧ وَإَمَّا ٱلرَّبُّ فَهُو ٱلرُّوحُ وَحَيثُ رُوحُ ٱلرَّبِّ هُنَاكَ حُرُّيَّةُ ١٨ وَنَحْنُ جَيِيمًا نَاظِرِينَ يَجْدَ ٱلرَّبِّ يَوَجْهِ مَكْشُوفٍ كَمَا فِي مِرْآةٍ نَتَغَيَّرُ إِلَى نِلْكَ ٱلصُّورَةِ عَيْنِهَا مِنْ هَبْدِ إِلَى جَبْدٍ كَمَا مِنَ ٱلرَّبُّ ٱلرُّوحِ ٱلْأَحْمَائِحُ ٱلرَّابِحُ

ا مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ إِذْ لَنَا هَذِهِ ٱلْخِذْمَةُ كَمَا رُحِينَا لَانَهْشَلُ ٢ بَلْ قَدْ رَفَضْنَا خَفَايَا ٱلْخِزْيِ غَبْرٌ سَالِكِانَ فِي مَكْرِ وَلا غَاشِينَ كَلِيهَ ٱللهِ بَلْ إِنْسَانِ فَكَامَ ٱللهِ ١٠ وَلَكُونَ إِنْ اللهِ ا

٧ وَلَكِنْ لَنَا هَلَا ٱلْكَانُرُ فِي أَوَانِ خَرَفَيَّةٍ لِيَكُونَ فَضُلُ ٱلْهُوَّةِ لِيَكُونَ فَضُلُ ٱلْهُوَّةِ لِللهِ لَا مِنَّا. ٨ مُكْتَبَيِنَ فِي كُلِّ شَيْءً لَكِنْ غَيْرَ مُتَضَايِقِينَ مُنْكَيِّرِينَ لَكِنْ غَيْرَ يَائِسِينَ. ٩ مُضْطَهَدِينَ غَيْرَ مُتَضَايِقِينَ مُنْكَيِّرِينَ لَكِنْ غَيْرَ مَالِكِينَ لَكِنْ غَيْرَ مَالِكِينَ لَكِنْ غَيْرَ مَالِكِينَ لَكِنْ غَيْرَ مَالْكِينَ لَكِنْ غَيْرَ مَالِكِينَ لَكُنْ عَيْرَ مَالِكِينَ فِي ٱلْجَنَّ لِكُنْ حِينٍ إِيَانَةَ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ مَالِكِينَ فِي ٱلْجَنِينِ إِينَانَةَ ٱلرَّبِ يَسُوعَ مَالِكِينَ فَي الْجَنَّ لَكِنْ عَيْرٍ إِينَانَةً ٱلرَّبِ يَسُوعَ مَالِكِينَ فِي الْجَنِينِ إِينَانَةً ٱلرَّبِ يَسُوعَ عَيْرَ مَالِكِينَ فِي الْجَنِينِ فِي الْكِينَ فِي الْجَالَةِ فِينَ إِينَانَةً الرَّبِ يَسُوعَ فَالْكِينَ فِي الْجَنِينِ فِي الْجَنْفِينَ فِي الْجَلِينَ فِي الْجَنْفِينَ فِي الْجَنْفِينِ فَيْنِي إِينَانَةً الرَّبِ يَسُوعَ فَيْنَ فَيْنَ فَالْكِينَ فِي الْجَنْفِينَ فِي الْجَنْفِينَ فِي الْجَنْفِينَ فِي الْجَلِينَ فِي الْجَنْفِينِ فِي الْجَنْفِينِ فِي الْجَنْفِينَ فِي الْجَنْفِينَ فَيْلِكُونَ فَيْنَ مَالِكُونَ فَي الْجَنْفِينَ فِي الْفِينَ فِي الْكِينَ فَيْنَ فَيْلِرَالَ فَيْنَ فَيْلِنَالِقَ فِي الْكِينَ فَي الْفِينَ فِي الْكِينَ فَي الْفِينَ فِي الْفِينَ فَيْتِ الْفُونَ فِي الْفِينَ فِينَانِ فَيْمِينَ فَي الْفِينَ فَي الْفِينَ فَي الْفِينَ فَي الْفِينَ فَيْمِ لَالْفُونَ الْفَالِكُونَ فَي الْفَالِينَ فَي الْفَالِينَ فَيْمَالِينَ فَي الْفَالِينَ فَي الْفَالِينَ فَي عَلَيْمَ الْفَالِينَ فَي عَلَيْنَ الْفَالْفِينَ فَيْمَالِينَ فَي مُنْ الْفَالْفِينَ فَيْمَ الْفَالْفِينَ فَيْمِينَ الْفَالْفِينَ فَيْمَالِينَ فَيَعْلِينَ الْفَالْفِينَ فَيْمِ الْفَالْفِينَ فَي الْفَالِين

لِكَيْ نُظْهَرَ حَيْوَةُ يَسُوعَ أَيْضًا فِي جَسَدِنَا . ا اللَّانَّنَا نَحْنُ ٱلْأَحْيَاةُ نَسَلَّمُ دَائِمًا لِلْمَوْتِ مِنْ أَجْلِ بَسُوعَ لِحَيُّ نَظْهَرَ حَيْنَةُ يَسُوعَ أَيْضًا فِي جَسَدِنَا ٱلْمَائِتِ ١٢٠ إِذَا ٱلْمَوْتُ بَعْمَلُ فِينَا وَلَكِنِ ٱلْمُحْدُوةُ فِيكُمْ مَا اَفَإِذْ لَنَا رُوحُ ٱلْإِيمَانِ عَيْنُهُ حَسَبَ ٱلْمَكْتُوبِ آمَنْتُ لِذَٰلِكَ تَكَلَّمْتُ. غَوْنُ أَيْضًا نُوْمِنُ وَلِذَلِكَ نَتَكَلَّمُ أَيْضًا . ١٤ عَالَمِينَ أَنَّ ٱلَّذِي أَفَامَ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ سَيْقِيهُمَا ضَنْ أَيْضًا بِيسُوعَ وَمُعْضِرُنَا مَعَكُمْ ٥٠ الْأِنَّ حَدِيعَ ٱلْأَشْيَاءَ فِي مِنْ أَجْلِكُمْ لِكَيْ تَكُونَ ٱلنَّهْمَةُ وَهِيَ قَدْ كَثْرَتْ بِٱلْأَكْثَرِينَ تَرِيدُ ٱلشُّكُرُ لِعَجْدِ ٱللَّهِ ١٦٠ لِذَلِكَ لَا نَفْشُلُ بَلْ وَإِنْ كَانَ إِنْسَانَنَا ٱلْخَارِجُ يَفْنَى فَأَلْنَا خِلْ يَجَدُّدُ يَوْمًا فَيُومًا. ١٧ لِأَنَّ خِفَّةَ ضِيفَتِنَا ٱلْوَقَتْيَّةَ نُشْنِي ۗ لَنَاۤ أَكُثْرَ فَأَكُثْرَ ثِمْلَ عَبْدٍ أَبَدِيًّا ١٨ وَنَحْنُ غَيْرُ نَاظِرِ بِنَ إِلَى ٱلْأَشْيَاءُ ٱلَّني نُرَى بَلْ إِلَى ٱلَّذِي لاَنْرَى. لِأَنَّ ٱلَّذِي نُرَى وَفَتِيَّةٌ خَلِّمًا ٱلَّتِي لَا مُرَى فَأَ بَدِيَّةٌ

ٱلْأَحْمَاجُ الْخَامِينِ

ا لِأَنَّا لَعَلَمُ ۗ أَنَّهُ إِنْ نَفِضَ بَيْتُ خَبْهَتِنَا ٱلْأَرْضِيُّ فَلَنَا فِي ٱلسَّمْوَاتِ بِنَا مِنَ اللَّهِ يَبْثُ غَيْرُ مَصْدُوع بِلَدٍ أَبَدِينِ مَ فَإِنَّا فِي هَذِهِ أَيْضًا نَبِنْ مُشْتَاقِبِ إِلَى أَنْ نَلْبَسَ فَوْفَهَا مَسْكَنَنَا ٱلَّذِي مِنَ ٱلسَّمَاءُ ٢٠ وَإِنْ كُنَّا لَاسِينَ لَا نُوجَدُ عُرَاةً ١٠ فَإِنَّا كُونُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْكَيْبَةِ نَيْنُ مَثْقَايِنَ إِذْ لَسْنَا نُرِيدُ أَنْ نَعْلَمَهَا بَلْ أَنْ نَلْبَسَ فَوْتَهَا ۖ لِكَيْ يُبْنَلُعَ ٱلْمَائِثُ مِنَ ٱلْحَيْوَةِ • ٥ وَلَكِنَّ ٱلَّذِي صَنَّعَنَّا لَهُذَا عَيْنِهِ هُوَ ٱللهُ ٱلَّذِي أَعْطَانَا أَيْضًا عَرَّبُونَ ٱلرُّوحِ . ٦ فَإِذًا نَحْنُ وَالْقُونَ كُلُّ حِينِ وَعَالِمُونَ أُنَّا وَفَحْنُ مُسْتَوْطِيْوِنَ فِي ٱلْجَسَدِ فَخُنْ مُتَعَرَّبُونَ عَنِ ٱلرَّبِّ. ٧ لِأَنَّا بِٱلْإِيَانِ نَسْلُكُ لاَ بِٱلْغِيَانِ . ٨ فَنَتْقُ وَنُسَرُّ بِٱلْأَوْلَىٰ أَنْ نَمَغُرَّبَ عَن ٱلْجُسَدِ وَنَسْتَوْطِينَ عِنْدَ ٱلرَّبِّ. ٩ لِذَلِكَ نَحْأَرُصُ أَيْضًا مُسْتَوْطِنِينَ كُنًّا أَوْمُتَغَرَّ بِينَ أَنْ أَكُونَ مَرْضِيدًينَ عِنْدَهُ وَ وَ لِأَنَّهُ لَا لِذَا أَنَّنَا جَبِيعًا نُظْهِرُ أَمَّامَ

كُوْسِيِّ ٱلْمَسِمِ لِيَنَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا كَانَ بِٱلْجَسَدِ

١١ فَإِدْ نَغُنُ عَالِمُونَ عَنَافَتُهِ ٱلرَّبِّ نُقَيْعُ ٱلنَّاسَ. عَلَّمَّا ٱللهُ فَقَدْ صِرْنَا ظَاهِرِينَ لَهُ قَأْرُجُو أَنَّنَا قَدْ صِرْنَا ظَاهِرِينَ فِي ضَمَائِرُكُمْ أَيْضًا . ١ الْأَنَّنَا لَسْنَا نَمْدَحُ أَنْفُسَنَا أَيْضًا لَدَيْكُمْ بَلْ نُعْطِيكُمْ فُرْصَةً لِلإَفْتِخَارِ مِنْ ُ جِهَةِنِنَا لِيَكُونَ لَكُمْ ۚ جَوَابٌ عَلَى ٱلَّذِينَ يَفْغَرِرُونَ بِٱلْوَجْهِ لَابِا لْفَلْبِ مِ ١٢ لِأَنَّنَا إِنْ صِرْنَا مُغْلَلِّينَ فَلِلَّهِ . أَوْ كُنَّا عَافَلِينَ فَلَكُمْ مَ ١٤ لَأَنَّ عَجَبَّةً ٱلْمُسِيحِ تَعْصُرُنَا. إِذْ نَحْنُ نَعْسَبُ هٰذَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ وَاحِدْ قَدْ مَاتَ لِأَحْل ٱلْجَهِيمِ فَٱلْحَبِيمِ ۚ إِذًا مَانُولَ . ٥ ا وَهُوَ مَاتَ لِأَحْلِ ٱلْجَهِيمِ كَيْ يَعْيِشَ ٱلْأَحْيَاءُ فِيهَا بَعْدُ لَا لِأَنْفُسِهِمْ بَلْ لِلَّذِي مَاتَ لِأَحْلِهِمْ وَقَامَ ١٦٠ إِذَا نَعَنُ مِنَ ٱلْآنَ لَا نَعْرُفُ أَحَلًا حَسَبَ ٱلْجُسَدِ. وَإِنْ كُنَّا قَدْ عَرَفْنَا ٱلْمُسْيَحِ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ لَكِينِ ٱلْآنَ لَا نَعْرُفُهُ بَعْدُ . ١٧ إِذًا

إِنْ كَانَ أَحَدُ فِي ٱلْمَسِيعِ فَهُو خَلِيقَةٌ جَدِيدَةٌ. ٱلْأَشْبَاءِ الْفَتَيَّةُ قَدْ مَارَ جَدِيدًا. الْفَتَيَّةُ قَدْ مَارَ جَدِيدًا. الله الله الله الله ما عَنا ليفسه بيسوع الممسيح وَأَعْطَانَا خِدْمَةَ ٱلْهُ صَاكِةَ 11 أَيْ إِنَّ ٱلله كَانَ الْمُسَيّحِ مَصَاكِمًا ٱلله كَانَ فَي الْمُسَيّحِ مُصَاكِمًا ٱلله كَانَ فَي الْمُسَيّحِ مُصَاكِمًا ٱلله كَانَ فَي الْمُسَيّحِ مُصَاكِمًا ٱلله كَانَ وَالله عَيْرَ حَاسِي هُمْ خَطَايَاهُمْ وَ وَاضِعًا فِينَا كَلِيمَةَ ٱلْمُصَاكِمَةِ وَإِذَا نَسْعَى كُسْفَرَاءً عَن وَالْمُسِيّعِ تَصَاكِمُوا وَاضِعًا فِينَا كَلِيمَةَ ٱللهُ صَاكِمَةً وَاللّهِ مَن الْمُسَيّعِ تَصَاكِمُوا الله فَي الله فَي الله عَلَيْهَ خَطَلَةً خَطِيّةً الله فَي ا

اً ٱلْآَصْحَانِجُ ٱلسَّادِسُ إِلَى صَ عَلَ

اَ فَإِذْ فَعْنُ عَامِلُونَ مَعَهُ نَطْلُبُ أَنْ لَا اَقْبَلُوا فِعْمَةً الله بَاطِلاً. ٢ لِأَنَّهُ يَقُولُ. فِي وَقْتِ مَقْبُولِ سَمِعْتُكُ وَفِي يَوْمِ خَلاصٍ أَعَنْتُكَ. هُوذَا ٱلْأَنَّ وَقْتُ مَقْبُولُ مَهُوذَا يَوْمِ خَلاصٍ أَعَنْتُكَ. هُوذَا ٱلْأَنَّ وَقْتُ مَقْبُولُ مَقْبُولُ . هُوذَا ٱلْآنَ وَقْتُ مَقْبُولُ مَقْبُولُ . هُوذَا ٱلْآنَ يَوْمُ خَلاصٍ . ٢ وَلَسْنَا نَجُعْلُ عَثْرَةً فِي شَيْءٍ لِيَالًا الْآنَ يَوْمُ خُلاصٍ . ٢ وَلَسْنَا نَجُعْلُ عَثْرَةً فِي شَيْءٍ لِيَالًا اللهَمَ ٱلْخِدْمَةُ . ٤ بَلْ فِي كُلِّ شَيْءٌ أَنْظُهُرُ أَنْفُسَنَا كُلْلًا مَ اللهُ اللهُ مَا الْخَدْمَةُ . ٤ بَلْ فِي كُلِّ شَيْءٌ أَنْظُهُرُ أَنْفُسَنَا كُلْلًا مَا

ٱلله في صَبْرٍ كَثِيرٍ فِي شَكَائِدًا فِي ضَرُورَاتٍ فِي صَبْعًا مِ وَفِي ضَرَاتٍ فِي صَبْعًا مِ وَفِي ضَرَبَاتٍ فِي أَنْعَامِ فِي أَنْعَامِ وَفِي أَنْعَامِ وَفِي أَنْعَامِ فِي أَنْعَامِ وَفِي أَنْعَامِ وَفِي أَنْعَامِ وَفِي أَنْعَامِ وَفِي أَنْعَامِ وَفِي أَنْعَامِ وَفِي أَنْهُ وَفِي أَنَاقَ فِي أَنْقَ فِي أَنْقُ وَفَي أَنَّاقً فِي أَنْقُ وَقَالَ وَمَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ا ا فَهُمْنَا مَفْتُوخُ إِلَيْكُمُ الْمُهَا الْكُورِ ثِثِيُّونَ. قَلْبِنَا مُتَضَيِّقِينَ فِيمَا بَلْ مُتَضَيِّقِينَ قِيمَا اللَّوْلَادِي كُونُوا أَحْشَا اللَّوْلَادِي كُونُوا أَنْهُمْ أَيْضًا مُتَسَعِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِ

١٤ لَا تَكُونُوا غَمْتَ نِيرٍ مَعْ عَيْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ. لِأَنَّهُ

صُّ صُّ الْهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ ال

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّابِعُ مِنْ عَلَ

٦ اِقْبَلُونَا . لَمُ نَظْلِمْ أَحَدًا . لَمْ نَفْسِدْ أَحَدًا . لَمْ نَطْمَعْ فِي أَحَدِ . ٢ لَأَ قُولُ هَذَا لِأَجْلِ دَيْنُونَة . لِأَنِي قَدْ قُلْتُ

سَابِقًا إِنَّكُمْ فِي فُلُوبِنَا لِنَهُوتَ مَعَكُمْ وَنَعِيشَ مَعَكُمْ . ٤ لِي ثِيَّةُ كَيْرَةُ كُمْ . لِي ٱفْتِخَارُ كَثِيرٌ مِنْ جِهَيْكُمْ . قَدِ ٱمْنَالَاتُ تَمْرُيَّةً وَأَرْدَدْتُ فَرَحًا حِدًّا فِي جَمِيعٍ ضَيْفًا نِنَا. هِ لِأَنَّنَا لَمَّا أَتَيْنَا إِلَى مَكِلُونِيَّةَ لَمْ يَكُنْ لِجَسَدِنَا شَيْءٍ مِنَ ٱلرَّاحَةِ بَلْ كُنَّا مُكْتَشِينَ فِي كُلِّ شَيْءٌ. مِنْ خَارِجٍ ۗ خُصُومَاتٍّ. مِنْ دَاخِل عَاوِفُ . ٦ لَكِنَّ ٱللهَ ٱلَّذِي يُعَرَّيُ ٱلْمُتَّضِعِينَ عَزَّانَا بِمَعِيمُ نِيطُسَ ٧٠ وَلَيْسَ بَعِيبَةٍ هِ فَقَطْ أَلْ أَيْضًا مِٱلْتَعْزِيَةِ ٱلَّتِي تَعَزَّى بِهَا بِسَبَكُمْ وَهُمَ يُخْبُرُنَا بِشَوْفِكُمْ ۚ وَنَوْحِكُمْ وَغَيْرَكُمُ ۚ لِأَجْلِي حَتَّى إِنِّي فَرحْتُ أَكْثَرَ ٥٨ لِأَنِيِّ وَإِنْ كُنْتُ قَدْ أَحْزَنْتُكُمْ ۚ بِٱلرِّسَا لَهِ لَسْتُ أَنْدَمُ مَعُ أَنِّي نَدِمْتُ . فَإِنِّي أَرَى أَنَّ نِلْكَ لِلَّكَ ٱلرُّسَالَةَ أَحْزَنَتُكُمْ وَلَوْ إِلَى سَاعَةٍ • ٩ ٱلْأَنَّ أَنَا أَفْرَحُ لَالْأَنَّكُمْ ۚ حَزِنْهُ ۚ بَلْ لِأَنَّكُمْ ۚ حَزِنْهُ ۚ لِللَّوْمَةِ . لِأَنَّكُمْ ۚ حَزِنْهُ ۚ عَسَبِ مَشِيئَةِ ٱللهِ لِكَنْ لاَلْتَخَسَّرُ مِلْ مِنَّا فِي شَيْءٍ . • الأِنَّ ٱلْحُزْنَ ٱلَّذِي بَحَسَب مَشِيئَةِ ٱللَّهِ يُنشِئُ أَوْبَةً لِجَالاَص

بِلَا نَدَامَةٍ . وَأَمَّا حُزْنِ ٱلْعَالَمِ فَيُنْشِي ۗ مَوْتًا • ا ا فَإِنَّهُ هُوَذَا حُرْنُكُمْ هِذَا عَيْنُهُ عَسَبِ مَشِيَّةِ ٱللَّهِ مَ أَنْشَأَ فِيكُمْ مِنْ ٱلاِجْهَادِ بَلْ مِنْ ٱلاِحْتِمَاجِ لِلْ مِنْ ٱلْأَحْتِمَاجِ لِلْ مِنَ ٱلْعَيْظِ بَلْ مِنَ آ الْخَوْفِ بَلْ مِنَ ٱلشَّوْقِ بَلْ مِنَ ٱلْغَيْرَةِ بَلْ مِنْ ٱلْإِنْتِفَام . فِي كُلُّ شَيْءٌ أَظْهُرْتُمْ أَنْفُسَكُمْ أَنْكُمْ أَبْرِيَا ۗ فِي هَٰذَا ٱلْأَمْرِ. ١٢ إِذَا وَ إِنْ كُنْتُ قَدْ كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ فَلَيْسَ لِأَجْل ٱلْهُذْنِبِ وَلاَ لِأَجْلِ ٱلْمُذْنَبِ إِلَيْهِ بَلْ لِكَيْ يَظْهَرَ لَكُمْ أَمَامَ ٱللهِ ٱجْئِيَادُنَا لِأَجْلِكُمْ ١٢٠ مِنْ أَجْلِ هَٰذَا قَدْ نَعَزَّيْنَا بِتَعْزِيتِكُمْ . وَلَكِنْ فَرَحْنَا أَكْثَرَ جِنَّا لِسَبَبِ فَرَح يِيطُسَ لِأَنَّ رُوحَةً قَدِ ٱسْنَرَاحَتْ بَكُرُ حَبِيعًا ٤ أَفَإِنِّي إِنْ كُنْتُ ٱ فَتُحَرَّثُ شَيِّمًا لَدَيْهِ مِنْ جَهَتَكُمْ لَمُ أُخْجُلُ بَلْ كَمَا كُلَّمْنَاكُمْ بِكُلُّ شَيْءٌ بِٱلصِّدْق كَذَالِكَ ٱفْتِجَارُنَا أَيْضًا لَدَى نَيْطُسَ صَارً صَادِقًا . ١٠ مَلْحُشَاتُهُ هِيَ نَحْوَكُمُ اللَّهُ يَادَةِ مُنَذَكِّرًا طَاعَةَ جَدِيدِكُمْ كَيْفَ فَبِلْتُمُوهُ بَغُوْفِ وَرَعْدَةٍ ١٦٠ أَنَا أَفْرَحُ إِذَا إِنِّي أَنْفُ بِكُمْ فِي كُلُّ شَيْءً

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّامِينَ

ا ثُمَّ أَعُرَّ فَكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ نِعْهَةَ ٱللهِ ٱلْهُعْطَاةَ فِي لَنَائِس مَكِدُونِيَّةَ. ٢ أَ نَّهُ فِي أُخْدِبَارِ ضَيْنَةٍ شَدِيدَةٍ فَاضَ وُفُورُ فَرَحِهِمْ وَفَقْرِهِمِ ٱلْعَمِيقُ لِغِنِي سَخَائِهِمْ ٣٠ لَأَنَّهُمْ أَعْطَوْا حَسَبَ ٱلطَّافَةِ أَنَا أَشْهَدُ وَفَوْقَ ٱلطَّافَةِ مِنْ تِلْقَاءُ أَنْفُسِهِمْ ٤ مُلْتَمْسِينَ مِنَّا بِطَابْهَ كَتْبِرَةٍ أَنْ نَفْبَلَ ٱلنِّعْمُةَ وَشِرْكَةَ ٱلْخِذْمَةِ ٱلنِّي لِلْقِدِّ بِسِينَ . ٥ وَلَيْسَ كَمَا رَحَوْنَا بَلْ أَعْطَوْلِ أَنْفُسَهُمْ أَوْلَا لِلرَّبِّ وَلَنَا بِمَشِيئَةِ ٱللهِ. ٦حَتَّى إِنَّنَا طَلَبْنَا مِنْ تِيطُسَ أَنَّهُ كَمَا سَبَقَ فَٱبْتَدَأَ كَذُلِكَ يُتَيِّمُ لَكُمْ هُذِهِ ٱلنِّعْمَةَ أَيْضًا ١٠ أَكُمِنْ كَهَا تَزْدَادُونَ فِي كُلِّ شَيْءٍ فِي ٱلْإِيَانِ وَٱلْكَلَامِ وَٱلْفِلْمِ وَۗكُلُّ أَجْهَادٍ وَعَبْنِكُمْ لَنَا لَيْتُكُمْ تَرْدَادُونِ فِي هَذِهِ ٱلنَّعِبْهَ النَّعِبْهَ أَبْضًا و لا لَسْتُ أَقُولُ عَلَى سَبِيلِ ٱلْأَمْرِ بَلْ بِٱجْنِهَادِ آخُرينَ مُخْنَبِرًا إِخْلاَصَ شَبَيْكُمْ ۚ أَيْضًا. ﴿ فَإِنَّكُمْ تَعْرِفُونَ نِعْمَةَ رَنَّا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَنَّهُ مِنْ أَجَالِكُمْ

أَفْتَفَرَ وَهُو غَنِيٌ لِكِيْ نَسْتَغَنُوا أَنْهُ بِفَقْرِهِ ١٠ أَعْطِي رَأْياً فِي هٰلَا أَيْضًا . لِأَنْ مَلْمَا أَيْضًا . لِأَنْ مُلْمَا أَيْضًا . لِأَنْ سَبَقْتُمْ فَٱبْتَكَاثُمُ مُنْذُ ٱلْهَامِ ٱلْهَاضِي لَيْسَ أَنْ نَفْعَلُوا فَقَطْ بَلْ أَنْ تُرِيدُولِ إِينَا . ١١ وَلَكِنِ ٱلْآنَ تَمِيَّهُولِ ٱلْعَمَلَ أَيْضًا حَتَّى إِنَّهُ كَمَّا أَنَّ ٱلنَّشَاطَ لِلْإِرَادَةِ كَذَٰ لِكَ يَكُونُ ٱلتَّهْبِيمُ أَيْضًا حَسَبَ مَا لَكُوهُ ١٢ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلنَّشَاطُ مَوْجُودًا فَهُو مَقْبُولٌ عَلَى حَسَبِ مَا لِلْإِنْسَانِ لاَ عَلَى حَسَبِ مَا لَيْسَ لَه ، ١٢ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِكُنْ يَكُونَ لِلْلْخَرِينَ رَاحَةٌ وَلَكُمْ ضَيْقٌ ١٤ بَلْ مِجَسَبِ ٱلْمُسَاوَاةِ . لِكَيْ تَكُونَ فِي هٰذَا ٱلْوَقْتِ فُضَا ٱتَكُمُ لِإِعْقَازِهِمْ كَيْ تَصِيرَ فُضَالُمْمُ لإعْوَازِكُمْ حَتَّى غَعْصُلَ ٱلْمُسَاطَاةُ . ٥ أَكَمَا هُوَ مَكْنُوبٌ ٱلَّذِي جَمِعَ كَنِيرًا لَمْ يُفْضِلْ فَالَّذِي جَمَعَ قَلِيلًا لَمْ

١٦ وَلَكِنْ شُكْرًا لِلّٰهِ ٱلَّذِي جَعَلَ هَٰذَا ٱلاَّجْبَهَادَ عَيْنَهُ لِأَجْلِكُمْ فِي قَلْبِ نِيطُسَ . ١٧ لِأَنَّهُ قَبِلَ ٱلطَّلْبَةَ

وَ إِذْ كَانَ أَكْثُرَ ٱجْنِهَادًا مَضَى ٱلَيْكُمْ مِنْ تِلْقَاءَ نَفْسِهِ. ١٨ وَأَرْسَانَاً مَعَهُ ٱلْأَحَ ٱلذَّبِ مَدْحُهُ فِي ٱلْإِنْجِيلِ فِي جَمِيع ٱلْكَمَالَيس. ١٩ وَلَيْسَ ذَلِكَ فَعَطْ بَلْ هُوَ مُنْتَخَبُ أَيْضًا مِنَ ٱلْكَمَائِسِ رَفْيَهًا لَنَا فِي ٱلسَّفَرِ مَعَ هُذَهِ ٱلنَّيْعُمَةِ ٱلْعَنْدُومَةِ مِنَّا لِعَبْدِ ذَاتِ ٱلرَّبِّ ٱلْوَاحِدِ وَلِنشَاطِكُمْ. ٢٠ مُتَجَنِّبِينَ هُٰذَا أَنْ يُلُومَنَا أَحَدُ فِي جَسَامَةِ هَٰذِهِ ٱلْعَنْدُومَةِ مِنَّا . ١٦ مَعْتَنِينَ بِأُمُورِ حَسَنَةِ لَيْسَ قُلَّامَ ٱلرَّبِّ فَقَطْ بَلْ قُدَّامَ ٱلنَّاسِ أَيْضًا • ٢٢ وَأَرْسَلْنَا مَعَهُمَا أَخَانَا ٱلَّذِي ٱحْنَابَانَا مِرَارًا فِي أُمُورِ كَذِيرَةٍ ۗ أَنَّهُ مُجْتَهَدُّ وَلٰكِيَّهُ ٱلْآنَ أَشَدُّ أَجْنِهَادًا كَنْبِيرًا بِٱلنِّفَةِ ٱلْكَثْبِرَةِ بِكُمْ. ٢٢ أَمَّا مِنْ حِهَةِ تِيطُسَ فَهُو شَرِيكٌ لِي وَعَامِلٌ مَعِي لِأَجْلِكُمْ . وَأَمَّا أَخَوَانَا فَهُمَا رَسُولًا ٱلْكَنَائِس وَمَجْدُ أَنْمَسِيخٍ . ٢٤ فَهَيْنُولَ لَهُمْ وَقُلْاَمَ ٱلْكَنَائِسِ بَيِّنَةَ عَمَّبَكُمْ وَأُفْتِهَارِنَا مِنْ جِهَلِكُمْ

ٱلاَّصَاحُ ٱلنَّاسِعُ

ا فَإِنَّهُ مِنْ جِهَةِ ٱلْخِيدُمَةِ لِلْقِدِّيسِينَ هُوَ فُضُولٌ مِنَّى ﴿ أَنْ أَكْثُبَ ٱلْنَكُمْ . ٢ لِأَنِّي أَعْلَمُ نَشَاطَكُمُ ٱلَّذِي أَفْخِرُ بِهِ مِنْ جِهَتِكُمْ ۚ لَذَى ٱلْمَكِدُونِيِّينَ أَنَّ أَخَائِيَةَ مُسْتَعِدَّةُ مُنْذُ ٱلْعَامِ ٱلْمَاضِي. وَغَيْرَتُكُمْ فَدْ حَرَّضَتِ ٱلْأَكْثَرِينَ ٢٠ وَلَكِنْ أَرْسَلْتُ ٱلْاحْوَةَ لِئَلَّا يَتَعَطَّلَ ٱفْتِغَارِنَا مِنْ حِهَيْكُمْ مِنْ هَلَا ٱلْقَبِيلِ كَيْ تَكُونُوا مُسْتَعِدِّينَ كَمَا قُلْتُ . ٤ حَتَّى إِذَا جَاء مَعِي مَكِدُونِيُونَ وَوَجَدُوكُمْ عَيْرً مُسْتَعِدِّينَ لَاسْتَجْلُ نَعْنُ حَنَّى لَا أَتُولُ أَنْتُمْ فِي جَسَارَةِ ٱلإَنْفَيْخَارِ هُذِهِ . • فَرَأَيْتُ لَازِمًا أَنْ أَطْلُبَ إِلَى ٱلْإِخْوَةِ أَنْ يَسْيَفُوا إِلَيْكُمْ وَيُهَيِّئُوا قَبْلًا بَرَكَتَكُمْ ٱلَّتِي سَبَقَ ٱلنَّخْبِيرُ بِهَا لِيَكُونَ فِي مُعَدَّةً هٰكَذَا كَأَنَّهَا بَرَكَة ۗ لَا كَأَنَّهَا يُخْلُ ٢٠ هٰذَا وَإِنَّ مَنْ يَزْرَعُ بِٱلشَّحِ قَبِهُ الشُّحُ أَيْضًا يَتَصُدُ. وَمَنْ يَزْرَعُ بِٱلْبُرَكَاتِ فَهَا لْأَرْكَاتِ أَيْضًا يَخْصُدُ . ٧ كُلُّ وَإِحِدٍ كَمَا يَنُوي بِفَلْبِهِ لَيْسَ عَنْ حُزْنِ أَوَ ٱضْطِرَارٍ . لِأَنَّ ٱلْمُعْطِيَ ٱلْمَسْرُورَ

يُعَيُّهُ ٱللهُ ٨٠ وَٱللهُ قَادِرُ ۚ أَنْ يَزِيدَكُمْ ۚ كُلَّ نِعْمَةٍ لِكَوْثِ تَكُونُوا وَلَكُمْ كُلُّ ٱكْتِفَاءَ كُلُّ حِينٍ فِي كُلُّ شَيْءٍ تَزْدَادُونَ فِي كُلُّ عَمَّل صَائِحِ . ﴿ كَمَا هُوَ مَكْثُوسَ فَرَّقَ . أَعْطَى ٱلْمَسَاكِينَ. بِرُهُ يَبِقَى إِلَى ٱلْأَبَدِ . ١٠ وَٱلَّذِي يُقَدِّمُ بِذَارًا لِلزَّارِعِ وَخُبْزًا لِلْأَكْلِ سَيْقَدِّمْ وَيُكَرِّرُ بِلَارَّمُ ۖ وَيُثَيِّرُ غَالْاَتِ بِرَّكُمْ \*. ١١ مُسْتَغْنِينَ فِي كُلُّ شَيْءٌ لِكُلُّ سَخَاهُ يُنْشِئ بِمَا شُكْرًا لِلَّهِ . ١٢ لِأَنَّ ٱفْثِعَالَ هَذِهِ ٱلْخِدْمَةِ لَبْسَ بَسُدُّ إِعْوَازَ ٱلْقِدِّيسِينَ فَقَطْ بَلْ بَزِيدُ بِشَكْمِ كَثِيمٍ بِللهِ ١٢ إِذْ هُمْ بِأَحْبِبَارِ هَلَهِهِ ٱلْحِيْدُمَةِ ثُمَّيِّدُونَ ٱللهَ عَلَى طَاعَةِ إَعْبَرَافِكُمْ لإنجيل ٱلْمُسيح وَسَعَاهِ ٱلنَّوْزِيعِ لَمُ وَالْجَمِيعِ عَلَوْدُ عَالَمُ لِأَجْلِكُمْ مُشْتَاقِينَ إِلَيْكُمْ مِنْ أَجْلِ نِعْمَةِ ٱللهِ ٱلْفَائِقَةِ لَدَيْكُمْ ٥٠ فَشَكْرًا لِلهِ عَلَى عَطَيِّتِهِ ٱلَّتِي لَا يُعَبَّرُ عَنْهَا ٱلأُصْائحُ ٱلْعَاشِرُ

ا ثُمَّ أَطْلُبُ إِلَيْكُمْ بِوَدَاعَةِ ٱلْمَسِيمِ وَحِلْمِهِ أَنَا نَفْسِي بُولُسُ ٱلنَّدِي فِي ٱلْحَضْرَةِ ذَلِيلُ بَنْكُمْ وَأَمَّا فِي الْغَيْرَةُ وَفَفَحَا سِرْ عَلَيْكُ . ٢ وَلَكِنْ أَطْلُبُ أَنْ لَا أَنْحَاسَرَ وَإِنْ وَأَنْ وَالْهُ وَوْمِ وَأَنَا وَالْهُ مَا أَرْى أَنْيِ مَا أَرْى أَنْي مَا جَبْرِي عَلَى قَوْمِ وَأَنَا لَسُلُكُ حَسَبَ الْجُسَدِ وَ الْأَنْمَا وَإِنْ وَلَا اللّهُ فِي الْجُسَدِ لَسْنَا حَسَبَ الْجُسَدِ نَحَارِبُ. وَ الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

٧ أَنَهُ طُرُونَ إِلَى مَا هُوَ حَسَبُ ٱلْحَضْرَةِ. إِنْ وَثِقَ أَحَدُ بِنَفْسِهِ أَنَهُ لِلْمَسِعِ فَلْيَعْسِبُ هَٰنَا أَيْضًا مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لِلْمَسِعِ فَلْيَعْسِبُ هَٰنَا أَيْضًا مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ كَمَا هُوَ لِلْمَسِعِ لَلْدَلِثَ غَيْنُ أَيْضًا لِلْمَسِعِ لَلْدَاتِي الْفَالِيَ الْمُسَعِيمِ لَلْدَاتِي الْمُعَلَّمَ الْمُسَعِيمِ لَلْدَاتِي الْمُعَلَّمَ اللهُ اللهُ

وَقُويَّةٌ وَأَمَّا حُضُورُ ٱلْجَسَدِ فَضَعِيفٌ وَٱلْكَلَامُ حَقِيرٌ. ١١ مثلُ هَٰذَا فَكُمُ سَبِّ هَٰذَا أَنَّا كَمَا غَنْنُ فِي ٱلْكَلَّم بِٱلرَّسَائِلِ وَحَيْنُ غَائِبُونَ مُكَـٰمَا نَكُونُ أَيْضًا بِٱلْفِعْلِ ۚ وَغَنْنُ حَاضِرُونَ. ١٢ لِأَنَّنَا لَا نَعْنُرِئَى أَنْ تَعْدَّ أَنْهُمَنَّا بَيْنَ قَوْمٍ مِنَ ٱلَّذِينَ يَهْدَحُونَ أَنْفُسَهُمْ وَلَا أَنْ نَعَالَلَ أَنْفُسَنَا بِهِمْ . بَلْ هُمْ إِذْ يَقِيسُونَ أَنْفُسَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَيْقَابِلُونَ أَنْفُسَهُمْ يَأَنْفُسِهِمْ لَا يَفْهُمُونَ • ١٢ وَٱكُونْ نَعْنُ لَا نَفْغِرُ إِلَى مَا لَا يُقَاسُ بَلْ حَسَبَ قِيَاسِ ٱلْقَانُونِ ٱلَّذِي قَسَمَهُ لَنَا ٱللهُ قِيَاسًا لِلْبُلُوغِ إِلَيْكُمْ أَيْضًا. ١٤ لِأَنَّنَا لَا نُهَدُّدُ أَنْفُسَنَا كَأَنَّنَا لَسْنَا نَبْلُغُ إِلَيْكُمْ . إِذْ فَدْ وَصَلْنَا إِلَيْكُمْ أَيْضًا فِي إِنْجِيلِ ٱلْمَسِيحِ . ١٥ غَيْرَ مُفْتَخِرِينَ إِلَى مَا لَا يُقَاسُ فِي أَتْعَابِ آخَرِينَ بَلْ رَاحِينَ إِذَا نَمَا إِيَانُكُمْ أَنْ تَتَعَظَّرَ بَيْنَكُمْ حَسَبَ قَانُونِنَا بِزِيَادَةٍ ١٦ لِنَبْشِرَ إِلَى مَا وَرَاءَكُمْ . لَا لِنَفْتِورَ بِٱلْأُمُورِ ٱلْمُعَدَّقِ فِي قَانُونِ غَيْرِنَا ١٧٠ وَأَمَّا مَنِ أَفْتَعَرَ وَلَمَّغْضُو بِٱلرَّبْ.

لَاَّنَّهُ لَيْسَ مَنْ مَدَحَ نَفْسَهُ هُوَ ٱلْهُزَكَى اِلْ مَنْ يَهْدَحُهُ ٱلرَّبُ

## ٱلْآصَّائحُ ٱلْحَادِي عَشَرَ

ا لَيْتَكُرُ عَنْمُ لُونَ عَبَاوَتِي فَايِلًا . مَلْ أَنْمُ مُعْمَلِكُ. ا فَإِنِّي أَغَالُ عَلَيْكُمْ عَيْرَةً ٱللَّهِ لِأَنِّي خَطَبَنُّكُمْ لِرَجُلِ واجد لأقدُّم عَدْرَاء عَفِيفَهُ الْمُسِيحِ ٥٠ وَلَكِّمْنِي أَخَافُ أَنَّهُ كَمَا خَدَءَت ٱلْحَيْــةُ حَوَّاءَ بِهَكُرُهَا هَكَـٰنَا نُفْسَلُهُ أَذْهَاكُمْ عَن ٱلْبَسَاطَةِ ٱلَّتِي فِي ٱلْمُسِيحِ . ٤ فَإِلَّهُ إِنْ كَانَ ٱلْآتِي يَكُرُّ رُ يِيَسُوع آخَرَ لَمْ نَكْرِ رْ بِهِ أَوْ كُنْهُمْ تَأْخُذُونَ رُوحًا آخَرَ كُمْ تَأْخُذُوهُ أَوْ إِنْجِيلَا آخَرَ كُمْ نَقْبُلُوهُ فَحُسَنًا كُنْهُمْ تَعْنَى لُمُونَ ٥٠ لِرَنِي أَحْسِبُ أَنِي لَمْ أَنْفُصْ شَيئًا عَنْ فَائِقِي ٱلرُّسُلِ ٦٠ وَإِنْ كُنْتُ عَالَمِيًّا فِي ٱلْكَلَامِ فَلَسْتُ فِي ٱلْعِلْمِ ۚ بَلْ يَعْنُ فِي كُلُّ نَنَيْ ۚ ظَاهِرِ ُونَ أَكُمْ ۚ بَيْنَٱلْجُمْ عِيعِ. ٧ أَمْ أَحْوَلَاكَ خَطِلَةً إِذْ أَذْلَاتَ نَفْسِي كَيْ تَرْنَفِعُولِ أَنْمُ لِأَنِّي بَشَّرْنُكُمْ شَيَّانًا مَا نُجِيلِ ٱللهِ وَ مَسَلَمْتُ كَمَائِسَ أَخْرَى

آخِذا أُجْرَةً لِأَجْلِ خِدْمَتِكُمْ . وَإِذْ كُنْتُ حَاضِرًا عِندَكُمْ وَلَحْتَبُتُ لَمْ أَتْقِلْ عَلَى أَحْدِ . ٩ لِأَنَّ ٱحْنِيَاحِي سَدَّهُ ٱلْإِخْوَةُ ٱلَّذِينَ أَتَوْا مِنْ مَكَدُونِيَّةَ . وَفِي كُلُّ شَيْعَ حَفِظْتُ نَفْسِي عَايْرَ ثَقِيلِ عَلَيْكُمْ وَسَأَحْفَظُهَا . احَقُّ ٱلْمُسِيحِ فِيَّ . إِنَّ هٰذَا ٱلاِنْجَارَ لَا يُسَدُّ عَنِّي فِي أَقَالِيمِ أَخَائِيةَ ، ١١ لِهَاذَا. أَلاَّنِي لَا أُحبُّكُمْ \* اللهُ يَعْلَمُ ، ١٢ وَلَكِنْ مَا أَفْعَلُهُ سَأَفِيلُهُ لِأَقْطَعَ فُرْصَةً ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ فُرْصَةً كَيْ يُوجَدُولَ كَمَا نَحْنُ أَيْفًا فِي مَا يَفَيُّخِرُونَ بِهِ • ١٢ لِإِنَّ مِثْلَ هُوَّلَاءَ هُمْ رُسُلُ كَذَبَةٌ فَعَلَةٌ مَاكِرُونَ مُغَبِّرُونَ شَكَلُهُمْ إِلَى شِبْهِ رُسُلِ ٱلْمُسِيحِ وَ 18 وَلا عَجَبَ . لِأَنَّ ٱلشَّيْطَانَ نَفْسَهُ يُغَيِّرُ شَيِّكُلُهُ إِلَى شِبْدِ مَلَاكِ نُورٍ. ١٥ فَلَيْسَ عَظِيمًا إِنْ كَانَ خُدَّامُهُ أَيْضًا يُغَيِّرُونَ شَكْلَهُ مُ كَعَنْدًام لِلْهِرِ . أَلْذِينَ عَهَايَتُهُمْ تَكُونُ حَسَبَ ١٦ أَقُولُ أَيْضًا لاَ يَظُنُّ أَعَدُ أَنِّي غَيٌّ . وَ إِلاَّ

ُفَاَّفْبَلُونِي وَلَوْ كَغَيَّ لِأَفْتَنِرَ أَنَا أَيْضًا فَلَيلًا . ١٧ ٱلَّذِي أَ تَكَلَّرُ بِهِ لَسْتُ أَ تَكَلَّرُ بِهِ جَسَبِ ٱلرَّبِّ بَلْ كَأَنَّهُ فِي الله عَبَاوَةِ فِي جَسَارَةِ ٱلْإِفْتِغَارِ هٰذِهِ ١٨٠ بِمَا أَنَّ كَثِيرِينَ يَهْنَغُرُونَ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ أَفْتِئِرُ أَنَا أَيْضًا ١٩٠ فَإِنَّكُمْ بِسُرُور غَنْمَولُونَ ٱلْأَعْبِيَاهُ إِذْ أَنْهُمْ عَقَلَاءً ٢٠ لِأَنَّكُمْ شَنْمِلُونَ إِنْ كَانَ أَحَدُ يَسْتَعَمِدُكُمْ . إِنْ كَانَ أَحَدُ يَأْكُلُمُ . إِنْ كَانَ أَحَدُ يَاْخُذُكُمْ . إِنْ كَانَ أَحَدُ يَرْتَفَعُ . إِنْ كَانَ أَحَدُ يَصْرِبُكُمْ عَلَى وُجُوهِكُمْ ١١ عَلَى سَيِيلِ ٱلْهَوَانِ أَفُولُ كَيْفَ أَنَّا كُنَّا ضُعَفَاتِهِ . وَلَكِنَّ ٱلَّذِي يَجْارِئُ فِيهِ أَحَدٌ أَقُولُ فِي عَبَاوَةٍ أَنَا أَيْضًا أَجْنَرِيُّ فبهِ ٢٦٠ أَهُمْ عِبْرَ انْيُونَ فَأَ ٱلْيُضًا. أَهُمْ إِسْرَائِيلِيُّونَ فَأَمَا أَيْضًا. أَهُمْ نَسْلُ إِبْرُهِيمَ فَأَنَا أَيْضًا. ٢٢ أَهُمْ خُدًّا مُ ٱلْمُسِيعِ أَنْهِ لِ كَهُوْبَلُ ٱلْعَهْلِ فَأَنَّا أَفْضَلُ. فِي ٱلْأَنْعَابِ أَكْثَرُ . فِي ٱلضَّرَ مَاتِ أَوْفَرُ . فِي ٱلسِّجُونَ أَكْثَرُ. فِي ٱلْمِيمَاتِ مِرَارًا كَثِيرَةً . ٢٤ مِنَ ٱلْيَهُود خَمْسَ مَرَّاتِ قَبَلْتُ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً إِلَّا وَإِحِدَةً. ٢٥ تَلْكَ مَرَّاتٍ

ضُر بُتُ مَا لُعِصِيَّ . مَرَّةً رُجِهْتُ . اللَّهُ مَرَّاتِ أَنْكَسَرَتْ بِيَ ٱلسَّفَينَةُ . أَيْلًا وَنَهَارًا قَضَّبْتُ فِي ٱلْعُمْقِ ، ٢٦ بِأَسْفَارِ مِرَارًا حَمَيْرَةً. بِأَخْطَارِ سُيُولِ. بِأَخْطَارِ أُصُوصٍ. بِأَخْطَارِ مِنْ جِنْسٍ . بِأَخْطَارٍ مِنَ ٱلْأَمَمِ . بِأَخْطَارٍ فِي ٱلْهَدِينَةِ. بأَخْطَارِ فِي ٱلْبَرُّيَّةِ. بأَخْطَارِ فِي ٱلْبُرْ. بأَخْطَارِ مِنْ إِخْوَةٍ كَذَبَةٍ . ٢٧ فِي نَعَبِ وَكُدٍّ . فِي أَسْهَار مِرَارًا كَثْيِرَةً . فِي جُوعٍ وَعَطَشٍ . فِي أَصْوَامٍ مِرَارًا كَثْبِرَةً . فِي بَرْدِ وَعُرْى ٨٠٠ عَلَا مَا هُوَ دُونَ ذٰلكَ. ٱلَّذَاكُمُ عَلَى ۖ كُلَّ يُومٍ. ٱلاِهْتِمَامُ بِجَمِيعِ ٱلْكَنَائِسِ، ٢٦ مَنْ يَضْعُفُ وَأَنَا لَا أَضْعُفُ . مَنْ يَمَنُرُ وَإِنَّا لَا أَلْتَهَبِ . ٢٠ إِنْ كَانَ يَجِبُ ٱلاَفْتِخَارُ فَسَأَفْقِيَرُ بِأُمُورِ ضَعْفِي . ١٦ َٱللهُ أَبُو رَبِّنَا بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي هُوَ مُبَارَكُ إِلَى ٱلْأَبَدِ يَعْلَمُ أَنِّي لَسْتُ أَكْذِبُ. ٢٢ فِي دِمَشْقَ وَإِلِي ٱلْمُعَارِثِ ٱلْمَلِكِ كَانَ مَعْرُسُ مَدِينَةَ ٱلدِّمِيَّشْقَيِّنَ بُرِيدُ أَنْ يُهْسِكَنِي ٢٢ فَتَدَلَّيْتُ مِنْ طَاقَةِ فِي زَنْبِيلِ مِنَ ٱلسُّورِ وَنَجُوْثُ مِنْ يَدَيْهِ

ٱلْأَصْمَالِحُ ٱلنَّالَيْ عَلَمْرَ

ا إِنَّهُ لَا يُوَافِقُنِي أَنْ أَنْقَفِرَ . فَإِنِّ آنِي إِلَى مَنَاظِر أَلَرَّبُ وَإِعْلَانَاتِهِ . وَأَعْرِفُ إِنْسَانًا فِي ٱلْمَسِيعِ فَبْلَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةُ أَفِي ٱلْجُسَدِ لَسْتُ أَعْلَمُ أَمْ عَالِرَجَ أَنْ بَسَدِ لَسْتُ أَعْلَرُ. أَللَّهُ يَعْلَرُ. أَخْدُ لِفَ هَذَا إِلَى ٱلسَّمَاءِ ٱلنَّالِيَّةِ وَمَ وَأَعْرِفُ هَلَا ٱلْإِنْسَانَ أَفِي ٱلْجُسَدِ أَمْ عَارِجَ ٱلْجَسَدِ لَسْتُ أَعْلَمُ. أَللهُ يَعْلَمُ. غَانَهُ ٱخْنُطْفِ إِلَى ٱلْفِرْدَوْسِ وَسَمِعَ كَلِمَاتِ لَا يُنْطَقُ بَهَا وَلَا يَسُوغُ لإِنْسَانِ أَنْ يَتَكَلَّمَرَ بِهَا . ٥ مِنْ جِهَة ِ هٰذَا أَفْتَكُرُ . وَلَكِنْ مِنْ جِهَة نَفْسِي لاَ أَفْتَوْرُ إِلاَّ بضَعَفَاتِي • آفَانِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَفْفَةِ لَا أَكُونَ عَمِيًّا لِأَنِّي أَقُولُ ٱلْأَقِّ . وَلَٰكِيِّي أَفَعَالَهُ لِيَلاَّ يَظُنَّ أَحَدُ مِنْ حِهِنِي فَوْقَ مَا يَرَانِي أَوْ يَسْمَعُ مِنِّي • ٧ وَإِيَّلَا أَرْتَفَحَ بِفَرْطِ ٱلْإِعْلَانَاتِ أَعْطِيتُ شَوْكَةً فِي ٱلْمُجَسَدِ مَلَاكَ ٱلشَّهُ عَانَ لِيلْدِلِهَ بَنِي لِبَلَّا أَرْتَفَعَ مَهُ مِنْ حِهَادُ هَٰذَا تَضَرّعْتُ إِلَى ٱلرّدِبُّ ثَلَامَتَ مَرَّاتِ أَنْ يُفَارِقَفَى •

٩ فَقَالَ لِي نَكْفِيكَ نِعْمَتِي لِأَنَّ ثُوَّنِي فِي ٱلذَّهْفِ تُكْمَلُ. فَيِكُلُّ سُرُورٍ أُفْغِيَرُ بِٱلْحَرِيُّ فِي ضَعَفَاتِي لِكُيْ تَحِلُّ عَلَى ۗ قُوَّةُ ٱلْمُسِيحِ ١٠٠ لِلْـُالِكَ أَسَرُ بِٱلضَّعَفَاتِ وَٱلشَّنَائِمِ وَٱلضُّرُورَاتِ وَٱلْإِضْطِهِـَـادَاتِ وَٱلضَّيْفَاتِ لِأَجْل ٱلْمَسِيحِ . لِأَنِّي حِينَهَا أَنَا ضَعِيفٌ فَحِينَانِهِ أَنَا قَويُّ ١١ قَدْ صِرْتُ عَبِيًّا قَأْنَا أَفْتِيْرُ أَنْهُ ۚ أَلْزَ مُنْهُ وَلَي لِأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ أَمْدَحَ مِنْكُمْ ۚ إِذْ لَمْ أَنْفُصْ سَيْئًا حَنْ فَا رِثِنَى ٱلرُّسُلِ وَ إِنْ كُنْتُ لَسْتُ شَيْئًا . ١٢ إِنَ عَلاَمَات ٱلرَّسُولِ صَنِعَتْ بَيْنَكُمْ فِي كُلُّ صَبْرٍ بِآيَاتٍ وَعَجَائِبَ وَقُوَّاتٍ مِ ١٢ لِأَنَّهُ مَا هُوَ ٱلَّذِي نَقَصْتُمْ عَرَنْ سَائِرِ ٱلْكَنَائِسِ إِلاَّ أَنِّي أَنَا كُمْ أُنْفِيلْ عَلَيْكُمْ . سَامِحُونِي بَهٰذَا ٱلظُّلْمِ مِنْ الْمُوَدُّا ٱلْمُرَّةُ ٱلنَّالِيَّةُ أَنَّا مُسْتَعِيدٌ أَنْ الْمَرَّةُ النَّالِيَّة إِلَيْكُمْ وَلَا أَثُوِّلَ عَلَيْكُمْ ، لِأَنِّي لَسْتُ أَطْلُبُ مَا هُوَ لَكُمْ ۗ بَلْ إِيَّاكُمْ لِأَنَّهُ لاَينْبَهِي أَنَّ ٱلْأَوْلاَدَ يَذْخَرُونَ الْمُوَالِدِينَ بَلِ ٱلْوَالِدُونَ لِلْأَوْلَادِ ٥٠٠ وَأَمَّا أَنَا فَبِكُلُّ سُرُورِ

١٩ أَتَظُنُّونَ أَيْضًا أَنَّا نَخْتُهُ لَكُمْ . أَمَامَ ٱللهِ فِي الْمُسْعِ نَتْكُلَّمُ . وَلَهِنَ أَلْكُلَّ أَيْكًا ٱلْآحِبَّاءُ لِأَجْلِ بَنْكُلَّ أَيْكًا ٱلْآحِبَّاءُ لِأَجْلِ بَنْكَلَّ أَيْكًا ٱلْآحِبَاءُ لَأَجْلِ بَنْكَانِكُمْ وَ مَا لَأَنْ يَكُمُ كَمَا لَا تُريدُونَ . أَنْ تُوجِدَ أُريدُ وَلَي أَنْ لَا أَجِدَكُمْ كَمَا لَا تُريدُونَ . أَنْ تُوجِدَ أُريدُ وَلَي مَنْكُمْ كَمَا لَا تُريدُونَ . أَنْ تُوجِدَ خُصُومَاتُ وَهُمَّا سَدُاتُ وَسَفَظَاتُ وَ أَنْزُباتُ وَمَدَمَّاتُ وَمَدَمَّاتُ وَلَيْمِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللل

وَالْعَهَارَةِ ٱلَّتِي فَعَلُوهَا

## ٱلْأَصْحَاحُ ٱلثَّا لِثُ عَشَرَ

ا هذهِ ٱلْمَرَّةُ ٱلثَّالِيَّةُ آتِي إِلَيْكُمْ . عَلَى فَم ِ شَاهِدَ سْ وَثَلَثَةِ نَقُومُ كُلُّ كُلِّهَةٍ ٥ ٦ قَدْ سَيَقْتُ فَقُلْتُ وَأُسْبُو ۖ ﴾ فَأَقُولُ كَمَا وَأَنَّا حَاضِرْ ۚ ٱلْهَرَّةَ ٱلنَّانِيَّةَ وَأَنَّا غَاتِبْ ٱلْآنَ أَكْتُبُ لِلَّذِينَ أَخْطَأُوا مِنْ قَبْلُ وَلِجَمِيمِ ٱلْبَاقْبِنَ إِنَّيْب إِذَا جِئْتُ أَيْضًا لاَ أَشْفِقُ . ٢ إِذْ أَنْتُمْ نَطْأَبُونَ بُرْهَانَ ٱلْمُسِيحِ ٱلْمُتَكَلِّم فِيَّ ٱلَّذِي أَيْسَ ضَعِيمًا لَكُمْ بَلْ فَوِيِّ فِيكُمْ ۚ ٤٠ لِأَنَّهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صُلِبَ مِنْ ضَعْفِ لَكِنَّهُ حَيُّ ۖ بِنُوَّةٍ إِلَّهِ عَنْكُونُ أَيْضًا ضُعَفًا فِيهِ لَكِيَّنَا سَيْعَيْ مَعَهُ مَعَوَّةٍ اللَّهِ عَلَى وِنْ جِهَيْكُمْ ٥٠ جَرُّ بُولِ أَنْفُسَكُمْرُ هَلْ أَنْتُمْ فِي ٱلْإِيَانِ. آمْ أَنْهُ عَرْفُونَ أَنْهُ مُرْ . أَمْ أَسْتُمْ نَعْرِفُونَ أَنْفُسَكُمْ أَنَّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ هُوَ فِيكُمْ إِنْ لَمْ تَكُونُوا مَرْفُوضِينَ. 7 لَكُنَّنِي أَرْجُو أَنَّكُمْ سَتَعْرِفُونِ أَنْنَا تَحْنُ لَسْنَا يُرْفُوضِينَ ٥٠ وَأُصَلِّى إِلَى أَلَّهِ ٱنَّكُمْ لَا نَعْمَلُونَ شَيَّئًا

رَدِيًا لَيْسَ لِكَيْ نَظْهَرَ فَنْنُ مُزَّكَيْنَ بَلْ لِكَيْ تَصْنَعُوا أَنْهُمْ حَسَنًا وَنَكُونَ مَعْنُ كَأَنَّنَا مَرْهُوضُونَ ٨٠ لَّأَنَّنَا لَا نَسْتَطِيعُ شَيَّا ضِيدٌ آلْمُنَقَّ بَلْ لِأَجْلِ ٱلْمُنَّقِّ ، ٩ لِأَنْنَا نَفْرَحُ حِينَمَا نَكُونَ نَحْنُ ضَهُ عَامَ وَأَنْهُمْ تَكُونُونَ أَقُوبَاء. وَهَلْنَا يْضًا نَطْلُبُهُ كَمَا لَكُمْ مِنَ الْذِلِكَ أَكْتُبُ عِمْلَا وَأَنَّا عَائِبٌ لِكُولًا أَسْتَهُم لَ جُزْهًا وَأَنا حَافِيرُ حَسَبَ ٱلسُّلْطَان ٱلَّذِي أَعْطَانِي إِنَّاهُ ٱلرِّبُ لِأَبْنَيَانِ لَا لِلْهَدْمِ ١١ أَخِيرًا أَيُّهَا ٱلْإِخْرَةُ أَفْرَحُولَ . إِكْمَالُول . تَعَرَّفا. لِمْتَهُولِ أَمْنِهَامًا وَلِحِلًا . عِيشُولِ بِٱلسَّلَامِ وَإِلَّهُ ٱلْعَبَّةِ وَّالسَّلام سَيَكُونُ مَعَكُمْ " ١٢ سَامِهُوا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْض بِفَهِلَةِ مِقَدَّسَةِ وَ ١٢ يُسَلِّرُ عَلَيْكُمْ جَرِيعِمُ ٱلْقِدِّيسِينَ ١٤ نِعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَهَجَّبَهُ ٱللهِ وَشَرِّكَةً ٱلرُّوحِ ٱلْقُلْدِسِ مَعَ جَمِيعِكُمْر.

رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَمْلِ غَلاطَيَّةَ

اَ لُأَصْعَاجُ ٱلْأَوَّلُ ا بُولُسُ رَسُولُ لَا مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا بِإِنْسَانِ بَلْ مِيَسُوعَ ٱلْمُسَجِّ وَلِّ لِلْهِ ٱلْآرَبِ ٱلَّذِي أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ

مَحَدِّمَةُ ٱلْاحْوَةَ ٱللَّذِي مَعِيدُ لِلَ كَنَائِسِ عَلَاطِيَّةً.

وَجَهِيمُ ٱلْإِخْوَةُ ٱلَّذِينَ هَعِي إِلَى كَنَائِسِ غَالَاطِيَّةً.
 إِنَّعْهَةُ لَكُمْ وَسَلَامُ مُرِنَ ٱللهِ ٱلْآبِ وَمِنْ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسْيِمِ ٤ ٱلَّذِي بَذَلَ نَفْسَهُ لِأَجْلِ خَطَايَانَا لِيُنْفِذَنَا مِنَ

الْهَالَمُ الْكَافِيرِ الشَّرِّيرِ حَسَبَ إِرَادَةِ اللهِ وَأَبِينَاهُ الَّذِي اللهِ عَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ ع اللهَ الْعَجْدُ إِلَى أَبْدِ الْاَبِدِينَ. آمينَ

٣ إِنِي أَنْجَبُ أَنَكُمْ تَنْتَقِلُونَ هَكَذَا سَرِيعًا عَنِ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ بِنِعْمَةِ ٱلْمُسِيعِ إِلَى إِنْجِيلِ آخَرَ ٧ لَيْسَ هُو آخَرَ

غَيْرًا أَنَّهُ يُوجَدُ قَوْمُ أَرْجَجُونَكُمْ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُجَوَّلُوا إِنْ الْمَسْجِ مِهُ وَلَكِنْ إِنْ اَشْرَنَاكُمْ فَعْنُ أَوْ مَلَاكُ مِنَ الشَّمَا عِبْيْرِ مَا بَشَّرْنَاكُمْ فَلْيُكُنْ أَنَاثِيما وَ كَمَا سَبَفْا وَقُلْنَا أَفُولُ الْآنَ أَيْضًا إِنْ كَانَ أَحَدُ يَبَشِّرُكُمْ بِغَيْرِ مَا فَهُلْمَ فَلْيَكُنْ أَنَاثِيما وَ الْفَاسَةُ عَلَفُ الْآنَ اللَّاسَ اللّمَاسَةِ النَّاسَ . فَلَوْ كُنْتُ بَعْدُ أَمْ اللهَ . أَمْ أَطْلُبُ أَنْ الْرَضِي النَّاسَ . فَلَوْ كُنْتُ بَعْدُ الْمُسْجِ

ال قَلْ عَرِّفُكُمْ أَنَّهَا ٱلْإِخْوَةُ ٱلْإِنْجِيلَ ٱلَّذِي الْمَالَةُ الْإِنْجِيلَ ٱلَّذِي الْمَالَةُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

١١ أَنْ يُعْلِنَ ٱبْنَهُ فِيَّ لِأَبْشِرَ بِهِ بَيْنَ ٱلْأُمَمِ لِلْوَقْتِ لَمْ أَسْتَشِرْ لَحْمًا وَدَمًا ١٧ وَلاَ صَعِيدْتُ إِلَى أُورُشَلِيمَ إِلَى ٱلرُّسُلِ ٱلَّذِينَ فَبْلِي بَلِ ٱنْطَلَقْتُ إِلَى ٱلْغَرَبِيَّةِ ثُمَّ ٱرجَعْتُ أَيْضًا إِلَى دِمِشْقَ ١٨٠ ثُمَّ بَعْدُ ثَلَاثٍ سِنِينَ صَعِدْتُ إِلَى أُورُشَلِيمَ لِأَتَّعَرَّفَ بِيطُرُسَ فَهَكَّمْتُ عِنْدُهُ خَيْسَةً عَشَرَ يَوْمًا ١٠ أَ وَلَكِزِّنِي لَمُ أَرَّ غَيْرُهُ مِنَ ٱلرُّسُلِ إِلَّا يَعْفُوبَ أَخَا ٱلرَّبِّ • ٢٠ وَٱلَّذِي أَكْتُبُ مِهِ إِلَيْكُمْ هُوذَا فَدَّامَ ٱللَّهِ أَنِّي لَسْتُ أَكْدِبُ فِيهِ ، ٢١ وَبَعْدَ ذَالِكَ حِنْتُ إِلَى أَقَالِمِ شُورِيَّةَ وَكِيلِيكِيَّةَ . ٢٢ وَلَكِيَّنِي كُنْتُ غَيْرَ مَعْرُ وَفِ بِٱلْوَجْهِ عِنْدَ كَنَائِسِ ٱلْيَهُودِيَّةِ ٱلَّتِي فِي ٱلْمَسِيحِ . ٢٠ غَيْرَ أُنَّهُمْ كَانُولَ يَسْمَتُونَ أَنَّ ٱلَّذِي كَانَ يَضْطَهَدُنَا قَبْلًا يُبَشِّرُ ٱلْأَنَّ بِٱلْإِيَمَانِ ٱلَّذِي كَانَ قَبْلًا يِنْلُفُهُ . ٢٤ فَكَانُوا يُعَجِّدُونَ ٱللَّهَ فِيَ

ٱلأَصْاحُ ٱلنَّانِي

الْمُ بَعْدُ أَرْبَعَ عَشْرَةً سَنَةً صَوْلُ مِنْ أَبْذِيا إِلِّهِ

وَرُشَلِيمَ مَعَ جَرْنَابَا آخِلَا مَعِي تِيطُسَ أَيْضًا . ٢ وَإِنَّمَا سَعِدْتُ بِمُوجَبِ إِعْلانِ وَعَرَضْتُ عَلَيْمُ ٱلْإِغْمِلَ ٱلَّذِي أَكْرِزُ بِهِ بَيْنَ ٱلْأُمَ وَلَكِنْ بِٱلْإِنْفِرَادِ عَلَى ٱلْمُعْتَبَرِينَ لِيَلاَّ أَكُونَ أَسْعَى أَوْ قَدْ سَعَيَّتُ بَاطِلاً ، ٢ لَكِنْ لَمْ بَضْطَرَّ وَلاَ تِهِ هُكُسُ ٱلَّذِي كَانَ مَعِي وَهُوَ يُونَائِيُّ أَنْ مَعْنَانِنَ . عْ وَلَكِنْ إِسَبِ ٱلْإِخْوَةِ ٱلْكَلَّبَةِ ٱلْمُدْخَلِينَ خِفْيَةَ ٱلَّذِينَ دَخَالُولِ ٱخْيٰلِاسًا لِيَغْجَسَّسُولِ حُرَّيْشَا ٱلَّتِي لَنَا فِي ٱلْمَسِيجِ كَيْ يَسْتَعْبِدُونَا. ٥ ٱلَّذِينَ لَمْ الْدْعِنْ لَمْ الْخُضُوع وَلاَ سَاعَةً لِيَبْقَى عِنْدَكُمْ حَقُ ٱلْإِنْجِيلِ ٢٠ وَأَمَّا ٱلْمُهُ مُتَّارُونَ أَنَّهُمْ شَيْءٌ مَهُمَا كَانُوا لاَ فَرْقَ عِنْدِي . أَللهُ لاَ يَأْخُذُ بِوَجْهِ إِنْسَانِ . فَإِنَّ هُو لاء اللهُ عَنْبَرِينَ لَرْ بُشِيرُ وَل عَلَى السَّيْمِ. ٧ بَلْ بِٱلْعَكْسِ إِذْ رَأْقُلِ أَنِي ٱوْنَهِ مَنْ عَلَى إِنْجِيلِ ٱلْغُرْلَةِ كَمَا بُطْرُسُ عَلَى إِنْجِيلِ ٱلْمُنْبَانِ ٨٠ فَإِنَّ ٱلَّذِي عَمِلَ فِي بُطْرُسَ إِرسَالَةِ ٱلْمِنَانِ عَمِلَ فِيَّ أَيْضًا لِلْأَهُمِ. ﴿ فَإِذْ عَلَمَ اللَّهِ عَلَى الْمُعْظَاةِ لِي يَعَقُوبُ وَصَفَا وَيُوحَنَّا ٱلْمُعَتَّبُرُونَ

أَ نَهُمْ أَعْمِدَةُ أَعْطَوْنِي وَبَرْنَابَا يَمِينَ ٱلشَّرْكَةِ لِنَكُونَ نَعْنُ لِللَّهِمَ أَعْبَدَ الشَّرْكَةِ لِنَكُونَ نَعْنُ لِللَّهَمَ وَأَمَّا هُمْ فَلَلْمِنَانِ . لا غَيْرَ أَنْ نَذَكُرَ ٱلْفُقْرَاء. وَهُذَا عَيْنُهُ كُنْتُ أَعْنَيْتُ أَنْ أَنْعَلَهُ

١١ وَلَكُنْ لَمَّا أَنَّى بِطُرُسُ إِلَى أَنْطَاَ كَيَّةَ قَاوَمْتُهُ مُوَاجَهَةً لِأَنَّهُ كَانَ مَلُومًا . ١٢ لِأَنَّهُ قَبْلَهَا أَتِّي قَوْمٌ مِنْ عِنْدِ يَعْقُوبَ كَانَ يَأْكُلُ مَعَ ٱلْأُمَ وَلَكِنْ لَمَّا أَتَوْا كَانَ يُؤَخِّرُ وَيُفْرِزُ نَعْسَهُ خَائِقًا مِنَ ٱلَّذِينَ ثُمْ مِنَ ٱلْخِنَانِ. ١٢ وَرَاءَى مَعَهُ بَا قِي ٱلْيُهُودِ أَيْضًا حَتَّى إِنَّ بَرْنَابَا أَيْضًا ٱنْقَادَ إِلَى رِيَائِيهِمْ . ١٤ لَكِينْ لَهَّا رَأَيْتُ أَنَّهُمْ لَا يَسْلَكُونَ بِٱسْنِفَامَةٍ حَسَبَ حَقَّ ٱلْإِنْجِيلِ قُلْتُ لِبُطْرُسَ فَدَّامَ ٱلْجَمِيمِ إِنْ كُنْتَ وَأَنْتَ يَهُودِيُّ نَعِيشُ أُمَمِيًّا لَا يَهُودِيًّا فَلِمَاذَا تُلْزِمُ ٱلْأُمَّ أَنْ يَتَّهَوَّدُولَ ١٥٠ نَحْنُ بِٱلطَّبِيعَةِ يَهُودُ وَلَسْنَا مِنَ ٱلْأُمَمِ خُطَّاةً ١١ إِذْ نَعْلَمُ أَنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَا يَنَبَرَّرُ بِأَعْمَالِٱلنَّامُوسِ مَلْ بِإِيمَانِ بَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ آمَنَّا نَحْنُ أَيْضًا يَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ لِنَتَّبَرَّرَ بِإِيمَانِ يَسُوعَ لَا بِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ. لِأَنَّهُ بِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ لَا يَتَهَرَّرُ جَسَدٌ مَا ١٧ فَإِنْ كُنَّا وَنَحْنُ طَالِمُونَ أَنْ نَتَبَرَّرَ وَ الْمُسِيعِ نُوجَدُ نَحْنُ أَنْفُسْنَا أَيْضًا خُطَاةً أَفَالْمُسِيخُ خَادِمُ الْخُطِيَّةِ . حَاشًا . ١٨ فَإِنِّي إِنْ كُنْتُ أَبْنَى أَيْضًا هٰنَا ٱلَّذِي قَدْ هَدَهُ فَإِنِّي أَظْهِرُ نَفْسِي مُتَعَدِّيًّا ١٩ اللَّانِيّ مِتُ بِٱلنَّامُوسِ لِلنَّامُوسِ لِأَحْيَا لِللهِ • ٢٠ مَعَ ٱلْمُسِيحِ صُلَبْتُ فَأَحْياً لَا أَنَا بَلِ ٱلْمُسْمِعُ يَعْياً فِي . فَمَا أَحْيَاهُ ٱلْأَنَ فِي ٱلْجُسَدِ فَإِنَّهَا ٱلَّحْيَاهُ فِي ٱلْإِيَانِ إِيَانِ ٱبنِ ٱللهِ ٱلَّذِي أُحَبُّنِي وَأَسُّلَمَ نَفْسَهُ لِأَجْلِي • ٢١ لَسْتُ أَبْطِلُ نِعْمَةً ٱللهِ . لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِأَ لَنَّامُوسِ بِرُّ فَأَلْمُسِيحُ إِذَّا مَاتَ بلأسَبَب

## ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثُ

ا أَيُّهَا ٱلْغَلَاطِيُّونَ ٱلْأَغْيِبَاءُ مَنْ رَقَاكُمْ حَتَّى لَا تُدْعِنُوا الْمُقَّ أَنْتُمُ ٱللَّذِينَ آمَامَ عُيُونِكُمْ قَدْ رُسِمَ بَسُوعُ ٱلْمُصَاعِحُ بَيْنَكُمْ مَصْلُوبًا ٢٠ أَرْبِكُ أَرْثِ أَنَّ أَتَعَلَّمَ مَنْكُمْ هَلَا

فَقَطْ أَبِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ أَخَذْتُمُ ٱلرُّوحَ أَمْ يَخَبَرِ ٱلْإِيَمَانِ ١٠ أَهْكَذَا أَنْهُمْ أَعْيِياً ٤ . أَبَعْدَ مَا ٱبْنَدَأَتُمْ بِٱلرُّوحِ تُكَمَّلُونَ ٱلْآنَ بٱلْجَسَدِ . ٤أَهٰذَا ٱلْمِقْدَارَ ٱحْنَمَلْتُمْ عَبَثَأَ إِنْ كَانَ عَبَثاً . ٥ فَٱلَّذِي يَعْفَكُمُ ٱلرُّوحَ وَيَعْمَلُ قُوَّاتِ فِيكُمْ الْمَاعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ أَمْ يَخَبِّرِ ٱلْإِيمَانِ. ٦ كَمَا آمَنَ إِبْرُهِمْ بِٱللَّهِ فَخُسِبَ لَهُ بِرًّا ٥٠ أَعْلَمُولَ إِذًا أَنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنَ ٱلْإِيمَانِ أُولَٰئِكَ هُمْ أَنُو إِنْرُهِيمَ ٨ وَٱلْكِتَابُ إِذْ سَبَقَ فَرَأَى أَنَّ ٱللَّهَ بِٱلإِيمَانِ يُبَرُّرُ ٱلْأَهُمَ سَبَقَ فَبَشَّرَ إِبْرُهِيمَ أَنْ فِيكَ نَسَارَكُ جَمِيعُ ٱلْأُمَ ٥٠ إِذَا ٱلَّذِينَ هُمْ مِنَ ٱلْإِيَانِ يَتَبَارَكُونَ مَعَ ۚ إِبْرُهِيمَ ٱلْمُؤْمِنِ • ١٠ لِأَنَّ جَهِيمَ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ أَعْلَمَالِ ٱلنَّامُوسِ هُمْ غَنْتَ لَعْنَةِ لِإِنَّهُ مَكْتُوبٌ مَلْعُونَ كُلُّ مَنْ لاَ يَثْبُتُ فِي جَمِيعٍ مَا هُو مَكْتُوبٌ فِي كِتَابِ ٱلنَّامُوسِ لِيَعْمَلَ بِهِ ١١٠ وَلَكِنْ أَنْ لَيْسَ أُحَدُ يَتَبَرَّرُ بِٱلنَّاهُ وسِ عِندَ ٱللهِ فَظَاهِرِ لِأَنَ ٱلْبَارَّ بِٱلْإِيَانِ يَعْياً . ١٢ وَلَكِنَّ ٱلنَّامُوسَ لَيْسَ مِنَ ٱلْإِيَانِ بَلِ ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي يَفْعَلُهَا سَيَحِيْاً بِهَا . ١٠ ٱلْمَسِيخُ ٱفْتَدَانَا مِنْ لَعَنَّةِ ٱلنَّامُوسِ إِذْ صَارَ لَعَنَّةً لِأَجْلِنَا لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ مَلْغُونٌ كُلُّ مَنْ عُلِّقِ عَلَى خَشَبَةٍ. ١٤ لِتَصِيرَ بَرَكَةُ أُ إِبْرُهِيمَ لِلْأَمْمَ فِي ٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ لِنَنَالَ بِٱلْإِيمَانِ مَوعِدً

ٱلرُّوحِ مَا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ كِيَسَبِ ٱلْإِنْسَانِ أَقُولُ لَسَنَ ١٥ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ كِيَسَبِ ٱلْإِنْسَانِ أَقُولُ لَسَنَ أَحَدُ يَبْطِلُ عَهْدًا فَدْ تَمَكَّنَ وَأَوْ مِنْ إِنْسَانِ أَوْ بَزِيدُ عَلَيْهِ ١٦٠ عَلَّمًا ٱلْمَوَاعِيدُ فَقِيلَتْ فِي إِبْرُهِيمَ وَفِي نَسْلِهِ لَا يَقُولُ وَفِي ٱلْأَنْسَالِ كَأَنَّهُ عَنْ كَنْيِرِينَ بَلْ كَأَنَّهُ عَنْ وَاحِدٍ وَفِي نَسْلِكَ ٱلَّذِي هُوَ ٱلْمُسِيحُ ١٧٠ وَ إِنَّهَٱ أَفُولُ هٰذَا إِنَّ ٱلنَّامُوسَ ٱلَّذِي صَارَ بَعْدَ أَرْبَعِيهَآهِ وَٱللَّاثِينَ سَنَةً لَا يَنْسَخُ عَهْدًا قَدْ سَبَقَ فَتَمَكَّنَ مِنَ ٱللَّهِ يَعُوا ٱلْمَسِيحِ حَقُّ يُبَطِّلَ ٱلْمَوْعِدَ ١٨٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَتِ ٱلْوَرَالَةُ مِنَ ٱلنَّامُوسِ فَلَمْ تَكُنْ أَيْضًا مِنْ مَوْعِدٍ. وَلَكِنَّ ٱللَّهَ وَهُمَّا لإبرهم بمؤعد

١٩ فَلِمَاذَا ٱلنَّامُوسُ. قَدْ زيدَ بِسَبَبِ ٱلنَّعَدُّيَاتِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ ٱلنَّسْلُ ٱلَّذِي قَدْ وُعِدَ لَهُ مُرَتَّبًا بِمَلاَئِكَةٍ في يَد وَسِيطٍ ٢٠٠ وَأُمَّا ٱلْوَسِيطُ فَالاَ يَكُونُ لِوَاحِدٍ. وَلَكِنَّ ٱللَّهَ وَاحِدْ ٠١٦ فَهَلِ ٱلنَّامُوسُ ضِدُّ مَوَاعِيدِ ٱللهِ. حَاشًا . لِأَنَّهُ لَوْ أَعْطِيَ نَامُوسٌ فَادِرْ أَنْ يُسْبَى لَكَانَ بِٱلْحَقِيقَةِ ٱلْبِرْرُ بِٱلنَّاءُ وسِ ٢٢ لَكِنَّ ٱلْكِيَابَ أَغْلَقَ عَلَى ٱلْكُلُّ تَحْتَ ٱلْخُطِيَّةِ لِيعْطَى ٱلْمَوْعِدُ مِنْ إِيَانِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ اللَّذِينَ يُوْمِنُونَ ٢٠٠ وَلَكِنْ قَبْلُمَا جَاء ٱلْإِيَانَ كُنَّا مَعْرُوسِينَ تَحْتَ ٱلنَّامُوسِ مُغْلَقاً عَلَيْنَا ۚ إِلَى ٱلْإِيمَانِ ٱلْعَتِيدِ أَنْ يُعْلَنَ • ٢٤ إِذَا قَدْ كَانِ ٱلنَّامُوسُ مُؤَدِّبَنَا إِلَى ٱلْمُسِيحِ لِكَيْ نَتَارَّرَ بِٱلْإِيمَانِ. ٢٥ وَلَكِنْ بَعْدَ مَا جَامِ ٱلْإِمَانُ لَسْنَا بَعْدُ نَحْتَ مُوَّدِّبٍ و ٢٦ لِأَنْكُرُ جَهِيعًا أَبْنَاهُ ٱللهِ بِٱلْإِيَانِ بِٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ ٢٧ لِأَنْ كُلَّكُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْنَمَدْتُمْ بِٱلْمَسِيمِ قَدْ لَمِسْتُمُ ٱلْمَسِيمَ . ٢٨ لَيْسَ يُهُودِيُّ وَلاَ يُونَا ثِيُّ لَيْسَ عَبَدْ وَلاَ حُرْ . لَيْسَ ذَكَرْ وَأَنْنَى لِأَنْكُمُ جَهِيعًا وَاحِدُ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ • ٢٦ فَإِنْ كُنْتُمْ اللَّمَسِيحِ فَأَنْتُمْ إِللَّمَسِيحِ فَأَنْتُمْ إِللَّمَسِيحِ فَأَنْتُمْ إِللَّمَسِيحِ فَأَنْتُمْ إِللَّهُ مِنْ إِلْهُ مِنْ اللَّمُ وْعِلْ وَرَكْنَةُ اللَّهُ وَعِلْ وَرَكْنَةً اللْهُ وَعِلْ وَرَكْنَةً اللَّهُ وَعِلْ وَرَكْنَةً اللَّهُ وَعِلْ وَرَكْنَةً اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْفُولُ وَاللَّهُ وَاللْفُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ و

## ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِحُ

٨ لَكُنْ حِينَتَاكِ إِذْ كُنْهُمْ لاَ تَعْرِ فُونَ ٱللهَ ٱسْتُعْبِدُهُمُ لاَ تَعْرِ فُونَ ٱللهَ ٱسْتُعْبِدُهُمُ لِللَّذِينَ آبِشُولِ بِٱلطَّبِيعَةِ آلِهَةً. ٩ مَلَّ مَّا ٱلْآنَ إِذْ عَرَفْهُمْ

أَلّٰهَ بَلْ بِالْمُنْرِيِّ عُرِفْتُمْ مِنَ ٱللهِ فَكَيْفَ تَرْجِعُمُونَ أَيْضًا إِلَى ٱللهَ بَلْ بِيلُمُونَ أَنْ تُسْتَعَبَّدُوا إِلَى ٱلْأَرْكَانِ ٱلفَّ عَيْفَةَ ٱلْفَقِيرَةِ ٱللهِ فَكَيْفَ تَرْيِدُونَ أَنْ تُسْتَعَبَّدُوا لَهَا مِنْ جَدِيدٍ مِ الْأَنْحُفْظُونَ أَنَّامًا وَشَهُورًا وَأُوْقَانًا وَسِنِينَ اللهَ الْحَدِيدِ مِ الْأَنْحُفْظُونَ أَنَّا مَا وَشَهُورًا وَأُوْقَانًا وَسِنِينَ اللهِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ أَكُونَ فَدْ تَهِبَتُ فَهِكُمْ عَبَدًا

فَقَطْ ١٩٠ يَا أَوْلَادِي ٱلَّذِينَ أَنَّكَفَّضُ بِكُمْ أَيْضًا إِلَى أَنْ يَتُصَوَّرَ ٱلْمُسِيمُ فِيكُرْ . ٢ وَلِكِنَّى كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكُونَ الله حَاصِرًا عِنْدَكُمُ ٱلْآنَ وَأَغَيَّرُ صَوْنِي لِأَنِّي مُنْعَيِّرٌ فِيكُمْ فَيكُمْ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ ٢١ فُولُوا لِي أَنْهُمُ ٱلَّذِينَ تُرِيدُونَ أَنْ تَكُولُوا غَنْ ٱلنَّامُوسِ أَلَسُمْ تُسَمَّعُونَ ٱلنَّامُوسَ. ٢٢ فَإِنَّهُ مَكْتُوبُ أُنَّهُ كَانَ لِإِبْرُهِيمَ ٱبْنَانِ وَإِحِدٌ مِنَ ٱلْجَارِيَةِ وَٱلْآخَرُ مِنَ ٱكْخُرَّةِهِ ٢٢ لُكِينٌ ٱلذِي مِنَ ٱكْبَاَرِيَةِ وُلِدَ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ وَأَمَّا ٱلَّذِي مِنَ ٱلْخُرَّة فَبِٱلْمَوْعِدِ ٢٤٠ وَأَلُّ ذَٰلِكَ رَمْزُ لِأَنَّ هَانَيْنِ هُمَا ٱلْمَهْدَانِ أَحَدُهُمَا مِنْ جَبَل سِينَا ۗ ٱلْوَالِدُ لِلْعُبُودِيَّةِ ٱلَّذِي هُوَ هَاجَرُ . ٢٥ لِكُنَّ هَاجَرَ جَبَلُ سينَاهُ فِي ٱلْعَرَبِيَّةِ. وَلَكِيِنَّهُ يُقَابِلُ أُورُشَلِيمَ ٱلْخَاضِرَةَ فَإِنَّهَا مُسْتَعْبَكَةُ مَعْ بَنِيهَا. ٢٦ وَأَمَّا أُورُشِكِيمُ ٱلْعُلْيَا ٱلَّذِي ثِيَأَنَّهَا جَهِيمًا فَهِيَ حُرَّةُ ٢٧ لِلَّنَّهُ مَكْةُ وِبُ أَفْرَحِي أَيَّمُ ٱلْمَاقِرُ ٱلَّذِي لَمْ تَلِدْ . اِهْنِفِي وَٱصْرُخِي أَ يَنْهَا ٱلَّذِي لَمْ لَنَسَفَنْضْ فَإِنَّ أُوْلَادَ ٱلْهُوحِشَةِ أَكْثَرُ مِنَ ٱلَّتِي لَهَا زَوْجُ ٢٨٠ كَأْمَّا نَعْنُ

أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ فَنَظِيرُ إِسْمَى أَوْلَادُ ٱلْهَوْعِدِ ٢٠٠ وَلَكِنْ كَمَا كَانَ حِينَا فِي ٱلَّذِي وَالدَ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ يُضْطَهِدُ ٱلَّذِي حَسَبَ ٱلرُّوحِ هَكَذَا ٱلْآنَ أَيْضًا ١٠٠ لَكِنْ مَاذَا يَهُولُ ٱلْكِتَابُ. ٱطرُد ٱلْجَارِيَة قَائِمُ الْإِنْ أَيْهُ لاَ يَرِثُ ٱبْنُ ٱلْجَارِيَة مَعَ آبْنِ ٱلْحُرَّةِ ١٠٠ إِذَا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ لَسْنَا أَوْلاَدَ جَارِيةِ بَلْ أَوْلاَدُ ٱلْحُرَّةِ

اَ لاَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ

ا فَأَثْبَنُوا إِذَا فِي ٱلْحُرِّيَّةِ ٱلَّتِي قَدْ حَرَّرَنَا ٱلْمَسِيحُ الْحَرِّيَّةِ الَّتِي قَدْ حَرَّرَنَا ٱلْمَسِيحُ الْحَوْلَةِ مَ الْحَالَةُ الْمُسِيحُ الْمُسَيحُ الْمُلَّ إِنْسَانِ هُولَانَ ٱلْمُسَيحِ اللَّهِ مُلَّالِمُ عَنِ ٱلْمُسِيحِ اللَّيْمَ اللَّيْمَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُسِيحِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْمُلْكِ اللَّهُ اللَّهُ الل

ٱلْعَامِلُ بِٱلْشَمَّبَةِ. ٧ كُنْنُمْ تَسْمُوْنَ حَسَنًا . فَمَنْ صَدَّكُمْ حَتَّى لَا تُطَاوعُوا الْحَقُّ ٨٠ هٰذِهِ ٱلْمُطَاوَعَةُ لَيْسَتْ مِنَ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ ١٠ خَبِيرَةٌ صَغِيرَةٌ نَخَيْرُ ٱلْعَجِينَ كُلَّهُ. ١٠ وَلَكُنَّنِي أَنْقُ بِكُمْ فِي ٱلرَّبِّ أَنَّكُمْ لَا تَفَتْكُرُ وَنَ شَيْمًا آخَرَ . وَلَكُونَ ٱلَّذِي يُزْعِيْكُمْ "سَيْعَيْلُ ٱلدَّيْنُونَةَ أَيُّ مَنْ كَانَ وَاللَّهُ أَنَّا أَنَا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ فَإِنْ كُنْتُ بَعْدُ أَحْرِزُ بِٱلْخِنَانِ فَلِمَاذَا أَضْطَهَدُ بَعْدُ. إِذًا عَنْرَهُ ٱلصَّلِيبِ قَدْ بَطَلَتْ . ١٢ يَا لَيْتَ ٱلَّذِينَ يُعْلِقُونَكُمْ يَقْطَعُونَ أَيْضًا ١٢ فَإِنَّكُمْ ۚ إِنَّمَا دُعِيثُمْ لِلْئِرِّيَّةِ أَثْهَا ۚ ٱلْإِخْوَةُ. غَيْرَ أُنَّهُ لَا نُصَيِّرُوا ٱلْمُرَّبَّةَ فَرْصَةً لِلْعِسَدِ بَلْ بِٱلْحَمَٰبِّةِ ٱخْدِمُوا بَعْضُكُم بَعْضًا مَا لِأَنَّ كُلَّ ٱلنَّامُوسِ فِي كَلْمَةٍ وَإِحلَةً يُكْمَلُ . تَحِبُ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ . ٥٠ فَإِذَا كُنْمُ مَنَمْ أَنَهُ أَنْهُ وَنَ وَتَأْكُلُونَ بَعْفُكُم ۚ بَعْضًا فَٱنْظُرُوا لِمَلاَّ نُفْوا أَعْضَكُمْ أَعْضًا

ا وَ إِنَّهَاأً قُولُ ٱسْلَكُوا بِٱلرُّوحِ فَلا تُكَمِّلُوا شَهْوَةً

ٱُجُسَدِه ١٧ لِكَنَّ ٱلْجُسَدَ يَشْتَهِي ضِدَّ ٱلرُّوحِ وَٱلرُّوحُ ضِدَّ ٱلْجَسَدِ . وَهَذَانِ يُقَاوِمُ أَحَدُهُمَا ٱلآخَرَ حَتَّى تَفْعَلُونَ مَا لاَ تُرِيدُونَ ١٨٠ وَلَكِنْ إِذَا أَنْفَدْتُمْ بِٱلرُّوحِ فَلَسْمْ فَعَتَ ٱلْمَاَّهُوسِ، ١٦ وَأَعْمَالُ ٱلْجُسَدِ ظَاهِرَةُ ۗ ٱلَّذِي هِيَ زِنَّى عَهَارَةٌ نَجَاسَةٌ دِعَارَةٌ ٢٠ عِبَادَةُ ٱلْأَوْنَان سِعْرُ عَدَاوَةٌ خِصَامْ عَيْرُةُ سَخَطُ نَحَزُّبُ شِيعَاقٌ بدْعَة ١٦ حَسَدُ قَتْلُ سُكُرُهُ بَطَرُهُ وَأَمْثَالُ هَٰذِهِ ٱلَّذِي ٱلَّذِي ٱلَّذِي أَشْبُقُ فَأَ قُولُ لَكُمْ ۚ عَنْهَـا كَمَا سَبَقْتُ فَقُلْتُ أَيْضًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْعُلُونَ مِثْلَ هَذِهِ لَا يَرِثُونَ مَلَكُونَ ٱللهِ ٢٦ وَأَمَّا تَمَرُ ٱلرُّوحِ فَهُو عَجَبَةٌ فَرَحْ سَلَامْ طُولُ أَنَاةٍ لُطُفْ صَلَاحْ إِيمَانْ ٢٢ وَدَاعَةٌ نَحَفُّفُ مِن صِدّاً مَّثَالِ هَلْمِ عِلَيْسَ نَامُوسِ ٤٠ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ الْمُسَيِّعِ قَدْ صَلَّبُوا أَنْجُسَدَ مَعَ ٱلْأُهُوَا ۗ وَٱلشَّهَاتِ. ٱلرُّوحِ وِ٦٦ لاَ نَكُنْ الْحُبِينَ لْفَاضِبُ بَعْضُنَا لَعْضًا وَنَحْسُدُ العضنا يعضاً

### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ

آ وَلَكِنْ لِيُشَارِكِ ٱلَّذِي يَنْعَلَّمْ الْكَلِيهَ ٱلْمُعَلِّمْ فِي جَمِيْمِ الْمُعَلِّمِ فِي جَمِيْمِ الْكَلِيهَ الْمُعَلِّمِ فِي جَمِيْمِ الْكَلِيهِ الْكَلِيمِ الْكَلِيمِ الْكَلِيمِ الْكَلِيمِ الْكَلِيمِ الْكَلِيمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللل

نَكِلُّ . · ا فَإِذَا حَسْبَهَا لَنَا فُرْصَةٌ فَلْنَعْمَلِ ٱكْخَيْرَ لِلْجُمَيْعِ ِ وَلاَ سِيَّمَا لِأَهْلِ ٱلْإِيَمَانِ

١١ أَنْظُرُ مِلْ مَا أَكْبَرَ ٱلْأَحْرُفَ ٱلَّتِي كَنَبُهُما إِلَيْكُمْ بِيدِي ١٢٠ جَبِيعُ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَعْمَلُوا مَنْظَرًا حَسَنًا فِي ٱلْجُسَدِ هُوَٰلًا ۚ يُلْزِمُونَكُمُ ۚ أَنْ تَخَنَّيْنُوا لِئَلَّا يُضْطَهَدُول لِأُجْلِ صَلْمِبِ ٱلْمُسِيحِ فَقَطْ . ١٢ لِأَنَّ ٱلَّذِينَ تَعَنَّتُنُونَ هُمْ لَا يَجْفَظُونَ ٱلنَّامُوسَ بَلْ يُرِيدُونَ أَنْ تَخْنَيْنُولِ أَنْمُ لِكَيْ نَفْتُخِرُوا فِي حَسَدَكُمْرُ ١٤٠ وَأَمَّا مِنْ جِهَنِي فَحَالَمَا لِي أَنْ أَفْخَرَ إِلاَّ بِصَلِيبِ رَيِّناً يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ ٱلَّذِي بِهِ قَدْ صُلِبَ ٱلْعَالَمِ ۚ لِي مَأْنَا لِلْعَالَمِ • • ١ لِأَنَّهُ فِي ٱلْمَسِيحِ بَسُوعَ لَيْسَ ٱلْحُيْنَانُ يَنْفَعُ شَيْئًا وَلاَ ٱلْغُرْلَةُ بَلِ ٱلْخُلِيقَةُ ٱلْجُدِيدَةُ. ١٦ فَكُلُّ ٱلَّذِينَ يَسْلُكُونَ عِجَسَبِ هَلَا ٱلْفَانُونِ عَلَيْمٌ سَلاَمْرٌ وَرَحْمَةٌ وَعَلَى إِسْرَائِيلِ ٱللهِ ١٧٠ فِي مَا بَعْدُ لاَ يَجْلِبْ أَحَدُ عَلَى ۗ أَنْعَابًا لِلَّذِّي حَامِلٌ فِي جَسَدِي سِمَاتِ

١٨ نِعْمَةُ رَبِيناً بَسُوعَ الْمَسِيمِ مَعْ رُوحِكُمْ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ.
 آمين

رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ أَفَسُسَ

## ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْأَوَّلُ

ا بُولُسُ رَسُولُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ بِمَشْيِئَةِ ٱللهِ إِلَى ٱلْقِدِّيسِينَ ٱلَّذِينَ فِي أَفَسُسَ قَالْمُوْمِنِينَ فِي ٱلْمَسِيمِ يَسُوعَ ٢ نِعْمَةُ كُمُر وَسَلَامُر مِنَ ٱللهِ أَبِينَا قَالرَّبَّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ

مُ مُبَارِكُ اللهُ أَبُو رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي بَارَكَنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي بَارَكَنَا يَكُو بَيْلًا بَرَكَةِ رُوحِيَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوِبَّاتِ فِي ٱلْمَسِيحِ ٤ كَمَا

آخْنَارَنَا فِيهِ قَبْلَ تَأْسِيسِ ٱلْعَاكُم لِلْكُونَ فِدِّيسِينَ وَلِلَّا لَوْم فَكَامَهُ فِي ٱلْعَمَبَّةِ ٥ إِذْ سَبَقَ فَعَيَّلَّنَا الِلتَّبَنِّي بِيَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ لِنَفْسِهِ حَسَبَ مُسَرَّةِ مَشْيِبَّتِهِ 7 لِمَدْحِ مَجْدِ نِعْمَتِهِ ٱلَّذِي أَنْعُمَ بِهَا عَلَيْنَا فِيٱلْفَقَيْهِ بِ ﴾ ٱلَّذِي فِيهِ لَنَا ٱلْفِيدَالِهُ بِدَمِهِ غُفْرَانُ ٱلْخُطَآيَا حَسَبَ غِنَى نِعْمَتِهِ ٨ ٱلَّتَى أَجْزَلَهَا لَنَا بَكُلُّ حِكْمَةِ وَفَطْنَةٍ \* إِذْ عَرَّفَنَا بِسِرٍّ مَشِئَتِهِ حَسَبَ مَسَرَّتِهِ ٱلَّتِي قَصَدَهَا فِي نَفْسِهِ ١٠ لِنَدْ بير مِلْ عَ ٱلْأَرْمِيَةِ لِيَجْهُعَ كُلَّ شَيْءَ فِي ٱلْمُسِيحِ مَا فِي ٱلسَّهُوَاتِ وَمَا عَلَى ٱلْأَرْضِ فِي ذَاكَ ١١ ٱلَّذِي فِيهِ أَيْضًا نِلْنَا ۗ نَصِيبًا مُعَيَّنِينَ سَانَاً حَسَبَ قَصْدِ ٱلَّذِي يَعْمَلُ كُلُّ شَيْ حَسَبَ رَأْي مَشْيِئَتِهِ ١٢ لِنَكُونَ لِمَدْح عَجْدِهِ نَحْنُ ٱلَّذِينَ قَدْ سَبَقَ رَجَاوًا ۚ فِي ٱلْمَسِيحِ . ١٢ ٱلَّذِي فيِهِ أَيْضًا أَنْتُمْ إِذْ سَيِعْتُمْ كَايِمَةَ ٱلْحَقِّ إِنْجِيلَ خَلَاصِكُمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ أَيْضًا إِذْ آمَنْتُمْ خُتِينُهُمْ بِرُوحٍ ٱلْمَوْعِاتِ ٱلْفَدُّوسِ ١٤ ٱلَّذِي هُوَ عَرَبُونُ مِيرَاثِنَا لِفِدَا ۗ ٱلْهُفَّتَنَى

لِهَدْح عَبْدِهِ

و الذَّلِكَ أَنَا أَيْضًا إِذْ قَدْ سَمِعْتُ بِإِيَانِكُمْ بٱلرَّبِّ بَسُوعَ وَتَحْبَرُكُمْ نَحْوَ جَدِيعِ ٱلْفَدِّيسِينَ ١٦ لَاأْزَالُ شَاكِرًا لِأَجْلِكُمْ ذَاكِرًا إِنَّاكُمْ فِي صَلَوَاتِي ١٧ كَيْ يُعْطِيكُمْ إِلَّهُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَبُو ٱلْمَعْدِ رُوحَ ٱلْكِئْمَةِ عَ لَا إِعْلَانِ فِي مَعْرِفَتِهِ ١٨ مُسْتَنِيرَةً عَيُونَ أَذْهَالِكُمْ لِتَعْلَمُولَ مَا هُوَ رَجَالُهُ دَعُو تِنِهِ وَمَا هُوَ غِنِي عَجْدِ مِيرَاثِهِ فِي ٱلْقِدِّيسِينَ ١٦ وَمَا هِيَ عَظَمَةُ قُدْرَتِهِ ٱلْفَائِقَةِ غُونَا يَنْ ٱلْمُوْمِنِينَ حَسَبَ عَمَلِ شِنَّةِ قُوَّتِهِ ٢٠ ٱلَّذِي عَمِلَهُ فِي ٱلْمُسِيحِ إِذْ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ طَأَجْلَسَهُ عَنْ يَمِينِهِ فِي ٱلسَّمَاوِيَّاتِ ٢١ فَوْقَ كُلُّ رِبَاسَةٍ وَسُلْطَانِ وَفُقَّ إِ وَسِيَادَةٍ وَكُلُّ ٱسْمُ يُسَيِّى لَيْسَ فِي هٰذَا ٱلدَّهْرِ فَقَطْ بَلْ فِي ٱلْهُسْتَقَيْلِ أَيْضًا ٢٢ فَأَخْضَعَ كُلَّ شَيْءٌ نَحْتَ قَدَمَيْهِ وَ إِيَّاهُ جَهَلَ زَأْسًا فَوْقَ كُلُّ شَيْمٌ لِلْكَ بِيسَةِ ٢٢ ٱلَّتِي هِيَ جَسَدُهُ مِلْ ٱلَّذِي يَمْلَا ٱلْكُلَّ فِي ٱلْكُلَّ فِي ٱلْكُلَّ

#### اَ لَأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا وَأَنْتُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا ۚ رِاللَّهُ نُوبِ وَٱلْخُطَايَا مَ ٱلَّتِي سَلَكُتُم ْ فِيهَا قَبْلاً حَسَبَ دَهْرِ هَلْنَا ٱلْعَالَمِ حَسَبَ رَئِيسٍ سُلْطَانِ ٱلْهُوَا ۗ ٱلرُّوحِ ٱلَّذِي يَعْمَلُ ٱلْاَتَ فِي أَبْنَاءُ ٱلْمَعْصَلَةِ ٢ ٱلَّذِينَ نَحْنُ أَيْضًا جَمِيعًا تَصَرَّفْنَا قَبْلاً مَيْنَهُ فِي شَهَوَاتِ جَسَدِنَا عَامِلِينَ مَشْيِعَاتِ ٱلْجُسَدِ وَٱلْأَفْكَارِ وَكُنَّا بِٱلطَّبِيعَةِ أَبْنَاءَ ٱلْغَضَبِ كَٱلْبَاقِينَ أَيْضًا ٤ اللهُ ٱلذِي هُو عَنِّي فِي ٱلرَّحْمَةِ مِنْ أَجْلِ عَبِّيهِ ٱلْكَنْبِرَةِ ٱلَّتِي أَحَبُّنَا بِهَا ٥ وَنَعْنُ أَمْوَاتُ بِٱلْخُطَايَا أَحْيَانَا مَعَ الْمُسِيعِ. بِٱلنِّعْمَةِ أَنْهُمْ مُخَلَّصُونَ. ٦ وَأَقَامَنَا مَعَهُ وَأَجْلَسَنَا مَعَهُ فِي ٱلسَّمَاوِيَّاتِ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ ٧ لِيظْهِرَ فِي ٱلدُّهُورِ ٱلْآتِيَةِ غِنَى نِعْمَتِهِ ٱلْفَائِقَ بِٱللَّطْفِ عَلَيْنَا فِ ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ ٨٠ لِأَنَّكُمْ بِٱلنِّهِ مَةِ مُخَلَّصُونَ بِٱلْإِيمَانِ وَذَٰلِكَ لَيْسَ مِنْكُمْ . هُوَ عَطِيَّةُ ٱللَّهِ . ﴿ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالَ كَيْلاَ يَفْتَهَرَ أَحَدُ . ﴿ لِأَنَّنَا نَمْنُ عَمَلُهُ تَخْلُوقِينَ فِي

ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ لِأَعْمَالِ صَاكِحَةِ قَدْ سَبَقَ ٱللهُ فَأَعَدُّهَا لِكَنْ نَسْلُكَ فِيهَا

١١ لِذَٰ لِكَ ٱذْ كُرُولَ أَنَّكُمْ أَنُّهُمُ ٱلْأُمَمُ قَبْلًا فِي ٱلْجَسَدِ ٱلْهَدْعُوِّينَ غُرْلَةً مِنَ ٱلْهَدْعُوَّ خِيَانًا مَصْنُوعًا مَا لَيْدَ فِي ٱلْجُسَدِ ١٢ أَ نَكُرُ كُنْمُ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ بِدُون مَسِيحِ أَجْنَبِينَ عَنْ رَعَوِيْدِ إِسْرَائِيلَ وَعُرَبَاتٍ عَنْ عُهُودِ ٱلْمَوْعِدِ لَا رَجَاءً لَكُمْ وَبِلاَ إِلهِ فِي ٱلْعَالَمِ. ١٢ وَلَكِنِ ٱلْآنَ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ أَنْهُمُ ٱلَّذِينَ كُنْهُمْ قَبُلاً بَعِيدِينَ صِرْثُمْ قَرِينِينَ بِدَم ٱلْمَسِيمِ . ١٤ لِأَنَّهُ هُوَ سَلاَمُنَا ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّاثْنَيْن وَاحِدًا وَنَقَضَ حَائِطَ ٱلسِّياَجِ ٱلْمُتُوسِّظَ وَ أَنِي ٱلْعَكَاوَةُ . مُبْطِلاً يَجَسَدِهِ نَامُوسَ ٱلْوَصَايَا فِي فَرَائِضَ لِكَيْ يَخْلُقَ ٱلِآثْنَيْنِ فِي نَفْسِهِ إِنْسَانًا وَإِحِدًا جَدِيدًا صَانِعًا سَلامًا ١٦ وَيُصَاكِحَ ٱلْأَثْنَيْنِ فِي جَسَدٍ فَاحِدِ مَعَ ٱللهِ بِٱلصَّلِيبِ قَاتِلًا ٱلْعَكَاقَةَ بِهِ ١٧٠ غَجَاءَ وَبَشَّرَكُمْ بِسَلَامٍ أُنْهُ ٱلْبَعِيدِينَ قَالْقُرِيبِينَ. ١٨ لِأَنَّ بِهِ لَنَا كَلِّيبًا

قُدُومًا فِي رُوح وَاحِدٍ إِلَى ٱلْآسِدِ ١٩ فَلَسْنُمْ إِذَا بَعْدُ غُرَبَا وَنُرُلًا بِلُ رَعِيَّةٌ مَعَ ٱلْقِدِيسِينَ وَأَهْلِ بَيْتِ ٱللهِ غُرَبَا وَنَرُلًا بَلُ رَعِيَّةٌ مَعَ ٱلْقِدِيسِينَ وَأَهْلِ بَيْتِ ٱللهِ مَا مَنْيِينَ عَلَى أَسَاسِ ٱلرُّسُلِ وَٱلْأَنْيِاء وَيَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ نَفْسَهُ حَبِرُ ٱلزَّاوِيةِ ١٦ ٱلَّذِي فِيهِ كُلُّ ٱلْبِنَاء مُرَكِّبًا مَعًا مَنْهُ وَيَهُ الرَّيْ وَيِهِ كُلُّ ٱلْبِنَاء مُرَكِّبًا مَعًا مَنْهُ وَيَهُ الرَّيْ فِيهِ أَلْنَا لِيهِ فِي ٱلرَّدِي فِيهِ أَنْهُ أَيْضًا مَنْهُمُ اللهِ فِي ٱلرَّوحِ مَنْهُ وَمَا مَسْكُمًا لِللهِ فِي ٱلرَّوحِ مَنْهُ وَلَا اللهِ فِي ٱلرَّوحِ مَنْهُ وَلَا اللهِ فِي ٱلرَّوحِ مَنْهُ وَلَا لَهُ فَيْ الرَّوحِ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ اللهِ فِي ٱلرَّوحِ مَنْهُ وَلَا لَهُ فِي ٱلرَّوحِ مَنْهُ وَلَا مَنْهُ اللهِ فِي ٱلرَّوحِ مَنْهُ وَلَا لَهُ فِي ٱلرَّوحِ مَنْهُ وَلَا لَهُ فَي ٱلرَّوحِ مَنْهُ وَلَا مُنْهَا لِللهِ فِي ٱلرَّوحِ مَنْهُ اللهِ فِي ٱلرَّوحِ مَنْهُ وَلَا مَنْهُ اللّهِ فِي ٱلرَّوحِ مَنْهُ وَلَا مُنْهَا لِللهِ فَي ٱلرَّوحِ مَنْهُ وَلِيهِ اللّهِ فِي ٱلرَّوحِ مَنْهُ وَلَا مَنْهُ لِللهِ فَي ٱلرَّوحِ مَنْهُ اللهِ فَي ٱلرَّالِي فَلَا لَهُ فَيْهُ اللّهِ فَي ٱلرَّوحِ مَنْهُ وَلَا مَنْهُ اللّهِ فَي ٱلرَّومِ مَنْهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ فَي ٱلرَّهُ مَا لَاللّهُ لَلْهُ لَهُ لَيْهُ لَهُ فَي الرَّهُ مِنْهُ اللّهُ فَيْ الرَّهِ فَي الرَّيْدِي فِيهِ لَلْهُ لَهُ لَهُ لَلْهُ لَهُ عَلَيْهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَاللّهُ فَلَا لَهُ فَلَا لَهُ فَلَا لَاللّهُ فَلَا لَهُ لَهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ فَلَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَمُنْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَهُ لِللْهُ لَلّهُ لَهُ لَا لَهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَا لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَ

ٱلْمَسِيحِ بِٱلْإِيْجِيلِ . ٧ ٱلَّذِيبِ صِرْتُ أَنَا خَادِمًا لَهُ حَسَبَ مَوْهِبَةِ نِعْمَةِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ عَلَى حَسَبَ فِعْل قُوْلِهِ ٨ لِي أَنَا أَصْغَرَ جَمِيعِ ٱلْقِدِّيسِينَ أَعْطِيَتْ هَٰذِهِ ٱلنَّهْمَةُ أَنْ أَبَشِّرَ بَيْنَ ٱلْأَمْمَ بِغِنَىٱلْمُسْبِحِ ٱلَّذِي لَا يُسْتَقْضَى ؟ وَأُنْيِرَ ٱلْجَهِيعَ فِي مَا هُوَ شَرِكَةُ ٱلسِّرُ ٱلْمَكْنُومِ مِنْذُ ٱلدُّهُورِ فِي ٱللهِ خَالِقِ ٱلْجَمِيعِ بِيَسُوعَ آلْمُسِيحِ ١٠٠ لِكُنْ يُعَرَّفَ ٱلْآنَ عِنْدَ ٱلرُّوْسَاءُ وَالسَّلَاطِينِ فِي ٱلسَّمَا وِيَّاتِ بِوَاسِطَةِ ٱلْكَيْسَةِ بِحِكْمَةِ ٱللهِ ٱلْمُتَنَوَّعَةِ ١١ حَسَبَ قَصْدِ ٱلدُّهُورِ ٱلَّذِي صَنَعَهُ فِي ٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ رَبُّناً ١٢ ٱلَّذِي بِهِ لَنا جَرَاءَهُ وَقُدُومُرْ بايمَانِهِ عَنْ ثِقَةٍ ١٢٠ لِذَلِكَ أَطْلُبُ أَنْ لَا تَكَيُّلُوا فِي شَدَارُدِي لِأَجْلِكُرُ ٱلَّذِي هِيَ هَجْدَكُمُ هِ ١٤ بِسَبَبِ هَٰذَا أَحْنِي زُكْبَنَّ لَدَى أَبِي رَبُّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ١٥ ٱلَّذِي مِنْهُ نَسَّى كُلُّ عَشْيِرَةٍ فِي أَاسَّهُوَاتِ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ ١٦٠ لِكَنْ يُعْطِيكُمْ بِحِسَبِ عَنِي عَبْدِهِ أَنْ نَتَأَيَّدُوا بِٱلْفَيَّةِ بِرُوحِهِ فِي ٱلإنسان ٱلباطن ١٧ لِيُحِلَّ ٱلْمَسِيحُ بِٱلْإِمَانِ فِي قُلُولِكُمْ الْمُسْعِفُ الْمُسْعِفُ الْمُسْعِفُ الْمُعْرَفِ مَا أَصَّلُهُ مَا أَصَّلُونَ وَمُنا أَسِسُونَ فِي ٱلْحَبَّةِ حَتَى نَسْنَطَيعُوا اللهُ مُن تُدُرِكُوا مَعْ جَبِيعِ ٱلْقِدِّبِسِينَ مَا هُو ٱلْعَرْضُ مَا لَعْرَفُ مَا الْعَرْضُ مَا لَعْرَفُوا عَبَّةَ ٱلْعَرْضُ مَا اللهُ مَن اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

### ٱلْأَحْدَاجُ ٱلرَّابِحُ

ا فَأَطْلُبُ إِلَيْهُمْ أَنَا ٱلْأَسِارَ فِي ٱلرَّبِ أَنْ نَسْلُكُوا كَمَا يَعِقُ لِلدَّعْوَةِ ٱلَّتِي دُعِيثُمْ بِهَا ١٠ بِكُلِّ تَوَاضُعِ وَوَدَاعَةِ وَيَطُولِ أَنَاةٍ مُحَنَّ لِمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِي ٱلْحَبَّةِ. ٢ مُجْتَهِدِينَ أَنْ تَخْفُطُوا وَحْدَانِيَّةَ ٱلرُّوحِ بِرِبَاطِ آلسَّلَامِ ٤٠ جَسَدَ وَاحِدٌ وَرُوحٌ وَاحِدٌ كَمَا دُعِيمُ

أَيْضًا فِي رَجَاء دَءُوتِكُمْ ۖ ٱلْوَاحِدِ. ٥ رُبُّ وَاحِدٌ إِيَانٌ وَاحِدُ مَعْمُودِيَّةٌ وَاحِدَةٌ ٦ إِلَّهُ وَآبُ وَاحِدُ وَاحِدُ لِلْكُلِّ ٱلَّذِيبِ عَلَى ٱلْكُلِّ وَ ِٱلْكُلِ وَ فِي كُلِّكُمْرٌ ٢٠ وَلَكِنْ لَكُلُّ وَلَحِدٍ مِنَّا أَعْطِيَتِ ٱلنِّعْلَةُ حَسَبَ قِيَاسُ هُوَدً ٱلْمَسِيعِ ٨٠ لِذَلِكَ يَقُولُ . إِذْ صَعِدَ إِلَى ٱلْعَلَاءِ سَقَ سَبْياً وَإَعْطَى ٱلنَّاسَ عَطَايَا ١٠ وَأَمَّا أَنَّهُ صَمِدَ فَمَا هُوَ إِلَّا إِنَّهُ نَزَلَ أَيْضًا أَوَّلَا إِلَى أَتْسَامِ ٱلْأَرْضِ ٱلسُّفْلَ. ١٠ ٱلَّذِي نَزَلَ هُوَ ٱلَّذِي صَعِدَ أَيْضًا فَوْقَ جَمِيمِ ٱلسَّمُوَاتِ لِكَنْ يَمْلَأَ ٱلْكُلَّ. ١١ وَهُوَ أَعْطَى ٱلْبُعْضَ أَنْ يَكُونُوا رُسُلًا وَٱلْبَعْضَ أَنْبِيَاءً وَٱلْبَعْضَ مُبَشِّريتَ وَلَهُمْضَ رُعَاةً وَمُعَلِّمِينَ ١٢ لِأَجْلِ تَكْمِيلِ ٱلْفِيدِّ بِسِينَ لِعَمَلِ ٱلْخُيْدُمَةِ لِبُنْهَانِ جَسَدِ ٱلْمُسِيحِ ١٢ إِلَى أَنْ نَنْمُهِيَ جَيِيعُنا إِلَى وَحْنَانِيَّةِ ٱلْإِمَانِ وَمَعْرِفَةِ ٱبْنِ ٱللهِ . إِلَى إِنْسَانِ كَامِلِ. إِلَى فَيَاسِ قَامَةِ مِلْ ۗ ٱلْمَسِيحِ . ١٤ كَيْ لَا تَكُونَ فِي مَا تَعْدُ أَطْفَالَا مُضْطَرَ بِينَ وَقَعْمُولِينَ بِكُلُّ

ربح أَعْلِيم عِيلَة النَّاسِ بِمَكْرِ إِلَى مَكِيدَة الضَّلال . 10 بَلْ صَادِقِينَ فِي الْهَبَّة نَنْهُو فِي كُلِّ شَيْ ﴿ إِلَى ذَاكَ النَّذِي مُنْهُ كُلُّ الْجُسَدِ النَّذِي مُنْهُ كُلُّ الْجُسَدِ مُرَكِّبًا مَعًا وَمُقَارِنًا بِهُوَازَرَقِ حَكُلُّ مَعْطِي حَسَبَ مَرَكِبًا مَعًا وَمُقَارِنًا بِهُوَازَرَقِ حَكُلُّ مُنْهُ الْجُسَدِ لِبُنْانِهِ عَمَلِ عَلَى قَبِاسِ كُلُّ جُزْ ﴿ يُنَصِّلُ نُهُو الْجُسَدِ لَبُنْانِهِ عَمَلَ عَلَى قَبِاسِ كُلُّ جُزْ ﴿ يُنَصِّلُ نُهُو الْجُسَدِ لَبُنْانِهِ فِي الْمُحَبَّة فِي السَّيِ كُلُّ جُزْ ﴿ يُنَصِّلُ نُهُو الْجُسَدِ لَبُنْانِهِ فِي الْمُحَبَّة فِي الْمُحَبَّة فِي الْمُعَلِّمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

شَهُوَاتِ ٱلْغُرُورِ ٢٢ وَتَعَبَّدُ دُولِ مِرُوحِ ذِهْ يَكُمْ ٢٤ وَتَلْبَسُولَ ﴿ ٱلْإِنْسَانَ ٱلْجَدِيدَ ٱلْجَعْلُوقَ مِعَسَبِ ٱللهِ فِي ٱلْبِرِّ وَقَدَاسَةِ ٱلْمُعَوِّ

٥٥ لِلْلِكَ ٱطْرَحُوا عَنْكُرُ ٱلْكَذِبَ وَتَكَلَّبُوا بِٱلصِّدْقِ كُلُّ وَاحِدٍ مَعَ قَرِيهِهِ لِلَّانْنَا بَعْضَنَا أَعْضَاءُ ٱلْبَعْض ٢٦ اغْضَبُوا وَلاَ يُنْعِلِبُوا . لاَ تَعْرُبِ ٱلشَّبْسُ عَلَى غَيْظِكُمْ ٢٧ وَلاَ تُعْطُوا إِبْلِيسَ مَكَانًا ١٨٠ لاَ يَسْرِقِ ٱلسَّارِقُ فِي مَا بَعْدُ بَلْ بِٱلْحَرِيِّ يَتْعَبُ عَامِلاً ٱلصَّاكِحَ سِدَيْهِ لِيَكُونَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَّ مَنْ لَهُ أَحْلِياجٍ ٢٠ لَا تَعْرِجُ كَلِيَهُ أَنْ رَدِيَّةُ مِنْ أَفْوَاهِكُمْ ۚ بَلْ كُلُّ مَا كَانَ صَاكِمًا لِلْهِنْيَانِ حَسَبَ ٱلْحَاجَةِ كَيْ يُمْطِي نِعْمَةً لِلسَّامِعِينَ. ٢٠ وَلاَ غَوْرِنُوا رُوحَ ٱللَّهِ ٱلْفُدُّوسَ ٱلَّذِي بِهِ خُتِهِمُ لِيَوْمِ ٱلْفِيَاءِ. ٢١ لِيُرْفَعْ مِنْ بَيْنِكُمْ ۚ كُلُّ مَرَارَةٍ وَسَعْطِ وَغَضَبِ وَصِيَاحِ وَتَجْدِيفِ مَعْ كُلُّ خُبْثِ . ٢٢ وَكُونُوا أَطَفَاهُ بَعْضَكُمْ نَخُو بَعْضِ شَغُوقِينَ مُتَسَاعِينَ كَمَا سَاعَكُمُ

ٱللهُ أَيْضًا فِي ٱلْمَسِيحِ

اً لاَّصْنَاجُ الْخُامِينُ

ا فَكُونُوا مُنَّمَثِلِينَ بِاللَّهِ كَأَوْلَادٍ أَحِبَّاتٍ. ٢ وَلَسْلُكُوا فِي ٱلْحَبَّةِ كَمَا أَحَبَّنَا ٱلْمَسِيحُ ٱيْضًا وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لِأَجْلِناً قَرْبَانًا وَذَهِيمَةً لِلَّهِ رَائِحَةً طَبِيَّةً

مَ وَأَمَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْفَبَاحَةُ وَلَا كَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْفَبَاحَةُ وَلَا كَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلِيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ال

مَا هُوَ مَرْضِيُّ عِنْدَ ٱلرَّبِّ. ١١ وَلاَ تَشْنَرِكُوا فِي أَعْمَالِ الطَّلْمَةِ عَيْرِ ٱلْمُنْمِرَةِ بَلْ بِالْحُرِيِّ وَيَّخُوهَا ١٢ لِأَنَّ الْفُلْمَةِ عَيْرِ ٱلْمُنْمِرَةِ بَلْ بِالْحُرِيِّ وَيَّخُوهَا ١٢٠ لِأَنَّ الْفُلَا أَيْضًا قَبِيحُ ١٢٠ وَلَكِنَّ ٱلْأُمُورَ ٱلْمُنَا فَبِيحُ ١٠٠ وَلَكِنَّ الْمُلَلَّ إِذَا تَوَيَّخُ يُظْهِرُ بِٱلنُّورِ . لِأَنَّ كُلَّ مَا أَظْهِرَ الْمُكُلُّ إِذَا تَوَيَّخُ أَيْطُهُمُ بِٱلنُّورِ . لِأَنَّ كُلَّ مَا أَظْهِرَ فَهُو نُورُ مِنَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَفَمُ مِنَ ٱلْالْمُهُمُ وَقُمْ اللَّامِمُ وَقُمْ اللَّهُمُ وَقُمْ مِنَ ٱلْأَمْولِ السَيْمُ مِنَ ٱلْأَمْولِ اللَّهُ اللَّهُمُ وَقُمْ مِنَ ٱلْأَمْولِ اللَّهُ اللَّهُمُ وَقُمْ مِنَ ٱلْأَمْولِ اللَّهُ الْمُسْتِحُ مِنَ ٱلْأَمْولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُمْ مِنَ ٱلْأَمْولِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْعُلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْ

٥١ فَانْ فَارُوا كَيْفَ تَسْلُكُونَ بِالْلَّدِّقِيقِ لَا كَجُهُلَا عَبْلُ كَلَكُمَا عَلَى الْلَّالَةِ فِيقِ لَا كَجُهُلا عَبْلُ كَلَكُمَا عَلَى الْوَقْتَ لِأَنَّ الْأَيَّامَ شِرِّيرَةُ ١٦٠ مَنْ مَشْئِلةً أَجْلِ ذَلِكَ لَا تَكُونُوا أَغْبِيَا عَبْلُ فَاهِبِينَ مَا هِي مَشْئِلةً الْحَدْولِ الْمُكْمَرُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّذِي فِيهِ الْخُلَاعَةُ اللَّهِ الْمُنْكُرُ وَا بِالْخُنْمِ اللَّذِي فِيهِ الْخُلَاعَةُ اللَّهِ الْمُنْكُرُ وَا بِالْخُنْمِ اللَّذِي فِيهِ الْخُلَاعَةُ اللَّهِ الْمُنْكُرُ وَا بِالْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ الل

٢٢ أَيُّهَا ٱلنِّسَاءِ ٱخْضَمْنَ لِرِجَالِكُنَّ كَمَا لِلرَّبِّ. ٢٠ لِأَنَّ ٱلرَّجُلَ هُو رَأْسُ ٱلْمَرْأَةِ كَمَا أَنَّ ٱلْمَسِيحَ أَيْضًا رَّأْسُ ٱلْكَنِيسَةِ . وَهُوَ نُحَالِّصُ ٱلْجُسَدِ . ٢٤ وَلَكِنْ كَمَا ا نَغْضَعُ ٱلْكَنِيسَةُ لِلْمَسِيحِ كَذَٰلِكَ ٱلنِّسَاءُ لِرِجَالِهِنَّ فِي كُلُّ شَيْءٍ ٥٠٥ أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ أُحَبُّوا نِسَاءً كُمْ كُمَّا أَحَبُّ ٱلْمُسِيخُ أَيْضًا ٱلْكَيِيسَةَ وَأَشْلَمَ نَفْسَهُ لِأَجْلَهَا ٢٦ لِكَيْ يُقَدِّسَهَا مُطَهِّرًا إِيَّامَا بَغَسْلِ ٱلْمَاءِ بِٱلْكَلِيمَةِ ٢٧ لِكَيْ يُحْضِرَهَا لِنَفْسِهِ كَنيسَةً عَبيدَةً لا دَنْسَ فِيهَا وَلاَ غَضْنَ أَوْ شَيْءٌ مِنْ مِثْلُ ذَٰلِكَ بَلْ تَكُونُ مُفَدَّسَةً وَبِلاً عَيْبٍ ٢٨ كَذَٰ لِكَ يَحِبُ عَلَى ٱلرَّجَالِ أَنْ يُحِبُّوا نِسَاءَهُمْ ٢٨ كَأْجْسَادِهِمْ . مَنْ يُجِيبُ أَمْرَأَ لَهُ تُحِبُ لَفْسَهُ . ٢٩ فَإِنَّهُ كُمْ يُبغِضْ أَحَدُ جَسَدَهُ قَطُّ بَلْ يَقُونُهُ وَبُرِّيهِ كَمَا ٱلرَّبُ أَيْضًا لِلْكَنِيسَةِ. ٢٠ لِأَنَّنَا أَعْضَالُ جَسْبِهِ مِنْ لَحْبِهِ وَمِنْ عِظَامِهِ • ٢١ مِنْ أَجْلَ هٰلَمَا يَنْرُكُ ٱلرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمُّهُ وَيَلْتَصِقُ بِأَمْرَأَتِهِ وَيَكُونُ ٱلْإِثْنَانَ جَسَلًا وَإِحِدًا .

٢٢ هٰذَا ٱلسِّرُّ عَظِيمٌ وَلَكِيَّنِي أَنَا أَقُولُ مِنْ غَوْ ٱلْمُسِيعِ وَٱلْكَنِيسَةِ . ٢٢ وَأَمَّا أَنْنُمُ ٱلأَفْرَادُ فَلْيُحِبَّ كُلُّ وَاحِدٍ اَمْرًا نَهُ هٰكَذَا كَنَفْسِهِ وَأَمَّا ٱلْهَزَاَّةُ فَلْنَهَبْ رَجُلَهَا

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا أَيُّهَا ٱلْأَوْلَادُ أُطْمِعُوا وَالِّدِيكُمْ ۚ فِي ٱلرَّبُّ لِأَنَّ هٰنَا حَقُّ ٢٠ أَكُومُ أَبَاكَ وَأُمَّكَ. ٱلَّذِي فِي أَوَّلُ وَصِيَّةٍ بِوَعْدِ ٢٠ لِكَيْ يَكُونَ لَكُمْ خَيْرٌ وَلَكُونُوا طِوَالَ ٱلْأَعْمَارِ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٤ عَلَّنُمْ أَيُّهَا ٱلْآبَاء لَا تُغِيظُوا أَوْلاَدَكُمْ ` بَلْ رَبُّوهُمْ بِتَأْدِيبِ ٱلرَّبِّ وَإِنْكَارِهِ. ٥ أَيُّهَا ٱلْعَبِيدُ أَطْيِمُوا سَادَتُكُمْ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ بِخَوْفِ وَرَعْدة فِي بَسَاطَة قُلُوبِكُمْ ۚ كُمَّا اللَّمَسِيحِ ٢٠ لَا يَخِدْمَةِ ٱلْعَيْنِ كُمَنْ يُرْضِي ٱلنَّاسَ بَلْ كَعَبِيدِ ٱلْمُسِيحِ عَامِلِينَ مَشْرِيمَةَ ٱللهِ مِنْ ٱلْقُلْبِ ٧ خَادِمِينَ بِنِيَّةٍ صَالِحَةٍ كَمَا لِلرَّبِّ لَيْسَ لِلنَّاسِ. ٨ عَالِمِينَ أَنْ مَهْمَا عَمِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ ٱكْثَارِ فَذَٰلِكَ يَنَالُهُ مِنَ ٱلرَّبِّ عَبْدًا كَانَ أَمْر خُرًّا ١٠ وَأَنْمُ

أَيُّهَا ٱلسَّادَةُ ٱفْعَلُوا لَمُرْ هَذِهِ ٱلْأُمُورَ تَارِكِينَ ٱلنَّهُدِيدَ عَالِينِنَ ٱلسَّهُوَاتِ وَلَيْسَ عَالِمِينَ أَنْ سَيِّدَكُمْ أَنْتُمْ أَيْضًا فِي ٱلسَّهُوَاتِ وَلَيْسَ عَنْدَهُ مُعَايَاةً

١٠ أُخِيرًا يَا إِحْوَتِي نَقَوُّوْلِ فِي ٱلرَّبِّ وَفِي شَلَّةِ قُوَّتِهِ ، ١١ ٱلْبَسُول سِلاَحَ ٱللهِ ٱلْكَامِلَ لِكَى نَقْدِرُول أَنْ نَتْهُمُولَ ضِدٌّ مُكَايِدٍ إِبْلِيسَ. ١٢ فَإِنَّ مُصَارَعَتَنَا كَيْسَتْ مَعْ دَم وَكُم إِلْ مَعَ ٱلرُّوَّسَاء مَعَ ٱلسَّلَاطِينِ مَعْ وُلَاةِ ا ٱلْعَاكُم عَلَى ظُلْمَة ِهٰنَا ٱلدَّهْرِ مَعْ أَجْنَادِ ٱلشَّرِّ ٱلرُّوحيَّةِ فِي ٱلسَّمَاوِيَّاتِ ١٠ مِنْ أَجْل ذَٰلِكَ ٱحْمِلُوا سِلاَحَ ٱللَّهِ ٱلْكَامِلَ لِكَيْ نَقْدِرُولِ أَنْ نَقَاوِمُولِ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلشَّيِّرِّ برِ وَبَعْدَ أَنْ نُتَبِهُ إِن كُلُّ شَيْءٌ أَنْ نَتْبَتُول عَلْ الْمُنْ اللُّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مُمنْطِقِينَ أَحْقَاءُكُمْ بِٱلْحَقُّ وَلاَيسِينَ دِرْعَ ٱلْبِيِّرِ ١٥ وَحَاذِينَ أَرْجُالُكُمْ السُّنِعْلَادِ إِنْجِيلِ ٱلسَّلَامِ . ١٦ حَامِلِينَ فَوْقَ ٱلْكُلُّ تُرْسَ ٱلْإِيَمَانِ ٱلَّذِبِ بِهِ نَقْدِرُونَ أَنْ تُطْفِئُولَ جَمِيعَ سِهَامِ ٱلشِّرُّ بِرِ ٱلْمُلْتَهِيَةِ .

١٧ وَحُدُوا خُوذَةَ آلْحُلاَص وَسَيْفَ ٱلرُّوحِ ٱلَّذِي هُوَ كَلَّ وَقُتِ كَلَّ وَقُتِ كَلَّ وَقُتِ كَلَّ مَا مُصَلِّينَ بِكُلِّ صَلَّوةٍ وَطِلْبَةٍ كُلَّ وَقُتِ كَلَّ مَا أَرُّوحِ وَسَاهِرِينَ لِهُنَا بِعَيْنِهِ بِكُلِّ مُواظَّبَةٍ وَطِلْبَةٍ وَطِلْبَةٍ فَالرُّوحِ وَسَاهِرِينَ لِهُنَا بِعَيْنِهِ بِكُلِّ مُواظَّبَةٍ وَطِلْبَةٍ لَا عَنْ الْوَحْلِي لِكُنْ يُعْطَى لِي لِلْحَبْلِ جَوِيعِ ٱلْفِيدِينِ آلْقِيدِينِ آلْ وَلِأَجْلِي لِكُنْ يُعْطَى لِي لَكُومُ مِنْدَ آفَتْمَاحِ فَي لِلْعَلِمَ حِهَارًا بِسِرِ ٱلْإَعْمِلِ. كَلَمْ عَنْدَ آفَتْمَاحِ فَي لِلْعَلْمَ حِهَارًا بِسِرِ ٱلْإَعْمِلِ. وَلَا مُؤْمِنَ فِي سَلَاسِلَ . لِكِي أَجَاهِرَ فَي سَلَاسِلَ . لِكِي أَجَاهِرَ

٢٦ سَلَامْ عَلَى ٱلْإِخْوَةِ وَعَبِّهُ بِإِيمَانٍ مِنَ ٱللهِ اللهِ عَلَى ٱلْإِخْوَةِ وَعَبِّهُ بِإِيمَانٍ مِنَ ٱللهِ الْآبِ وَالرَّبُ بَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ . ٢٤ ٱلنِّعْهَ مَعْ جَدِيعِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلُولُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ المُ

## رِسَالَةُ بُولُسَ الرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ فِيلَبِّي

ٱلأَصْاَحُ ٱلْأَوِّلُ

أَيِنَا وَٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٢ أَشْكُرُ إِلْنِي عِنْدَ كُلِّ ذِكْرِي إِيَّاكُمْ ٤ دَاعًا فِي كُلِّ أَدْعِينِي مُقَدِّمًا ٱلطَّلْبَةَ لِأَحْلِ جَمِيعِكُمْ بِعَرَح ٥ لِسَبَبِ مُشَارَكَتِكُمْ فِي ٱلْإِنْجِيلِ مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ إِلَى ٱلْأَنَ

٦ وَاثِقًا بِهٰٰذَا عَيْنِهِ أَنَّ ٱلَّذِي ٱبْنَكًا فَيِكُمْ عَمَلًا صَالِحًا يُكَمِّلُ إِلَى يَوْمِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ . ٧ كَمَا يَعِقْ لِي أَنْ أَفْتَكُرَ هَٰذَا مِنْ حِهَة جَمِيعِكُمْ لِأَنِّي حَافِظُكُمْ فِي قَلْبِي فِي وُثُقِي وَفِي ٱلْنُعَامَاةِ عَنِ ٱلْإِنْجِيلِ وَلَشْبِينِهِ ٱلْنُمُ ٱلَّذِينَ جَينِ كُمْرُ شُرَكَانِي فِي ٱلنِّهْ بَةِ ٥٨ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاهِدٌ لِي كَيْفَ أَشْنَاقُ إِلَى جَمِيعِكُمْ فِي أَحْشَاءُ يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ. ٩ وَهَٰذَا أُصَلِّيهِ أَنْ تَرْدَادَ عَبَّتُكُمْ ۚ أَيْضًا أَكُثْرَ فَأَحَاثَرَ فِي ٱلْهَوْرُفَةِ وَفِي كُلُّ فَهُم اللَّهُ مُورًا حَتَّى تُهَيِّرُهَا ٱلْأُمُورَ ٱلْمُغَالَفَةَ لِكَيْ تَكُونُوا مُخْلِصِينَ وَبِلاَ عَلْرَةٍ إِلَى بَوْمِ ٱلْمَسِيعِ ١١ مَمْلُوثِينَ مِنْ تَهَرِ ٱلْبُرِّ ٱلَّذِي بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ لِمَهْدِ ٱللهِ وَحَمْدِهِ

١٦ ثُمَّ أُرِيدُ أَنْ نَعْلَمُهِ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنَّ أُمُورِي قَدْ آلَتْ أَكْثَرَ إِلَى نَقَدُّم ٱلْإِنْجِيلِ. ١٢ حَتَّى إِنَّ وُثْقِي صَارَتْ ظَاهِرَةً فِي ٱلْمَسِيْحِ فِي كُلِّ دَارِ ٱلْوَلَآيَةِ وَفِي بَاقِي ٱلْأَمَا كِنِ أَحْمَعَ. ١٤ وَأَكْثَرُ ٱلْإِخْوَةَ وَهُمْ وَالْفُونَ

فِي ٱلرَّبِّ بِوُثْقِي يَجْنَرثُونَ أَكْثَرَ عَلَى ٱلنَّكَلَّم بٱلْكَلِمَةِ بلاَ خَوْفٍ . ١٥ أُمَّا فَوْمْ ۖ فَعَنْ حَسَدٍ وَخِصَامٍ يَكْرُزُونَ بِٱلْمُسِيمِ وَأَمَّا قَوْمٌ فَعَنْ مَسَرَّةٍ ١٦٠ فَهُوُّلَاء عَنْ مَعَزُّبِ يُنَادُونَ بِٱلْمَسِيحِ لَاعَنْ إِخْلَاصِ ظَانِّينَ أَنَّهُمْ يُضِيفُونَ إِلَى وُثُقِي ضِيقًا . ١٧ كُلُولُوكَ عَنْ عَمَّةٍ عَالِمِينَ أَ نِي مَوْضُوعٌ لِجِمَايَةِ ٱلْإِنْجِيلِ ١٨ فَمَاذَا . غَيْرَ أَنَّهُ عَلَى كُلُّ وَجْهِ سَوَا ۗ كَانَ بِعِلَّةِ أَمْرِ بِحَقُّ يُنَادَى بِٱلْمُسِيحِ وَبِهِٰلَا أَنَا أَفْرَحُ. بَلْ سَأَفْرَحُ أَيْضًا ١٩ لِأَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ هٰلَمَا يَؤُولُ لِي إِلَى خَلاَّص بِطَلْبَنِّكُمْ ۗ وَمُوَازَرَةِ رُوحٍ يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ ٢٠ حَسَبَ ٱنْنَظَارِي وَرَجَائِي أَنِي لَا أُخْزَے فِي شَيْءٌ بَلْ بَكُلُ نُجَاهَرَةٍ كَمَا فِي كُلُّ حِين كَذْلِكَ ٱلْآنَ يَتَعَظَّرُ ٱلْمُسِيخُ فِي جَسَدِي سَوَا لَا كَانَ عِبُوةٍ أَمْ بِمُونٍ ١٠ لِأَنَّ لِيَ ٱلْكَيْوَةَ هِيَ ٱلْمَسِيحُ كَالْمُوْتُ هُوَ رِبْحُ ٢٠٠ وَلَكِنْ إِنْ كَانَتِ ٱلْحَيْوةُ فِي ٱلْجَسَدِ هِيَ لِي نَهَرُ عَهَلِي فَهَاذَا أَخْنَارُ لَسْتُ أَدْرِي. ٢٢ فَإِنِّي

فبِلْبِي ٰ ١

عَنصُورٌ مِنْ ٱلْإِثْنَيْنِ. لِيَ ٱللهُ بِمَا مُنْ أَنْطَلِقَ وَأَكُونَ مَعَ الْمَسْعِ . ذَاكَ أَفْضُلُ حِلًّا . ٤٦ وَلَكِنْ أَنْ أَنْ الْبَقَى فِي الْمُسْعِ . ذَاكَ أَفْضُلُ حِلًّا . ٤٦ وَلَكِنْ أَنْ أَنْ اللّهِ فَي الْمُسْعِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

 ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا فَإِنْ كَانَ وَعْظُ مَا فِي ٱلْمَسِيحِ إِنْ كَانَتْ تَسْلِيَةٌ مَا لِلْمُحَبَّةِ إِنْ كَانَتْ شَرِكَةٌ مَا فِي ٱلرُّوحِ إِنْ كَانَتْ أَحْشَاءُ وَرْأُفَةُ ٣ فَتَوَّمُولَ فَرَحِي حَتَّى نَفْتَكِرُولَ فِكْرًا وَلَحِدًا وَلَكُمْ عَبُّهُ وَلِحِدَةٌ بِنَفْس وَلحِدَةً مُفْتَكِرِينَ شَيْئًا وَإِحِلًا ؟ لاَ شَيْئًا بِنِحَزْبِ أَوْ الْحِجْبِ بَلْ بِتَوَاضُعُ حَاسِيِينَ بَعْضَكُمُ ٱلْبُعْضَ أَنْصَلَ مِنْ أَنْهُ مِيمٌ. ٤ لَا تَنْظُرُوا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مَا هُوَ لِنَفْسِهِ بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَىٰ مَا هُوَ لِلْآخَرِينَ أَيْضًا . ۚ فَلَيْكُنُ فَيِكُمُ هَٰذَا ٱلْفِكْرُ ٱللَّذِي فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ أَيْضًا ٦ ٱلَّذِي إِذْ كَانَ فِي صُورَةِ ٱللهِ لَمْ يَحْسَبُ خُلْسَةً أَنْ يَكُونَ مُعَادِلًا لِلهِ ٧ لَكِنَّهُ أَخْلَى نَفْسَهُ آخِذًا صُورَةَ عَبْدٍ صَائِرًا فِي شِبْهِ ٱلنَّاسِ. ٨ وَإِذْ وُجِدَ فِي ٱلْهَبُّئة كَإِنْسَانِ وَضَعَ نَفْسَهُ وَأَطَاعَ حَتَّى ٱلْمَوْتَ مَوْتَ ٱلصَّلِيبِ • ﴿ لِلْلِكَ رَفَّعَهُ ٱللهُ أَيْضًا وَأَعْطَاهُ ٱسْمًا فَوْقَ كُلُ ٱسْمِ ١٠ لِكُنْ يَجَثْنَى

بِٱسْم يَسُوعَ كُلُّ رُكْبَةِ مِأَنْ فِي ٱلسَّمَاءُ وَمَنْ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَمَنْ فَعْتَ ٱلْأَرْضِ ١١ وَبَعْنُرِفَ كُلُّ لِسَانِ

أَنَّ يَسُوعَ ٱلْمُسِيحَ هُوَ رَبُّ لِهَبْدِ ٱللهِ ٱلْآبِ ١١ إِذَا يَا أَحِبَّائِي كَمَا أَطَعْنُمْ كُلَّ حِينٍ لَيْسَ كَمَا فِي حُضُورِي فَقَطْ بَلِ ٱلْآنَ بِٱلْأُوْلَى جِدًّا فِي غِيَابِي تَجَبُّمُوا خَلاَصَكُمْ بِخَوْفِ وَرَعْدَةِ ١٢ لِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَامِلُ فِيكُمُ ۚ أَنْ تُرِيدُ وَإِي أَنْ تَعْمَلُوا مِنْ أَجْلِ ٱلْمَسَرَّةِ • ١٤ إِفْعَلُولَ كُلُّ شَيْءٌ بِلاَ دَمْدَمَةٍ وَلاَ مُجَادَلَةٍ ١٠ لِكَيْ تَكُونُولَ بِلاَ لَوْمِ وَإِسْطَاءً أَوْلاَدًا لِنَّهِ بِلاَ عَيْبِ فِي وَسَطِ حِيلِ مُعَوَّجٍ وَمُلْتُو تُضيِئُونَ بَيْنَهُمْ كَأَنْوَارٍ فِي ٱلْعَالَمِ ١٦ مُنْمَسِّكِينَ بَكَلِمَةِ أَكْبُوةِ لِأَفْتِكَارِي فِي يَوْمِ ٱلْمَسِيمِ بِأَنِّي كُمْ أَسْعَ بَاطِلاً وَلاَ تَعَيْتُ بَاطِلاً ١٧٠ لَكَنِّني وَإِنْ كُنْتُ أَنْسَكِبُ أَيْضًا عَلَى ذَبِيَةِ إِيمَانِكُمْ وَخِدْمَتِهِ أَسَرُ عَاقُوْرَحُ مَعَكُمُ أَجْمَعِينَ . ١٨ وَبَهِ لَمَا عَيْنِهِ كُونُوا أَنْهُ

مَسْرُورِ بِنَ أَيْضًا وَأَفْرُ حُوا مَعِي

١٩ عَلَى أَنِّي أَرْجُو فِي ٱلرَّبُّ يَسُوعَ أَنْ أَرْسِلَ ٱلِّيْمُ سَربِعًا نِيهُونَاوُسَ لِكَنْ نَطِيبَ نَفْسِي إِذَا عَرَفْتُ أَحْوَالَكُمْرُ. ٢٠ لِأَنْ لَيْسَ لِي أَحَدٌ آخَرُ نَظِيرُ نَفْسِي يُهُمُّ بِأَحْوَا لِكُرْ بِإِخْلَاصِ. ٢١ إِذِ ٱلْجَمِيعُ يَطْلُبُونَ مَا هُو لِأَنْسِمِ لَا مَا هُوَ لِيسُوعَ ٱلْمَسِيمِ . ٢٢ مَأَمَّا الْمَسْمِ . ٢٢ مَأَمَّا أَمَّا الْمُسْمِ مَعِي الْمَسْمِ مَعْي الْمَسْمِ الْمُسْمِ اللَّهُ كُولَدٍ مَعْ الْمَسْمِ مَعْي الْمُسْمِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا لِأَحْلِ ٱلْإِنْجِيلِ • ٢٣ هَلَمَا أَرْجُو أَنْ أَرْسِلَهُ أَوَّلَ مَا أَرَى أَحْوَا لِي حَالاً. ٢٤ وَأَثِقُ بِٱلرَّبِّ أَنِّي أَنَا أَيْضًا سَلَتَي إِلَيْكُمْ سَرِيعًا ٢٥٠ وَلَكِنِّي حَسَيْتُ مِنَ ٱللَّازِمِ أَنْ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ أَيَفُرُودِيْشُ أَخِي وَأَلْعَامِلَ مَعِي وَٱلْمُعَيِّدَ مَعِي وَرَسُولَكُمْ ۚ وَٱلْخَادِمَ لِحَاجَنِي. ٢٦ إِذْ كَانَ مُشْتَاقًا إِلَى جَهِيعِكُمْ وَمَغْمُومًا لِأَنْكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ كَانَ مَربضًا. ٢٧ فَإِنَّهُ مَرضَ قَرِيبًا مِنَ ٱلْمُوْتِ لَكُنَّ ٱللَّهَ رَحِمَهُ وَلَيْسَ إِيَّاهُ وَحْدَهُ بَلْ إِيَّايَ أَيْضًا لِئَلاَّ يَكُونَ لِي حُزْنُ عَلَى حُرْنٍ • ٢٨ فَأَرْسَلْتُهُ إِلَيْكُمْ بِأَوْفَرِ سُرْعَةٍ حَتَّى إِذَا رَأَيْمُ وَ تَفْرَحُونَ أَيْضًا وَأَكُونُ أَنَا أَقَلَ حُرْنًا . ٢٩ فَاقْبُلُوهُ فِي الرَّبِّ بِكُلُّ فَرَح وَلْبُكُنْ مِثْلُهُ مُكَرَّمًا عِنْدَكُرْ . ٢٠ لِأَنَّهُ مِنْ أَجْلِ عَمَلِ الْمُسَيِعِ قَارَبَ الْمُوْتَ مُخَاطِرًا بِنَفْسِهِ لِكَنْ مَثْلُمْ لِي لِكَنْ مَعْمُر لِي اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ التَّالِثُ اللَّهُ التَّالِثُ اللَّهُ التَّالِثُ الْمُؤْمِدُ التَّالِثُ الْمُؤْمِدُ التَّالِثُ الْمُؤْمِدُ التَّالِثُ الْمُؤْمِدُ التَّالِثُ الْمُؤْمِدُ التَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

ٱلَّذِي فِي ٱلنَّامُوسِ بِلاَ لَوْمٍ ٢٠ لَكِنْ مَا كَانَ لِي رَجْحًا فَهَٰذَا فَدْ حَسَبِثُهُ مِنْ أَجْلِ ٱلْمُسِيمِ خَسَارَةً ١٠ بَلْ إِنِّي ٱحْسَبُ كُلَّ شَيْءً أَيْضًا خَسَارَةً مِنْ أَجْل فَصْل مَعْرِفَةِ ٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ رَبِّي ٱلَّذِي مِنْ أَجْلِهِ خَسِرْتُ كُلِّ ٱلْأَشْيَاءِ وَأَنَا أَحْسَبِهَا نَفَايَةً لِكَيْ أَرْبَحَ ٱلْمَسِيحَ ۗ ٩ وَأُوجَدَ فِيهِ وَلَيْسَ لِي بِرِّي ٱلَّذِي مِنَ ٱلنَّامُوسِ بَلِ ٱلَّذِي بِإِيمَانِ ٱلْمُسِيجِ ٱلْبِرُ ٱلَّذِي مِنَ ٱللَّهِ بِٱلْإِيَانِ. ١٠ لِلَّعْرُفَهُ وَقُوَّةً قِيَامَتِهِ وَشَرْكَةً ٱلْآمِهِ مُتَشَيِّهًا بِهَوْتِهِ . ١١ لَعَلَى أَبْلُغُ إِلَى قِيَامَةِ ٱلْأَمْوَاتِ • ١٢ لَيْسَ أَنِّي قَدْ نِلْتُ أَوْ صِرْتُ كَامِلاً وَلِٰكِنِّي أَسْعَى لَعَلِّي أَدْرِكُ ٱلَّذِي لِأَجْلِهِ أَدْرَكَنِي أَيْضًا ٱلْمُسْيِخُ بَسُوعُ . ١٢ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنَا لَسْتُ الْمِضْدِ الْمُسْيِخُ بَسُوعُ . أَذْرَكُتْ . وَلَكُنِّي أَفْعَلُ شَيْئًا وَلِحِدًا إِذْ أَنَا أَنْسَى مَا هُوَ وَرَا ۗ وَأَمْتَدُ ۚ إِلِّي مَا هُوَ فَلَّامُ ١٤ أَشْعَى نَحْوَ ٱلْغَرَض لِأَجْل جَعَالَةِ دَعْوَةِ ٱللهِ ٱلْعُلْيَا فِي ٱلْمَسِيعِ بَسُوعَ. ٥ فَلْيَغْتَكِرْ هَٰنَا جَمِيعُ ٱلْكَامِلِينَ مِنَّا وَإِنِ اَفْنَكُرْثُمْ شَيْعًا بِخِلِآفِهِ فَاللهُ سَيعْلِنُ لَكُرْ هَٰنَا وَإِنِ اَفْنَكُرْثُمْ شَيعْلِنُ لَكُرْ هَٰنَا وَإِن اَفْنَكُرْ مُنَا فَدْ أَدْرَكُنَاهُ فَلْنَسْلُكُ بِعَسَبِ ذَلِكَ أَيْنَاهُ فَلْنَسْلُكُ بِعَسَبِ ذَلِكَ أَيْنَاهُ فَلْنَسْلُكُ بِعَسَبِ ذَلِكَ أَنْفَانُونِ عَيْنِهِ وَنَفْتُكُرْ ذَلِكَ عَيْنَهُ

١٧ كُونُوا مُتَمَثِّلِينَ بِي مَمَّا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ وَلَاحِظُوا ٱلَّذِينَ يَسِيرُونَ هَكَنَا كَمَا غَنْنُ عِنْدَكُم فَدُوَّةً . ١٨ لَّإِنَّ كَثِيرِينَ يَسِيرُونَ مِنَّنْ كُنْتُ أَذْكُرُهُمْ لَكُمْ مِرَارًا وَأَلْانَ أَذْكُرُهُمْ أَيضًا بَاكِيًا وَهُمْ أَعْدَلُهُ صَلِيب ٱلْمَسِيعِ ١٩ ٱلَّذِينَ عِمَايَهُمُ ٱلْهَلَاكُ ٱلَّذِينَ إِلَهُمْ بَطْنُهُمْ وَعَبْدُهُمْ فِي خَزْمِمِ ٱلَّذِينَ يَفْتُكُرُونَ فِي ٱلْأَرْضِيَّاتِ. ٢٠ فَإِنَّ سِيرَتَنَا غَنْ هِيَ فِي ٱلسَّهُ وَإِن ٱلَّتِي مِنْهَا أَبْضًا نَنْ عَلِي مُخَلِّصًا هُوَ ٱلرَّبُ بَسُوعُ ٱلْمُسِيخُ ١٦ ٱلَّذِي سَيْغَيْرُ شَكْلَ جَسَدِ تَوَاضُعِنَا لِيَكُونَ عَلَى صُورَة جَسَدِ عَبْدِهِ بِجَسَبِ عَمَلِ ٱسْتِطَاعَدِهِ أَنْ يُخْضِعَ لِنَفْسِهِ كُلُّ شَيْءً ٱلْآحِيَاجُ ٱلرَّالِعُ

ا إِذًا يَا إِخْوَلِي ٱلْآحِبَاءَ وَٱلْهُشْمَاقَ إِلَيْهُمْ

يَا سُرُورِي وَ إِكْلِيلِي ٱثْبَنُوا هَكَذَا فِي ٱلرَّبِّ أَيُّهَا ٱلْأَحِبَّاءُ عَ أَطْلُبُ إِلَى أَفُودِيَةَ وَأَطْلُبُ إِلَى سَنْتِينِي أَنْ تَفْتُكُمِرًا فِكْرًا وَاحِدًا فِي ٱلرَّبِ مَ نَعَمْ أَسَّالُكَ أَنْتَ أَيْضًا يَا شَرِيكِي ٱلْمُحْلِمِ سَاعِدْ هَاتَيْنِ ٱللَّيْنِ جَاهَدَنَا مَعِي فِي الْانْعِيلَ مَعْ أَكُلْمِينَدُ مِنَا أَنْضًا مِنَاقِي ٱلْمُحَادِينَ وَهِ

ٱلْاَضِيلَ مَعَ أَكْلِيمَنْدُسَ أَيْضًا وَبَاقِي ٱلْعَامِلِينَ مَعِيَ الْعَامِلِينَ مَعِيَ الْعَامِلِينَ مَعِي

٨ أُخَيِرًا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ كُلُّ مَا هُوَ حَقَّ كُلُّ مَا هُوَ حَقَّ كُلُّ مَا هُوَ حَقَّ كُلُّ مَا هُوَ جَلِيلُ كُلُّ مَا هُوَ طَاهِرِ مُكُلُّ مَا هُوَ طَاهِرِ مُكُلُّ مَا هُوَ طَاهِرِ مُكُلُّ مَا هُوَ مَا هُوَ طَاهِرِ مُكُلُّ مَا هُوَ مَا هُوَ طَاهِرِ مُكُلُّ مَا هُوَ مَا هُوَ اللهِ مُسِرِّدُ كُلُّ مَا هُوَ إِنْ كَانَ مُسِرِّدٌ كُلُّ مَا صَيْنَهُ حَسَنُ إِنْ كَانَتُ فَضِيلَةً وَإِنْ كَانَ مُسِرِّدٌ كُلُّ مَا صَيْنَهُ حَسَنُ إِنْ كَانَتُ فَضِيلَةً وَإِنْ كَانَ

مَدُّحُ فَفِي هَذِهِ أَفْتَكِرُوا ١٠ وَمَا نَعَلَّمْتُهُوهُ وَتَسَلَّمْتُهُوهُ وَسَلَّمْتُهُوهُ وَسَلَّمْتُهُوهُ وَسَمِعْتُمُوهُ وَرَأَيْتُهُوهُ فِيَّ فَهٰذَا أَنْعَلُوا وَ إِلَّهُ ٱلسَّلَامِ يَكُونُ مَعَكُمْ وَ اللهُ ٱلسَّلَامِ يَكُونُ مَعَكُمْ وَ اللهُ السَّلَامِ يَكُونُ مَعَكُمْ وَ اللهُ السَّلَامِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

١٠ ثُمَّ ۚ إِنِّي فَرِحْتُ بِٱلرَّبِّ جِنًّا لِأَنَّكُمُ ٱلْأَنَ قَدْ أَزْهَرَ أَيْضًا مَرَّةً ٱعْنِنَا فِتَكُمْ بِي ٱلَّذِي كُنْهُمْ تَعْتَنُولَهُ وَلَكِنْ لَمْ تَكُنْ لَكُمْ فُرْصَةً ، ١١ لَيْسَ أَيِّي أَقُولُ مِنْ جِهَةِ أَحْنِيَاجِ فَإِنِّي قَدْ تَعَلَّمْتُ أَنْ أَكُونَ مُكْتَفِيًّا بِهَا أَنَا فِيهِ • ١٢ أَعْرِفُ أَنْ أَنَّضِعَ وَأَعْرِفُ أَيْضًا أَنْ أَسْتَغْضِلَ. فِي كُلُنِ شَيْءٌ وَفِي جَبِيعِ ٱلْأَشْيَاءُ قَدْ تَدَرَّبْتُ أَنْ أَشْبَعَ وَأَنْ أَجُوعَ وَأَنْ أَسْنَفْضِلَ وَأَنْ أَنْتُصَ • ١٢ أَسْتَطِيعُ كُلَّ شَيْءٌ فِي ٱلْمُسِيمِ ٱلَّذِبِ يُقَوِّينِي ١٤ عَيْرَ أَنَّكُمْ فَعَلْمُ حَسَنًا إِذِ ٱشْتَرَكُمُ فِي ضَيَقْتِي . ١٥ وَأَنْثُمْ أَيْضًا نَعْلَمُونَ أَيُّهَا ٱلْفَيِلْبَيُّونَ أَنَّهُ فِي لَكَاءَةِ ٱلْإِنْجِيلِ لَمَّا خَرَجْتُ مِنْ مَكِدُونِيَّةً كُمْ تُشَارِكُنِي كَنِيسَةٌ وَإِحِدَةٌ فِي حِسَابِ ٱلْعُطَاء ئُلْآخْدِ إِلاَّ أَنْهُمْ وَحْدَكُمْ . ٦٦ فَإِنَّكُمْ فِي نَسَا لُونِيكِي أَيْضًا

أَرْسَلَنُمْ إِلَيَّ مَرَّةً وَمَرَّنَيْنِ لِحِاَّجَنِي ١٧ لَيْسَ أَنِّي أَطْلُبُ ٱلْعَطِيَّةَ بَلْ أَطْلُبُ ٱلنَّهَرَ ٱلْمُنَكَانِرَ لِحِسَابِكُمْ ١٨٠ وَلَكِنَّى قَدِ ٱسْتَوْفَيْتُ كُلَّ شَيْءٍ وَٱسْتَفْضَلْتُ . قَدِ ٱمْشَلَاتُ إِذْ قَبَلْتُ مِنْ أَبَهْرُودِتُسَ ٱلْأَشْيَا ۗ ٱلَّتِي مِنْ عِنْدِكُمْ نَسِيمَ رَائِحَةِ طَبَّبَةِ ذَبِيحَةً مَنْهُولَةً مَرْضيَّةً عِنْدَ ٱللهِ ١٩٠ فَيَمْلَأُ إِلْيَ كُلُّ ٱحْنِيَا جِكُمْ بِحِسَبِ غِنَاهُ فِي ٱلْعَبْدِ فِي ٱلْمُسِيمِ يَسُوعَ. ٢٠ وَلِلَّهِ وَأَبِينَا ٱلْعَبْدُ إِلَى دَهْرِ ٱلدَّاهِرِينَ. آمِينَ ٢٦ سَلِّمُ وَاعَلَى كُلُّ قِلِّيسَ فِي ٱلْمَسِيمِ يَسُوعَ • بُسَلَّمُ عَايْكُمُ ٱلْإِحْنَةُ ٱلَّذِينَ مَعِي ٢٦٠ يُسَلِّمُ عَايْكُمْ جَمِيعُ ٱلْقِدِّيسِينَ وَلاَ سِيُّهَا ٱلَّذِينَ مِنْ بَيْتِ قَيْصَرَ . ٢٦ نِعْمَةُ رَيْناً يَسُوعُ الْمَسِيحِ وَعُ جَدِيقِكُمْ.

م كُتِبَتْ إِلَى أَمْلِ فِيلِـيِّي مِنْ رُومِيَةَ عَلَى يَدِ أَ غَرُودِنُسَ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ كُولُوسِيِّ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْأَوَّلُ

ا بُولُسُ رَسُولُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ بِمَشْيِئَةِ ٱللهِ وَتِيمُوثَاوُسُ الْأَخْ مَ إِلَى ٱلْفَدْ يَسِينَ فِي كُولُوسِي وَٱلْإِخْوَقِ الْمُؤْمِنِينَ فِي كُولُوسِي وَٱلْإِخْوَقِ الْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلْمُسَيحِ نِعْمَةُ لَكُمْ وَسَلَامُ مِنَ ٱللهِ أَبِينَا وَلَا لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

مَ نَشْكُرُ ٱللهَ وَأَ بَا رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ كُلَّ حِينِ مُصَلِّينَ لِأَجْلِكُمُ اللهَ وَأَ بَا رَبِّنَا المَانَكُمُ اللهَ الْمُصْبِعِ لِللهُوعَ مُصَلِّينَ لِأَجْلِكُمُ اللهُوضُوعِ مَنْ أَجْلِ ٱلرَّجَاءُ ٱلمُوضُوعِ مَصَّمَّتِكُمُ لِجَمِيعِ ٱلْفِرْ بِسِينَ مِنْ أَجْلِ ٱلرَّجَاءُ ٱلْمُوضُوعِ مَصَّمَّتِكُمُ لِجَمِيعِ ٱلْفِرْ بِسِينَ مِنْ أَجْلِ ٱلرَّجَاءُ ٱلمُوضُوعِ مَصَّمَةً مُنْ لَحَلِيدِ اللهُ وَضُوعِ مَنْ أَجْلِ ٱلرَّجَاءُ ٱلمُوضُوعِ مِنْ أَجْلِ الرَّجَاءُ ٱلمُوضُوعِ مِنْ أَجْلِ الرَّجَاءُ اللهُ وَضُوعِ مَنْ أَجْلِ الرَّجَاءِ اللهُ وَضُوعِ مِنْ أَجْلِ الرَّجَاءِ اللهُ وَسُوعِ مِنْ أَجْلِ الرَّجَاءِ اللهُ وَالْحَامِ اللهُ وَسُوعِ مَنْ أَجْلِ الرَّجَاءِ اللهَ وَالْحَامِ اللهِ اللهِ الْحَامِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُصَامِعِ اللهِ الله

لَكُمْ ۚ فِي ٱلسَّا ۚ وَاتِ ٱلَّذِي سَمِعْتُم ۚ بِهِ قَبْلًا فِي كَلِمَةِ حَقِّ ٱلْإِنْجِيلِ ٦ ٱلَّذِي فَدْ حَضَرَ إِلَيْكُمْ كَمَّا فِي كُلُّ ٱلْعَالَمَ أَبْضًا وَهُوَ مُثْمِرِ "كَمَا فِيكُمْ أَيْضًا مُنْذُ يَوْمَ سَمِعْمُ وَعَرَفْتُمْ نِعْمَةَ ٱللهِ بِٱلْحُقِيقَةِ. ٧ كَمَا تَعَلَّمُهُمْ ٱبْضًا مِنْ ٱبَغْرَاسَ ٱلْعَبْدِ ٱلْحَبِيبِ مَعَنَا ٱلَّذِي هُوَ خَادِمْ أَمِينَ الْمَسِيمِ لِآجْلِكُمْ ٨ ٱلَّذِبِ أَخْبَرَنَا أَيْضًا بِعَجْبَيْكُمْ فِي ٱلرُّوحِ. ٩ مِنْ أَجْلُ ذَٰلِكَ نَعْنُ أَيْضًا مُنْذُ يَوْمَ سَمِعْنَا كُمْ نَزَلُ مُصَابِّينَ وَطَالِيينَ لِأَجْلِكُمْ أَنْ تَمْتَأَمُوا مِنْ مَعْرُفَةِ مَشْيِّةَ بِهِ فِي كُلُّ حِكْمَةً وَفَهُمْ رُوحِيٌّ ١٠ لِيَسْلُكُوا كَمَا يَيِقُ لِلرَّبِّ فِي كُلِّ رِضًى مُثْمِرِينَ فِي كُلِّ عَمَلِ صَالِحٍ \_ وَنَاهِينَ فِي مَعْرِفَةِ ٱللَّهِ ١١ مُنْفَوُّينَ بِكُلُّ فَنَوَّةٍ لِمِحَسَبِهِ قُدْرَةِ مَجْدِهِ لِكُلُّ صَبْرٍ وَطُولِ أَنَاةٍ بِفَرَحَ ١٦ سَاكِرِينَ ٱلْآبَ ٱلَّذِي أَمَّلُنَا لِشَركَةِ مِيرَاتِ ٱلْقِدُّ بِسِينَ فِي ٱلنُّورِ ١٢ ٱلَّذِي أَنْقَذَنَا مِنْ سُلْطَانِ ٱلظُّلْمَةِ وَنَفَلَنَا إِلَى مَلَكُوتِ أَبْنِ عَجَبَيَّهِ ١٤ ٱلَّذِي لَنَا فِيهِ ٱلْفِيلَا بِدَمِهِ غُفْرَانُ ٱلْخُطَايَا .

کُولُوسِی ا

ه ١ ٱلَّذِي هُوَ صُورَةُ ٱللهِ غَيْرِ ٱلْمَنْظُورِ بِكُرْ كُلِّ خَلِيقَةٍ. ١٦ فَأَنَّهُ فِيهِ خُلِقَ ٱلْكُلُّ مَا فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَمَا عَلَى اَلْأَرْضَ مَا يُرَى وَمَا لاَ يُرَى سَوَا<sup>نِه</sup> كَانَ عُرُوشًا أَمْرُ سِيَادَاتِ أَمْرُ رِيَاسَاتِ أَمْرُ سَلاَطِينَ. ٱلْكُلُّ بِهِ وَلَهُ فَدْ خُلِقَ . ١٧ أَأْذِي هُوَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَفِيهِ يَقُومُ ٱلْكُلْ ١٨ وَهُوَ رَأْسُ ٱلْجُسَدِ ٱلْكَنِيسَةِ. ٱلَّذِي هُوَ ٱلْبَدَاءَةُ بِكُرْ مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ لِكُنْ يَكُونَ هُوَ مُنْقَدِّمًا فِي كُلُّ شَيْءٍ. ١٩ لِأَنَّهُ فِيهِ شُرٌّ أَنْ يَجُلِلَّ كُلُّ ٱلْمِلْ ٥٠٠ وَأَنْ بُصَالِحٌ بِهِ ٱلْكُلَّ لِيَفْسِهِ عَامِلًا ٱلصُّلْحَ بِدَم صَلِيبِهِ بِوَاسِطَيْهِ سَوَا ﴿ كَانَ مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ أَمْرُ مَا فِي ٱلسَّارَاتِ. ٢٦ وَأَنْثُمُ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ قَبْلًا أَجْنَبِيِّينَ وَأَعْلَا فِي ٱلْفِكْرِ فِي ٱلْأَعْمَالِ ٱلشِّرِّيرَةِ قَدْ صَاكِّكُمْ ٱلْآنَ ٢٢ فِي حِسْمٍ بَشَرَيْتِهِ بِٱلْمُؤْتِ لِلْحُضِرَّكُمْ قِدْبِسِينَ وَبِلاَ لَوْمِ وَلا شَكُورَتُ أَمَامَهُ ١٢ إِنْ تُبَيُّمْ عَلَى ٱلْإِيمَانِ مُتَأْسِينَ وَرَاسِينِنَ وَغَيْرَ مُنْتَقِلِينَ عَنْ رَجَاء ٱلْإِنْجِيلِ ٱلَّذِب

سَبِعِتْمُوهُ ٱلْمَكْرُورِ بِدِ فِي كُلِّ ٱلْحُلِيقَةِ ٱلَّذِي نَعْتَ ٱلسَّهَاءِ ٱلَّذِي صِرْتُ أَنَا بُولُسَ خَادِمًا لَهُ ٢٤ ٱلَّذِي ٱلْأَنَ أَفْرَحُ فِي ٱلْآمِي لِأَحْلِكُمْ وَأَكْمَيْلُ نَفَائِصَ شَدَائِدِ ٱلْمَسِيحِ فِي حِسْمِي لِأَجْلِ جَسَٰدِهِ ٱلَّذِي هُوَ ٱلْكَنِيسَةُ ٢٠ ٱلَّتِي صِرْتُ أَنَا خَادِمًا لَهَا حَسَبَ تَدْبِيرِ ٱللهِ ٱلْمُعْطَى لِي لِأَجْلِكُمْ لِتَنْهِيمِ كَلِيهَةِ ٱللهِ ٢٦ ٱلسِّرَّ ٱلْمَكْتُومِ مُنْذُ ٱلدُّهُورِ وَمُنْذُ ٱلاَّحْيَالِ لَكِنَّهُ ٱلْآنَ قَدْ أُظْهِرَ لِقِدَّ بِسِيهِ ٢٧ ٱلَّذِينَ أَرَّادَ ٱللهُ أَنْ يُعَرَّفَهُمْ مَا هُوَ غَنِي مَجْدِ هٰذَا ٱلسِّرِ فِي ٱلْأُمَ ٱلَّذِي هُوَ ٱلْمَسِيحُ فِيكُمْ رَجَاءُ ٱلْعَبْدِ ٢٨ ٱلَّذِي نُنَادِي بِهِ مُنْذِرِينَ كُلَّ إِنْسَانِ وَمُعَلِّهِينَ كُلَّ إِنْسَانِ بِكُلُّ حِكْمَةِ لِكِي نُخْضِرَ كُلَّ إِنْسَانِ كَامِلاً فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ. ٢٦ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي لِأَجْلِهِ ٱنْعَبُ ٱيْضًا هُجَاهِيًّا مِحَسَبِ عَمَلِهِ ٱلَّذِي بَعْمَلُ فِيَّ مَنْقَةٍ *ٱ*لْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا وَإِنِّي أَرِيدُ أَنْ نَعْلَمُوا أَيُّ حِهَادِ لِي لِأَدِبْلِكُمْ

وَلِأَجْلِ ٱلَّذِينَ فِي لَاوُدِكِيَّةَ وَجَسِعٍ ٱلَّذِينَ لَمْ يَرَوْل وَجْهِي فِي ٱلْجَسَدِ ٢ لِكَيْ لَتَعَزَّى قُلُوبُهُمْ مُقْتَرِيَّةً فِي ٱلْهَبَةِ الكُلُّ غِنَى يَقِينِ ٱلْفَهُمْ لِيَعْرُفَةِ سِرِّ ٱللَّهِ ٱلْآبِ فَالْمَسِيحِ اللَّهِ الْآبِ فَالْمَسِيحِ مُ ٱلْمُذَّخَرِ فِيهِ جَمِيعُ كُنُورِ ٱلْحُكِنْهَةِ وَٱلْعِلْمِ ٤٠ وَإِنَّمَا أَقُولُ هَٰٰنَا لِئَلاَّ يَخْدَعَكُمْ ۚ أَحَدْ بَكَلاَم مَلِنِي . • فَإِنِّي وَ إِنْ كُنْتُ غَائِبًا فِي ٱلْحَبَسَدِ لَكِنَّى مَعَكُمُ ۚ فِي ٱلرُّوحِ فَرحًا وَنَاظِرًا تَرْتِيمَكُمْ وَمَتَانَةَ إِيمَانِكُمْ فِي ٱلْمَسِيمِ ٢٠ فَكَمَا قَمِلْتُمُ ٱلْمَسِيحَ بَسُوعَ ٱلرَّبَّ ٱسْلُكُوا فِيهِ ٧ مُتَأْصَّلِينَ وَمَبْيِيْنَ فِيهِ وَمُوطَّدِينَ فِي ٱلْإِمَانِ كَمَا عُلِّمُمْ مُتَّفَاضِلِينَ فِيهِ بِٱلشَّكْرِ • ٨ أَنْظُرُ وَا أَنْ لاَ يَكُونَ أَحَدٌ يُسْبِيكُم بِٱلْفُلْسَفَة وَيَغْرُورِ بَاطِلِ حَسَبَ تَقْلَيْدِ ٱلنَّاسِ حَسَبَ أَرْكَان ٱلْعَالَمَ وَلَيْسَ حَسَبَ ٱلْمَسِيحِ . ٩ فَإِنَّهُ فِيهِ يَحِيلُ كُلُلُ مِلْ ۚ ٱللَّاهُوتِ جَسَدِيًّا . ١٠ وَأَنْهُمْ مَمْلُووُونَ فِيهِ ٱلَّذِي هُوَ زَاْسُ كُلِّ رِيَاسَةٍ وَسُلْطَانٍ. ١١ وَبِهِ أَيْضًا خُلِيُّمُ خِيَانًا غَيْرً مَصْنُوع بِيَد بِخِلْع جِسْم خَطَابَا ٱلْبَشَرِيَّةِ

مِنَ ٱللَّٰدِ

ٱلْأَحْمَاجُ ٱلثَّالِثُ

ا فَإِنْ كُنْتُمْ قَدْ فُهُنُمْ مَعَ ٱلْمَسِيحِ فَاطْلُبُوا مَا فَوْقُ حَمْثُ ٱلْمُسِيحِ خَالِسُ عَنْ يَهِينِ ٱللهِ . ٢ أَهُنَّمُوا فَوْقُ كَرْ مَهُ أَلْكُرْضِ ، ٢ لِأَنْكُرْ قَدْ مُثُمُ وَحَيَانَكُرْ مُسْتَارَةٌ مَعَ ٱلْمُسِيحِ فِي ٱلله . ٤ مَنَى أُطُهِرً وَحَيَانَكُرْ مُسْتَارَةٌ مَعَ ٱلْمُسِيحِ فِي ٱلله . ٤ مَنَى أُطُهِرً وَحَيَانَكُرْ مُسْتَارَةٌ مَعَ ٱلْمُسِيحِ فِي ٱلله . ٤ مَنَى أُطُهْرَ وَحَيَانَكُرْ مُسْتَارِةٌ مَعَ ٱلْمُسِيحِ فِي ٱلله . ٤ مَنَى أُطُهْرَ وَحَيَانَكُمْ مُسَاعِحُ حَيَانَنَا فَعَيْنَظِذِ تُظُهْرُونَ ٱلله . ٤ مَنَى أُطُهْرَ وَقَ الله مَعَهُ أَيْضًا مَعَهُ فِي ٱلله . وَيُانَنَا فَعَيْنَظِذِ تُظُهْرُونَ ٱلله . عَلَى الله مَعَهُ وَيُعْرَفِينَ أَنْتُمْ أَيْضًا مَعَهُ فِي ٱلله . وَيُعْرَفِينَ أَنْتُمْ أَيْضًا مَعَهُ فِي ٱلله . وَيُعْرَفِينَ الله مَعْهُ وَيُعْرِفُونَ الله . وَيُعْرَفِينَ اللهُ مَنْ أَيْضًا مَعَهُ فِي ٱلله . وَيُعْرَفِينَ الله عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَيُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَالله . وَيُعْرَفِينَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ مُونَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَيُعْتَفِيدِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَالِيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلِيلُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ وَالْعُلِيلُونُ وَالْعُلِيلُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلَيْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلَالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْعُولُونَ وَاللّهُ وَلَالِهُ وَلَيْه

٥ فَأَمِيتُوا أَعْضَاءَكُمُ ٱلَّذِي عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلزِّيَا ٱلْجَّٱسَةَ ٱلْهَوَى ٱلشَّهْوَةَ ٱلرَّدِيَّةَ ٱلطَّهَمَ ٱلَّذِي هُوَ عِبَادَةُ ٱلْأَوْثَانِ ٦ ٱلْأُمُورَ ٱلَّذِي مِنْ أَجْلِهَا يَالِّي غَضَبُ ٱللهِ عَلَى أَبْنَاء ٱلْمُغْصِيَةِ ٧ ٱلَّذِينَ بَيْنَهُمْ أَنُّمْ أَيْضًا سَلَكُمْ قَبُلاً حِينَ كُنْهُ تَعيشُونَ فِيهَا. ٨ كَأَمَّا ٱلْآنَ فَأَعْارَ حُوا عَنْكُمْ نْهُ أَيْضًا ٱلْكُلِّ ٱلْغَضَبَ ٱلسَّخَطَ ٱلْخُبْثَ ٱلنَّجُدِيفَ لْكَلَامِرَ ٱلْقَبِيمَ مِنْ أَفْوَاهِكُمْ ٤٠ لَا تَكْدِيبُوا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ إِذْ خَلَعْتُمْ ٱلْإِنْسَانَ ٱلْعَتِيقِ مَعَ أَعْمَالِهِ ١٠ وَلَيِسْهُمُ ٱلْجُدِيدَ ٱلْذِبِ يَجَدُّدُ لِلْهُ عَرْفَةِ حَسَبَ صُورَةِ خَالِقِهِ ١١ حَيْثُ لَيْسَ يُونَانِيُّ وَيَهُودِيُّ حِيَانَ وَغُرْلَةُ لَرْاَرِي مِنْ سَكِينِي عَبْدُ حُرٌ لِلِ ٱلْمُسِيحِ ٱلْكُلُ ُوَ فِي ٱلْكُلِّلِ

١٦ فَٱلْبَسُوٰ كُفْنَارِي ٱللهِ ٱلْقِدِّبِسِينَ ٱلْهُعُبُوبِينَ وَلَهُ مِنْ اللهِ اللهِ القِدِّبِسِينَ ٱلْهُعُبُوبِينَ أَخْمُ وَلَا أَنَاةٍ أَخْمُا وَوَدَاعَةً وَطُولَ أَنَاةٍ الْحُمْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

كَانَ لِأَحَدِ عَلَى أَحَدِ شَكُورَى . كَمَا غَفَرَ لَكُرُ ٱلْمَسِعُ الْمُكَلَا أَنْهُ وَأَيْمُ الْمُسِعِ الْمُحَلَّةَ وَعَلَى جَوِيعِ هٰذِهِ ٱلْبَسُولُ ٱلْعَجَّةَ الْبَسُولُ ٱلْعَجَةَ اللّهِ فِي فَلُورِيمُ سُلاَمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللللللّهِ

 فِي كُلِّ شَيْمُ سَادَتَكُمُ حَسَبَ الْجُسَدِ لَا يَخِدْمَةُ الْهَيْنِ الْجَسَدِ لَا يَخِدْمَةُ الْهَيْنِ الرّب، كَمَنْ يُرْضِي النَّاسَ بَلْ بِسِاطَةِ الْقَلْبِ خَائِفِينَ الرَّبَّ لَيْسَ مَا وَكُلُّ مَا ذَهَانُمْ فَاعْمَلُوا مِنَ الْقَلْبِ كَمَا لِلرَّبُّ لَيْسَ لَلنَّاسِ مَا خَالْمُونَ حِزَا اللَّسِ سَتَا خُذُونَ حِزَا اللَّيْسِ سَتَا خُذُونَ حِزَا اللَّيْسِ سَتَا خُذُونَ حِزَا اللَّيْسِ مَا خَلْمَ مِنَ الرَّبُ السَّيِحِ مَا وَأَمَّا اللَّيْسِ اللَّهُ فَسَيَنَالُ مَا ظَلَمَ بِهِ وَلَيْسَ شَعَابَاةٌ أَنَهُ وَلَيْسَ شَعَابَاةٌ أَنْ المَسْبِحِ مَا طَلَمَ بِهِ وَلَيْسَ شَعَابَاةٌ أَنْ الْمَسْبِحِ مَا طَلَمَ بِهِ وَلَيْسَ شَعَابَاةٌ أَنْ

ٱلْأَصْحَاجُهُ ٱلرَّابِعُ

الاسماح الرابع المساوة والمساوة والمسا

مُصْلِكًا بِمِنْ لِتَعْلَمُوا كَيْفَ يَجِبُ أَنْ نَجَاوِبُوا كُلَّ

المحالات المعالمة الم

٧ جَمِيعُ أَحْوَالِي سَيْعَرُّ فَكُمْ بِهَا يَغِيكُسُ ٱلْأَخُ الْعُمَيِبُ قُلْخُادِمُ ٱلْأَمِينُ قَالْعَبُدُ مَعَنَا فِي ٱلرَّبِّ ٨ ٱلَّذِي رْسَلْتُهُ ۚ إِلَيْكُمْ ۚ لِهِلْنَا عَيْنِهِ لِيَعْرِفَ أَحْوَالْكُمْ ۚ وَيُعَزِّيَ قُلُوبَكُرْ ١ مَعَ أَيْسِيهُ اللَّهِ ٱلْأَمِينِ ٱلْحَبِيبِ ٱلَّذِبُ هُوَ مِينَكُمْ ۚ . هُمَا سَيْعَرُّ فَانِكُمْ ۚ بِكُلُّ مَا هَهٰنَا . ١٠ يُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ أَرْسَارُ خُسُ ٱلْمَاسُورُ مَعِي وَمَرْقُسُ ٱبْنُ أُخْتِ بَرْنَابًا ٱلَّذِي أَخَذْتُمْ لِأَجْلِهِ وَصَالَها. إِنْ أَنَّى إِلَيْكُمْ فَٱفْنُلُوهُ. ١١ وَيَسُوعُ ٱلْمَدْعَوْ يُسْطُسَ ٱلَّذِينَ هُرْ مِنَ ٱلْخِنَانِ · هُوَّلَاء هُمْ وَحْدَهُمُ ٱلْعَامِلُونَ مَعِي لِمَلَكُوتِ ٱللهِ ٱلذينَ صَارُوا لِي تَسْلِيَةَ ١٠ يُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ أَبَفْرَاسُ ٱلَّذِي هُوَ مِنْكُمْ عَبْدُ لِلْمُسِيعِ لَيُعَامِدُ كُلَّ حِينٍ لِأَجْلِكُمْ بِٱلْصَّلُوَاتِ لِكَيْ تَشْبُتُوا كَاملِينَ وَمُمْنَلُئِينَ فِي كُلُّ مَشْبِئَةِ ٱلله ١٠ فَإِنِّي أَشْهَدُ فِيهِ أَنَّ لَهُ غَيْرَةً كَثِيرَةً لِإَجْلِكُمْ

وَلِأَجْلِ ٱلَّذِينَ فِي لاَوُدِكِيَّةً وَالَّذِينَ فِي هِيرَابُولِسَ.

الْ يُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ لُوقًا ٱلطَّبِيبُ ٱلْحَبِيبُ وَدِعَاسُ.

السَّلَمُ عَلَى الْإِخْقَ ٱلَّذِينَ فِي لاَوُدِكِيَّةِ وَعَلَى نِهْاسَ وَعَلَى الْمُودِكِيَّةِ وَعَلَى نِهْاسَ وَعَلَى الْمُودِكِيَّةِ وَعَلَى نِهْاسَ وَعَلَى الْمُودِكِيَّةِ وَعَلَى نِهْاسَ وَعَلَى الْمُودِكِيَّةِ وَعَلَى الْمُؤْدُ وَكِيْنَ وَعَلَى اللَّهُ وَدَكِيَّة اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللِهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللللْهُ الللللِهُ

ر مربع آمایت

كُتِيَتْ إِلَى أَهْلِ كُولُوسِيِّ مِنْ رُومِيَّةَ بَيْدِ تِخِيكُسَ وَأَنْسِي بُسَ

## رِسَّالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُوكِى إِلَى أَهْلِ تَسَالُونِيكِي

ٱلْأَصْاحُ ٱلْأَوِّلُ

َ نَشْكُرُ ٱللهَ كُلَّ حِينِ مِنْ جِهَةِ جَبِيعِكُمْ ذَاكِرِينَ إِيَّاكُمْ فِي صَلَوَاتِنَا ٢ مُنَذَكِّرِينَ بِلاَ ٱنْفَطَاعِ عَمَلَ إِيَّائِكُمْ وَتَعَبَ عَعَبَّتِكُمْ وَصَبْرَ رَجَائِكُمْ رَبِّنَاً

يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَمَامَ ٱللهِ وَأَبِنَا ٤ عَالِمِينَ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ ٱلْكَعْبُولُونَ مِنَ ٱللَّهِ ٱخْيَوَارَكُمْ . ٥ إِنَّ إِنْجِيلَنَا لَمْ يَصِرْ لَكُمْ بِٱلْكَلَامِ فَقَطْ بَلْ بِٱلْقُوَّةِ أَيْضًا وَبِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُس وَبَيَقِينِ شَدِيدٍ كَهَا نَعْرْفُونَ أَيَّ رِجَالِ كُنَّا يَنْكُمْ مِنْ أَجْلِكُمْ ٦٠ وَأَنْتُمْ صِرْتُمْ مُتَمَثِّلِينَ بِنَا وَبِٱلرُّبِّ إِذْ فَبِلْتُمُ ٱلْكَلِمَةَ فِي ضَِيثِقَ كَنْيِرٍ بِفَرَحِ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٧ حَتَّى صِرْثُمْ فِلْوَقَ لِجَمِيعِ ٱللَّذِينَ يُوْمِنُونَ فِي مَكِدُونِيَّةَ وَفِي أَخَائِيَةً ٥ ٨ لِأَنَّهُ مِنْ فَبَلَكُمْ ۚ قَدْ أَذْيِعَتْ كَلِهَةُ ٱلرَّبِّ لَيْسَ فِي مَكِدُونِيَّةَ وَأَخَائِيَةَ فَفَطْ بَلْ فِي كُلُّ مَكَانِ أَيْضًا قَدْ ذَاعَ إِيَانُكُمْ ۚ اللَّهِ حَتَّى لَيْسَ لَمَا حَاجَةٌ ۚ أَنْ نَتَكُلُّمَ ۖ شَيْئًا ٩٠ لِأَنَّهُمْ ۚ هُمْ يُخْبِرُونَ عَنَّا أَيُّ دُخُولِ كَانَ لَنَآ إِلَيْكُمْ وَكَيْفَ رَجِعْنُمْ إِلَى ٱللَّهِ مِنَ ٱلْأَوْمَانِ لِتَعْبَدُولَ ٱللَّهَ ٱلْأَنَّ ٱلْحُقِيقِيِّ ١٠ وَتَنْتَظِرُولَ ٱبْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ ٱلَّذِي أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ بَسُوعَ ٱلَّذِبِ يُنْفِذُنَّا مِنَ ٱلْغَضَبِ ٱلْأَتَي

اَ لَأَصْعَاجُهُ ٱلنَّالِي

ا لِأَنْكُمْ أَنْهُمْ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ تَعْلَمُونَ دُخُولَنَا الَيْكُرُ ۚ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَاطِلًا ٢ بَلْ بَعْدَ مَا تَأَلَّهُنَا قَبْلًا وَبُغِيَ عَلَيْنَا كَمَا نَعْلَمُونَ فِي فِيلِيتِي جَاهَرْنَا فِي إِلْهِنَا أَنْ نَكَلِّيمَكُمْ ۚ بِإِنْجِيلِ ٱللَّهِ فِي جِهَادٍ كَثِيرٍ ٢٠ لَّإِنَّ وَعْظَنَا أَيْسَ عَنْ ضَلَالِ وَلَا عَنْ دَنِّس وَلَا بِمَكْرِ ٤ بَلْ كَمَا ٱسْتُحْسِيًّا مِنَ ٱللَّهِ أَنْ اُوْتَمَنَ عَلَى ٱلْإِنْجِيلِ هَكَنَا نَتَكَلَّرُ لَا كَأَنَّنَا نُرْضِي ٱلنَّاسَ بَلِ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يَغْدَبِرُ قُلُوبَنَا . ه فَإِنَّنَا لَمْ نَكُنْ قَطُّ فِي كَلاَم تَمَلُّقِ كَمَا تَعْلَمُونَ وَلَا فِي عِلَّةِ طَمَّعِ . اللهُ شَاهِدُ . ٦ وَلاَ طُلَّبْنَا مَعِدًا مِنَ ٱلنَاسِ لاَ مِنْكُمْ وَلاَ مِنْ غَيْرِكُمْ ۚ مَعَ أَنَّا قَادِرُونَ أَنْ نَكُونَ فِي وَقَارِ كَرُسُلِ ٱلْمَسِيحِ . ٧ بَلْ كُنَّا مُنْرَفَّةِ إِنَّ فِي وَسَطِّكُمْ كُمَّا نُرَّكِي ٱلْمُرْضِعَةُ أَوْلَادَهَا ٨ هَكَلَنَا إِذْ كُنَّا حَانِينَ إِلَيْكُمْ كُنَّا نَرْضَى أَنْ نُعْطِيَكُمْ ۚ كُنَّا نَرْضَى أَنْ نُعْطِيَكُمْ ۚ لَا يَغْطِيكُمُ صِرْثُمُ ۗ لَا إِنْجِيلَ ٱللهِ فَغَطْ بَلْ أَنْفُسَكَا أَيْضًا لِأَنْكُمْ صِرْثُمُ

مَا الْمِنْ أَجْلُ ذَلِكَ غَنْ أَيْضًا نَشْكُرُ الله بِلاَ أَنْقِطَاعِ لِلَّا نَمْكُرُ الله بِلاَ أَنْقِطَاعِ لِللَّا نَمْرُ وَإِنْ اللهِ قَبِلْتُمُوهَا لِللهِ لَكُلِمة أَنْهُمْ وَنَا لَلْهِ قَبِلْتُمُوهَا لِللهِ لَكُلِمة أَنْهُمْ اللهِ عَنْهَا فَيكُمْ أَنْهُمُ اللهُ وَمِنِينَ وَ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الل

مِنَ ٱلْمَهُودِ ١٠ ٱلَّذِينَ قَتَلُولِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ وَأَنْبِياعَهُمْ وَأَضْطَهَدُونَا نَعْنُ . وَهُمْ غَيْرُ مُرْضِينَ لِلَّهِ وَأَصْلَادُ لِجَمِيعِ ٱلنَّاسِ ٦٦ يَمْنَعُونَنَا عَنْ أَنْ نُكَلِّرَ ٱلْأُمَّ لِكَيْ يَخْلُصُولَ حَتَّىٰ بِتَدِّيمُولَ خَطَآيَاهُمْ ۚ كُلَّ حِينٍ. وَلَكِنْ قَدْ أَذْرَكُهُمُ ٱلْغَضَبُ إِلَى ٱلنَّهَايَةِ ١٧٠ وَأُمَّا نَخُر ﴿ أَيُّهَا ٱلْإِحْوَةُ فَإِذْ قَدْ فَقَدْنَاكُمْ ۚ رَمَانَ سَاعَةٍ بِٱلْوَجْهِ لِاَ بِٱلْفَلْبِ ٱجْنَهَدْنَا أَكْثَرَ بِٱشْنِهَا ﴿ كَثِيرٍ أَنْ نَرَى وُجُوهَكُمْ \* ١٨ لِذَالِكَ أَرَدْنَا أَنْ نَأْتِيَ إِلَيْكُمْ أَنَا بُولُسَ مَرَّةً وَمَرَّ تَيْنِ. وَ إِنَّهَا عَافَنَا ٱلشَّيْطَانُ ١٩٠ لِأَنْ مَنْ هُوَ رَجَاوُنَا وَفَرَحُمَا وَإِحَالِيلُ ٱفْتُخِارِنَا . أَمْ لَسْنُمْ أَنْهُمْ أَيْضًا أَمَامَرَ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ فِي عَمِيلِهِ. ٢٠ لِأَنَّكُمْ ۚ أَنَّمْ مُجِدُنَا وَفَرَحْنَا ٱلأَصْاَحُ ٱلنَّالِثُ

ا لِذَلِكَ إِذْ لَمْ غَنْمِلْ أَيْضًا ٱسْتَعْسَنَّا أَنْ نَوْرَكَ فِي أَثْيِمَا وَحُدَنَا مَ فَأَرْسَلْنَا تِيمُوثَاوُسَ أَخَانَا

وَخَادِمَ ٱللَّهِ وَٱلْعَامِلَ مَعَنَا فِي إِنْجِيلِ ٱلْمَسِيجِ حَتَّى يُنْبِنَكُمْ ۚ وَبَعِظَكُمْ لِأَجْلَ إِيمَالِكُمْ ۖ ٢ كَيْ لَا يَتَزَعْزَعَ أَحَلَ فِي هَذِهِ ٱلضَّيْقَاتِ فَإِنَّكُمْ أَنْمْ تَعْلَمُونَ أَنَّا مَوْضُوعُونَ لِهِلْنَا . ٤ لِأَنَّنَا لَمَّا كُنَّا عِيْدَكُمْ سَبَقْنَا فَقُلْنَا لَكُمْ إِنَّنَا عَنِيدُونَ أَنْ نَتَضَايَقَ كَمَا حَصَلَ أَيْضًا وَأَنْمُ مُ تَعَالَمُونَ. ٥ مِنْ أَجْلِ هَٰذَا إِذْ لَمْ أَحْنَمِلْ أَيْضًا أَرْسَلْتُ لِكَيْ أَعْرِفُ إِيمَانَكُمْ لَعَلَّ ٱلْمُجَرَّبَ يَكُونُ قَدْ جَرَّبَكُمْ فَيُصِيرَ نَعَبُنَا بَاطِلاً ٦٠ مَلْمًا ٱلْاَنَ فَإِذْ جَاءً إِلَيْنَا تِيهُوثَاوُسُ مِنْ عِنْدِكُرْ وَبَشَّرَنَا بِإِيمَانِكُمْ وَعَمَيْكُمْ وَبَانَكُمْ وَمَانَّ عِنْدَكُمْ ذِكِرًا لَنَا حَسَنًا كُلَّ حِينٍ وَأَنْهُمْ مُشْتَاقُونَ أَنْ تَرَوْنَا كَمَا نَحْنُ أَيْضًا أَنْ نَرَاكُمْ ٧ فَمِنْ أَجْلُ هٰذَا نَعَزَّيْنَا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ مِنْ جِهَتِكُمْ فِي ضِيَقَتِنَا وَضَرُورَتِنَا بِإِيَمَانِكُمْ . ٨ لِأَنَّنَا ٱلْآنَ نَعِيشُ إِنْ تُبَيِّمُ ٱنْتُمْ فِي ٱلرَّبِّ ٩ لِأَنَّهُ أَيَّ شَكْرٍ نَسْنَطِيعُ أَنْ نَمَوِّضَ إِلَى ٱللهِ مِنْ حِهَيْكُمْ عَنْ كُلِّ ٱلْفَرَحِ ٱلَّذِي نَفْرَحُ بِهِ مِنْ أَجَلِكُمْ فُكَّامَ إِلَهِمَا ١٠ طَالِينَ لَيْلاً وَبَهَارًا أَوْفَرَ طَلَب أَنْ نَشَهُ مَرَى وَجُوهَكُمْ وَنُكَمِّلَ نَقَائِصَ إِيَالِكُمْ ١١٠ وَاللهُ نَفَسُهُ أَبُونَا وَرَبْنَا يَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ يَهْدِهِ طَرِيقَنَا إِلَيْكُمْ . ١١ وَاللهُ نَفْسُهُ أَبُونَا وَرَبْنَا يَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ يَهْدِهِ عَلْمِيقَنَا إِلَيْكُمْ . ١١ وَاللهُ نَفْسُهُ مَا وَيُرِيدُكُمْ فِي ٱلْعَبَّةِ بَعْضُكُمْ لَي الْعَبَّةِ بَعْضُكُمْ لَي الْعَبَّةِ بَعْضُكُمْ فِي الْعَبَّةِ بَعْضُكُمْ فَي الْعَبَّةِ بَعْضُكُمُ فَي الْعَبَالَةِ الْمِينَا فِي عَيْمُ لَلهُ وَالْمَالِيةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ا فَامِنْ أَمَّ أَمَّا ٱلْإِخْوَةُ لَسَّا لَكُمْ وَلَطْلُبُ إِلَيْكُمُ فَيْ الْكُمْ وَلَطْلُبُ إِلَيْكُمُ فِي ٱلرَّبَّ بَسُوعَ أَنَّكُمْ كَمَا تَسَلَّهُمْ مِنَّا كَيْفَ بَجِبُ أَنْ تَسْلُكُوا وَتَرْضُوا ٱللهَ زُدَادُونَ أَكُمْ مِنَّا كَيْفَ بَجِبُ أَنْ تَسْلُكُوا وَتَرْضُوا ٱللهَ زُدَادُونَ أَكُمْ مِنَّالِبَ بَسُوعَ ٢٠ لِأَنَّكُمْ فَيْ الرَّبِ بَسُوعَ ٢٠ لِأَنَّكُمْ فَيْ الرَّبِ بَسُوعَ ٢٠ لِأَنَّكُمْ فَيْ الرَّبَ بَسُوعَ ٢٠ لِأَنَّكُمْ فَيْ الرَّبَ بَسُوعَ ٢٠ لِأَنَّا فَهُ فَيْ الرَّبَا فَيْ فَيْ فَيْ مَنْ أَنْ تَمْنَيْهُ وَى أَنْ تَمْنَيْهُ وَلَى الرَّبَا فَي فَوَى شَهُونَ أَنْ تَمْنَيْهُ وَلَا أَنْ اللّهُ وَكُلُوا مَا فِي هُوَى شَهُونَ أَنْ كَالْأُمْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَكُلُولُهُمْ اللّهُ وَكُولُهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُرَامَةِ وَكُرَامَةً وَكُولُولُولُولَ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا فِي هُوَى شَهُونَ كُلُولُولُولُ وَالْمُعْ وَلَا لَيْعَالَمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُولُ وَاللّهُ وَلَا أَنْ فَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا فَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَهُ فَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ فَا لَا لَهُ لَا لَهُ فَا لَا لَهُ فَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ فَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا

لَا يَعْرِفُونَ اللهَ .٦ أَنْ لَا يَتَطَاوَلَ أَحَدَ وَيَطْمِعَ عَلَى الْحَدِهِ فَي هَذَا اللهَ مَ اللهَ عَلَى الْحَدِهِ فَي هَذَا الْأَمْرِ لِلْآنَ الرَّبَّ مُنْتَمْ لِهِذِهِ كُلِّهَا كَمَا فَلْنَا لَكُمْ قَمْلًا وَشَهِدْنَا وَلا لِأَنَّ اللهَ لَمْ يَدْعُنا لِلْجَاسَةِ لِللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

١٢ ثُمُّ لَا أُرِيدُ أَنْ تَجْهَلُوا أَيُّهَا ٱلْإِخْرَةُ مِنْ حِهَةِ

ٱلرَّافِدِينَ لِكِيْ لاَ تَغْرَنُوا كَالْبَافِينَ ٱلَّذِينَ لاَ رَجَاء لَهُمْ ٤٠ لِأَنَّهُ إِنْ كُنَّا نُوْمِنُ أَنَّ يَسُوعَ مَاتَ وَقَامَرَ فَكَذَٰ لِكَ ٱلرَّافِيدُ وِنَ بِيسُوعَ سَيْحُضِرُ هُمُ ٱللهُ أَيْضًا مَعَهُ . ١٥ فَإِنَّنَا نَقُولُ لَكُمْ هَلَا بِكَلِيمَةِ ٱلرَّبِّ إِنَّنَا نَعُنُ ٱلْأَحْيَاءَ ٱلْبَافِينَ إِلَى عَنِيُ ٱلرَّبِّ لَا نَسْبِقُ ٱلرَّاقِدِينَ. ١٦ لِأَنَّ ٱلرَّبُّ نَفْسَهُ بِهُمَافِ بِصَوْتِ رَئِيسِ مَلاَئِكَةِ وَبُوقِ ٱللهِ سَوْفَ يَاثِرِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَمْوَاتُ فِي ٱلْمُسْجِ سَيَقُومُونَ أُوَّلًا. ١٧ ثُمَّ نَحْنُ ٱلْأَحْيَاءَ ٱلْبَاقِينَ سَخُطُفُ جَهِيمًا مَعَهُمْ فِي ٱلشُّهُبِ لِمُلاَفَاةِ ٱلرَّبِّ فِي ٱلْهُوَاء. وَهٰكُذًا نَكُونُ كُلُّ حِينِ مَعَ ٱلرَّبِّ. ١٨ لِذَٰلِكَ عَزُفا بَعْضُكُمْ بَعْضًا بَهٰنَا ٱلْكَلَامِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْكَامِينِ

ا عَلَّمًا ٱلْأَرْمِيَةُ عَالْأُوْقَاتُ فَلَا حَاجَةَ لَكُمْ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ لَكُمْ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ أَنْ أَنْهُمُ عَنْهَا . ٢ لِأَنْكُمْ أَنْهُمُ الْمُحْوَةُ أَنْ أَنْهُمُ عَنْهَا . ٢ لِأَنْكُمْ أَنْهُمُ الْمُحْوَةُ إِلَيْهُمُ عَنْهَا . ٢ لِأَنْكُمْ أَنْهُمُ الْمِحْدُونَ بِاللَّحِقْقِيقِ أَنَّ يُوْمَرَ ٱلرَّبُّ كَلِيصٌ فِي ٱللَّبْلِ

هَكُنَا يَعِيُّ هُ ٢ لِأَنَّهُ حِينَهَا يَهُولُونَ سَلَامُرْ وَأَمَانَّ حِينَةِ لِهِ بَهَا حِبْهِمْ هَلَاكُ بَغْتَةً كَأَلْفَغَاضِ لِلْمُبْكَى فَلاَ يَغْجُونَ ۥ ٤ وَأَمَّا ۚ أَنْثُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ فَلَسْنُمْ فِي ظُلْمَةٍ ۗ - نَّى يُدْرَكَكُمْ ْ ذَٰلِكَ ٱلْيُوْمُرُ كَلِيصٌ . • جَبِيعَكُمْ ۚ أَبْنَاءُ نُور عَ إَنْنَا ۗ نَهَارٍ . لَسْنَا مِنْ لَيْل وَلاَ ظُلْمَةِ ٦٠ فَلاَ نَمْ إِذَّا كَالْبِاَقِيِنَ بَلْ لِيَسْهَرْ وَنَصْحْ . ٧ لِأَنَّ ٱلَّذِينَ بَيَامُونَ فَيِٱللَّيْلِ يَنَاهُونَ وَلِلَّذِينَ يَسْكَرُونَ فَمِٱللَّهِل يَسْكَرُونَ. ٨ عَلَّمَّا نَعْنُ ٱلَّذِينَ مِنْ نَهَارٍ فَلْنَصِحُ لَابِسِينَ دِرْعَ ٱلْإِيَمَانِ وَٱلشَّعَبَّةِ وَخُوذَةً هِيَ رَجَاءُ ٱلْخَلَاصِ. ٩ لِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَجْعَلْنَا لِلْغَصَبِ مَلْ لِأَفْتِيَاءُ ٱلْخَلَاصِ مَرَّنَّا يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ ١٠ ٱلَّذِي مَاتَ لِأَحْلِنَا حَتَّى إِذَا سَهُرْنَا أَوْ نِمِنَا غَيْهَا جَهِيمًا مَعَهُ ، ١١ لِذُلِكَ عَرُّولَ بَعْضُكُمْ " بَمْضًا وَالْبُنُولِ أَحَدُكُمْ ٱلْآخَرَكَيْمَا تَفْعُلُونَ أَيْضًا ١٢ ثُمَّ نَسْأَلُكُمْ أَيْمَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ نَعْرِفُوا ٱلَّذِينَ

يَعْبُونَ بِينَكُمْ وَيُدَبِّرُونَكُمْ فِي ٱلرَّبِّ وَيُنْذِرُونَكُمْ

١١ وَأَنْ تَعْتَبِرُوهُمُ ۚ كَثِيرًا جِنًّا فِي ٱلْعَجَبَّةُ مِنْ أَجْلُ عَبَلِمْ . سَالِهُ وَا بَعْضُكُمْ بَعْضًا ١٤٠ وَنَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلَّاهِخُونَ أَنَّذُرُولَ ٱلَّذِينَ بِالْاَ تَرْتِيسِهِ. شَجِّعُمُوا صِفَارَ ٱلنَّفُوسِ. أَسْنِدُ وَلِ ٱلضُّعَلَاءِ. تَأَنُّوا عَلَى ٱلْجَمِيمِ. ١٥ ٱنْظُرُولِ أَنْ لَا نُجَازِيَ أَحَدٌ أَحَلَا عَنْ شَرَّ بشَرٌّ نَلْ كُلَّ حِينِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمَايُرَ بَعْضُكُمْ لِبَعْض وَالْجَيِّبِعِ. ١٦ أَفْرَحُولَ كُلَّ حِينِ ١٧٠ صَلُّولَ بِلاَ أَنْقِطَاعِ . ١٨ ٱشْكُرُ وَلَ فِي كُلُّ شَيْءٌ . لِأَنَّ هَٰذِهِ فِي مَشْيِمَةُ ٱللَّهِ فِي ٱلْمُسْبِحِ يَسُوعَ مِنْ حِلَيْكُمْ ١٩٠ لَا نُطْفِئُوا ٱلرُّوحَ. ٦ لَا تَعَنَّقِرُولِ ٱلنَّبُولِ تِلْ مُنْ اللهِ اللهِ مَا الْعَنْولِ كُلُّ شَيْءٍ. تَمَسَّكُولِ ، أَنْسَن . ٢٢ أَمْتَنِعُول عَنْ كُلُّ شِبْهِ شَرُّ ٢٠ وَإِلَّهُ ٱلسَّلَامِ نَفْسُهُ يَقَدِّسُكُمْ بِٱلنَّهَامِ وَلْتَتَفَظْ رُوحُكُمْ وَنَهْ سُكُرْ وَجَسَدُكُمْ كَامِلَةَ بِلاَ لَوْمِ عِنْدَ عَتِي رَبِّنَا بَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ . ٢٤ أَمِينُ هُوَ ٱلَّذِي يَدْعُوكُرُ ٱلَّذِي سَيَعْمَلُ أَيْضًا ٢٥ أَيُّهَا ٱلْاحْوَةُ صَلُّوا لِأَعْلِنَا ٢٦ سَلِّمُوا عَلَى

ٱلْإِخْوَةَ جَمِيعًا بِقَبْلَةِ مُقَدَّسَةٍ ٢٧٠ أَنَاشِدُكُمْ بِٱلرَّبِّ أَلْاِخْوَةً الْقِدْ بِسِينَ. أَنْ نَقْرَأَ هَذِهِ ٱلرِّسَالَةُ عَلَى جَمِيعِ ٱلْإِخْوَةِ ٱلْقِدْ بِسِينَ. ٢٨ نِعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَعَكُمْ . آمَيِنَ

رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلنَّانِيَةُ إِلَى أَهْلِ تَسَالُونِيكِي

ٱلأَصْاحُ ٱلْأَوَّلُ

٢ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَشَكُرَ ٱللَّهَ كُلَّ حِينِ مِنْ جَهَيْكُمْ ١ أَيُّهَا ٱلْاحْوَةُ كَمَا يَنِقُ لِأَنَّ إِيَانَكُمْ ۚ يَسْهُو كَثِيرًا وَعَبَّهُ كُلُّ وَإِحِدٍ مِنْكُرْ جَمِيعًا بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ تَرْدَادُ ٤ حَنَّى إِنَّنَا نَعُونُ أَنْفُسَنَا نَفْقُورُ بِكُرْ فِي كَنَائِسِ ٱللَّهِ مِنْ أَجْل صَارِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ فِي جَبِيعِ أَضْطِهَاكَانِكُمْ وَٱلضَّيْقَاتِ ٱلَّتِي تَحْمُمُ لُونَهَا ٥ نَيِّنَهُ عَلَى قَضَاء ٱللهِ ٱلْعَادِلِ أَنَّكُمْ ۚ نُوَّهَّلُونَ لِمَلَّكُوتِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لِأَجْلِهِ نَمَّا أَلْمُونَ أَيْضًا . ٦ إِذْ هُوَ عَادِلْ عِنْدَ ٱللَّهِ أَنَّ ٱلَّذِينَ بُضَا يِقُونَكُمْ مُجَارِيهِمْ ضَيْقًا ٧ وَ إِيَّاكُمُ ٱلَّذِينَ لَتَضَاأَيُّونَ رَاحَةً مَعْنَا عَنِدَ ٱسْنِعْلاَنِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ مِنَ ٱلسَّمَاءُ مَعْ مَلَائِكَةِ قُوَّتِهِ لَمْ فِي نَارِ لَهِمْ مِهُ طُيًّا نَفْمَةً لِلَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ لَا يُطِيمُونَ إِنَّجِلَ رَسَّا بَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ ٩ ٱلَّذِينَ سَيْعَاقَبُونَ بِهِلَاكَةٍ أَبْدِيٌّ مِنْ وَجْهِ ٱلرِّكِّ وَمِنْ خَبْدِ قُوَّتِهِ ١٠ مَثَى كَاءَ لِيَسْعَبِّدَ فِي قِدِّ بِسِيهِ وَيُعَجِّبُ مِنْهُ فِي جَهِمِ ٱلْمُوْمِنِينَ.

## َ ٱلاَّصَعَاجُ ٱلنَّانِي

ا شُمَّ نَسْأَ لُكُمْ أَيُّمَا الْإِحْوَةُ مِنْ حَهَةً عَيْ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسْمِ فَلْجُنِهَاعِنَا إِلَيْهِ ٢ أَنْ لَا نَتَزَعْرَعُوا سَرِيعًا عَنْ نِهُ مُنْكُمْ وَلَا تَرْنَاعُوا لاَ بِرُوحٍ وَلاَ يَكُلِمَهُ مَلَا بِرُوحٍ وَلاَ يَكُلِمَهُ وَلاَ بَرُوحٍ وَلاَ يَكُلِمَهُ مَلَا بِرُوحٍ وَلاَ يَكُلِمَهُ وَلاَ بَرُوحٍ وَلاَ يَكُلِمَهُ وَلاَ بَرُوحٍ وَلاَ يَكُلِمَهُ وَلاَ بَرُوحِ وَلاَ يَكُلِمَهُ وَلاَ بَرُوحٍ وَلاَ يَكُلِمَهُ وَلاَ بَرُوحٍ وَلاَ يَكُلِمَهُ وَلاَ بَرُوحٍ وَلاَ يَكُلِمَهُ وَلاَ بَرُوحٍ وَلاَ يَكُلِمُ اللهِ عَلَى مَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ مُظْهَولًا اللهُ اللهِ مَظْهُولًا اللهُ اللهِ مَظْهُولًا اللهُ اللهِ مَظْهُولًا اللهِ مَظْهُولًا اللهُ اللهِ اللهِ مَظْهُولًا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

أَنَّهُ إِلَهُ . ٥ أَمَا تَذْ كُرُونَ أَنِّي وَأَنَا بَعْدُ عِنْدَكُمْ كُنْتُ ا أَقُولُ لَكُمْ ۚ هٰنَا ٢٠ وَأَلْانَ لَعَلَهُونَ مَا يَخْرُرُ حَتَّى يُسْتَعْلَنَ فِي وَقَيْهِ ٧٠ لِأَنَّ سِرَّ ٱلْإِنْمُ ٱلْآنَ بَمْهَلُ فَقَطْ إِلَى أَنْ يُرْفَعَ مِنَ ٱلْوَسَعِلِ ٱلَّذِي تَخْيَرُ ٱلْآنَ ٨ وَحَبِئَلِدِ مَيْسَتَعَكَنَ ٱلْأَنْهِمُ ٱلْذِي ٱلرَّبُّ يُبِيدُهُ سِنَفْنَتَ فَهِدِ وَيُبْطِلُهُ بِظُهُورِ جَبِيهِ ، ٦ أَالْدِي مُعِينُهُ لَعَمَلُ ٱلشَّيْطَانِ بِكُلُّ قُوَّةٍ وَبَآيَاتٍ رَعَمَانِ ۖ كَاذِيَة ١٠ وَيَكُلُّ خَدِيعَةِ ٱلْأَثْمِ فِي ٱلْهَا لِكِينَ لَا نَّهُمْ لَرْ يَقْبُلُوا عَجَبَّةَ ٱلْحَقَّ حَتَّى يَخْلُصُوا . ١١ وَلِأَجْلُ هٰمَا سَيُرْسِلُ إِلَهْبِمُ ٱللَّهُ عَمَلَ ٱلضَّلَالِ حَتَّى يُصَدِّنُوا ٱلْكَذِبَ ١٢ لِكَيُّ يُدَّانَ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ لَمْ يُصَدِّقُوا أَلْحَقَ لَلْ سُرِّهِ إِلَّا لَهُمْ

١٢ وَإِمَّا غَمْنُ فَيَنْبُهُ إِلَا أَرْنَ نَشْكُو ٱللَّهَ كُلَّ حِينِ لِزَّجْلِكُرُ ۚ أَيُّهَا ٱلْإِحْوَةُ ٱلْشَبُوبُونَ مِنَ ٱلرَّبِّ إِنَّ ٱللهَ ٱخْنَارَكُمْ مِنَ ٱلْبُدْءِ الْعَلَاصِ بِتَقَدِيسِ ٱلرُّوحِ وَتَصْديق ٱُكْنَقٌ ٤٠ ٱلآَمَرُ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ إلَهُ بِإِنْجِيلِنَا لاَّفْتِنَا عَجُدْ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيعِ ، ١٥ فَاتَّبْتُوا إِذَا أَيْهَا الْإِخْوَةُ وَنَهْسَكُوا بِالنَّعَالِيمِ الَّتِي نَعَلَّمْتُهُوهَا سَوَاعِ كَانَ الْإِخْوَةُ وَنَهْسَكُوا بِالنَّعَالِيمِ الَّتِي نَعَلَّمْتُهُوهَا سَوَاعِ كَانَ بِالْمُعَالَمِ أَمْرِ بِرِسَا لَتِنَا ، ١٦ وَرَبْنَا نَعْسُمُ بَسُوعُ الْمَسِيمُ وَلَيْلُهُ أَبُونَا الَّذِبِ أَحْبَنَا وَرَجَا اللهُ أَبُونَا الَّذِبِ أَحْبَنَا وَأَعْلَانَا عَزَا اللهُ أَبُونَا الَّذِبِ أَحْبَنَا وَرَجَا اللهُ أَبُونَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## ٱلْأَحْدَاجُ ٱلنَّالِثَ

ا أَخْبِرًا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ صَأُولَ لِإِجْلِيمَا لِكِنْ فَعْرِي كَلَيْمَةُ ٱلرَّبِّ وَلَتَهَيَّدُ كَهَا عِنْدَكُمْ أَبْضًا . ٢ وَلِكِيْ لَنْقَدَ مِنَ ٱلنَّاسِ ٱلْأَرْدِيَا الْأَشْرَارِ . لِأَنَّ ٱلْإِيمَانَ لَيْقَدَ مِنَ ٱلنَّاسِ ٱلْأَرْدِيَا الْأَشْرَارِ . لِأَنَّ ٱلْآرِبُ الْإِيمَانَ لَيْفَالَمُ مِنَ النَّاسِ الْأَرْدِيَا الْآرَبُ ٱلْآرِبُ الْآرِبُ الْآرَبُ الْآرِبُ مِنْ السَّرِيمِ فَي وَلَيْقُونَ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَإِلَى صَبْرُ اللهِ وَإِلَى صَبْرِ ٱللهِ وَإِلَى صَبْرِ اللهِ وَاللّهِ وَإِلَى صَبْرِ اللهِ المُلْكِلِي اللهِ اللهِ

٢ ثُمَّ نُوصِيكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ بِٱسْمُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ أَنْ تَعْبَلْبُولَ كُلَّ أَخْ ِيَسْلُكُ لِلَّا لَرْتِيبٍ وَلَيْسَ حَسَبَ ٱلنَّمْلِيمِ ٱللَّذِي أَخَذَهُ مِنَّا ٥٠ إِذْ أَنْهُمْ تَعْرُفُونَ كَنْتَ يَعِبُ أَنْ يُتَهَدَّلَ بِنَا لِإَنَّنَا لَرْ نَسْلُكُ بِلاَ تَرْتِيبِ بَسْكُرْ ٨ وَلاَ أَكَلْنَا خَبْرًا عَبْالًا مِنْ أَحَدِ بَلْ كُنَّا تَشْنَفِيلُ بِتَعَبِ وَكُلِّهِ لَيْلاً وَمَهَارًا لِيَجَ ۚ لَا نُفَقِّلُ عَلَى أَحَدِ مِنْكُمْرْ . ﴿ لَيْسَ أَنْ لاَ سُلْطَانَ لَنَا بَلْ لِكُنَّ نُهُ عَلَيْكُمْ ۚ أَنْفُسُنَا فَيُدُوَّةً حَنَّى تَسَهِّنُكُوا بِنَا. ١٠ فَإِنَّنَا أَيْضًا حِينَ كُنَّا عِنْدَكُرْ أَوْصَيْنَاكُمْ بِهِلْنَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ أَحَدٌ لَا بُرِيدُ أَنْ يَشْتَغِلَ فَلَا يَأْكُلُ أَيْضًا ١١٠ لِأَنَّا نَسْمَعُ أَنَّ فَوْمًا يَسْلُكُونَ بَيْنَكُمْ مِلَا تَرْثَيْبِ لَا يَشْتَغِلُونَ شَمَّا إِلْ هُرْ فَضُولَةُونَ ١٦ فَمِثْلُ هُولًا نُوصِيهِمْ وَنَعِظُهُمْ بِرَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ أَنْ يَشْتَغِلُوا بِهِدُوعَ وَيَاْ كُلُوا خَبْرَ أَنْفُسِيمٍ ١٠٠ أَمَّا أَنْهُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ فَلاَ تَفْشَلُوا فِي عَمَلِ ٱلْخَيْرِ ، ١٤ وَإِنْ كَانَ أُحَدُ لَا بَطِيعُ

كَلَامَنَا بِٱلرِّسَالَةِ فَسِهُولِ هَلَا وَلاَ ثَغَالِطُوهُ لِكَيْ يَجْلَ. ٥ وَلَكُونُ لَكَيْ يَجْلَ. ٥ وَلَكُونُ لاَ يَحْسَبُوهُ كَعَدُو بل أَنْدِرُوهُ كَأْخِ ٠ ١٦ وَرَبُّ ٱلسَّلاَمَ دَاعًا مِنْ كُلِّ وَجُهِ مَاللاَمَ دَاعًا مِنْ كُلِّ وَجُهٍ مَاللاً مَ دَاعًا مِنْ كُلِّ وَجُهٍ مَاللاً مَ دَاعًا مِنْ كُلِّ

١٧ اَلسَّلَامْرُ سِيدَبِ أَنَا بُولُسَ ٱلَّذِبِ هُمَّ اللهِ عُمَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَا أَنَا أَكْثُبُ.

١٨ لِهِمَةُ رَبِينًا يَسُوعَ ٱلْسَبِيحِ

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُوكِي إِلَى تِيمُوثَاوُسَ

ٱلْأَصْيَاجُ ٱلْآوَّلُ

ا بُولُسُ رَسُولُ يَسُوعَ ٱلْمَسْيِحِ يَعَسَبِ أَمْرِ ٱللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ الم

م كَمَا طَلَبْتُ إِلَيْكَ أَنْ تَمْكُثَ فِي أَفْسُسَ إِذْ كُنْتُ أَنَا ذَا مِبَا إِلَى مَكِيدُ وَبِيَّةَ لِكِيْ تُوصِيَ قَوْمًا أَنْ لَا يُعَلِّيْهُوا تَعْلِيمًا آخَرَ ٤ وَلَا يُصْغُول إِلَى خُرَافَاتٍ

وَأَنْسَابِ لاَ حَدَّ لَهَا نُسَبَّبُ مُبَاحَثَاتِ دُونَ بَنْيَان ٱللهِ ٱلنَّذِي فِي ٱلْإِيَمَانِ. • وَأَمَّا عَايَةُ ٱلْوَصِيَةِ فَهِيَ ٱلْعَجَبَّةُ مِنْ قَلْبٍ طَاهِرٍ وَضَهِيرٍ صَالِحٍ وَإِيَانِ بِالاَ رِيَاءٍ. ٦ ٱلْأُمُورُ ٱلَّذِي إِذْ زَاغَ قَوْمُرُ عَنْهَا ۖ ٱغْرَفُوا إِلَى كَالَامٍ بَاطِلِ ٧ يُرِيدُونَ أَنْ يَكُونُوا مُعَلِّبِي ٱلنَّامُوسِ وَهُمْرً لَا يَفْهَمُونَ مَا يَقُولُونَ وَلَا مَا يُقَرَّرُونَهُ ٨٠ وَلَكْنَا نَعْلَمُ أَنَّ ٱلنَّامُوسَ صَالِحٌ إِنْ كَانَ أَحَدُ بَسْتَعْمِلُهُ نَامُوسَيًّا ﴿ عَالِمًا هَٰنَا أَنَّ ٱلنَّامُوسَ لَمْ يُوضَعُ لِلْبَارِّ بَلْ لِلْأَتَّمَةِ وَأَلْمُتَكَّرُ دِينَ لِلْفَجَّارِ وَأَنْكُاهُ لِلدَّلِسِينَ وَٱلْمُسْتَهِمِينَ لِقَاتِلِي ٱلْآبَاءُ وَقَاتِلِي ٱلْأُمُّهَاتِ لِقَالِلِي ٱلنَّاسِ ١٠ لِلزُّنَاةِ لِمُضَاجِعِي ٱلذُّكُورِ لِسَارِقِي ٱلنَّاسِ لِلْكُذَّابِينَ لِلْمَانِثِينَ وَإِنْ كَانَ شَيْءٍ ٱحَرُ يُقَاوِمُ ٱلنَّعْلِيمَ ٱلصَّيِحَ ١١ حَسَبَ إِنْهِيلِ مَعْدِ ٱللهِ ٱلْمُبَارَكِ ٱلَّذِي أَوْتُمِينَتُ أَنَا عَلَيْهِ ١٢٠ قَأَنَا أَشَكُمُو ٱلْمُسِيخَ يَسُوعَ رَبَّنَا ٱلْذِيهِ قَوَانِي إِنَّهُ حَسَّبَى أَمِينًا إِذْ جَعَلَني الْحِدْمَةِ

١٨ هذه الْوَصِيَّةُ أَيَّهَا الْإِبْنُ يَهِمُونَا وُسُ أَسْنَوْدِعُكَ إِيَّاهَا حَسَبَ ٱلنَّبُوَّاتِ ٱلَّنِي سَبَقَتْ عَلَيْكَ لَكِيٌ ثَمَّارِبَ فِيهَا ٱلْهُكَارَبَةَ ٱلْحَسَنَةَ ١١ وَلَكَ إِبَانُ وَضَيِرْ صَالِحُ ٱلْلَّذِي إِذْ رَفَضَهُ قَوْمُ ٱلْكَسَرَتْ بَهِمُ ٱلسَّفِينَةُ مِنْ جِهَةِ ٱلْإِيمَانِ آيْضًا ٢٠ ٱلَّذِينَ مِنْهُ هِمِينَايُسُ وَالْإِسْكَنْدَرُ ٱللَّذَانِ أَسْلَمْتُهُمَا لِلشَّيْطَان لِكَيْ يُوَدِّبَا حَتَّى لَا يُجَدُّنَا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِيِ ا فَأَطْلُبُ أَوَّلَ كُلِّ شَيْءٌ أَنْ نَقَامَرَ طَلِيَاتُ

وَصَلَوَاتُ وَأْنِهَا لَاتُ وَنَسَكُرَاتُ لِأَجْلِ جَمِيعٍ ٱلنَّاسِ اللَّجْلِ ٱلْمُلُوكُ ۗ وَجَمِيعِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي مَنْصِبٍ لِكَيْ نَقْضِيَ حَيْوةً مُطْرَقِيَّةً مَادِئَةً فِي كُلُّ نَقْوَت وَوَقَارٍ . ٢ لِأَنَّ هَٰنَا حَسَنْ وَمَقَبُولَ لَدَى مُخَلِّصِنَا ٱللَّهِ ٤ ٱلَّذِي

يُرِيدُ أَنَّ جَمِيعَ ٱلنَّاسِ يَعْلُصُونَ وَإِلَى مَعْرِفَةِ ٱلْكُقَّ يَقْبُلُونَ . ٥ لِأَنَّهُ يُوجَدُ إِلَّهُ وَاحِدُ وَوَسِيطٌ وَاحِدُ

بَيْنَ ٱللهِ وَٱلنَّاسِ ٱلْإِنْسَانُ يَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ ٦ ٱلَّذِي بَذَلَ نَفْسَةُ فِدْيَةً لِأَجْلِ ٱلْجَمِيعِ ٱلشَّهَادَةُ فِي أَوْمَاتِهَا

ٱلْخَاصَّةِ ٧ ٱلَّتِي حُعِلْتُ أَنَا لَهَا كَارِزًا وَرَسُولًا. ٱلْحَقَّ أَفُولُ فِي ٱلْمَسِيحِ وَلاَ أَكْذِبُ. مُعَلِّمًا لِلْأُمَمَ

فِي ٱلْإِيمَانِ وَٱلْحُقَّ

٨َ فَأُرِيدُ أَنْ بُصَلِّيَ ٱلرَّجَالُ فِي كُلُّ مَكَان رَافِعِينَ أ بادِيَ طَاهِرَةً بِدُونِ غَضَبٍ وَلاَ جِدَالَ . ٩ وَكَذَٰلِكَ أَنَّ ٱلنِّسَاءَ يُرَيِّنَّ ذَوَاتِهِنَ لِلْبَاسِ ٱلْحُشْمَةِ مَعَ وَرَعِ وَتَعَقُّلُ لَا بِضَفَائِرَ أَوْ ذَهَبِ أَوْ لَآلِئَ أَوْ مَلَاسَ كَثِيرَةِ ٱلنَّهُنِ ١٠ بَلْ كَمَا يَلِيقُ نِسَاءَ مُتَعَاهِلَاتِ بِتَهْوَى ٱللَّهِ بِأَعْمَالِ صَاكِنَةِ وِ ١١ لِتَنْعَلُّمْ ٱلْهَرَّأَةُ بِسَكُوتٍ فِي كُلُّ خُضُوع . ١٢ وَكَيْنُ لَسْنُ آذَنُ الْمُرَاَّةِ أَنْ تُعَلِّرَ وَلاَ تَتَسَلَّطَ عَلَى ٱلرَّ لَل بَلْ تَكُونُ فِي سُكُوتٍ. مَا لِأَنَّ آدَمَ حُبِلَ أُوَّلًا ثُمَّ حَوَّا إِنَّهُ وَإِذْ مَا وَإَدَمُ لَمْ يُغْنَ لَكِنَ ٱلْمَرْأَةَ أَغُويَتْ فَيَصَلَتْ فِي ٱلنَّعَدِّي . ١٥ وَلَكِيَّمَا سَتَغْلُصُ بولاَدَةِ ٱلْأَوْلاَدِ إِنْ ثَبَنْنَ فِي ٱلْإِيَانِ فَٱلْهُمَّانِ وَالْقَلَاسَةِ مَمَ ٱلنَّعَقُّلِ

ٱلأَصْنَاجُ ٱلنَّالِثَ

ا صَادِقَةُ هِيَ ٱلْكَابِهَةُ إِنِ ٱبْتُغَى أَحَدُ ٱلْأَسْفَفَيَّةَ فَيَشْنَهِي عَمَلاً صَاكِعًا . ٢ فَهَيَّبُ أَنْ بَكُونَ ٱلْأَسْفَفُ

٨ كَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ ٱلشَّهَا رَسَهُ كُويِ وَقَارِ لاَ ذَوِي لِسَانَيْنِ غَيْرَ مُولَعِينَ بَالْخُمْرِ ٱلْكَثِيرِ وَلاَ طَامِعِينَ بِٱلرِّجْ ٱلْقَبِحِ \* وَلَهْرْ سِرُّ ٱلْإِيَانِ بِضَمِيرٍ طَاهِرٍ • ١٠ وَإِنَّهَا هُوُّلاً أَيْضًا لِيُخْبَرُولِ أَوَّلاً ثُمَّ يَتَشَبَّسُولِ إِنْ كَانُولِ بِلاَ لَوْمِ • ١١ كَذَلِكَ يَعِيبُ أَنْ تَكُونَ ٱلنِّسَاءُ ذَوَاتِ وَقَارِ عَيْرَ قَالَمِاتِ صَاحِيَاتٍ مَا مِيَاتٍ مَا مَيْنَ الشَّمَامِسَةُ كُلُّ بَعْلَ أَمْنِاتٍ فِي كُلِّ شَيْءً ١٠٠ لِيكُنِ ٱلشَّمَامِسَةُ كُلُّ بَعْلَ أَمْرَأَةً وَإِحِدَةٍ مُدَبِّرِينَ أَوْلَادَهُمْ وَأَبْوِتُهُمْ حَسَنًا . أَمْرَأَةً وَاحِدَةٍ مُدَبِّرِينَ أَوْلَادَهُمْ وَأَبْوَتُهُمْ حَسَنًا . فَمَنُونَ لِأَنْسَهِمْ ١٠ لَرِّنَ ٱللَّذِينَ أَلْشَهِمْ فَي الْإِيمَانِ ٱللَّذِيكِ دَرَجَةً حَسَنَةٌ وَزُقَةً كَثِيرةً فِي ٱلْإِيمَانِ ٱللَّذِيكِ وَرَجَةً كَثِيرةً فِي ٱلْإِيمَانِ ٱللَّذِيكِ إِلَيْكَ وَاحْمًا أَنْ آتَى إِلَيْكَ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْمُسْتِعِ يَسُوعَ فَي الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْمُنْ اللَّهُ إِلَيْكَ وَاحْمًا أَنْ آتَى إِلَيْكَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الللَّهُ ا

ا هُذَا آكُنْبُهُ إِلَيْكَ رَاحِبَا أَنْ آتِيَ إِلَيْكَ عَنْ فَرِيبِ ١٠ وَلَكُنْ اللّهِ اللّهَ عَنْ فَرِيبِ ١٥ وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُ أَبْعِلِيَّ فَلِكِيْ نَعْلَمَ كَيْفَ فَرِيبِ ١٥ وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُ أَبْعِلِيَّ فَلِكِيْ نَعْلَمَ كَيْبِسَهُ ٱللّهِ يَعْبُ أَنْ أَمْصَرَّفَ فِي بَيْتِ ٱللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ عَمْهُ اللّهِ عَمْهُ اللّهِ عَمْهُ مَا عَمْهُمْ عَمْهُمْ عَمْهُمْ عَمْهُمْ عَمْهُمْ أَوْمِنَ بِهِ فِي ٱللّهُ فَلَهُمْ فَي آلَاقِ مِنْ اللّهُ مَ أُومِنَ بِهِ فِي ٱلْعَلَمَ رُوعَ فِي ٱلْعَلَمُ لَكُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْأَمْمَ أُومِنَ بِهِ فِي ٱلْعَلَمَ رُوعَ فِي ٱلْعَلَمَ رُوعَ فِي ٱلْعَلَمَ وَمِنَ بِهِ فِي ٱلْعَلَمَ رُوعَ فِي ٱلْعَلَمَ وَمُونَ بِهِ فِي ٱلْعَلَمَ رُوعَ فِي ٱلْعَلَمَ وَلَهُ مَا أُومِنَ بِهِ فِي ٱلْعَلَمَ وَلَوْمَ فَي ٱللّهُمْ أُومِنَ بِهِ فِي ٱلْعَلَمَ وَرُوعَ فِي ٱلْعَلَمَ وَلَوْمِ اللّهُ مَا أُومِنَ بِهِ فِي ٱلْعَلَمَ وَرُوعَ فِي ٱلْعَلَمَ وَلَا اللّهُ مَا أُومِنَ بِهِ فِي ٱلْعَلَمَ وَلَوْمَ فِي الْعَلَمَ وَلَا اللّهُمْ فَي الْعَلَمَ فَي الْعَلَمَ فَي الْعَلَمَ وَلَوْمِ اللّهُ اللّهُ مَا أُومِنَ بِهِ فِي ٱلْعَلَمَ وَلَوْمَ فِي الْعَلَمَ فَي الْعَلَمُ وَلَوْمَ فَي الْعَلَمُ فَي الْعَلَمَ فَي الْعَلَمَ فَي الْعَلَمَ فَي الْعَلَمُ وَلَا اللّهُ فَيْ الْعَلَمَ اللّهُ مَالِعُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَي الْعَلَمَ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللْهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللْمُ اللللّهُ الللل

ٱلْآَشِيَاجُ ٱلرَّالِجُ

ا وَلَكِنَّ ٱلرُوحَ يَفُولُ صَرَيْحًا إِنَّهُ فِي ٱلْأَرْمِيَّةِ

ٱلْأَخِيرَةِ يَرْتَدُ قَوْمُرْ عَنِ ٱلْإِيَمَانِ تَابِعِينَ أَرْوَاحًا مُضِلَّهُ وَتَعَالِيمَ شَيَاطِينَ ٢ فِي رِيَا ۗ أَقْوَالِ كَاذِبَةٍ مَوْسُومَةَ ضَمَا عُرِهُمْ ٢ مَا لِعِينَ عَنِ ٱلذِّيَاجِ وَآمِرِينَ أَنْ يُمِنَّعَ عَنْ أَطْهِيَةٍ قَدْ خَلَقَهَا ٱللهُ لِنْنَاكُلَ بِٱلشُّكُر مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ وَعَارِفِي ٱلْمُتَقُّ ٥٤ لِأَنَّ كُلُّ خَايِقَةِ ٱللهِ حَبِّدَةٌ وَلا يُرْفَضُ شَيْءٌ إِذَا أُخِذَ مَعَ ٱلشُّكُر ٥ لِأَنَّهُ يُقَدَّسُ بِكَلِمَةِ ٱللهِ وَٱلصَّلْوةِ ١٠ إِنْ فَكَرَّتَ ٱلْإِخْوَةَ بِهٰٰذَا تَكُونُ خَادِمًا صَالِحًا لِيَسْوِعَ ٱلْمَسِيحِ مُنْرَبِيًّا بِكَلَّامٍ ٱلْإِيمَانِ وَالنَّهُ لَهِمِ ٱلْحُسَنِ ٱللَّهِي لَتَبَّعْتُهُ • ٧ وَأَمَّا ٱلْحُرَافَاتُ ٱلدَّنِسَةُ ٱلْحَجَائِزِيَّةُ فَأَرْفُضْهَا وَرَوِّضْ نَفْسَكَ لِلتَّقْوَى. ٨ لِأَنَّ ٱلرَّبَاضَةَ ٱلْمُجَسَدِيَّةَ نَافِهَةٌ لِقَلِيلِ وَلَكِنَّ ٱلتَّقْوَى نَافِعَةُ لِكُلِّ شَيْءٌ إِذْ لَهَا مَوْعِدُ ٱلْحَيْفِةِ ٱلْحَاضِرَةِ رَأَلْعَتِيدَةِ. ٩ صَادِقَةُ فِي ٱلْكُلِمَةُ وَمُسْتَعَقَّةً كُلُّ قُبُولَ ١٠٠ لِأَنَّنَا لَهُذَا نَتْعَبُ وَنُعَيْرُ لَأَنَّنَا قَدْ أَلْقَيْنَا رَجَاءَنَا عَلَى اللهِ أَنْحَى ٱلنَّذِيهِ هُوَ فَحَالِّصْ جَمِيعِ ٱلنَّاسِ وَلاَ سِيَّمَا

الْمُوْمِنِينَ وَ إِلاَ أَوْصِ بِهِذَا وَعَلَمْ اللهُ مِنْ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ ا

ٱلاَصْعَاجُ ٱلْكَامِينَ

ا لَا تَزْجُرْ سَّانِهُا مَلْ عِفْلَهُ كَأَبِ وَالْأَحْدَاتَ كَإِخْوَةِ ٢ وَالْقِعَائِرَ كَأْمَهَاتٍ وَالْمُعَدَّنَاتِ كَأْحَوَاتِ بِكُلُّ عِلَهَارَةِ

مُ أَرِّمُ ٱلْأَرِّامِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

٤ وَلَكِنْ إِنْ كَانَتْ أَرْمَلَهُ ۗ لَهِمَا أَوْلَادُ أَوْ حَفَدَهُ فَلَيْتَعَلَّمُولَ أَوْلَا أَنْ يُوَقِّرُولَ أَمْلَ بَيْنِهِمْ وَيُوفُولَ وَالِدِيهِمُ ٱلْمُكَافَأَةَ. لِأَنَّ هَلَا صَالِحٌ وَمَنْبُولٌ أَمَامَ ٱللَّهِ. ه وَلَكِنَّ ٱلَّتِي هِيَ بِأَنْهَمِهَةِ أَرْمَلَهُ ۚ وَوَحِيدَهُ ۚ فَقَدْ أَلْهُتُ رَجَاهَهَا عَلَى ٱللهِ وَهِيَ تُواظِبُ ٱلطَّلِبَاتِ وَٱلصَّاوَاتِ لَيْلاَ وَنَهَالًا ٢٠ وَأَمَّا ٱلْهُمْنَعِيَّمَةُ فَقَدْ مَانَتْ وَهِيَ حَيَّةٌ. ٧ فَأُوْصِ بِهِٰذَا لِكَيْ يَكُنَّ بِلاَ لَوْمٍ . ٨ وَإِنْ كَانَ أَحَدْ ۗ لَا يَعْتَنِي بِخَاصَّتِهِ وَلَا سِيُّهَا أَهْلُ بَيْثِهِ فَقَدْ أَنْكُرَ ٱلْإِيَانَ وَهُوَ شَرُ مِنْ غَيْرِ ٱلْهُوْرِنْ ﴿ لِيُكْتَنَّبُ أَرْمَلَهُ ۗ إِنْ لَمْ: يَكُنْ عُمْرُهَا أَقَلَ مِنْ سِنَّيِنَ سَنَّةً ٱمْرَأَةً رَجُل وَاحِدٍ ١٠ مَشْهُودًا لَهَا فِي أَعْمَالِ. صَاكِحَةٍ إِنْ تَكُنْ قَدْ رَبَّتِ ٱلْأَوْلَادَ أَضَافَتِ ٱلْفُرَبَاءَ غَسَّلَتْ أَرْجُلَ ٱلْقِدِّيسِينَ سَاعَدَتِ ٱلْمُنْضَايِقِينَ ٱتَّبَعَتْ كُلُّ عَمَلُ صَائِحٍ . ١١ أُمَّا ٱلْأَرَامِلُ ٱلْمُنَدَثَاتُ فَأَرْمُوهُ مُنَّ لِأَنَّهُنَّ مَثَى بَطِرْنَ عَلَى ٱلْمُسْجِحِ يُرِدْنَ أَنْ يَتَزَوَّجْنَ. ١٢ وَلَهُنَّ دَيْهُونَهُ ۗ

لِأَيْهُنَّ رَفَضَنَ ٱلْإِيمَانَ ٱلْأُولَ ، ١٢ وَمَعْ ذَلِكَ أَيْضًا لَا يَمْ فَنَ فِي ٱلْبَيُوتِ وَلَسْنَ بَعْلَمْنَ فِي ٱلْبَيُوتِ وَلَسْنَ بَطَّالَاتٍ يَطُفْنَ فِي ٱلْبَيُوتِ وَلَسْنَ بَطَّالَاتٍ يَعَلَمُنَ عَلَا أَنْ الْمُحَلَّاتِ يَارَوْحْنَ وَبَلَدْنَ بِمَا لَا يَعْمَلِينَ عَلَا لَا يَعْمَلِينَ عَلَا لَلْمُقَاوِمِ بَهَ الْمُولِدَ وَيَدَيِّرْنَ ٱلْبَيُوتَ وَلاَ يُعْمَلِينَ عَلَا لَلْمُقَاوِمِ اللَّهُ وَلاَ يَعْمَلِينَ عَلَا لَلْمُقَاوِمِ مِنْ أَجْلِ ٱلنَّهُم وَلَا يَعْمَلُونَ قَدِ ٱلْخُوفِينِ قَدِ ٱلْخُولِينَ وَلَا يَعْمَلُونَ قَدِ ٱلْخُولِينَ وَلَا يَعْمَلُونَ قَدِ ٱلْخُولِينَ وَلَا يَعْمَلُونَ قَدِ ٱلْخُولِينَ وَلَا اللَّيْمِ مَنْ وَلا يَنْقَلْ عَلَى ٱلْكَنِيسَةِ لِكُنْ تُسَاعِدَ فِي ٱللَّمَانِينَ عَلَى اللَّمَاعِدَ فِي اللَّمَاعِدَ فَي اللَّمَانِي هُنَ بِالْمُعْمَانِ فَي الْمَالَ اللَّمَاعِدَ فَي اللَّمَانِي هُنَ اللَّمَاعِينَ عَلَى اللَّمَامِلُ اللَّمَاعِدَ فَي اللَّمَامِلُ اللَّمَاعِدَ فَي الْمَالَ اللَّمَاعِدَ فَي اللَّمَامِلُ اللَّهُ الْمِلُ اللَّهُ الْمِلْ الْمُعْلَى الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ اللَّمِلُ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمَلِينَ الْمُعْمَاعِلَى الْمُعْمِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمَاعِلَ اللْمُلْمُلِهُ الْمُعْمَاعِلَى الْمُعْمَاعِلَى الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمَاعِلَى الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمَاعِلَى الْمُعْمَاعِينَ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلَ اللْمُعْمِلِينَاعِلَى الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمَاعِلَ اللْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمَاعِلَى الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِهُ ا

١٨ أَمَّا ٱلشَّبُوخُ ٱلْمُدَبِّرُونَ حَسَنًا فَلْيُحْسَبُوا ٱلْمُلَا لِكَرَامَةِ مُضَاعَقَةً وَلاَ سِيَّمَا ٱلَّذِينَ يَنْعَبُونَ فِي ٱلْكَلِمَةِ وَالنَّعْلِيمِ . ١٨ لِأِنَّ ٱلْكِتَابَ يَقُولُ لاَ نَكُرُ ۖ تَوْرَا دَارِسًا. وَالْفَاعِلُ مُسْتَعِنُ أَجْرَتُهُ

١٩ لَا تَقْبَلْ شَكَايَةَ عَلَى شَيْغَ إِلَا عَلَى شَاهِدَيْنِ أَوْ تَلْثَةَ شُهُودِهِ ٢ ٱلَّذِينَ يُغْطِئُونَ وَكُنْهُ ۚ أَمَامَ ٱلْجَمِيعِ لِكِيْ يَكُونَ عِنْدَ ٱلْبَافِينَ حَوْفْ ١٦ أَنَاشِدُكَ أَمَامِ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ الْفُوْنَارِينَ أَنْ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ الْفُوْنَارِينَ أَنْ تَعْفَظَ هَذَا بِدُونِ عَرَضٍ وَلاَ نَعْمَلَ شَبْئًا بِعُمَابَاةٍ . تَعْفَظَ هَذَا بِدُونِ عَرَضٍ وَلاَ نَعْمَلَ شَبْئًا بِعُمَابَاةٍ . وَلاَ نَعْمَلَ شَبْئًا بِعُمَابَاةٍ . وَلاَ نَعْمَلَ شَبْئًا بِعُمَابَاةٍ . وَلاَ نَشْتَرِكُ فِي خَطَايَا الْاَخْرِينَ وَاحْفَظْ نَعْسَكَ طَاهِرًا

مَا لاَ تَكُنْ فِي مَا بَعْدُ شَرَّابَ مَاءً لَلْ اَسْتَعْدِلْ اَسْتَعْدِلْ اَسْتَعْدِلْ اَسْتَعْدِلْ اَلْكَثِيرَةِ خَمْرًا وَلَيلًا مِنْ أَجْلِ مَعِدَتِكَ وَأَسْقَا مِكَ الْكَثِيرَةِ لَا يَعْضِ النَّاسِ وَاضِعَةُ لَا يَتَقَدَّمُ إِلَى الْفَضَاء. وَأَمَّا اللَّهُ عَضْ فَتَنْبَعْهِمْ وَ مَا حَدَلِكَ أَيْضًا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَا اللْهُ عَلَيْ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُولِي اللْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ا

ِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا جَوِيعُ ٱللَّذِينَ هُمْ عَبِيدُ تَحْتَ بِيرٍ فَلْيُحْسَبُوا سَادَتَهُمْ مُسْتَقِقِينَ كُلُّ إِكْرَامِ لِئَلَا يُفْتَرَى عَلَى ٱسْمُ ٱللهِ بَلَعْلَيْهِ وَ مَا كُلَّلَدِينَ كُلُّ إِكْرَامِ لِئَلَا يُفْتَرَى عَلَى ٱسْمُ وَاللهِ يَهِمْ لَأَنْهُمُ إِخْوَةٌ بَلْ لِيَخْدِهُوهُمْ أَكْنَرَ لِأَنَّ ٱلَّذِينَ يَتَشَارَكُونَ فِي ٱلْفَائِدَةِ هُرَ مُوْمِنُونَ وَجَعْبُوبُونَ • عَلِمْ وَعِظْ بَهٰذَا

٢ إِنْ كَانَ أَحَدُ يُعَلِّرُ نَعْلِيهَا آخَرَ وَلا يُوَافِقُ كَلِّيمَاتِ رَبُّنَا يَسُوعَ ٱلْمُسِيْعِ ٱلصَّاعِيَّةَ وَٱلْتَعْلَيمَ ٱلَّذِيبِ هُوَ حَسَبَ ٱلنَّقُوى ٤ فَقَدْ تَصَلَّفَ وَهُو لَا يَفْهُمُ شَيْمًا بَلْ هُوَ مُتَعَلِّلٌ مِهُاحَنَاتٍ وَمُمَاحَكَاتِ ٱلْكَلَامِ ٱلَّتِي مِنْهَا يَنْصُلُ ٱلْحُسَدُ وَإِنْفِصَامُ وَأَلِاتَفَارَاتُ وَالْفُنُونَ ٱلرَّدِيَّةُ ٥ وَمُنَازَعَاتُ أَنَاسِ فَاسِدِي ٱلذِّهْنِ وَعَادِهِي ٱلْمُعَقَّ يَظُنُونَ أَنَّ ٱلتَّغَوْمِي تِعَارَةٌ . نَجَنَّبْ مِثْلَ هُوُّلاً . ٦ مَلْ مَّا ٱلنَّقْوَى مَعَ ٱلْقَنَاعَةِ فَهِيَ شِيَارَةٌ عَظِيمَةٌ ٧ لِأَنَّنَا لَمْ نَدْ خُلِ ٱلْعَالَمَرَ بِشَيْ وَوَاضِحٌ أَنَّنَا لَا نَقْدِرُ أَنْ أَوْرُجَ مِنْهُ بِشَيْءً ٨ . لَا إِنْ كَانَ لَنَا قُوتُ وَكُسُوةٌ فَلْنَكْتَفِ بِهِمَا ١٠ وَإِنَّمَّا ٱلَّذِينَ بُرِيدُونَ أَنْ يَكُونُوا أَغْنَاء فَيَسْقُطُونَ فِي غَيْرِيَة وَفَحُ وَشَهَوَاتٍ كَثْبِرَةٍ

غَبِيَّةٍ وَمُضِرَّةٍ تُغَرِّقُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْعَطَبِ وَٱلْهَلَاكِ. ١٠ لِأَنَّ عَعَبَّةَ ٱلْهَالِ أَصْلُ لِكُلُّ ٱلشُّرُورِ ٱلَّذِي إِذِ ٱبْتَغَاهُ قَوْمٌ صَلُّولَ عَن ٱلْإِيَانِ وَطَعَنُوا أَنْفُسَهُمْ بِأَوْجَاعِ إِ كَتَيْرَةِ وَالرَّمَّ الَّنْتَ يَا إِنْسَانَ ٱللهِ فَأَهْرُبُ مِنْ هَذَا عَلَّتْهُم ٱلْبُرَّ وَٱلنَّفْوَے وَٱلْإِيَانِ وَٱلْعَقِبَةَ وَٱلصَّبْرَ وَٱلْوَدَاعَةَ . ١٢ جَاهِدْ جِهَادَ ٱلْإِيَمَانِ ٱلْمُسَنَّ وَأَمْسِكُ بِٱلْمُرِيةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ ٱلَّتِي إِلَيْهَا دُعِيتَ أَيْضًا وَأَعْنَرَفْتَ ٱلرِّعْبِرَافَ ٱلْمُسَنَ أَمَامِ شَهُودٍ كَثيرِينَ. ١٢ أُوصِيكَ أَمَامَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي يُحِيِّي ٱلْكُلِّ وَٱلْمَسِيحِ ٱسُوعَ ٱلَّذِيبِ شَهِدَ لَدَى بِيلاَطُسَ ٱلبُنطِيِّ بِٱلْإِعْتِرَافِ ٱلْحُسَنِ ١٤ أَنْ نَحْفَظَ ٱلْوَصِيَّةَ بِلاَ دَنَس وَلاَ لَوْمِ ۚ إِلَى ظُهُورِ رَبِّناً يَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ أَنْ ٱلَّذِي سَيْبِيُّنَّهُ فِي أَوْفَاتِهِ ٱلْمُبَارِكُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْوَحِيدُ مَلِكُ ٱلْمُلُوكِ وَرَبُّ ٱلْأَرْبَابِ ١٦ ٱلَّذِي وَحْدَهُ لَهُ عَدَمُ ٱلْهَوْتِ سَاكِيًا فِي نُور لَا يُدْنَى مِنْهُ ٱلَّذِي لَمْ يَرَهُ أَحَدُ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلاَ يَقْدِرُ أَنْ يَرَاهُ ٱلَّذِي لَهُ

ٱلْكَرَامَةُ وَٱلْقُدْرَةُ ٱلْآبَدِيَّةُ. آمَينَ

١٧ أَوْصِ ٱلْأَعْنِيَاءَ فِي ٱلدَّهْرِ ٱلْخَاصِرِ أَنْ لَا يَسْتَكُبُرُ وَلِ كُلْفُوا رَجَاءُهُمْ عَلَى غَيْرِ يَقِينَيَّةِ ٱلْغَنَى بَلْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْحَيُّ ٱللَّهِ سِهِ مَعْنَىٰ كَلَّ شَيْءٌ بِغِنِي لِلسَّمَنَّعِ .

١٨ وَأَنْ يَصْنَعُوا صَلاَحًا وَأَنْ يَكُونُوا أَغْنِيَا ۚ فِي أَعْمَال

صَاكِمَةِ وَأَنْ بَكُورُوا أَسْفَهَاء فِي ٱلْعَطَا / كُرْمَاء فِي ٱلتَّوْزِيعِي ١٩ مَدَّخِرِينَ لِأَنْفُسِمِ ٱلسَّاسَا حَسَنَا لِلْمُسْتَقِيلَ

لِكِيْ يَمْسِكُوا بِٱلْمُعْيَوِةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ

: ٢ يَا تِيهُ وَتَاوُسُ ٱحْفَظِ ٱلْوَدِيعَةَ مُعْرَضًا عَن ٱلْكَلَامِ ٱلْبَاطِلِ ٱلدِّنِسِ وَعُنَا لِفَاتِ ٱلْعِلْمِ ٱلْكَاذِبِ ٱلرِّسُمُ ٢١ ٱلَّذِي إِذْ تَفَاهَرَ بِهِ قَوْمُرْ زَاعُولَ مِنْ جِهَةِ

الْإِيَانِ ٢٦ النِّعْبَةُ مَعَكَ . آمِينَ

رِسَالَهُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ إِلَى تِيمُوتَاوُسَ

ٱلأَصْاَحُ ٱلْأَوَّلُ

ا بُولُسُ رَسُولُ يَسُوعُ ٱلْمَسِيحِ بِمَشْيِئَةِ ٱللّهِ لِأَجْلِ وَعْدِ ٱلْحَيُوةِ ٱلَّتِي فِي يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٢ إِلَى تِيمُونَاوُسَ ٱلْإِبْنِ ٱلْحَيْبِ. نِعْمَةُ وَرَحْبَةٌ وَسَلَامُرٌ مِنَ ٱللّهِ ٱلْآبِ

وَالْمُسْجِ يَسُوعَ رَيْناً

مَ إِنِّي أَشْكُرُ ٱللهَ ٱلَّذِي أَعْبُدُهُ مِنْ أَجْلَادِي بِضَمِيرٍ طَاهِرِ كَمَا أَذْكُرُكَ لِلاَ ٱنْتِطَاعِ فِي طَلَبَانِي لَيْلًا وَنَهَارًا ٤ مُشْتَاقًا أَنْ أَرَاكَ ذَاكِرًا دُمُوعَكَ لِكَيْ أَمْنَكَى فَرَحًا ٥ إِذْ أَتَذَكَّرُ ٱلْإِيَانَ ٱلْهَدِيمَ ٱلرَّيَاءَ ٱلذِي فَيكَ أَلَّذِي سَكَنَ أَوْلاً فِي جَدَّتِكَ لَوْئِيسَ وَأُمِّكَ فَيكَ أَيْضًا ١٠ فَلَهْذَا ٱلسَّبَبِ فَيْكَ أَيْضًا ٥ وْهِيَةَ ٱللهِ ٱلَّتِي فِيكَ أَنْ تُضْرِمَ أَيْضًا مَوْهِيَةَ ٱللهِ ٱلَّتِي فِيكَ أَنْ تُضْرِمَ أَيْضًا مَوْهِيَةَ ٱللهِ ٱلَّي فِيكَ أَنْ تُضْرِمَ أَيْضًا مَوْهِيَةَ ٱللهِ ٱلَّتِي فِيكَ أَنْ تُضْرِمَ أَيْضًا مَوْهِيَةَ ٱللهِ ٱللهِ اللهِ فَيكَ رُوحَ ٱلْفَشَلِ بَلْ وَضِع يَدَيَّ مِنْ اللهَ لَمْ يُعْطِياً رُوحَ ٱلْفَشَلِ بَلْ رُوحَ ٱلْفَشَلِ بَلْ مُوحَ ٱلْفَصْمِ وَحَ ٱلْفَرَاقَةَ وَٱلنَّهُمْ وَالنَّهُمْ فَي اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ لَهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

لَمْ فَكُلَّ خُوْلُ بِشَهَادَةِ رَبِّنَا وَلَا بِي أَنَا أَسِيرَهُ لَلِ الْمُعْيِلِ بِحَسَبِ الْمُشَفَّاتِ لِأَجْلُ الْإِنْجِيلِ بِحَسَبِ فَوَقَ اللهِ فَي الْحَسْمَالِ الْمُشَفَّاتِ لِأَجْلُ الْإِنْجِيلِ بِحَسَبِ فَوَقَ اللهِ فَي الْحَسْمَ اللهَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ٱلْأُمُورَ أَيْضًا لَكُنَّنِي لَسْتُ أَخْبَلُ لِأَنَّنِي عَالِمِرْ بِمَنْ الْأُمُورَ أَيْنَ عَالِمِرْ بِمَنْ الْمُنْتُ وَمُوقِينَ أَنَّهُ قَادِرْ أَنْ يَعْفَظَ وَدِيعَنِي إِلَى ذَلِكَ ٱلْيُوْمِ

دلك اليوم أا تَمسَّلَ بِصُورَةِ الْكَلَامِ الصَّحِيمِ اللَّذِي سَمِعْتُهُ مِنِّي فِي الْإِيمَانِ وَالْمَعَبَّةِ الَّتِي فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ ١٤ إَحْفَظِ الْوَدِيمَةُ الصَّاكِةَ بَا لَرُوحِ الْقَدُسِ السَّاكِنِ فِينَا ١٥ أَنْتَ لَعْلَمُ هُلَا أَنَ جَمِيعَ اللَّذِينَ فِي أَسِيًا ارْتَدُولَ عَنِي الذِينَ مِنْمُ فِيجَلُسُ وَهُرُمُوجَانِسُ ١٦ لِيعُطِ

ٱلرَّبُّ رَحْمَةً لَبَيْتِ أَيْسِيهُ وُرُسَ لِأَنَّهُ مِرَارًا كَثِيرَةً أَرَاحَنِي وَلَرْ يَخْفَلْ بِسِلْسِلَنِي ١٧ بَلْ لَهَّا كَانَ فِي رُومِيَةً طَلَبَنِي مِأْوْفَرِ ٱجْنِهَادٍ فَوَجَدَنِي . ١٨ لِيُهْ طِهِ ٱلرَّبُ أَنْ يَعِدَ رَحْمَةً مِنَ ٱلرَّبُّ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ . وَكُلُّ مَا كَانَ يَخْدُمُ فَى أَنْسُسَ أَنْتَ تَعْرُفُهُ جَيِّدًا

رَّزُّ صِّمَاحُ ٱلنَّالِي

ا فَتَقَوَّ أَنْتَ يَا أَبْنِي بِٱلنِّيمْ لَهِ ٱلَّذِي فِي ٱلْمَسِيخُ يَسُوعَ.

٣ وَمَا سَمِهِنَّهُ مِنِّي بِشُهُودِ كَثِيرِ بِنَ أَوْدِعُهُ أَنَاسًا أَمَنَاء يَكُونُونَ أَكْفًا ۚ أَنْ يُعَلِّمُوا آخَرِ بِنَ أَيْضًا ٢٠ فَاشْتَرِكُ أَنْتَ فِي ٱحْنِمَالِ ٱلْمُشَقَّاتِ كَجُنْدِيْ صَالِحِ لِيَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ وَ لَيْسَ أَحَدُ وَهُوَ يَتَبِيَّدُ بَرْتَبِكُ لَأَمْهَال ٱلْحَيِّنَةِ لِكُنْ يُرْضِيَ مَنْ جَنَّدَهُ . ٥ وَأَيْضًا إِنْ كَانَ أَحَدْ يُعَاهِدُ لَا يُكَلِّلُ إِنْ لَرْ مُجَاهِدٌ قَانُونِيًّا . ٦ يَجِيبُ أَنَّ ٱلْعَرَاثَ ٱلَّذِي يَنْعَبَ يَشْتَرِكُ هُوَ أَوُّلا فِي ٱلْأَثْمَارِ . ٧ اِفْرَهُمْ مَا أَقُولُ. فَأَيْهُ عَلِكَ ٱلرَّبُ فَهِمَا فِي كُلِّ شَيْءٍ. ٨ أَذْ كُرْ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ ٱلْمُقَامَرِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ مِنْ نَسْل دَاوْدَ جَسَبِ إِنْسِلِي ١ ٱلَّذِي فِيهِ أَحْشَبِلُ ٱلْهَشَقَّات حَنَّى ٱلْفِيْوِدَ كُمُذْبِ . لَكِنَّ كَلَّهُ ٱللَّهِ لَا تَقَيَّدُ . ١٠ لِأَجُلُ ذَٰلِكَ أَنَا أَصْبِرُ عَلَى كُلُّ شَيْءٌ لِأَحْلُ ٱلْسَيْنَارِينَ لِكَيْ يَعْصُلُوا هُرْ أَيْضًا عَلَى ٱلْكَلَاصِ ٱللَّهِيَ فِي ٱلْمُسَيِحِ يَسُوعَ مَعْ يَعِدُ أَبَدِيَّ ١١ صَادِقة فِي ٱلْكُلِّمَةُ أَنَّهُ إِنْ كُنَّا قَدْ مِثْنَا مَعَهُ فَسَيِّمًا أَيْضًا مَعَهُ . ١٢ إِنْ كُنَّا نَصْبِرُ فَسَنَهْلِكُ أَيْضًا مَعَهُ. إِنْ كُنَّا نَنْكُورُهُ فَهُو أَيْضًا سَيَنْكُورَنَا ١٢٠ إِنْ كُنَّا غَيْرَ أَمَنَا ۚ فَهُو يَبَقَى أَمْمِنًا لَنْ يَقَدْرَ أَنْ يَنْكِرَ نَفْسَهُ

١٤ فَكِرِّرْ بِهِٰذِهِ ٱلْأُمُورِ مُنَاشِدًا فَدَّامَرِ ٱلرَّبِّ أَنْ لَا يَتَمَاحَكُوا مَا لَكُلَامٍ ِ ٱلْأَمْرُ غَيْرُ ٱلْنَافِعِ لِيتَيْءٌ . لِهَدْمٍ ا ٱلسَّامِعِينَ ١٥٠ أَجْتَهَدُ أَنْ تَعْيِمَ نَفْسَكَ لِلَّهِ مُزَّكِّي عَامِلًا ۗ لَا كُخْزَى مُفَصِّلاً كَلِيَةَ ٱلْحُقِّ بِٱلْاسْتِقَامَةِ. ١٦ وَإِنَّا ٱلْأَفُوالِ ۗ ٱلْبَاطِلَةُ ٱلدَّنِسَةُ فَأَحْسَبُهَا لِأَنَّهُمْ يَتَقَدَّمُونَ إِلَى أَكْثَرِ فَجُورٍ. ١٧ وَكُلِيمَتُهُمْ مَرَعَى كَأَكِلَةٍ. ٱلَّذِينَ مِنْهُمْ هِيمينا أَسُ وَفِيلِيتُسُ ١٨ ٱللَّذَان رَاعَا عَن ٱلْمُتَقِّ قَائِلَيْنِ إِنَّ ٱلْقِيَامَةَ قَدْ صَارَتْ فَيَقْلِبَانِ إِبَانَ قَوْمٍ ١٠ وَلَكِنَّ أَسَاسَ ٱللهِ ٱلرَّاسِخَ قَدْ ثَبَتَ إِذْ لَهُ هَٰنَا ٱلْخُتُمْ. يَعْلَمُ ٱلرَّبُ ٱلَّذِينَ هُمَّ لَهُ. وَلْيُجَنُّكِ ٱلْإِثْمَ كُلُّ مَن يُسَمِّي ٱشْمَ ٱلْمَسِيحِ ٢٠٠ وَلَكِنْ في بَيْتِ كَبِيرِ لَيْسَ آئِيةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فَقَطْ بَلْ مِنْ خَشَبٍ وَخَرَفِ أَبْضًا وَتِلْكَ لِلْمُرَامَةِ وَهَٰذِهِ لِلْهُوَانِ . ٢١ فَإِنْ طَهَّرَ أَحَدُ نَفْسَهُ مِنْ هُذِهِ يَكُونُ إِنَا الْكُرَامَةِ مُقَدِّمً يَكُونُ إِنَا الْكُرَامَةِ مُقَدِّمًا نَافِعًا لِلسَّدِّدِ مُسْتَعِدًا لِكُلِّ عَبَلِ صَالِحٍ

مقدسا نافعا للسيد مستعد المرب عبل صاح الشهرة وَالله وَمُ الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَال

اَلْأَصْانِ ٱلنَّالِثُ

ا وَلَكِنِ آعُلَمْ هَلَا آنَهُ فِي ٱلْآيَامِ ٱلْآخِيرَةِ سَأَلِيَ أَرْمِيَةُ صَعْبُةُ ٢٠ لِأَنَّ ٱلنَّاسَ يَكُونُونَ عُمِيِّينَ لِأَنْسُرِمْ عُمِيِّينَ لِلْهَالِ مُتَعَظِّمِينَ مُسْتَكَبْرِينَ مُجَدَّفِينَ غَيْرَ طَائِعِينَ لِوَالِدِمِمْ غَيْرَ شَاكَمْ بِنَ دَنِسِينَ ٢ مِلاَ حُنُوْ بِلَا رِضًى قَالِيبِنَ عَدِيمِي ٱلْنَزَاهَةِ شَرِسِينَ غَيْرَ لَهُعِيِّينَ لِلصَّلَاحِينَ مُعْتَحِيدِنَ مُعْتَحِيدِنَ مُتَصَلِّفِينَ مُعَبِّينَ لِلَّذَات دُونَ عَجَّبَّةٍ لِلَّهِ ٥ لَهُمْ صُورَةُ ٱلنَّقَوَى وَلَكِنَّهُمْ مُنْكِرُونَ فُوَّتُهَا . فَأَعْرِضْ عَنْ هُوُلاً ﴿ ٦ فَإِنَّهُ مِنْ هُوُلاً ۗ هُمْرٍ ۗ ٱلَّذِينَ يَدْخُلُونَ ٱلْبُيُوتَ وَبَسْبُونَ الْسَيَّاتِ مُحَمَّلَاتِ خَطَايًا مُنسَافَاتِ شَهَى إِن عُنْكَافِةٍ ٧ يَتَعَلَّمُنَ فِي كُلُّ حِينِ وَلاَ يَستَطِعْنَ أَنْ يُقْبِلْنَ إِلَى مَعْرُفَةِ ٱلْحُقُّ أَبَدًا. ٨ وَّكَمَا قَاوَمَرَ يَبِّيسُ وَيَمْبُرِبسُ مُوسَى كَذَٰ لِكَ هُؤُلَاءً أَيْضًا يُقَاوِمُونَ ٱلْحُونَ. أَنَاسُ فَاسِدَةٌ أَدْهَانَهُمْ وَمِنْ جِهَةِ ٱلْإِيمَانِ مَرْفُوضُونَ • الْكِنَّهُمْ لَا يَتَقَدَّمُونَ أَكْثَرَ لِأَنَّ حُمِقَهُمْ سَيَكُونُ وَاضِمًا لِلْجَمِيْعِ كَمَا كَانَ حُمِيْقُ دِينكَ أَيْضًا

ا وَأَمَّا أَنْتَ فَقَدْ نَهِعْتَ تَعْلِيمِ وَسِيرَتِي وَقَصْدِي وَقَصْدِي وَقَصْدِي وَقَصْدِي وَ الْكَافِي وَأَلَامِي وَإِيمَانِي وَأَلَامِي وَإِيمَانِي وَأَلَامِي وَأَيْنَا وَإِيمُونِيَّةَ وَإِيمُونِيَّةَ وَلِيثَارَةَ . أَيَّةً وَثِيمُ وَيَّةً وَلِيثَارَةَ . أَيَّةً

أَضْطِهَادَاتٍ أَحْنَهَاتُ . وَمِنَ ٱلْجَمِيعِ أَنْفَذَنِي ٱلرَّبُّ. اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ يُرِيدُونَ أَنْ يَعِيشُوا بِٱلنَّهُوى فِي اللَّهُ وَى فِي ٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ يُضْطَهَدُونَ. ١٢ وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ ٱلْأَشْرَارَ ٱلْمُزَوَّرِينَ سَبَنَّقَدَّمُونَ إِلَى أَرْدَأَ مُضِلِّينَ وَمُضَلِّينَ. 15 تَلَمَّا أَنْتَ فَاتَّبُتْ عَلَى مَا نَعَلَّمْتَ وَأَبَّنْتَ عَارِفًا مِهَنْ تَمَلُّهُ مَنْ وَأَنَّكَ مَنْذُ ٱلقَّافُولِيَّةِ تَعْرَفُ ٱلْكُتُبَ ٱلهُّهَٰنَسَةَ ٱلْفَادِرَةِ أَنْ يُعَكِّيْهَكَ لِلْحَلَاصِ بِٱلْإِيَانِٱلَّذِي فِي ٱلْمُسِيحِ بَسُوعَ ١٦٠ كُلُّ ٱلْكِتَابِ هُوَ مُوخَى بِهِ مِنَ ٱللَّهِ وَنَافِعٌ لِلنَّمْلِيمِ وَٱلنَّوْزِيخِ لِلتَّمُومِ وَٱلنَّادِ سِ ٱلَّذِي فِي ٱلْبُرِّ ١٧ لِكِنْ يَكُونَ إِنْسَانُ ٱللهِ كَامِلاَ مُنَأَهِّبًا لِكُلُّ عمل صابح

### ٱلْأَصْالِحُ ٱلرَّابِحِ

ا أَنَا أَمَاشِدُكَ إِذَا أَمَامَ اللهِ وَالرَّبُ بَسُوعَ الْمَسْجِ الْهَمَوِيدِ أَنْ يَدِينَ ٱلْأَحْبَاءَ يَالْأَمْوَاتَ عِدُ الْمَسْجِ الْهَمَودِ أَنْ يَدِينَ ٱلْأَحْبَاءَ يَالْأَمْوَاتَ عِدُ طُهُورِهِ وَمَلَكُونِهِ الْكَرِرُ وَالْكَلَيْمَةِ ٱعْكُفُ عَلَى ذَلِكَ طُهُورِهِ وَمَلَكُونِهِ الْكَرِرُ وَالْكَلَيْمَةِ ٱعْكُفُ عَلَى ذَلِكَ

في وَقْنَ مُنَاسِبٍ وَغَيْرِ مُنَاسِبٍ ، وَجُ أَنْهُرُ عِظْ الْمُونَ لِكَامَا الْمُونَ لِكَامَا الْمُونَ الْمُعْرُمُ عِظْ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرَمُ اللّهُ الْمُعْرَفُونَ مَسَامِعِمُ الْمُعْرَافِقُ وَيَعْرِفُونَ مَسَامِعِمُ الْمُعْرَافِقُ وَيَعْرِمُ الْمُعْرَافِقُ وَيَعْرَفُونَ اللّهُ الْمُعْرَافِقُ وَيَعْرَمُ اللّهُ الْمُعْرَافِقُ وَالْمُعْرَافُونَ اللّهُ الْمُعْرَمُ اللّهُ اللّه

وَهِ مَنْ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

دَلْهَ اطِيَّةَ. ١١ لُوقًا وَحْدَهُ مَعى . خُذْ مَرْقُسَ وَأَحْضِرْهُ مَعَكَ لِأَنَّهُ نَافِعٌ لِي الْخِيْمَةِ ١٢٠ أَمَّا تِيخِيكُسُ فَقَدْ أَرْسَلْنُهُ إِلَى أَفَسُسَ ١٢٠ اَلرَّدَاءَ ٱلَّذِي تَرَكَّتُهُ فِي تَرْوَاسَ عِنْدَ كَارْبُسَ أَحْضَرُهُ مَنَى جَنْتَ وَٱلْكُتْبَ أَيْضًا وَلاَ سِيِّهَا ٱلرُّقُوقُ. ١٤ إِسْكَنْدَكُمْ ٱلنَّحَاسُ أَظْهَرَ لِي شُرُورًا كَنبِرَةُ . الْمُجَازِهِ ٱلرَّبْ حَسَبَ أَعْمَالِهِ . ١٥ فَأَحْنَفِظُ مِنْهُ أَنْتَ أَيْضًا لِأَنَّهُ قَاوَمَ أَفْوَالْنَا جِلًّا. ١٦ فِي ٱحْتِمَا حِي ٱلْأَوَّلِ لَرْ يَعْضُرْ أَحَدْ مَعِي بَلِ ٱلْجَيِمِعُ تَرَكُونِي . لَا يُعْسَبُ عَلَيْهِمْ . ١٧ وَلَكِنَ ٱلرَّبَّ وَقَفَ مَعِي وَقَوَّاكَ لِكُيْ نُمَّ إِنِ ٱلْكُرَازَةُ وَبَسْمَعَ جَمِيعُ ٱلْأَمْمِ فَأَنْفِذْتُ مِنْ فَمِ ٱلْأُسَدِ ١٨٠ وَسَيْنَقِدُ فِي ٱلرَّبُ مِنْ كُلُّ عَمَلِ رَدِينُ وَيُعَلِّصُنِ لِمَلَّكُونِهِ ٱلسَّمَاوِيِّ. ٱلَّذِي لَهُ ٱلْعَبْدُ إِلَى دَهْرِ ٱلدُّهُورِ . آمِينَ ١٩ سَلِّمْ عَلَى فِر سَكًا مَأْكَيلًا وَسَتِ أَبِسِيفُورُسَ.

٢٠ أَرَاسْنُسُ رَقِيَ فِي كُورِنْثُوسَ . وَأَمَّا تُرُوفِيسَ

فَتَرَكْتُهُ فِي مِيلِيتُسَ مَرِيضًا ١٠ بَادِرْ أَنْ نَحِيَ قَبْلَ ٱلشَّيَا ٥٠ يُكَرِّكُنُهُ فِي مِيلِيتُسَ مَرِيضًا ١٥ بَادِرْ أَنْ نَحِيَ قَبْلَ ٱلشَّيَا ٥٠ يُسَلِّمُ وَلُودِيسُ وَلِينُسُ وَكَالَافَدِيَّةُ فَيُولِينُ وَلِينُسُ وَكَالْافَدِيَّةُ وَلَالْمَالِيَةُ وَالْمَسِيمُ وَالْمَسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمِسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمِسْمِ وَالْمُسْمِ والْمُسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمُسْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُسْمُ وَالْمُسْمُ وَالْمُسْمُ وَالْمُسْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ و

مَعَ رُوحِكَ . النِّعْمَةُ مَعَكُمْ .

آمِينَ

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى تَبِيطُسَ

ٱلْأَصْمَاحُ ٱلْأَوَّلَ

وَرَحْبَهُ ۚ وَسَلَامُرُ مِنَ ٱللهِ ٱلْآبِ وَٱلرَّبِ يَسُوعَ ٱلْسَبِحِ عُمَّاصِنَا

ه مِنْ أَجُلِ هٰذَا تَرَكُثُكَ فِي كَرِيتَ لِكَيْ تُكَدِّلً تَرْتَيِبَ ٱلْأُمُورِ ٱلنَّاقِصَةِ وَنُقِيمَ فِي كُلُّ مَدِينَةٍ شُيُوخًا كَمَا أَوْصَيْنُكَ . ٦ إِنْ كَانَ أَحَدٌ بِلاَ كَوْمٍ بَعْلَ أَمْرَأَةً وَاحِدَةً لَهُ أَوْلَادٌ مُوْمِنُونَ لَيسُوا فِي شِكَا يَقِ أَكْلَامَةِ وَلاَ مُنْكَرِّدِينَ. ٧ لِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ ٱلْأُسْقَفُ بِلاَ لَوْم كُورِكِل ٱللهِ غَيْرَ مُعْجُبِ بِنَفْسِهِ وَلاَ غَضُوبٍ وَلاَ مُدْمِنِ ٱلْخُبْرِ وَلاَ ضَرَّابِ وَلاَ طَامِعِ فِي ٱلرِّ بِجْرِ ٱلْقَبِيمِ ٨ بَلْ مُضِيفًا لِلْغُرَبَاء شَيِّرًا لِلْمَيْرِ مَتَعَقَّلًا بَارًا وَرَعًا ضَابِطاً لِنَفْسِهِ ﴿ مُلَازِماً لِلْكَلِيهَةِ ٱلصَّادِقَةِ ٱلَّتِي يُحَسَّب ٱلنَّعْلَيْمِ لِكَيْ يَكُونَ فَادِرًا أَنْ يَعِظَ بِٱلنَّعْلِيمِ ٱلصَّحِيمِ وَيُوحِينَ ٱلْمُنَاقِضِينَ ١٠ وَإِنَّهُ يُوجَدُ كَنِيرُونَ مُنَهَرَّدِينَ يَتَكَلَّمُونَ بِٱلْبَاطِلِ وَيَخْدَعُونَ ٱلْمُغُولَ وَلاَ سِيَّمَا ٱلَّذِينَ مِنَ ٱلْخِيَانِ ١١ ٱلَّذِينَ يَعِيبُ سَدُّ أَفْوَاهِمٍ ۚ فَإِنَّهُمْ يَنْلِبُونَ

بِيُونًا بِجُمْلَنَهَا مُعَلِّمِينَ مَا لاَ بَيِبُ مِنْ أَجْل ٱلرِّبْجِ ٱلْقَهِجِ ١٢٠ قَالَ وَإِحِدْ مِنْهُمْ . وَهُو َ نَبَيْ لَهُمْ خَاصٌّ. ٱلْكِرِينِيُّونَ دَاغِا كَنَا أُنُونَ وُحُوشٌ رَدِيَّةٌ بُطُونٌ بَطَّالَةٌ. ١٢ هٰذِهِ ٱلشَّهَادَةُ صَادِقَةٌ . فَلِهِذَا ٱلسَّبَبِ وَتَجْهُمْ بِصَرَامَةٍ لِكَنْ يَكُونُوا أَصِحَّاء فِي ٱلْإِيَانِ ١٤ لَا يَصْغُونَ إِلَى خُرَافَاتِ يَهُ ودَيَّةً وَوَصَايَا أَنَاسِ مُرْتَدِّينَ عَنِ ٱلْحُقِّ. ١٠ كُلُّ شَيْءٌ طَاهِرِ ۗ لِلطَّاهِرِبِنَ فَأَمَّا لِلْجِّسِينَ وَغَيْرِ ٱلْمُوْمِيدِنَ فَلَيْسَ شَيْءٍ طَاهِرًا بَلْ قَدْ. لَغَبَّسَ ذِهْبُهُ أَيْضًا وَضَيِرَنُمُ ١٦ يَعْتَرِ فُونَ بِأَنَّهُمْ يَعْرُفُونَ ٱللَّهُ وَلَكَّهُمْ بِٱلْأَعْمَالِ يُنْكِرُونَهُ إِذْ هُمْ رَجِسُونَ غَيْرُ طَائِعِينَ وَمِنْ حِهَةِ كُلُّ عَبَلِ صَالِحٍ مُرْفُوضُونَ اَ لَأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا وَلَّمَّا أَنْتَ فَتَكَلَّرْ بِمَا يَلِيقُ بِٱلنَّعْلِيمِ ٱلصَّحْجِ. ٣ أَنْ يَكُونَ ٱلْأَسْيَاخُ صَاحِينَ ذَوِيهِ وَقَارٍ مُنَعَقَّلِينَ أَصِيَّاء فِي ٱلْإِيَانِ وَٱلْشِعَبَّةِ وَٱلصَّارِ. ٢ كَذَٰلِكَ ٱلْعَجَائِرُ

فِي سِيرَةِ تَلْيِقُ بِٱلْفَكَاسَةِ غَيْرً ثَالْبَاتِ غَيْرً مُسْنَعْبُدَات لِلْخَمْرُ ٱلْكَثِيرِ مُعَلِّمَاتِ ٱلصَّلَاحَ ٤ لِكَيْ يَنْصَعْنَ ٱلْحَدَّاَتِ أَنْ يَكُنَّ مُحِبًّاتٍ لِرِجَالِهِنَّ وَيَحْبِبْنَ أَوْلَادَهْنَّ ٥ مُتَعَيِّلاَتٍ عَفِيفَاتِ مُلازمَاتِ بُنُوءَ بُنَّ صَالِحَاتِ خَاضِعَاتِ لرجَالِهِنَّ لِكَيْ لَا يُجِدُّفَ عَلَى كَلِمَةِ ٱللهِ • ٣ كَلَالِكَ عِظِ ٱلْأَحْدَاتَ أَنْ يَكُونُوا مُتَعَقِّلِينَ ٧ مُقَدُّمًا نَفْسَكَ فِي كُلُّ نَيْءٍ قُدْ وَةً لِلْأَعْمَالِ ٱلْحُسَنَةِ وَمُقَدِّمًا فِي ٱلتَّعْلِيمِ نَقَاوَةً وَوَقَارًا وَإِذْلَاصًا ٨ وَكَلَامًا صَحِيمًا غَيْرَ مُلُومٌ لِكَيْ يَخْرَب ٱلْهُ اللَّهُ إِذْ لَيْسَ لَهُ شَيْ ﴿ رَدِي ۗ يَقُولُهُ عَنْكُمْ ۗ ﴿ وَٱلْعَبِيدَ أَنْ يَخْضُول لِسَادَتِهِمْ وَيُرْضُوهُمْ فِي كُلُّ شَيْءٌ غَيْرً مُنَافِضِينَ ١٠ غَيْرَ هُغَنَّلِسِينَ بَلْ مُعَدَّ مِينَ كُلَّ أَمَانَةٍ صَاكِمَةٍ لِكَيْ يُزَيِّنُوا نَعْلِيمَ هَٰكَلِّصِنَا ٱللهِ فِي كُلِّ شَيْءٌ. ١١ لِأَنَّهُ قَدْ ظَهَرَتْ نِعْهَ أَلَّهِ ٱللَّهِ ٱلْخَيْلُصَةُ لَجَمِيعِ ٱلنَّاسِ ١٢ مُعَلَّمَةً إِيَّانَا أَنْ نَنْكِرَ ٱلْفِجُورَ وَٱلشَّهُواتِ ٱلْعَالَمِيَّةِ وَنَهِيشَ بِٱلنَّعَقَلِ وَٱلْبُرُّ وَٱلنَّقُوِّ ۖ فِي ٱلْمَاكُمِ ٱلْحَاضِرِ ١٦ مُنتَظِرِينَ ٱلرَّجَاءَ ٱلْهَارَكَ وَظُهُورَ هَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَعُفَاصِنَا يَسُوعَ ٱلْهَارَكَ وَظُهُورَ هَا الَّذِي بَذَلَ الْعَظِيمِ وَعُفَاضِنَا يَسُوعَ ٱلْهَسِيمِ ١٤ ٱلدِّي بَذَلَ نَفْسَهُ لِأَجْلِنَا لِحَيْ يَفْدِينَا مِنْ كُلُّ إِثْمَ وَيُطَهِّرَ لَغْسَهُ لَا جُلْنَا لِمِنْ كُلُّ إِثْمَ وَيُطَهِّرَ لِينَا مِنْ كُلُّ إِثْمَ وَيُطَهِّرَ لِينَا مِنْ كُلُّ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهُ الله

#### الأشائح ألنَّالِك

ا ذَكِرْهُمْ أَنْ يَاضَعُوا لِلرِّيَاسَاتِ وَالسَّلَاطِينِ
وَيُطِيعُوا وَبَكُونُوا مُسْتَعِدِّينَ الْكُلِّ عَبَلِ صَالِحٍ . ٢ وَلاَ
بَطْعَنُوا فِي أَحَدِ وَيَكُونُوا غَيْرَ عَيَاصِينَ حُلَمَاءَ مُظْهُرِينَ
بَطْعَنُوا فِي أَحَدِ وَيَكُونُوا غَيْرَ عَيَاصِينَ حُلَمَاءَ مُظْهُرِينَ
كُلُّ وَدَاعَةِ لِجَهِيعِ ٱلنَّاسِ ٢ لِأَنَّنَا كُنَّا فَعْنُ أَيْضًا
فَبُلَا أَعْبِياءَ غَيْرً طَانَعِينَ ضَالِينَ مُسْتَعْبَدِينَ لِشَهُولِينَ
وَلَنَّاتِ مُعْنَلَقَةِ عَالَشِينَ فِي ٱلنَّابِ مَسْتَعْبَدِينَ لِشَهُولِينَ
وَلَنَاتِ مُعْنَلَقَةً عَالَشِينَ فِي ٱلنَّابِ مَا لَيْنَ مَسْتَعْبَدِينَ لِشَهُولِينَ وَلَيْنَ مَسْتَعْبَدِينَ لِشَهُولِينَ وَلَكُونَ حِينَ ظَهُرَ لُطُفْنُ مِنْ فَي بَرِّ عَمِلْنَاهَا فَي بَرِّ عَمِلْنَاهَا

نَحْنُ بَلْ بِمُقْنَضَى رَحْمَتِهِ خَلَّصَنَا بِغَسْلِ ٱلْمِيلَادِ ٱلنَّالِي وَتَجْدِيدِ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٦ ٱلَّذِي سَكَبَهُ بِغِنِّي عَالَيْنَا مَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ نُخَلِّصِنَا ٧ حَنَّى إِذَا نَبَرَّرْنَا بنِعْمَتُهِ نَصِيرُ وَرَثَةً ۖ حَسَبَ رَجَاءً ٱلْكَيْوَةِ ٱلْأَبْدِيَّةِ • ٨ صَادِقَةٌ هِيَ ٱلْكَالِمَةُ. وَأَرِيدُ أَنْ نُقَرِّرَ هٰذِهِ ٱلْأُمُورَ لِكَيْ يَهُمَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ أَنْ يُهَارِسُولِ أَعْهَالًا حَسَنَةً . فَإِنَّ هَٰذِهِ ٱلْأُمُوسَ هِيَ ٱلْحُسَنَةُ وَإِلنَّا فَعِنْهُ لِلنَّاسِ • • وَأَمَّا ٱلْمُبَاحَثَاتُ ٱلْفَيَيَّةُ وَٱلْأَنْسَابُ وَٱلْخُصُومَاتُ وَٱلْهُنَازَعَاتُ ٱلْنَامُوسِيَّةُ فَأَجْنَيْهِا لِأَنْهَا غَيْرُ نَافِعَةٍ وَبَاطِلَةً. ١٠ اَلرَّجُلُ ٱلْمُبِتَدِعُ بَعْدَ ٱلْإِنْذَارِ مَرَّةً وَمَرَّنَيْنِ أَعْرِضْ عَنْهُ ١١ عَالِمًا أَنَّ مِثْلَ هُذَا قَدِ ٱلْغُرَفَ وَهُوَ يُخْطِئ عَمْوُمًا عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ

َا حَمِنَهَا أُرْسِلُ إِلَيْكَ أَرْتِيهَاسَ أَوْ نِهِيَكُسَ مَادِرْ أَنْ ثَأْتِيَ إِلَيَّ إِلَى نِيكُونُولِيسَ لِأَنِّي عَرَمْتُ أَنْ أَشَوِّيَ هُنَاكَ ١٠٠ جَهِّزْ زِينَاسَ ٱلنَّامُوسِيَّ وَأَبْلُسَ بِأَجْنِهَادِ لِلسَّفَرِ حَتَى لَا يُعْوِرَهُمَا شَيْءٍ ١٤٠ وَلَيْتُعَلَّمْ مَنْ لِأَجْنَهَا لَا حَسَنَة لِلْعَاجَاتِ لِلسَّفَ الْعَاجَاتِ لَلْنَا حَسَنَة لِلْعَاجَاتِ لَا تَالَّمُ لَا تَعْمَالًا حَسَنَة لِلْعَاجَاتِ لَا تَالَّمُ لَنَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله ٱلضَّرُورِيَّةِ حَنَّى لاَ يَكُونُول بِلاَ ثَمْرٍ ١٥٠ يُسَلِّرُ عَلَيْكَ ٱلَّٰدِينَ مَعِي جَمِهِمًا . سَلِّيرْ عَلَى ٱلَّذِينَ نُحِيُّونَنَا فِي ٱلْإِيَانِ وَ ٱلنَّعْمَةُ وَعَ جَمِيعِكُمْ.

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى فِلِيمُونَ

ا بُولُسُ أَسِيرُ يَسوعَ ٱلْمَسِيحِ وَنِيمُوثَاوُسُ ٱلْأَخْ إِلَى فَايِمُونَ ٱلْهُجُنُوبِ وَالْمَامِلِ مَعَنَا ٢ وَإِلَى أَبْفِيّةَ اللّهِ مُعَنَا ٢ وَإِلَى أَبْفِيّةَ الْمُحْبُونَةِ وَأَلْحَبُونَةِ وَإِلَى ٱلْكَذِيسَةِ ٱلنّبِي فِي الْهُجُنُونَةِ وَاللّهُ أَنِينَا وَالرّبّ اللهِ أَنِينَا وَالرّبّ بَيْدُكُ ٢ نِعْمَةُ لَكُمْ وَسَلَامُ مِنَ ٱللهِ أَنِينَا وَالرّبّ يَسُوعَ ٱلْمُسْعِيمِ

يَسُوعَ ٱلْمُسْجِ ٤ أَشْكُرُ إِلَي كُلَّ حِينِ ذَاكِرًا إِيَّاكَ فِي صَلَوَاقِي ٥ سَامِعًا بِمَعَمَّتِكَ وَٱلْإِمَانِ ٱلَّذِي لَكَ نَعْوَ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ وَلِحَهِمِ ٱلْوَلِيَسِينَ ٦ لِكَيْ تَكُونَ شَرِكَةُ إِمَانِكَ فَعَّالَةً فِي مَعْرِفَةِ كُلِّ الصَّلَاحِ الَّذِي فِيكُمْ لِأَجْلِ الْمَسِيمِ بَسُوعَ ٢٠ لِأَنَّ لَنَا فَرَحًا كَثْيِرًا وَلَعْزِينَةً بِسَبَبِ عَمْبَيَّكَ لِأَنَّ أَحْشَاءَ ٱلْفِلْرِيسِينَ قَدِ اُسْتَرَاحَتْ مِكَ أَيْبِهَا ٱلْأَخْ

٨ الذَّالِكَ وَإِنْ كَانَ لِي بِٱلْمُسْرِيحِ ثِقَةُ كَنِيرَةُ أَنْ آمْرَكَ مِمَا يَكِينُ ١ مِنْ أَجُلِ ٱلْعَجَبَّةِ أَطْلُبُ بِٱلْمُورِيِّ إِذْ أَنَا إِنْسَانُ هَكَذَا نَظِيرُ بُولُسَ ٱلشَّخِ وَالْآنَ أَسِيرُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَيْضًا ١٠ أَطْلُبُ إِلَيْكَ لِأَجْلِ أَبْنِي أَنْسِيهُمَ ٱلَّذِي وَلَدْنُهُ فِي فَيُودِي ١١ أُلَّذِي كَانَ قَبْلًا غَيْرَ نَافِعِ لَكَ وَلَكِئَهُ ٱلْآنَ نَافِعُ لَكَ وَلِي ١٢ ٱلَّذِي رَدَدْنُهُ . فَأَقْبَلُهُ ٱلَّذِي هُوَ أَحْسَالِي. ١٢ ٱلَّذِي كُنْتُ أَشَاءُ أَنْ أَمْسِكَةَ عِنْدِي لِكَنْ بَخْدُمَنِي عِوَّضًا عَنْكَ فِي فَيُودِ ٱلْإِخْيِلِ ١٤ وَلَكِنْ بِدُون رَأْيِكَ لَرْ أَرْدُ أَنْ أَفْعَلَ شَيْغًا لِكَيْ لَا يَكُونَ خَيْرُكَ كَأَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ ٱلْأَضْطِرَالِي بَلْ عَلَى سَبِيلِ

ٱلاِّخْنِيَاسِ. ١٥ لِأَنَّهُ رُبِّهَا لِأَجْلِ هَٰذَا أَفْنَرَقَ عَنْكَ إِلَى سَاعَةً لِكُنْ بَكُونَ لَكَ إِلَى ٱلْأَبَدِ ١٦ لَا كَعَبْد فِي مَا بَعْدُ بَلْ أَفْضَلَ مِنْ عَبْدِ أَضًا هَيْرُوبًا وَلاَ سِيَّمَا إِنَّ فَكُمْ لِأَنْحُرِيُّ إِلَيْكَ فِي ٱلْبُسَدِ وَٱلرَّبَّ جَمِيعًا . ١٧ فَإِنْ كُنْتَ شَمْسِبُنِي شَرِيكًا فَأَقْبَلُهُ نَظِيرِي ١٨٠ ثُمَّ إِنْ كَانَ قَدْ ظَلَمَكَ بِشَيْءً أَوْ لَكَ عَلَيْهِ دَيْنَ فَأَحْسُبُ ذَٰلِكَ عَلَى ١٩٠ أَنَا بُولُسَ كَتَبْتُ بِيَدِي. أَنَا أُوفِي . حَتَّى لاَ أَقُولُ لَكَ إِنَّكَ مَدْيُونَ لِي بِنَفْسِكَ أَيْضًا . ٢٠ نَعَمَرْ أَيُّهَا ٱلْأَخُ لِيَكُنْ لِي فَرَحْ بكَ فِي ٱلرَّبُّ ِ. أَرْخُ أَحْسَائِي فِي ٱلرَّبُّ ِ. ٢٦ إِذْ أَنَا وَاثِقٌ بِإِ طَاعَيْكَ كَنَبْتُ إِلَيْكَ عَالِمًا أَنَّكَ نَفْعَلُ أ أَيْضًا أَكْثَرَ مِمَّا أَقُولُ

٢٦ وَمَعَ هَلَا أَعْدِدْ لِي أَيْضًا مَنْزِلًا لِأَنِّي أَرْجُو أَنَّنِي بِصَلَمَاٰنِكُمْ سَأُوهَبُ لَكُرْ ٢٣٠ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَنَّنِي بِصَلَمَاٰنِكُمْ سَأُوهُ مَعِي فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ ٢٤ وَمَرْفُسُ طَّرِسْآرُخُسُ وَدِيهَاسُ وَلُوقًا ٱلْعَامِلُونَ مَعِي . ٢٥ نِعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَعَ رُوحِكُمُرْ. آمِينَ إِلَى فِلِيهُونَ كُتِيَتْ مِنْ رُومِيَةً عَلَى بَدِ أَيْسِيهُ سَ ٱلْخَادِمِ

### اَلرِّ سَالَةُ إِلَى ٱلْعِبْرَانِيَّبَنَ

اَلْأَصْعَامُ ٱلْأَوَّلُ ا الله بَعْدَ مَا كَلِّرَ ٱلْآبَاءَ بِالْأَنبِياءِ فَدِيًا بِأَنْوَاعِ وَطُرُقٍ كَثِيرَةِ مَ كَلَّهِمَا فِي هَذِهِ ٱلْأَيَّامِ ٱلْأَخْيِرَةِ فِي آبْنِهِ ٱلَّذِي جَعَلَهُ وَارِبًّا لِكُلِّ نَبَيْءٌ ٱلَّذِي بِهِ أَبْضًا عَمِلَ الْعَالَمِينَ مَ ٱلَّذِي وَهُوَ بَهِا لَهُ هَجْدِهِ وَرَسْمُ جَوْهُرِهِ وَجَاهِلُ ۚ كُلُّ ٱلْأَسْيَاءُ بَكَلِيمَةِ قُدْرَتِهِ بَعْدَ مَا صَنَعَ بَنَفْسِهِ تَطْهِيرًا لِخَطَايَانَا جَاسَ فِي يَمِينِ ٱلْمَظَمَةِ فِي ٱلْأَعَالِي ٤ صَائِرًا أَعْظَرَ مِنَ ٱلْمَلَاثِكَةِ بِمِفْدَارِ مَا وَرِثَ ٱسْمًا أَفْضَلَ مِنْهُمْ

ه لِأَنَّهُ لِهَنْ مِنَ ٱلْمُلَائِكَةِ قَالَ قَطُّ أَنْتَ ٱبْنِي أَنَا ٱلْيُوْمَ وَلَدْتُكَ. وَأَيْضًا أَنَا أَكُونُ لَهُ أَبًا وَهُوَ. يَكُونَ لِيَ ٱبْناً ٢٠ وَأَيْضًا مَنَىَ أَدْخُلَ ٱلْبُكْرَ إِلَى ٱلْعَالَمَ يَّةُولُ وَلِيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مَلاَئِكَةِ ٱللهِ ٢٠ وَعَن ٱلْمِلاَئِكَةِ يَهُولُ ٱلصَّانِعُ مَلاَئِكَتَهُ رِيَاحًا وَخُدَّامَهُ لَهِيبَ نَارٍ . ٨ وَأَمَّا عَنْ ٱلإَّبْنِ كُرْسِيلْكَ يَا ٱللهُ إِلَى دَهْرِ ٱلدُّهُورِ. قَضِيبُ أَسْتِقَامَةٍ قَضِيبُ مُلْكِكَ . ﴿ أَحْبَبْتَ ٱلْبُرَّ وَأَبْغَضْتَ ٱلْإِثْمَ مِنْ أَجْلُ ذَٰلِكَ مَسَعَكَ ٱللهُ إِلْهُكَ بزَيْتِ ٱلْإَنْهَاجِ أَكُنْهَ مِن شُرَكَائِكَ. ١ فَأَنْتَ يَا رَبُّ فِي ٱلْبُدْعِ أَسَّتْ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّاوَاتُ فِيَ عَمَلُ يَدَيْكَ . ١١ هِيَ تَبِيدُ وَلَكِنْ أَنْتَ نَبْنَى وَكُلُهَا الذلك عَبَ أَنْ نَتَنَبَّة أَكُارَة إِلَى مَا سَبِعْنَا لِيَّالَة اللهِ مَا سَبِعْنَا لِيَّا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ مَهُمُ اللهُ ا

ه فَإِنَّهُ لِمَلاَئِكَةِ لَمْ يُغْضِعِ ٱلْعَالَمَ ٱلْعَتِيدَ ٱلَّذِي

نَتَكَلَّمُ عَنْهُ ٢٠ لَكِنْ شَهِدَ وَإِجِدْ فِي مَوْضِعِ قَائِلًا مَا هُوَ ٱلْإِنْسَانُ حَنَّى تَذْكُرُهُ أَو آبْنُ ٱلْإِنْسَانِ حَنَّىٰ نَفْتَقِدَهُ . ٦ وَضَعْنَهُ قَلِيلًا عَنِ ٱلْمَلاَئِكَةِ . الْجَعْدِ وَكَرَامَةِ كَلَّانَهُ وَأَفَهْنَهُ عَلَى أَعْمَالُ بَكَ يْكَ. ٨ أَخْضَعْتَ كُلَّ شَيْءٌ نَعْتَ قَدَمَيْهِ ، لِأَنَّهُ إِذْ أَخْضَعَ ٱلْكُلُّ لَهُ لَمْ يَنْرُكُ شَيْئًا غَيْرٌ خَاضِعٍ لَهُ. عَلَى أَنَّنَا ٱلْآنَ لَسْنَا بَرَى ٱلْكُلُّ بَعْدُ مُخْضَمًا لَهُ وَ وَلَكِنَّ ٱلَّذِي وُضِعَ قَلِيلًا عَن ٱلْمَلَائِكَةُ يَسُوعَ نَرَاهُ مُكَلَّلًا بِٱلْهَجْدِ وَٱلْكَرَامَةِ مِنْ أَجْلُ أَلِمَ ٱلْمَوْتِ لِكَيْ يَذُونَى بِنِعْمَةِ ٱللهِ ٱلْمَوْتَ لِأَجْلَ كُلُّ لَمَاحِدٍ . ١٠ لِأَنَّهُ لَاقَ بِنَاكَ ٱلَّذِيبِ مِنْ أَجْلِهِ ٱلْكُلُّ وَبِهِ ٱلْكُلُّ وَهُوَ آتِ بَأَبْنَاءً كَثِيرِينَ إِلَى ٱلْمَعْدِ أَنْ يَكُمُّلُ رَئِيسَ خَلاصِمْ بِٱلْآلَامِ ١١٠ لَأَنَّ ٱلْمُقَدِّسَ وَالْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِنْ وَإِحِدٍ فَلِهِذَا ٱللَّبَسِ لَا يَسْتِي أَنْ يَدعُوهُمْ إِخْوَةً ١٢ فَائِلًا أُخَبِّرُ بِٱسْمِكَ إِخْوَتِيَ وَفِي وَسَطَ ٱلْكَنِيسَةِ أُسَجُّكَ ، ١٢ وَأَيْضًا أَنَا أَكُونُ

مُتَوَكِّلًا عَلَيْهِ . وَأَيْضًا هَا أَنَا وَٱلْأَوْلَادُ ٱلَّذِينَ أَعْطَانِيهِمُ ٱللهُ ١٤٠ فَإِذْ قَدْ تَشَارَكَ ٱلْأَوْلَادُ فِي ٱللَّمْ عَالَدُم ِ ٱشْنَرَكَ هُوَ أَيْضًا كَذَالِكَ فِيهِمَا لِكَنْ يُهِيدًا بِٱلْمَوْتِ ذَاكَ ٱلَّذِي لَهُ شُلْطَانُ ٱلْمَوْتِ أَيْ إِلْيِسَ ١٠ وَيُعْثِقَ أُولَٰتُكَ ٱلَّذِينَ خَوْفًا مِنَ ٱلْمَوْتِ كَانُوا جَوِيهًا كُلُّ حَيَاتِهِمْ قَعْتَ ٱلْعَبُودِيَّةِ ١٦٠ لِأَنَّهُ حَقًّا لَيْسَ يُمْسِكُ ٱلْمِلَارِيكَةَ بَلْ يُمْسِكُ نَسْلَ إِرْهِيمَ ١٧ مْنْ كُمَّ كَانَ يَشْيَغِي أَنْ يُشْبِهَ إِخْوَلَهُ فِي كُلِّ شَيْءً آِكَيْ يَكُونَ رَحِيمًا وَرَثِيسَ كَهَنَّةٍ أَمِينًا فِي مَا لِلْهِ حَتَّى مُكَفِّرَ خَطَآيًا ٱلشَّعْبِ مِهِ لِأَنَّهُ فِي مَا هُوَ قَدْ تَأَلَّمْ هُجُرَّبًا يَقَدِرُ أَنْ يُعِينَ ٱلْهِجُزَّايِنَ

#### ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِكَ

ا مِنْ ثُمَّ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ ٱلْقِدِّ بِسُونَ شُرَكَا ۗ ٱلدَّعْوَةُ ٱلْقِدِّ بِسُونَ شُرَكَا ۗ ٱلدَّعْوَةُ ٱلْقَدِّ بِسُونَ شُرَكَا ۗ ٱلدَّعْوَةِ ٱلسَّمُويَّةِ لَاحِظُولَ رَسُولَ آعَنْزِافِينَا وَرَئِيسَ كَهَنَيْهِ ٱلْمَمْسِيحَ يَسُوعَ ٢ حَالَ كَوْنِهِ أَمْيِنًا لِلَّذِي أَقَامَهُ كَمَا

٧ اِذَٰلِكَ كَمَا يَقُولُ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ ٱلْبُوْمَ إِنْ سَوِفْمُ مَوْنَهُ ٨ فَلَا تَقَسُّوا فَلُوبَكُرُ كَمَا فِي ٱلْإِسْعَاطِ يَوْمَ النَّجُرِبَةِ فِي ٱلْقَفْرِ ﴿ حَيْثُ جَرَّبَنِي ٱبَاوَكُمْ . ٱخْنَبَرُ ونِي النَّجُرِبَةِ فِي ٱلْقَفْرِ ﴿ حَيْثُ جَرَّبَنِي ٱبَاوَكُمْ . ٱخْنَبَرُ ونِي وَأَنْصَرُوا أَعْمَالِي أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴿ الذَٰلِكَ مَفَتُ ذَلِكَ وَأَنْصَرُوا أَعْمَالِي أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴿ الذَٰلِكَ مَفَتُ ذَلِكَ الْحَبِلَ وَقُلْتُ إِنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَاتُ فِي قُلُومِهِمْ وَلَكُنَهُمْ لَمُ الْحَبِلَ وَقُلْتُ إِنَّهُمْ ذَائِيًا بَضِلُونَ فِي قُلُومِهِمْ وَلَكُنَهُمْ لَمْ الْحَبِيلَ وَقُلْتُ إِنَّهُمْ ذَائِيًا بَضِلُونَ فِي قَلُومِهِمْ وَلَكَنَهُمْ لَمْ لَا يَعْوِفُوا سَبُلِي اللهِ الْحَقَى أَفْسَمْتُ فِي غَضِي لَنْ يَدُخُلُوا يَعْرَفُوا سَبُلِي الْمَا الْحَقَى أَفْسَمْتُ فِي غَضِي لَنْ يَدُخُلُوا يَعْرِفُوا سَبُلِي الْمَانِي أَنْهُمُ الْمُؤْمِقُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْحَبِيمِ لَنْ يَدُخُلُوا رَحْقِي اللَّهُ الْمُؤْمِقُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ الْمَانِي الْمُؤْمِقُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي اللَّهُ الْمُؤْمِقُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي اللَّهُ لَهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي اللَّهُ اللّهُ الْمُؤْمِقُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي اللَّهُ الْمُؤْمِقُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي اللَّهِ الْمُؤْمِنَ فَي اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ فَي اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أَحَدِكُمْ قَلْبُ شَرٌّ بِرَ بِعَدَم لِيَمَانِ فِي ٱلْإِرْتِيَادِ عَنِ ٱللَّهِ ٱلْحَيِّرِ ١٠ بَلْ عِظُولِ أَنْفُسَكُمْ كُلُّ يَوْمٍ مَا ذُامَرَ ٱلْوَقْتُ لَدْعَى ٱلْمُوْمَرَ لِكَىْ لَا يُفَسَّى أَحَدُ مِنْكُمْ بِغُرُورِ ٱلْمُعَطِيَّةِ. 12 لِأَنْنَا قَدْ صِرْنَا شُرَّكَاءَ ٱلْمُسِيحِ إِنْ تَبَسَّكُنَا بَيَكَاهُ وَٱلذُّيَّةُ وَ ثَابِنَةً ۚ إِلَى ٱلنِّهَايَةِ ١٠ إِذْ قِيلَ ٱلْيُوْمَ إِنْ سَبِينَمْ صَوْنَهُ فَلَا نُقَسُوا قُلُوبِكُمْ كُمَّا فِي ٱلْإِسْغَاطِ. ١٦ فَمَنْ هُمْ ٱلَّذِينَ إِذْ سَيِعُوا أَشْفَكُوا أَ لَيْسَ حَيِيعُ ٱلَّذِينَ خَرَجُولَ مِنْ مِصْرَ بِوَاسِطَةِ مُوسَى ١٧٠ وَمَنْ مَةَتَ أَرْبَعِينَ سَنَةً . أَلَيْسَ أَلَّذِينَ أَخْطَأُولِ ٱلَّذِينَ حِنْتُهُمْ سَقَطَتُ أَفِي ٱلْقَفْرِ . ١٨ وَلِيَنَ أَفْسَمَ لَنْ يَدْخُلُوا رَاحَنَهُ إِلَّا لِلَّذِينَ لَرْ يُطِيعُوا ١٩٠ فَارَتَ أُنَّهُ لَرْ يَقْدِرُولَ أَنْ يَدْخُلُوا لِعَدَّم ٱلْإِيَان ٱلْأَصَّاحُ ٱلرَّابِعُ

ا فَلْنَعْفَ أَنَّهُ مَعَ بَقَاءً وَعْلَمْ بِاللَّهُ فُولِ إِلَى رَاحَهِهِ بُرَى أَحَدٌ مِنْكُرْ أَنَّهُ قَدْ خَالَ مِنْهُ ٢٠ لِأَنْنَا لَحْنُ أَيْضًا قَدْ بُشِّرْنَا كُمَا أُولَٰءِكَ لَكِنْ لَمْ نَنْفَعْ كَلِمَهُ ٱلْخَبَرِ أُولَٰ لِكَ إِذْ لَمْ تَكُنْ مُهُنَزِجَةً بِٱلْإِيَانِ فِي ٱلَّذِينَ سَمِهُوا. مَ لِأَنَّنَا نَعْنُ ٱلْمُؤْمِنِينَ نَدْخُلُ ٱلرَّاحَةَ كَلَّا فَالَ حَنَّى أَفْسَمْتُ فِي غَضَى لَنْ يَدْخُلُوا رَاحَثِي . مَعْ كَوْنِ ٱلْأَعْمَالِ فَدْ أَكْمِلَتْ مُنْذُ تَأْسِيسِ ٱلْعَالَمَ ٤ لِأَنَّهُ فَالَ فِي مَوْضِعٍ عَنِ ٱلسَّا بِعِ هُكَلَا وَٱسْتَرَاحَ ٱللهُ فِي ٱلْيُومُ ٱلسَّا بِعِ مِنْ جَمِيعِ أَعْمَالِهِ . • وَفِي هَلَمَا أَيْضًا لَمِنْ يَدْخُلُوا رَاحَنَى ﴿ ٦ فَإِذْ بَغَيَّ أَنَّ قَوْمًا يَدْخُلُونَهَا وَأَلَّذِينَ بُشُّرُوا أُوَّلًا كُمْ يَدْخُلُوا لِسَبَبِ الْعِصْيَانِ ٧ يُعَيِّنُ أَيْضًا يَوْفًا قَائِلًا فِي دَاوُدَ ٱلْيَوْمَ بَعْدَ زَمَانِ هٰذَا مِقْدَارُهُ كَمَا قِيلَ ٱلْيُوْمَ إِنْ سَمِعْمُ صَوْتَهُ فَلَا نُقَسُوا فَلُوبَكُمْ ٥٨ لِأَنَّهُ لَوْ كَان يَشُوعُ قَدْ أَرَاحَهُمْ لَهَا تَكَلَّمَ بَعْدَ ذَٰلِكَ عَنْ يَوْم ٱخْرَ. ٣ إِذَا بَقِيَتْ رَاحَةٌ اِشَعْبِ ٱللهِ ١٠٠ لِأَنَّ ٱلَّذِى دَخَلَ رَاحَنَهُ ٱسْتَرَاحَ هُوَ أَيْضًا مِنْ أَعْمَالُهِ كَمَا ٱللهُ مِر \* ي أَعْمَا لِهِ . ١١ فَلَغُمْهَادُ أَنْ نَدْخُلَ قِلْكَ ٱلرَّاحَةَ لِللَّا يَسْفَطَ أَحَدُ فِي عَبْرَةِ ٱلْعَصْيَانِ هَذِهِ عَيْنَهَا ١٦٠ لِأَنَّ كَالِيمَةَ ٱللهِ حَيْثُهُ وَفَعَّالَةُ وَأَمْضَى مِنْ كُلِّ سَيْفٍ ذِي حَلَيْهَ ٱللهِ حَيْثُهُ وَفَعَّالَةٌ وَأَمْضَى مِنْ كُلِّ سَيْفٍ ذِي حَلَيْنَ وَخَارِقَةُ إِلَى مَفْرَقِ ٱلنَّفْسِ وَٱلرُّوحِ وَٱلْمُفَاصِلِ وَلَيْنَةِ وَخَارِقَةُ إِلَى مَفْرَقِ ٱلنَّفْسِ وَآلِوُهِ وَيَلَّتِهِ وَاللَّهُ وَلَيْنَةٍ وَكَامَةً وَلَيْسَتُ خَارِقَةُ عَيْرً ظَاهِرَةً قَدَّامَهُ بَلْ كُلُّ شَيْهِ عَرْيَانَ عَلَيْهِ وَمُمَانِي مَعَهُ آمْرُنَا وَمَكُشُوفَ لَعَيْنَ فَلِكَ ٱللَّذِي مَعَهُ آمْرُنَا وَمَكُشُوفَ لِعَيْنَي فَلِكَ ٱللَّذِي مَعَهُ آمْرُنَا

ا فَإِذْ لَنَا رَئِيسُ كَهَنّة عَظْمَ أَلْ قَدِ أَجْنَازَ السَّمْوَاتِ بَسُوعُ أَبْنُ أَلَّهِ فَلْنَتُهَسَّكُ بِأَلْإِقْرَارِ ١٠٠ لِأَنَّ لَيْسَ لَنَا رَئِيسُ كَهَنّة غَيْرُ فَادِرٍ أَنْ يَرْثِيَ لِضَعَفَاتِنَا لَيْسَ لَنَا رَئِيسُ كَهَنّة غَيْرُ فَادِرٍ أَنْ يَرْثِي لِضَعَفَاتِنَا لَيْسَ لَنَا رَئِيسُ كُلِّ شَيْءٌ مِثْلَنَا بِلاَ خَطِيّةُ ١٦٠ فَلْنَتَّادَّمْ بِنَا لَا خَطِيّةً ١٦٠ فَلْنَتَّادَمْ بِنَالَ رَحْمَةً وَنَجِدَ نِعْمَةً لِكِيْ نَنَالَ رَحْمَةً وَنَجِدَ نِعْمَةً عَوْنًا فِي حِيدِهِ

ٵٞڵٲڞۼۘٵڿؙٲؙڬؙٵ؞ۺ

اللِّنَّ كُلَّ رَئِيسِ كَهَنَّةِ مَأْخُوذِ مِنَ ٱلنَّاسِ يُقَامُ لِأَجْلِ ٱلنَّاسِ فِي مَا لِلهِ لَكِئْ يُقَدِّمِرَ قَرَابِينَ وَذَبَائِحَ عَن ٱلْخَطَايَا ٢ قَادِرًا أَنْ يَنْرَفَّقَ بِٱلْجُهَّالِ لَى لَفَّالِّينَ إِذْ هُوَ أَيْضًا مُحَاطُ ٱلضَّعْفِ. ٢ وَلِهٰذَا ٱلضَّعْفِ يَلْنَزِمْرُ أَنَّهُ كَمَا يُقَدِّمُ عَن ٱلْخَطَايَا لِأَجْلِ ٱلشَّعْبِ هَكَنَا أَيْضًا لِأَجْلِ نَفْسِهِ مِنْ وَلَا يَأْخُذُ أَحَدُ مَذِهِ ٱلْوَظِيفَةَ بِنَفْسِهِ بَلِ ٱلْمَدْعُونُ مِنَ ٱللهِ كَمَا هُرُونُ أَيْضًا . ٥ كَذٰلِكَ ٱلْمَسِيخُ أَيْضًا لَمْ يُعَبِّدُ نَفْسَهُ لِيصِيرَ رَئِيسَ كَهَنَةٍ بَلِ ٱلَّذِي قَالَ لَهُ أَنْتَ ٱبْنِي أَنَا ٱلْمُؤْمَرَ وَلَدُنُكَ. ٦ كُمَا يَقُولُ أَيْضًا فِي مَوْضِعِ آخَرَ أَنْتَ كَاهِنْ إِلَى ٱلْأَبَدِ عَلَى رُنْبَةِ مَلْكِي صَادَقَ . ٧ ٱلَّذِي فِي أَيَّام جَسَدِهِ إِذْ قَدَّمَ بِصُرَاحٍ شَدِيدٍ وَدُمُوعٍ طَلْبِاَتِ وَتَضَرُّعَاتٍ لِلْقَادِسِ أَنْ يُخَلِّصَهُ مِنَ ٱلْمَوْتِ وَسُمِعَ لَهُ مِنْ أَجْلِ نَقْوَاهُ ٨ مَعَ كَوْنِهِ أَنْنًا نُعَلِّمَ ٱلطَّاعَةَ مِيًّا نَأَلَمَ بِهِ ﴿ وَإِذْ كُمِّلَ صَارَ لِجَمِيعِ ٱلَّذِينَ يُطِيمُونَهُ سَبَبَ خَلَاصٍ أَبَدِيٌّ ١٠ مَدْعُوًّا مِنَ ٱللَّهِ رَئِيسَ كَهَنَةٍ عَلَى رُثْبَةٍ مَلْكُنَ صَادَقً

ا الله عن جهته الكلام كنير عندا وعير النهام . النهام وعير النهام وعير النهام الله النهام و النهام النهام و النهام النهام النهام و النهام النها

## ٱلأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا لِذَلِكَ وَنَهُنُ تَارِكُونَ كَلاَمَرَ بِلَاءَةِ ٱلْمَسْجِعِ لَيْنَا اللَّهُ الْمَسْجِعِ لَيْنَا اللَّهُ اللْهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُلْمُ اللَّهُ

وَالدَّيْنُونَةَ ٱلْأَبْدِينَ ٱسْنُمِرُوا مَرَّةً وَذَافُوا ٱلْمَوْمَبَةَ ٱلسُّويَّةَ وَصَارُوا شُرَكَا اللهُوهِ الْمَوْمَبَةَ ٱللهِ وَصَارُوا شُرَكَا الرُّوحِ الْقَدُسِ وَوَذَافُوا ٱلْمَوْمَبَةَ ٱللهِ وَصَارُوا شُرَكَا الرَّوحِ الْقَدُسِ وَوَذَافُوا كَلِمَةَ ٱللهِ وَصَارُوا شُرَكَا الدَّهْ اللهِ اللَّذِي ٦ وَسَقَطُول لاَ يُهْكُنُ أَنْ السَّاكِةَ وَيُعَلِّمُ اللَّذِي ٦ وَسَقَطُول لاَ يُهْكُنُ أَبْنَ اللهِ ثَانِيةَ وَيُشَهِّرُونَهُ ٩ لِلنَّوْبَةِ إِذْ هُمْ يَصْلِبُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الْمُؤَلِّ اللهِ ثَانِيةَ وَيُشَهِّرُونَهُ ٩ لِلنَّيْ أَرْضًا قَدْ شَرِبَتِ ٱلْمُطَرَ اللهِ ثَانِيةَ وَيُشَهِّرُونَهُ ٩ لِلنَّالُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

و وَلَكِيْنَا قَدْ تَيَفَنَا مِنْ حِهَيْكُمْ أَيْهَا ٱلْأَحِبَاءُ أَمُورًا أَفْضَلَ وَهُوْنَكُمْ أَيْهَا ٱلْأَحِبَاءُ أَمُورًا أَفْضَلَ وَهُوْنَكُمْ أَيْهَا لَيْسَ بِطَالِمٍ حَتَّى يَنْسَى عَمَلَكُمُ مُ مُكَذَاه ١٠ لِأَنَّ ٱللهُ لَيْسَ بِطَالِمٍ حَتَّى يَنْسَى عَمَلَكُمُ وَتَعَبَّ أَلْهُ لَيْسَ بِطَالِمٍ حَتَّى يَنْسَى عَمَلَكُمُ وَتَعَبَّ أَلْهُ لَيْسَ بِطَالِمٍ حَتَى يَنْسَى عَمَلَكُمُ وَتَعَبَّ أَلْهُ لَيْسَ بِطَالِمٍ حَتَى يَنْسَى عَمَلَكُمُ وَتَعَبَّ أَلْهُ لَيْسَ إِلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

كُلَّ وَإِحِدِ مِنْكُمْرُ يُظْهِرُ هَلَا ٱلاِّجْنِهَادَ عَيْنَهُ لِيَقِينِ آلرَّجَاءِ إِلَى ٱلنَّهَايَةِ ١٤ لِكَيْ لَا تَكُونُوا مُسَاطِئِينَ الرَّجَاءِ إِلَى ٱلنِّهَايَةِ ١٤ لِكَيْ لَا تَكُونُوا مُسَاطِئِينَ بَلْ مُتَهَيِّلِينَ بِٱلْإِيمَانِ وَلَا لَأَنَاةِ بَرِيُنُونَ بَلْ مُتَهَيِّلِينَ بِٱلْإِيمَانِ وَلَا لَأَنَاةٍ بَرِيُنُونَ اللهِ مَا لَا يَكُلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَاعِيدَ اللهُ ال

١٢ فَإِنَّهُ لَمَّا وَعَدَ آللهُ إِثْرُهِيمَ إِذْ لَرْ يَكُنْ لَهُ أَعْظَرُ يُفْسِمُ بِهِ أَقْسَمَ بِيَنْسِهِ ١٤ فَائِلاً إِنِّي لَأَبَارِكُنُّكَ بَرَكَةً يَأْكَرُنَّكَ تَكْثِيرًا. ١٥ وَهُكَنَا إِذْ تَأَنَّى نَالَ ٱلْمَوْعِدَ ١٦٠ فَإِنَّ ٱلنَّاسَ يُقْسِمُونَ بِٱلْأَعْظَمِ وَنِهَايَةُ كُلُّ مُشَاجَرَةِ عِنْدَهُمْ لِأَجْلِ ٱلنَّهْبِيتِ فِي ٱلْقَسَمُ. ١٧ فَلِذَٰلِكَ إِذْ أَرَادَ ٱللهُ أَنْ يُظْهِرَ أَكُأَرَّ كَثِيرًا لَوَرَثَةِ ٱلْمَوْعِدِ عَدَمَ تَغَيَّرِ قَضَائِهِ تَوَسَّطَ بِقَسَمِ ١٨ حَثَّى بَأَمْرُيْن ءَدِيِي ٱلنَّغَيْرِ لاَ يُمْكِنُ أَنَّ ٱللَّهَ يَكْذُبُ فِيهِمَا تَكُونُ لَنَا تَعْزِيَةُ فَوِيَّةُ نَعْنُ ٱلذِينَ ٱلْتَحَانَا لِنُمْسِكَ ٱلرَّجَاء ٱلْمَوْضُوعِ أَمَامَنَا ١٦ ٱلَّذِي هُوَ لَنَا كُورْسَاةٍ لِلنَّفْسِ مُؤْتَمَنَةً وَثَابِنَةٍ تَدْخُلُ إِلَى دَاخِلَ ٱلْجَجَابِ ٢٠ حَيْثُ

دَخَلَ يَسُوعُ كَسَابِقِ لَإَجْانِيَا صَائِرًا عَلَى رُبْبَةِ مَلْكِي صَادَقَ رَئِيسَ كَهَنَةٍ إِلَى ٱلْأَبَدِ '

## اَلْأَصْالِحُ ٱلسَّانِعُ

ا لِأَنَّ مَلْمِي صَادَقَ هَلَا مَلِكَ سَالِيمَ كَاهِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَلِيُّ ٱلَّذِي ٱسْنَقَبْلَ إِبْرُهِيمَ رَاحِيعًا مِنْ كَسْرَقِ ٱلْمُلُوكِ وَارَكَهُ ٢ ٱلَّذِي فَسَمَ لَهُ إِبْرُهِيمُ عُشْرًا مِنْ كُلُّ شَيْءٌ. ٱلْمُنْزَجَمَ أَوَّلًا مَلِكَ ٱلْبِرِّ ثُمَّ أَيْضًا مَلِكَ سَالِيمَ أَبْ مَلِكَ ٱلسَّلاَمِ ٢ بِلاَ أُسِ بِلاَ أُمِّرَ بِلاَ نَسَبِ. لاَ بَمَاءَةَ أَيَّامِ لَهُ وَلاَ نِهَايَهَ حَيْوةٍ بَلْ هُوَ مُشَبَّهُ ۖ بِٱبْنِ ٱللَّهِ هَلَا يَنْنَى كَاهِنَّا إِلَى ٱلْأَبَدِ ٤٠ ثُمَّ ٱنْظُرُولِ مَا أَعْظَمَ مَلَا ٱلَّذِيبِ أَعْطَاهُ إِبْرُهِيمُ رَئِيسُ ٱلْاَ بَاءُ عُشْرًا أَيْضًا مِنْ رَّأْسِ ٱلْغَنَائِمِ . ٥ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ هُرْ مِنْ بَنِي لَاوِي ٱلَّذِينَ يَأْخُذُونَ ٱلْكُهَنُوتَ فَلَهُمْ وَصِيَّةٌ أَنْ بُعَشِّرُولَ ٱلشَّعْبَ سِمْقَتْضَى ٱلنَّامُوسِ أَيْ إِخْوَتَهُمْ مَعَ أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُول مِنْ صُلْبِ إِبْرُهِيمَ ٥٠ وَلَكِنَّ ٱلَّذِي لَيْسَ لَهُ نَسَبُ مِنهُمْ قَدْ عَشَّرَ إِبْرَهِيمَ وَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ ٱلْهُوَاعِدِدُ.

٧ وَبِدُونِ كُلِّ مُشَاجَرَةِ ٱلْأَصْغَرُ بَبَارَكُ مِنَ ٱلْآكَبُرِ.
٨ وَهُنَا أَنَاسُ مَائِنُونَ يَاْخُذُونَ عُشْرًا وَأَمَّا هُنَاكَ مَائِنُونَ يَاْخُذُونَ عُشْرًا وَأَمَّا هُنَاكَ فَالْمَشْهُودُ لَهُ بِأَنَّهُ حَيِّ ١٠ حَتَّى أَقُولُ كَلِمَةً إِنَّ لَا عُشَامِ قَدْ عُشِرً بِإِبْرَهِيمَ . اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ مَلْمِي اللّهُ كَانَ بَعْدُ فِي صَلْبِ أَبِيهِ حَيِنَ ٱسْتَقَبَّلَهُ مَلْمِي صَادَقَ فَي صَلْبِ أَبِيهِ حَيِنَ ٱسْتَقَبَّلَهُ مَلْمِي صَادَقَ فَي صَلْبِ أَبِيهِ حَيِنَ ٱسْتَقَبَّلَهُ مَلْمِي صَادَقَ فَي صَلْبَ أَبِيهِ حَيِنَ ٱسْتَقَبَّلَهُ مَلْمِي صَادَقَ فَي صَلْبَ أَبِيهِ حَيِنَ ٱسْتَقَبَلَهُ مَلْمِي صَادَقَ فَي صَلْبَ أَبِيهِ حَيِنَ ٱسْتَقَبَلَهُ مَلْمِي صَادِقَ فَي صَلْبَ عَلَيْهِ حَيْنَ آسْتَقَبَلَهُ مَلْمِي مَادُقَ فَي صَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

11 فَلُوْ كَانَ بِأَلْكَهَنُوتِ ٱللَّوِيِّ كَمَالٌ . إِذِ الشَّعْبُ أَخَدَ ٱلنَّامُوسَ عَلَيْهِ . مَاذَا كَانَتِ ٱلْحَاجَةُ بَعْدُ إِلَى أَنْ يَقُومَ كَاهِنَ آخَرُ عَلَى رُبْبَةِ مَلْمِ صَادَقَ وَلَا يُقَالُ عَلَى رُبْبَةِ هُرُونَ . 11 لِأَنَّهُ إِنْ نَغَيَّرَ ٱلْكَهَنُونُ فَيْالُ عَلَى رُبْبَةِ هُرُونَ . 11 لِأَنَّهُ إِنْ نَغَيَّرَ ٱلْكَهَنُونُ فَيَالُ عَلَى رُبْبَةِ هُرُونَ . 11 لِأَنَّهُ إِنْ نَغَيَّرَ ٱلْكَهَنُونُ فَيَالُ عَلَى رُبْبَةِ هُرُونَ . 11 لِأَنَّهُ إِنْ نَغَيَّرَ ٱلْكَهَنُونُ فَيَالُ عَنْهُ هَلَا كَانَ شَرِيكًا فِي سِبْطِ آخَرَ لَمْ الْذِي يَهَالُ عَنْهُ هَلَا كَانَ شَرِيكًا فِي سِبْطِ آخَرَ لَمْ اللّهِ يَلْمُ فَلَاكُانَ شَرِيكًا فِي سَبْطِ آخَرَ لَمْ لَكُنْ مَلِكُونُ اللّهِ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا اللّهِ عَنْهُ مُوسَى قَدْ طَلَعَ مِنْ سِبْطِ بَهُوذَا ٱلّذِي لَمْ يَنَكُلُمْ عَنْهُ مُوسَى قَدْ طَلَعَ مِنْ سِبْطِ بَهُوذَا ٱلّذِي لَمْ يَنَكُلُمْ عَنْهُ مُوسَى قَدْ طَلَعَ مِنْ سِبْطِ بَهُوذَا ٱلّذِي لَمْ يَنَكُلُمْ عَنْهُ مُوسَى

شَيْئًا مِن جِهَٰةِ ٱلْكَهَنُوتِ ٥٥٠ وَذَٰلِكَ أَكُنَّرُ وُضُوحًا أَيْضًا إِنْ كَانَ عَلَى شِيْهِ مَلْنِي صَادَقَ يَهُومُ كَاهِنْ ٱخْرُ ١٦ قَدْ صَامَرَ لَيْسَ بِجَسَبِ نَامُوسِ وَصِيَّةٍ جَسَدِيَّةٍ بَلْ بِحَسَبِ قُوَّةِ حَبُوةِ لاَ تَزُولُ ١٧٠ لِأَنَّهُ يَشْهَدُ أَنَّكَ كَاهِنْ إِلَى ٱلْأَبَدِ عَلَى رُنْبُةِ مَلْكِي صَادَقَ ١٨ فَإِنَّهُ يَصِيرَ إِبْطَالُ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلسَّابِقَةِ مِنْ أَجْلُ ضَعْفِهَا وَعَدَم نَفْعِهَا . ١٦ إِذِ ٱلنَّامُوسُ لَرْ يُكَمِّلُ شَيْءًا . وَلَكِنْ يَصِيرُ إِدْخَالُ رَجَاءً أَفْضَلَ بِهِ نَقْتَرِيبُ إِلَى ٱللَّهِ ٢٠٠ وَعَلَى قَدَمِ مَا إِنَّهُ لَيْسَ بِدُون قَسَمَ ِ. ٢١ لَأِنَّ أُولَٰئِكَ بِدُونِ قَسَم ِ فَدْ صَارُولَ كَهَنَّةً وَأَمَّا هَٰلَا فَيَقَسَمُ مِنَ ٱغْاَئِلِ لَهُ أَقْسَمَ ٱلرَّبُ وَلَنْ يَنْدَمَرَ أَنْتَ كَاهُنْ إِلَى ٱلْأَبَدِ عَلَى رُنْبَةِ مَلْئِي صَادَقَ. ٢٢ عَلَى قَدْرِ ذَٰلِكَ قَدْ صَارَ يَسُوعُ ضَامِيًّا لِعَهْدِ أَفْضَلَ ٢٢٠ وَأُولِئِكَ قَدْ صَارُولِ كُهَنَّةً كَثِيرِينَ مِنْ أَجْلِ مَنْهِمِمْ بِٱلْمَوْتِ عَنِ ٱلْبَهَاءِ. ٢٤ وَأَنَّا هَلَمَا فَمِينْ أَجْلِ أَنَّهُ يَبْغَى إِلَى ٱلْأَبَدِ لَهُ كَهَنُوتُ لَا يَزُولُ. ﴾ ٢٥ فَمَونَ ثُمَّ يَقْدِرُ أَنْ يُخَلِّصَ أَيْضًا إِلَى ٱلنَّمَامِ ٱلَّذِينَ يَتَقَدَّمُونَ بِهِ إِلَى ٱللّهِ إِذْ هُوَ حَيِّ فِي كُلُّ حِينِ لِيَشْفَعَ فِيهِمْ ٢٦٠ لِأَنَّهُ كَانَ بَلِيقُ بِنَا رَئِيسُ كَهَنَةٍ مِثْلُ هَٰذَا قُدُّوسٌ بِلاَ شَرَّ وَلاَ دَنَسِ قَدِ أَنْفَصَلَ عَنِ ٱلْغُطَاةِ وَصَارَ أَعْلَى مِنَ ٱلسَّمْواتِ ٢٧ ٱلَّذِي لَيْسَ أَهُ أَضْطِرَارٌ كُلُّ يَوْمٍ مِثْلُ رُوَّسِاءً ٱلْكُهَنَةِ إِنْ يُفَدِّمِ ذَبَائِحَ أَوَّلاً عَنْ خَطَايَا نَفْسِهِ ثُمَّ عَنْ خَطَايَا ٱلشَّعْبِ لِأَنَّهُ فَعَلَ هَٰنَا مَرْةً وَاحِلَةً إِذْ قَدَّمَ نَفْسَهُ ١٨٠ فَإِنَّ ٱلنَّامُوسَ يُفِيمُ أَيَّاسًا بِهِمْ ضَعْفُ رُوْسًاءً كَهَنَةٍ . وَأُمَّا كَلِيمَةُ ٱلْقَسَمُ ۚ ٱلَّذِي آمَنُدَ ٱلنَّامُوسِ فَتَفِيمُ ٱبْنَا مُكَمَّلًا إِلَى ٱلْأَدَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّا بِنُ

ا كَأَمَّا رَاْسُ ٱلْكَلَامِ فَهُوَ أَنَّ لَنَا رَئِسَ كَهَنَهُ وَثُلَ لَنَا رَئِسَ كَهَنَهُ وَثُلَ هُلَا فَلَ فَلَمَ فَي يَوْنِ عَرْشِ ٱلْعَظَمَةِ فِي وَثُلِ هُلَا فَلَا فَلَمَةً فِي

ٱلسَّمْوَاتِ ٢ خَادِمًا لِلْأَقْدَاسِ وَٱلْمَسْكَنِ ٱلْحُقِيقِيُ ٱلَّذِي نَصَبَهُ ٱلرَّبُ لاَ إِنْسَانٌ ، ٢ لِأَنَّ كُلِّ رَئِيسٍ كَهَنَّةِ يُقَامُ لِكُنْ يُقَدُّم قَرَابِينَ وَذَبَارْةٍ. فَمِنْ ثُمَّ يَلْزُمْ أَنْ يَكُونَ لِهِلْنَا أَيْضًا شَيْءٍ يُقَدِّمُهُ . ٤ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى ٱلْأَرْضِ لَمَا كَانَ كَاهِنًا إِذْ يُوجَدُ ٱلْكَهَنَةُ ٱلَّذِينَ ٰ يُقَدِّمُونَ قَرَابِينَ حَسَبَ ٱلنَّامُوسِ ٥ ٱلَّذِينَ يَخِدُمُونَ شِيهُ ٱلسَّهُويَّاتِ وَطَلِّلْهَا كَمَا أُرْحِيَ إِلَى مُوسَى وَهُوَ مُزْمِعُ ۚ أَنْ يَصْنَعَ ٱلْمُسَكِّنَ. لِأَنَّهُ قَالَ ٱنْظُرْ أَنْ نَصْنَعَ كُلَّ شَيْءٌ حَسَبَ ٱلْمِثَالِ ٱلَّذِي أَظْهِرَ لَكَ في ٱلْجُبَلَ • ٦ وَلَٰكِيَّةُ ٱلْآنَ فَدْ حَصَلَ عَلَى خدْمَة ِ أَفْضَلَ بِيهِ ثَمَارٍ مَا هُوَ وَسِيطُ أَبْضًا لِمَهْدِ أَعْظَرَ قَدْ نَتَبَّتَ عَلَى مَوَاعِيدَ أَفْضَلَ

٧ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ ٱلْأُوَّلُ بِلاَ عَبْبِ لَمِهَا طُلُبَ مَوْفِعٌ لِنَانِ ٥ لِأَنَّهُ يَقُولُ كُمُرْ لَآئِماً هُوَذَا طُلُبَ مَوْفِعٌ لِنَانٍ ٥ لِأَنَّهُ يَقُولُ كُمُرْ لَآئِماً هُوَذَا أَلَابُ حِينَ أُكَمِيلُ مَعَ بَيْتِ

إِسْرَائِيلَ وَمَغْ بَيْتِ بَهُوذَا عَهْدًا جَدِيدًا. ٢ لاَ كَالْعَهْدُ ٱلَّذِي عَمِلْنَهُ مَعَ آبَاءِهِمْ يَوْمَرَ أَمْسَكُمْتُ بِيَكِرِهِمْ لِأَخْرَجَهُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْنِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْبُنُوا فِي عَهْدِي وَأَنَا هُمَالَتُهُمْ يَقُولُ ٱلرَّبُّ . • اللِّنَّ هَٰذَا هُوَ ٱلْعَهَٰدُ ٱلَّذِيبُ أَعْهَدُهُ مَعْ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ بَعْدَ تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ لَيَقُولُ ٱلرَّتُ أَجْمَلُ نَوَامِيسِ فِي أَذْهَانِهِمْ وَأَكْنَهُمَا عَلَى قُلُومِهُۥ وَّأَنَا أَكُونَ لَهُمْ إِلٰهَا وَهُمْ يَكُونُونَ لِي شَعْبًا . أَا وَلاَ يُعَلِّمُونَ كُلْ وَاحِدٍ قَرِيبَهُ وَكُلْ وَاحِدٍ أَخَاهُ فَائِلاً ٱعْرِفِ ٱلرَّبَّ لِأَنَّ ٱلْحُكِيعَ سَيَعْرِفُونَنِي وِنْ صَغَيْرِهِرْ إِلَى كَبِيرِهِمْ . ١٢ لِأَنِّي أَكُونُ صَفُوحًا عَنْ آثَامِمْ وَلاَّ أَذْكُرُ خَطَايَاهُمْ وَنَعَدُيَانِهِمْ فِي مَا بَعْدُ ١٢٠ فَالِذْ قَالَ جَدِيدًا عَنَّقَ ٱلْأَوَّلَ. وَأَمَّا مَا عَنْقَ وَشَاخَ فَهُوَ قَريب مِنْ ٱلإَضْ مِثْلال ٱلأَصَاحُ ٱلتَّاسِعُ

ا ثُمَّ ٱلْمَهُدُ ٱلْأَوَّلُ كَانَ لَهُ أَيْضًا فَرَائِضُ خِدْمَةً

وَالْقَدِّسُ ٱلْعَالِيُّ مَ ٢ لِأَنَّهُ نُصِبَ ٱلْمَسْكِينَ ٱلْأَوَّلُ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلْقُدْسُ ٱلَّذِي كَانَ فِيهِ ٱلْمَنَارَةُ وَلَلْمَائِدَةُ وَخُبْرُ ٱلنَّفْدِمَةِ ٢٠ وَوَرَاهُ ٱلْجُبَابِ ٱلنَّالِي ٱلْمَسَكَرُنُ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ قُدْسُ ٱلْأَقْدَاسِ ٤ فَيِهِ مِجْزَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَنَابُوتُ ٱلْعَهْدِ مُغَنَّى مِنْ كُلِّ حِيَّةٍ بِٱلذَّهَبِ ٱلَّذِي فِيهِ قِسْطُ مِنْ ذَمَبِ فِيهِ ٱلْمَنْ وَعَصَا هُرُونَ ٱلَّتِي أَفْرِخَتْ وَلَوْحَا ٱلْعَهْدِ. ٥ وَفَوْقَهُ كَرُوبَا ٱلْحَجْدِ مُطَلَّأَيْن ٱلْفِطَاءِ. أَشْيَاءُ لَيْسَ لَنَا ٱلْأَنَ أَنْ نَتَكُلُّمْ عَنْهَا بِٱلنَّفْصِيلِ. ٦ ثُمَّ إِذْ صَارَتْ هَذِهِ مُهَيَّأَةً هَكَلًا يَدْخُلُ ٱلْكَهَنَّةُ إِلَى ٱلْمُسْكِينِ ٱلْأُولِ كُلُّ حِينِ صَالِعِينَ ٱلْخِدْمَةَ . ٧ وَأَمَّا ۚ إِلَى ٱلثَانِي فَرَءْسِنُ ٱلْكَهَنَّةِ فَغَطْ مَرَّةً فِي ٱلسَّنَّةِ لَيْسَ بِلاَ دَمِ يُقَدِّمُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ جِهَا لَآتِ ٱلشَّعْبِ ٨ مُعْلِنًا ٱلرُّوحُ ٱلْفُدُسُ بِهِلْمَا أَنَّ طَرِيقَ ٱلْأَقْدَاسِ لَمْ ۗ يُظْهَرْ بَعْدُ مَا دَامَرِ ٱلْمُسْكَرِ ﴿ ٱلْأُوَّالُ لَهُ إِفَامَةٌ ۗ ٩ ٱلَّذِي هُوَ رَمْزُ ۗ لِلْوَقْتِ ٱلْحَاضِرِ ٱلَّذِيبِ فِيهِ لْقَدَّمْرُ

﴿ قَرَابِينُ وَذَبَّائِحُ لَا يُهْكِنُ مِنْ جِهَةِ ٱلضَّمِيرِ أَنْ تُكَمِّلَ ٱلَّذِي يَغْدُمُ ١٠ وَهِيَ فَأَرْبَهُ أَنَّ بِأَطْعِبَهُ وَأَشْرِبَةٍ وَغَسَلَاتٍ مُخْلَلِقَةٍ وَفَرَائِضَ جَسَدِيَّةٍ فَقَعَلْ مَوْضُوعَةِ إِلَى وَقْتِ ٱلْإِصْلَاحِ . ١١ وَأَمَّا ٱلْمَسِيخُ وَهُوَ قَدْ جَاءً رَئِسَ كَهَنَة لِلْإِيْرَاتِ ٱلْمُتَيِدَةِ فَبِٱلْمَسْكِنِ ٱلْأَعْظَمِ وَٱلْأَكْمَلِ غَيْرِ ٱلْمَصْنُوعِ بِيَدِ أَي ٱلَّذِي لَيْسَ مِنْ هُذِهِ ٱلْكَلِفَةِ ١٢ وَلَيْسَ بِدَم تُبُوسٍ وَعَجُولِ بَلْ بِدَم نَفْسِهِ دَخَلَ مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَى ٱلْأَفْدَاسِ فَوَجَدَ فِيدَ ﴿ أَبَدِيًّا ١٢٠ لَّأَنَّهُ إِنْ كَانَ دَمْرُ ثِيرَانِ وَيُرُوسِ وَرَمَادُ عِبْلَةِ مَرْشُوشٌ عَلَى ٱلْمُفَعِّسِينَ يُقَدِّسُ إِلَى طَهَارَةِ ٱلْجُسَدِ ١٤ فَكُمْ يِٱلْحُرِيِّ يَكُونُ دَمْرُ ٱلْمُسِيحِ ٱلَّذِي بِرُوحِ أَزَلِيَّ قَدَّمَ نَفْسَهُ لِلَّهِ بِلَا عَيْبِ يُطَهِّرُ ضَمَائِرَكُمْ مِنْ أَعْمَالِ مَيْنَةِ لِتَغْدُمُوا ألله ألمجيًّا

٥١ وَلِأَجْلِ هَٰنَا هُوَ وَسَيْطُ عَهَد جَدِيدٍ لَكُيْ يَكُونَ ٱلْمَدْعُوونَ إِذْ صَاسَ مَوْتُ لِفِدَاءُ ٱلنَّعَدِيَاتِ ٱلَّتِي

فِي ٱلْعَهْدِ ٱلْأَوَّلِ يَنَالُونَ وَعْدَ ٱلْمِيرَاثِ ٱلْأَبَدِيُّ . ١٦ لِأَنَّهُ حَيْثُ نُوجَدُ وَصِيَّةٌ يَكْزَهُمُ سِكَانُ مَوْتِ ٱلْمُوصِي ١٧ لِأَنَّ ٱلْوَصِيَّةَ لَمَاشَةٌ عَلَى ٱلْمَوْتَى إِذْ لَا فِيَّ لَهَا ٱلْبَبَّةَ مَا كَامَرِ ٱلْهُوحِي حَيًّا ١٨٠ فَمِنْ ثُمَّ ٱلْأَوْلُ أَيْضًا لَمْ يُكَرَّسْ بِلاَ دَمِ ١١ لِأَنَّ مُوسَى بَعْدَ مَا كَالْرَ جَمِيعَ ٱلشَّعْبِ بِكُلِّ وَصِيَّةٍ يَحَسَب ٱلنَّامُوسُ أَخَذَ دَمَ ٱلْعَجُولِ وَٱلدُّيُوسِ مَعَ مَا ﴿ وَصُوفًا قِرْمِزِيًّا وَزُوفَا وَرَشَّ ٱلْكِتَابَ نَفْسَهُ وَجَهِيمَ ٱلشَّعْسِيرِ ٢٠ قَائِلًا هَٰذَا هُوَ دَمُ ٱلْعَهْدِ ٱلَّذِي أَوْصَاكُمُ ٱللهُ بِهِ . ١٦ وَٱلْمُسْكِنَ أَيْضًا وَجَهِيعَ آنِيَةِ ٱلْخِدْمَةِ رَشَّهَا كَذُلِكَ بِٱلدُّم ِ. ٢٢ وَكُلُّ شَيْعٌ لَقُرْبِيًّا يَتَطَهَّرُ حَسَبَ ٱلنَّاهُوسِ بِٱلدَّمرِ وَبِدُونِ سَفْلَتِ دَمرِ لا يه در د سه در تخصل معفورة

٢٦ فَكَانَ يَلْزَمُ أَنَّ أَمْثِلَةَ ٱلْأَشْيَاءُ ٱلَّيِ فِي ٱلسَّمْوَاتِ الْطَهَّرُ بِهٰذِهِ فَيَلَامُ السَّمُو يَّاتُ عَيَنْهَا فَهِذَبَائِحَ أَفْضَلَ لَعَيْنُهَا فَهِذَبَائِحَ أَفْضَلَ

مِنْ هَانِهِ ٢٤٠ لِأَنَّ ٱلْمُسِيمَ لَمْ يَدْخُلُ إِلَى أَفْلَاسِ مَصْنُوعَةِ بِيَدِي أَشْبَاهِ ٱلْحُنَيِقِيَّةِ بَلْ إِلَى ٱلسَّمَاءُ عَيْنَهَــَا لَيَظْهَرَ ٱلْآنَ أَمَامَ وَجُهِ ٱللَّهِ لِأَجْلِنَا. ٢٠ وَلاَ لِيُقَدِّمَ نَفْسَهُ مِرَازًا كَثِيرَةً كَمِهَا يَدْخُلُ رَئِيسُ ٱلْكُهَنَةِ إِلَى ٱلْأَفْدَاسَ كُلُّ سَنَةٍ بِلَّم آخَرَ ٢٦ فَإِذْ ذَاكَ كَانَ يَجِبُ أَنَّ يَمَالِّرُ مِرَازًا كَثِيرَةً مُنْذُ تَأْسِيسِ ٱلْعَالَمِ وَلَكِيَّهُ ٱلْآنَ قَدْ أَظْهِرَ مَرَّةً عِنْدَ ٱنْقِضَاءَ ٱلدُّهُوسِ لِبُبْطِلَ ٱلْنَطِيَّةَ بِذَبِيَّةِ نَفْسِهِ ١٧٠ وَكَهَا وُضِعَ لِلنَّاسِ أَنْ يَهُونُوا مَرَّةً ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ ٱلدَّيْنُونَةُ هَكَذَا ٱلْمَسِيحُ أَيْضًا بَعْدَ مَا قُدُّمَر مَرَّةً لِكِن يَجْمِلَ خَطَابَا كَثِيرِينَ سَيَظْهَرُ ثَانِيَةً بِلاَ خَطِيَّةٍ لِلْحَلاصِ لِلَّذِينَ ينتظرونه

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْمَاشِرُ

ا لِأَنَّ ٱلنَّامُوسَ إِذْ لَهُ ظِلِّ ٱكْغَيْرَاتِ ٱلْعَتِيدَةِ لَا نَفْسَ صُورَةِ ٱلْأَشْيَاءَ لَا يَقْدِرُ أَبَدًا بِنَفْسِ ٱلذَّبَائِجِ

كُلُّ سَنَّةٍ ٱلَّتِي يُقَدِّمُونَهَا عَلَى ٱلدَّعَامِ أَنْ يُكَمِّلَ ٱلَّذِينَ يَنْفَدُّمُونَ ٢٠ وَإِلَّا أَفِهَا زَالَتْ تُقَدَّمُ . مِنْ أَجْلِ أَنَّ ٱلْخَادِمِينَ وَهُمْ مُطَهَّرُونَ مَرَّةً لَا يَكُونُ لَهُمْ أَيْضًا ضَوِيرُ خَطَايًا ٢٠ لَكِنْ فِيهَا كُلَّ سَنَةٍ ذِكْرُ خَطَايًا. ٤ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنَّ دَمَرَ الْبِرَانِ وَتُبُوسِ يَرْفَعُ خَطَايًا . ٥ لِلْالِكَ عِنْدَ دُخُولِهِ إِلَى ٱلْعَالَمِ يَغُولُ ذَبِيعَةً وَفُرْبَانًا لَمْ ثُرِدْ وَلَكِنْ هَيَّأْتَ لِي جَسَدًا. ٢ بِهُوْرَقَاتٍ وَذَبَائِحَ لِلْمُطَيَّةِ لَمْ تُسَرَّ. ٧ ثُمَّ قُلْتُ هُنَذَا أَحِيُّ فِي دَرْجِ ٱلْكِتَابِ مَكْتُوبٌ عَنِّي لِأَفْعَلَ مَشْيِئَتَكَ الْحَيْ يَا ٱللهُ مِهِ إِذْ يَقُولُ آنِنًا إِنَّكَ ذَهِيمَةً وَقُرْبَانًا وَهُمَرَقَاتٍ وَذَائِحَ لِلْنُطَلِّةُ لَرْ تُودْ وَلاَ سُرِرْتَ بِهَا. ٱلَّتِي نُقَدَّمُ حَسَبَ ٱلنَّامُوسِ ، ٩ ثُمَّ قَالَ هَنَذَا أَجِيُّ لِأَفْعَلَ مَشْيِئَتَكَ بَا أَللهُ . يَنْزِعُ أَلْأُوَّلَ الِّكِيْ يُثَابِّتَ ٱلنَّالِيَ. ٠ ا فَهِيْدُو ٱلْهَشِيئَةِ فَعُنْ مُقَدَّسُونَ بِنَقَدْ بِمِ جَسَدِ يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ مَرَّةً وَاحِدَةً

١١ وَكُلُّ كَاهِنِ يَغُومُ كُلَّ يَوْمٍ يَعِيْدُمُ وَيُقَدَّمُ المِرَارَا كَثِيرَةً تِلْكَ ٱلذَّرَائِعَ عَيْهَا ٱلَّهِي لاَ تَسْتَطِيعُ ٱلْبَنَّةَ أَنْ نَازِعَ ٱلْخَطَيَّةَ . ١٢ وَأَمَّا هَلَا فَبَعْدَ مَا قَدَّمَ عَن ٱلْنَظَايَا ذَابِحَةَ وَلِحِيَةً جَاسَ إِلَى ٱلْأَبَدِ عَنْ يَبِين أللهِ ١٢ مُنتَظِرًا بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى تُوضَعَ أَعْدَاقُهُ مَوْطِيًّا لِهَدَمَيْهِ ١٤٠ لِأَنَّهُ يِقُرْبَانِ وَلَحِدٍ قَدْ أَكْمَلَ إِلَى ٱلْأَبَدِ ٱلْمُقَدَّسِينَ. ١٠ وَيَشْهَدُ لَنَا ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ أَيْضًا. لِأَنَّهُ بَعْدَ مَا قَالَ سَابِقًا ١٦ هَذَا هُوَ ٱلْعَهْدُ ٱللَّهِ عَلَا عُهُدُ مُعَهُمْ بَعْدَ تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ يَقُولُ ٱلرَّبُ أَجْعَلُ نَوَامِيسِي فِي قُلُوبِهِمْ وَأَكْنُبُهَا فِي أَذْهَا بِهِمْ ١٧ وَلَنْ أَذْكُرَ خَطَالَاهُمْ وَنَعَدُّ يَاتِهِمْ فِي مَا اَعِدْ لَهِ الرَّالِيَّا حَبْثُ تَكُونُ مَغْفَرَةٌ لِهٰذِهِ لَا يَكُونُ بَمْدُ قُرْبَانُ عَن ٱلْمُعَلِّبَةِ

١٦ فَإِذْ لَنَا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ ثِفَةٌ بِٱلدُّخُولِ إِلَى ٱلْأَنْكَاسِ بِدَم يَسُوعَ ٢٠ طَرِيقًا كَرَّسَهُ لَنَا حَدِيثًا حَيًّا بِٱلْجَالِبِ أَيْ جَسَدَهِ ٢١ وَكَاهِنَ عَظِيمٍ عَلَى بَيْتِ

ٱللهِ ٢٢ لِيَتَقَدَّمْ بِفَلْبٍ صَادِقٍ فِي يَقِينِ ٱلْإِيَانِ مَرْشُوشَةً قُلُولُما مِنْ ضَمِيرٍ شِرِّيرٍ وَرَفْتَسَلَةً أَجْسَادُنَا بِمَا ﴿ نَقِيِّ ٢٢ لِنَتَمَسَّكَ بِإِقْرَارِ ٱلرَّجَاءُ رَاسِجًا لِأَنَّ ٱلَّذِيبِ وَعَدَ هُوَ أُمِينٌ. ٢٤ وَلْنَلَاحِظْ بَعْضُمَا بَعْضًا لِلتَّحْرِيضِ عَلَى ٱلْمُعَبَّةِ مَلَّ لْأَعْبَالِ ٱلْحُسَنَةِ ٢٥ غَيْرً تَارِكِينَ ٱجْنِمَاعَنَا كَمَا لِقَوْم عَادَةٌ مَلْ وَاعِظِينَ بَمْضُنَا بَعْضًا وَبِٱلْأَكْثِرَ عَلَى فَدْرِ مَا تَرَوْنَ ٱلْبُوْمَرَ يَقْرُبُ ٢٦ فَإِنَّهُ إِنْ أُخْطَأْنَا بِٱخْنِيَارِنَا بَعْدَ مَا أُخَذْنَا مَعْرَفَةَ ٱلْحُقَّ لَا مَبْقَى بَعْدُ ذَبِجَةٌ عَن ٱلْخُطَايَا ٢٧ بَلْ قُبُولُ دَيْنُونَةٍ مُنِيفٌ وَغَيْرَةُ نَارِ عَنِيدَةٌ إِنَّ أَنْ تَأْكُلَّ ٱلْهُضَادِّينَ • ٢٨ مَنْ خَالَفَ نَامُوسَ مُوسَى فَعَلَى شَاهِدَيْنِ أَوْ تَلْنَةِ شُهُودِ يَهُوتُ بِدُونِ رَأْفَةٍ . ٢٦ فَكُمْ عِمَابًا أَشُرَ تَظُنُّونَ أَنَّهُ نِحْسَبُ وَسُجَعَقًا مَنْ دَاسَ أَبْنَ ٱللهِ وَحَسِبَ دَمَ ٱلْعَهْدِ ٱلَّذِي قُدِّسَ بِهِ دَنِسًا وَأَزْدَرَى بِرُوحِ ٱلنِّعْمَةِ وَ ٢٠ فَإِنَّنَا نَعْرِفُ ٱلَّذِي قَالَ لِيَ ٱلاِّنْفِقَامُرُ

أَنَا أَجَارِي يَقُولُ ٱلرَّبُّ . وَإَيْضًا ٱلرَّبُّ يَدِينُ شَعْبُهُ. ٢١ هَٰوِهِٰ أَهُو الْوُفُوعُ فِي يَدَي ٱللَّهِ ٱلْحُيُّ ا

٢٢ وَلَكِنْ تَذَكَّرُولَ ٱلْأَيَّامِرَ ٱلسَّالِغَةَ ٱلَّذِي فِيهِــَـا بَعْدَ مَا أَيْرُنُمْ صَابَرُتُمْ عَلَى هُجَاهَدَةِ ٱلْآمرِ كَثِيرَةٍ

٢٠ مِنْ جِهَةً مَشْهُورِينَ بِتَعْيِيرَاتِ وَضِبْقَاتٍ وَمِنْ حِهَةِ صَاهِرِينَ شُرَكَاء ٱلَّذِينَ أَصُرُّفَ فِيهِمْ هُكَذَا. ٢٤ لِأَنْكُرُ رَثْيَامُ أَفِيُودِي أَيْضًا وَقَرَاتُمْ سَلْبَ أَمْوَالِكُرُ

بِفَرَحٍ عَالِمِينَ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ أَنَّ لَكُمْ ۚ مَالَا أَفْضَلَ فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَبَاقِيًّا ٢٥٠ فَلَا تَطْرَحُولِ ثِفَتَكُمْ ٱلَّتِي لَهَا

نَجَازَاةٌ عَظِيمَةٌ ٢٦٠ لِأَنَّكُمْ غَنْاَجُونَ إِلَى ٱلصَّبْرِ حَتَّى إِذَا صَنَعْتُمْ مَشْيِئَةَ ٱللَّهِ تَنَا لُونِيَ ٱلْمَوْعِدَ. ٢٧ لِأَنَّهُ بَعْدَا قَلِيلِ جِنَّا سَيِّلْقِي ٱلْآتِي وَلاَ يُبْطِينُ ١٨٠ أَمَّا ٱلْبَارْ

فَهِٱلْإِيَمَانِ يَحْيْاً وَإِن ٱرْزَدَ ۖ لَا نُسَرُّ بِهِ نَفْسِي. ٢٩ كَأْمَّا نَعْنُ فَلَسْنَا مِنْ ٱلْإِرْتِدَادِ لِلْهَلَاكِ بَلْ مِنَ ٱلْإِيَانِ

لإقتناء أأنفس

ٱلْأَصْمَاحُ ٱلْحَادِي عَشَرَ

' ا كِلَّامَّا ٱلْإِيمَانُ فَهُو ٓ ٱلثَّقِهَ بِهَا يُرْجَى كَالْإِيفَانُ مُورِ لاَ نُرَى. ٢ فَإِنَّهُ فِي هَلْمَا شُهِّدَ لِلْفَدَّمَاءُ ٢٠ بِٱلْإِيَمَانِ نَفْهُمُ أَنَّ ٱلْعَالَمِينَ أُنْقِيَتْ بِكَلِمَةِ ٱللَّهِ حَنَّى لَمْ ۚ يَتَكُوَّنْ مَا 'بُرِّے مِمَّا هُوَ ظَاهِرٌ ۖ. ٤ بِٱلْإِبَانِ قَدَّمَرَ هَايِيلُ لِلَّهِ ذَهِيَّةً أَفْضَلَ مِنْ قَايِينَ . فَهِهِ شُهِدَ لَهُ أَنَّهُ بَالْسُ إِذْ شَهِدَ ٱللهُ لِقَرَاسِنِهِ . وَبِهِ وَإِنْ مَاتَ يَتَكَالَمُ مُ بَعْدُ ه ه بِٱلْإِيَّانِ نُقِلَ أَخْنُوخُ لِكَىْ لاَ يَرَى ٱلْمَوْتَ وَلَمْ يُوجَدُ لِأَنَّ ٱللَّهَ نَقَلَهُ. إِذْ فَبْلَ نَقْلِهِ شُهِدَ لَهُ بِأَنَّهُ قَدْ أَرْضَى ٱللهُ ٦٠ وَلَكِنْ بِدُونِ إِيمَانِ لَا يُمكِنْ إِرْضَاقُهُ لِأَنَّهُ عَبَبُ أَنَّ ٱلَّذِي يَأْتِي إِلَى ٱللَّهِ يُؤْمِنُ بِأَنَّهُ مَوْحُودٌ وَلَأَنَّهُ نُجَازِي ٱلَّذِينَ يَطْلُبُونَهُ ٢٠ بِٱلْإِيَمَانِ نُوحُ ۖ لَمَّا أُوحِيٓ إِلَيْهِ عَنْ أَمُور لَمْ ثَرَ بَعْدُ خَافَ فَبَنَّى فُلْكًا لِخَلَاصِ بَيْتِهِ فَيِهِ دَانَ ٱلْعَالَمَ وَصَارَ وَارْنًا لِلْبِرُ ٱلَّذِي حَسَبُ ٱلْإِيَانَ. ٨ بٱلْإِيَانِ إِبْرُهِيمُ لَهًا دُعِيَ أَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى

ٱلْمَكَانِ ٱلنِّي كَانَ عَنِيلًا أَنْ يَاْخُذَهُ مِيرَاثًا هَنَرَجَ وَهُنَ الْاَ يَعْلَمُ إِلَىٰ أَنْنَ يَاْتِي هِ ٩ بِٱلْإِمَانِ تَغَرَّبَ فِي أَرْضَ ٱلْمَوْعِدِ كَأَنَّمَ الْ عَرِيبَةُ سَاكِنًا فِي خِيَامِ مَحْ إِسْفَقَ وَيَعَقُوبَ ٱلْوَارِثَيْنِ مَعَهُ لِهِنَا ٱلْمَوْعِدِ عَيْنِهِ. ١ لِأَنَّهُ كَانَ يَنْتَظِرُ ٱلْمَدِينَةَ ٱلِّنِي لَهَا ٱلْآسَاسَاتُ ٱلَّتِي صَانِعُهَا وَالرَّهُ اللهُ ١١ يِ الْإِمَانِ سَارَةُ نَفْسُهَا أَيْضًا أَخْلَتْ فْدْرَةَ عَلَى إِنْشَاءَ نَسْل وَتَعْدَ وَقَنْتِ ٱلسَّنَّ وَلَدَتْ إِذْ حَسِبَتِ ٱلَّذِبِ وَعَدّ صَادِقًا ١٢٠ لِذَٰلِكَ وُلِدَ أَبْضًا مِنْ وَاحِدٍ وَذَلِكَ مِنْ مُمَاتٍ مِثْلُ نُجُومٍ ٱلسَّمَاءُفِي ٱلْكَاثَرُةِ وَكَٱلرَّمْلِ ٱلَّذِبِ عَلَى شَاطِئِ ٱلْهَجْرِ ٱلَّذِي

١٢ فِي ٱلْإِيَّانِ مَاتَ هُوُّلَاءُ أَجْمَعُونَ وَهُمْ لَرُ يَنَالُولِ ٱلْمَوَاعِيدَ بَلْ مِنْ بَعِيدِ نَظَرُوهَا وَصَدَّقُوهَا وَحَبَّوْهَا وَأَقَرُّولَ بِأَنَّهُمْ غُرَبًا وَنَزَلَا عَلَى ٱلْأَرْضِ • ٤ فَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ مِثْلَ هَلَا يُظْهِرُونَ أَنَّهُمْ بَطْلُهُونَ وَطَنَا . ٥ ا فَلَوْ ذَكَرُولَ ذَلِكَ ٱلَّذِي خَرَجُولَ مِنْهُ لَكَانَ لَهُرُّ فَرُصَةٌ لِلرُّحُوعِ . ١٦ وَلَكِنِ ٱلْآنَ يَبْتُغُونَ وَطَمَّا أَفْضَلَ أَنْ يَبْتُغُونَ وَطَمَّا أَفْضَلَ أَيْ سَمَاوِيًّا . لِذَلِكَ لاَ يَسْتَغِي بِهِمْ اللهُ أَنْ يَدُعَى إِلْهَامُ لُكُنَّ لَكُ اللهُ أَنْ يَدُعَى إِلْهَامُ لُكُنَّ أَنَّهُ أَعَدَ لَهُرْ مَدِينَةً

١٧ بِٱلْإِيمَانِ فَدَّمَ إِبْرَهِيمُ إِسْفَقَ وَهُو مُجَرَّبُ. فَدَّمَ ٱلَّذِيبَ قَبَلَ ٱلْمُهَاعِيدَ وَحِيدَهُ ١٨ ٱلَّذِي قِبلَ لَهُ إِنَّهُ بِإِسْ لِمَ يُدْعَى لَكَ نَسْلٌ . ١٩ إِذْ حَسِبَ أَنَّ ٱللهَ قَادِرْ " عَلَى ٱلْإِفَامَةِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ أَيْضًا ٱلَّذينَ مِنْهُمْ أَخَذَهُ أَيْضًا فِي مِثَالٍ ٢٠٠ بِٱلْإِبَانِ إِسْمُقُ بَارَكَ يَعْفُوبَ وَعِيسُو مِنْ حِهَةِ أَمُورِ عَلِيدَةٍ • ٢١ بِٱلْإِيمَانِ يَعْفُوبُ عِنْدَ مَوْتِهِ بَارَكَ كُلَّ وَإِحِدٍ مِنِ أَنْنَي ۚ يُوسُفَ وَسَجَدَ عَلَى رَأْسِ عَصَاهُ ٢٠ يَالْإِيَانِ يُوسَيِفُ عِنْدً مَوْتِهِ ذَكَرَ خُرُوجَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَوْصَى مِنْ جِهَةِ عِظَامِهِ. ٢٢ بِٱلْإِيَانِ مُوسَى بَعْدَ مَا وُلِدَ أَخْفَاهُ أَبَوَاهُ ثَلْثَةً أَثْهُرٍ لِأَنَّهُمَا رَأْيَا ٱلصَّبَّ جَمِيلًا وَلَمْ نَخْشَيَا أَمْرَ ٱلْمُلِكِ.

٢٤ بِٱلْإِيَانِ مُوسَى لَمَا كَبِرَ أَبَى أَنْ يُدْعَى أَبْنَ أَبْنَةٍ فِرْعَوْنَ ٢٥ مُفَضِّلًا بِٱلْأَحْرَبِ أَنْ يُذَلُّ مَعَ شَعْبِ أَلَّهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ تَهَمُّع ۖ وَقَنَّ بِٱلْخَطِّيَّةِ ٢٦ حَاسِبًا عَارَ ٱلْمُسِيحِ غَنِيٌّ أَعْظَرَ مِنْ خَزَائِنِ مِصْرَ لِأَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ إِلَى ٱلْفَجَازَاةِ ٢٠ بِٱلْإِمَانِ تَرَكَ مِصْرَ غَيْرَ خَالِفِ مِنْ غَضَبِ ٱلْمَلِكَ لِأَنَّهُ تَشَدَّدَ كَأَنَّهُ رَب مَنْ لَا يُرَى ١٨٠ بِٱلْإِيَانِ صَنَعَ ٱلْفِصْحَ وَرَشَّ ٱلدَّمَرِ لِيَّلاً يَمَسَّهُمُ ٱلَّذِي أَهْلَكَ ٱلْأَبْكَارَ. ٢٩ بِٱلْإِيَانِ ٱجْنَازُول فِي ٱلْجُرْ ٱلْأَحْمَرِ كُمَّا فِي ٱلْكَابِسَةِ ٱلْأَمْرُ ٱلذِي لِمَا شَرَعَ فِيهِ ٱلْمُصْرِيُونَ غَرِقُول ٢٠٠ بِٱلْإِيَانِ سَقَطَتْ أَسْوَالِنُ أَرْبِكُما بَعْدَ مَا طِيفَ حَوْلَهِ السَبْعَةُ أَيَّامٍ . ٢١ بِٱلْإِيمَانِ رَاحَابُ ٱلزَّارِيَةُ لَمْ ۚ تَيْلِكُ مَعَ ٱلْعُصَاةِ إِذْ قَبِلَتِ ٱلْجُاسُوسَيْنِ بِسَلام

٢٢ وَمَاذَا أَقُولُ أَيْضًا لِأَنَّهُ يُعْوِزُنِي ٱلْوَقْتُ إِنْ أَخْبَرْتُ عَنْ جِدْعَوْنَ وَبَارَاقَ وَشَمْشُونَ وَيَمْنَاحَ وَدَاوُدَ وَصَمُوثِيلَ وَٱلْأَنْبِيَاءُ ٢٣ ٱلَّذِينَ بِٱلْإِيمَانِ قَهَرُولِ مَمَالِكَ صَنَعُولَ بِرًّا نَالُولَ مَوَاعِيدَ سَدُّولَ أَفْوَلَهَ أَسُودٍ ٢٤ أَطْفَأُ وَلَ قُوَّةَ ٱلنَّاسِ نَجَوْا مِنْ حَدُّ ٱلسَّيْفِ نَقَوَّوْا مِنْ ضَعْفٍ صَارُوا أَشِدًا فِي ٱلْحَرْبِ هَزَمُوا جُيُوشَ غُرَبًا • ٥٠ أَخَذَتْ نِسَامُ أَمْوَاتُهُنَّ بِفِيَامَةٍ . وَآخَرُونَ عُذَّبُوا وَلَمْ يَقْبُلُوا ٱلنَّجَاةَ لِكَيْ يَنَالُوا قِيَامَةَ أَفْضَلَ. ٢٦ وَإَخَرُونَ تَجَرَّبُوا فِي هُرُءُ وَجَالْدِ ثُمَّ فِي قُنُودٍ أَيْضًا وَحَبْس. ٢٧ رُجِهُوا نُشِرُوا جُرَّبُوا مَاتُوا قَتْلًا بِٱلسَّيْفِ طَافُوا فِي جُلُودٍ غَنَمَ وَجُلُودِ مِعْزَت مُعْتَازِينَ مَكْرُوبِينَ مُذَلَّينَ. ٢٨ وَهُمْ لَهُ لَهُ لَكُن ٱلْعَالَمُ مُسْتَحِفًا لَهُمْ . تَاعِينَ فِي بَرَارِيَّ وَحِبَالِ وَمَغَايِرَ وَشُنُوقِ ٱلْأَرِضِ • ٢٩ فَهُوْلًا ﴿ كُلُّهُمْ مَشْهُودًا لَهُمْ بِٱلْإِيمَانِ لَمْ يَمَّالُوا ٱلْمَوْءِدَ ﴾ إِذْ سَبَقَ ٱللهُ فَنَظَرَ لَنَا شَيْعًا أَفْضَلَ لِكَيْ لَا يُكْبَأُوا بِدُونِيَا ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي عَشَرَ ا لِذَٰلِكَ نَعْنُ أَيْضًا إِذْ لَنَا سَحَابَةٌ مِنَ ٱلشُّهُودِ

مِهْذَارُ هَٰذِهِ مُحْمِطَةٌ بِسَا لِيَطْرَحْ كُلُّ ثِقُل طََّيْخُطِيَّةً ٱلْفَيْ طَهَ بِنَا بِسَهُولَةِ وَلَيْحَاضِرْ بِٱلْعَدِّرِ فِي ٱلْجِهَادِ ٱلْمُوْضُوعِ أَمَامَنَا ٢ نَاظِرِ بَنَ إِلَى رَئِيسِ ٱلْإِيَانِ وَمُكَمِّلِهِ بَسُوعَ ٱلَّذِي مِنْ أَجْلِ ٱلشُّرُورِ ٱلْمَوْضُوعِ أَمَامَهُ ٱحْنَمَلَ الصَّلِبَ مُسْمَهِمًا بِٱلْمُنْزِي فَهَلَسَ فِي يَهِينِ عَرْشِ ٱللهِ. · ٢ فَتَفَكَّرُ مِلْ فِي ٱلَّذِي ٱحْدَمَلَ مِنْ ٱلْخُطَاةِ مُقَالُومَةَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ هَٰذِهِ لِئَلًا تَكِلُّوا وَتَخُورُوا فِي نَفُوسِكُمْ ۗ ٤ لَمْ نُفَاوِمُوا بَعْدُ حَنَّى ٱلدَّم ِ مُبَاعِدِينَ ضِدًّ ٱلْعَطِيَّةِ ٥ وَقَدْ نَسِيمُ ٱلْوَعْظَ ٱلَّذِي لَمُعَاطِبُهُ ۚ كَبَينَ بَا ٱبْنِي لاَ تَعْنَقِرْ تَأْدِيبَ ٱلرَّبِّ وَلاَ نَخُرْ إِذَا وَجَّكَ • ٦ لِأَنَّ ٱلَّذِي يُحِيُّهُ ٱلرَّبُ يُؤَدُّ بُهُ وَيَعْلِدُ كُلَّ ٱبْنِ يَقْبُلُهُ ٧ إِنْ كُنْمُ عَنْدَبُمُونَ ٱلتَّأْدِيبَ بُكَامِلُكُمُ ٱللهُ كَالْبَيِنَ. عَلَيْ أَبْنِ لَا يُؤِدِّبُهُ أَبُوهُ ٨ وَلَكِنْ إِنْ كُنْمُ لِلاَ تَأْدِيبٍ قَدْ صَاسَ ٱلْجَيِيعُ شُرَكَاءً فِيهِ فَأَنَّمُ لَغُولٌ لَا بَنُونَ . ٩ ثُمَّ قَدْ كَانَ لَمَا آبَاء أَجْسَادِمَا مُؤَدِّينَ

وَكُنَّا. نَهَا بَهُمْ • أَفَلاَ نَخْضَعُ بِٱلْأَوْلَى حِلًّا لِأَبِي ٱلْأَرْوَاحِ \_ فَخَيْماً . . ا لِأَنَّ أُولِئِكَ أَدَّبُونَا ۗ أَيَّامًا قَالِيَلَةَ حَسَبَ ٱسْتِحْسَانِهِمْ . مَلَّ مَّا هَلَا فَلِأَجْلِ ٱلْمُنْفَعَةِ لِكَىْ نَشْآمِرِكَ فِي قَدَاسَتِهِ ١١ وَلَكِنَّ كُلَّ تَأْدِيبٍ فِي ٱلْحَاضِرِ لَا يُرَب أَنَّهُ لِلْفَرَحِ بَلْ لِلْحَزَنِ. وَأَمَّا أَخِيرًا فَيُعْطَى ٱلَّذِينَ يَتَدَرَّنُونَ بِهِ نَمَرَ بِرِّ لِلسَّلَامِ ١٢٠ لِذَلِكَ قَوِّمُوا ٱلْأَيَادِيَ ٱلْمُسْتَرْخِيَةَ وَٱلرُّكَبَ ٱلْخُلُّعَةَ ١٢ وَأَصْعَوْلِ لِأَرْحُلِكُمْ مُسَالِكَ مُسْتَقِيمَةً لِكَيْ لَا يَعْتَسَفِتَ ٱلْأَعْرَجُ بَلْ بِٱلْمُنْرَيُّ يُشْفَى. ١٤ إِنْبُعُوا ٱلسَّلَامَرَ مَعَ ٱلْجَمِيعِ وَٱلْقَدَاسَةَ ٱلَّنِي بِدُونِهَا لَنْ بَرَكِ أُحَدُ ٱلرَّبَّ ١٥ مُلَاحِظِينَ لِئَلًا نَجِيبَ أَحَدُ مِنْ نِعْبَةِ ٱللَّهِ . لِئَلَّا يَطْلُعَ أَصْلُ مَرَارَةٍ وَيَصْنَعَ ٱنْزِعَاجًا فَيُتَغَبِّسَ بِهِ كَثْيِرُونَ . ١٦ لِئَلاُّ بَكُونَ 'أَحَدْ ْ زَانِيًّا أَوْ مُسْتَبِيًّا كَعِيسُوِ ٱلَّذِبِ لِأَجْلِ أَكْلَةٍ يَاحِدَةٍ بَاعَ بَكُوريَّنَّهُ. ١٧ وَإِنَّكُمْ ۚ تَعَلَّمُونَ أَنَّهُ أَيْضًا بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَّا أَرَادَ

أَنْ بَرِثَ ٱلْبَرَكَةَ رُفِضَ إِذْ لَرْ يَجِيدُ لِلنَّوْبَةِ مَكَانًا مَعَ اللَّهُ وَبَةِ مَكَانًا مَعَ اللَّ الْ أَنَّهُ طَلَبَهَا بِدُمُوعِ "

١٨ لِأَنَّكُمْ لَمْ تَأْنُولَ إِلَى جَبَلِ مَلْمُوسِ مُضْطَرِمِ بِٱلنَّاسِ وَإِلَى ضَبَاسِ وَظَلَامِ وَزَوْبَعَةِ ١٦ وَهُنَافِ بُوق وَصَوْتِ كَلِمَاتِ أَسْتَعَفَّى ٱلَّذِينِ سَبِعُوهُ مِنْ أَنْ نُزَادَ لَهُمْ كَلِيَهُ ٢٠٠ لِأَنَّهُمْ لَمْ تَعْنَبِلُوا مَا أُمِرَ بِهِ وَ إِنْ مَسَّتِ ٱلْجُبَلَ بَهِيمَةٌ نُرْجُمُ أَوْ نُرْفَى بِسَهُمٍ • ٢١ وَكَانَ ٱلْمَنْظَارُ هَٰكَذَا نُحْيِفًا حَنَّى قَالَ مُوسَى أَنَا مُرْتَعِبُ وَمُرْتَعِدُ. ٢٢ بَلْ قَدْ أَتَيْتُمْ إِلَى جَبَل صِهْبُونَ وَ إِلَى مَدينَةِ ٱللهِ ٱلْحَى أُورُشَالِهِمَ ٱلسَّمَاوِيَّةِ وَ إِلَى رَبَوَاتٍ هُمْ عَخْلُ مَلاَئِكَةً ٢٦ وَكَنِيسَةُ أَبْكَاسٍ مَكْنُوبِينَ فِي ٱلسَّانَوَاتِ وَ إِلَى ٱللَّهِ دَيَّانِ ٱلْجَهِيمِ وَإِلَى أَرْقَاحِ أَثْرَارٍ مُكَبَّلِينَ ٢٤ وَإِلَى وَسِيطٍ ٱلْعَهْدِ ٱلْجُدِيدِ بَسُوعَ وَإِلَى دَم رَشِّ يَتَكَلُّرُ أَفْضَلَ مِنْ هَابِيلَ

٥٥ أَنْظُرُوا أَنْ لاَ نَسْتَعْفُوا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّمِ. لِأَنَّهُ

إِنْ كَانَ أُولِئِكَ لَمْ يَنْجُول إِذِ ٱسْتَعْنَوْل مِنَ ٱلْمُنَكِّلِم عَلَى ٱلْأَرْضُ فَبِٱلْأَوْلَى حِيًّا لَا نَنْجُهٍ نَحْنُ ٱلْمُرْتَدِّينَ عَن ٱلَّذِي مِنَ ٱلسَّمَاءُ ٢٦ ٱلَّذِيبِ صَوْتُهُ زَعْزَعَ ٱلْأَرْضَ حِينَتِذٍ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَقَدْ وَعَدَ فَائِلاً إِنِّي مَرَّةً أَيْضًا أَزَلِزِلُ لَا ٱلْأَرْضَ فَقَطْ بَلِ ٱلسُّمَاءِ أَيْضًا ١٧٠ فَقَوْلُهُ مَرَّةً أَيْضًا يَدُلُ عَلَى تَغْبِيرِ ٱلْأَشْيَاءُ ٱلْمُنَزَعْزِعَةِ كَمَصْنُوعَةِ لِكَيْ تَبْغَى أَلَّتِي لاَ تَتَزَعْزُعُ ١٨٠ لِذَٰلِكَ وَنَعْنُ قَابُلُونَ مَلَكُونًا لَا يَتَزَعْزَعُ لِيَكُنْ عِنْدَنا شُكُرْ بِهِ خَذْمُ اللهَ خِدْمَةَ مَرْضِيَّةً كِخْشُوع وَنَقُوى ٢٩ لِأَنَّ إلهنا نار آكلة

ٱلْأَصْحَاحُ ٱلنَّا لِكَ عَشَرَ

ا لِتَثْبُتُ ٱلْحُجَبَّةُ ٱلْأَخَوِيَّةُ ٢٠ لَا تَسْوَلَ إِضَافَةً ٱلْفُرَبَاء لِأَنْ بِهَا أَضَافَ أَنَاسٌ مَلاَئِكَةً وَهُمْ لاَ يَدْرُونَ. ٤ أَذْكُرُوا ٱلْهُ أَيَّدِينَ كَأَنَّكُمْ مُفَيَّدُونَ مَعْهُمْ وَٱلْهُذَايِّينَ كَأَنَّكُمْ أَنْهُمْ أَيْضًا فِي ٱلْجُسَدِهِ ٤ لِيَكُنِ ٱلرَّوَاجُ مُكَرَّمًا

عِنْدَ كُلِّ قَاحِدِ قَالْمَضْعِعُ غَيْرَ نَيْسٍ. قَلَّمَا ٱلْعَاهِرُونَ عَيْسٍ. قَلَّمَا ٱلْعَاهِرُونَ عَيْسٍ. قَلَّمَا أَلْعَاهِرُونَ وَالْزَنَاةُ فَسَيَدِينَهُمُ ٱللهُ • لِيَكُنْ سِيرَتُكُمْ خَالِيَةً مِنْ عَيْدَكُمْ لِأَنَّهُ قَالَ هَمْ أَلْهَالٍ • كُونُوا مُكْتَفِينَ بِهَا عِيْدَكُمْ لِأَنَّهُ قَالَ لَا أَهْمِلُكَ وَكُونُوا مُكْتَفِينَ بِهَا عِيْدَكُمْ لِأَنَّهُ قَالَ لَا أَهْمِلُكَ وَلَا أَمْرُكُكَ آ حَنّى إِنَّنَا نَقُولُ وَالْفِينَ لَا أَهْمِلُكَ وَلاَ أَمْرُكُكَ آ حَنّى إِنَّنَا نَقُولُ وَالْفِينَ اللهُ اللهُ مُعِينَ لِي فَلاَ أَخَافُ. مَاذَا يَصْنَعُ بِي إِنْسَانُ اللهُ وَكُونُ مِلْمُ لِي إِنْسَانُ لَا اللهُ عَلَى اللهُ وَكُونُ مِنْ اللهُ اللهُ وَلَا مَرْشِدِيكُمْ ٱلّذِينَ كَلَّهُ وَكُمْ بِكِلِيهَ ٱللهِ .

أَنْظُرُوا إِلَى عَالِيةِ سِارِتَهِمْ فَتَهَنْلُوا بِإِيَالِمَ مَا الْمَارِةِ وَإِلَى لَا يَسُوعُ ٱلْمَسِيخُ هُو هُو آمْسًا وَالْمَوْمَ وَإِلَى لَا يَسُوعُ ٱلْمَسِيخُ هُو هُو آمْسًا وَالْمُومَةِ لَأَنَّهُ الْاَبْدَ وَ الْمَسْتَعِ الْمُعْمَةِ لَا بِأَطْعِمَةٍ لَا بِأَطْعِمَةٍ لَا بِأَطْعِمَةً لَمْ يَنتَغَعْ حَسَنَ أَنْ يَنْبَتَ ٱلْفَلْبُ بِالنَّعْمَةِ لَا بِأَطْعِمَةٍ لَمْ يَنتَغَعْ مَسَنَ أَنْ يَنْبَعْمُ اللَّهُ اللَّ

خَارِجَ ٱلْبَاسِ ١٠٠ فَلْغَرْجْ إِنَّا إِلَيْهِ خَارِجَ ٱلْعَكَّةِ حَامِلِينَ عَارَهُ مَا اللَّانُ لَيْسَ لَهَا هَمَا مَدِينَةٌ بَاقِيَةٌ لِكُنَّنَا أَطْالُبُ ٱلْعَنِيدَةَ . ١٠ فَلَنْقَدُّمْ بِهِ فِي كُلُّ حِينٍ وللهِ ذَلِيعَةَ ٱلنَّسِيخِ أَتِهِ ثَهَرَ شِفَاهِ مُعْتَرِفَةٍ مِاسْمِهِ. ١٦ وَلَكِنْ لَا تَنْسُولَ فِعْلَ ٱلْخَيْرِ وَٱلنَّوْزِيعَ لِأَنَّهُ لِذَبَائِحَ مثل هذه يسر الله ﴿ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْشِلِيكُمْ ۚ وَٱخْضَعُوا لِأَنَّهُمْ يَسَهُرُونَ لِأَجْلُ نَفُوسِكُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ سَوْفَ يَعْطُونَ حِسَابًا لِكُنَّ يَفْعَلُوا ذَٰلِكَ بِفَرَحِ لِلاَ آنِّينَ لِأَنَّ هَٰذَا غَيْرُ نَافِعِ لَكُمْ ۗ ١٨ صَلُّولَ لَأَجْلِنَا . لِأَنَّنَا لَئِقُ أَنَّ لَنَا ضَمِيرًا صَالِحًا رَاغِينَ أَنْ لَنَصَرَّفَ حَسَمًا فِي كُلِّ شَي عُ ١٩ وَلَكِنْ أَطْلُبُ أَكْنَرُ أَنْ نَفْعَلُوا هَٰذَا لِكَيْ أَرْدً إِلَيْكُمْ بِأَكْثُر سُرْعَةِ . ٢٠ وَإِلَّهُ ٱلسَّلَامِ ٱلَّذِبِ أَقَامَرَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ رَاعِيَ ٱلْخِيرَافِ ٱلْعَظِيمَ رَبَّناً يَسُوعَ لدَّم ٱلْعَهْدِ ٱلْأَبَدِيُّ ١٦ لِيُكَوِّلُكُمْ فِي كُلُّ عَمَلِ صَالِحٍ ۗ

إِلَى ٱلْوَبِرُوانِيِّينَ كُنِيَتْ مِنْ إِيطَالِيَا عَلَى بَدِ نِيمُوثَاوْسُ

رسَالَةُ يَعْقُوبَ

 إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ نُعُوزُهُ حِكْمَةُ ۚ فَلْيَطْلُبْ مِنَ ٱللهِ ٱلَّذِي اً يُعْطِي ٱلْجَمِيعَ بِسَنَاءَ وَلاَ يُعَيِّرُ فَسَيْعُطَى لَهُ ٢٠ وَلَكِنْ لِيَطْلُبْ بِإِيمَانِ غَيْرً مُرْتَابِ ٱلْبُتَّةَ لِأَنَّ ٱلْمُرْتَابَ يُشْبُهُ مَوْجًا مِنْ ٱلْبُحْرِ تَخْبِطُهُ ٱلرُّ بِحُ وَتَدْفَعُهُ ٢٠ فَلَا يَطُنَّ ذَلِكَ ٱلْإِنْسَانِ أَنَّهُ يَمَالُ شَيْنًا مِنْ عِنْدِ ٱلرَّبِّ. ٨ رَجُلُ ذُو رَأْ بَنِ هُوَ مُتَقَلَّقِلُ فِي جَبِيعِ طَرُقِهِ . ﴿ وَلَكَفَّخِرِ ٱلْأَرْمُ ٱلْمُنْتَضِعُ بِٱرْزَفَاعِهِ . ١٠ وَأَمَّا ٱلْغَنِي ۗ فَبِأَيْضَاءِهِ لِأَنَّهُ كَرَهْرِ ٱلْعُشْبِ بَرُولُ ﴿ إِلَّا لِأَنَّ ٱلسَّمْسَ أَشْرَقَتْ بِٱلْحُرُّ فَيَبْسَتِ ٱلْعُشْبَ فَسَفَطَ زَمْرُهُ وَفَنِيَ جَمَالُ مَنْظَرِهِ . هَكَلَا يَدْبُلُ ٱلْغَنِيُ ۚ أَبْضًا فِي طُرُ قِهِ ١٢٠ طُوبَ لِلرَّجِلِ ٱلَّذِي يَعِنَّهِلَ ٱلنَّعِرِبَةَ . لِأَنَّهُ إِذَا تَرَكَّى بَنَالُ إِكْلِيلَ ٱكْمَيْوِةِ ٱلَّذِي وَعَدَ بِهِ ٱلرَّبُّ للدين معمونة

١٢ لَا يَقُلْ أَحَدٌ إِذَا جُرِّبَ إِنِّي أَجَرَّبُ مِنْ قَبَلُ اللهِ الْجَرَّبُ مِنْ قَبَلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْرُ لَمُجَرَّبٍ بِاللهُّرُورِ وَهُنَّ قَبِلُ اللهِ عَيْرُ لَمُجَرَّبٍ بِاللهُّرُورِ وَهُنَّ قَبِلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

لاَ يُجَرِّبُ أَحَدًا ١٤ وَلَكِنَّ حَلَّ فَاحِدٍ يَجَرَّبُ إِذَا الْعَبَّوَةُ إِذَا حَيلَتْ فَأَخْدَعَ مِنْ شَهُورِيهِ. ١٥ ثُمَّ ٱلشَّهُوةُ إِذَا حَيلَتْ تُنْتُحُ مَوْنًا . حَيلَتْ تَلْيَحُ مَوْنًا . حَيلَتْ تَلَيْدُ خَطِيَّةً وَالْخَطِيَّةُ إِذَا حَيلَتْ تُنْتُحُ مَوْنًا . 17 لاَ تَصلُول يَا إِخْوتِي الْأُحَيِّاةِ ١٧٠ كُلُّ عَطيَّةٍ صَالِحَةٍ وَكُلُ مَوْمَبَةٍ تَامَّةٍ هِيَ مِنْ فَوْقُ نَازِلَةٌ مِنْ عِنْدِ أَي وَكُلُ مَوْمَبَةٍ تَامَّةٍ هِيَ مِنْ فَوْقُ نَازِلَةٌ مِنْ عِنْدِ أَي وَكُلُ مَوْمَبَةٍ تَامَّةٍ هِيَ مِنْ فَوْقُ نَازِلَةٌ مِنْ عِنْدِ أَي الْأَنْوَارِ اللَّيْسِ عِنْدَهُ تَعْيِيرٌ وَلاَ ظِلْ دَوَرَانٍ . الْأَنْوَارِ اللَّيْسَ عِنْدَهُ تَعْيِيرٌ وَلاَ ظِلْ دَورَانٍ . اللَّانَةُ فَوَلَدَنَا بِكُلِمَةِ الْعَقَ لِكِيْ نَكُونَ بَاكُورَةً مِنْ خَلَاتِهِ خَلَاتُهُ فَعَلَيْهُ لِكُنْ نَكُونَ بَاكُورَةً مِنْ خَلَاتِهِ خَلَاتُهُ فَعَلِيدًا بِكُلُمَةِ الْعَقَ لِكِيْ نَكُونَ بَاكُورَةً مِنْ خَلَاتُهُ فَعَلَيْهِ فَالْمَا فَعَلَيْهِ الْعَقَ لِكُنْ نَكُونَ بَاكُورَةً مِنْ خَلَاتُونَ اللّهُ عَلَيْهِ فَالْمَالُ فَالَةً فَوَلَدُنَا بِكُلِمَةِ الْعَقَ لِي لِكُنْ نَكُونَ بَاكُورَةً مِنْ خَلَاتُهُ فَالْمُونَ فَالْمُونَ مَاكُونَ بَاكُورَةً مِنْ خَلَاتُهُ فَالْمُ فَعَلَيْهُ لِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَالْمُؤْتِهُ فَالْمُونَ لَكُونَ بَاكُونَ مَالِكُولُ فَالْمُولُولُونَ الْمُؤْتِلُ فَيْ لَكُونَ بَالْمُولُ فَيْ الْمُؤْتِلِ فَالْمُونَ مِنْ فَالْمُولُ فَيْ لَا لَهُ عَلَيْهُ لَا مُؤْتِدُ لِلْمُ لَا لَا عَلَيْهِ فَالْمُ لَعْلَى اللّهُ فَالْمُؤْلِقُولِ اللّهُ لَلْهُ لَالْمُ لَعَلَالُهُ لَا مُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ لَعْلَيْلِ لَا عَلَلْمُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلِلْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ ال

أَ إِنَّا يَا إِخْوِتِي ٱلْأَحْبَاءَ لِيَكُنْ كُلُّ إِنْسَانِ مُمْطِعًا فِي ٱلْاَسْتِمَاعِ مُمْطِعًا فِي ٱلنَّكُلُم مُمْطِعًا فِي ٱلْاَسْتَمَاعِ مُمْطِعًا فِي ٱلْاَسْتَمَاعِ مُمْطِعًا فِي ٱلْاَسْتَمَاءِ مَمْطِعًا فِي النَّكُلُم مُمْطِعًا فِي النَّكُلُم مُمُطِعًا فِي النَّكُمُ بِرَّ ٱللهِ الْفَصَبِ الْإِنْسَانِ لَا يَصْنَعُ بِرَّ ٱللهِ فَاقْبَلُوا لِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ كَانَ أَحَدُ سَامِعِينَ فَقَطْ خَادِعِينَ نَفُوسَكُمْ وَاللَّهُ إِنْ كَانَ أَحَدُ سَامِعًا لِلْكُلِمَةِ فَا اللَّهُ إِنْ كَانَ أَحَدُ سَامِعًا لِلْكُلَّمَةِ فَعَطْ خَادِعِينَ نَفُوسَكُمْ وَ 17 لَا أَنْ أَنْ كَانَ أَحَدُ سَامِعًا لِلْكُلِّمَةِ فَالْمِينَ فَقَطْ خَادِعِينَ نَفُوسَكُمْ وَ 17 لَا أَنْ كَانَ أَحَدُ سَامِعًا لِلْكُلِّمَةِ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ كَانَ أَحَدُ سَامِعًا لِلْكُلِّمَةِ اللَّهُ اللّهُ ا

وَلَيْسَ عَامِلاً فَذَاكَ يُشْبِهُ رَجُلاً نَاظِراً وَجُهَ خِلْقَتِهِ فِي مِرْاَةٍ. ١٤ فَإِنَّهُ نَظَرَ ذَانَهُ وَمَضَى وَلِلْوَقْتِ نَسِيَ مَا هُوَ مَ مَ وَلِلْوَقْتِ نَسِيَ مَا هُوَ مَ مَ وَلِلْوَقْتِ نَسِيَ مَا هُوَ مَ وَكَاكِنْ مِنِ ٱطْلَعَ عَلَى ٱلنَّامُوسِ ٱلْكَامِلِ نَامُوسِ الْكُرِيَّةِ وَثَبَيْتَ وَصَامَرَ لَيْسَ سَامِعًا نَاسِيًا بَلْ عَامِلاً الْحُرُيَّةِ وَقُبَيتَ وَصَامَرَ لَيْسَ سَامِعًا نَاسِيًا بَلْ عَامِلاً بَالْكُرِيَّةِ وَقُبَيتَ وَصَامَرَ لَيْسَ سَامِعًا نَاسِيًا بَلْ عَامِلاً الْحُرِيَّةِ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَنَّهُ دَيِّنَ وَهُو لَيْسَ الْمُعْرَفِ لِسَانَهُ بَلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا يَا إِخْوَتِي لَا يَكُنْ لَكُمُ إِيَّانُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ رَبِّ ٱلْمَهْدِ فِي ٱلْمُحَابَاقِ ٢ فَإِنَّهُ إِنْ دَخَلَ إِلَىَ مَجْمَعِكُمْ رَجُلُ يَخْوَاتِم ذَهَبِ فِي لَبَاسٍ بَهِيِّ وَدَخَلَ آيْضًا فَقَيْرُ لِيَبَاسِ وَسِيْجَ ٢ فَنَظُرُثُمْ إِلَى ٱللاَّبِسِ ٱللِّبَاسَ ٱلْبَهِيَّ وَقُلْتُمْ لَهُ ٱجْلِسْ أَنْتَ هُنَا حَسَنًا وَقُلْتُمْ لِلْفَتَهِرِ قِفْ أَنْتَ هُنَاكَ أَوْ ٱجْلِسْ هُنَا تَحْتَ مَوْطِئَ ۗ فَدَهَيَّ ٤ فَهَلْ لَا نَرْتَالُهِنَ فِي أَنْنُسِكُمْ وَتَصِيرُونَ فَضَاةَ أَفْكَارِ شِرِّ بَرَةٍ . ٥ أَسْبَعُولَ يَا إِخْوَتِي ٱلْأَحِبَّاءَ أَمَا ٱخْنَارَ ٱللهُ فَمَرَا عَلْمَا ٱلْعَالَمَ أَغْنِيَاءٌ فِي ٱلْإِيَانِ وَوَرَثَةً ٱلْمَلَكُوتِ ٱلَّذِي وَعَدَ بِهِ ٱلَّذِينَ يُعِيُّونَهُ ٦٠ مَلَّمَّا أَنْهُمْ فَأَهَنُّهُمْ ٱلْفَقِيْرَ أَلَيْسَ ٱلْأَغْنِيَا ۗ يَتَسَلَّطُونَ عَلَيْكُمْ وَهُمْ يُحُرُّونَكُمْ ۚ إِلَى ٱلْعَمَاكِمِ ٢٠ أَمَا هُمْ يُجَدِّفُونَ عَلَى ٱلاَسْمِ\_ ٱلْحُسَنِ ٱلَّذِي دُعِيَ بِهِ عَلَيْكُمْ ٥٠ فَإِنْ كُنُّمْ ۚ تُكَيِّلُونَ ٱلنَّامُوسَ ٱلْمُلُوكِيُّ حُسَبَ ٱلْكِيَّابِ . نَحِيبُ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ . فَحَسَّنًا تَفْعَلُونَ . ﴿ وَلَكِنْ إِنْ كُنْهُمْ لَحَالُبُونَ تَفْعَلُونَ خَطِيَّةً مُوكَّخِينَ مِنَ ٱلنَّامُوسَ كَمُتَعَدِّينَ مِنَ ١٠ لأَنَّ مَنْ حَفِظ كُلَّ ٱلنَّامُوسِ وَإِنَّهَا عَنْرَ فِي وَاحِدَةٍ فَقَدْ صَامَرَ مُجُومًا فِي ٱلْمُكُلِّ ١١٠ لِأَنَّ ٱلَّذِي قَالَ لَا مَرْن قَالَ أَيْضًا لَا نَقْتُلْ . فَإِنْ لَمْ تَزْن وَلَكِنْ فَتَلْتَ فَقَدْ

صِرْتَ مُنَعَدِّيا ٱلنَّامُوسَ ١٦٠ هَكَلَا تَكَلَّمُوا وَهُكَلَا الْعُكَلَمُولَ وَهُكَلَا الْعُكَلَمُ وَالْعُكَلَا الْعُكَلَمُ وَالْعُكَلَمُ الْعُلَوسِ الْعُرِّيَّةِ ١٢٠ لِأَنَّ الْعُكُمْرَ هُوَ بِلَا رَحْمَةً لِهِنْ لَمْ يَعْمَلُ رَحْمَةً . وَالرَّحْمَةُ الْعُكُمْرَ هُوَ بِلِلَا رَحْمَةً لِهِنْ لَمْ يَعْمَلُ رَحْمَةً . وَالرَّحْمَةُ لَمُعْمَرُ عَلَى الْعُمْمُ الْمُوسِ الْمُلْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمَالُ الْعُمْمُ الْعُمْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْعُمْمُ الْمُعْمُ الْعُمْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْعُمْمُ الْعُمْمُ الْعُمْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُحْمِ الْمُؤْمِ الْعُمْمُ الْعُمْمُ الْمُعْمُ الْعُمْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْعُمْمُ الْعُمْمُ الْمُعْمُ الْعُمْمُ الْمُعْمُ الْعُمْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمْمُ الْمُعْمُ الْعُمْمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْمُ الْعُمْمُ الْمُعْمُ الْعُمْمُ الْمُعْمِمُ الْعُمْمُ الْعُمْمُ الْعُمْمُ الْعُمْمُ الْعُمْمُ الْعُمْمُ الْعُمُ الْعُمْمُ الْمُعْمُ الْعُمْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْعُمْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْعُمْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعُمْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْم

٤٤ مَا ٱلْمَنْفَعَةُ يَا إِخْوَتِي إِنْ قَالَ أَحَدُ إِنَّ لَهُ إِيَمَانًا وَلَكُنْ لَبْسَ لَهُ أَعْلَمَالٌ. هَلْ يَقْدِرُ ٱلْإِيمَانُ أَنْ يُخَلِّصُهُ • • 1 إِنْ كَانَ أَخْرَ وَأَخْتُ عُرْيَانَيْنِ وَمُعْتَازَيْن لِلْقُوتِ ٱلْدُوْمِيُ ١٦ فَقَالَ لَهُمَا أَحَدَكُمُ ٱمْضِياً بِسَلاَم أَسْنَدُفْئَا وَأَشْبَعَا وَلَكِنْ لَمْ تُعْطُوهُمَا حَاجَاتِ ٱلْجَسَكِ فَمَا ٱلْمَنْفَعَةُ ١٧٠ هَكَنَا ٱلْإِيمَانُ أَيْضًا إِنْ لَرْ يَكُنْ لَهُ أَعْمَالُ مَيِّتُ فِي ذَاتِهِ ١٨٠ لَكِنْ يَغُولُ فَائِلُ أَنْتَ لَكَ إِبَانٌ مَأْنًا لِي أَعْمَالٌ. أَرْنِي إِمَانَكِ بِدُونِ أَعْمَا لِكَ وَأَنَا أُرِيكَ بِأَعْمَا لِي إِيَّانِي ١٩ أَنْتَ نُوْمِنُ أَنَّ ٱللَّهَ وَاحِدْ . حَسَنًا تَفْعَلُ . وَٱلشَّيَاطِينُ يُوفِينُونَ وَيَقْشَعِرُ ونَ • ٢٠ وَلَكِنْ هَلْ تُرِيدُ أَنْ تَعْلَمَ أَيُّمَا ٱلْإِنْسَانُ

ٱلْبَاطِلُ أَنَّ ٱلْإِيَانَ بَدُونِ أَعْمَالَ مَيَّتْ مِ ١٦ أَلَمْ يُتَبَرَّرُ إِبْرُهِمُ أَبُونَا بِٱلْأَعْمَالِ إِذْ قَدَّمَ إِلْعُقَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمَدْجَ . ٢٢ فَتَرَى أَنَّ ٱلْإِيمَانَ عَمِلَ مَعَ أَعْمَالِهِ وَيِٱلْأَعْمَالِ أَكْمِلَ ٱلْإِبَانُ ٢٣ وَثُمَّ ٱلْكِيَابُ ٱلْنَائِلُ عَامَنَ إِبْرُهِيمُ بِٱللَّهِ نَحْسِبَ لَهُ بِرًّا وَدُعِيَ خَابِلَ ٱللَّهِ. ٢٤ تَرَوْنَ إِذًا أَنَّهُ بِٱلْأَعْبَالِ يَبَرِّرُ ٱلْإِنْسَانُ لَا يَٱلْاِيَمَانِ وَحُدَّهُ ٢٠٠ كَذَٰلِكَ رَاحَابُ ٱلزَّانِيَةُ أَيْضًا أَمَا تَبَرَّرَتْ بِٱلْأَعْمَالِ إِذْ قَبِلَتِ ٱلرُّسُلَ فَأَخْرَجَنْهُمْ فِي طَرِيقِ آخِرَ. ٢٦ لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْجُسَدَ بِدُونِ رُوحٍ مَرِّتُ مُكذَا ٱلْإِيمَانُ أَيْضًا بِدُونِ أَعْمَالَ

ٱلْأَصْحَاحُ ٱلثَّا إِنْ

ا لَا تَكُونُها مُعَلَّمِينَ كَثِيرِينَ يَا إِخْوَتِي عَالَمِينَ أَنَّنَا نَأْخُذُ دَيْنُونَةً أَعْظَمَرَ وَ لَا لِنَّنَا فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ. نَعْنُرُ جَمِيمُنَا . إِنْ كَانَ أَحَدُ لَا يَعْنُرُ فِي ٱلْكَلَامِ فَلَاكَ رَجُلُ كَامِلُ فَادِينَ أَنْ يُعْمِرَ كُلَّ ٱلْجُسَدُ أَيْضًا . م هُوَذَا ٱلْحَيْلُ نَضَعُ ٱللَّهِمُمَ فِي أَفْقَاهِهَا لِكَنْ تُطَاوِعَنَا فَنَدِيرَ جِسْمَهَا كُلَّهُ ، ٤ مُوكَا ٱلسُّفُنُ أَيْضًا وَهِيَ عَظِيمَةٌ مِهُذَا ٱلْمِقْدَارِ وَتَسُوقُهَا رِيَاحٌ عَاصِفَةٌ تُدِيرُهَا دَقَّةُ صَغِيرَةٌ جِنَّا إِلَى حَيْثُهِمَا شَاءٌ قَصْدُ ٱلْهُدِيرِهِ ه هَكَنَا ٱللِّسَانُ أَيْضًا هُوَ عُضُونٌ صَغِيرٌ وَيَغْتَخِرُ مُتَعَظِّمًا. هُوذَا نَاسٌ قَلِيلَة ﴿ أَيَّ وُتُودِ تُعْرِقُ ٢٠ قَاللِّسَانُ نَاسٌ. عَالَمُو ٱلْإِثْمِ . هَٰكَذَا جُعِلَ فِي أَعْضَاثِنَا ٱللِّسَانُ ٱلَّذِي يُدَيِّسُ ٱلْجِسْمَ كُلَّةُ وَيُضْرِمُ دَاءِرَةَ ٱلْكُونِ وَيُضْرَمُ مِنْ جَهَنَّمَ ٧ لِأَنَّ كُلُّ طَبْعِ لِلْوُحُوشِ وَٱلطَّيُورِ وَٱلرَّحَّافَاتِ عَ الْبُعْرِيَّاتِ يُذَلِّلُ وَقَدْ تَذَلَّلَ لِلطَّبْعِ ٱلْبَشَرِيِّ ٥٠ وَأُمَّا ٱللِّسَانُ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَ ٱلنَّاسِ أَنْ يُدَلِّلُهُ. هُوَ شَرٌّ لَا يُضْبَطُ مَمْلُونٌ شِيمًا مُمِيتًا . ٩ بِهِ نَبَارِكُ ٱللهَ ٱلْاَبَ وَبِهِ نَلْعَنُ ٱلنَّاسَ ٱلَّذِينَ قَدْ تَكَوَّنُوا عَلَى شِبْدِ ٱللهِ ١٠٠ مِنَ ٱلْغُمَ ٱلْوَاحِدِ تَخْرُجُ بَرَكَةً وَلَعْنَةً. لا يَصْلُحُ يَا إِخْوَتِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ ٱلْأُمُورُ هَكَذَا ١١ أَلَعَلَّ بَنْهُوعًا يَنْهِعُ مِنْ نَفْسِ عَيْنِ وَإِحِدَةِ ٱلْعَدْبَ وَٱلْهُرَّ . يَنْهُوعًا يَنْهِعُ مِنْ نَفْسِ عَيْنِ وَإِحِدَةِ ٱلْعَدْبَ وَٱلْهُرَّ . عَالَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُوعٌ بَصْنَعُ مَا مَا مَا كِمًا اللَّهُ عَنْهُوعٌ بَصْنَعُ مَا مَا مَا كِمًا وَعَذْبًا

المَّا مَنْ هُوَ حَكِيمْ وَعَالِمْ الْمِنْكُمْ فَالْمِرْ أَعْمَالَةُ مِالَةً مِنْكُمْ فَالْمِرْ أَعْمَالَةُ مِالْتَصَرُّفِ الْحُسَنِ فِي وَدَاعَةِ الْمُحْمَةِ وَلَا فَلْحَنْ إِنْ كَانَ لَكُمْ عَيْرَةٌ مُرَّةٌ وَخَلَرْبُ فِي فَلُومَمْ فَلَا نَفْغُرُوا كَانَ لَكُمْ عَيْرَةٌ مُرَّةً وَخَلَرْبُ فِي فَلُومَمْ فَلَا نَفْغُرُوا عَلَى الْحُقَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَةُ وَالْفَيْرَةُ وَالْفَرَةُ وَالْفَيْرَةُ وَالْفَرَةُ وَالْفَيْرَةُ وَاللَّهُ وَقُولُ فَيْنِ الْوَلِيَّةُ مَنْ وَوْقُ فَيِي الْوَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَلْكُومُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِكُمْ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالْمُ وَلَاللْمُ وَلَاللْمُ وَلَاللْمُ وَلَاللْمُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللْمُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللْمُ وَلَاللَّهُ وَلَاللْمُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللْمُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللْمُ وَلَاللْمُ وَاللَّهُ وَلَاللْمُ وَلَالِمُ وَلَاللْمُ وَلَاللْمُ وَلَاللْمُ وَلَاللَّهُ وَلَاللْمُ وَلَال

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّالِيخ

ا مِنْ أَيْنَ ٱلْخُرُوبُ وَأَلْخُصُومَاتُ بَيَنَكُرْ أَلَيْسَتْ مِنْ هَنَا مِنْ أَيْنَ ٱلْخُرُوبُ وَأَلْخُصُومَاتُ بَيَنَكُرْ أَلَيْسَتْ مِنْ هَنَا مِنْ لَنَّاتِكُرْ ٱلْفَعَارِبَةِ فِي أَعْضَائِكُرْ ، ٢ تَشْهُونَ وَلَسْمُ تَمْ اَلْكُرُ وَنَأَنْ تَعَالَمُونَ وَلَسْمُ تَمْ اَلْكُونَ لِأَنْكُرْ تَطَالُبُونَ وَلَسْمُ تَاخُدُونَ لِأَنْكُمْ تَطَالُبُونَ وَلَسْمُ تَاخْدُونَ لِأَنْكُمْ تَطَالُبُونَ وَلَسْمُ مَا أَخْدُونَ لِأَنْكُمْ تَطَالُبُونَ وَلَسْمُ فَيَا لِكَوْ اللّهُ اللّهُ لَكُونَ لِلْمُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُونَ لِلْمُ لَلْمُ لَكُونَ لِلْمُ لَكُونَ لِلْمُ لَكُونَ لِلْمُ لَكُونَ لِلْمُ لَكُونَ لِلْمُ لَكُونَ لِلْمُنْ لَكُونَ لِلْمُ لَعْلَالُونَ لَا لِكُونَ لِكُونَ لِلْمُ لَكُونَ لِلْمُ لَكُونَ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَكُونَ لِلْمُ لَكُونَ لِلْمُ لَكُونَ لِلْمُؤْلِقُونَ لِلْمُ لَكُونَ لِلْمُ لَكُونَ لِلْمُ لَكُونَ لِلْمُ لَكُونَ لِلْمُؤْلِقُونَ لِلْمُ لِكُونَ لِلْمُ لِكُونَ لِلْمُؤْلِقُ لَهُ لِلْمُ لِلْمُ لِكُونَ لِلْمُؤْلِقُونَ لِلْمُؤْلِقُونَ لِلْمُونَ لِلْمُؤْلِقُونَ لِلْمُؤْلِقُونَ لِلْمُؤْلِقُونَ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُونَ لِلْمُؤْلِقُونَ لِلْمُؤْلِقُونَ لِلْمُؤْلِقُونَ لِلْمُؤْلِقُونَ لِلْمُؤْلِقُونَ لِلْمُؤْلِقُونَ لِلْمُؤْلِقُ لَلْمُؤْلِقُونَ لِلْمُؤْلِقُونَ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُونَ لِلْمُؤْلِقُونَ لِلْمُؤْلِقُونَ لِلْمُؤْلِقُونُ لِلْمُؤْلِقُونَ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُونَ

عَ أَيْمَا الزَّنَاةُ وَالرّوانِي أَمَا نَعْلَمُونَ أَنَّ عَمِيّاً الْعَالَمِمِ الْمَالَمِمِ عَدَاوَةٌ لِلهِ . فَهَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ هُمِيّاً الْعَالَمِمِ فَقَدْ صَامَرَ عَدُوّا لِلهِ . فَأَنْ الْمَالَمِ وَقَادُ صَامَرَ عَدُوّا لِلهِ . فَ أَمْ اَظُنُونَ أَنْ يَكُونَ هُمِيّاً الْعَالَمِمِ فَقَدُ صَامَرَ عَدُوّا لِلهِ . فَ أَمْ اَلْمُنُونَ أَنْ الْمُنَاقُ إِلَى يَقُولُ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

ٱلْخُطَاةُ وَطَهِرُولَ قُلُوبَكُمْ يَا ذَوِي ٱلرَّا أَيَّنِ . أَكَنَّهُوا وَنُوحِ وَفَرَحُمُ عَلَيْهِ الْوَالْ يَبْنِ . أَكْتَمُوا وَنُوحِ وَفَرَحُمُ وَالْوَحُومُ إِلَى نَوْحٍ وَفَرَحُمُ وَالْوَحُومُ وَلَوْحُومُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَمُومُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَمُومُ وَلَوْمُ وَلَمُومُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَمُومُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَمُومُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَمُومُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَمُ وَلَوْمُ وَلَومُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَومُ وَلَوْمُ وَلَومُ وَلَومُ وَلَوْمُ وَلَوالُمُومُ وَلَومُ وَلَمُ وَلَالُمُ وَلَا مُؤْمِلُوا وَلَومُ وَلَومُ وَلَومُ وَلَومُ وَلَامُ وَلَالُمُ وَلَامُ وَلَومُ وَلَومُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَومُ وَلَومُ وَلَامُ وَلِمُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلِمُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ والْمُؤْمُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَالْمُوامُومُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوامُ وَلَامُ وَلَامُوامُ وَلَامُ وَالْمُوامُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَلَامُ وَلَوامُ وَلَمُومُ وَلَامُومُ وَالْمُولُومُ وَلَامُ وَلَامُومُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَ

إِلَى عَمْ مَنَ الْمَا لَضِعُوا فَلَامِ الرّبِ فَيْرِفَعَهُمْ اللّهِ فَقَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَال

١٦ هَامُرَّ الْأَنَ أَيُّهَا الْفَائِلُونَ لَذْهَبُ الْيُوْمَرَ أَقْ عَلَا إِلَى هَذِهِ الْمُوْمَرِ أَقْ عَلَا إِلَى هَذِهِ الْمُرَيِنَةِ أَوْ تِلْكَ وَهَنَاكَ نَصْرِفُ سَنَةً عَلَا إِلَى هَذِهِ الْمَهُ مِنَةِ أَوْ تِلْكَ وَهَنَاكَ نَصْرِفُ سَنَةً عَلَاحِدَةً وَنَتَجُرُ وَنَرْجَحُ. ١٤ أَنْهُمُ اللّذِينَ لاَ تَعْرِفُونَ أَمْرَ الْغَدِ. لِإِنَّهُ مَا فِي حَيَاتُكُمْ . إِنَّهَا نَخَارٌ يَظْهَرُ قَلِيلاً الْغَدِ. لِإِنَّهُ مَا فِي حَيَاتُكُمْ . إِنَّهَا نَخَارٌ يَظْهَرُ قَلِيلاً لَمْ يَعْمَلُ مَا عُوضَ أَنْ نَعْولُوا إِنْ شَاءَ الرَّبُ ثَالَ أَوْ ذَاكَ . ١٦ وَأَمَّا الْانَ فَإِنَّكُمْ وَالْمَا أَوْ ذَاكَ . ١٦ وَأَمَّا الْاَنَ فَإِنْكُمْ وَالْكُمْ فَإِنْكُمْ

تَهُنَّخِرُونَ فِي نَعَظُّمِكُمْ . كُلُّ أَفْتِنَارِ مِثْلُ هَٰنَا رَدِيهِ . ١٧ فَهَنْ يَعْرِفْ أَنْ يَعْبَلَ حَسَنًا وَلاَ يَعْبَلُ فَذَٰلِكَ خَطِيَّةُ ۚ لَهُ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخَامِينِ

ا هَكُرُ ٱلْفَادِمَةِ مَا غِنَاكُمْ قَدْ تَهُواً وَثِيَابُكُو قَدْ أَكُلُهَا مُولُولِينَ عَلَى شَفَاوَرَكُرُ ٱلْفَادِمَةِ مَا غِنَاكُمْ قَدْ صَدِعًا وَصَلَاهُمَا يَكُونُ الْمُثْ مَ ذَهَ كَنَارُمْ فَي الْمُثَ مَ كَنَارِ قَدْ كَنَارُمْ فِي شَهَادَةً عَلَيْكُمْ وَيَا حَلَى لَمُومَكُمْ كَنَارٍ قَدْ كَنَارُمْ فِي شَهَادَةً عَلَيْكُمْ وَيَا حَلَى لَمُومَكُمْ كَنَارٍ قَدْ كَنَارُمْ فِي شَهَادَةً عَلَيْكُمْ وَيَا حَلَى لَمُومَكُمْ كَنَارٍ وَهِ مَا كَنَارُمْ فِي اللّهِ اللّهَ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

لاَ فَنَأَ نَوْل أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ إِلَى تَعْيِعُ ٱلرَّبِّ . هُوذَا الْهَاكَتُ يَنْتَظِرُ ثَبَرَ ٱلْأَرْضِ ٱلنَّهِ مِنَ مُنَا نَيًا عَلَيْهِ حَنَّى

يَنَالَ ٱلْمُطَرَ ٱلْمُبَكِّرَ وَٱلْمُنَا حَرِّرَ لَهُ فَتَأَنَّوْ أَنْمُ وَثُبِّنُوا فَلَا لَمُنَا أَوْلَ الْمُعَلَمُ وَلَيْتُوا فَلَا لَكُوْكُمُ لِلَّالُولِ هُوذَا ٱلدَّيَّانُ عَلَى بَعْضَ أَيْبَ الْلَاحْوَةُ لِئَلاَ تَلَانُوا هُوذَا ٱلدَّيَّانُ عَلَى بَعْضِ أَيْبَ الْلَاحْوَةُ لِئَلاَ تَلَانُوا هُوذَا ٱلدَّيَّانُ عَلَى بَعْضِ أَيْبَ الْلَاحِوةُ لِئَلاَ تَلَانُوا هُوذَا ٱلدَّيَّانُ عَلَى الْمُولِي اللَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُلِيلُولِ اللْمُلْعُلِيلُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللللْمُ الللَّهُ اللللْمُلِلْمُ اللللْمُ اللللِهُ الللللْمُ الل

آا وَلَكُنْ قَبْلُ كُلِّ نَهُمْ إِنَا إِخْوَتِي لَا تَعْلَفُوا لَا السَّمَاءُ وَلَا بِأَلْاَرْضِ وَلَا بِقَسَم الْحَرَ . بَلْ لِتَكُنْ نَعَمْ وَلَا بِقَسَم الْحَرَ . بَلْ لِتَكُنْ نَعَمْ وَلَا بِقَسَم الْحَرَ . بَلْ لِتَكُنْ نَعَمْ وَلَا بَقَعُوا تَعْمَتَ دَيْنُونَةٍ اللَّهُمُ مَشَقَّاتُ فَلْيُصَلُ . أَمَسْرُرر مَلَّاتُ فَلْيُصَلُ . أَمَسْرُرر أَمَّا أَعَلَى أَحَدِ بَيْنَكُمْ مَشَقَّاتُ فَلْيُصَلُ . أَمَسْرُرر أَمَّ فَلَيْتُ فَلْيُصَلُ . أَمَسْرُرر أَمَّ فَلَيْتُ فَلَيْتُ فَلَيْتُ فَيْكُمْ فَلَيْتُ فَلَيْتُ فَيْكُمْ فَلَيْتُ فَيْكُمْ وَلِكُمْ فَلَيْتُ فَلَيْتُ فَلَيْتُ فَلَيْتُ فَلَيْتُ فَلَيْتُ فَلَا اللَّهُ الْمَرْبِضَ وَالرّبُ بَيْتُهُمْ وَإِلَا اللَّهُ الْمَرْبِضَ وَالرّبُ بَعْيَمُهُ وَإِلَى اللَّهُ الْمَرْبِضَ وَالرّبُ بُعْيَمُهُ وَإِلَى اللَّهُ الْمَرْبِضَ وَالرّبُ بُعْمَالًى اللَّهُ الْمَرْبِضَ وَالرّبُ بُعْمِيمُهُ وَإِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ الْمَرْبِضَ وَالرّبُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

١٩ أَيْماً ٱلْإِخْوَةُ إِنْ ضَلَّ أَحَدُ بَيْنَكُمْ عَنِ ٱلْحُقِّ فَرَدَّهُ أَحَدُ ٢٠ فَلَيْعَلَمْ أَنَّ مَنْ رَدِّ خَاطِئًا عَنْ ضَلَالِ طَرِيفِهِ نَجْلِيصُ نَفْسًا مِنَ ٱلْمَوْتِ وَيَسْأَرُ كَثْرَةً مِنَ ٱلْخُطَالَا

## رِسَالَةُ أِطْرُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى

#### ٱلْأَصَّاحُ ٱلْأَوَّلُ

بَسُوعَ ٱلْمُسِيمِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ ٤ لِيبِرَاتِ لاَ يَفْنَ وَلاَ يَتَدَنَّسُ وَلاَ يَضْمَعِلُّ تَعَفُّوظُ فِي ٱلسَّمَاحَاتِ لِأَجْلِكُمْ ۗ ه أَنْتُمُ ٱلَّذِينَ بِفَقِّةِ ٱللهِ عَرُوسُونَ بِلِيَانِ لِخَلَّاصٍ مُسْتَعَدٍّ أَنْ بُعْلَنَ فِي ٱلزَّمَانِ ٱلْآخِيرِ . ٦ ٱلَّذِي بِهِ تَسْتُهِجُونَ مَعْ أَنَّكُرُ ٱلْآنَ إِنْ كَانَ يَجِبُ فَخْزُنُونَ يَسِيرًا يَجَارِبَ مُنَدُّ عَهِ ٢ لِكُنْ نَكُونَ تَزُكِيَّةُ إِيمَانِكُمْ وَهِيَ أَثْمَنُ مِنَ ٱلذَّهَبِ ٱلْفَانِي مَعَ أَنَّهُ يُعْقَنَ بِٱلنَّارِ تُوجَدُ لِلْمَدْحِ وَٱلْكَرَامَةِ وَٱلْعَبْدِ عَيْدَ ٱسْتِعْلَان يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ لِم ٱلذِي وَ إِنْ لَمْ ْ نَرَىٰهُ شَيُّونَهُ . ذٰلِكَ وَ إِنْ كُنْتُمْ ۚ لَا نَرَوْنَهُ ٱلْأَنَّ لَكِنْ أَوْمِنُونَ بِهِ فَتَنَبَّنَاهِ وَنَ يَوْرَحِ لَا يَنْطَقُ بِهِ وَهَجِيدٍ ٩ مَانِلْدِنَ غَالَيْهَ إِبَانِكُرْ خَلَاصَ ٱلنُّهُوسِ. ١٠ ٱلْحُلَاصَ ٱلَّذِي فَتُشَ وَتَجَتَ عَنْهُ أَنْبِيَا ۗ . ٱلَّذِينَ تَنَّبُّ أَول عَن ٱلرَّهْ مَهَ ٱلَّنِي لِأَجْالِكُمْ ١١ بَاحِيْيِنَ أَيْ وَفْتِ أَوْ مَا ٱلْوَقَّتُ ٱلَّذِي كَانَ يَدِلُّ عَلَيْهِ رُوحُ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِبِ فيهم إِذْ سَمَقَ فَشَمِلَ لَالْكُمَ ٱلَّتِي لِلْمَسِيمِ وَٱلْأَفْعَادِ الَّتِي بَعْدَهَا ١٦٠ الَّذِينَ أَعْلِنَ لَهُمْ أَنَّامُ لَيْسَ لِأَنْفُسِهِمْ لَيْسَ لِأَنْفُسِهِمْ لَيْسَ لِأَنْفُسِهِمْ لَكُ لَوْ لَنَا كَانُوا يَخْدِمُونَ عَهِدِهِ لَلْأُمُورِ الَّتِي الْخَبْرُتُمْ عَهَا أَنْهُمُ الْلَانَ بِوَاسِطَةِ اللَّذِينَ بَشَّرُوكُمْ فِي الرُّوحِ الْقَدُسِ الْمُرْسَلِ مِنَ السَّمَاء الَّتِي تَشْتَهِي الْمُلَائِكَةُ أَنْ نَطَّاعَ الْمُرْسَلِ مِنَ السَّمَاء الَّتِي تَشْتَهِي الْمُلَائِكَةُ أَنْ نَطَّاعَ عَلَيْهَا

 ١٦ بَلْ بِدَم كُويم كَهُمَا مِنْ حَبَلِ بِلاَ عَيْبٍ وَلاَ دَنَسِ دَمِ ٱلْمُسِيحِ : ٢ مَعْرُوفًا سَابِقًا قَبْلَ تَأْسِيس ٱلْعَالَمْ وَلَكِنْ فَدْ أَظْهِرَ فِي ٱلْأَرْمِنَةِ ٱلْأَخِيرَةِ مِنْ أَجَالِكُمْ ٢١ أَنْتُمُ ٱلَّذِينَ بِهِ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ ٱلَّذِسِيمِ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَأَعْطَاهُ مَعِنَّا حَنَّى إِنَّ إِيَانَكُمْ وَرَجَاءَكُمْ هُمَا فِي ٱللهِ ، ٢٢ طَهَّرُ وَلِ نُفُوسَكُمْ ۚ فِي طَاعَةِ ٱلْمُوَّى بِٱلرُّوحِ لِلْمُهَبِّةِ ٱلْأَحَوِيَةِ ٱلْعَلَيَّةِ ٱلرَّيَاءَ فَأَحَبُوا بَعْضَكُمْ بَعْضًا مِنْ قَلْبِ طَاهِرِ بشِيَّةٍ . ٢٢ مَوْلُودِينَ نَايِهَ لا مِنْ زَرْعٍ يَقْنِي بَلْ مِمَّا لَا يَقْنِي بَكُلِمَةِ أَللَّهُ ٱلْحُيَّةِ ٱلْمَاقِيَةِ إِلَى ٱلْأَبَدِ. ٢٤ لِأَنَّ كُلَّ جَسَدٍ كَهُشْب وَكُلُّ عَبْدِ إِنْسَانِ كَرَهْرِ عُشْبٍ. ٱلْعُشْبُ يَبِسَ وَزَهْرُهُ سَقَعَلَ. ٢٥ وَأَمَّا كَلِمَةُ آلرَّبُّ فَتَنْبُثُ إِلَى ٱلْأَلَدِ . وَهٰذِهِ هِيَ ٱلْكَالِمَةُ ٱلَّذِي بشُرْخُ إِي

ٱلْأَصْمَاحُ ٱلنَّانِي

ا فَٱطْرَحُولَ كُلَّ خُبْتِ وَكُلَّ مَكُرْ مَكُورٍ فَٱلرِّياءَ

وَٱلْحَسَدَ وَكُلَّ مَذَمَّةٍ ٢ وَكَأَطْفَال مَوْلُودينَ ٱلْآنَ أَشْتَهُوا ٱللَّبَنَ ٱلْعَقَالِيُّ ٱلْعَدِيمَ ٱلْفِيشِّ لِكِيْ تَنْهُوا بِهِ ٢ إِنْ كُنتُمْ فَدْ ذُقتُمْ أَنَّ ٱلرَّبُّ صَالِحِ ﴿ ٤ ٱلَّذِي إِذْ تَأْتُونَ إِلَيْهِ حَجَرًا حَيًّا مَرْفُوضًا مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَكِنْ مُفْنَاكُنْ مِنَ ٱلله كَرِيمْ \* • كُونُوا أَنْهُ أَيْضًا مَبْنِيِّينَ كُعِارَةٍ حَيَّةٍ بِيثًا رُوحِيًا كَهْنُوتًا مُقَدُّسًا لِتَقْدِيمِ ذَبَائِحَ رُوحِيَّةٍ مَقْبُولَةٍ عَيْدً أَللَّهِ بِيَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ ٢٠ لِلْالِكَ يُنَضَمَنُ أَيْضًا فِي ٱلْكِتَابِ هٰنَذَا أَضَعُ فِي صَهَيُونَ حَجَرَ زَاوِيَةٍ مُعْنَارًا كَرِيًّا وَٱلَّذِي يُوْمِنُ بِهِ لَنْ يُخِزِّي • ٧ فَلَكُمْ ۚ أَنْثُمُ ٱلَّذِينَ تُوْمِنُونَ ٱلْكُرَامَةُ وَأَمَّا لِلَّذِينَ لاَ يُطِيعُونَ فَٱلْحَجَرُ ٱلَّذِي رَفَضَهُ ٱلْبِنَـُ الْوُونَ هُوَ فَدْ صَالَى رَأْسَ ٱلزَّاوِيَةِ ٨ وَحَجَرَ صَدْمَةٍ وَصَغْرَةَ عَثْرَةِ . ٱلَّذِيْنَ يَهَٰأَرُونَ غَيْرَ طَائِعِينَ لِلْكَلِمَةِ ٱلْكَوْرُ ٱلَّذِيبِ جُعِلُوا لَهُ • وَأَمَّا أَنْهُمْ فَجَنْسُ مُعْنَاكُمْ وَكَهِنُوتُ مُلُوكِيًّا أُمَّةً مُقَدَّسَةً شَعْبُ أُفْتِياً ﴿ لِكُنْ تَخْبُرُولَ بِفَضَائِلِ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ مِنَ ٱلظُّلْمَةِ إِلَى نُورِهِ ٱلْعَجِيبِ. ١٠ ٱلَّذِينَ قَبْلًا لَمْ تَكُونُوا شَهْبًا فَأَمًّا ٱلَّانَ فَأَنَّمُ شَهْبُ ٱللهِ . ٱلَّذِينَ كَيْنُمْ غَيْرً مَرْحُومِينَ مَلَّمَا ٱلْأَنَ مرر ر فهرحومون

١١ أَيَّ ٱلْآحِبَاءُ أَطْلُبُ إِلَيْكُمْ كَفْرَبَاء وَنُرَلَاء أَنْ تَهْمَنِعُولَ عَن ٱلشَّهُوَاتِ ٱلْجُسَدِّيَّةِ ٱلَّذِي تُمَارِبُ ٱلنَّفْسَ ١٢ وَأَنْ تَكُونَ سِيرَتُكُمْ بَيْنَ ٱلْأَمَمِ حَسَنَةً لِكَيْ يَكُونُوا فِي مَا يَفْتَرُونَ عَلَيْكُر صَعَفَاعلى شَرٌ يُعَيِّدُونَ ٱللهَ فِي يَوْمِ ٱلاِنْفَقَادِ مِنْ أَجْلِ أَعْمَالِكُمْ ٱلْعُسَنَةِ ٱلَّهِي يُلاَحِظُونَهَا ١٠ فَأَخْضَعُوا لِكُلُّ تَرْنِيبِ بَشَرِيٌّ مِنْ أَجْلِ ٱلرَّبِّ. إِنْ كَانَ لِلْمَلِكِ فَكَمَنْ هُوَ فَوْقَ ٱلْكُلِّ ١٤ أَوْ لِلْوُلَاةِ فَكُهُرْسَايِنَ مِنْهُ لِلْأُنْتِقَامِ مِنْ فَأَعِلَى ٱلشُّرُّ وَلِلْمَدْحِ لِقَاعِلِي ٱلْخَيْرِ . ١٥ لَإِنَّ هَكَذَا فِيَ مَشِيئَةُ ٱللهِ أَنْ تَفْعَلُوا ٱلْخَارِ فَتُسَكِّنُوا جَهَالَةَ ٱلنَّاس ٱلْأَغْبِيَاءِ. ١٦ كَأَحْرَار وَلَيْسَ كَٱلَّذِينَ ٱلْحُرِّيَّةُ عِنْدَهُمْ سُنْرَةُ لِلشَّرُ بَلْ كَعَبِيد ٱللهِ. ١٧ أَكْرِمُهَا ٱلْجَبِيعَ.

أَحْرِبُوا ٱلْإِخْوَةَ. خَافُوا ٱللهَ. أَكْرِمُوا ٱلْمَالِكَ ١٨ أَيُّهَا ٱلْخُلَّامُ كُونُولِ خَاضِعِينَ بِكُلُّ هَبْبَةٍ لِلسَّادَةِ لَيْسَ لِلصَّاكِينَ ٱلْمُتَرَفَّقِينَ فَقَطْ بَلْ لِلْعُنَفَاءُ أَيْضًا و 19 لِأَنَّ هَلْنَا فَضْلٌ إِنْ كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَجْل ضَمِيرٍ نَعَوْ ٱللهِ تَعَنَّمِلُ أَحْزَانًا مُتَأَلِّمًا بِٱلطَّلْمُ ٢٠٠ لِأَنَّهُ أَيْ عَبْدٍ هُوَ إِنْ كُنْتُمْ تُلْطَهُونَ عَيْطَيِّينَ فَمَصْبِرُونَ. بَلْطَهُونَ غَيْطَيِّينَ فَمَصْبِرُونَ فَهَذَا بَلْ إِنْ كُنْتُمْ ثَمَّالًا لَهُونَ عَامِلِينَ ٱلْخَيْرَ فَتَصْبِرُونَ فَهَذَا فَضْلٌ عِنْدَ أَللهِ ١٦ لِأَنَّكُمْ لِهِذَا دُعِينُمْ. فَإِنَّ ٱلْمُسْمِعَ أَيْضًا تَأَلَّرَ لِأَجْلِمَا تَارَكًا لَنَا مِثَالًا لِيَكُنْ نَشْبِعُوا خُطُوَاتِهِ. ٢٢ ٱلَّذِي لَمْ يَنْعَلْ خَطِيَّةً وَلاَ وُجِدَ فِي فَمِهِ مَكُرْ ٢٣ ٱللَّذِي إِذْ شُنِيمَ لَمْ يَكُنْ يَشْنِمُ عِوَضًا وَإِذْ نَأَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُهَدِّدُ بَلْ كَانَ يُسَلِّرُ لِمَنْ يَقْضِي بِعَدْلٍ. ٢٤ ٱلَّذِي حَمَلَ هُوَ نَفْسُهُ خَطَايَانَا فِي جَسَدِهِ عَلَى ٱلْخُشَهَةِ لَكُنْ نَمُوتَ عَن ٱلْخُطَايَا فَخَيَّا لِلْهُرِّ . ٱلَّذِي يَجَلْدَتِهِ شُغيِهُمْ . ٢٥ لِأَنْكُمْ ۚ كُنْتُمْ ۚ كَنْتُمْ ۚ كُرَاف ضَالَّهَ لِكُنَّكُمْ ۗ

رَجَعَثُمُ ٱلْآنَ إِلَى رَاعِي نَفُوسِكُمْ قُاسْقُفِهَا ٱلْآلِفُ ٱلْأَصْحَاحُ ٱلثَّالِفُ الثَّالِف

ا كَذَالِكُنَّ أَيُّهُما ٱلنِّسَاءُ كُنَّ خَاضِماتِ لِرِجَالِكُنَّ حَتَّى وَإِنْ كَانَ ٱلْبَعْضُ لَا يُطِيعُونَ ٱلْكَلِمَةَ يُرْجُنُونَ بسِيرَةِ ٱلنِّسَاءُ بِدُون كَلِّمَةً ٢ مُلَّا حِلْيِنَ سِيرَتِّكُنَّ ٱلطَّاهِرَةَ بِخَوْفِ ٢٠ وَلاَ تَكُنْ زِينَتُكُنَّ ٱلرَّيَّةَ ٱلْخَارِجِيَّةَ مِنْ ضَفْرِ ٱلشُّعَرِ وَٱلنَّحَالِي بِٱلذَّهَبِ وَلَبْسِ ٱلنِّيَاسِ ٤ بَلْ إِنْسَانَ ٱلْقَلْبِ ٱلْخَفِيَّ فِي ٱلْمَدِيمِةِ ٱلْفَسَادِ زِينَةَ ٱلرُّوحِ ٱلْوَدِيعِ ٱلْهَادِئُ ٱلَّذِي هُوَ تُلَّامَرَ ٱللهِ كَثِيرُ ٱلنَّهَنِ • فَإِنَّهُ هَكُذَا كَأَنَتْ قَدِيمًا ٱلنِّسَاءِ ٱلْقِلِّيسَاتُ أَيْضًا ٱلْمُتَوِّكُلَاتْ عَلَى ٱللهِ يَزَبَّنَ أَنْفُسَهُنَّ خَاضِعَاتِ لِرِجَالِهِنَّ ٦ كَمَا كَانَتْ سَارَةُ نُطِيعُ إِبْرُهُيمَ دَاعَيَّةً إِيَّاهُ سَيِّدَهَا . ٱلَّذِي صِرْنُنَّ أَوْلاَكَهَا صَانِعَات خَيْرًا وَغَيْرً خَائِفَاتِ خَوْفًا ٱلْبَتَّةَ

٧ كَذَلِكُمْ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ كُونُوا سَاكِينَ مِسَسِي

ٱلْفِطْنَةِمَعَ ٱلْإِنَاءُ ٱلنِّسَائِيُّ كَٱلْأَضْعَفِ مُعْطِينَ إِيَّاهُنَّ كَرَامَةً كَا لْهَارِتَاتِ أَيْضًا مَعَكُمْن نِعْمَةَ ٱلْمُعَبُوةِ لِكَيْ لَا نْعَاقَ صَلَقَانُكُمْ ٥ ٨ وَٱلنَّهَايَةُ كُونُوا جَبِيهًا مُعَيِّدِي ٱلرَّأْي بِيَسُّ وَاحِدٍ ذَوِي عَبَّةٍ أَجَوِيَّةٍ مَشْفِقِينَ لَطَفَاءً ٩ غَيْرً مُجَارِينَ عَنْ شَرٌّ بِشَرٌ أَوْ عَنْ شَتِيمَةِ بِشَتِيمَةٍ لِشَيِمَةٍ لَلْ بِٱلْفَكُس مُبَارِكِينَ عَالِبِينَ أَنَّكُمُ لِهَٰذَا دُعِيبُمْ لِكَيْ تَرْنُولَ بَرَكَةً . ١٠ لِأَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُعِبُّ أُحْيُوهَ وَيَرَى أُ يَّامًا صَالِحَةً فَلْيَكُنْفُ لِسَانَهُ عَن ٱلشَّرِّ وَشَفَتَيْهِ أَنْ نَتَكَلَّمَا بِٱلْهَكُرِ اللَّهِ عَرِضْ عَنِ ٱلشَّرِّ وَيَصْنَعِ ٱلْخَيْرَ لِيَطْلُب ٱلسَّلَامَرَ وَكِيَدٍ ۚ فِي أَثْرِهِ • ١٢ لَّإِنَّ عَيْنَي ٱلرَّبِّ عَلَى ٱلْأَبْرَارِ كَأَذْبَهُ إِلَىٰ طَلَيْتِهِمْ . وَلَكِنَّ وَجُهَ ٱلرَّبّ ضِدُّ فَاعِلِي ٱلشَّرِّ

١٦ فَهَنْ يُوْفِيكُمْ إِنْ كُنْهُمْ مُنَهَنِّلِينَ بِأَنْكِيْرٍ.
١٤ وَلَكِنْ وَإِنْ نَأَلَّهُمْ مِنْ أَجْلِ ٱلْبِرِّ فَطُوبًا كُمْ،
وَأَمَّا خَوْفَهُمْ فَلَا نَخَافُوهُ وَلَا تَضْطَرِبُولَ ١٥ بَلْ قَدْسُولَ

ٱلرُّبَّ ٱلْإِلَّهَ فِي قُلُوبِكُمْ مُسْنَعِيِّينَ دَائِمًا لِفُجَاوَبَةِ كُلِّ مَنْ يَسْأَلُكُمْ عَنْ سَبَهِ ِ ٱلرَّجَاءِ ٱلَّذِيبِ فِيكُمْ بِوَدَاعَةٍ وَخَوْفٍ ١٦ وَلَكُمْ ضَايِرٌ صَالِحٌ لِكُنْ يَكُونَ ٱلَّذِينَ يَشْتِهُونَ سِيرَنَّكُرُ ٱلصَّاكِئَةَ فِي ٱلْمَسِيحِ يُخْزَوْنَ فِي مَا يَهْأَرُونَ عَلَيْكُمْ ۚ كَفَاعِلِي شَرٌّ ١٧٠ لِأَنْ تَأَلَّمُكُمْ ۚ إِنْ شَاءَتْ مَشِبَّةُ ٱللَّهِ وَأَنْهُ صَانِعُونَ خَيْرًا أَفْضَلُ مِنْهُ كَأَنْتُمْ صَالِعُونَ شَرًّا ١٨٠ فَإِنَّ ٱلْمُسْبِحَ أَبْضًا تَأَلَّرَ مَرَّةً وَاحِدَةٌ مِنْ أَجْلِ ٱلْحُطَابَا ٱلْبَارَ مِنْ أَجْلِ ٱلْأَتْبَةِ لِكَيْ يُقَرِّبَنَا إِلَى ٱللهِ مُمَانًا فِي ٱلْجُسَدِ وَلَكِنْ مُعْمَى فِي ٱلرُّوحِ\_ ١٩ ٱلَّذِي فِيهِ أَيْضًا ذَمَبَ فَكَرَزَ لِلْأَرْوَاحِ ٱلَّذِي فِي ٱلسِّيِّنِ ٢٠ إِذْ عَصَتْ قَدِيًّا حِينَ كَانَتْ أَنَاهُ ٱللَّهِ تَنْظِرُ مَرَّةَ فِي أَيَّامِ نُوحَ إِذْ كَانَ ٱلْفُلْكُ يَبْنَى النَّلُكُ يَبْنَى النَّلُكُ يَبْنَى النَّالِي النَّالَّذِي النِّيْلِي النِّلِي النَّالِي النِّيْلِي الْمِلْمِيلِي النَّالِي النَّالَّالِي النِيلِي النَّالِي النِّلْمِي الْمِنْ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْم ١٦ ٱلَّذِي مِثَالُهُ يُغَلِّصُنَا غَنْنُ ٱلْآنَ أَي ٱلْمُعْمُودِيَّةُ. لَا إِزَالَهُ وَسَخَ ٱلْجُسَدِ بَلْ سُؤَالُ ضَمِيرِ صَالِحِ عَنَ ٱللَّهِ

## ٱلْأَصَّاحُ ٱلرَّابِعُ

ا فَإِذْ فَدْ تَأَلَّرَ ٱلْمُسِيخِ لِلَّحِلْمَا بِٱلْجَسَدِ تَسَلَّحُولَ أَنْهُ أَيْضًا بِهِذِهِ ٱلنِّيَّةِ. فَإِنَّ مَنْ تَأَلَّمَ فِي ٱلْجِسَدِ كُفَّ عَنِ ٱلْخَطَيَّةِ ٢ لِكَيْ لَا يَعِيشَ أَيْضًا ٱلزَّمَانَ ٱلْبَاقِيَ فِي ٱلْجُسَدِ لِشَهَوَاتِ ٱلنَّاسِ بَلْ لِإِرَادَةِ ٱللَّهِ ٣٠ لِأَنَّ زَمَانَ ٱلْعَيُوةِ. ٱلَّذِي مَضَى يَكْفِينَا لِنَكُونَ قَدْ عَمَلْنَـا إِرَادَةَ ٱلْأُمْمَ سَالِكِينَ فِي ٱلدِّعَارَةِ وَٱلشَّهَاتِ وَإِدْمَان ٱكْخَمْرِ وَٱلْبُطَرِ وَٱلْمُنَادَمَاتِ وَعِبَادَهِ ٱلْأَوْثَانِ ٱلْعُرَّمَةِ ٤ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ يَسْتَغْرِبُونَ أَنَّكُمْ لَسُمْ تَرْكُضُونَ مَعَهُمْ إِلَى فَيْضِ هٰذِهِ ٱلْخُلَاعَةِ عَيْنَهَا هُجَدٌّ فِينَ ٥ ٱلَّذِينَ سَوْفَ يُعْطُونَ حِسَابًا لِلَّذِي هُوَ عَلَى ٱسْتَعْدَادِ أَنْ يَدِينَ ٱلْأَحْيَاةَ وَٱلْأَمْوَاتَ . ٦ فَإِنَّهُ لِأَجْلُ هَذَا بُشِّرَ ٱلْهَوْتِي أَيْضًا لِكِيْ يُلَانُوا حَسَبَ ٱلنَّاسِ بِٱلْجُسَدِ وَلَكِنْ لِيَعْبُولُ عَلَيْنُ اللَّهِ بِٱلْمِرْوحِ لِلْجَنْدُ وَلَكِنْ اللَّهِ بِٱلْمِرْوحِ إِللَّهِ اللَّهِ بِٱلْمِرْوحِ إِللَّهِ اللهِ ال

٧ وَإِنَّمَا شَايَةُ كُلِّ شَيْءٌ فَلهِ ٱقْتَرَبَتْ . فَتَعَلَّوا وَآصْحُوا لِلصَّلَوَاتِ ٨٠ وَلَكِنْ قَبْلَ كُلُّ شَيْءٌ لِتَكُنْ مُعَبِّنَكُرُ بَعْضِكُمْ لِبَعْضُ شَدِيدَةً لِأَنَّ ٱلْعَجَبَةُ تَسْأَرُ كَثْرَةُ مِنَ ٱلْمُنْقَلَايًا ١٠ كُونُوا مُضِيفِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بلاً دَمْدَمَةً مِنْ الْمِكُنْ كُلُّ قَاحِدٍ عَسَبِ مَا أَخَدَ مَوْهِيَةً عَنْدُمْ بِهِمَا بَعْضُكُمْ بَعْضًا كُوْكَلَاء صَالْحِينَ عَلَى نِعْمَةِ ٱللَّهِ ٱلْمُمْنَوَّ عَنِي ١١ إِنْ كَانَ يَنْكُمْ أَحْدُ فَكَأَفْوَالِ ٱللهِ. وَإِنْ كَانَ يَغْدُمُ أَحَدُ فَكَأَنَّهُ مِنْ قُوَّةٍ يَشْمِعُ إِنَّالُهُ لِكُونَ يَنْسَعِّدُ ٱللَّهُ فِي كُلُّ شَيْءً بَيْسُوعَ ٱلْمُسِيحِ ٱلَّذِي لَهُ ٱلْمُعِنْدُ وَٱلسُّلْطَانُ إِلَى أَبَدِ ٱلْأَلِدِينَ

اَ أَيْهَا ٱلْأَحَبَّاءُ لَا نَسْتَغْرِبُوا ٱلْبَلْوَى ٱلْهُمُوفَةَ الْهِي بَشْكُمْ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّ الَّذِي بَشْكُمْ حَادِثَةً لِإِنَّجِلْ الشِّيعَالِكُمْ كَأَنَّهُ أَصَابَكُمُ أُمَّرُ

غَرِيبٌ ١٢ بَلْ كَمَا ٱشْنَرَكْنُمْ فِي ٱلَامرِ ٱلْمَسِيحِ آفْرَحُولَ لِكَيْ تَمْرُحُولَ فِي ٱسْنِعْلَانِ عَبْدِهِ أَيْضًا مُبْنَهِجِينَ. ١٤ إِنْ عَبِيرَتُمْ بِأَسْمِ ٱلْمُسِيحِ فَطُوبِي لَكُمْ لِأَنَّ رُوحَ ٱلْعَبْدِ وَاللهِ يَعِيلُ عَلَيْكُمْ . أَمَّا مِنْ جِهَمِمْ فَعَجَدَّ فَكُ عَلَيْهِ وَأَمَّا مِنْ جِهَتِكُمْ فَيُعَجِّدُ ١٥٠ فَلَا يَتَأَلَّهُ أَحَدُكُمْ كَتَاتِلِ أَوْ سَارِق أَوْ فَاعِلِ شَرٍّ أَوْ مُنَدَاخِلِ فِي أَمُورِ غَيْرِهِ 17 وَلَكِنْ إِنْ كَانَ كَمَسِينٌ فَلَا يَغْجَلُ مَلْ يُصِيِّدُ ٱللَّهَ مِنْ هَلَمَا ٱلْقَبِيلِ ١٧٠ لِأَنَّهُ ٱلْوَقْتُ لِٱبْنِيدَاءُ ٱلْنَصَاءِ مِنْ بَيْتِ ٱللهِ . فَإِنْ كَانَ أَوَّلًا مِنَّا فَهَا هِيَ نِهَايَةُ ٱلَّذِينَ لاَ يُطِيعُونَ إِلْحِيلَ ٱللهِ ١٨٠ وَإِنْ كَانَ ٱلْبَاَتُ بِٱلْجُهَدِ يَخْلُصُ فَٱلْفَاحِرِ ۚ وَٱلْخَاطِئُ أَيْنَ يَظْهُرَانِ. ١٩ فَإِذًا ٱللَّذِينَ يَنَأَلَّهُونَ يَجَسَبِ مَشِيمَةِ ٱللَّهِ فَلَيْسَتَوْدِعُولَ أَنْهُمُ كُمَّا لِخَالِقِ أَمْدِنِ فِي عَمَلِ ٱلْخَيْرِ

ٱلْآصِّمَاجُ ٱلْكَامِسُ اللَّهُ إِلَى ٱلشَّيُوخِ ٱلَّذِينَ بَيْنَكُمْ أَنَا ٱلشَّخِ رَفِيةً مُ عُلَّنَ ٢ أَرْعَوْ أَرَعِيَّةً ٱللهِ ٱلْتِي بَيْنَكُمْ الْعَبْدِ ٱلْعِنْدِ أَلْعَالَ الْاَعْنِ أَلْهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

و كذلك أيّها الأحكاث اخضتول للشيوخ وكُونُوا جَهِمًا خَاضِعِينَ بَعْضَكُمْ لَبِعْض وَلَسَرْبُلُوا بِالنّقَاضِعِ لِآنَ اللهَ يَعَاوِمُ الْبُسْتَكْبُرِينَ وَلَمَّا الْبُهَوَانِيهِ وَنَ فَيُعْطِيهِمْ نِعْبَةً وَ وَيَوَاضَعُوا تَعْتَ يَلِمِ اللّه الْقَوِيّةِ لَكِيْ بَرْفَعَكُمْ فِي حَدِيه ٧ مُلْقَانَ كُلَّ هَمِيمُ عَلَيْهِ لِآنَهُ هُو يَعْنَى بَكُمْ

لَمُ أُصْنُولَ وَأَسْهَرُولَ لَأَنْ إِبْلِيسَ خَصْبَكُمْ كَأَسَلَهِ زَائِرِ يَهُولُ مُلْتَهِسًا مَنْ يَبْتَلَعُهُ هُوَ . ٩ فَقَاوِمُوهُ رَاسِخِينَ فِي ٱلْآيِمَانِ عَالِمِبِنَ أَنَّ نَفْسَ هذِهِ ٱلْآلَامِ شَجُرْتِ عَلَى

إِخْوَنِكُرُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْعَالَمِمِ إِخْوَنِكُرُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْعَالَمِمِ الْأَبْدِيِّ الْأَبْدِيِّ فِي ٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ آعَدَمَا تَأَلَّهُمْ يَسِيرًا هُو أَيُكُمِّلُكُمْ

وَيُنْبِنَّكُمْ وَيْقَوِّيكُمْ وَيُمَكِّنِكُمْ اللَّهُ ٱلْعَجْدُ وَٱلسُّلْطَانُ

إِلَى أَبَدِ ٱلْأَبَدِينَ. آمِينَ

١٢ يَهِدِ سِلْمَانُسَ ٱلْآخِ ٱلْأَمِينِ كَمَا أَظُنُّ كَتَبْتُ

ٱلَيْكُمْ بِكُلِيَاتِ فَلِيلَةِ فَاعِظًا وَشَاهِيًا أَنَّ هَٰذِهِ فِيَ

نِعِيمَةُ ٱللهِ ٱلْمُعَيِّمِيَّةُ ٱلَّتِي فِيهَا نَقُومُونَ ١٠ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ ﴿

ٱلَّتِي فِي بَابِلَ ٱلْمُحْنَارَةُ مَعَكُمْ وَمَرْفُسُ ٱبْنِي ١٤٠ سَلِّيْهُوا بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ بِقُبْلَةِ ٱلْمُعَبَّةِ . سَلَامْ لَكُمْ جَبِيعِكُمْ وَ

ٱلَّذِينَ فِي ٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ. آمِينَ

# رِسَالَةُ يُطْرُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ

## ٱلأَسْحَاجُ ٱلْأَوَّلُ

وَالْفَضِيلَةِ ٤ ٱللَّذَيْنِ إِلْهَمَا قَدْ وَهَبَ لَناَ ٱلْهُوَاعِيدَ ٱلْعُظْمَى وَٱلشَّمِينَةَ لِكَيْ تَصِيرُول بِهَا شُرَّكَاء ٱلطَّبِيمَةِ ٱلْإِلْهِيَّةِ هَارِيِنَ مِنَ ٱلْفَسَادِ ٱلَّذِي فِي ٱلْعَالَمِ بِٱلشَّهُوَّةِ. ه وَلِهٰنَا عَيْنِهِ وَأَنْهُمْ بَاذِلُونَ كُلَّ ٱجْبِهَادٍ قَدِّمُوا فِي لِيَمَانِكُمْ ۚ فَضِيلَةً وَفِي ٱلْفَضِيلَةِ مَعْرِفَةً ٦ وَفِي ٱلْمَعْرِفَةِ تَعَنُّفًا وَفِي ٱلنَّعَنَفُ صَبْرًا وَفِي ٱلصَّبْرِ لَفُوَى ٧ وَفِي ٱلتَّقُوى مَوْدَّةً أَخَوِيَّةً وَفِي ٱلْمَوَدَّةِ ٱلْأَخُوبَّةِ مَحْبَةً. ٨ لِأَنَّ هٰذِهِ إِذَا كَانَتْ فِيكُمْ وَكَثْرَتْ نُصَيِّرُكُمْ لَا مُتَكَاسِلِينَ وَلاَ غَيْرَ مُثْهِرِينَ لِمَعْرُفَةِ رَبُّناً يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ • ٩ لِأَنَّ ٱلَّذِي لَيْسَ عِنْدَهُ هَٰذِهِ هُوَ أَعْمَى قَصِيرُ ٱلْبُصَر قَدْ نَسِيَ تَطْهِيرَ خَطَايَاهُ ٱلسَّالِفَةِ ١٠٠ لِذَٰلِكَ بِٱلْأَكْثِيرِ ٱجْتُهَدُوا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ تَجْعَلُوا دَعْوَتَكُمْ ۚ وَٱخْنِيَارَكُمْ ۗ ثَايِتَيْنِ . لِأَنَّكُمْ إِذَا فَعَلْمُ ذَلِكَ لَنْ تَرِلُوا أَبَكًا . ١١ لِأَنَّهُ هٰكَذَا يَقَدُّمُ لَكُمُ سِيَعَةِ دُخُولٌ إِلَى مَلَكُوتِ رَسَّا وَيُخَلِّصِهَا يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ ٱلْأَبْدِيّ

١٢ لِذَالِكَ لَا أَمْمِلُ أَنْ أَذَكِرِّكُمُ دَائِكًا بِهِٰذِهِ ٱلْأُمُورِ وَإِنْ كُنْتُمْ عَالِدِينَ وَمُثَبِّتِينَ فِي ٱلْكُنِّيِّ ٱلْكُنِّيِّ ٱلْكُنِّيِّ ٱلْكُناضِرِ. ١٢ وَلَكُنِّي أَحْسَبُهُ حَقًّا مَا دُمْتُ فِي هٰذَا ٱلْمُسْكَنِ أَنْ أَنْهِضَكُرُ بِٱلنَّذْكِرَةِ ١٤ عَالِهَا أَنَّ خَلْعَ مَسْكِنِي قَرِيبُ كُمَّا أَعْلَنَ لِي رَشْكَا يَسُوعُ ٱلْمَسِيخُ أَيْضًا. ١٠ فَأَجْهَدُ أَيْضًا أَنْ تَكُونُوا بَعْدَ خُرُوجِي لَتَذَكَّرُونَ كُلُّ حِينٍ عَانِهِ ٱلْأُمُورِ ١٦٠ لِأَنَّا لَمْ أَمْهُمْ خُرَافَاتِ مُصَنَّعَةً إِذْ عَرَّفْنَا كُرْ بِقُواقٍ رَبِّنَا بَسُوعَ ٱلْمُسِيمِ وَعَبِيعِهِ بَلْ قَدْ كُنَّا مُعَايِينَ عَظَمَتَهُ ١٧٠ لِأَنَّهُ أَخَذَ مِنَ ٱللهِ ٱلْآبِ كَرَامَةً وَعَجِنًا إِذْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ صَوْتُ كَهْلَا مِنَ ٱلْعَجْدِ ٱلْأَسْنَى هَٰذَا هُوَ ٱبْنِي ٱلْأَبْهِبُ ٱلَّذِي أَنَا سُرِرْثُ بهِ ١٨٠ وَتَعْنُ سَمِعْنَا هَلَا ٱلصَّوْتَ مُقْبِلًا مِنَ ٱلسَّمَاءُ إِذْ كُنَّا مَعَهُ فِي ٱلْجُبَلِ ٱلْمُقَدَّسِ. ١٦ وَعِيْدَنَا ٱلْكَلِيمَةُ ٱلنَّهَوِيَّةُ وَفِيَ أَثْبَتُ ٱلَّذِن تَفْعَلُونَ حَسَمًا إِنِ ٱشَهُمْ إِلَيْهَا كَمَا إِلَى سِرَاجٍ مُدِيرٍ فِي مَوْضِعٍ مُظْلِمٍ إِلَى أَنْ يَنْفَعِرَ النَّهَا بَنَ وَيَطْلَعَ كُوْكَبُ الصَّبْعِ فِي قُلُوبِكُمْ الْ عَالَمِينَ هَا الْمَائِمُ وَيَطْلَعَ كُوْكَبُ الصَّبْعِ فِي قُلُوبِكُمْ الْمُسَتْ مِنْ تَفْسَيرِ هَذَا أُولًا أَنَّ كُلُّ نُبُوتُ الْكَيَابِ لَيْسَتْ مِنْ تَفْسَيرِ خَاصَ اللَّهِ اللَّهِ الْفَيْدِيسُونَ مَسُوقِينَ مِنَ الرُّوحِ اللهِ الْفَيْدِيسُونَ مَسُوقِينَ مِنَ الرُّوحِ الْفَدْسِ

### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي

ا وَلَكُونُ فَيِكُمْ أَيْضًا فِي ٱلشَّعْبِ أَنْبِيا كُذَبَهُ الشَّعْبِ أَنْبِيا كُذَبَهُ وَكَمَّا سَيكُونُ فَيكُمْ أَيْضًا مُعَلَّمُونَ كَذَبَهُ ٱلَّذِينَ يَدُسُّونَ بِدَعَ هَلَاكِ وَإِذْ هُمْ يُنكُرُونَ ٱلرَّبَّ ٱلَّذِيبِ ٱشْنَرَاهُمْ يَعْلَيُونَ عَلَى أَنْفَينِمْ هَلَا كَا سَرِيعًا . ٢ وَسَيَتْبَعُ كَثَيْرُونَ بَعْمُ اللَّهُ عَلَى طَرِيقِ ٱلْحُقِّ بَهُمُ عَلَى طَرِيقِ ٱلْحُقِّ بَهُمُ عَلَى طَرِيقِ ٱلْحُقِّ بَهُمُ عَلَى طَرِيقِ ٱلْحُقِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى طَرِيقِ ٱلْحُقِ مَنْ اللَّهُ عَلَى طَرِيقِ ٱلْكُنِينَ وَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَلاَئِكَةٍ قَدْ أَخْطَأُولَ مَنْ وَهُلَا كُمْ مُنْ أَنْ اللَّهُ لَمْ يُشْفِقُ عَلَى مَلاَئِكَةٍ قَدْ أَخْطَأُولَ مَنْ اللَّهُ إِنْ كَانَ ٱللَّهُ لَمْ يُشْفِقُ عَلَى مَلاَئِكَةٍ قَدْ أَخْطَأُولَ عَلَى مَلاَئِكَةً قَدْ أَخْطَأُولَ عَلَى مَلاَئِكَةً قِدْ أَخْطَأُولَ عَلَى مَلاَئِكَةً قَدْ أَخْطَأُولَ عَلَى مَلاَئِكَةً فَدْ أَخْطَالُولَ عَلَى مَلاَئِكَةً فَدْ أَخْطَأُولَ عَلَى مَلاَئِكَةً فَدْ أَخْطَالُولَ عَلَى مَلاَئِكَةً فَدْ أَخْطَالُولَ عَلَى مَلا عَلَيْ وَسَلَمْمُ وَسَلَيْهِ عَلَى مَلا يَعْفَى مَلا يَعْفِى اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمِ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَالِعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِ

مَحْرُوسِينَ الْفَضَاءِ o وَلَرْ يُشْفِقْ عَلَى ٱلْمَالَمِ ٱلْفَلِيمِي بَلْ إِنَّهَا حَفِظَ نُوحًا ثَامِيًّا كَارِزًا لِلْبِرِّ إِذْ جَلَبَ طُوفَانًا عَلَى عَالَم ٱلْفُجَارِ . ٦ وإِذْ رَمَّدَ مَدِينَتَيْ سَدُومَ وَعَهُورَةَ حَكَمَ عَلَيْهِهَا بِٱلاَّنْقِلاَبِ وَاضِعًا عِيْرَةَ لِلْعَتِيدِينَ أَنْ بَغُورُ إِلَّ ﴾ وَأَنْقَذَ لُوطًا ٱلْبَاسِّ مَعْلُوبًا مِنْ سِيرَقِ ٱلْأَرْدِيَاءُ فِي ٱلدَّعَارَةِ. ٨ إِذْ كَانَ ٱلْبَارُ بِٱلنَّظَرِ وَٱللَّهُمِ وَهُوَ سَاكِرِنْ نَبْنُهُمْ يُعَذِّبُ يَوْمًا فَيَوْمًا نَفْسَهُ ٱلْبَارَّةَ بِٱلْأَفْعَالِ ٱلْأَثْبِهَةِ . ٦ يَعْلَمُ ٱلرَّبُّ أَنْ يُنْقِذَ ٱلْأَنْقِيَا ۗ مِنَ ٱلنَّجْرُبَةِ وَيَحْفَظَ ٱلْأَثْبَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ مُعَافَيِنَ ١٠ وَلاَ سِيَّمَا ٱلَّذِينَ يَذْهُبُونَ وَرَاءُ ٱلْجُسَدِ فِي شَهُوَّةِ ٱلْجُاسَةِ وَيَسْتَهِينُونَ بِٱلسِّيادَةِ . جَسُورُونَ مُعْجِبُونَ بِأَنْفُسِهِمْ لَا يَرْتَعِبُونَ أَنْ يَفْنَرُوا عَلَى ذَوِي ٱلْأَهْبَادِ ١١ حَيْثُ مَلاَئِكَةُ ۚ وَهُمْ أَعْظَرُ فَوَّةً وَقُدْرَةً لَا يُقَدِّمُونَ عَلَيْهُ لَدَب ٱلرَّبُ حُكُمْ ٱفْتِرَاهُ ١٢٠ أَمَّا هُولاء فَكِيهَ إِنَّاتٍ غَيْرِ نَاطِقَة طَبِيهِيَّةٍ مَوْلُودَةٍ لِلِحَيْدِ وَأَنْهَالَكِ

يَنْتَرُونَ عَلَى مَا يَجْهَلُونَ فَسَيَهَلِكُونَ فِي فَسَادِهِمْ ۖ ١٢ آخِذِينَ أُجْرَةَ ٱلْإِثْمِ . ٱلَّذِينَ يَعْسِبُونَ تَنَعْمَرَ يَوْمَ لَذَّةً . أَذْنَاسُ وَعُيُوبُ يَتَنَعَّاوِنَ فِي غُرُورِهِمْ صَانِعِينَ وَلاَ عُمَ مَعَكُمْ " . ١٤ أَمُر عُيُونَ مَهَ أَوَّ فَ فِسْقًا لاَ تَكُفُ عَن ٱلْحُطِيَّةِ خَلاعُونَ ٱلنُّهُوسَ غَيْرَ ٱلنَّابِتَةِ . لَهُمْ قُلْبُ مُنَدِّرِتُ فِي ٱلطِّبَعِ . أَوْلَادُ ٱللَّهُ لَهِ . ١٥ قَدْ تَرَّكُوا ٱلطَّرِيقَ ٱلْمُسْتَقِيمَ فَضَلُّوا نَابِعِينَ طَرِيقَ بَلْمَامَر بْن بَصُومَ ٱلنَّبِ أَحَبُّ أَجْرَةً ٱلْإِنْمَ ١٦٠ وَلَكِنَّهُ حَمَلَ عَلَى تُوجِعُ نَعَدِّيهِ إِذْ مَنَعَ حَمَاقَةَ ٱلنَّبِيِّ حِمَامُنْ أَعْمَرُ نَاطِقًا بِصَوْتِ إِنْسَانِ. ١٧ هُؤُلَاء هُمْ ٱبَاتُ بَلَا مَاءً غُيُومْ يَسُوقُهُ ٱلنَّوْء . أَلَّذِينَ قَدْ حُفِظَ كُمْ قَتَامُر ٱلظَّلَامِ إِلَى ٱلْآبَدِ ١٧٠ لِأَنَّهُمْ إِذْ يَنْطِغُونَ بِعَظَّامُمِ إِ ٱلْبُطْلِ يَخْدَعُونَ بِشَهَوَاتِ ٱلْجَسَدِ فِي ٱلدَّعَارَةِ مَنْ هَرَبَ قَلِيلاً مِنَ ٱلَّذِينَ يَسِيرُونَ فِي ٱلضَّلَّالِ ١٩ وَإِعِدِينَ إِيَّاهُمْ لِأَكْثُرِيَّةِ وَهُمْ أَنْفُسُهُمْ عَبِيدُ ٱلْفَسَادِ . لِأَنْ

مَا ٱنْغَلَبَ مِنْهُ أَحَدُ فَهُو لَهُ مُسْتَعْبَدُ أَيْضًا ١٠٠ لِأَنَّهُ إِذَا كَانُوا بَعْدَ مَا هَرَبُوا مِنْ نَجَاسَاتِ ٱلْعَالَمِ بِمَعْرِفَةِ ٱلرُّبُّ وَٱلْعَلَيْصِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ يَرْنَبِكُونَ أَيْضًا فِيهِكَ فَيَنْفَلِبُونَ فَقَدْ صَارَتْ لَهُمْ ٱلْأَوَّاخِرُ أَشَرٌ مِنَ ٱلْأَوَائِلِ. ١٦ لِكَّانَّهُ كَانَ خَيْرًا لَهُمْ لَوْ لَمْ يَعْرُفُوا طَرِيقَ ٱلبَرِّ مِنْ أَنْهُمْ بَعْدَ مَا عَرَفُهِ إِيرَاتُهُونَ عَنِ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْهُقَدَّسَةِ ٱلْمُسَلَّمَةِ لَهُمْ و ٢٢ قَدْ أَصَانَهُمْ مَا فِي ٱلْمُثَلِ ٱلصَّادِقِ كَلُّبُ قَدْ عَادَ إِلَى قَيْمُهِ وَخِنْزِيرَةُ مُغْتَسِلَةٌ إِلَى مَرَاغَةِ آكيماًة

#### ٱلأَصْمَاحُ ٱلنَّالِث

ا هٰذِهِ أَكْدُبُهَا ٱلْآنَ إِلَيْكُمْ رَسَالَةَ ثَالِيَةَ أَبُّهَا ٱلْأَحِيَّا لِهِ فِيهِمَا أَنْهِضُ بِٱلنَّذْكِرَةِ ذِهْنَكُمْرُ ٱلنَّفِيَّ م لِتَذْكُرُولِ ٱلْأَقْوَالَ ٱلَّذِي قَالَهَا سَابِعًا ٱلْأَنْهِيَالِهِ ٱلْقِدِيسُونَ وَوَصِيَّنَا فَعَنْ ٱلرُّسُلِّ وَصِيَّةَ ٱلرَّبُّ وَٱلْفَعْلُّصِ م عَالَمَهِنَ هُٰذَا أُوَّلَا أَنَّهُ سَيَأْتِي فِي آخِرِ ٱلْأَيَّامِ فَوْمُ ۖ

مُسْتَهُ رَبُونَ سَالِكِينَ مِحْسَبِ شَهُواتِ أَنفُسِهِمْ عَوَقَائلِينَ أَنْ هُو مَوْعِدُ عَبِيتِهِ لِأَنْهُ مِنْ حِينَ رَقَدَ أَلْا بَاءً كُلُّ شَيْءٌ بَاقٍ هَكُنَا مِنْ بَدْ الْخَلِيقةِ . ٥ لِأَنَّ هَذَ ٱلْفَدِيمِ عَلَيْهُمْ إِرَادَتِهِمْ أَنَّ ٱلسَّمُواتِ كَانَتْ مُنذُ ٱلْفَدِيمِ عَلَيْهِمْ إِرَادَتِهِمْ أَنَّ ٱلسَّمُواتِ كَانَتْ مُنذُ ٱلْفَدِيمِ عَلَيْهِمْ إِرَادَتِهِمْ أَنَّ ٱلسَّمُواتِ كَانَتْ مُنذُ ٱلْفَدِيمِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ الْمَاءِ وَبِاللَمَاء وَبِاللَمَاء وَاللَّهُ الْمَاء وَاللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الللللَ

٨ وَلَكِنْ لَا يَخْفَ عَلَيْكُرْ هَلَا ٱلشَّيْ ٱلْوَاحِدُ أَيْهَا ٱلشَّيْ ٱلْوَاحِدُ أَيْهَا ٱلْأَحِدَ الْمَا ٱلشَّيْ ٱلْوَاحِدُ أَيْهَا وَلَا عِنْدَ ٱلرَّبُ كَأَ لَفِ سَنَةٍ وَلَا عَنْدَ ٱلرَّبُ كَأَ لَفِ سَنَةٍ وَلَافَ سَنَةٍ كَيْوُم وَاحِدٍ ١٠ لَا يَتَبَاطَ ٱلرَّبُ عَنْ وَعْدِهِ كَمَا يَحْسَبُ قَوْمُ ٱلتَّبَاطُوَ لَكِنَّهُ يَتَأَلَّى عَلَيْكَ وَعْدِهِ كَمَا يَحْسَبُ قَوْمُ ٱلتَّبَاطُو لَكِنَّهُ يَتَأَلَّى عَلَيْكَ وَعُدِهِ لَا يَشَاء أَنْ يَهُ لِكَ أَنْ يَهُ لِكَ أَنْ يَهُ لِللَّهُ لَلِي يَوْمُ ٱلرَّبُ وَهُو اللَّهُ لِي يَوْمُ ٱلرَّبُ إِلَى ٱلنَّوْنَةِ ١٠ وَلَكِنْ سَبَأَنِي كَلُصَّ فِي ٱللَّيْلِ يَوْمُ ٱلرَّبُ

أَجْمَهِ دُولَ التُوجَدُولَ عِنْدَهُ بِلاَ دَنَسَ وَلاَ عَيْبِ فِي سَلَامٍ . ١٥ وَأَحْسِبُولَ أَنَاةً رَبِّنَا خَلاَصًا . كَمَا كَتَبَ اللَّهِمْ أَنْهُمْ الْحَسَبِ الْحُكْمَةِ الْمُعْمَلَةِ لَهُ ١٦ كَمَا فَي الرَّسَائِلِ كُلِّهَا أَيْضًا مَنْكُلِّما أَلْهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ

٧ اَفَأَنْتُمْ أَيْهَا ۗ ٱلْآحِبَاءُ إِذْ قَدْ سَبَقْتُمْ فَعَرَفْتُمُ ٱحْتَرِسُولَ مِنْ أَنْ تَنْفَادُول بِضَلَالِ ٱلْأَرْدِيَاء فَنَسْفُطُول مِنْ تَبَالِكُمْ.

١٨ وَلَكِنِ أَنْهُوا فِي ٱلنِّعْبَةِ وَفِي مَعْرِفَةِ رَيِّنَا وَتُخَلِّصِنَا يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ . لَهُ ٱلْعَبِدُ

ٱلْكَنَّ وَ إِلَى يُوْمِ ٱلدَّهُرِ . آمَيِنَ

# رِسَالَةُ بُوحَنَّا ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى

ٱلْأَسْعَاجُ ٱلْأَوَّلُ اللَّذِي كَانَ مِنَ ٱلْبَدْعِ ٱللَّذِي سَعِثْنَاهُ ٱلَّذِي رَأَيْنَاهُ بِعِيونِيَا ٱلَّذِي شَاهَدْنَاهُ وَلَهَسَتْهُ أَيْدِينَا مِنْ جِهَةَ كَلِهَةِ ٱلْحَيَاةِ ۚ ٢٠ فَإِنَّ ٱلْحَيْوَةَ أَظْهَرَتْ وَقَدْ رَأَيْنَ ۚ وَلَهُمْكُ وَنُعْبِرُكُمْ بِٱلْحَبُوقِ ٱلْأَبَدِيَّةِ ٱلَّتِي كَانَتْ عِنْدَ ٱلْآبَ كَأْظُهْرَتْ لَنَا ٢٠ ٱلَّذِي رَأَيْنَاهُ وَسَمِعْنَاهُ نَحْبِرُكُمْ بِهِ لِكَيْ يَكُونَ لَكُمْرُ ۚ أَيْضًا شَرَكَةُ ۖ مَعَنَا . وَأَمَّا شَرِكَتْنَا نَعْنُ فَهِيَّ مَعَ ٱلْآمَبِ وَمَعَ ٱبْنِهِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ . ٤ وَنَكْتُبُ إِلَيْكُمْرُ ۚ هَٰٰنَا لِكُنْ يَكُونَ فَرَحُكُمُ ۚ كَامِلاً ه وَهٰلَنَا هُوَ ٱلْخَبَرُ ٱلَّذِي سَمِعْنَاهُ مِنْهُ وَتُعْبُرُكُمْ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ نُوسٌ وَلِيسَ فِيهِ ظُلْهَةٌ ٱلْبَنَّةَ . ٦ إِنْ قُلْنَا إِنَّ

لَنَا شَرِكَةً مَعَهُ وَسَلَمُنَا فِي ٱلظَّلْمَةِ نَكْذِبُ وَلَسْنَا فَي ٱلنَّورِ كَمَا هُوَ نَعْمَلُ ٱلْحُورِ كَمَا هُوَ النَّورِ كَمَا هُوَ النَّورِ فَلَنَا شَرِكَةٌ بَعْضِنَا مَعْ بَعْض وَدَمْ يَسُوعَ أَلْمُوسِ النَّهِ يُطَهِّرُنَا مِنْ كُلُّ خَطِيَّةٍ . ٨ إِنْ قُلْنَا إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَطِيَّةٍ . ٨ إِنْ قُلْنَا إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَطِيَّةٌ لَفِلُ ٱنْفُسَنَا وَلَيْسَ ٱلْحُقُ فِينَا . لَيْسَ لَنَا خَطِيَّةٌ لَفِلُ ٱنْفُسَنَا وَلَيْسَ ٱلْحُقُ فِينَا . اللَّهُ اللَّهُ وَعَادِلْ حَتَّى يَغْفِرُ لَيَا فَهُو أَمِينٌ وَعَادِلْ حَتَّى يَغْفِرُ لَيَا خَلِيَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا يَا أَوْلادِي أَكْتُبُ إِلَيْكُمْ مَلَا لِكِيْ لاَ نُخْطِئُوا.
 وَإِنْ أَخْطاً أَحَدُ فَلَناَ شَفيعُ عَنْدَ ٱلْآبِ يَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ الْبَارُ مَ خَطاَيَانا فَقَطا اللّهَ عَنْدَ اللّهِ عَلَى الْفَالَمَ الْفَالَمَ أَيْضًا
 بَلْ لِخَطَايَا كُلِّ ٱلْفَالَمَ آَيْضًا

م وَيَهِٰذَا لَعْرِفُ أَنَّنَا قَدْ عَرَفْنَاهُ إِنْ حَنظْنَا وَصَايَاهُ . ٤ مَنْ قَالَ قَدْ عَرَفْتُهُ وَهُوَ لَا يَعْفَظُ وَصَايَاهُ

فَهُوَ كَاذِبُ لَيْسَ ٱلْحُقُّ فِيهِ. ٥ مَأَمًّا مَنْ حَفِظَ كَلِّيمَهُ فَعَنَّا فِي هَلَا قَدْ تَكَيَّلَتْ مَعَيَّةُ ٱللهِ . إِيَّا " نَعْرِفُ أَنَّنَا فِيهِ • ٢ مَنْ قَالَ إِنَّهُ تَابِتٌ فِيهِ يَنْبَغِي أَنَّهُ كَمَا سَلَكَ ذَاكَ مُكَذَا بَسُلُكُ هُوَ أَيْضًا ٢٠ أَيْمًا ٱلْإِخْوَةُ لَسْتُ أَكْتُبُ إِلَيْكُمْ وَصِيَّةَ جَدِيدَةً بَلْ وَصِيَّةَ فَدِيمَةً كَانَتْ عِيْدَكُمْ مِنَ ٱلْبَدْءِ. ٱلْوَصِيَّةُ ٱلْقَدَيمَةُ هِيَ ٱلْكُلِمَةُ ٱلَّذِي سَمِعْنُمُ وَهَا مِنَ ٱلْبَدُّمُ ٨٠ أَيْضًا وَصِيَّةً جَدِيدَةَ أَكْتُبُ إِلَيْكُمْ مَا هُوَ حَلَّىٰ فِيهِ وَفِيكُمْ أَنَّ ٱلظُّلْمَةَ قَدْ مَضَتْ وَٱلنُّورَ ٱلْحَقِيقِي ٱلْآنَ بُضِيُّ. ٩ مَنْ قَالَ إِنَّهُ فِي ٱلنُّورِ وَهُو َ يُبْغِضُ أَخَاهُ فَهُوَ إِلَى ٱلْآنَ فِي ٱلظُّلْمَةِ مِن مَنْ يُعِبُّ أَخَاهُ يَثْبُتُ فِي ٱلنُّورِ وَلَيْسَ فِيهِ عَنْرَةٌ . ١١ وَأَمَّا مَنْ يُبْغِضُ أَخَاهُ فَهُو فِي ٱلظُّلْمَةِ وَفِي ٱلظُّلْمَةِ يَسْلُكُ وَلاَ يَعْلَمُ أَيُّنَ يَمْضِي لِّنَّ الظُّلْمَةُ أَعْمِتْ عَينيهِ ١١ أَكْتُبُ إِلَيْكُمْ أَيْهِا ٱلْأُولِادُ لِآلَهُ قَدْ غَفَرَتْ

لَكُمْرُ ٱلْخَطَالَيَا مِنْ أَجْلِ ٱسْهِمِ. ١٢ أَكْنَبُ إِلَيْكُمْرُ أَنَّهَا ٱلْآبَاكُ لِأَنَّكُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلْبَدْء . أَكْنَبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْأَحْلَاتُ لِأَنَّكُمْ قَدْ غَلَبْتُمُ ٱلشِّرَّيرَ. أَكْتُبُ إِلَّهُمْ أَيُّهَا ٱلْأَوْلَادُ لِأَنَّكُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ ٱلْآبَ. ١٤ كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْاَبَاءِ لِأَنْكُمْ فَدْ عَرَفْهُمُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلْبُدُء كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْأَحْدَاثُ لِأَنَّكُمْ أَقُوياء وَكُلِمَهُ ٱللهِ قَالِمَهُ فِيكُمْ وَقَدْ غَلَيْهُمُ ٱلشَّرُّ مِنَ ١٥٠ لَا تُعِبُّوا ٱلْعَالَرَ وَلاَ ٱلْأَشْيَاءَ ٱلَّذِي فِي ٱلْعَالَمِ . إِنْ أَحَبُّ أَحَدٌ ٱلْعَالَمَ فَلَيْسَتْ فِيهِ عَعَبَّهُ ٱلْآبِ ١٦٠ لِأَنَّ كُلَّ مَا فِي ٱلْعَالَمْ شَهْوَةَ ٱلْجُسَدِ وَشَهُوةَ ٱلْعَيُونِ وَتَعَظَّمَ ٱلْهَعِيشَةِ لَيْسَ مِنَ ٱلْاَكِ بَلْ مِنَ ٱلْعَاكَمِ ١٧٠ وَٱلْعَالَمُ يَهُضي وَشَهُونَهُ وَأَمَّا ٱلَّذِي يَصْنَعُ مَشْيِمَةَ ٱللَّهِ فَيَنْبُتُ إِلَى ٱلْأَبَدِ ١٨ أَيُّهَا ٱلْأَوْلَادُ هِيَ ٱلسَّاعَةُ ٱلْأَخِيرَةُ. وَكَهَا سَمِعْهُمْ أَنَّ ضِدٌّ ٱلْمُسِيحِ لِمَّانِي فَدْ صَارَ ٱلْأَنَ أَضْدَادُ الْمُسَيْجِ كَثِيرُ ونَ. مِنْ هُنَا نَعْلَمُ أَنَّهَا ٱلسَّاعَةُ ٱلْأَخْيَرَةُ. 19 مِنّا لَهُمُوا مَعَنَا لَكِنْ لِيُظْهَرُوا أَنَّهُمْ لَيْسُوا جَوِيعُهُمْ مِنّا . مَنّا لَبُهُوا مَعَنَا لَكِنْ لِيُظْهَرُوا أَنَّهُمْ لَيْسُوا جَوِيعُهُمْ مِنّا . مَنّا لَهُمُونَ مَعْنَا لَكِنْ لِيُظْهَرُوا أَنَّهُمْ لَيْسُوا جَوِيعُهُمْ مِنّا . مَنّا لَهُمُونَ مَعْنَا لَكُنْ فَلَكُمْ فَعَلَمُونَ مَنْ الْفَدُوسِ وَتَعْلَمُونَ كُلّ شَيْءً . 11 لَمْ أَكْمُتُ إِلَيْكُمْ لِلّاَنْكُمْ لَسُمْ أَنْعُلَمُونَ مَنْ اللّهُ وَأَنْ كُلّ كَذَبِ لَيْسَ مِنَ الْخُونَ بَلْ لَكُمْ لَلّهُ مَنْ يَعْمُونَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّ

وَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

بِكُرْ إِلَى أَنْ يُعَلِّمُكُمْ أَحَدُ بَلْ كَمَا تُعَلِّمُكُمْ هٰذِهِ ٱلْمُسْعَةُ عَيْنُهُ ۚ عَنْ كُلِّ شَيْءٌ وَهِيَ حَقٌّ وَلَيْسَتْ كَذِبًا . كَمْكَ ا عَلَّهُمُّهُ ۚ نَشْبَتُونَ فِيهِ

٢٨ وَٱلْآنَ أَيُّهُمَا ٱلْأَوْلَادُ ٱللَّهِ فِيهِ حَتَّى إِذَا أُظْهِرَ يَكُونُ لَنَا ثِقَةٌ وَلاَ نَجُلُ مِنْهُ فِي هَجِيِّهِ ٢٩٠ إِنْ عَلِيْهُمْ أَنَّهُ بَارٌ هُوَ فَأَعْلَمُولِ أَنَّ كُلَّ مَنْ يَصْنَعُ ٱلْبِرَّ

### أَلْأَصُّاحُ ٱلثَّالِث

ا أَنْظُورُوا أَيُّهَ عَجَبُّةِ أَعْطَانَا ٱلْآنُ حَتَّى لَدْعَي أَوْلَادَ ٱللَّهِ • مِنْ أَجْلُ هَلَا لَا يَعْرُفُنَا ٱلْعَالَمُ لِأَنَّهُ لَا يَعْرُفُهُ ١٠ أَيُّهَا ٱلْأَحِبَّاءِ ٱلْلَّآنَ نَعْنُ أَوْلاَدُ ٱللَّهِ وَلَمْ يُظْهَرُ نَعَدُ مَاذَا سَنَكُونُ . وَلَكِنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا أَظْهِرَ لَكُونُ مِثْلُهُ لِأَنَّنَا سَلَمَاهُ كَمَا هُوَ . ٢ وَكُلُّ مَنْ عَبْلُهُ هَٰذَا ٱلرَّجَاءُ بِهِ يُطَهَّرُ نَفْسَهُ كَمَا هُوَ طَاهِرٌ . ٤ كُلُ مَنْ يَفْعَلُ ٱلْخَطِيَّةَ يَفْعَلُ ٱلتَّعْدُي أَيْضًا . وَالْخُطِيَّةُ فِي ٱلتَّعَدُّي، ه وَتَعْلَمُونَ أَنَّ ذَاكَ أُظْهِرَ لِكَيْ يَرْفَعَ خَطَايَانَا وَلَيْسَ فيهِ خَطِيَّةُ ، 7 كُلُّ مَنْ يَغْبُثُ فِيهِ لَا يُغْطِئُ . كُلُّ مَنْ يُغْطِئُ لَمَ يُبْصِرُهُ وَلَا عَرَفَهُ

٧ أَيُّ ٱلْأَوْلَادُ لاَ يُضِلُّكُمْ أَمَدٌ. مَنْ يَفْعَلُ ٱلْبِرُّ نَهُوَ بَازٌ كَمَا أَنَّ ذَاكَ بَالْمُ ٨. مَنْ يَفْعَلُ ٱلْخَطَيَّةَ فَهُوَ مِنْ إِبْلِيسَ لِأَنَّ إِنْلِيسَ مِنَ ٱلْبُدُّ مُنْطِلِ وَلَّحِلْ هَٰذَا أَظُهِرَ آئِنُ ٱللَّهِ لِكُمْ يُ يَتَّفُضَ أَعْهَالَ إِبَّلِسَ. ا كُلُّ مَنْ هُوَ مَوْلُودٌ مِنَ ٱللَّهِ لَا يَفْعِلُ خَطِيَّةً لِأَنَّ زَرْعَهُ يَثَبُتُ فِيهِ وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ عَنْعَلَى لِأَنَّهُ مَوْلُودٌ مِنَ ٱللهُ ١٠ مِنَا أُوْلِادُ ٱللهِ ظَاهِرُونَ وَأُوْلِادُ إِلَّالِسَ. كُلُّ مَنْ لَا يَفْعَلُ ٱلْبُرَّ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ وَكَلَمَا مَنْ لَا يُحِبُّ أَخَالُهُ ١١ لأَنِّ مَلْنَا هُو ٓ أَكْثَارُ ٱلَّذِي سَمِعْتُهُوهُ مِنَ ٱلْبِدُ ۚ أَنْ يَعِيبُ بَعِضَنَا بَعِضًا ١٦ أَسُنَ كَمَا كَانَ فَايِينَ مِنَ ٱلشُّرُّ مِ وَذَّتِرَ أَخَاهُ . وَلِمَاذَا ذَهُهُ . لِأَرْتَ أَعْمَالُهُ كَانِّتْ شَرَّ بَرَةٌ وَأَعْمَالُ أُخِيهِ مَارَّةٌ

١٢ لَا نَتَعَبُّوا يَا إِخْوَلِي إِنْ كَانَ ٱلْعَالَمُ يُبْغِضُكُمْ. ١٤ فَعْنُ لَعْلَمُ أَنَّنَا قَدِ أَنْتَقَلْنَا مِنَ ٱلْمَوْتِ إِلَى ٱلْحَيْوِقِ لِأَنَّا أَنْحِبُ ٱلْإِحْوَةَ مَنْ لَا يُتِبِّ أَخَاهُ يَبْقَى فِي ٱلْمَوْتِ • ١٠ كُلُّ مَنْ يُبغِضُ أَخَاهُ فَهُوَ فَاتِلُ نَفْسٍ. وَأَنْهُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ كُلَّ قَاتِلِ نَفْسِ لَيْسَ لَهُ حَيْوَةٌ أَبْدِيَّةٌ تَابِئَةٌ فِيهِ ١٦٠ يَهِلَا قَدْ عَرَفْنَا ٱلْعَمَّبَةَ أَنَّ ذَاكَ وَضَعَ نَفْسَهُ لِأَجْلِنَا فَنَحْنُ يَنْبُغَى لَنَا أَنْ نَضَعَ نَفُوسِنَا لِأَجْل ٱلْإِخْوَةِ ١٧٠ وَأَمَّا مَنْ كَانَ لَهُ مَعْيِشَةُ ٱلْعَالَمِ وَنَظَرَ أَخَاهُ هُمْنَاجًا وَإِغْلَقَ أَحْشَاءُهُ عَمَٰهُ فَكَيْفَ نَثْبُتُ عَمِيَّةً ٱللهِ فيهِ ١٨٠ يَا أُولاَدِي لا تُحِبُّ مَالْكُلام وَلاَ بِٱللِّسَانِ بَلْ بِٱلْعَمَلَ وَالْحَنَّ وَ ١٩ وَبَهْلَا نَعْرِفُ أَنَّنَا مِنَ ٱلْحَقَّ وَنُسَكِّنُ قِلُوبَنَا قُدَّامَهُ. ٢٠ لِأَنَّهُ إِنْ لَاَمَتْنَا قُلُولِهَا فَٱللَّهِ أَعْظَهُ مِنْ قُلُوبِنَا وَيَعْلَمُ كُلَّ شَيِّعْ

٢٦ أَيْهَا ٱلْأَحِبَّاءُ إِنْ لَمْ تَلْمِناً قَلُوناً فَلَناً ثِقَةٌ مِنْ فَعُوراً فَلَناً ثِقَةٌ مِنْ فَعُور ٱللهِ ٢٦ وَمَهْماً سَأَلْهَا نَالُ مِنْهُ لِأَنَّنَا نَحَفَظُ وَصَايَاهُ

ٱلْأَصَّائِي ٱلرَّابِيحُ

 ٱلْعَالَمِيهِ ٥ هُمْ مِنَ ٱلْعَالَمِي . مِنْ أَجْلُ ذَٰلِكَ يَتَكَلَّمُونَ مِنَ ٱلْعَالَمِ وَٱلْعَالَمُ يَشَعُ لَهُنْ ١٠ نَحْنُ مِنَ ٱللَّهِ فَهَنَّ يَعْرِفُ ٱللَّهَ يَسْمَعُ لَنَا وَمَنْ لَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ لَا يَسْمَعُ لَنَا. مِنْ هٰذَا نَعْرِفُ رُوحَ ٱلْحُقَّ وَرُوحَ ٱلضَّلَالِ. ٧ أَيْبِ ٱلْأَحْبَاءُ لِلْحِبُّ بَعْضَنَا بَعْضًا لَأَنَّ ٱلْحَمَّةَ فِي مِنَ ٱللَّهِ وَكُلُّ مَنْ يُعِيبُ فَقَدْ وُلِدَ مِنَ ٱللَّهِ وَيَعْرِفُ ٱللَّهَ ٨ وَمَنْ لا يُعِبُ لَمْ يَعُرْفِ ٱللهَ لِأَنَّ ٱللهَ عَمَيَّةُ . ٩ بِهَذَا أُظْهِرَتْ عَمَّةٌ ٱللهِ فِينَا أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَرْسَلَ ٱبْنَهُ ٱلْوَحِيدَ إِلَى ٱلْعَالَمِ لِكَيْ نَحْيًا بِهِ ١٠ فِي هٰذَا هِيَ ٱلْحَابَّةُ لَيْسَ أَنَّنَا يَحُنُ أَحْبَبُنَا ٱللَّهَ بَلْ أَنَّهُ هُوَ أَحْبَنَا وَأَرْسَلَ ٱبْنَهُ كَفَّارَةً لِخَطَايَانَا

ا أَيُّهَا ٱلْأَحِيَّاءُ إِنْ كَانَ ٱللهُ قَدْ أَحَبَّنَا هَكَلَا يَشْغِي لَنَا آيْضًا أَنْ يَجِبُّ بَعْضُنَا بَعْضًا ١٢ اَللهُ لَمْ يَشْظُرُهُ أَحَدُ قَطْ مَ إِنْ أَحَبُّ بَعْضَنَا بَعْضًا فَٱللهُ يَثْبُتُ فِينَا وَمَحَبَّنُهُ قَدْ تَكَمَّلَتْ فِينَا ١٢ بِهِنَا نَعْرِفُ أَنَّا

تَنْبُتُ فِيهِ وَهُو َ فِينَا أَنَّهُ قَدْ أَعْطَانًا مِنْ رُوحِكِ. ١٤ وَهَٰوْنُ قَدْ نَظَرْنًا وَنَشْهَدُ أَنَّ ٱلْأَسَبَ قَدْ أَرْسَلَ ٱلِإِبْنَ نُحَلِّصًا لِلْمَا لَمِي وَ مَن أَعْتَرَفَ أَنَّ يَسُوعَ هُوَ أَبْنُ ٱللَّهِ قَالُهُ مَنْهُ فَيِهِ وَهُوَ فِي ٱللَّهِ. 17 وَلَحْنُ قَدْ عَزَفْنَا وَصَدَّقْنَا أَلْهُعَبَّةَ ٱلَّذِي لِلَّهِ فِينَا . ٱللَّهُ عَجَّبَةٌ وَمَنْ يَشْبُتْ فِي ٱلْعَتَهَ يَشْبُتْ فِي ٱللَّهِ وَاللَّهُ فِيهِ ١٧٠ بِهٰذَا تَكَمَّلُتِ ٱلْعَقِّبَةُ فِينَا أَنْ يَكُونَ لَنَا ثِقَةُ فِي يَوْمِ ٱلدِّينِ لِأَنَّهُ كَمَا هُوَ فِي هَٰذَا ٱلْعَالَمَ هَٰكَنَا نَشْنُ أَيْضًا ١٨. لاَ حَوْفَ فِي ٱلْمُعَبَّةِ بَلِ ٱلْمُعَبَّةُ ٱلْكَامِلَةُ تَطْرَحُ ٱلْخُوفَ إِلَى خَارِجِ لِأَنَّ ٱلْخُوْفَ لَهُ عَلَابٌ وَأَمَّا مَنْ خَافَ فَكُرْ يَتَكَبَّلْ فِي ٱلْعَبَّةِ. ١٦ غَنْ نُعَبُّهُ لأَنَّهُ هُوَ أَحَبَّنَا أَوَّلاً ﴿ ٢٠ إِنْ قَالَ أَحَدُ إِنِّي أُحِبُ ٱللَّهَ وَأَبْغَضَ أَخَاهُ فَهُنَ كَاذِبْ . لِأَنَّ مَنْ لا يُجِبْ أَخَاهُ ٱلَّذِي أَبْصَرَهُ كَيْفَ يَقْدِرُ أَنْ يُحِبُّ أَلَّهُ ٱلَّذِي لَرْ يُبْصِرْهُ. ١٦ وَلَنَا هَذِهِ ٱلْوَصِيَّةُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ يُحِبُّ ٱللَّهُ يُحِبُّ أَخَالُ أَيْضًا

### ٱلْأَصْحَاجُ الْحَامِينُ

ا كُلُّ مَنْ بُوْمِنُ أَنْ يَسُوعَ هُوَ الْمَسْئِعُ فَعَدْ وُلِدَ مِنْ اللهِ . وَكُلُ مَنْ بُعُبِثُ الْوَالِدَ بَعِيبُ الْهُولُودَ مِنْهُ الْفُوالُودَ مِنْهُ الْفُولُودَ مِنْهُ اللهِ اللهِ إِذَا أَحْبَبْنَا لَهُ وَلَادَ اللهِ إِذَا أَحْبَبْنَا اللهِ وَحَفِظُنَا وَصَايَاهُ . ٢ فَإِنَّ هُذِهِ هِي صَحَبَّةُ اللهِ آنْ تُعْفَظَ وَصَايَاهُ . وَوَصَايَاهُ لَيْسَتْ تَعْيِلَةً . ٤ لِأَنَّ كُلُّ مَنْ فُولَدَ مِنَ اللهِ يَعْلِبُ الْعَالَمَ . وَهِذِهِ هِيَ الْعَلَمَةُ اللهِ آنَ فَيْلِدَ مِنَ اللهِ يَعْلِبُ الْعَالَمَ . وَهِذِهِ هِي اللهِ اللهِ اللهِ يَعْلِبُ الْعَالَمَ . وَهِذِهِ هِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ يَعْلِبُ الْعَالَمَ . وَهُذِهِ هُو اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

آ هَذَا هُوَ ٱلَّذِي ٱلَّى بِهَا ﴿ وَدَم يَسُوعُ ٱلْمَسِيمُ وَالْمَاءُ فَالَّرُوخُ هُو ٱلَّذِي اللَّهَ عَالَدٌم وَالرُّوخُ هُو ٱلَّذِي يَشْهَدُونَ يَشْهَدُونَ يَشْهَدُونَ اللَّهَ وَالسَّهَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَالل

ا إِنْ كُنْ اللهِ أَعْبَلُ شَهَادَةُ النَّاسِ فَشَهَادَةُ اللهِ أَعْظَمُ لِأَنَّ هَذِهِ هِي شَهَادَةُ اللهِ أَلَيْ قَدْ شَهِدَ بِهَا عَنِ أَنْهِ لَا أَنْ هَذِهِ هِي شَهَادَةُ اللهِ أَلَيْ قَدْ شَهِدَ بِهَا عَنِ أَنْهِ . مَنْ اللهِ فَعَنْدَهُ الله الله عَنْ أَنْهِ . مَنْ لا يُصَدِّقُ الله فَعَنْدَهُ كَاذِبًا لاَنّهُ لَمْ يُومِن لا يُصَدِّقُ الله عَنِ أَنْهِ . 11 وَهَذِهِ اللهُ عَنِ أَنْهُ اللهُ عَنِ أَنْهِ . 11 وَهَذِهِ اللهُ عَنِ أَنْهُ اللهُ عَنِ أَنْهِ . 11 وَهَذِهِ اللهُ عَنِ أَنْهُ اللهُ عَنِ أَنْهِ . 11 مَنْ أَنّهُ أَنْهُ أَنّا أَنّا أَنْهُ أَنُهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنُهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنُ

١٦ كَتَبْتُ هَنَا إِنَّهُمْ أَنْهُ الْمُوْمِينَ بِأَسْمُ أَبْنُ اللهِ مِنْ بَاسْمُ أَبْنُ اللهِ لَكُنْ تَعْلَمُوا أَنَّ لَكُمْ حَيْوة أَبَدَيَّة وَلِكِيْ تُوْمِنُوا بِأَسْمُ أَبْنَ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمَ اللهِ عَالَمَ اللهِ عَالَمَ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

لِلَّذِينَ يُغْطِئُونَ لَسْ لِلْمَوْتِ ، تُوجَدُ خَطِيَّةٌ لِلْمَوْتِ . لَيْسَ لِأَجْلِ هَٰذِهِ أَفُولُ أَنْ يُطْلَبَ. ١٧ كُلُّ إِثْمُ هُوَ خَطِيّة وَتُوجَدُ خَطَيّة لَيسَتْ لِلْهَوْتِ ١٨٠ أَعَلَمُ أَنَّ كُلَّ مَنْ وُلِدَ مِنَ ٱللَّهِ لَا يُغْطِئ بَل ٱلْمَوْلُودُ مِنَ ٱللهِ يَحْفَظُ نَفْسَهُ وَٱلشِّرُّ لِلْ يَبَشُّهُ . ١٩ نَعْلَمُ أَنَّنَا نَعْنُ مِنَ ٱللهِ وَٱلْمَا لَمَ كُلُّهُ قَدْ وُضِعَ فِي ٱلشِّرِّيرِ . ٢٠ وَنَعْلَمُرُ أَنَّ ٱبْنَ ٱللَّهِ قَدْ جَاءً وَأَعْطَانَا بَصِيرَةً لِنَعْرُفَ ٱلْحُقَّ. وَيَعْنُ فِي ٱلْحُقُ فِي ٱللَّهِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ . هٰذَا هُوَ ٱلْإِلَهُ الْحَقْ فَلَا عُمْوَ ٱلْأَبَدِيَّةُ . ٢١ أَيُّهَا ٱلْأَوْلَادُ ٱحْفَظُوا أَنْهُسُكُمْ ۗ مِنَ ٱلْأَصْنَامِ .

# رِسَالَةُ يُوحَّنَّا أَلرَّسُولِ ٱلنَّانِيةُ

السَّيْ إِلَى كَبِرِيَّةَ الْهِ الْمَ وَإِلَى الْوَلْدِهَا اللّٰهِ وَمِنَ الرّب اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

يُعِبُّ بَهُ فُنَا بَعْضًا ١٠ وَهَذِهِ هِيَ ٱلْفَعَبُّةُ أَنْ نَسْلُكَ بِحِسَبِ وَصَايَاهُ . هٰذِهِ هِيَ ٱلْوَصِيَّةُ كَمَا سَمِعْتُمْ مِنَ ٱلْبُدْءِ أَنْ نَسْأَكُوا فِيهَا ٢٠ لِأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ إِلَى ٱلْعَالَمَ مُضِلُّونَ كَثِيرُونَ لَا يَعْتَرِفُونَ بِيَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ آتِيًا فِي ٱلْجَسَدِ. هَٰنَا هُوَ ٱلْمُضِلُّ وَٱلضَّدُ ۗ لِلْمُسِيعِ . ٨ ٱنْظُرُول إِلَى أَنْفُسِكُمْ لِيَلاَّ نُضَيِّعَ مَا عَمِلْنَاهُ مِلْ نَنَالُ أَجْرًا تَامًّا. ٩ كُلُّ مَنْ تَعَدَّى وَلَمْ يَثْبُتْ فِي تَعْلِيمِ ٱلْمُسِيخِ فَلَيْسَ لَهُ ٱللهُ. وَمَنْ يَشْتُ فِي نَعْلِيمِ ٱلْمَسِيحِ فَهَانًا لَهُ ٱلْآبُ وَٱلاِّئْنُ جَمِيعًا ﴿ أَ إِنْ كَانَ أَحَدُ ۖ يَأْتِيكُمْ ۚ وَلَا يَهِيْهِ بِهِٰنَا ٱلتَّعْلَيمِ فَلَا نَقْبَلُوهُ فِي ٱلْبَيْتِ وَلَا نَقُولُوا لَهُ سَلَامٌ: ١١ لِأَنَّ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ يَشْتَرِكُ فِي أَعْمَالِهِ ٱلشَّرُّ بَرَقِ ١٢ إِذْ كَانَ لِي كَثِيرٌ ۚ لِأَكْتُبَ إِلَيْكُمْ لَمْ أَرْدُ أَنْ يَكُونَ بِوَرَقِ وَحِبْرٍ لِأَنِّي أَرْجُو أَنْ آلَتَ إِلَيْكُمْ وَأَنْكُلُّمْ فَمَّا لِفَمْ لِنَكِي يَكُونَ فَرَحْمَا كَامِلًا . ١١ بُسَلِّمُ عَلَيْكِ أَوْلاَدُ أُخْيِكِ ٱلْمُخْتَارَةِ. آمِينَ

رِسَالَةُ يُوحْنَا ٱلرَّسُولِ ٱلْتَالَثِةُ

رَا اللَّهُ الْمُ الْمُعْدِدِ إِلَى عَالِسَ الْمُعْدِيبِ الّذِي أَنَا أَحْبِهُ بِالْحُقَّ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ الْمُورُ أَنْ تَكُونَ الْحَيَّا وَصَحِيمًا كَمَا أَنَّ نَفْسَكَ نَاحِيَةٌ مَ اللَّذِي فَيكَ كَمَا مَنْ اللَّهُ وَشَهِدُ وَا اللَّهِ فَيكَ كَمَا أَنَّ نَفْسَكَ اللَّهُ وَاللَّهِ فَيكَ كَمَا أَنَّ نَفْسَكَ اللَّهُ وَاللَّهِ فَيكَ كَمَا أَنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا الللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

خَرَجُهِ لَ وَهُمْ لَا يَأْخُذُونَ شَيْئًا مِنَ ٱلْأُمْمِ ١٨٠ فَغَيْنُ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَقْبُلَ أَمْثَالَ هُؤُلاً ۚ لِكِيْ نَكُونَ عَامِلِينَ مَعْهُمْ بِأَلْحُقُّ

﴿ كَتَبُّتُ إِلَى ٱلْكَنِيسَةِ وَلَكِنَّ دِيُونْرِيفِسَ ٱلَّذِي يُجِبُّ أَنْ يَكُونَ ٱلْأُوْلِ بَيْنَهُمْ لَا يَقْبُلْنَا . أَ مِنْ أَجْل ذْلِكَ إِذَا حِمْثُ فَسَأَذَكُ إِنَّهُ بِأَعْمَالِهِ ٱلَّتِي يَعْمَلُهَ مَا هَاذِرًا عَلَيْنَا بِأَقْوَالِ خَبِيثَةٍ . وَإِذْ هُوَ غَيْرُ مُكْتَفِ بِهِ إِنَّ إِنَّ الْإِخْرَةَ وَيَمْنَعُ أَيْضًا مِأَلَّذِينَ بُرِيدُونَ وَبَطْرُدُهُمْ مِنَ ٱلْكَنِيسَةِ ١١٠ أَيُّهَا ٱلْخُبِيبُ لَا نَتَمَثَّلْ

بِٱلشُّرَّ بَلْ بِٱلْخَيْرِ لِأَنَّ مَنْ يَصْنَعُ ٱلْخَيْرَ هُوَ مِنَ ٱللَّهِ وَمَنْ يَصْنَعُ ٱلشَّرَّ فَلَمْ يُبْصِرِ ٱللَّهَ ١٢ دِيهِ أُرِيُوسُ مَشْهُودٌ لَهُ مِنَ ٱلْجُمِيعِ وَمِنَ

ٱلْحُقُّ نَفْسِهِ وَنَحْنُ أَيْضًا نَشْهَدُ وَأَنْهُمْ نَعْلَمُونَ أَنَّ شَهَادَتَنَا هِيّ صَادِقَةٌ ١٢ وَكَانَ لِلِي كَثِيرُ ۗ لأَكْتُبَهُ لَكِنَّنِي لَسْتُ أَرْيِدُ أَنْ أَكْتُبَ إِلَيْكَ بِحِيْرٍ وَقَلَمَ

٩٤٥

ا وَلٰكِنَّانِي أَرْجُو أَنْ أَرَاكَ عَنْ قَرِيبٍ فَنَتَكَلَّمَ مَا لَوْمِهِ فَنَتَكَلَّمَ مَا لَوْمِهِ فَنَتَكَلَّمَ مَا لَغَمْ وَهِ اللَّهُ مَا لَكُ وَ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ ٱلْأُحِبَّاء مَا يُسَلِّمُ عَلَى ٱلْأَحِبَّاء بِأَسْمَا ثَهِمْ مَا لَهُمْ عَلَى ٱللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ عَلَى ٱللَّه عِبَّاء بِأَسْمَا ثَهِمْ مَا إِلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَمْ

# رِسالَةُ يَهُوذا

ا بَهُوذَا عَبْدُ يَسُوعَ الْمُسَيْحِ وَأَخُو يَعَقُوبَ إِلَى الْهَدْعُو يَعَقُوبَ إِلَى الْهَدْعُو يَنَ الْهُ مَالُهُ مَالُهُ وَالْعَفُوطَايِنَ لَيْمُ اللهِ الْآبِ وَالْعَفُوطَايِنَ لَيَهُ اللهِ الْآبِ وَالْعَفُوطَايِنَ لَيَهُ اللهِ الْآبِ وَالْعَفُوطِينَ لَيَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالسَّلَامُ وَالْعَبَةُ لَيَهُ اللهِ اللهِ اللهُ وَالسَّلَامُ وَالْعَبَةُ لَيَهُ اللهُ اللهُ وَالسَّلَامُ وَالْعَبَةُ لَيْمُ اللهُ اللهُ

أَنْ أَكْنَبَ إِلَيْكُمْ وَاعِظًا أَنْ تَعِنْهِدُوا لِأَجْلِ ٱلْإِيمَانِ الْمُسَلِّم مَرَّةً لِلْقِدِيسِينَ ، عَ لِأَنَّهُ دَخَلَ خُلْسَةً أَنَاسُ قَدْ كُتِبُوا مُنْذُ ٱلْقَدِيمِ لِهِذِهِ ٱلدَّينُونَةِ فُجَّالُيْ أَنَاسُ قَدْ كُتِبُوا مُنْذُ ٱلْقَدِيمِ لِهِذِهِ ٱلدَّينُونَةِ فُجَّالُيْ أَنَاسُ عَمَّوْلُونَ نِعْمَةً إِلَهِنَا إِلَى ٱلدَّعَارَةِ وَيَنْكُرُونَ ٱلسَّيِّدَ الشَّيِدَ السَّيِدَ اللَّهَ وَرَسَّا بَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ اللَّهَ وَرَسَّا بَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ اللَّهَ وَرَسَّا بَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ اللَّهِ وَرَسَّا بَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ اللَّهَ وَرَسَّا بَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ اللَّهِ وَرَسَّا بَسُوعَ الْمَسِيحَ اللَّهَ وَرَسَّا اللَّهُ اللَّهُ وَرَسَّا اللَّهُ اللَّهُ وَرَسَّا اللَّهُ اللَّهُ وَرَسَّالًا اللَّهُ اللَّهُ وَرَسَّا اللَّهُ وَرَسَّا اللَّهُ وَرَسَّالُهُ اللَّهُ وَرَسَّالًا اللَّهُ وَرَسَّالُهُ اللَّهُ وَرَسَّالًا اللَّهُ وَرَسَّالُهُ وَاللَّهُ وَرَسَّالُهُ اللَّهُ وَرَسَّالُهُ وَرَسَّالُهُ وَاللَّهُ وَرَسَّالُهُ وَرَسَّالُهُ وَاللَّهُ وَرَسَّالُهُ وَاللَّهُ وَرَسَّالُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسَّالُهُ وَاللَّهُ وَرَسَّالُهُ وَاللَّهُ وَرَسَّالُهُ وَاللَّهُ وَرَسَّالُهُ وَرَسَّالُهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسَّالُهُ وَاللَّهُ وَرَسَّالُهُ وَاللَّهُ وَرَسَّالُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسَّالُهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْهُ وَاللَّهُ وَلَالَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَالِهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَالْمُسِيحَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُعَالِمُ اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا الْمُعَلِّمُ وَلَا الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ وَلَيْعِالَالُهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِ لَا الْمُعَلِيمُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِنَ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُولِيمُ اللْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَالْمُوالْمُ اللْمُعَالِمُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالْمُوالِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ

و فَأْرِيدُ أَنْ أَذَكِ مِنْ وَلَوْ عَلَيْمُ وَلَوْ عَلَيْمُ هَذَا مَرَةً وَأَنْ آلَرَّ مِصْرَ أَنْ آلَرَّ مِنْ آلْ مِنْ آلْ مَنْ آلْ مِنْ آلْ مَنْ أَلَى اللَّهُ مُنْ آلْ مَنْ أَلَى اللَّهُ مَنْ أَلَى اللَّهُ اللَّذِينَ لَمْ يَوْمِنُوا وَ وَالْمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

٠ مَلَّمًا مِجَائِيلُ رَئِيسُ ٱلْهَلَائِكَةِ فَلَمَّا خَاصَمَ إِبْلِيسَ مُحَاجًا عَنْ جَسَدِ مُوسِيَ لَمْ يَجْسُرُ أَنْ يُورِدَ حُمْرَ آَهْنِرَاهُ بَلْ قَالَ لِيَنْنَهَرْكَ ٱلرَّبُ · · · وَلَكِر تَّ هُوُلاَءُ يَغْنُرُونَ عَلَى مَا لاَ يَعْلَمُونَ . وَأَمَّا مَا يَغْهَمُونَهُ بِٱلطَّبِيعَةِ كَأَنْهُ عَلَيْ عَيْرِ ٱلنَّاطِقَةِ فَفِي ذَٰلِكَ يَفْسُدُونَ. ١١ وَيْلُ لُمْرٌ لِأَنَّهُمْ سَلَكُوا طَرِيقَ قَايِبِنَ وَٱنْصَبُوا إِلَى ضَلَالَةِ بَلْمَامَ لِأَجْلِ أَجْرَةٍ وَهَلَّكُوا فِي مُشَاجَرَةِ قُورَحَ. ١٢ هُولُاء صُخُورٌ فِي وَلاَئِيكُمْ ٱلْفَعَبِيَّةِ صَانِعِينَ وَلاَثْمَ مَمَّا بَلَا خَوْفِ رَاعِينَ أَنْفُسُهُمْ. غُيُومْ بِلا مَاء نَحْمِلُهَا ٱلرِّيَاجُ أَشْعَالُ خَرِيفِيَّةٌ بِلاَ تُمَرِ مَيِّنَةٌ مُضَاعَفًا مَقَتَلَعَةُ . ١٦ أَمُواجِ بَعِر هَالْجِيةُ مَزِيدَةٌ عِزْرِجِمْ . نَجُومِ تَاعَيَهُ ۚ مَعْفُوظٌ لَهَا قَتَامُ ٱلظَّلَامِ إِلَى ٱلْأَبَدِ . ١٤ وَتَنْبَأً عَنْ هُوِّلًا ۗ أَيْضًا ٱخْنُوخُ ٱلسَّابِعُ مِنْ آذَمَ قَائِلًا هُوَذَا قَدُ جَاء ٱلرَّبُ فِي رَبَى إِن قِدْ يِسِمِهِ ١٥ لِيَصْنَعَ دَيْنُولَةً عَلَى ٱلْجَمِيعِ وَيُعَاقِبَ جَبِيعَ فَكَارِهِمْ عَلَى جَبِيعِ أَعْمَالِ

. تُجُورِ هِمْ ٱلَّتِي فَجَرُولِ بِهَا وَعَلَى جَدِيعٍ ٱلْكَلِمَاتِ ٱلصَّعْبَةِ ٱلَّتِي تُكُلُّم مِن عَلَيْهِ خُطَاةٌ فَجَالًا ١٦٠ هُولًا عَمُو مُدَّمَّدُمُونَ مُتَشَكُّونَ سَالِكُونَ مِجْسَبِ شَهُوَا بِهِ وَفَهْهُمْ يَنَكُلُمُ لِعَظَائِمَ لَكِأَبُونَ بِٱلْوُجُومِ مِنْ أَجْلِ ٱلْمَنْفَعَةِ. ١٧ وَأُمَّا أَنْتُمْ أَيُّهِكَ ٱلْأَحِبَّاءِ فَٱذْكُرُوا ٱلْأَقُولَ ٱلْيِّي قَالَهَا سَانَةًا رُسُلُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمُسْجِجِ . ١٨ فَإِنَّهُمْ قَالُوا لَكُمْ ۚ إِنَّهُ فِي ٱلزَّمَانُ ٱلْآخِيرِ سَيَّكُونُ قَوْمُ ۗ مُسْتَهُزْنُونَ سَالِكِينَ مِجْسَبِ شَهَوَاتٍ فَجُورِهِمْ • ١٩ هُوَٰلَاءُ هُمُ ٱلْمُعَنَزِلُونَ بِأَنْسُرِمِ ۚ نَفْسَانِيُونَ لَا رُوحَ هُمْ

مَ عَلَّمَ أَنْهُمْ أَيُّمَا الْأَحْيَاءُ فَانْهُوا أَنْهُ كُلُّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِيَّالُهُمْ الْمُنْ فَي الرُّوحِ الْقُدُسِ الْمَوْخُولُولُ الْفُدُسِ الْمَوْخُولُ اللَّهِ مُنْفُولِ مِنْ وَحْمَةً رَبِّنَا يَسُوعَ الْفُسِيحِ الْفَيْوِقُ الْأَبْدُقُ مُمَيِّزِينَ وَلَا اللَّهُ ضَى مُمَيِّزِينَ وَلَا اللَّهُ ضَى مُمَيِّزِينَ وَلَا اللَّهُ ضَى مُمَيِّزِينَ وَالْمُسَيِعِ الْفَيْوِقُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

مُبْغِضِينَ حَتَّى ٱلنَّوْبَ ٱلْمُدَنَّسَ مِنَ ٱلْجُسَدِ

عَا وَالْفَادِئُ أَنْ يَغْفَظُكُمْ عَيْرَ عَايْرِ بِنَ

وَيُوفِفَكُمْ أَمَامَ هَجْدِهِ بِلاَّ عَيْبِ فِي ٱلْإِبْنِهَاجِ ٢٥ ٱلْإِلهُ

وَيُوفِفَكُمْ أَمَامَ شَجْدِهِ بِلاَّ عَيْبِ فِي ٱلْإِبْنِهَاجِ ٢٥ ٱلْإِلهُ

وَيُوفِفَكُمْ أَمَامَ شَجْدِهِ بِلاَّ عَيْبِ فِي ٱلْإِبْنِهَا جِهِ ٢٠ الْإِلهُ

وَيُوفِفَكُمُ ٱلْمُحَدِّمُ الْوَحِيدُ مُخْلُصُنَا لَهُ ٱلْمُعَدُدُ

وَالْمُحَدِّمُ وَالسَّلُطَانُ الْمُحْدِرِ

الْمِينَ الْمُدُورِ

ľ

## رُؤْيَا يُوحَنَّا ٱللَّاهُوتِيِّ

ٱلْأَصْاحُ ٱلْأَوِّلُ

ا إعْلَانُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيْمِ ٱلَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ٱللهُ لِيُرْحِيَّ عَيْدَهُ مَا لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَنْ قَرِيبٍ وَبَيْنَهُ مَرْسِلاً بِيد مَلاَ كِهِ لِعَبْدِهِ يُوحَنَّا ٢ ٱلَّذِي شَهِدَ بَكُلِمَةِ مُرْسِلاً بِيد مَلاَ كِهِ لِعَبْدِهِ يُوحَنَّا ٢ ٱلَّذِي شَهِدَ بَكُلِمَةِ مُرْسِلاً بِيد مَلاَ كِهِ لِعَبْدِهِ يُوحَنَّا ٢ ٱلَّذِي شَهِدَ بَكُلِمَة مَرْسِلاً بِيد مَلاَ كِهِ لِعَبْدِهِ يُوحَنَّا ٢ ٱلَّذِي شَهِدَ بَكُلِمَ مَا رَآهُ ٢٠ طُولِي اللهِ وَبِشَهَادَة بَسُوعَ ٱلْمُسْيِعِ بَكُلِ مَا رَآهُ ٢٠ طُولِي اللهِ عَنْ اللهِ مَا رَآهُ ٢٠ طُولِي اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ وَمِنْ الْوَقْتَ قَرِيبُ مَا مَرَاهُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٤ يُوحَنَّا إِلَى ٱلسَّبْعِ ٱلْكَنَائِسِ أَلَّنِي فِي أَسِيًّا فِي أَسِيًّا فِي أَسِيًّا فَعْمَةُ لَكُمْ وَسَلَامُ مِنَ ٱلْكَائِنِ وَٱلَّذِي كَانَ وَٱلَّذِي نَعْمَةُ ٱلْأَرْوَاحِ ٱلَّتِي أَمَامِ عَرْشِهِ ٥ وَمِنْ يَالْنِي وَمِنَ ٱلسَّبْعَةِ ٱلْأَرْوَاحِ ٱلْتِي أَمَامِ عَرْشِهِ ٥ وَمِنْ يَالْمُونَ اللَّمِينِ ٱلْمُحْرِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ يَسُوعَ ٱلشَّاهِدِ ٱلْأَمِينِ ٱلْمِكْرِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ يَسُوعَ ٱلشَّاهِدِ ٱلْأَمِينِ ٱلْمِكْرِ مِنَ ٱلْأَمْواتِ

وَرَئِيسِ مُلُوكِ ٱلْأَرْضِ . ٱللَّذِي أَحَبْنَا وَقَدْ عَسَّلَنَا مِنْ خَطَايَانَا بِدَمِهِ ٦ وَجَعَلَنَا مُلُوكًا وَكَهَنَةَ لِلهِ أَنِهِ لَهُ الْعَجْدُ وَالسَّلُطَانُ إِلَى أَبَدِ ٱلْاَبَدِينَ . آمِينَ الْعَجْدُ وَالسَّلُطَانُ إِلَى أَبَدِ ٱلْاَبَدِينَ . آمِينَ

٧ هُوذًا بِأَتِي مَعَ ٱلسَّالَبِ وَسَنَنْظُرُهُ كُلُّ عَيْنٍ

وَٱلْذِينَ طَعَنْوهُ وَيَهُوْحُ عَلَيْهِ حَدِيعُ فَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ. وَالْذِينَ طَعَنُوهُ وَيَهُوْحُ عَلَيْهِ حَدِيعُ فَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ. وَعَمْ الْمَائِدَةُ وَٱلنِّالَةِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللِمُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللللْمُولُ

سَكُلُّ نَنَيْ الْهُ الْمُوعَ الْمُسْمِ وَصَارِهِ كُنْتُ فِي الْفَيْقَةِ وَفِي مَلَكُمْ فِي الْفَيْقَةِ وَفِي مَلَكُوتِ بَسُوعَ الْمُسْمِ وَصَارِهِ كُنْتُ فِي الْجُرَيْرَةِ اللَّهِ تَدْعَى بَطْهُسَ مِنْ أَجْلُ كَلِيمَةِ اللَّهِ وَمِنْ أَجْلُ شَهَادَةِ اللّهِ وَمِنْ أَجْلُ شَهَادَةِ يَسُوعَ الْمُسْمِعِ وَالْمَالِمَةِ اللّهِ وَمِنْ أَجْلُ شَهَادَةِ يَسُوعَ الْمُسْمِعِ وَالْمُسْمِعِ وَالْمُوحِ فِي يَوْمِ اللّهِ يَسُوعَ اللّهِ وَمِنْ الْجُلُ اللّهِ وَمِنْ الْجُلُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ و

فِي أَسِيًّا إِلَى أَفَسُنَ وَإِلَى سِمِيزًا وَإِلَى بَرْغَامُسَ وَإِلَى ثَيَاتِيرًا وَإِلَىٰ سَارُدِسَ وَإِلَىٰ فِبلاَدَلْنِيـاً وَإِلَىٰ لَاوُدِكِيَّةً ١٢ فَٱلْتَفَتُ لِأَنْظُرَ ٱلصَّوْتَ ٱلَّذِي تَكَلَّمُ مَعَى وَلَهَّا ٱلْتُفَتَّتُ رَأَيْتُ سَبْعَ مَنَايِرَ مِنْ ذَهَبٍ ١٢ وَفِي وَسَطِ ٱلسَّبْعِ ٱلْمَنَايِرِ شِبْهُ آبْنِ إِنْسَانِ مُتَسَرْبِلًا بِنَوْبٍ إِلَى ٱلرُّجَايَّنِ وَمُتَمَنَّطِفًا عِنْدَ ثِدْيَيْهِ بِمِنْطَقَةٍ مِنْ ذَمَبِ. ٤١ وَأَمَّا رَأْمُهُ وَشَعْرُهُ فَأَيْضَان كَا الصُّوفِ ٱلْأَيْضِ كَا لَنَّاجٍ وَعَيْنَاهُ كَلَهِيبِ نَارٍ ١٥ وَرِجْلَاهُ شِبُّهُ ٱلنُّعَاس ٱلَّذِيُّ كَأَنَّهُمَا مَحْمِيَّنَانِ فِي أَنُونٍ وَصَوْنُهُ كَصَوْتِ مِيَاهِ كَنْبِرَةٍ ١٦ وَمَعَهُ فِي يَدِهِ ٱلْيُهِنَّى سَبْعَةُ كُواكِبَ. وَسَيْفُ مَاضِ ذُو حَدَّيْنِ يَخْرُجُ مِنْ فَماهِ وَوَجْهُهُ كَاْللَّهُ سُ وَهِيَ تُضِيُّ فِي قُوَّتِهَا ١٧٥ فَلَمَّا رَأَيْنُهُ سَقَطْتُ عِنْدَ رِجْاَيْهِ كَمْيِّتٍ فَوَضَعَ يَدَهُ ٱلْيُمْنَى عَلَيَّ قَائِلًا لِي لَا تَغْفُ أَنَا هُوَ ٱلْأُوَّلِ وَٱلْآخِرُ ١٨ وَٱلْحَيُّ وَكُنْتُ مَيْنًا وَهَا أَنَا حَيْ إِلَى أَبُدُ ٱلْآبَدِينَ آمينَ وَلِي مَفَالِيخُ

ٱلْهَاوِيَةِ مَالْمَوْتِ ١٠ فَاَحْتُمُ مَا رَأَيْتَ وَمَا هُوَ كَائِنَ وَمَا هُوَ كَائِنَ وَمَا هُوَ كَائِنَ وَمَا هُوَ كَائِنَ وَمَا هُوَ عَلِيدٌ أَنْ بَكُونَ بَعْدَ هٰذَا ٢٠ سِرَّ السَّبْعَةِ الْكَوَاكِبِ الَّتِي رَأَيْتَ عَلَى يَعِينِي وَالسَّبْعِ السَّبْعِ السَّبْعُ السَّبْعِ السَّبْعِ السَّبْعِ السَّبْعِ السَّبْعِ السَّبْعُ السَّبْعِ السَائِقُ السَّبْعُ السَّبْعِ السَّبْعُ السَّبْعِ السَّبْعِ السَّبْعِ السَّبْعِ السَّبْعُ السَّبْعِ السَائِقُ السَّبْعِ السَّبْعُ السَّبْعِ السَّبْعِ السَّبْعِ السَّبْعِ السَّبْعِ السَّبْعِ السَ

#### ٱلْأَسْمَاخُ ٱلنَّانِي

 سَّقَطْبَتَ وَتُبُ قَاعْمَلِ ٱلْأَعْمَالَ ٱلْأُولَى وَ إِلاَّ فَإِنِّي آنِيكَ عَنْ قَرِيبٍ وَأَزَحْرِحُ مَنَارَتَكَ مِنْ مَكَانِهَا إِنْ لَمْ نَتُبْ ١٠ وَلَكِنْ عِنْدَكَ هَلَا أَنَّكَ تُبغِضُ أَعْمَالَ ٱلنَّهُ وَلاَ وِيبِّنَ ٱلَّتِي أَبْغِضُهَا أَنَا أَيْضًا ١٠ مَنْ لَهُ أُذُنَ فَلْيُسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ . مَنْ يَعْلُبُ فَسَأَعْطِيهِ أَنْ يَأْكُلُ مِنْ شَجَرَةِ ٱلْحَيلُوةِ ٱلنِّي فِي وَسَطِ فَوْدَوْسِ ٱللهِ

٨ قَاحَ مُنَبْ إِلَى مَلاكِ كَبِسَةِ سَمِيرْنَا . هَذَا يَتُولُهُ الْأُوّلُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ مُلَاكِ كَبِسَةِ سَمِيرْنَا . هَذَا الْحَرْفُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَال

١١ مَنْ لَهُ أَذُنْ فَأْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ.
 مَنْ يَغْلُبُ فَلَا يُؤْذِيهِ ٱلْمَوْتُ ٱلثَّانِي

١٢ كَلْ كُنْبُ إِلَى مَلاَكِ ٱلْكَدِيسَةِ ٱلَّذِي فِي بَرْغَامُسَ. هٰنَا يَقُولُهُ ٱلَّذِهِ لَهُ ٱلسَّيْفُ ٱلْمَاضِي ذُو ٱلْحَدَّيْنِ. ١٢ أَنَا عَارِفُ أَعْمَالَكَ وَأَبْنَ نَسُكُنُ حَيْثُ كُرْسِيُّ ٱلشَّيْطَان وَأَنْتَ مُتَمَسِّكُ بِأَشِي وَلَرْ تَنْكُرْ إِمَانِي حَتَّى فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلَّتِي فِيهَا كَانَ أَيْبِهَاسُ شَهِيدِي أَلْأَمِينُ ٱلَّذِي قُتِلَ عِنْدَكُمْ حَيْثُ ٱلشَّيْطَانُ يَسَكُنُ ١٤٠ وَلَكِنْ عِنْدِي عَلَيْكَ فَلِيلٌ . أَنَّ عِنْدَكَ هُنَاكَ فَوْمًا مُنَهَسِّكُونَ بِتَعْلِيمِ لَلْعَامَرِ ٱلَّذِي كَانَ يُعَلِّمُ لَا لَآقَ أَنْ يُلْفَى مَعْاُرَةً أَمَامَ بَيْنِ إِسْرَائِيلَ أَنْ يَأْكُلُوا مَا ذُبِحَ لِلْأَوْثَانِ وَيَزْنُوا • ١٥ هَكُنَا عِبْدُكَ أَنْتَ أَبْضًا قَوْمُنْ مُتَهَسِّكُونَ بِتَعَالِمِ ٱلنُّهُ وَلَوَيَّانَ ٱلَّذِي أَبْغِضُهُ ١٦٠ فَتُبْ وَإِلَّا فَإِنِّي آنِيلُكَ سَرِيعًا وَأَحَارِبُهُمْ بِسَيْفِ فَي ١٧٠ مَنْ لَهُ أَذْنُ فَلْيسَمَعُ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكُنَائِسِ. مَنْ يَغْلُبُ فَسَأَعُطِيهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنَ ٱلْمَنِّ ٱلْخُفْقَ وَأَعْطِيهِ حَصَاةً بَيْضَا ۗ وَعَلَى الْحُفْقَ وَأَعْطِيهِ حَصَاةً بَيْضَا ۗ وَعَلَى الْحُصَاةِ ٱسْمُ حَدِيدٌ مَكْنُوبٌ لَا يَعْرِفُهُ أَحَدُ غَيْرُ ٱلَّذِي يَا خُدُدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَرْفُهُ أَحَدُ غَيْرُ ٱلَّذِي يَا خُدُدُ اللهِ عَلَى اللهِ ع

١٨ وَأَكْتُبُ إِلَى مَلِاكِ ٱلْكَبِيسَةِ ٱلَّتِي فِي ثِمَانِيرًا . هٰذَا يَقُولُهُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ عَيْنَانَ كَلَهِيبِ نَارٍ وَرِجْلَاهُ مِثْلُ ٱلنُّنَاسِ ٱلنَّتِيُّ . ١٩ أَنَا عَارِفُ أَعْهَا لَكُ وَحَبَّبُكَ وَخِدْمَتُكَ وَإِيَانَكَ وَصَبْرَكَ وَأَنَّ أَعْيَالُكَ ٱلْأَخِيرَةُ أَكْثَرُ مِنَ ٱلْأُولَى ٢٠٠ لَكِنْ عِنْدِي عَلَيْكَ فَلِيلٌ أَنَّكَ تُسَيِّبُ ٱلْمَرْأَةُ إِيزَائِلَ ٱلَّتِي نَقُولُ إِنَّهَا نَبِيَّةٌ حَتَّى تُعَلِّمِ وَتُعْوِيَ عَبِيدِي أَنْ يَرْنُوا وَيَأْكُلُوا مَا ذُبِحَ لِلْأَوْتَانِ. ٢١ وَأَعْطَيْنُهَا زَمَانًا لِكَيْ نَتُوبَ عَنْ زِنَاهَا وَلَمْ نَتُبْ. ٢٢ هَا أَنَا أُلْقِيمًا فِي فَرَاشِ وَٱلَّذِينَ يَزُنُونَ مَعَهَا فِي ضَيْقَةٍ عَظيمَةٍ إِنْ كَأْنُوا لَا يَتُوبُونَ عَنْ أَعْمَالِمِمْ. ٢٢ وَأُوْلَادُهَا أَقْتُالُهُ مِا لَهُوْتِ فَسَتَعْرِفُ جَمِيعُ ٱلْكَمَائِسِ أَنِّي أَنَا هُوَ ٱلْفَاحِصُ ٱلْكُلِّي وَٱلْفَلُوبَ وَسَأَعْظِي

كُلُّ وَلِحِدٍ مِنْكُرْ مِجَسَبِ أَعْبَا لِهِ ٢٤٠ وَلَكِيَّنِي أَفُولُ لَكُمْ وَلِلْبَاقِينَ فِي ثِيَاتِيرًا كُلِّ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُرْ هَٰذَا ٱلنَّعْلِيمُ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَعْرُفُولَ أَعْمَاقَ ٱلشَّيْطَان كَمِـاً يَقُولُونَ إِنِّي لَا أَلْقِي عَلَيْكُمْ ثِقِلًا آخَرَ. ٣٠ وَإِنَّهَا ٱلَّذِي عِيْدَكُمْ تَمَسَّكُوا بِهِ إِلَى أَنْ أَجِيَّ ٢٦٠ وَمَنْ يَغْلُبُ وَيَحْفَظُ أَعْمَالَى إِلَى ٱلنِّهَايَةِ فَسَأَعْطِيهِ سُلْطَآنًا عَلَى ٱلْأَمْمِ ٢٧ فَيْرْعَاهُمْ فِقْضِيسِهِ مِنْ حَدِيدٍ كَمَا تُكْسَرُ النَّيْةِ مِنْ خَزَفٍ كَمَا أَخَذْتُ أَنَا أَبْضًا مِنْ عِنْدِ أَيِ ٢٨ وَأَعْطِيهِ كَوْكَبَ ٱلصُّبْرِ. ٢٦ مَنْ لَهُ أَذُنْ فَلْيَسْهَمْ مَا يُقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسَ

#### ٱلأَصْحَاحُ ٱلنَّا لِف

ا وَأَكُنْ سَاهِرًا وَشَكْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ فِي سَارْدِسَ. هَذَا يَهُولُهُ ٱلّذِي لَهُ سَبْعَهُ أَرْوَاحِ اللهِ وَالسَبْعَةُ الْكُوَاكِثِ. أَنّا عَارِفْ أَعْمَا لَكَ أَنْ لَكَ أَسْمًا أَنّاكَ حَيْ وَأَنْتَ مَيْتُ اللّهِ عَارِفْ مَا عَلَيْتَ مَيْتُ اللّهِ عَالَمَ اللّهِ عَلَيْتُ مَا مَيْنَ اللّهِ عَلَيْتُ مَا مَيْنَ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ عِلْمُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَالْمُ عَلَيْتُ عَلَ

أَنْ بَهُوتَ لِأَنِي لَمْ أَحِدْ أَعْمَالُكَ كَامِلَةً أَمَامَ اللهِ مَ فَاذَنْكُو كَيْفَ أَخَدْتَ وَسَعِيْتَ وَأَحْفَظُ وَنُو فَإِنِي مَا فَا أَنْكُو كُلُوسٌ وَلَا نَعْلَمُ أَنَّةً سَاعَةً إِنْ لَمْ نَسْهَرْ أَقْدِمْ عَايِدُكَ كُلُوسٌ وَلَا نَعْلَمُ أَنَّةً فِي سَارْدِسَ أَنْدُمْ عَلَيْكَ فَ عَنْدَكَ أَسْمَا اللهِ قَلِيلَةً فِي سَارْدِسَ أَقْدِمْ عَلَيْكَ فَ عَنْدَكَ أَسْمَا اللهِ قَلِيلَةً فِي سَارْدِسَ لَا نَبْسُولُ فَيْلِكَ مَعْ فِي ثِيابٍ بِيضٍ لِأَنْهُمْ فَلَا لَكَ سَيَلْبِسُ ثِيابًا بِيضًا وَلَنْ مَسْتَحَقُّونَ وَ مَنْ يَعْلِبُ فَلَلِكَ سَيلْبِسُ ثِيابًا بِيضًا وَلَنْ مُسْتَحَقُّونَ وَ مَنْ يَعْلِبُ فَلَلِكَ سَيلْبِسُ ثِيابًا بِيضًا وَلَنْ أَعْمِلُهُ وَلَنْ اللهِ مَا مَا لَكِي اللهِ اللهِ مَا عَلَيْكُ مَا عَوْلُهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ

٧ وَآ كُنُ أَن إِلَى مَلاكِ ٱلْكَدِيسَةِ ٱلَّتِي فِي فِيلاَدَلْفِياً. هَٰذَا بَقُولُهُ ٱلْقُدُوسُ ٱلْحُقُ ٱلَّذِي لَهُ مِفْتَاجُ دَاوُدَ ٱلَّذِي يَفْتُحُ وَلَا أَحَدُ يَفْتُحُ مَا أَنَا عَارِفَ يَفْتُحُ وَلاَ أَحَدُ يَفْتُحُ مَا أَنَا عَارِفَ أَعْمَا اللّهَ مَفْتُوحًا وَلاَ أَعْمَا اللّهَ مَفْتُوحًا وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَن يُعْلِقُهُ لِأَنَّ لَكَ قُوقً بَسِيرَةً وَقَدُ مَفْئُولُ ٱلّذِينَ مَعْمُلُمُ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

مِنْ مَجْهَمِ ٱلشَّيْطَانِ مِنَ ٱلْفَائِلِينَ إِنَّهُمْ يَمُودٌ وَلَيْسُول يُهُودًا بَلْ يَكُذِبُونَ هَنَذَا أُصَايِّرُهُمْ يَأْتُونَ وَيَسْجَدُونَ أَمَامَ رِجْلَيْكَ وَيَعْرِفُونَ أَنِّي أَنَا أَحْبَيْتُكَ . ١ لِأَنَّكَ حَفِظْتَ كَلِمَةَ صَبْرِي أَنَا أَيْضًا سَأَحْفَظُكَ مِنْ سَاعَةِ ٱلنَّجْرِيَةِ ٱلْعَتِيدَةِ أَنْ تَلَّتِي عَلَى ٱلْعَالَمِ كُلَّهِ لِنَجْرِ "ب ٱلسَّاكِدِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ١١ هَا أَمَا آتِي سَرِيعًا . تَهَسَّكُ بِهَا عِنْدَكَ لِيَّلاً بِأَخْذَ أَحَدٌ إِكْلِيلَكَ. 11 مَنْ يَغْلُمُ فَسَأَجْعَلُهُ عَهُوذًا فِي هَيْكُلِ إِلْيِ وَلاَ يَعُودُ يَغْرُجُ إِلَى خَارِج وَأَكْنُهُ عَلَيْهِ أَسْمَ إِلْي وَأَسْمَ مَدِينَة إِلْي أُورُشَلِيمَ أَجْدِيدَة ٱلنَّازِلَةِ مِنَ ٱلسَّمَاءُ مِنْ عِنْدِ إِلْهِي وَٱسْمِي ٱلْجَدِيدَ. ١٢ مَنْ لَهُ أَذُنْ فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ ١٤ فَلْكُورِكِيِّنَ. هٰذَا يَقُولُهُ ٱلْآمِينُ ٱلشَّاهِدُ ٱلْأَمِينُ ٱلصَّادِقُ بَدَاءَةُ خَلِيقَةِ ٱللهِ. ١٠ أَنَا عَارِفُ أَعْمَا لَكَ أَنَّكَ لَسْتَ بَارِدًا وَلاَ جَارًا . لَيْنَكَ كُنْتَ بَارِدًا أَوْ حَارًا ١٦٠ هَكَذَا لِأَنَّكَ

فَاتِرِ ۗ وَلَسْتَ بَارِدَا وَلاَ حَارًا أَنَا مُزْمِع ۗ أَنْ أَنَهَا ۖ لَكَ مِن فَهِي. ١٧ لِأَنَّكَ نَقُولُ إِنِّي أَيَا غَنَيْ ۚ وَقَدْ ٱسْتَغَنَّيْتُ وَلاَ حَاجَةَ لِي إِلَى شَيْءٌ وَلَسْتَ نَعْلَمُ أَنَّكَ أَنْتَ ٱلشَّقَىٰ عَٱلْبَيْسُ وَفَقِيرٌ وَأَعْمَى وَعُرْيَانٌ. ١٨ أَشْبِيرُ عَلَيْكَ أَنْ تَشْنَرِيَ مِنِّي ذَهَبًا مُصَفَّى بِٱلنَّارِ لِكَىْ تَسْنَغْنِيَ . وَثِيَابًا بهضًا لَكَيْ تَلْبُسَ فَلَا يَظْهَرُ حِزْيُ عُرْيَةِكَ . وَكُلُّ عَيْنَيْكَ بِكُمْلِ لِكِنْ تُبْصِرَ. ١٩ إِنِّي كُلُّ مَنْ أُحِيُّهُ أُوِّيُّهُ وَأَوَّدٌ بُهُ . فَكُنْ غَيُورًا وَتُبْ. ٢٠ هَنَذَا وَاقِفْ عَلَى ٱلْبَاسِي وَاقْرَعُ. إِنْ سَمِعَ أَحَدُ صَوْتِي وَفَتَحَ ٱلْبَابَ أَدْخُلُ إِلَيْهِ وَأَنْعَشَى مَعَهُ وَهُوَ مَعِي ١٠ مَنْ يَغْلُبُ فَسَأَعُطِيهِ أَنْ يَجُولِسَ مَعِي فِي عَرْشِي كَمَا غَلَبْتُ أَنَا أَيْضًا وَجَلَسْتُ مَعَ أَبِي فِي عَرْشِهِ . ٢٢ مَنْ لَهُ أَذُنْ فَايْسَمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ

ٱلْأَصْمَاجُ ٱلرَّابِعُ

ا بَعْدَ هٰلَا نَظَرْتُ وَإِذَا بَابٌ مَغْتُوحٌ فِي ٱلسِّمَاء

وَ الصَّوْتُ ٱلْأَوَّلُ ٱلَّذِي سَمِعْنَهُ كَبُوق يَتَكَلَّمُ مَعِي قَائِلًا آصَعَدُ إِلَى هُنَا فَأَرْيَكَ مَا لَا بُدَّ أَنْ بَصِيرَ بَعْدَ هَٰلَا. م وَلِلْوَقْتِ صِرْتُ فِي ٱلرُّوحِ وَإِذَا عَرْشٌ مَوْضُوعٌ فِي ٱلسَّمَاءِ وَعَلَى ٱلْعَرْشِ جَالِينَ ٢٠ وَكَانَ ٱلْجَالِسُ فِي ٱلْمَنْظَرِ شِبِهُ تَحَجَرِ ٱلْيَشْبِ وَٱلْعَقِيقِ وَقَوْسُ قُزْحَ حَوْلَ ٱلْعَرْسِ فِي ٱلْمَنْظَرِ شِيَّهُ ٱلزُّمِرُّدِ . ٤ وَحَوْلَ ٱلْعَرْشِ أَرْبَعَهُ ۚ وَعِشْرُونَ عَرْشًا . وَرَأَيْتُ عَلَى ٱلْعُرُوشِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ شَيْغًا جَالِسِينَ مُتَسَرَّبَايِنَ بِنْيَابٍ بِيضٍ وَعَلَى رُوُّوسِهِمْ أَكَالِيلُ مِنْ ذَهَبٍ . ٥ وَمِنَ ٱلْعَرْشِ يَغْرُجُ برُوقٌ وَرَعُودٌ وَأَصْوَاتٌ. وَأَمَامَ ٱلْعَرْشِ سَبْعَةً مَصَابِحِ نَامِ مُنْفِدَةٌ هِيَ سَبْعَةُ أَرْوَاحِ ٱللَّهِ. ٦ وَقُلَّامَ ٱلْعَرْشِ بَجْرُ رُجَاجِ شِيْهُ ٱلْبُلُورِ . وَفِي وَسَطِي ٱلْعَرْشِ وَحَوْلَ ٱلْهَرْشِ أَرْبَعَةُ حَبُوانَاتَ مَالْمَاقَ عُبُونًا مِنْ قُلَّام وَمِنْ وَرَا ٧٠٠ وَإَكْبُوانُ ٱلْأُولُ سَبُّهُ أُسَدِ وَأَكْبَوَانُ ٱلثَّالِي شِبُّهُ عِيْلِ وَأَنْحُمَوَ إِنَّ ٱلنَّالِثُ لَهُ وَجُهُ مَيْلٌ وَجُهِ إِنْسَانٍ وَٱلْحُمَّوَانُ

ٱلرَّالِيمُ شِبْهُ نَسْرٍ طَائِرٍ . ٨ فَالْأَرْبَعَةُ ٱلْحُيَوَانَاتُ لِكُلِّ وَاحِدْ مِنْهَا سِيَّةُ أُحْبِيَةٍ حَوْلَهَا وَمِنْ دَاخِلِ مَمْلُوَّةٌ عَيُونًا وَلاَ تَزَالُ نَهَارًا وَلَيْلاً قَائِلَةً قُدُّوْسٌ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ ٱلرَّبُّ ٱلْإِلٰهُ ٱلْفَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ ٱلَّذِي كَانَ كَٱلْكَائِنُ وَٱلَّذِي يَأْتِي. ٩ وَحِينَهَا نُعْطِى ٱلْحُيَوَانَاتُ هَجْدًا وَكَرَامَةً وَشُكْرًا لِلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلْحَيَّ إِلَى أَبَدِ ٱلْاَبِدِينَ ١٠ عَنِرُ ٱلْأَرْبَعَةُ وَٱلْعِشْرُونَ شَغْظًا فَلَّامَرَ ٱلْجُٱلِسِ عَلَى ٱلْعُرْشِ وَيَسْجُدُونَ لِلْيَّ إِلَى أَبَدِ ٱلْأَبَدِينَ وَيَطْرَحُونَ أَكَالِيلَهُمْ أَمَامَرَ ٱلْعَرْشِ قَائِلِينَ ١١ أَنْتَ مُسْتَحِقٌ أَيُّهَا ٱلرَّبُّ أَنْ تَأْخُذَ ٱلْجُدَّ وَٱلْكَرَامَةَ وَٱلْقُدْرَةَ لِأَنَّكَ أَنْتَ خَلَقْتَ كُلَّ ٱلْأَشْيَاءُ وَهِيَ وَإِرَادَتِكَ كَائِيَةٌ ۖ وَخُلِفَتْ

ٱلْأَصْحَاجُ الْحُامِينِ

ا وَرَأَ يُثُ عَلَى يَمِينِ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ سِفْرًا مَكْنُوبًا مِنْ دَاخِلِ وَمِنْ وَرَاءٌ مَعْنُومًا بِسَبْعَةِ خُنُومٍ. ٢ وَرَأَيْتُ مَلاَكًا فَوِيًّا يُنَادِي بِصَوْتِ عَظِيمٍ مَنْ هُوَ مُسْتَعَقِّ أَنْ يَغْتَى السِّارَ وَيَفَكَّ خُنُومَهُ وَ فَكُرْ يَسْتَطِعُ الْأَرْضِ وَلاَ تَعَنَّ الْأَرْضِ اللَّمَ الْمُرْضِ وَلاَ تَعَنَّ الْأَرْضِ اللَّرْضِ وَلاَ تَعَنَّ الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ فَي السَّامَ وَلاَ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْلِيَّةُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ ال

آ وَرَأَيْتُ فَإِذَا فِي وَسَطِ ٱلْمُرْسِ وَلَا عُرَاسِ وَلَا عُرَاسِ وَلَا عُمَوانَاتِ الْمُرْبِعَةِ وَفِي وَسَطِ ٱلشَّيْوِخِ خَرُوفَ فَاعِمُ كَأَنَّهُ مَذَبُوخِ اللهِ الْمُرْبَعَةُ وَفُي وَسَطِ ٱلشَّيْوِخِ خَرُوفَ فَاعِمُ كَأَنَّهُ مَذَبُوخِ اللهِ اللهِ سَبْعَةُ أَرْ وَاحِ اللهِ اللهِ سَبْعَةُ الرَّوْخِ اللهِ اللهُ اللهُ وَسَعِ اللهِ اللهُ وَسَعِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَال

مَمْلُقٌ تَخُورًا فِي صَلَوَاتُ ٱلْقِدِّيسِينَ • ٩ وَهُمْ يَتَرَنَّمُونَ تَرْنِيهُةً جَدِيدَةً قَائِلِينَ مُسْتَحِقٌ أَنْتَ أَنْ تَأْخُذَ ٱلسِّهْرَ وَنَفْتَحَ خُنُومَهُ لِأَنَّكَ ذُمِحْتَ وَأَشْأَرَ يْنَا لِلَّهِ بِدَمِكَ مِنْ كُلُّ قَبِيلَةٍ وَلِسَانِ وَشَعْبٍ فَأُمَّةٍ ١٠ وَجَعَلْتَنَا لِإِلْهِنَا مْلُوكًا وَكَهَنَّةَ فَسَنَمْلِكُ عَلَى ٱلْأَرْضِ ١١٠ وَنَظَرْتُ وَسَمِعْتُ صَوْتَ مَلاَئِكَةٍ كَثِيرِينَ حَوْلَ ٱلْعَرْشِ وَأُكْبِيَوَانَاتِ وَٱلشُّيُوخِ وَكَانَ عَدَدُهُمْ رَبَوَاتِ رَبَوَاتٍ وَأُلُوفَ أَلُوفِ ١٢ قَاتِلِينَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ مُسْتَحِقٌّ هُوَ ٱلْخُرُوفُ ٱلْمُذَّبُوحُ أَنْ يَأْخُذَ ٱلْقُدْرَةَ وَٱلْغِنَى وَٱلْحُكْمَةَ وَالْفُوَّةِ وَالْكُرَامَةَ وَالْمَجْدَ وَالْبُرَكَةَ ١٠ وَكُلُّ خَلِيقَةٍ مِيًّا فِي ٱلسَّمَاءُ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ وَتَحْتَ ٱلْأَرْضِ وَمَا عَلَى ٱلْجُوْرِ كُلُّ مَا فِيهَا سَمِعْنُهُ مَا فَائِلَةً . لِلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَلِنْحَرُوفِ ٱلْبُرَكَةُ وَإِنْكُرَامَةُ وَٱلْعَجِدُ وَٱلسُّلْطَانُ إِلَى أَبَدِ ٱلْاَبَدِينَ ١٤ وَكَانَتِ ٱلْخَيْوَانَاتُ ٱلْأَرْبَعَةُ نَقُولُ آمِينَ . وَٱلشُّبُوخُ ٱلْأَرْبَعَةُ وَٱلْعِشْرُونَ خَرُّولَ وَسَجَدُولَ

الْيِّ إِلَى أَبْدِ ٱلْأَيْدِينَ

### ٱلْآصِّاجُ ٱلسَّادِسُ

ا وَاَظَرْثُ لَمَّا فَغَ آلْخُرُوفُ وَاحِلًا مِنَ ٱلْخُنُومِ
السَّبْعَةِ وَسَمِعْتُ وَاحِلًا مِنَ ٱلْأَرْبَعَةِ ٱلْحَيْوَالَاتِ قَائِلًا
كَصَوْتِ رَعْدِ هَلُمَّ وَٱنْفُلْرْ ٢٠ فَنَظَرْتُ وَإِذَا فَرَسُ الْفُرْتُ وَقَدْ أَعْطِيَ إِللَّالِلَّا وَخَرَجَ عَالِيًّا وَلِكِيْ يَغْلِبَ

ُ وَلَمَّا فَقَعَ ٱلْخَنَمَ ٱلْنَانِيَ سَمِعْتُ ٱلْحَيَوَانَ ٱلثَّانِيَ فَعَيْثُ ٱلْحَيْوَانَ ٱلثَّانِيَ فَائِلًا هَلُمَّ وَلَيْمَالِسِ فَائِلًا هَلُمَّ وَلِلْمَالِسِ عَلَيْهِ أَعْطِي أَنْ يَنْزِعَ ٱلسَّلَامَرَ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَأَنْ يَقْتُلَ عَلَيْهِ أَعْطِي أَنْ يَقْتُلُ مَعْضًا وَأَعْطِي سَيْفًا عَظِيمًا

هُ وَلَمَّا فَقَعَ آلَخُنَمُ ٱلنَّالِثَ سَمِعْتُ ٱلْمُسَوَّانَ ٱلنَّالِثَ فَائِلًا هَلَمُ وَلَمَّا فَقَعَ آلْخُنَمُ ٱلنَّالِثَ وَإِذَا فَرَسْ آسُودُ وَأَلْجَالِسُ عَلَبْهِ مَعَهُ مِيزَانَ فِي يَدِهِ ١٠ وَسَمِعْتُ صَوْنًا فِي وَسَطِ الْأَرْبَعَةِ ٱلْحُيْوَانَاتِ قَائِلاَ أَمُنْبَالُهُ فَضْح بِدِينَارِ وَٱللَّثُ الْمُنْبَالُهُ فَضْح بِدِينَارِ وَٱللَّثُ

تَمَافِيٌّ شَعِيرِ بِدِينَارِ وَأَمَّا ٱلرَّيْثُ وَأَكْبَرُ فَلَا تَضُرَّهُمَا الرَّيْثُ وَأَكْبَرُ فَلَا تَضُرَّهُمَا الرَّابِعِ سَعِثْ صَوْتَ ٱلْحَيُوانِ الرَّابِعِ الْمَعْثُ صَوْتَ ٱلْحَيُوانِ الرَّابِعِ الْمَاثِثُ وَإِذَا فَرَسَ الرَّابِعِ الْمَاثُوثُ وَإِذَا فَرَسَ الرَّابِعِ الْمَاثُوثُ وَالْهَاوِيَةُ اَنْبَعَهُ الْمُوثُ وَالْهَاوِيَةُ اَنْبَعَهُ وَأَعْطِياً سُلْطَانًا عَلَى رُبْعِ الْأَرْضِ أَنْ يَقَنَّلًا بِالسَّيْفِ وَالْمُوتِ وَبُوحُوشِ الْأَرْضِ أَنْ يَقْتُلًا بِالسَّيْفِ وَالْمُوتِ وَبُوحُوشِ الْأَرْضِ

وَ وَلَمَّا فَتَحَ الْخَنْمُ الْخَامِسَ رَأَيْثُ فَعْتَ الْمَدَّةِ اللهِ وَمِنْ أَجْلِ اللهِ وَمَرْخُولَ بِصَوْتٍ اللهِ مَا لَيْ اللهِ اللهِ وَمِنْ أَجْلِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَنْ أَكْنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ا

عَظيمَةُ حَدَثَتُ وَأَلْتُمْسُ صَارَتْ سَوْدَاء كَمِسْمِ مِنْ شَعْر وَالْقَهَرُ صَارَ كَأَلَدُّم ١٢ وَتُجُومُ ٱلسَّهَام سَقَطَتْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمَّا تَطْرَحُ شَجَرَةُ ٱلتَّينِ سُقَاطَهَا إِذَا هَرَّيْهَا ريخ عَظِيمَةُ ١٤ قَالَسَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمَةً اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَكُلْ جَبَلِ وَجَزِيرَةِ تَزَحْزُحَا مِنْ مَوْضِهِهِمَا . ٥ اوَمُلُوكُ ٱلْأَرْضِ وَٱلْمُفْلَمَاءِ وَٱلْأَعْنِيَاءِ وَٱلْأَمَرَاءِ وَٱلْأَفْوِيَاءِ وَٱلْأَفْوِيَاءِ وَٱلْأَ عَبْدٍ وَكُلُّ حُرُّ أَخْفَوْا أَنْفُسَهُمْ فِي ٱلْمَعَايِرِ وَفِي صَخُورِ ٱلْحِبَالِ ١٦ وَهُرْ يَقُولُونَ لِلْجِبَالِ وَٱلصُّخُورِ ٱسْفُطِي عَلَيْنَاَ وَلَّخْفِينَا عَنْ وَجْهِ ٱلْمُبَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَعَنْ غَضَبِ أَنْ وَفِ ١٧ لِأَنَّهُ قَدْ جَالَةً يَوْمُ غَضَبِهِ ٱلْعَظٰيمُ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ٱلْوُقُوفَ

ٱلأَصْاعُ ٱلسَّايِعُ

ا وَبَعْدُ هَٰذَا رَأَيْتُ أَرْبَعَةَ مَلاَئِكَةٍ وَافِينَ عَلَى الرَّبَعَةِ مَلاَئِكَةٍ وَافِينَ عَلَى الرَّبَع رَيَاجٍ ٱلْأَرْضِ الْمَهْرِينَ أَرْبَعَ رِيَاجٍ ٱلْأَرْضِ لِكَاعِلَى الْمُؤْرِقِ وَلَا عَلَى الْمُؤْرِ وَلَا عَلَى

شَجَرَةِ مَا ٢٠ وَرَأَيْتُ مَلَاكًا آخَرَ طَالِعًا مِنْ مَشْرِق ٱلشَّابْس مَعَهُ خَيْمُ ٱللَّهِ ٱلْحَيِّ فَيَهَادَبِ بِصَوْتِ عَظيمٍ إِ إِلَى ٱلْمَلَائِكَةِ ٱلْأَرْبَعَةِ ٱلَّذِينَ أَعْطُوا أَن يَضُرُّولَ ٱلْأَرْضَ وَٱلْغِمَرَ ٢ قَائِلاً لَا نَضُرُّوا ٱلْأَرْضَ وَلاَ ٱلْعُمْرَ وَلاَ ٱلْأَشْعِارَ حَتَّى غَنْهَ عَبِيدَ إِلْهِنَا عَلَى حَبَّاهِهِمْ ٤٠ وَسَمِيْتُ عَدَدَ ٱلْعَفْنُومِينَ مِئَةً ۖ فَأَرْبَعَةً فَأَرْبَعِينَ أَنَّا عَنْمُومِينَ مِنْ كُلِّ سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. • مِنْ سِبْطِ يَهُوذَا ٱنْنَا عَشَرَ أَلْفَ هَخْنُوم . مِنْ سِيْطِ رَأُوسِنَ ٱنْنَا عَشَرَ أَلْفَ عَنْمُومٍ . مِنْ سِبْطِ جَالِدَ أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَ هَغَنُومٍ . ٦ مِنْ سِيْطِ أَشْيِرَ ٱلْنَا حَشَرَ أَلْفَ عَنْمُومٍ . مِنْ سِيْطِ نَفْتَالِي ٱثْنَا عَشَرَ ٱلْفَ عَغْنُومِ . مِنْ سِبْطِ مَنَسَّى ٱثْنَا حَشَرَ أَلْفَ مَنْنُومٍ . مِنْ سِبْطِ شَمْعُونَ أَثْنَا حَشَرَ أَلْفَ عَنُّومٍ . مِنْ سِبْطِ لَاوِي أَنْنَا حَشَرَ أَلْفَ عَنْلُومٍ . مِنْ سَبْطِ يَسَّاكُرَ أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَ عَغْنُومٍ . ٨ مِنْ سَبْطِ زَبُولُونَ أَثْنًا عَشَرَ أَلْفَ هَخْنُومٍ . مِنْ سِبْطِ يُوبِينِفَ

ا أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَ تَخَنْنُومٍ . مِنْ سِبْطِ بِنْيَامِينَ ٱثْنَا عَبِشَرَ أَلْفَ تَخَنُّومٍ

٩ بَعْدَ هَٰذَا نَظَرْتُ وَإِذَا جَمْعٌ كَنْيِرْ ۖ لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُ أَنْ يَعْدُهُ مِنْ كُلِّ ٱلْأَمْمِ وَٱلْفَهَائِلِ وَٱلشَّعُوسِ وَأُلْأَلْسِدَةِ وَاتِفُونَ أَمَامَ ٱلْعَرْشِ وَأَمَامَ ٱلْخَرُوفِ مُنَسَرَّبِلِينَ بِثْيِالْبِ بِيضِ وَفِي أَيْدِيهِمْ سَعَفُ ٱلْغُلْلِ ١٠ وَهُم يَصْرُخُونَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ قَائِلِينَ أَكْلَاصُ لِإِلْهَنَا ٱلْجُالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَالْغَرُوفِ • ١١ وَجَيِيعُ ٱلْمَلَائِكَةِ كَانُوا وَاقْفِانَ حَوْلَ ٱلْمُرْشِ وَٱلشُّهُوخِ وَأَكْبُواَاتِ ٱلْأَرْبَعَةِ وَخَرُوا أَمَامَ ٱلْمَرْشِ عَلَى وُجُوهِمْ وَسَجَدُولِ لِلهِ ١٢ قَائلِينَ آمِينَ. ٱلْذَرَكَةُ وَٱلْفَجَّدُ وَٱلْحِكْمَةُ وَأَلشَّكُمْ وَٱلْكُرَامَةُ وَٱلْقُدْرَةُ وَٱلْقُوَّةُ لِالْهِنَا إِلَى أَبَد ٱلْأَمْدِينَ. آمِينَ ١٠٠ وَأَجَابَ وَلِحِدْ مِنَ ٱلشُّبُوخِ قَائِلًا لِي هُوُّلًا ٱلْمُنَسَرُ لُونَ بِٱلنِّيَابِ ٱلْهِيضِ مَنْ هُمرْ وَمِنْ أَيْنَ أَتَوْا ١٤٠ فَقُلْتُ لَهُ يَا سَيِّدُ أَنْتَ نِهَاكُمْ. فَقَالَ لِي هُولِلا هُمُ ٱلَّذِينَ أَتَوْا مِنَ ٱلضَّيْقَةِ الْهُ طَلِيهَ قَوْقَدُ عَسَّلُوا ثِيَابَهُمْ وَيَضُوا ثِيَابَهُمْ فِي دَم الْغَرُوفِ. ٥١ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ هُمْ أَ مَامَرَ عَرْشِ اللهِ وَكَيْدُ مُونَهُ نَهَارًا وَلَيْلاً فِي هَيْمُلِهِ وَلَيْدُ مُونَهُ نَهَارًا وَلَيْلاً فِي هَيْمُلِهِ وَلَيْكَ هُمْ أَ مَامَرَ عَرْشِ اللهِ وَكَيْدُ مُونَهُ نَهَارًا وَلَيْلاً فِي هَيْمُلُهِ وَلَيْكَ السِّ عَلَى الْعَرْشِ يَجُلُ فَوْقَهُمْ ١٦٠ اَنْ يَجُوعُوا بَعْدُ وَلاَ نَقَعْ عَلَيْهِمُ الشَّاسُ وَلاَ نَقَعْ عَلَيْهِمُ الشَّاسُ وَلاَ شَعْ عَلَيْهِمُ الشَّاسُ وَلاَ شَعْ عَلَيْهِمُ اللهَ عَلَيْهِمُ اللهَ عَلَيْهِمُ اللهَ عَلَيْهِمُ اللهَ عَلَيْهِمُ اللهُ وَلَا تَعْفَى وَسَطِ وَلاَ شَيْعُ مِنْ الْمِيعِ مَا هُ حَيَّةٍ وَيَوْسَعُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ

## ٱلأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنُ

ا وَلَمَّا فَتَحَ الْخَنَمُ السَّابِعَ حَدَثَ سُكُوتَ فِي السَّمَاءِ لَحُونَ فِي السَّمَاءِ لَحُونَ السَّمَاءِ وَمَا وَرَأَيْثُ السَّبَعَةَ الْمَلاَئِكَةِ الَّذِينَ بَعْفُونَ أَمَامَ اللهِ وَفَدْ أَعْطُوا سَبْعَةَ أَبُواقٍ مَ وَجَاءَ مَلْكُ اخْرُ وَوَقَفَ عِنْدَ الْمَذَبِحِ وَمَعَةُ مِبْخَرَةً مِنْ ذَهَبِ مَلَكُ اخْرُ وَوَقَفَ عِنْدَ الْمَذَبِحِ وَمَعَةُ مِبْخَرَةً مِنْ ذَهَبٍ مَلَكُ اخْرُ وَوَقَفَ عِنْدَ الْمَذَبِحِ وَمَعَةُ مِبْخَرَةً مِنْ ذَهَبٍ مَلْكُ اخْرُ وَوَقَفَ عِنْدَ الْمَذَبِحِ مَعَ صَلَواتِ الْفَدِيسِينَ مِنْ ذَهَبِ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ النَّهُ وَ النَّهُ مِنْ صَلَواتِ الْفَدِيسِينَ مِنْ يَدِ خَصَور مَعْ صَلَواتِ الْفَدِيسِينَ مِنْ يَدِ فَصَور دُخَانُ الْخُورِ مَعْ صَلَواتِ الْفَدِيسِينَ مِنْ يَدِ فَصَور دُخَانُ الْخُورِ مَعْ صَلَواتِ الْفَدِيسِينَ مِنْ يَدِ

ُ ٱلْمَلَاكِ أَمَامَ اللهِ • ثُمَّ أَخَذَ ٱلْمَلَاكُ ٱلْمُجَرَةَ وَمَلَاهَا مِنْ نَامِ ٱلْمَذَّبَةِ وَمَلَاهَا إِلَى ٱلْأَرْضِ فَعَدَّنَتْ أَصْوَاتُ وَرُعُودٌ وَرُوقٌ وَرَلْزَانَهُ وَلَيْ الْأَرْضِ فَعَدَّنَتْ أَصْوَاتُ وَرُعُودٌ وَرُوقٌ وَرَلْزَانَهُ ﴿

وَرَعُودُ وَرُونَ وَرَسَرُهُ الْمَالَائِكَةِ اللَّذِينَ مَعَهُمُ السَّبْعَةُ الْمَلَائِكَةِ اللَّذِينَ مَعَهُمُ السَّبْعَةُ الْمَلَائِكَةِ اللَّذِينَ مَعَهُمُ السَّبْعَةُ الْمَلَائِكَةِ اللَّهُ الْأَوْلُ الْأَوْلُ الْأَوْلُ الْأَوْلُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُو

## ٱلْأَصَّاحُ ٱلنَّاسِعُ

عَوَقِيلَ لَهُ أَنْ لاَ يَضُرَّ عُشْبَ ٱلْأَرْضِ وَلاَ شَيْعًا أَخْضَرَ وَلاَ شَيْرَةً مَا إِلاَّ ٱلنَّاسَ فَقَط ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ خَنْمُ ٱللهِ عَلَى جِبَاهِهِمْ • ٥ وَأَعْطِيَ أَنْ لَا يَفْتُلُهُمْ بَلْ أَنْ يَتَعَذَّبُولَ خَيْسَةَ أَشْهُر . وَعَلَابُهُ كَعَلَابِ عَقْرَب إِذَا لَدَغَ إِنْسَانًا ، ٦ وَفِي تِلْكَ أَلْاً يَّام سَيَطَلُبُ ٱلنَّاسُ ٱلْمَوْتَ وَلاَ يَجِدُونَهُ وَيَرْغَبُونَ أَنْ يَهُونُوا فَبَهَّرُبُ ٱلْهَوْتُ مِنْهُمْ ٧٠ وَشَكُلُ ٱلْجُرَادِ شِيهُ حَيْلِ مُهَيَّأَةً لِخُرْبِ وَعَلَى رُوْوسِهَا كَأْكَالِلَ شِيْهِ ٱلذَّهَبِ وَوُجُوهُهَا كَوُجُوهِ ٱلنَّاسِ. ٨ وَكَانَ لَهَا شَهْرْ كَشَهْر ٱلنِّسَاءُ وَكَانَتْ أَسْنَانَهَا كَأَسْنَانِ ٱلْأُسُودِ. ٩ وَكَانَ لَهَا دُرُوغُ كَدُرُوعِ مِنْ حَدِيدٍ وَصَوْتُ أَخْجَيْمَا كَصُوْتِ مَرْكَبَاتِ خَيْل كَذِيرَةِ نَجْرِهِ إِلَى فَتَالٍ. ١٠ وَلَهَا أَذْنَابُ شِبُّهُ ٱلْمُغَارِبِ وَكَانَتْ فِي أَذْنَابِهِــَا حُمَاتُ وَسُلْطَانُهُا أَنْ تُؤْذِي ٱلنَّاسَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ. ١١ وَلَهَا مَلَاكُ ٱلْهَاوِيَةِ مَلِكًا عَلَيْهَا ٱللَّهُ بِٱلْعِبْرَائِيَّةِ أَبَدُونُ وَلَهُ بِٱلْيُونَامِنَةِ ٱسْمُ أَبُولَيْوِنَ ١٠ ٱلْوَيْلُ ٱلْوَاحِدُ مَضَى هُوَذَا يَأْتِي وَيُلاَنِ أَيْضًا بَعْدَ هٰذَا

١٢ أُمُّ بَوَّقَ ٱلْمَلَاكُ ٱلسَّادِسُ فَسَمِعْتُ صَوْتًا وَاحِلًا مِنْ أَرْبُعَهِ قُرُونِ مَذْ عَرِ ٱلذَّهَبِ ٱللَّذِي أَمَامَ ٱلله ١٤ قَائِلاً لِلْمَلَاكِ ٱلسَّادِسِ ٱلَّذِي مَعَهُ ٱلْبُوقُ فُكَّ ٱلْأَرْبَعَةَ ٱلْمَلاَيْكَةِ ٱلْمُقَبِّدِينَ عِندَ ٱلنَّهِرِ ٱلْعَظِيمِ ٱلْقُراتِ، ٥ ا فَأَنْفَكَّ ٱلْأَرْبَعَةُ ٱلْمَلَاتِكَةِ ٱلْمُعَدُّونَ لِلسَّاعَةِ وَلَالِمُومِ وَالشَّهُرِ وَالسَّنَّةِ لِكَيْ يَقْتُلُوا ثُلُثَ ٱلنَّاسِ ١٦ وَعَدَدُ جُبُوشِ ٱلفُرْسَانِ مِئْنَا أَلْفِ أَلْفٍ. وَأَنَا سَعِثْتُ عَدَدُهُمْ. ١٧ وَهُكُلُنَا رَأَيْتُ ٱلْخَيْلُ فِي ٱلرُّوْيَا وَٱلْجَالِسِينَ عَلَيْهَا. كُمْ دُرُوغُ نَارِيَّةُ ۚ وَأَسْمَا عُبُولِيَّةٌ ۗ وَكِبْرِيثِيَّةٌ ۗ وَرُوُوسُ ٱلْحَيْل مُكُرُّوُوسِ ٱلْأُسُودِ وَمِنْ أَفْوَاهِا يَغْرُجُ مَامِنَ وَدُخَالَ وَكَبْرِيتُ ١٨٠ مِنْ هَذِهِ ٱلتَّلْنَةَ قُتِلَ ثُلُثُ ٱلنَّاسِ مِنَ ٱلنَّارِ وَٱلدُّخَانِ وَٱلْكِبْرِيثِ ٱلْخَارِجَةِ مِنْ أَفْوَاهِمَا ١٩٠ فَإِنَّ سُلْطَانَهَا هُوَ فِي أَفْوَاهِمَا وَفِي أَذْنَابِهَا لِأَنَّ أَذْنَابِهَا شِبْهُ ٱلْحَيَّاتِ وَلَهَا رُؤُوسٌ وَبِهَا تَضُرُّهُ ٢٠ قَأَمَّا بَقِيَّةُ ٱلنَّاس الذين لَمْ يَعْنَلُوا بِهِذِهِ الضَّرَبَاتِ فَلَمْ يَتُونُوا عَنْ أَعْبَالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

ا ثُمْ رَأَيْتُ مَلَا كَا اَخَرِ قَوْيًا نَازِلاً مِنَ ٱلسَّمَاءُ مُتَسَرَّبِلاً بِسَعَابَةِ وَعَلَى رَأْسِهِ قَوْسُ قَرْحَ وَوَجُهُ مُكَالْشُسِ مَنْ مَعْبِرِهُ مَعْبَرِهُ مَا مَنْ مَلَكُمْ مَعْبَرِهُ مَا تَكَلَّمُتُ مَا تَكَلَّمُتُ مَا مَعْبَرِهُ مَعْبَدِ مَعْبَرِهُ مَعْبَرِهُ مَعْبَرِهُ مَعْبَعُمْ مَعْبَرِهُ مَعْبَعِلَا مَنَ مَا مَعْبَرِهُ مَعْبَعِلَا مَنَ مَعْبَرِهُ مَعْبِهُ مَعْبَرِهُ مَعْبَرِهُ مَعْبِهُ مَعْبَرِهُ مَعْبُهُ مَعْبَرِهُ مَعْبَرِهُ مَعْبَرِهُ مَعْبَرِهُ مَعْبَرِهُ مَعْبُرِهُ مَعْبَرِهُ مَعْبَرِهُ مَعْبَرِهُ مَعْبَرِهُ مَعْبُرِهُ مَعْبَرِهُ مَعْبَرِهُ مَعْبُرِهُ مَعْبُرِهُ مَعْبَرِهُ مَعْبَرَاكُمُ مَعْبَرِهُ مَعْبَرَهُ مَعْبَرِهُ مَعْبَرَاهُ مَعْبِهُ مَعْبَرِهُ مَعْبَرِهُ مَعْب

ه وَالْمَلَاكُ ٱلَّذِي رَأَيْنَهُ وَاقِفًا عَلَى ٱلْهُرْ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ
رَفِعَ ٰ يَدَهُ إِلَى ٱلسَّمَاءَ ٦ وَاقْسَمَ بِٱلْمُيَّ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ
الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاءَ وَمَا فِيهَا وَالْآرْضَ وَمَا فِيهَا وَالْهُرْ
وَمَا فِيهِ أَنْ لَا يَكُونُ زَمَانِ بَهُدُ ٧ بَلْ فِي أَيَّامِ
صَوْتِ ٱلْمُلَاكِ ٱلسَّاعِ مَنَى أَرْمَعَ أَنْ يُبُوقَ يَثِمُ أَيْضًا
سِرْ ٱللهِ كَمَا بَشَرَ عَبِيدَهُ ٱلْأَنْبِياء

٨ وَٱلصَّوْتُ ٱللَّهِ كُذُ اللَّهِ كُذُ السِّهْ الصَّعْيِرَ ٱلْمَعْنُ مِنَ ٱلسَّهَاءِ كُلَّهِ إِنْ الْمَعْنُ وَعَلَى الْمَعْنُ وَعَلَى الْمَعْنُ وَعَلَى الْمَعْنُ وَعَلَى الْمُعْنُ وَعَلَى الْمُعْنِ وَعَلَى الْمُعْنِ السَّعْرِ الْمَعْنِ السَّعْرِ اللَّهُ وَسَعَعْمَلُ جَوْفَكُ مُرَّا وَلَكَنَّهُ فِي فَنَالَ فِي خُلُولًا وَلَكَنَّهُ فَعَلَ اللَّهِ وَلَكَ مُرَّا وَلَكَنَّهُ فِي فَنَالَ فِي خُلُولًا كَالْهُ سَلَّ وَاللَّهُ فَكَانَ فِي فَي حُلُولًا وَلَكُنَّهُ وَكُلُولًا وَلَكُنَّ السَّهْرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَ فِي فَي حُلُولًا الْمَعْلَ وَلَا الْمُعَلِ وَلَّكُولُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُولُ وَلَّكُولُ اللَّهُ فَكَانَ فِي فَي حُلُولًا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُولُ وَلَّكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ا

وَمُلُوكِ كَثِيرِينَ وَمُلُوكِ كَثِيرِينَ

ٱلْآصْعَاجُ ٱلْحَادِيَ عَشَرَ

ا ثُمَّ أَعْطِيتُ قُصَبَةَ شِبْهُ عَصًا وَوَقَفَ ٱلْهَلَاكُ قَائِلًا لِي قُمْرُ وَقِينَ هَيْكُلَ ٱللَّهِ فَٱلْمَدْءُجَ فَٱلسَّاجِدِينَ فيهِ ٢٠ وَأَمَّا ٱلدَّارُ ٱلَّذِي هِيَ خَارِجِ ٱلْهَيْكُلِ فَٱطْرَحْهَا خَارِجًا وَلا تَقِسْهَا لِأَنْهِا قَدْ أَعْطَيَتْ لِلْأَمَ وَسَيَدُوسُونَ ٱلْمَدِينَةَ ٱلْمُفَدَّسَةَ ٱثْنَيْنِ فَأَرْبَعِينَ شَهْرًا. ٢ وَسَأَعْطِي لِشَاهِدِيٌّ فَيَنَّسَانَ أَلْنًا وَمِنْنَيْنِ وَسِتِّينَ يَوْمًا لَاإِسَيْنِ مُسُوحًا ٤٠ هُذَانِ هُمَا ٱلزَّيْةُونَان فَٱلْمَنَارَقَانِ ٱلْفَائِيَةَانِ أَمَامَ رَبِّ ٱلْأَرْضِ • • وَإِنْ كَانَ أَحَدْ بُرِيدُ أَنْ يُوْدِيَهُمَا غَرْبُجُ نَارُ مِنْ فَمِهِمَا وَنَاكُلُ أَعْلَامُهُمَا وَإِنْ كَانَ أَحَدُ بُرِيدُ أَنْ يُؤْذِيَهُمَا فَهَكَذَا لَا بُدَّ أَنَّهُ يُقْتَلُ ٦٠ هٰلَمَان لَهُمَا ٱلسُّلْطَانُ أَنْ يُعْلِقَا ٱلسَّمَاء حَتَّى لَا تُمْطِرَ مَعَلَزًا فِي أَيَّامِ نَبُوَّتِهِمِنَا وَلَهُمَا سُلْطَانُ عَلَى ٱلْمِيَاهِ أَنْ يُحَوَّلَاهَا إِلَى دَمِ وَأَنْ يَضْرِبَا ٱلْأَرْضَ

بِكُلُّ ضَرْبَةِ كُلُّمَا أَرَادًا ١٠ وَمَنَى نَمَّمَا شَهَادَتَهُما فَٱلْوَحْشُ ٱلصَّاءِدَ مِنَ ٱلْهَاوِيَةِ سَيَصْنَعُ مَعَهُمَا حَرْبًا وَيَعْلَبُهُمَا وَيَقْتُلُهُمَا ٨٠ وَتَكُونُ جُثْتَاهُمَا عَلَى شَارِعِ ٱلْهَدِينَةِ ٱلْعَظِيمَةِ ٱلَّتِي تُدْعَى رُوحِيًّا سَدُومَ وَمِصْرَ حَيثُ صُلِبَرَبُّا أَيْضًا ، ٩ وَيَنظُرُ أَنَاسٌ مِنَ ٱلشَّعُوبِ . وَٱلْفَهَائِلِ وَٱلْأَلْسِنَةِ وَٱلْأُمْمِ جُنَّتَهُمَا ثَلْلَةُ أَيَّامٍ وَلِصْفًا وَلاَ يَدَعُونَ جُنَّتَهُما تُوضَعَانِ فِي قُبُورِ ١٠٠ وَيَشْمَتُ بِهِمَا ٱلسَّاكِيُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَيَتَهَلَّلُونَ وَيَرْسِلُونَ هَدَايَا بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ لِأَنَّ هُذَينِ ٱلنَّبِيِّيْنِ كَامَا قَدْ عَذَّ بَا ٱلسَّاكِذِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ، ١١ ثُمَّ بَعْدَ ٱلنَّانَةِ ٱلْأَيَّامِ وَ لَيْصْفُ ِ دَخُلَ فِيهِمَا رُوحُ حَيْوَةٍ مِنَ ٱللَّهِ فَوَقَفَا عَلَى أَرْجُلِهِمَا وَوَفَعَ خَوْفٌ عَظِيمٌ عَلَى ٱلَّذِينَ كَانُوا يَنْظُرُونَهَا. ١٢ وَسَيْعُولَ صَوْتًا عَظِيمًا مِنَ ٱلسَّمَا ۗ قَائِلًا لَهُمَا أَصْعَلَا إِلَى هَٰهُمَا فَصَعِلًا إِلَى ٱلسَّمَاءَ فِي ٱلسَّعَابَةِ وَنَظَرَهُمَا أَمْلَاوُهُ مُهَا ١٠٠ وَفِي تِالْكَ ٱلسَّاعَةِ حَلَّاتُ زَازَلَهُ عَظِيمَةٌ فَسَقَطَ عُشْرُ ٱلْمَدِينَةِ وَفَيْلَ بِإَلزَّلْزَلَةِ أَسْمَا عُمِنَ أَلْبَاقُونَ فِي رَعْبَةٍ وَأَعْطَوْا عَبَالَكُ مِنَ اللَّالَةِ مَنَى وَعْبَةٍ وَأَعْطَوْا عَبَدًا لِإِلَٰهِ ٱلسَّمَاء عَا ٱلْوَبْلُ ٱلثَّالَةِ مَضَى وَهُوخَذَا ٱلْوَيْلُ الثَّالَةِ مَضَى وَهُوخَذَا ٱلْوَيْلُ الثَّالِي مَضَى وَهُوخَذَا الْوَيْلُ

٥١ أُمُّ آوَٰقَ ٱلْمَلَاكُ ٱلسَّابِعُ فَعَدَّاتُ أَصْوَاتُ عَظِيمَةُ ۚ فِي ٱلسَّمَاءَ قَائِلَةَ قَدْ صَارَتْ مَمَا لِكُ ٱلْعَالَمَ إِرَيِّناً وَمُسْجِهِ فَسَيَمُالِكُ إِلَى أَبْدِ ٱلْآبِدِينَ ١٦ وَٱلْأَرْبُعَةُ وَٱلْعِشْرُونَ شَيْنًا ٱلْجَالِسُونَ أَمَامَرَ ٱللَّهِ عَلَى عُرُوشِهِمْ ۗ خَرُولَ عَلَى وُجُوهِم ْ وَسَجَدُولَ لِلهِ ١٧ قَائِلَينَ نَشْكُرُكَ أَيُّهَا ٱلرَّبُّ ٱلْإِلَّهُ ٱلْمَادِرُ عَلَى كُلَّ شَيْءٌ ٱلْكَائِنُ وَٱلَّذِي كَانَ رَأَلَّذِي يَأْتِي لِأَنَّكَ أَخَذْتَ تُدْرَنَكَ ٱلْمُظِيمَةَ وَمَلَكُتَ ١٨٠ وَغَضِبَتِ ٱلْأُمَمُ وَأَنَّى غَضَبُكَ وَزَمَانُ ٱلْأَمْوَاتِ لِيْكَانُوا وَلِتُعْطِي الْأَجْرَةُ لِعَبِيدِكِ ٱلْأَنْبِيَاءُ وَالْقِدِّ بِسِينَ فَالْخُواتِفِينَ أَسْمَاتَ ٱلصَّافِياسِ فَالْكِمَاسِ وَلِيُهُلِكَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُهْلِكُونَ ٱلْأَرْضَ ١٦٠ فَٱنْفُحَ هَيْكُلُ ٱللهِ فِي ٱلسَّمَاءِ وَظَهَرَ تَابُوتُ عَهْدِهِ فِي هَيْكَلِهِ وَحَدَّثَتْ بُرُوقَ وَأَصْوَاتُ وَرُعُودٌ وَزَلْزَلَهُ ۖ وَبَرَدٌ عَظِيمٌ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي عَشَرَ

ا وَظَهَرَتْ آيَةٌ عَظِيمَةٌ فِي ٱلسَّمَاءُ أَمْرَأَةٌ بِ مُتَسَوْبِلَة ﴿ بِٱلشُّسْ وَالْقَيَرُ تَحْتَ رَجَّايَهُمَا وَعَلَى رَأْسِهَا إِكْلِيلٌ مِن ٱلنَّيْ عَشَرَ كَوْكَبَأً ٢ وَهِيَ حُبْلَى نَصْرَتُهُ مُتَعَقِّضَةً وَمُنَوَجَعَةً لِتَلِدَ وَ وَظَهَرَتْ أَيَةٌ أَخْرَى فِي ٱلسَّمَاء . هُوَذَا نَنِّينٌ عَظِيمٌ أَحْبَرُ لَهُ سَبْعَهُ رُؤُوس وَعَشْرَةُ قُرُونِ وَعَلَى رَؤُوسِهِ سَبْعَةُ تِجِانٍ ٤ وَذَنَّبُهُ يَجُرُ ۗ ثُلُثَ نَجُومِ ٱلسَّهَاءِ فَطَرَحَهَا إِلَى ٱلْأَرْضِ. كَٱلتِّيِّينُ وَقَفَ أَمَامَ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْعَتِيدَةِ أَنْ نَلَدَ حَتَّى يَبْتَلِعَ وَلَدَهَا مَنَى وَلَدَتْ. ٥ فَوَلَدَت أَنْنَا ذَكَرًا عَنبِدًا أَنْ يَرْعَى جَمِيعَ ٱلْأُمْمَ يَعَصًا مِنْ حَدِيدٍ. وَأَخْنُطِفَ وَلَدُهَا إِلَى ٱللهِ وَإِلَى عَرْشِهِ ٢٠ وَٱلْمُؤَاةُ هَرَبَتْ إِلَى ٱلْبُرَّيَّةِ حَيْثُ لَهَا مَوْضِعُ مُعَدُّ مِنَ ٱللَّهِ لَكِيْ يَعُولُوهَا هَنَاكَ ٱلْفَا ۗ وَمِنۡتَوْنِ وَسِتِّينَ يَوْمُا

الوحكَّنَتُ حَرْبُ فِي ٱلسَّمَاءُ وَيَحَالُولُ وَمَلَا وَكُمْ لَهُ كَالْرَبُوا ٱلتِّيْزِنَ وَحَارَبَ ٱلنِّيزِنُ وَمَلَانَكُهُ لَا وَلَمْ يَقُولُوا فَلَمْ يُوجَدُ مَكَانَهُمْ بَمْدَ ذَلِكَ فِي السَّمَاءُ ، ٩ فَطُرِ خَ ٱلنَّيْنُ ٱلْمُظَيِمُ أُحْدِيُّهُ ٱلْقُلِيمَةُ ٱلْمُدْعُولُ إِلْيِسَ فَالشَّيِّطِانَ ٱلَّذِي يَضِلُ ٱلْعَالَمَ كُلُّهُ عَلْرَسِ إِلَى ٱلْنُرْدَى وَعَلْرِ حَنْ مَعَهُ مَلَا يُكِتُّهُ وَالرَّاعِيمُ ثُ صَوْتًا عَفِلْمًا عَالِلاً فِي ٱلسَّمَا ٱلْكُنَّ مِلْمَ خَلَاصُ إِلْهَنَا وَقُدُرْنُهُ وَمُلْكُهُ وَسُلْطَانُ مُسْعِيهِ لِإَنَّهُ مَدْ طُرِحَ ٱلْهُشْنَكِي عَلَى إِحْوَتِهَا ٱلَّذِي كَانَ بَشْنَكِي عَلَيْهُمْ أَمَامَرَ إِلْهِنَا نَهَازًا وَلَيْلَا لَوْ أَوْهُمْ غَلَمُوهُ مَدَّمَ ٱلْخُرُوفِ وَمَكْلِيَةٍ شَهَادَتِهِمْ وَلَهُ لَيْتَبُولِ مَعَالَهُمْ حَتَّى ٱلْهُوْتِ و ١٢ مِنْ أَجْل هَٰذَا أَوْرَ سِنِي أَيُّمُمَا ٱلسَّلَمُواتُ وَٱلسَّاكِيُونَ فَهِمَا. وَبْلُّ إِسَاكِينِي ٱلْأَرْضِ وَالْجَوْ لِأَنَّ الْلُسَ رَلَّ إِلَيْكُمْ وَبِيهِ غَضَبُ عَظِيمٌ عَالَمِهُ أَنْ لَهُ زَمَّانًا قَلِيلًا

١١٠ وَلَمَّا رَأْتِ ٱلنَّانُ ٱللَّهُ طُرِحَ إِلَى ٱلْأَرْضِ

ٱلْأَصْحَامُ ٱلثَّالِينَ عَشَرَ

ثُمَّ وَقَفْتُ عَلَى رَمْلِ ٱلْجُرْ . فَرَأَيْتُ وَحْشًا طَالِمًا

مِنَ ٱلْبُحْرِ لَهُ سَبْعَةُ رُوُّوسٍ وَعَشَرَةُ قُرُونٍ وَعَلَى قُرُونِهِ عَشَرَةُ قُرُونٍ وَعَلَى قُرُونِهِ عَشَرَةُ قُرُونٍ وَعَلَى قُرُونِهِ عَشَرَةُ قَرُونٍ وَعَلَى وَقُولِهِ أَسْمُ تَجْدِيفٍ • ٢ وَٱلْوَحْشُ اللّذِي رَقَعَ اللّهِ كَانَ شِبْهَ نَبْرٍ وَقَوَائِهُ لَا كَقَوَاعُ دُبًّ وَقُرَائِهُ كَقَوَاعُ دُببً وَقَرَائِهُ لَا أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

عَظِيمًا ٢٠ وَرَأَيْتُ وَاحِلًا مِنْ رُؤُوسِهِ كَأَنَّهُ مَذْبُوحٌ لِلْمَوْتِ وَجُرْحُهُ ٱلْمُهِيتُ قَدْ شَفِيَ وَأَهَجِّبَتْ كُلُّ ٱلْأَرْض وَرَاهِ ٱلْوَحْشِ ٤ وَسَجَدُوا لِلنَّايُنِ ٱلَّذِي أَعْطَى ٱلسُّلْطَانَ لِلْوَحْشُ وَسَجَدُوا لِلْوَحْشِ قَائِلَانَ مَنْ هُوَ مِثْلُ ٱلْوَحْشِ. مَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعَارِبُهُ . ٥ وأعْطَى فَهَا يَتَكَلَّمُ بِعَظَامُمَ وَتَعَاديفَ وَأُعْطِى سُلْطَأَنَا أَنْ يَفْسُلِ أَنْيُن وَأَرْبَعِينَ. نَهُمْ اللَّهِ الْجُدُّافَ عَلَى ٱلنَّهِ لِللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ الْجُدُّافَ عَلَى ٱسْمِهِ وَعَلَى مَسْكَبِهِ وَعَلَى ٱلسَّاكِينِ فِي ٱلسَّمَاءِ. ٧ وَأَعْطِيَ أَنْ يَصْنَعَ حَرْبًا مَعَ ٱلْقِلَّايِسِينَ وَيَعْلَيْهُمْ وَأَعْطِي سُلْطَانًا عَلَى كُلُّ قَبِيلَةٍ وَإِسَانِ وَأُمَّةً وَلَمْ فَسَيَسُجُدُ لَهُ جَمِيعُ ٱلسَّاكَدِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِينَ لِيْسَتْ أَسْمَاوُكُمْ مَكْمُونَةً مَنْذُ تَأْسِيسِ ٱلْعَالَمِ فِي سِفِر حَبُوةٍ ٱكْفَرُوفِ ٱلَّذِي ذُحِ َهُ ٦ مَنْ لَهُ أَذُنْ وَلْيُسْمَعْ مِ لِإِنْ كَانَ أَحَدُ يَجْ بَعِ سَبًّا فَإِلَى ٱلسَّى يَدْهَبُ. وَإِنْ كَانَ أُحَدُ يَقَدُّلُ بِٱلسَّيْفِ فَيَسْهِي أَنَّ يَفَنَّلَ مَا لَسَيْف . هَمَا صَبَرُ ٱلْقَدَّ بِسِينَ وَإِيَاكُمْ مُ

١١ ثُمَّ رَأَيْتُ وَحْشًا آخَرَ طَالِعًا مِنَ ٱلْأَرْضِ وَكَانَ لَهُ قَرْنَانِ شِبُّهُ خَرُوفٍ وَكَانَ يَتَكَلَّمُ كَتِيِّنِ. ١٢ وَيَعْمَلُ بِكُلُّ سُلْطَانِ ٱلْوَحْشِ ٱلْأُوَّلِ أَمَامَهُ وَيَحْمَلُ أَلْأَرْضَ وَٱلسَّاكِينِنَ فِيهِـكَا يَسْجُدُونَ لِلْوَحْشِ ٱلْأَوَّلِ ٱلنِّي شَفِي جُرْحَهُ ٱلنَّهُ بِيثُ ١٠٠ وَيَصْنَعُ آيَاتٍ عَظِيمَةً حَتَّى إِنَّهُ يَعِيْمُلُ نَارًا تَهْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ عَلَى ٱلْأَرْضِ فُكَامَ ٱلنَّاسِ ١٤٠ وَيُضِلُّ ٱلسَّاكِينِ عَلَى ٱلأَرْضِ بِٱلْاَيَاتِ ٱلَّذِي أَعْطِيَ أَنْ يَصْنَعَمَا أَمَامَ ٱلْوَحْشِ قَائِلاً لِلسَّاكَذِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ أَنْ يَصْنَهُوا صُورَةً لِلْوَحْش ٱلَّذِي كَانَ بهِ جُرْحُ ٱلسَّيْفِ وَعَاشَ ١٥٠ وَأَعْطِيَ أَنْ يُعْطِيَ رُوحًا لِصُورَةِ ٱلْوَحْشِ حَتَّى نَتَكُلُّمُ صُورَةُ ٱلْوَحْشِ وَيَجْعُلَ جَمِيعَ ٱلَّذِينَ لَا يَسْغُدُونَ ٱلصُورَةِ ٱلْوَحْشِ بِقُتَالُونَ. ١٦ وَيَجْعَلَ ٱلْجُهِيعَ ٱلصِّفَارَ وَٱلْكِيَارَ وَٱلْأَغْنِيَا ۗ وَالْفَقَرَاء وَالْأَحْرَارَ وَالْعَبِيدَ أَصْنَعُ لَهُمْ سِيَةٌ عَلَى يَدِهِمُ ٱلْدُهْنَى أَوْ عَلَى جَهْزِيمُ ١٧ وَأَنْ لَا يَقْدِيرَ أَحَدْ أَنْ يَشْنَرِيَ أَوْ يَسِيعَ إِلاَ مَنْ لَهُ ٱلسَّمَةُ أَو اَسْمُ ٱلْوَحْسُ الْوَحْسُ الْوَحْسُ عَدَدَ الشَّهِ عَدَدُ الشَّهِ عَدَدُ الشَّهِ عَدَدُ الشَّهِ عَدَدُ الشَّهِ عَدَدُ الشَّهِ عَدَدُ السَّمَةِ وَسِنَّةُ وَسِنُونَ الْوَحْشُ فَإِلَّهُ عَدَدُ إِنْسَانِ . وَعَدَدُهُ سِنْمِتَهُ وَسِنَّةُ وَسِنُونَ الْوَحْشَ فَإِلَّهُ عَدَدُ السَّانِ . وَعَدَدُهُ سِنْمِتَهُ وَسِنَّةُ وَسِنُونَ الرَّالِعِ عَنْمَرَ

ا نُمَّ ٱلظَّرُبُ وَإِذَا خَرُوفُ كَانِفُ عَلَى جَبَلِ صِيْمُونَ وَمَعَهُ مِيَّةُ ۚ فَأَرْبَعَةُ ۚ فَأَرْبَعُونَ ٱلْفًا لَمْرُ ٱللَّهُ أَبِيهِ مَكْنُوبًا عَلَى جَاهِمُ مَ وَسَعِتُ صَوْنًا مِنَ ٱلسَّمَا ۗ كَصُوْتِ مِيَاهِ كَثِيرَةِ وَكَصَوْتِ رَعْلِهِ عَظِيمٍ . وَسَعِثُ صَوْنًا كَصَوْتِ ضَارِبِينَ بِٱلْقِيمَارَةِ يَضْرُونَ بِقِيثَارَاتِهِمْ. م وَهُمْ يَتَرَنَّهُ وِنَ كَتَرْنِيمَة جَدِيدَة أَمَامَر ٱلْعَرْش وَأُمَامَر ٱلْأَرْبَعَةِ ٱلْمُعَيْوَانَاتِ وَٱلشَّيْرِخِ وَلَمْ يَسْتَعِلْعُ أَحَدٌ أَنْ يَتَعَلَّرَ ٱلنَّرْيِمَةَ إِلَّا ٱلْمِئَةُ ۚ فَالْأَرْبَعَةُ فَالْأَرْبَعُونَ أَلْفًا ٱلَّذِينَ ٱشْنُارُهِا مِنَ ٱلْأَرْضِ، ٤ هُوُّلاَءَ هُمُ ٱلَّذِينَ لَمْرْ يَتَغِسُولَ مَعَ ٱلنِّسَاءُ لِأَنَّهُمْ أَعْلَهَامُ . هُوْلاً عَهُمُ ٱلَّذِينَ يَتْبِهُ وَنِ ٱلْمُنْرُوفَ كَيْشَهَا ذَهَبَ . هُؤُلَاءِ ٱلْمُنْزُلُ مِنْ

بَيْنِ ٱلنَّاسِ بَاكُورَةً لِلهِ وَلِغُرُوفِ ٥ رَفِي أَفْقَاهِمِ مُ أَوْ وَجَدْ غِشْ اللهِ يُوجَدُ غِشْ اللهِ عَيْبِ قَدَّامَ عَرْشِ اللهِ يُوجَدُ غِشْ اللهِ عَيْبِ قَدَّامَ عَرْشِ اللهِ مَعْهُ بِشَارَةٌ أَبَدِيّةٌ لِبَشِّرَ ٱلسَّاكِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَكُلَّ مَعَهُ بِشَارَةٌ أَبَدِيّةٌ لِبَشِّرَ ٱلسَّاكِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَكُلَّ أَمَّةً وَقَيِيلَةٍ وَلَسَانِ وَشَعْبُ ٧ قَائِلاً بِصَوْتِ عَظِيمٍ أَمْةً وَقَييلَةٍ وَلَسَانِ وَشَعْبُ ٧ قَائِلاً بِصَوْتِ عَظِيمٍ فَا أَلَّهُ وَقَيِيلَةٍ وَلَسَانِ وَشَعْبُ ٧ قَائِلاً بِصَوْتِ عَظِيمٍ فَا أَنْهُ وَقَيْلِهِ وَقَيِيلَةٍ وَلَسَانِ وَشَعْبُ ٧ قَائِلاً بِصَوْتِ عَظِيمٍ فَا أَنْهُ وَقَيْلِهِ وَقَيْلَا يَعِمُ اللَّهِ وَأَنْهُمْ وَيَنَا يَعِ السَّمَاءَ وَاللَّهُمْ وَيَنَا يَعِ النَّهِ الْمَنْ وَلَيْكُ لَكُونَ وَلَاللَّهُمْ وَيَنَا يَعِ النَّهِ الْمَنْ اللَّهُ وَلَيْكُ لَكُونَ وَلَيْلًا سَقَعَتْ جَمِيمَ ٱلللَّهُ مَا لَا لَهُ عَلِيمَةً لَا أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَلَيْلًا لَهُ عَلِيمً اللَّهُ عَلَيْنَ لَلْكُونَ وَلَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْسَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الل

بایل الهدینه العطیمه لا نها سفت جهیع اد م خهر غضب زناها

وَ فَيْ تَبِهِمُهَا مَلَاكُ ثَالِيثُ قَائِلًا يَصُوْتٍ عَظِيمٍ إِنْ كَانَ أَحَدُ يَسْبُدُ الْوَحْشِ وَلِصُورَتِهِ وَيَقْبَلُ سِنَهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى

عَلَّمَامَ ٱلْخُرُوفِ ، ١١ وَيَصْعَدُ دُخَانُ عَلَامِمْ إِلَى أَبَدِ الْآمِدِ وَلَوْ اللَّذِينَ عَلَامِمْ إِلَى أَبَدِ الْآمِدِ مِنَ وَلَا لِلَّذِينَ يَسْجُدُونَ لِلْأَوْرِ فَلَا لِلَّذِينَ يَسْجُدُونَ لِلْوَحْسُ وَلِصُورَتِهِ وَلِكُلِّ مَنْ يَقْبُلُ سِمَةً ٱسْمِهِ ، ٢ هُنَا لِلْوَحْسُ وَلِصُورَتِهِ وَلِكُلِّ مَنْ يَقْبُلُ سِمَةً ٱسْمِهِ ، ٢ هُنَا مَا لُلُو مَنْ يَقْبُلُ سِمَةً السِّهِ ، ٢ هُنَا مَا لُلُو مَنْ يَقْبُلُ سِمَةً وَصَايَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ وَصَايَا اللهِ وَإِيمَانَ اللهِ وَإِيمَانَ اللهِ وَالْمَانَ اللهِ وَالْمَانَ اللهِ وَالْمَانَ اللهِ وَالْمَانَ اللهِ وَالْمَانَ اللهِ وَالْمَانَ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْمَانَ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ ال

١٠ وَسَمِعْتُ حَوَّنَا مِنَ ٱلسَّمَاءُ قَائِلًا لِي آكْتُبُ طُوبَى الْلاَمْ وَاتِ ٱلْذِينَ يَهُوتُونَ فِي ٱلرَّبِّ مُنْذُ ٱلْآنَ. نَعَمْ يَقُولُ ٱلرُّوحُ لِكِيْ يَسْآرِ يَحُول مِنْ ٱلْعَارِمِ مُ وَأَعْمَالُهُمْ نَتَبَعْهُمْ

لا أَمْ اَفْكُرْتُ وَإِذَا سَعَابَهُ آبَهْ اللهِ وَعَلَى السَّعَابَةِ عَلَى السَّعَابَةِ عَلَى السَّعَابَةِ عَالَيْنَ شَيْهُ أَبْنِ إِنْسَانِ أَنْ عَلَى رَأْسِهِ إِكْلِيلُ مِنْ ذَهَبِ وَفِي بَدِهِ مِنْجُلُ حَادُهُ وَ اوَحَرَجَ مَلَاكُ آخَرُ مِنَ الْهَيْكُلِ يَصْرُحُ بِصَوْتِ عَظِيمِ إِلَى ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلسَّعَابَةِ أَرْسِلْ يَصْرُحُ بِصَوْتِ عَظِيمِ إِلَى ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلسَّعَابَةِ أَرْسِلْ مِنْ السَّعَابَةِ أَرْسِلْ مِنْ السَّعَابَةِ أَرْسِلْ مِنْ السَّاعَةُ المُعْصَادِ إِذْ مِنْ السَّاعَةُ السَّعَابَةِ السَّعَابَةِ وَدُ جَاءِتِ ٱلسَّاعَةُ المُعْصَادِ إِذْ مَنْ السَّعَابَةِ السَّعَابَةِ السَّعَابَةِ وَدُ جَاءِتِ ٱلسَّاعَةُ السَّعَابَةِ السَّعَابَةِ السَّعَابَةِ الْمَنْ عَلَى السَّعَابَةِ الْمَاسِعَةُ السَّعَابَةِ السَّعَابَةِ السَّعَابَةِ الْمَاتَةُ السَّعَابَةِ السَّعَابَةِ الْمَعْدَ الْمَعْمَ السَّعَابَةِ الْمَلَى السَّعَابَةِ السَّعَابَةِ السَّعَابَةِ السَّعَابَةِ السَّعَابَةِ السَّعَابَةِ الْمَاسِعُولُ السَّعَابُهُ السَّعَابَةِ الْمَاعِدُ السَّعَابَةِ السَّعَابَةِ السَّعَابَةِ السَّعَابِةِ السَّعَابَةِ السَّعَابَةِ السَّعَابِةِ السَّعَابَةِ السَّعَابَةِ الْعَلَاسُ الْعَلَاسُ السَّعَابِهُ السَّعَابِ السَّعَابَةِ السَّعَابَةِ السَّعَابُهُ السَّعَابَةِ السَّعَابُهُ السَّعَابِهُ السَّعَابِهُ السَّعَابِهُ السَّعَابِ السَّعَابُهُ السَّعَابُهُ السَّعَابِ السَّعَابُهُ الْعَلَاسُ مَا السَّعَابُهُ الْعَلَاسُ الْعَلَ

مُغِّلَهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ فَعُصِدَتِ ٱلْأَرْضُ

١٧ أَنَّ خَرَجَ مَلَاكُ آخَرُ مِنَ ٱلْهَبَكُلِ ٱلَّذِي فِي السَّبَاءِ مَعَهُ أَيْضًا مِنْحُلُ آخُرُ مِنَ ٱلْهَبَكِ مَعَهُ أَيْضًا مِنْحُلُ آخُرُ مَنَ ٱلنَّامِ وَصَرَحَ صَرَاحًا مِنَ ٱلْهَذِيْجَ لَهُ سُلْطَانُ عَلَى ٱلنَّامِ وَصَرَحَ صَرَاحًا عَظِيمًا إِلَى ٱلَّذِي مَعَهُ ٱلْمُنْجَلُ ٱلْكَادُ قَائِلاَ أَرْسِ لِأَنَّ عَنَبَهَا فَدُ عَظِيمًا إِلَى ٱلْأَرْضِ لِأَنَّ عَنَبَهَا فَدُ الْخَادُ وَالْعَلَيْمَ الْلَّذِي مَعْمَ الْمُنْ أَلْوَنِ وَقَطَفَ كُرْمَ الْأَرْضِ وَقَطَفَ كُرْمَ الْأَرْضِ وَقَطَفَ كُرْمَ الْلَّرُضِ وَقَطَفَ كُرْمَ الْلَّرْضِ وَقَطَفَ كُرْمَ الْلَّرْضِ وَقَطَفَ كُرْمَ الْلَّرْضِ وَقَطَفَ كُرْمَ الْلَّرْضِ وَقَطَفَ كُرْمَ اللَّهِ الْعَظِيمَةِ اللَّهُ الْمُدِينَةِ فَغَرَّجَ دَمْ مِنَ اللَّهِ الْعَظِيمَةِ الْمُدَينَةِ فَغَرَّجَ دَمْ مِنَ الْهُ وَسِتَّيِمَةً وَسِتَّيِمَةً الْفَي وَسِتَّيِمَةً الْفَي وَسِتَّيِمَةً الْفَي وَسِتَّيِمَةً عَلَى الْمُدَينَةِ عَلَى اللهِ الْفَي وَسِتَيمَةً الْفَي وَسِتَّيمَةً عَلَومَ وَ عَلَى الْمُدَينَةِ عَلَى اللهِ الْمُعَلِمَةِ الْمُدَينَةِ عَلَى اللهِ الْمُعَلِمَةِ الْمُدَينَةِ فَيَوْمَ وَ مَنَّ إِلَى خَبْمِ الْكَيْلُ مَسَافَةَ أَلْفِ وَسِتَّيمَةً وَسِتَيمَةً عَلَومَ وَعَلَى عَلَى الْمُولِيمَةِ عَلَى الْمُهُمِ الْكَيْلُ مَسَافَةَ أَلْفِ وَسِتَيمَةً عَلَى عَلَى الْمُهُمَالُولَ عَلَيْمَ الْمُهُ الْمُؤَوْلُ الْمُؤْمِقُ الْمُ الْمُؤْمِقُ الْمُعَلِمَةً اللّهِ الْمُعَلِمَةِ عَلَى الْمُعَالِيمَةً اللّهُ الْمُعَلِمَةُ اللّهُ الْمُعَلِمَةُ اللّهُ الْمُعَلِمَ الْمُعَلِمَةُ الْمُعَلِمَةُ اللّهُ الْمُعَلِمَ الْمُؤْمِقُ اللّهُ الْمُعَلِمَ الْمُعَلِمَ الْمُؤْمَةُ اللّهُ الْمُعَلِمَ الْمُعَلِمَ الْمُعَلِمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُعُلِمَ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلِيمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

## ٱلاَّحْمَاجُ ٱلْخَامِينُ عَشَرَ

ا ثُمَّ رَأَيْثُ آيَةً أُخْرَى فِي ٱلسَّمَاءُ عَظِيمَةً وَعَبِيبَةً. سَبْعَةُ مَلاَئِكَةٍ مَعَهُمُ ٱلسَّبْعُ ٱلضَّرِّبَاتُ ٱلْآخِيرَةُ لِأَنَّ بِهَا أَكْمِلَ غَضَبُ ٱللهِ ٢ وَرَأَيْتُ كَعُرْ مِنْ زُجَاجٍ غُنْالِطٍ وَ ثُمِّ الشَّهَادَةِ فِي السَّهَاءَ آ وَخَرَجْتِ السَّبْعَةُ الْهَلَائِكَةُ وَهُمْ أَلْسَبْعَةُ الْهَلَائِكَةُ وَهُمْ أَلْسَبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ الضَّرَاتُ مِنَ الْوَيْكُلِ وَهُمْ مُتَسَرُّلُونَ وَمَعْهُمُ السَّبْعُ الضَّرَاتُ مِنَ الْوَيْكُلِ وَهُمْ مُتَسَرُّلُونَ بَكَتَانِ نَتِي وَجَهِي وَمُنَهَ فَلِهُ مِنَ عَيْدَ صَدُورِهِمْ بِمَنَاطِقَ مِنْ ذَهَبُ وَاحِدٌ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْكِيوَانَاتِ الْعُطَى مِنْ ذَهَب مَنْاطِقَ السَّبْعَةَ الْمُلَائِكَةُ سَبْعَةَ جَامَاتِ مِنْ ذَهَب مَنْافَقَ مِنْ عَضَب مَنْافَقَ مِنْ عَضَب الله الْمُنَيِّ إِلَى أَنْدِ الْالْمَدِينَ مَا كَامُتَالًا

ٱلْهَيْكُلُ كُخَانًا مِنْ جَبْدِ ٱللهِ وَمِنْ قُدُرَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ أَلْهَيْكُلُ حَتَّى كَمِلَتْ سَبَعْ ضَرَبَاتِ أَلْهَيْكُلَ حَتَّى كَمِلَتْ سَبَعْ ضَرَبَاتِ ٱلْهَيْكُلَ حَتَّى كَمِلَتْ سَبَعْ ضَرَبَاتِ ٱلسَّبْعَةِ ٱلْمُلَائِكَةِ

## ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ

ا وَسَمَعْتُ صَوْتًا عَظِيمًا مِنَ ٱلْمَبْكُلِ قَائِلاً لِلسَّبْعَةِ الْمُلْكِئِكَةِ أَمْضُوا وَأَسْكُبُوا جَامَاتِ عَضَبِ ٱللهِ عَلَى الْلَرْضِ وَ مَ فَمَضَى الْأَوَّلُ وَسَكَبَ جَامَهُ عَلَى الْلَرْضِ الْلَرْضِ مَ الْمَكَنَ جَهِمْ الْأَوَّلُ وَسَكَبَ جَامَهُ عَلَى النَّاسِ الذِينَ جِهِمْ فَعَدَالُثُ دَمَامِلُ خَبِيثَةٌ وَرَدِيَّةٌ عَلَى النَّاسِ الذِينَ جِهِمْ سَيَّةُ الْوَحْشِ وَالَّذِينَ بَهِمْ الْوَحْشِ وَالَّذِينَ بَسِجُدُونَ لِصُورَتِهِ

مَ ثُمُّ سَكُبَ ٱلْهَلَاكُ ٱلنَّانِي جَامَهُ عَلَى ٱلْجُمْرِ فَصَارَ دَمًا كَدَم مَيْتِ . وَكُلُّ نَفْسِ حَيَّةٍ مَانَتْ فِي ٱلْجُمْرِ وَعَلَى لَا كُدَم مَيْتِ . وَكُلُّ نَفْسِ حَيَّةٍ مَانَتْ فِي ٱلْجُمْرِ وَعَلَى لَا ثُمَّا سَكَبَ ٱلْهَلَاكُ ٱلنَّالِثُ جَامَهُ عَلَى الْأَنْهَامِ وَعَلَى يَنَامِيع ٱلْمِياهِ فَصَارَتْ دَمًا . ٥ وَسَهِمْتُ مَلَاكَ ٱلْهِياهِ يَفُولُ عَادِلْ أَنْتَ أَيْهَا ٱلْكَائِنُ وَالَّذِي كَانَ وَالَّذِي يَعْمُ لَلْكَ ٱلْهِياهِ يَعْمُولُ عَادِلْ أَنْتَ أَيْهَا ٱلْكَائِنُ وَالَّذِي كَانَ وَالَّذِي يَعْمُ لَلْكَ اللهِيامِ يَعْمُولُ عَادِلْ أَنْتُ الْهَا أَيْنَ الْكَائِنُ وَالَّذِي كَانَ وَالَّذِي يَكُولُ دَمْر يَعْمُونُ لِلَّانَةَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ يَعْمُونُ لِلَّانَ وَلَا لَكُونُ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

قدِّ بِسِينَ تَأْنَبِيَاءَ فَأَعْطَيْتَهُمْ دَمَّا لِيَشْرَبُولَ . لِأَنَّهُمْ مُسْتَعَقُّونَ • ٧ وَسَمِعْتُ آخَرَ مِنَ ٱلْهَذَجِ قَائِلاً أَمَرْ مُسْتَعَقُّونَ • ٧ وَسَمِعْتُ آخَرَ مِنَ ٱلْهَذَجِ قَائِلاً أَمَرْ أَمَّا أَيْمَ كُلِّ نَيْءَ حَقْ وَعَادِلَةٌ آيُهَا أَيْمًا كُلِّ نَيْءَ حَقْ وَعَادِلَةٌ هِيَ آخَمَامُكَ

الْوَحْشِ فَصَارَتْ مَهْلَكَ أَكْامِسُ جَامَهُ عَلَى عَرْشِ الْوَحْشِ فَصَارَتْ مَهْلَكَ أَهُالُكُ أَكْامِسُ جَامَهُ عَلَى عَرْشِ الْوَحْشِ فَصَارَتْ مَهْلَكَتُهُ مُظْلِمَةٌ وَكَانُوا بَعَضُونَ عَلَى الْهِ السَّمَاءُ مِنْ أَوْجَاعِمْ وَمِنْ قُرُوحِمِمْ وَلَرْ يَتُوبُولَ عَنْ أَعْمَالُهُمْ مِنْ أَوْجَاعِمْ وَمِنْ قُرُوحِمِمْ وَلَرْ يَتُوبُولَ عَنْ أَعْمَالُهُمْ مِنْ أَوْجَاعِمْ وَمِنْ قَرُوحِمِمْ وَلَرْ يَتُوبُولَ عَنْ أَعْمَالُهُمْ مِنْ أَوْجَامِ وَلَا يَتُوبُولَ عَنْ أَعْمَالُهُمْ مِنْ أَوْمَالُهُمْ النَّهُمِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَنْ مَنْ مَشْرِقَ الشَّهُمْ . مَا وَرَأَيْتُ مِنْ فَمَ الْتَنْقِينِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّيْنِ مِنْ مَشْرِقَ الشَّهُمْ . مَا وَرَأَيْتُ مِنْ فَمَ الْتَنْقِينِ اللَّهُمُ الْمَنْفِقِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمَنْفِقِ اللَّهُمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُمُ اللْمُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ

وَمِنْ فَمَ ٱلْوَحْشِ وَمِنْ فَمَ ٱلنِّيُّ ٱلْكَذَّابِ ثَلْقَةَ أَرْقَاحِ عَلَى الْكَذَّابِ ثَلْقَةَ أَرْقَاحِ عَلَى مُلُوكِ الْفَالَمِ وَكُلُّ ٱلْمَسْكُونَةِ لَعَجْمَعُمُ الْيَالَمُ وَكُلُّ ٱلْمَسْكُونَةِ لَعَجْمَعُمُ الْيَالَمُ وَكُلُّ ٱلْمَسْكُونَةِ لَعَجْمَعُمُ الْيَالَمُ وَكُلُّ الْمُسْكُونَةِ لَعَجْمَعُمُ اللّهِ الْقَادِرِ عَلَى كُلُّ لَيْهِ وَمُ اللّهِ ٱلْقَادِرِ عَلَى كُلُّ لَيْهِ وَمُ اللّهِ ٱلْقَادِرِ عَلَى كُلُّ لَيْهِ وَمُ اللّهِ الْقَادِرِ عَلَى كُلُّ لَيْهِ وَمَ اللّهِ الْقَادِرِ عَلَى كُلُ لَيْهِ اللّهِ الْقَادِرِ عَلَى كُلُلْ الْمُونِي وَمَ اللّهِ الْقَادِرِ عَلَى كُلُلْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّ

١٧ ثُمَّ سَكَبَ ٱلْهَلاكُ ٱلسَّابِعُ جَامَهُ عَلَى ٱلْهَوَاءَ فَغَى ٱلْهُوَاءَ فَغَرَجَ صَوْتُ عَظِيمٌ مِنْ هَيْكُلِ ٱلسَّهَاءُ مِن ٱلْمَرْشِ قَائِلاً قَدْ تُمَّ مَا فَحَدَثُ مَنْ أَصُواتُ وَرُعُودٌ وَبُرُوقٌ . وَعَدَثُ مَنْكُهَا مَنْدُ صَامَ وَحَدَثُ مِنْكُهَا مَنْدُ صَامَ النَّاسُ عَلَى ٱلْأَرْضَ زَلْزَلَةٌ بِمِقْدَارِهَا عَظِيمَةٌ هَكَذَا . اللَّهُ مَا مَنْ الْمَدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةُ تَلَقَةً أَفْسَامٍ وَمُدُنُ اللَّهِ عَلَيْهَةً أَنْشَةً أَفْسَامٍ وَمُدُنُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا مَا اللهِ عَلَيْهَةً فَيْمَةً اللهِ عَلَيْهِ مَا وَكُلُ جَزِيرةً لِيُعْظِيمَةً فَرَوْتُ ٱللهِ عَلَيْهِ مَا مَا وَكُلُ جَزِيرةً لِيعُظِيمَةً فَيْضَةً وَكُلُ جَزِيرةً لِيعُظِيمَةً لِيعُظِيمَةً فَرَوْتُ ٱللهِ عَنْهِ مَا وَكُلُ جَزِيرةً لِيعُولِهُ مَا مَا وَكُلُ جَزِيرةً لِيعُهُ لِيعُظِيمَةً فَي اللهِ عَضَيةٍ . ٢٠ وَكُلُ جَزِيرةً لِيعُولِهُ اللهِ عَضَيةٍ . ٢٠ وَكُلُ جَزِيرةً لِيعُولِهُ عَضِيمَةً لَيْهُ عَضَامٍ وَمُدُنُ لِيعُولِهُ اللهِ عَضَيةٍ . ٢٠ وَكُلُ جَزِيرةً لِيعُولِهُ عَضَيةٍ . ٢٠ وَكُلُ جَزِيرةً لِيعَامُ لَكُولُ اللهُ عَلَيْهُ عَضَيةٍ . ٢٠ وَكُلُ حَزِيرةً لِيعُولُ عَضَيةٍ . ٢٠ وَكُلُ حَزِيرةً لِي اللهُ عَلَيْهِ عَضَامِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَضَامً اللهُ عَرْمُونَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ . ٢٠ وَكُلُ حَزِيرةً لِيعُولُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعُلْمَ اللهُ الْعُلُولُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

هُرَاتُ وَجِيَّالُ لَمْ تُوجَدُ . ٢١ وَبَرَكَ عَظِيمٌ مَعُو ثِفْلِ وَزْيَةٍ نَزَلَ مِنَ ٱلسَّهَاءُ عَلَى ٱلنَّاسِ فِجَدَّفَ أَفَّاسُ عَلَى ٱللهِ مِنْ ضَرْبَةِ ٱلْبَرَدِ لَإِنَّ ضَرْبَتَهُ عَظِيمَةٌ حِلَّا اللهِ مِنْ ضَرْبَةِ ٱلْبَرَدِ لَإِنَّ ضَرْبَتَهُ عَظِيمَةٌ حِلَّا الْأَصْفَاحِ ٱلسَّامِعُ عَشَرَ

ا ثُمُّ جَاءً وَلِحِيدٌ مِنَ ٱلسَّبُّعَةِ ٱلْهَلَائِكَةِ ٱلَّذِينَ مَعْهِمُ ٱلسَّبُعَةُ ٱلْجَامَاتُ وَتَكَلَّرُ مَعِي قَائِلًا لِي هَلُمْ فَٱلْرِيكَ دَيْنُونَةَ ٱلزَّالَيْةِ ٱلْمُظِيمَةِ ٱلْحُالِسَةِ عَلَى ٱلْمِيَاهِ ٱلْكَثْبِرَةِ ٢ ٱلَّتِي زَنِّي مَهُمَا مُلُوكَ ٱلْأَرْضِ وَسَكَرَ سُكَّانُ ٱلْأَرْضِ مِنْ خَمْرِ زِنَاهَا ٢٠ فَمَفَى بِي بِٱلرُّوحِ إِلَى بَرَّيْةِ فَرَأَيْتُ ٱمْرَاٰةً جَالِسَةُ عَلَى وَحْشَ قِرْمُرِيِّ مَمْلُوعُ أَسْمَاء غَبْد في لَهُ سَبْعَةُ رُوُوسِ وَعَشْرُهُ فَرُونِ ٤ وَالْمَرْآهُ كَانَتْ مُنْسَرِّيلَةُ بِأَرْجُوان وَقِرْمِزِ وَفَعَلِيَّةً مذَهَب وَحَبَارَة كَرْعَة وَلُوالُونَ وَمُعَيَّا كُلْنُ مِنْ ذَهَب في يَدِهَا مَبْلُونُ رَجَالِمَات وَجَالَاتِ رَنَاهَا ٥ وَعَلَى جَيْنَهَا أَنَّمْ مَكَّنَّهُ وَبُ سِرْ لَالْمَظْيِمَةُ أَمُّ ٱلزَّوَالِي

وَرَجَالِمَاتِ ٱلْأَرْضِ • ٦ وَرَأَيْتُ ٱلْهَرْأَةُ سَكْرَى مِنْ دَمِ ٱلْفِدِّيسِينَ وَمِنْ دَم ِشْهَلَاءُ يَسُوعَ . فَتَعَجَّبْتُ لَمَّا رَأَيْهُمَا تَعَيِّمُا عَظِيمًا

٧ ثُمَّ قَالَ لِي ٱلْمَلَاكُ لِمَاذَا تَعَجَّبْتَ. أَمَّا أَقُولُ لَكَ سِرَّ ٱلْمَرْأَةِ وَٱلْوَحْشِ ٱلْحَامِلِ لَهَا ٱلَّذِي لَهُ ٱلسَّبْعَةُ ٱلرُوْوِسُ وَالْعَشَرَةُ ٱلْفُرُونُ مِهِ ٱلْوَحْسُ ٱلَّذِي رَأَيْتَ كَانَ وَلَيْسَ ٱلْأَنَ وَهُوَ عَتِيدٌ أَنْ يَصْعَدَ مَنَ ٱلْهَاوِيَةِ وَيَهْضِيَ إِلَى ٱلْهَلَاكِ. وَسَيَعَجَّبُ ٱلسَّا كِنُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِينَ لَيْسَتْ أَسْمَاؤُهُمْ مَكْتُوبَةً فِي سِفْرِ ٱلْحُيوةِ مُنْدُ تَأْسِيسِ ٱلْعَالَمِ حِينَهَا بَرُوْنَ ٱلْوَحْشَ أَنَّهُ كَانَ وَلَيْسَ ٱلْاَنَ مَعَ أَنَّهُ كَائِن مَ هُمَا ٱلذَّهُنُ ٱلَّذِي لَهُ حِكْمَةٌ . ٱلسَّبَعَةُ ٱلرُّؤُوسُ فِي سَبْعَةُ جِبَالِ عَلَيْهَا ٱلْمَرْأَةُ جَالِسَةً. ١٠ وَسَبِعَةُ مُلُوكِ خَيْسَةً سَعَطُوا وَوَاحِدُ مَوْجُودُ وَالْآحَرُ لَرْ يَأْتِ بَعْدُ وَمَنَى أَنَّى يَنْبَغِي أَنْ يَبْقَى قَلِيلًا. ١١ وَٱلْوَحْشُ ٱلَّذِي كَانَ وَلَهْنَ ٱلْأَنَّ فَهُوَ تَامِنْ وَهُوَ

مِنَ ٱلسُّبْعَةِ وَيَهْضِي إِلَى ٱلْهَلَاكِ. ١٦ وَٱلْعَشَرَةُ ٱلْفُرُونَ الَّتِي رَأَيْتَ هِيَ عَشَرَةً مُلُوكِ لَمْ يَأْخُذُوا مُلْكًا بَعْدُ لَكُمَّامُ مَّا خُلُونَ سُلْطَآنًا كَلُلُوكِ سَاعَةً وَاحِدَةً مَعَ ٱلْوَحْشِ ، ١٢ هُولًا ۚ كَمْرُ رَأْيُ وَاحِدُ وَيَعْفُلُونَ ٱلْوَحْشَ و الطَّامَ اللهُ ١٤٠ هُولاً اللهُ وَالْمُ اللهُ وَلِهُ وَفُ يِعْلَيْهُمْ لِإِنَّهُ رَبُّ ٱلْأَرْبَابِ وَمَالِكُ ٱلْمُلُوكِ. وُلْدِينَ مَهَ لَهُ مَدْعُوْونَ وَشَعْنَارُونَ وَمْرُمْنُونَ وَ الْمُعَ قَالَ لِيَ ٱلْمِيَاهُ ٱللَّهِي رَأَيْتُ حَيْثُ ٱلزَّالِيَةُ جَالِسَةُ ﴿ فِي شُعُوبُ وَجِهُوعٌ فَأَمَ ۚ قَالَ سِنَةٌ ١٦٠ فَإِنَّا ٱلْعَشَرَةُ ٱلْقُرُونُ ٱلَّتِي رَّا يْتَ عَلَى ٱلْوَحْشُ فَهُولًا ﴿ سَيْبُغِضُونَ ٱلرَّالِيَةَ وَسَجِّعُلُومَا خَرِيَةً وَعُرْيَانَةً وَيَأْسِكُلُونَ لَحُهُمَّا وَتَعْرِقُونَهَا بِٱلنَّامِ. ١٧ لِأَنْ ٱللَّهُ وَضَمَ فِي قُلُودِهِمْ أَنْ يَصْنَعُوا رَأْيَهُ وَأَنْ بَصْنَعُولَ رَأْ يَا رَاحِيلًا وَبِعْدُلُولَ ٱلْوَحْشَ مُلْكُمْمُ حَتَّى تُكْمَلَ أَقْوَالُ ٱلله ١٨٠ وَٱلْمَرَآةُ ٱلَّتِي رَأَيْتَ هِيَ ٱلْمَدِينَهُ ٱلْعَظِيمَةُ ٱلَّتِي رَايَهَا مُلْكُ عَلِّي مُلُوكِ ٱلْأَرْضِ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنُ عَشَرَ

ا أَمُّ بَعْدَ هَذَا رَأَيْتُ مَلَا كَا اَخْرَ نَازِلاً مِنَ السَّمَاءِ لَهُ سُلْطَانُ عَظِيمٌ وَأَسْتَنَارَتِ الْأَرْضُ مِنْ بَهَائِهِ مَ وَصَرَخَ بِشِدَّةً بِصَوْتِ عَظِيمٍ فَائِلاً سَقَطَتْ بَهَائِهِ مَ وَصَرَخَ بِشِدَّةً بِصَوْتِ عَظِيمٍ فَائِلاً سَقَطَتْ سَقَطَتْ بَابِلُ الْعَظِيمَةُ وَصَارَتْ مَسَّكَناً لِشَاطِينَ وَعَرْسًا لِكُلِّ طَائِرٍ نَجِيسٍ وَمَعْرَسًا لِكُلُ طَائِمٍ مَنْ خَبْرُ غَضَبٍ وَنَاهَا فَدُ شَرِبِكُ اللَّهُ مِنْ خَبْرٍ غَضَب رَنَاهَا فَدُ شَرِيبٍ الْمَائِقُ فَلَا مَنْ وَفُرَقً نَعِيمٍ اللَّهُ فَعْمَا وَنَعْمَالُ الْكُنْ لِلْمَالِقُلُ الْمَائِلُ لِكُلُ طَائِرٍ لَعَيْسٍ لَعَمَا لِكُلُ طَائِمٍ لَعَمْ وَفُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ خَبْرُ عَضَالًا وَلَا مَعْمَا وَنَعْمَالًا لِللَّالِكُ طَالِعُولُ الْمَالِيلُ اللْمَالِقُلُ اللْمُولُ لَالْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِيلُ اللْمَالِقُلُولُ اللْمُ الْمَالِقُلُولُ الْمَالِقُلُولُ الْمِنْ الْمَالِقُلُولُ الْمَالِقُلُولُ الْمَائِلُ مَنْ الْمُعْلَى الْمُعَلِيلُ مَالِكُولُ الْمَالِقُ لَا مِنْ وَمُؤْلِلًا مَنْ الْمِنْ وَلَا مَعْمَا وَلَا مَعْمَا وَالْمَالِلَا الْمَالِقُلُولُ الْمَالِلَ اللْمُ الْمُؤْلُولُ الْمَائِلُ مِنْ اللْمَالِقُلُولُ الْمَالِلَا اللْمِنْ اللْمَالِقُولُ الْمَالِقُلُولُ الللْمِلْلُولُ اللْمُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُعْمَا وَلُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمَالِلَا الْمُعْمِلِهُ اللْمُؤْلِلَ الْمُولُولُ الْمُعَلِيلُولُ ا

غُنُمُّ سَمِعْتُ صَوْمًا آخَرَ مِنَ ٱلسَّمَا عَالِلاً ٱخْرُجُوا مِنْهَا يَا شَعْبِي لِنَّلاً تَشْاَرِكُوا فِي خَطَايَاهَا وَلِنَلاً تَأْخُذُوا مِنْ ضَرَبَاتِهَا . • لِأَنَّ خَطَايَاهَا لَحِمْتِ ٱلسَّبَاءَ وَتَذَكَّرَ مَنْ ضَرَبَاتِهَا . • لِأَنَّ خَطَايَاهَا لَحِمْتِ ٱلسَّبَاءَ وَتَذَكَّرَ اللهُ آثَاهُمَا . • حَازُوهَا كَمَا فِي أَيْضًا جَازَتُكُمْ وَضَاعِفُوا لَهَا ضِعْنًا نَظِيرَ أَعْمَالِهَا . فِي ٱلْكُأْسِ ٱلَّتِي مَرَجَتْ فَيهَا ٱمْرُجُولِ لَهَا ضِعْفًا . ٧ يَقَدْرِ مَا عَجَدَت نَفْسَهَا فيها آمْرُجُولِ لَهَا ضِعْفًا . ٧ يَقَدْرِ مَا عَجَدَت نَفْسَهَا

وَلَبَانَا وَخَارًا وَزَيْنَا وَسَهِلَا وَحِنْطَةَ وَجَاعَجَ وَغَنَّمًا وَذَّيْلاً وَمُرْكَبَاتٍ وَأَجْسَادًا وَنُفُوسَ ٱلنَّاسِ ١٤ وَذَهَبَ عَنْكِ جَنَّى شَهُوَةِ نَفْسِكِ وَذَمَّبَ عَنْكِ كُلُّ مَا هُوَ مُشْعِمْ وَبَهِيٌّ وَلَنْ تَجِدِيهِ فِي مَا بَعْدُه ٥ الْجُّارُ هٰذِهِ ٱلْأَشْيَاء ٱلَّذِينَ ٱسْنَعْنَوْا مِنْهَا سَيَقِفُونَ مِنْ بَعِيدٍ مِنْ أَجْلِ حَوْفْ عَنَابِهَا يَبْكُونَ وَيُدُوحُونَ ١٦ وَيَعُولُونَ وَبُلْ وَبُلْ. ٱلْهَدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةُ ٱلْمُتَسَرِّيلَةُ بِيَنِّ وَأَرْجُوَانٍ وَقِرْوزٍ وَٱلْمُتَّالِّيَّةُ بِذَهَبِ وَحَجَرِ كَرِيمٍ وَلُؤْلُومُ ١٧ لِّأَنَّهُ فِي سَاعَةِ وَاحِدَةٍ خَرِبَ عَنَى مِثْلُ هَٰذَا ۥ وَكُلُّ رُمَّانٍ وَكُلُّ ٱلْجُمَاعَةِ فِي ٱلسُّهُنِ وَٱلْمَلاَّحُونَ وَجَمِيعُ عُمَّالِ ٱلْمُحْرِ وَقَفُوا مِنْ بَعِيدٍ ١٨ وَصَرَّخُول إِذْ نَظَرُوا دُخَانَ حَريتُهَا قَائِلِينَ أَيَّةُ مَدِينَةٍ مِنْلُ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْعَظِيمَةِ. ١٦ وَأَلْقَوْا تُرَابًا عَلَى رُوُّوسِهِمْ وَصَرَخُولَ بَا كِينَ وَنَاتَّحِينَ فَائِلِينَ وَيْلٌ وَيْلٌ. ٱلْمَدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةُ ٱلَّتِي فِيهَا ٱسْتَغْنَى جَمِيعُ ٱلَّذِينَ لَهُرْ سُفُنُ فِي ٱلْجَوْرِ مِنْ نَفَائِسِهَا لِأَنَّهَا فِي

سَاعَةِ وَلِحِدَةٍ خَرِيتْ، ٢٠ إِفْرَجِي لَهَا أَبُّهُمَا ٱلسَّمَاء وَالْوِسُلُ ٱلْفِيِّدِيسُونَ وَٱلْأَنْبِيَاءِ لِإِنَّ ٱلرَّبَّ قَدْ دَامَهَا دَيْنُونِنَكُمْ ١٦ وَرَفَعَ مَلَاكُ قَاحِدٌ قَوِيْ حَجَرًا كَرَحَى عَظِيمَةِ وَرَمَاهُ فِي ٱلْبُعَرِ قَائِلًا هَكُنَا بِدَفْعِ سَنُرْضَ بَابِلُ ٱلْبَدِينَةُ ٱلْمَظِيمَةُ وَلَنْ تُوجَدَ فِي مَا بَمْدُ. ٢٢ وَصَوْنَتُ ٱلظَّارِينَ بِٱلْقَهِ اللَّهِ فَاللَّهُ غَيْنَ ظَالْمُزَمِّرِينَ وَٱلنَّافِخِينَ بِٱلْهُوقِ لَنْ يُسْمَعُ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ. وَكُلْ صَانعِ صِنَاعَةً لَنْ يُوحَدَ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ . وَصَوْتُ رَحْىَ لَنْ أَشَعَ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ ، ٢٢ وَنُوسُ سِرَاجٍ ، لَنْ يُضِيَّ فَيِكِ فِي مَا بَعْدُ . وَصَوْنُ عَرِيسٍ وَعَرُوسِ لَنْ يُسْعَ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ. لِأَنْ نَجَارِكِ كَانُوا عُظَمَاء ٱلْأَرْضِ. إِذْ بِسِوْلِكِ ضَأَتْ جَوِيعُ ٱلْأُمْ ٢٤٠ وَفِيهَا وُجِدَ دَمْ أَنْبِيَّا ۗ وَقِدِّيسِينَ وَجَوِيعُ مِن فَعْلَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلاً يُحَاجِعُ ٱلتَّاسِعُ عَشَرَ ا وَإِنَّا مَا سَبِعْتُ مَوْتًا عَظِيمًا مِنْ جَمْعٍ

كَثِيرٍ فِي ٱلسَّمَاءِ قَائِلًا هَلَّهُويًا. ٱلْخَلَاصُ وَٱلْهَيْدُ وَٱلْكُلَامَةُ وَٱلْقُدْرَةُ لِلرَّبِّ إِلَهِنَا ٢ لِأَنَّ أَحْكَامُهُ حَوَّ الْمُكَامَّةُ حَوَّ الْم وَعَادِلَهُ ۚ إِذْ قَدْ دَانَ ٱلرَّانِيَةَ ٱلْعَظِيمَةَ ٱلَّتِي أَفْسَدَتِ ٱلْأَرْضَ بِزِنَاهَا كَأَنْتُهَمَ لِدَم عَبِيدِهِ مِنْ يَدِهَا . ٢ وَقَالُوا ثَانِيَةً هَلِلْوِيًا . وَدُخَانَهَا يَصْعَدُ إِلَى أَبَدِ ٱلْاَمَد بنَ ، عَ وَخَرَّ ٱلْأَرْبَعَةُ وَٱلْعِشْرُونَ شَيْءًا وَٱلْأَرْبَعَةُ ٱلْحَيْوَانَاتِ وَسَجَدُولِ لِلهِ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعُرْشِ قَائِلِينَ آمِينَ. هَلِلَّوِيَا. ° وَخَرَجَ مِنَ ٱلْعَرْشِ صَوْتٌ قَائِلاً سَجِّمُول لِإِلْهِنــَا يَا جَمِيعَ عَبِيدِهِ ٱلْخَاتَفِيهِ ٱلصَّغَارِ وَٱلْكِبَارِ ٥٠ وَسَمِعْتُ كَصَوْتِ جَمْعُ كَثِيرٍ وَكَصَوْتِ مِيَاهِ كَثْيِرَةٍ وَكَصَوْتِ رُعُودٍ شَدِيدَةٍ قَائِلَةً هَلِلُويَا فَإِنَّهُ فَدْ مَلَكَ ٱلرَّبُ ٱلْإِلَّهُ ٱلْفَادِرُ عَلَى كُلُّ شَيْءً ٧٠ لِيَفْرَحْ وَنَنَهَلُلْ وَلُعْطِهِ ٱلْجَدْدَ لِأَنَّ عُرْسَ ٱلْخُزُوفِ قَدْ جَاءً وَأُمْزًا ثُهُ هَيَّـاَّتْ نَفْسَهَا. ٨ كَأَعْطِيَتْ أَنْ نَلْبَسَ بَرًّا نَقِيًّا بَهِيًّا لِأَنَّ ٱلْهُزَّا هُوَ نَبُّرُ رَاتُ ٱلْقِدِّ بِسِينَ

روح النبوا ...

ا النُمُ الله المنها مفتوحة و إذا فرس أبيض والنها النها والنها والنها

مَعْصَرَةً خَمْرِ سَخْطِ وَغَضَبِ ٱللهِ ٱلْقَادِرِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. 17 وَلَهُ عَلَى ثَوْمِهِ وَعَلَى خَغْدِهِ ٱسْمُ مَكْنُوبٌ مَلِكُ ٱلْمُلُوكِ وَرَبُّ ٱلْأَرْبَابِ

ا وَرَأَيْتُ مَلَاكًا وَإِحِدًا وَاقِفًا فِي الشَّيْسِ فَصَرَخَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ قَائِلًا لِجَهِيعِ الطَّيْوِ الطَّائِرَةِ فَصَرَخَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ قَائِلًا لِجَهِيعِ الطَّيْوِ الطَّائِرَةِ فِي وَسَطِ السَّهَاءُ هَلُرَّ اجْنَهِ فِي وَسَطِ السَّهَاءُ هَلُرًا اجْنَهِ فِي وَسَطِ السَّهَاءُ هَلُورً الْعَظِيمِ الْمَا وَلَيْوِمَ وَمَا الْعَلِمِ وَلَيْوِمَ وَمَا الْعَلَيْمِ الْمَالِقِ وَلَيْوِمَ وَمُوالِدٍ وَلَيْوِمَ وَمُوالِدٍ وَلَيْوِمَ وَمُوالِدٍ وَلَيْوِمَ الْمَالِدِينَ عَلَيْهِا وَلَيْوِمَ الْمَلِلَّ وَكُومَ الْمَلِلَّ وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلًا وَكُومَ الْمُلَلِّ وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلًا وَكُهِمِلًا وَكُهِمِلًا وَكُهِمِلًا وَكُهِمِلًا وَكُهِمِلًا وَكُهِمِلًا وَكُهِمِلًا وَكُهِمِلًا وَكُهِمِلًا وَكُهُمِلًا وَكُهِمِلًا وَكُهُمِلًا وَكُهُمُ اللّهُ وَلَيْمُ اللّهُ وَلَا وَعُهُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلَا مُعْمِلًا وَعُهُمُ اللّهِ اللّهُ وَلَيْمِ اللّهُ وَلَا مُعْمِلًا وَكُهُمُ اللّهُ وَلَا مُعْمِلًا وَعُهُمُ اللّهُ وَلَا مُعْمِلًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْمِلًا وَكُهُمُ اللّهِ اللّهِ وَلَا مُعْمِلًا وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْمِلًا وَلَهُ وَلَا مُعْمِلًا وَلَا مُعْمِلًا وَلَا مُعْمِلًا وَلَالْمُؤْلِقِ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْمِلًا وَلَا مُعْمِلًا وَلَا عَلَيْمُ اللّهِ وَلَا عَلَيْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْمُ اللّهُ وَلَا عَلَيْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللّ

 تَتْلُوا بِسَيْفِ ٱلْجَالِسِ عَلَىٰ ٱلْفَرَسِ ٱلْخَارِجِ مِنْ فَهِهِ وَجَمِيعُ ٱلْفَارِجِ مِنْ فَهِهِ وَجَمِيعُ ٱلْفَارِجِ مِنْ أَنُومِهِمُ وَجَمِيعُ ٱلْفَيْدُونِ مَنْ لُكُومِهِمُ الْفَيْدُونَ الْفَيْدُرُونَ

ا وَرَأَيْتُ مَلَاكًا نَازِلاً مِنَ السَّمَاءُ مَعَهُ مِغْنَاحُ الْهَاوِيَةِ وَسِلْسِلَةُ عَظِيمَةُ عَلَى يَدِهِ مَ ا فَقَبَضَ عَلَى السَّيْنِ الْمُعَادِيَةِ وَالْمِيسُ وَالشَّيْطَانُ وَقَبَّدَهُ الْمُعَادِيَةِ وَالشَّيْطَانُ وَقَبَّدَهُ الْمُعَادِيَةِ وَالشَّيْطَانُ وَقَبَّدَهُ الْمُعَادِيَةِ وَالشَّيْطَانُ وَقَبّدَهُ الْمُعَادِيَةِ وَالشَّيْطَانُ وَقَبَّدَهُ الْمُعَادِيَةِ وَالشَّيْطَانُ وَقَبَّدَهُ الْمُعَادِيَةِ وَالشَّيْطَانُ وَقَبَّدَهُ الْمُعَادِينَةِ وَالشَّيْطَانُ وَقَبَّدَهُ الْمُعَادِينَةِ وَلَيْعَادُ اللَّهُ الْمُعْمَانُ فَي مَا بَعْدُ حَتَى نَتِمُ الْكَلَّفُ وَخَمَّ السَّالَةِ وَبَعْدَ ذَلِكَ لا بُدّ أَنْ يُعَلَّ زَمَانًا بَسِيرًا فَي السَّمْ فَي مَا بَعْدُ حَتَى نَتِمْ الْكَلَّالُهُ السَّمْ فَي مَا بَعْدُ حَتَى نَتِمْ الْكَلَّالُ السَّمْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

السنة وَاعد ذلك لا بد أن يَيْل زمانا بسير عَوَرَا يُنْ عُرُوشًا فَعَلَمُوا عَلَيْهَا وَاعْطُوا حَكْمًا وَرَا يُنْ عُرُوشًا فَعَلَمُوا عَلَيْهَا وَاعْطُوا حَكْمًا وَرَا يَنْ نَعُوسَ ٱلنَّدِنَ فَتُلُولُ مِنْ أَجْلِ شَهَادَةً يَسُوعَ وَمَنْ أَجْلِ شَهَادَةً يَسُوعَ وَمَنْ أَجْلِ شَهَادَةً يَسُوعَ وَمَنْ أَجْلِ شَهَادَةً يَسُوعَ وَمَنْ أَجْل كَلِيهَ وَلَمْ يَعْبُدُوا لِلْوَحْشِ وَمَلَى وَمِنْ أَلْدِينَ لَمْ يَسْجُدُوا لِلْوَحْشِ وَمَلَى وَمِنْ أَلْمُ لِللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ وَمَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى مَنْ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فِي الْفِيَامَةُ الْأُولَى ١٠ مُبَارَكُ وَمُفَدَّسُ مَنْ لَهُ نَصِيبُ فِي الْفِيَامَةُ الْأُولَى ١٠ مُبَارَكُ وَمُفَدَّسُ مَنْ لَهُ نَصِيبُ فِي الْفِيَامَةِ الْأُولَى . هُولًا لِيسَ لِلْمُوْتِ النَّانِي سُلْطَانُ عَلَيْمٌ بَلْ سَيَكُونُونَ كَهَنَّةً لِلْهِ وَأَلْمَسِمِ وَسَيَمَلِكُونَ مَعَهُ الْفُ سَيْمِ وَسَيَمَلِكُونَ مَعَهُ الْفُ سَنَةِ

ا الْمُمَّ رَأَيْتُ عَرْشًا عَظِيمًا أَبْيْضَ لِمَآكُالِسُ عَلَيْهِ النَّذِي مِنْ وَجْهِهِ هَرَبَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلسَّمَاءِ وَلَمْ يُوجَدُ

ا ثُمَّ رَأَيْتُ سَبَهَ الْمُولِي وَأَنْ حَدِيدَةُ وَأَرْضًا جَدِيدَةً لِأَنَّ السَّمَاءِ الْمُؤْرُ لَا يُوجَدُ السَّمَاءِ الْمُؤْرُ لَا يُوجَدُ السَّمَاءِ الْمُؤْرُ لَا يُوجَدُ أَوْرَسَلِيمَ الْمُؤْرُ لَا يُوجَدُ أَوْرَسَلِيمَ الْمُدِينَةَ الْمُقَدِّسَةَ أُورُسَلِيمَ الْمُدِينَةَ اللهِ مُهَيَّاةً الْمُقَدِّسَةَ أَوْرُسَلِيمَ الْمُدِينَةَ اللهِ مُهَيَّاةً لَا يَوْمَعِثُ مَنْ عِنْدِ اللهِ مُهَيَّاةً كَدُرُوسِ مُزَيِّبَةً لِرَجُهِمَ أَلهُ مِنَ اللهِ مَنْ عَنْدِ اللهِ مُهَيَّاةً لَا مَنْ مَنْ عَنْدِ اللهِ مَنْ عَنْدُ اللهِ مَنْ عَنْدِ اللهِ مَنْ عَنْدِ اللهِ مَنْ عَنْدُ اللهِ مَنْ عَنْدِ اللهِ مَنْ عَنْدُ اللهُ مَنْ عَنْدُ اللهُ مَنْ عَنْدِينَا عَلْوَالُوهُ وَ سَيَسَمُنُ اللهُ مَعَ النَّاسِ وَهُو سَيَسَمُنُ لَا اللهِ مَنْ عَلَالِهُ وَذَا مَسْكُنُ اللهِ مَعَ النَّاسِ وَهُو سَيَسَمُنُ اللهِ مَنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

مَعْهِمْ وَهُمْ يَكُونُونَ لَهُ شَعْبًا وَاللَّهُ نَفْسُهُ يَكُونُ مَعْهِمْ إِلْهًا هُمْ . ٤ وَسَيَمْسَحُ ٱللهُ كُلُّ دَمْعَةِ مِنْ عَيُونِهِمْ كَالْمُوْتُ لَا يَكُونُ فِي مَا بَعْدُ وَلَا يَكُونُ حُزْنٌ وَلاَ صُرَاحٌ وَلاَ وَجَعْ فِي مَا بَعْدُ لِأَنَّ ٱلْأُمُورَ ٱلْأُولَى قَدْ مَضَتْ. ه وَقَالَ ٱلْجَالِسُ عَلَى ٱلْعَرْشِ هَا أَنَا أَصْنَعُ كُلُّ شَيْءً جَدِيدًا ، وَقَالَ لِيَ أَكْتُبُ فَإِنَّ هَذِهِ ٱلْأَقْوَالُ صَادِقَةٌ وَامِينَةٌ. ٦ ثُمُّ قَالَ لِي قَدْ تُمَّ. أَنَا هُو ٱلْأَلِفُ وَٱلْيَاءُ ٱلْبِدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ. أَنَا أَعْطِي ٱلْعَطْشَانَ مِنْ يَنْبُوعٍ مَاءُ ٱلْخُيُوةِ مَجَّانًا. ٧ مَنْ يَغْلِبْ يَرِثْ كُلَّ شَيْءٌ وَأَكُونَ لَهُ إِلَهًا وَهُو يَكُونُ لِيَ أَبْناً ١٨ كُلِّمًا ٱلْخَائِفُونَ وَغَيْرُ ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلرَّحِسُونَ وَٱلْقَاتِلُونَ وَٱلزُّنَاةُ وَٱلسَّحَرَةُ وَعَبَدَةُ ٱلْأَوْمَانِ وَجَهِيعُ ٱلْكَذَبَةِ فَنَصِيبُهُمْ فِي ٱلْمِيرَةِ ٱلْهُنَقِدَةِ بِنَارِ وَكِبْرِيتِ ٱلَّذِي هُو ٱلْمَوْتُ ٱلثَّانِي

ا مُمَّ جَاءً إِلَيَّ وَلِحِدْ مِنَ ٱلسَّبْعَةِ ٱلْمُلَائِكَةِ ٱلَّذِينَ معهمُ ٱلسَّبَعَةُ إِنْجَامَاتُ ٱلْمُمْلُقَةُ مِنَ ٱلسَّبْعِ ٱلضَّرَبَاتِ

ٱلْآخِيرَةِ وَتَكَلَّرَ مَعِي قَائِلًا هَلُمٌ فَأُرِيكَ ٱلْمَرُوسَ ٱمْرَاَّةَ ٱكْغَرُوفِ . . ا وَذَهَبَ بِي بِٱلرُّوحِ إِلَى جَبَلِ عَظِيمٍ عَالِ كَأْرَانِي ٱلْمَدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةَ أُورُشَائِمَ ٱلْمُقَدَّسَةَ مَازِلَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ ١١ لَهَا عَبْدُ ٱللهِ وَلَمَعَانِهَا شَيْهُ أَكْرُم عَجَر كَجَرَ بَشْهِ بَلُورِيُ ١٢٠ وَكَانَ لَهَا سُوسٌ عَظِيمٌ وَعَالَ وَكَانَ لَهَا أَثْنَا عَشَرَ بَابًا وَعَلَى ٱلْأَبْوَابِ ٱثْنَا عَشَرَ مَلَاكًا وَأَسْمَا لَا مَكُنُوبَةٌ هِي أَسْمَا الْ أَشْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ٱلاِّثْنَيُّ عَشَرَ. ١٢ مِنَ ٱلشَّرْقِ تَلْثُهُ أَبْوَابِ وَمِنَ ٱلشِّيمَالِ ثَلْثَةُ أَبْوَابِ وَمِنَ ٱلْجَنُوبِ لَلْثَةُ أَبْوَابِ وَمِنَ ٱلْفَرْبِ ثَلْقَةُ أَبْوَابٍ ١٤ وَسُورُ ٱلْمَدِينَةِ كَانَ لَهُ أَثْنَا عَشَرَ أَسَاسًا وَعَلَيْهَا أَسْمَا لا رُسُل ٱلْخُرُوفِ ٱلاِّتْنَيُّ عَشَرَ . ١٥ وَٱلَّذِي كَانَ يَتَكَلَّمُ مَعِي كَانَ مَعَهُ قَصَبَةٌ مِنْ دَهَبِ لِكِيْ يَقِيسَ ٱلْمَدِينَةَ كَأَبْوَاجَهَا وَسُورَهَا. ١٦ وَالْهَدِينَةُ كَأَنَتْ مَوْضُوعَةً مُرَّبُعَةً طُولُهِا بِقَدَى ٱلْعَرْضِ . فَقَاسَ ٱلْمَدِينَةَ بِٱلْفَصَبَةِ مَسَافَةَ ٱلْنَيُ عَشَرَ

أَلْفِ غَلْوَةٍ . ٱلطُّولُ وَٱلْعَرْضُ وَٱلْإِرْتِفَاعُ مُتَسَاهِيَةُ . ١٧ وَقَاسَ سُورَهَا مِنَّةً وَأَرْبُهًا وَأَرْبَعِينَ ذِرَاعًا ذِرَاعًا إِنْسَانٍ. أَيِ ٱلْمُلَاكُ ١٨٠ وَكَانَ بِنَاكُ سُورِهَا مِنْ يَشْبِ وَٱلْمَدِينَهُ ذَهَبُ نَقِيٌّ شِبْهُ زُجَاجِ نَقِيٌّ ١٩٠ وَأَسَاسَاتُ سُور ٱلْهَدِينَةِ مُزَيَّنَةُ أَبِكُلُّ حَجَرٍ كَرِيمٍ. ٱلْأَسَاسُ ٱلْأَوِّلُ يَشْبُ . ٱلنَّانِي كَافُوتُ أَزْرَقُ . ٱلنَّالِثُ عَقيقَ أَيْنَصُ. ٱلرَّالِعُ رُمُرُدُ ذُبَائِيٌ ٢٠ أَكْنَامِسُ جَرَعٌ مَعْيِقِيٌّ. ٱلسَّادِسُ عَقِيقٌ أَحْبَرُ . ٱلسَّابِعُ زَبَرْجَكٌ . ٱلنَّامِنُ زُمُرُدُ سِلْقَيُّ . ٱلتَّاسِعُ يَاقُوتُ أَصْفَرُ. ٱلْعَاشِرُ عَفِيقٌ أَخْضَرُ. ٱلْحَادِي عَشَرَ أَسْمَانُهُ وَنِيْ النَّالِي عَشَرَ جَمَشَتْ ١٦ وَالْإِنْنَا عَشَرَ بَامًا ٱثْنَتَا عَشَرَةً لُوْلُوَّةً كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ ٱلْآنْوَابِكَانَ مِنْ لُوْلُوَّةٍ وَاحِدَةً وَسُوقُ ٱلْهَدِينَةِ ذَهَبُ تَقِيُّ كَرُجَاجِ شَغَّافِ. ٢٢ وَلَمْ أَرَّ فِيهَا هَيْكُلًّا لِأَنَّ ٱلرَّبَّ ٱللهَ ٱلْفَادِرَ عَلَى كُلُّ شَيْءٌ هُوَ وَٱلْخُرُوفُ هَبِكُلُهَا . ٢٢ وَٱلْمَدِينَةُ لَا غَنَّاجُ إِلَى ٱلشَّمْسِ وَلَا إِلَى ٱلْقَمَرِ لِيُضِيِّنَا فِيهِاً

الْمَنْ عَبْدَ اللهِ قَدْ أَنَارَهَا وَالْمَنْرُوفُ سِرَاجُهَا مِهَا وَتَهْشِي شُعُونَ الْفَالْدُ الْأَرْضِ بَعِيمُونَ الْمُعُونَ الْمُعُونَ الْمُعُونَ الْمُعُونَ الْمُعَالَّمُ اللهُ ال

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِي وَٱلْعِشْرُون

هُنَاكِ وَلاَ يَعْنَاجُونَ إِلَى سِرَاجٍ إِنَّ نُومِ شَمْسٍ لِأَنَّ ٱلرَّبُّ ٱلْإِلَةَ يُبِيرُ عَلَيْهِمْ وَثُمْ سَيَمْلِكُونَ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ لَا ثُمُّ قَالَ لِي هَٰذِهِ ٱلْأَقْوَالُ أَمِينُهُ ۚ وَصَادِقَهُ ۗ. كَالرَّبُ إِلَّهُ ٱلْأَنْبِيَاءُ ٱلْقِدِّيسِينَ أَرْسَلَ مَلاَكَهُ لِيُرِيَ عَبِيدَهُ مَا يَشْهِ فِي أَنْ يَكُونَ سَرِيعًا . ٧ هَا أَنَا آتِي سَريعًا وطُوبَى لِمَنْ يَعْفَظُ أَفْوَالَ نَبُوَّةِ هَلَا ٱلْكِتَابِ ٨ كَأْنَا يُوحَنَّا ٱلَّذِي كَانَ يَنْظُرُ وَيَسْمَعُ هٰذَا. وَحِينَ سَمِعْتُ وَنَظَرْتُ خَرَرْتُ لِأَسْجُدَ أَمَامَ رَجْلَى ٱلْمَلَاكِ ٱلَّذِي كَانَ بُرِينِي هَٰذَا . ﴿ فَقَالَ لِيَ ٱنْظُرْ لَا تَفْعَلْ . لِأَنِي عَبْدُ مَعَكَ وَمَعْ إِذْ وَتِكَ ٱلْأَنْبِياءَ وَٱلَّذِينَ يَحِفَظُونَ أَقْوَالَ هَلَا ٱلْكِنَابِ. أَسْعُدُ لِلْهِ. ١٠ وَقَالَ لِي لَا يَغْنِمْ عَلَى أَقْوَال نُبَنَّةِ هَٰذَا ٱلْكِتَابِ لِأَنَّ ٱلْوَقْتَ قَرِيبُ ١١ مَنْ يَظْلِمْ فَلْيُظَالِمْ بَعْدُ . وَمَنْ هُو نَجِسْ فَلْيَتَنَجِسُ بِعَدْ . وَمَنْ هُو إِلَيْ فَلْيَتَارَ مِنْ بَعْد . وَمَنْ هُو عَدُّ سِ فَلَيْتَقَدُّ سِ العَلَّهِ عَلَّـ سِ فَلَيْتَقَدُّ سِ العَلْمِ

ا وَهَا أَنَا آلَقِي سَرِيهَا وَأَجْرَقِي مَفِي لِآجَازِيَ. كُلَّ وَاحِدِ كُمَا يَكُونُ عَمَلُهُ ١٠ أَنَا هُوَ ٱلْآلِفَ وَٱلْبَاءُ وَالْبَاءِ اللَّهِ الْمَايَةُ وَٱلْفَاءَ وَٱلْبَاءُ وَٱلْآخِرُ ١٤٠ طُولِي لِلَّذِينَ الْمُعَالَّةُ وَٱلْفَايَةُ وَٱلْفَايَةُ وَالْفَايَةُ وَالْمَايَةُ وَالْمَايَةُ وَالْمَايَةُ وَالْمَايَةُ وَالْمَايَةُ وَالْمَايَةُ وَالْمَايَةُ وَالْمَايَةُ وَالْمَالَةُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولَالِمُولَالِمُ وَاللَّهُ وَالَالِمُولَالِمُولِمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

أَنَا بَسُوعَ أَرْسَلْتُ مَلا كِي لِأَشْهَدَ لَكُمْرُ مِهِ الْأَنْهَدَ لَكُمْرُ مِنْ الْكُنُورِ عَنِ الْكُمَائِسِ. أَنَا أَصُلُ وَذُرَّئِهُ دَاوُد. كَالَّهُ وَلَانِ مَلْكُورِ عَنِ الْكُمَائِسِ. أَنَا أَصُلُ وَذُرَّئِهُ دَاوُد. كَالَّهُ وَلَانِ كَوْكُنِ الْفَرُوسُ بَعُولانِ مَوْكَبُ الْصَبْعُ فَلْلَانِ مَمَالًا وَمَنْ يَعْطَشُ فَلْلَاتِ مَمَالًا . وَمَنْ يَعْطَشُ فَلْلَاتِ . وَمَنْ يُعْطَشُ فَلْلَاتِ . وَمَنْ يُعْطَسُ فَلَالُ . وَمَنْ يَعْطَسُ فَلْلَاتِ . وَمَنْ يُعْطَسُ فَلَالًا . وَمَنْ يُعْطَسُ فَلَالًا . وَمَنْ يُعْطَسُ فَلْلَاتِ . وَمَنْ يُعْطَسُ فَلَالًا . وَمَنْ يُولِي اللّهُ فَلَالُ . وَمَنْ يُعْطَلُونَ مِنْ يُعْلَالُ . وَمَنْ يُعْطَلُ . وَمَنْ يَعْطُونُ فَلَالًا . وَمَنْ يَعْطُونُ فَلَالًا . وَمَنْ يُعْطَلُ . وَمَنْ يُعْطَلُ . وَمَنْ يُعْلِقُونُ اللّهُ فَلْمُ الْعَلْمُ لَالْمُ وَمَنْ يُعْطَلُ مُلْلُولُ . وَمَنْ يُعْطَلُ مُنْ الْمُعْلِقُ فَلَالُ . وَمَنْ يُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُ فَلْمُ الْمُعْلِقُ فَلَالُ . وَمَنْ يُعْلِقُ فَلَالُ مَا عَلَالُ مَا عَلَالُ مَا عَلَالُ مَا عُلِيلًا فَا الْمُعْلِقُ فَلَالُونُ الْمُعْلِقُ فَالْمُ الْمُعْلِقُ فَلْمُ الْمُعْلِقُ فَلَالُونُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ فَلِمْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ

 أَحَدُ مُخَذِف مِنْ أَفْوَالِ كِتَابِ هَذِهِ ٱلنَّهُوَّةِ عَدْفُ الْمُوَّةِ عَدْفُ اللَّهُ الْمُقَدِّسَةِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَّةُ اللللْلِهُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللِّهُ اللللْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُولِمُ اللْمُ اللَّالِمُ اللْمُولِمُ اللْمُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللْم

٢٠ يَقُولُ ٱلشَّاهِدُ بِهِنَا نَعَ أَنَا آلِي سَرِيهَا . آمين. نَعَالَ أَيْهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّ نَعَالَ أَيْهَا ٱلرَّبُ يَسُوعُ ٢١ نِعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ مَعْ جَبِهِ وَكُمْرُ. E-11

his book was taken from the Library on the date has I stamped. A fine of Lanna will be charged for each day the hook is kent over time.

EEMIS FED VI-